# مقدمة (المؤلف) مقام النبوة

## موضوع الكتاب: أعماله على النبوية

إن أهم ما يميز كتب السيرة في الحديث عن حياته و الاهتمام البالغ الغزوات والحروب، غير أن الحقيقة هي أن الغزوات لم تكن مقصودة لذاتها، بل حدثت ضمن الدعوة الإسلامية دون قصد، فالرسول على على العرب دعوة الإسلام، فرفضوا اعتناق هذا الدين، ليس هذا فحسب، بل سعوا كل السعي لمحوه و إز الته، و آذوا من قَبِلَ هذه الدعوة و آمن بها، وطردوهم من بيوتهم، فاضطروا الى الهجرة إلى مدينة أخرى؛ حفاظاً على أرواحهم، وهناك ازدهرت الدعوة، وقبل عدد كبير دعوتهم، وصدقوهم.

وحين رأى المعارضون هذا الازدهار هاجموهم من كل جانب، وأرادوا أن يزيلوا هذه الجماعة من على الأرض بقوة السيف، فاتخنت هذه الجماعة تدابير لإنقاذ أرواحها، وسد سيل مؤامرات المعارضين ومساعيهم، التي تشبه الجبال. أثار هذا الصراع سلسلة من الغزوات الدامية، التي امتدت لعشر سنوات، شم انتهت تدريجيا كل هذه الغزوات بسبب معجزات النبي ، وحسن تدبيره، وكريم خلقه على، واستقام نظام آمن.

لا ريب في أن هذا الإنجاز لا يقل شأناً (عن بقية أعماله ﷺ)، ويستحق الإشادة، ولكن على القراء ألا ينسوا أننا نكتب سيرة شخصية طاهرة.

بالرغم من كل ما حدث، وما تعرضت له الدعوة الإسلامية، فإنه كان أمرا محيراً ومظهراً من مظاهر الآيات الربانية، والحقيقة أنه لم تكن الغزوات من أعمال النبي الأصلية، فلم تكن مقصودة لذاتها، بل كانت حوانث عارضة، حدثت بسبب مخالفة الأعداء ومعارضتهم لدعوة الإسلام ونشره. أما أعماله الأصلية النبوية هي التي كانت تظهر في كل الأحوال حتى وإن لم تحدث هذه الحوادث العارضة بالمرة، وهي وقائع حياته المباركة وترجمتها. أي خلق شورة

روحانية وأخلاقية خالصة في العرب، وتبليغ العالم أجمع بالمسريعة الكاملة والأخيرة، وملأ الدنيا بأسرها بنشيد التوحيد، والسرور والمحبة، وتحويل المنالمة الله سراج منير، لتصبح كل بقاعها منورة ومضيئة، وإرشاد المضالين، وتذكير الناسين وتنبيه الغافلين، ووصل علاقة العباد برب العباد، ومحو الأوهام، وتعليم مكارم الأخلاق، وغسل سجل الآثام والمعاصي، وإخراج الناس من حبائل الشيطان ومكائده، ووضعهم في مصاف الملائكة، وإعطاء الدنيا دروس الرفق والمحبة واللطف والشفقة، والأخوة والمساواة والعدل، وتعليم رموز الحكمة والعقل والنصيحة والموعظة الحسنة والثقافة والحضارة، وإعمار الدنيا الخربة من جديد، وإعمار بيوتات القلوب والأرواح من جديد.

خلاصة القول هو أن العمل الحقيقي لخاتم النبيين والمرسلين هو تأسيس شريعة خالدة، وإصلاح أديان العالم، وتكملة فن مكارم الأخلاق علميا وعمليا، وإظهار القانون الإلهي وتبليغه، والوصول إلى آخر مراحل تهنيب النفوس. واستمر هذا كله في نفس الوقت الذي لم يتوقف فيه سد سهام حملات الأعداء ليل نهار، والمجلد الذي نحن بصدده يشتمل على أحداث سيرته على المباركة وأعمالها.

يبدو واضحاً أن مثل هذه الأعمال تحدث أيضا من قبل أناس ليسوا أنبياء، وهؤلاء يقدمون لقومهم وبلادهم دعوتهم الإصلاحية، وبسعيهم الدءوب وبجهدهم المتواصل يخلقون فيهم ثورة سياسية واجتماعية وتعليمية واقتصادية، ويخرجونهم من خندق الذل والعار، ويبلغونهم الدرجة الرفيعة من التقدم والنهضة. ويطلق على مثل هؤلاء الناس المصلحون والمقومون.ويوجد هناك أناس آخرون أيضا تخرج من أفواههم لآلئ الأخلاق والحكمة والنصيحة والموعظة، ويطلق عليهم الحكماء. ففي هذه الحالة كيف يفرق بين الرسول والمصلح والحكيم؟ ونتيجة لهذا الانتباس لا يميز كثير من قصار النظر بين الرسول والمصلح والحكيم، ولهذا نرى أنه من الضروري أن نوضح هذا الفرق أولا.

#### حقيقة النبوة وخصائصها

لتوصيح هذا الفرق لابد من فهم حقيقة النبوة واستيعابها جيداً، قدم الإمام الغزالي في كتابه "معارج القدس" وشاه ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة "شرحاً وافياً لحقيقة فلسفة النبوة وماهيتها. وهذان الشيخان على معرفة وافية بالتصوف والفلسفة والنقليات، ومن ثم فحين يقولان شيئاً لابد من أن يكون فيه جزء من تذوقهما ومشاهدتهما الذاتية.

يقول الإمام (الغزالي): "إن النبوة تفوق الإنسانية في الدرجة، كما أن الإنسانية تفوق الحيوانية، والنبوة عطاء إلهي، وهبة ربانية، ولا يمكن نيلها بالسعى والجهد والكسب."

يقول الله تعالى:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (الأنعام: ١٢٤)

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِننَ جَعَنْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مِن نَسْساءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (الشورى: ٢٥)

والآية التالية صريحة في هذا المقام:

﴿ ذَلْكَ فَضِلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلُ العَظيم ﴾ (الجمعة: ٤)

وصحيح أن العبادات والرياضات المشتملة على التدبر والمراقبة والمبرأة من الرياء وطلب السمعة، تخلق في النفس استعداداً لتقبل آثار الوحي، ولكن على الرغم من هذا؛ فمقام النبوة ليس حادثاً عارضاً، يمكن أن يكتسبه أي أحد بالجهد والسعي، بل كما أن جنس الإنسان يصبح إنسانا، وجنس الملائكة يصبح ملاكباً ليس مرهونا بسعي أفرادهم وجهدهم، فكذلك جنس الأنبياء لا يصبح نبيا بسعي أفرادهم وجهدهم. إن طفل كل إنسان لا ينال الدرجة الإنسانية بجهده الذاتي، بل ينالها بمنحة وعطاء من كريم العالم، ولكن الخبرات الإنسانية العادية لابد لنيلها من بذل جهد (أي من يريد اكتسابها يجب عليه أن يبنل قصارى جهده)، كذلك النبوة لجنس الأنبياء ليست شيئاً مكتسباً، لكن طبقا لهدف النبوة فالرياضية والعمل والستعداد لتلقى الوحي أمران ضروريان، وبناء على هذه الأصول والصوابط تجد أن كثيراً من الرسل قضوا فترة ما في العبادة والمراقبة قبل تلقي السوحي،

قضوا شهراً أو أربعين يوماً، متجردين من زينة الدنيا وزخارفها، ففي التوراة عن موسى عليه السلام أنه ظل على جبل الطور أربعين يوماً وهو صائم، وكذلك في الإنجيل عن عيسى عليه السلام أنه ظل مشتغلاً في العبادة والصوم لمدة أربعين يوماً في غابة خالية، وكذلك رسولنا في قضى شهوراً في غار حراء منعزلاً قبل الوحي، والكل يعرف كيف كان الرسول في مشغولاً في التفكير والمراقبة والعبادة والرياضة.

حينما ذهب نبينا ﷺ إلى غار حراء وانشغل بالعبادة، فكانَ لا يَرى رُؤيا الا جاءتُ مثلُ فَلَقِ الصُّبْح (١)، كما أنه ﷺ كان بعد الوحي يبقى مشغولاً بالعبادة حتى تتورم قدماه (١) وهنا خاطبه القرآن وقال له:

ا - ورد هذا في صحيح البخاري

وهذا نص الحديث كاملا: حنثنا يحيى بنُ بُكير قال: حدّثنا اللَّيثُ عن عُقيل عن ابن شهاب عن عُرُوهَ بن الزُّبَير عن عائشة أمَّ المُؤمنينَ أنَّها قالتْ: أوَّلُ مابُدىء به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الوَحْي الرُّويا الصالحة في النُّوم، فكانَ لايّري رُويا إلا جاءتُ مثـلَ فَلَـق الصُّبْح. ثُمَّ حُبّب إليه الخَلاءُ، وكانَ يَخْلُو بغار حراء فَيَنَحَنَّثُ فيه ــ وهو التَّعَبُّدُ ــ الليالي نوات العند، قَبلَ أن يَنزعَ إلى أهله ويتزوَّدُ لذلك، ثم يرجعُ إلى خَديجةً فيَتَزَوَّدُ لمثلها، حتَّسى جاءهُ الحَق وهو في غار حراء، فجاءهُ الملَّكُ فقال: اقْرَأْ. قالَ: ما أنا بقارىء. قال: فأخـــننى فغَطُّنى حتى بلغَ منَّى الْجَهْدَ، ثمُّ أَرْسَلَني فقال: اقْرَأْ. قلتُ: ما أنا بقارىء. فأخَذني فغَطُّني الثانية حتى بلغ منِّي الْجَهْدَ، ثمُّ أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء. فأخَـنني فعُطُّنـي الثالثة، ثمُّ أرسَلْني فقال: {اقرأ باسْم ربُّكَ الذي خَلَقَ، خَلَقَ الإنْسانَ منْ عَلَــق. اقْــرَأُ وربُّــكَ الأكرمُ} فرجع بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَزْجُفُ فؤادُهُ، فدخلَ على خَديجة بنت خُويَلد رضى اللهُ عنها فقال: زَمَّلُوني زمَّلُوني. فَزَمَّلُوهُ حتَّى ذَهبَ عنه الرَّوعُ، فقال لخديجــةَ وأخبرها الخبرَ: لقد خَشيتُ على نَفْسي. فقالت خَديجةُ: كَلاَّ والله ما يُخْزيكَ اللهُ أبـــداً، إنْــكَ لْتَصِلُ الرَّحَمَ، وتحملُ الكُلِّ، وتَكْسبُ المَعْدومَ، وتَقْرى الضَّيْفَ، وتُعينُ على نوائسب الحَسقّ. فانطَلَقَتْ به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العُزرى \_ ابن عم خديجة \_ وكانَ امْرَءا تَتَصَّرَ في الجاهليَّة، وكانَ يكتُبُ الكتابَ العبْرانيُّ، فيكتُبُ منَ الإنجيل بالعبْرانيُّ ــة ماشاءَ الله أن يَكتُب، وكانَ شيخاً كبيراً قد عَمى، فقالت له خديجة : ياابنَ عمّ، اسمع من ابن أخيكَ. فقال له ورَقَةُ: يا ابن أخي ماذا ترَى؟ فأخبر مُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خبرر مارأى. فقال له ورَفَةُ: هذا النامُوسُ الذي نَزَلَ اللهُ على مُوسى، بِالْيَتني فيها جَــذَع، لَيْتنـــى

## ﴿ طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْفَى ﴾ (طه: ١-٢)

ومع هذه العبادة والرياضة لابد للنبوة أن يكون صاحبها حسن السشكل، معتدل المزاج، حسن التربية، طاهر النسب، كريم الأخلاق، ذا جبلة صاحة، والاستقامة، وأن يكون رحيماً ومتواضعاً مع أحباب الله وأصفيائه، وشديداً مع أعداء الحق، هذا فضلاً عن أن يكون صاحب النبوة صادقاً وأمينا وطاهراً من كل السيئات، ومزيناً بكامل الفضائل والمكارم، ومبرءًا من كل الرذائك، وأن يعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، وكذلك يحسن إلى ذوى القربى والجيران، وينصر المظلومين، ويغيث المستغيثين، وأن تكون جبلته محبة للخير والصلاح، ومنفرة من السيئات. شأنه كما بينه القرآن الكريم:

## ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غُورَى ﴾ (النجم: ٢)

وصفته هذه تكون في الحياة الدنيا بأن يكون طاهراً من الضلالة والغواية. يقول الله تعالى: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (النجم: ١٧)

ومن تكون حالته كهذه نحو مناظر هذه الدنيا ومشاهدها، فإن كل قدى العالم تخضع أمام قوته طوعاً وكرها في النهاية. وبجانب كل هذه الصفات لا يكون الرسول مغروراً ولا ظالماً، ولا قاسياً، ولا سيئا، ولا حاد المزاج. فهو يحمل الحمل التقيل للنبوة والرسالة، ويؤدي حقها كاملاً، وينشر فيض رحمته في العالم كله.

أَكُونُ حَيَا ۚ إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَ مُخْرِجِيُ هُمُ ۗ قال: نَعم، لمْ يَأْتَ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ ماجِنتَ به إِلاَّ عُودِي، وإِنْ يُنْزِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤزَّراً. ثمُّ لم يَنْشَبُ ورقةُ أَنْ تُوُفِّي، وفَتَرَ لوَحْيُ. (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري، باب قيام النبي الله حتى ترم قدماه: (١١١٣) حدَّثنا أبو نُعيم قال حدَّثنا مسْعَرُ عن زياد قال: سمعتُ المغيرَة رضي الله عنه يقولُ: إنْ كان النبيُ صلى الله عليه وسلم لَيقومُ \_ لَيُصلِّي \_ حتى تَرِم قدماه \_ أو ساقاه فيقالُ له، فيقول: أفلا أكونُ عبداً شكوراً»؟. (يوسف عامر).

## الطريقة الإجمالية لثبوت النبوة والرسالة

هناك طريقتان لثبوت النبوة: طريقة إجمالية، وأخرى تفصيلية. والطريقة الإجمالية هي كما أن الإنسان مفضل على الحيوان بالنطق لأن هذه السصفة العقلية لا توجد في الحيوان وبسبب هذه الفضيلة يحكم الإنسان الحيوان، بل أصبح مالكاً له، ويستخدمه في أعماله وأشغاله فهكذا الأنبياء عليهم السلام، فهم بسبب أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الذكية متفوقون على الناس جميعاً. فهو لاء الأنبياء بهذه النفوس الطاهرة والقوة النبوية يهدون الآخرين إلى ظريق الرشد، وهم أنفسهم قائمون على الصراط المستقيم، وعقلهم وإدراكهم النبوي متفوقان دائماً على سائر عقول البشر، وهم فائزون بتلك الموهبة والخصوصية الربانية التي بسببها يؤدون فرض تدبير جميع النفوس البشرية، ويسيطرون عليها ويشغلونها (يستخدمونها في الأعمال) وكما أن أعمال الإنسان العجيبة والغريبة تبدو للناس معجزات.

وإن كان النبي شريكاً في الأمور البشرية كعامة الناس، فإنه من الناحيــة العقلية والمعنوية ينفصل عنهم تماماً، إذ إن فيه صلاحية تلقى الــوحي، التــي لا توجد عند الآخرين. وقد عبر القرآن الكريم عن نفس المعنى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُتْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ (الكهف: ١١٠)

فلكونه من البشر قال الله عنه إنه من البشر، ولكن في الوقت نفسه جعل الفرق واضحاً وهو الوحي، فوضع حداً فاصلاً بينه وبين البشر بالوحي.

### ثلاث طرق لثبوت النبوة تفصيليا

## الطريقة الأولى:

توجد في الإنسان ثلاث حركات اختيارية، وفكرية، وقولية وعملية، والأفعال التي تحدث من خلالها تكون صالحة كما تكون مسسيئة أيسضا، أي أن الفكر - وهو الرأي - يكون صحيحاً وخاطئاً أيضا، والقول يكون صادقاً، كما يكون كاذبا أيضا، كذلك العمل يكون صالحاً، ويكون سيناً أيضا.

والآن يُطرح هذا السؤال، وهو كيف يمكن التمييز بين الصحيح والخطأ، وبين الصدق والكذب، وبين الصالح والطالح؟ ثم هل كل إنسان يستطيع أن يميز بينهما أم لا يستطيع أحد التمييز بينهما؟ أم أن بعض الناس يستطيعون، والبعض لا يستطيع? والاحتمالان الأول والثاني باطلان تماماً، أما الاحتمال الثالث الصحيح فهو أن بعض الناس يستطيع تحديد هذه الحدود والقول بأن الرأي الفلاني صحيح، والرأي الفلاني خطأ، وأن القول الفلاني صادق، والقول الفلاني كانب، وكذلك أن الفعل الفلاني صالح، والفعل الفلاني سيء، والشخص الذي يمنحه الخالق هذه القوة بفضله ومنة هو من يكون نبياً وصاحب شريعة.

#### الطريقة الثانية:

النوع الإنساني يكون دائماً محتاجاً في أعمالـــه وحركاتـــه الاختياريــة ومعاملاته المنفعية للمشاركة والتعاون فيما بينه، ولو لـم يكـن هـذا التعـاون والاجتماع فلن يبق أي فرد من البشر على قيد الحياة، ولا يمكن حفظ المنفس والمال والعرض، ويستور الحفاظ على بقاء هذه النفس والمال والروح والعرض هو الشريعة. والإنسان يحتاج نوعين من العمل. الأول: أن يساهم الكل فيما بينهم في الأعمال الصالحة ويطلق على هذا "التعاون". والنوع الثاني: أن يُمانع الناس فيما بينهم عن الأعمال السينة ويطلق عليه الممانعة". وبالتعاون يـوفر الإنـسان حاجات الأكل والشراب، واللبس ومتاع العيش، وبالتعاون أيضاً تحدث روابط وعلاقات النكاح وحقوق ذوى القربي والأولاد والأعزاء والأحباب والأصديقاء. وبالممانعة يتضح شكل إنقاذ النوع الإنساني والحياة البشرية، وحماية الشروة والممتلكات، وصوب العرض والعزة. ولابد أن تكون أصول هذا التعاون وهذه الممانعة مرتبة ومحددة ومعلومة، وأن توضح هذه الأصول والضوابط بحيت لا ترجح كفة مصالح وفوائد شخص أو أسرة أو قبيلة أو قوم على كفة الآخرين، بل تكون مصالح وفوائد متساوية. وطبيعي أن مثل هذا القانون والدستور لا يمكن وصعه عن طريق البشر، بل يُشرع بالوحى الرباني، والتعليم الإلهي، أن الإنسان أيا كان لابد له أن يكون مرتبطاً بأسرة أو قبيلة أو قوم أو بلد، فلا يمكنه أن يضع قانوناً محايداً، وتكون جميع المخلوقات سواسية أمام هذا القانون، ولا ترجح كفة

على أخرى، ويكون للعالم كله واجب العمل به، وهذا مستحيل. ولهذا من الضروري أن توحي هذه الأصول والضوابط أو القانون من الذي بيده زمام نظام العالم، فهو خبير برموز أحوال النوع البشري كله الظاهرة والباطنة. والشخص الذي توحي إليه هذه الضوابط أو القانون من خالق الكون هو من يكون نبياً ورسولاً.

### الطريقة الثالثة:

أما هذه الطريقة فمن لم يعرفها، فلم يعرف حقيقة النبوة وماهيتها، أو لأ لابد من معرفة أن الله تعالى له عملان: الخلق (الإيجاد من العدم) والأمر (حسب مرضاته). والكون عبارة عن هذين العملين، فكما أن الملائكة واسطة ووسيلة بين الخالق سبحانه والمخلوق في الخلق والإيجاد والتوليد وتبليغ الرسالة، كذلك الأنبياء واسطة ووسيلة بين الله والعباد في تبليغ أوامره، وكما يجب الإيمان بالله وعباده بوصفه خالقًا وآمرًا، كذلك يجب الإيمان بالأنبياء بوصفهم واسطة بين الله وعباده في تبليغ الأوامر.

#### بعد هذا لابد من التركيز على المقدمات التالية:

- ١. بما أن وجود الممكن والعدم سواء، لذا من الممكن أن يكون هناك مسرجح للإيجاد، وبسببه يكون الوجود مرجحاً على العدم، ويمكن أن يُخلق ذلك الشيء من العدم، وهذا هو علة الأمر المرجح الممكن.
- ٧. لابد لحركات كل نوع من محرك يجدد الحركة كل حين وآن، ثم إن الحركات قسمان: قسم طبيعي، وأخر إرادي. والقسم الإرادي لابد لمحركه أن توجد فيه الإرادة والاختيار، كذلك الحركة الطبيعية لابد لمحركها أن يكون ذا عقل وتدبير. فالشمس والقمر والمخلوقات (المجرات) السماوية الأخرى إن كانت حركاتها طبيعية فلا بد لمن يحركها أن يكون عاقلاً ومدبراً، وعن هذا قال القرآن الكريم:

## ﴿وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾ (فصلت: ١٧)

٣.والآن كما أن الحركات الإنسانية في حاجة إلى إرادة واختيار، أي بدونهما لا يمكن حدوثهما كذلك هذه الحركات في حاجة إلى مرشد يبين الصراط المستقيم

لهذه الأعمال والحركات، ويميز الحق من الباطل والصدق من الكذب، والخير من الشر.

٤.أو امر الله تعالى تنقسم إلى قسمين: قسم تدبيري، وأخر تكليفي. والقسم الأول جار وسار في نظام الكون كله، وبسببه يتجلى في الكون كله تسلسل وتنسيق في التدبير والنظام. جاء في القرآن الكريم:

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالنَّجُـومَ مُـسَخَّرَاتٍ بِالْمَرِهِ أَلاَ لَـهُ الْخَلْـقُ وَالْأَمْسِرُ ﴾ (الأعراف: ٥٤)

أما القسم التكليفي فهو للإنسان فقط ولهذا جاء في القرآن الكريم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ (البقرة : ٢١)

ثبت من هذه المقدمات التي سقناها أن جميع حركات الإنسان ممكنة، لذا لابد لها من مرجّح، وهي اختيارية، لذا لابد لها من عقل، ثم إن هذه الحركات تحتمل الخير والشر، ولهذا لابد لها من مرشد وقائد، ويطلق على هذا المرشد والقائد النبي والرسول.

أو امر الله تعالى المديدة تتفذ في الكون عن طريق الملائكة، وقياساً على هذا فإن أو امر الله تعالى التي تنفذ في الناس تكون عن طريق هذه النفوس الطاهرة التي تعرف باسم الأنبياء والرسل.

ناقش شاه ولي الله الدهلوي هذا الموضوع في البابين الأول والثاني من المبحث السادس لكتاب "حجة الله البالغة"، والحقيقة أنه ناقشه بكل اقتدار، ونسجل تقرير شاه ولى الله الدهلوى هنا بأسلوبنا.

## الحاجة إلى النبي

يوجد داخل الإنسان نوعان من القوة هما: القوة البهيمية، والقوة الملكوتية. الأكل والشرب، والشهوة والبخل والطمع والاستيلاء والجور وغيرها من الأعمال التي تنتج عن القوة البهيمية. أما التنبر والتفكير والعلم والمعرفة ومكارم الأخلاق والصبر والشكر والعبادة والطاعة وغيرها من الأفعال فهي من نتاج الملكوتية. لابد من إنباع قوة الإنسان البهيمية لقوته الملكوتية من نجاحه الروحاني، ومع أن العقل السليم يستطيع معرفة الأسس والطرق التي عن طريقها تتضح فوائد تبعيه

القوة البهيمية للقوة الملكوتية وتبرز أضرار الإثم، وباستخدام هذا العلم الذي جاء من نتاج العقل السليم يستطيع الإنسان تقويمه وإصلاحه والاستفادة منه؛ إلا أن هذا احتمال عقلي فالحالة العملية أن على أعين الإنسان توجد غشاوة من الملذات الدنيوية والحرص والطمع والأهواء غير اللائقة والغفلة وهذه الغشاوة التي يوجد بعضها فوق بعض تفسد قوة المادة الأصلية والفطرية للشعور والإحساس، فكما تتغير ذائقة لسان الإنسان في حالة مرضه إذ إن الأكلات الحلوة تبدو لمه مرة، كذلك عندما يفسد الشعور والحس الداخلي ينسى الإنسان التمييز بتين الحق والباطل والخير والشر والصالح والطالح، والطيب والخبيث. ولهذا يحتاج النوع الإنساني إلى مرشدين صالحين ومعلمين روحانيين لكي لا تكون مر آة حسهم وشعورهم ملبدة بالغبار والتراب.

إن كانت الأفراد والجماعات والبلاد تحتاج إلى شخص يُوجد فيما بينها بقوة سياسته الصلح والأمن والأمان فكيف لا تكون الشعوب بل الكون كلمه في حاجة إلى شخص يقرر له - حسب صلاحية كل جماعة - الحقوق والواجبات. وأمثال هؤلاء الناس الذين يستطيعون القيام بهذه المسئولية قليلون، وهذه القلة مثل أصناف المهن المختلفة العادية. انظر إلى مهنة النجارة والحدادة، رغم أنهما حرفتان عاديتان لكن ممارستهما ليست في وسع كل شخص. وهذه الحرف والمهن لم تأت من فراغ، وإنما وجد لها أناس كانوا متنوقين لها وحاسين بها، وكانوا قد نالوا قدرة فطرية لها، وبهذه الصلاحية والكفاءة أوصلوا هذه الحرف إلى درجة الكمال، ووضعوا لها الضوابط، وقلدهم كل من جاء بعدهم تباعاً، وطوروا فيها. مع أن فن الأخلاق والروحانية ومصالح الأمة ومنافعها العامة بقدر ما هي مهمة وحساسة، ولكن هل هي في استطاعة أي شخص عادي أن يفهمها ويضع لها أسسها وضوابطها؟.

#### عصمة النبي

ومع هذا فضروري ومهم جداً أن يثبت الشخص الذي يدعى ويطلب منصب هذه القيادة أنه على معرفة تامة بالأسس والقواعد التي سبق بيانها، وأنه معصوم في علمه وتعليمه من الخطأ والضلال، وهذا لا يمكن أن يثبت إن لم

تكن مصادر علمه ومنابعها مبرأة من الخطأ، ويوجد فيه إحساس وشعور بهذا العلم، كما يوجد في الإنسان إحساس وشعور للجوع والعطش، هل يستطيع أحد أن يخطأ في إحساسه وشعوره بالجوع والعطش؟ كذلك تكون أحكامه قطعية بين الحق والباطل والخير والشر، وبين الطيب والخبيث، وهذه الأحكام لا تحتاج إلى دليل عقلي. كما أودع الله سبحانه وتعالى فينا علم إحساس الجوع والعطش ولا يمكن للإنسان أن يتنازل عنه، متأثراً بالأدلة والحجج العقلية، ولا يمكن القول بأن هذا اليقين خطأ، فكذلك أودع الله في داخل هذه النفوس الطاهرة حساً خاصاً، وذوقاً سليما، ودائمًا يكون عملها صحيحا، وحسها صادقًا، وحكمها بالعدل ناطق.

## حب النبي لدى كافة الناس

مثل هذا الشخص حينما يأتي أمام الناس، ويتيقن الناس بتجاربهم المتعددة مصداقيته وصدقه واستقامته والتصرفات التي تصدر منه والتي تؤكد أنه مقرب إلى الله، ففي هذه الحالة يجتمع الناس حوله من كل جانب، وفي سبيل حبه يقدمون أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأولادهم فداءً له.

يناقش شاه ولي الله الدهلوي موضوع النبوة في فصل آخر بأسلوب جديد ملخصه ما يلى:

#### المصلحون

للناس درجات متفاوتة وذلك حسب فضلهم وكمالهم وعلمهم وعملهم، وأعلى درجة منهم المصلحون، وهؤلاء هم الذين يتمتعون بقوة ملكية عالية، وتوجد فيهم قدرة، تمكنهم من إقامة نظام خاص بعاطفة صادقة وصحيحة، وتتنزل عليهم علوم وحالات تتجلى فيها الآيات الربانية، وهؤلاء الناس يتصفون باعتدال المزاج، وبالصحة والسلامة في الصورة والسيرة، وبالتوسط في الذكاء والعقل، وليسوا ببلداء، لا يستطيعون الوصول إلى الكليات عن طريق الجزئيات، ولا حادو الذكاء حتى لا ينشغلوا دائماً بالتخيلات والعقليات بغض النظر عن الجزئيات والمحسوسات. وهؤلاء هم من يتسمون بسلامة الفطرة، ومقبولة عاداتهم وأطوارهم، وتتصف علاقاتهم مع الله تعالى بالعبادة والطاعة، ومع العباد بالعدل والإنصاف، وهم في أحكامهم لا يبالون بمآربهم الشخصية أو بالمنافع الفردية،

وإنما ينظرون دائماً إلى المنفعة العامة، وهم لا يؤذون أحداً بقصد، إلا إذا كالمنه هناك منفعة عامة بضرر ضئيل، ويستفيد منها أعداد كبيرة من الناس، فيم في هذه الحالة يتحملون الضرر الشخصي والفردي، وهؤلاء دائما يتوجهون في كل أمورهم وشئونهم إلى عالم الغيب، وأثره يكون ظاهراً وواضحاً في أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم، وتؤيدهم نواميس الكون كله وتنصرهم، وبرياضة وبعبدة بسيطة تتفتح لهم أبواب لا تتفتح لغيرهم.

## أنواع المصلحين

للمصلحين أنواع مختلفة كل حسب درجته، ولديهم مواهب عديدة، وعليه فكل منهم اسم إصلاحي فمن ينال علوم تهذيب النفس بكثرة الطاعات والعبادات فهو كامل، ومن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وأصول تدبير شئون المجتمع فهو حكيم، ومن يتحلى بعلوم السياسة والتخطيط، ويوفق في إقامة العدل بين الناس وإبعاد الظلم عنهم فهو خليفة، ومن ينزل عليه الملأ الأعلى ويتلقى منه التعليم ويخاطبه وتصدر منه تصرفات مختلفة الأقسام، يقال له المؤيد بروح القدس، ومن يكون في لسانه وقلبه نور، ويستفيد الناس من صحبته ومواعظه وينتقل هذا النور منه المال المالي رفاقه المقربين، الذين يصلون هم الآخرون عن طريقه إلى درجة الكمال، يقال له الهادي والمذكي، ومن يكون معظم علمه مطابقاً لأصول الملة وتعاليمها ومدركا لما ينفعها، ويقدر على إقامة أركان الأمة المنهارة وأسسها من جديد، يقال له الإمام، ومن يلقى في قلبه تنبيه الناس إلى مصابهم الخطير الذي كتب عليهم في هذه الدنيا نتيجة لأفعالهم، كما يبين لهم أيضاً أسباب بعدهم عن رحمة الله عيالي، وينذر هم مما سيصيبهم من عذاب شديد في القبر والحشر، يقال له نمنذ .

وحين تقتضى حكمة الله تعالى أن يبعث أحداً من هؤلاء المصلحين لهداية الخطق وإصلاحه فيصبح قدومه سبباً لخروج الخلق من الظلمات إلى النور، والله يغرض على العباد أن يطيعوه مخلصين، ويؤكد الله تعالى أن من يطع هذه تشخصية فثوابه الرضا، ومن يعصه فعقابه الغضب، وهذا هو المشخص الذي يكون نبياً.

#### بعثتان للنبى علي

إن أعظم الأنبياء درجة هو من ينال بعثة أخرى إضافة إلى بعثة الرسالة، والإرادة الإلهية من هذا هي أن يخرج قومه على يديه من الظلمات إلى النور، وعلى يدي قومه تخرج الأقوام الأخرى من الظلمات إلى النور أبضا، فالبعثة الذاتية لهذا النبي تسمى البعثة الأولى. وترشيح قومه لهداية الأمم الأخرى هو البعثة الثانية. وهذه الآية تشير إلى بعثة النبي الأولى:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مُنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُرْزِكِهِمْ وَيُعَلِّمُهُ مُ . الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (الجمعة: ٢)

والآية التالية تشير إلى البعثة الثانية للنبي:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ﴾ (آل عمران: ١١٠)

يتبين من هذه الآية أن بعثة النبي محمد الله كانت الأمنه، كانت بعثــة أمنه للأمم الآخرين كذلك، وفي هذا يقول القرآن الكريم:

﴿ يُكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾

(الحج: ٧٨)

ولهذا جاء في الأحاديث النبوية أنه ه قال لصحابته رضوان الله عليهم: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (١)، والأنبياء الذين بعثوا قبل النبى محمد فقد بعثوا لمنصب أو منصبين من المناصب المنكورة، أما النبى محمد فقد تولى كل هذه المناصب في آن واحد، وجُمعت كل هذه العلوم والفنون في ذاته الواحدة ه، وأعطى هاتين البعثتين بجدارة واستحقاق.

<sup>&#</sup>x27; -وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (٧٢٣٤) حدَّتَهَا عبد الله، حددُّتي البي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: «دخل أعرابي المسجد فسطى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فالنفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعاً. ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلواً من ماء، أو سجلاً من ماء». (يوسف عامر).

#### صطفاء أمة للبعثة

وواضح أيضا أن حكمة الله تعالى حينما تقتضى بعثة رسول ما، فذلك نر الخير المضاف للتدبير العمومي والتنظيم والتنسيق ينحصر في بعثة هذا الرسول، وعلم السبب الحقيقي لهذه البعثة لدى الحكيم علام الغيوب وحده، وكل منا يعزف قطعاً أن هناك أسباباً ما توجد للبعثة بالضرورة، وطاعة هذا الرسول تكون مكتوبة على الأمة، لأن الله تعالى يعلم أن هذه الأمة لديها استعداد لطاعة الله وعبادته، ولديها قدرة كافية للاستفادة من رحمة الله، فيبعث الله فيها الرسول، ولأن صلاح الأمة ينحصر في إنباع هذا الرسول، فقد فرض الله طاعته على الجميع.

#### زمن البعثة

في هذا المقام لابد من ملاحظة بعض الأمور، فحين يكون الوقت مهيئاً لأن تقام حكومة جديدة لمحو وإزالة الحكومات الأخرى التي ملأت الدنيا بالفساد والشر، ففي هذا الوقت يبعث الله تعالى رسولاً، كي يُصلح أولاً أمة هذه السلطنة التي أقيمت من قبل، ويصلح هذا الدين حتى يتسنى إصلاح الأمم الأخرى عن طريق هذه الأمة. وينطبق هذا على بعثة نبينا محمد . أو أن الله يريد إبقاء حياة أمة ويجعلها مقربة إليه سبحانه فيبعث فيها شخصاً يُقوم اعوجاجها ويعلمها كتاب الله ويجعلها جديرة به، وهذا ينطبق على بعثة النبي موسى النين في قدوم بنسي إسرائيل، أو يقضى الله لأمة أن تتال مزيداً من الحياة، ويستمر دينها وتبقى سلطنتها فيبعث مجدو النبوة، كما حدث في بني إسرائيل في أزمنة مختلفة، فبعث داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والرسل.

#### النجاح المؤكد للنبي

في زمن البعثة لكل نبي يقضى الله تعالى بنجاح النبي وأصحابه، ويكون الفشل والسحق لأعدائه المرة تلو الأخرى حتى يستقيم الحق وتستكمل السدعوة، يقول الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَمَا لَهُمُ المَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَمًا لَهُمُ الْعُالِبُونَ ﴾ (الصافات: ١٧١: ١٧٣)

إن كل ما قاله هذان الشيخان (الإمام الغزالي وشاه ولي الله) صحيح ما أ، وكل من تكون لديه نظرة عميقة في أقوال الأنبياء المباركة وسيرهم الطاهرة فلن يشك على الإطلاق في القبول والاعتراف بهذه الأصول، ويمكن الاستدلال عليها من الوقائع والأحداث كما يستدل على النفسيات الاجتماعية أو النفسيات المرشدة بتسلسل الوقائع والأحداث وتواترها، كذلك فإن جميع ما قالم الإمام الغزالي وشاه ولي الله في الصفحات السابقة نستطيع أن نعبر عنه مجازاً بأنه أبواب "النفسيات النبوية".

في العصر الحاضر حدث تغير كبير في إبداء الرأي والفكر وفي طريقة التحدث وأسلوب الكتابة، وطريقة الاستدلال، ولهذا ضروري أن نتحدث مع أهل هذا العصر بلغتهم وبمصطلحاتهم وبأسلوبهم، كما ينبغي أن يستدل على ما نقول بالقرآن الكريم أيضاً، حتى يكون هناك اعتبار لقول القائل ورأيه في مجال العقل والنقل.

وبالتأمل والتدبر يتضح أن كل ذرات الدنيا تغي بنفسها وبدون إرادة ذاتية أو قصد الهدف الذي خلقت من أجله، ولا تستطيع أن تتحرف قيد شعرة عن الأمر والهدف الذي كان قد خلقها الله تعالى من أجله، وكل ما بين السماء والأرض من مخلوقات مشغول بعمله، فالشمس مكلفة لتمد العالم بالحرارة والحضوء، وهمي مشغولة في هذا العمل كل آن ولحظة، والأرض مكلفة بالخضرة والاخصرار، وهي مشغولة دائماً بأداء هذا الغرض، والسحاب مكلف بالمطر، وهي مشغول بعمله هذا، والأشجار مكلفة بأن تتبت الثمار فهي مشغولة بهذا دائماً، والحيوانات بعمله هذا، والأشجار مكلفة بأن تتبت الثمار فهي مشغولة بهذا دائماً، والحيوانات نقوم بكل أعمالها المنوطة بها بسعادة وسرور، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بتكليف ما فهل يؤديه أم لا؟ فإن كان قد جاء بتكليف ما فهل يؤديه أم لا؟ تعالوا ننظر في الإنسان بإمعان. في ظاهر الأمر الإنسان يأكل ويشرب ويمشى ويطوف وينهض ويجلس ويعيش ثم يموت، فهل الإنسان يأكل ويشرب ويمشى ويطوف وينهض ويجلس ويعيش ثم يموت، فهل الحيوان؟ وكيف يفرق بين صاحب الإرادة وبين من لا إرادة له، وما هو الفرق البين العاقل وغير العاقل؟ ولهذا يسأل القرآن الناس سؤالاً موضوعياً:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ (المؤمنون:١١٥) ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَن يُتْرِكَ سُدًى ﴾ (القيامة: ٣٦)

اتضح من هذا أن الإنسان أيضا خلق لغرض وهدف ما، ولكن ما هو هذا الغرض وهذا الهدف؟ فلو انتهى وجود الإنسان كله من على الأرض فالسشمس تستمر في ضيائها، والبحار في فيضانها، والهواء في عمله، والسحاب في المطاره، والخضروات تتبت، وتثمر الأشجار بالرغم من هذا، ولكنه إن لم تثمر الأشجار لتعرضت حياة الإنسان للخطر، ولو لم تتبت الخصصروات والنباتات فالإنسان يموت جوعاً، ولو لم يمطر السحاب فسيحتضر الإنسان من العطش، ولو لم تهب الرياح فسيموت الإنسان مختنقاً، ولو تزول الأرض، فلن يجد الإنسان مكانا يقف عليه، ولو لم تشع الشمس، لانطفاً في الفور مصباح وجود الإنسان، ولو لم تكن البحار، فلن تمطر السماء، ولو لم تتبت الخضراوات ويكتب للأرض أن تجف بعد أن تمطر السماء لن يتيسر الغذاء الإنساني، خلاصة القول هو أنه لا يوجد أي شيء في هذه الدنيا يحتاج الإنسان لوجوده وبقائه، ولكن الإنسان بحتاج الإنسان، ولكن الأست هذه النتيجة وهي أن غرض وغاية كل آلة من آلات هذا المصنع لوجود وبقاء الإنسان، ولكن هدف وجود الإنسان وغرضه شيء آخر، وهو أهم من غرض المخلوقات الأخرى وهدفها. يقول الله تعالى عن المخلوقات الأخرى:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ (البقرة : ٢٩) وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخْرَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ ﴾ (الحج: ٦٥)

ويقول الله تعالى عن السماء: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالسَّمَّسْ وَالْقَمَــرَ وَال

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَـرَ وَالنَّجُـومُ مُـسَخَّرَاتٌ بِالمُرْهِ ﴾ (النجل: ١٢)

الذات اثنتان فقط: ذات الخالق سبحانه، وذات خلائقه. يبدو مسن النظسر. والتدبر في أحوال المخلوقات أن كل شيء صغير يخدم السشيء الدي يكبسره، فالجمادات تخدم النباتات والنباتات تخدم الحيوانات، وثلاثتهم الجمادات والنباتات والحيوانات تخدم الإنسان، وعليه فعلى الإنسان أن يخدم من هو أعلى منه، ولا

يوجد أي شيء يفوقه في المخلوقات، فلا شك في أن غرض خلقه كـان للخـالق ذاته،

والخلاصة هي أن غرض كل الكائنات وغايتها هو إيقاء حياة الإنسان واستمر اريتها، وتوفير الراحة له بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن حياة الإنسان نفسه ليست له، بل لله تعالى، كما يقول هو سبحانه:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لْيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات:٥٦) وفق العقل والفهم والإرادة، فإن المخلوقات على ثلاثة أقسام:-

- ١. قسم محروم من كل هذه الصفات تماماً، مثل الــشمس والقمــر والأرض
   والطين والحجر والفاكهة والأزهار والأشجار.
- ٢. القسم الثاني هو الذي يملك فقط الشعور البدائي والعلم والفهم أيضا، ولكن هذا القسم لا يقدر على القياس والاستقراء والتمثيل، ولا يستطيع أن يستخرج علماً جديداً عن طريق قياس الحاضر على الغائب، فإرادت واختياره أيضا محدودان أو مقصوران على الأشياء الظاهرة الحسية، مثل الحيوانات.
- ٣. القسم الثالث هو المخلوق الذي يملك العقل والإدراك، يقيس ويستنبط عن طريق الاستقراء والتمثيل، ويحكم من الكليات على الجزئيات، ويصل من البديهيات إلى النظريات، ويقيس الغائب على الحاضر.

الحركات والآثار التي تحدث من مخلوقات القسم الأول تكون اضطرارية لا إرادية، ولا يكون أي تخلف فيها، ولهذا يطلق عليها الآثار الفطرية، والخصائص الطبيعية، وتصدر هذه الآثار من هذه المخلوقات على نمط واحد، وكلها تكون لا إرادية. والحركات والآثار التي تظهر دائماً من مخلوقات القسم الثاني - وهي وإن كانت تحدث بالإرادة والإحساس والفهم البدائي- فإن كل فرد من هذه المخلوقات تصدر منه نفس الأفعال والحركات والآثار، ويطلق عليها الجبلية والفطرية والطبيعية. وفي إصدار هذه الحركات والآثار، فيان هذه المخلوقات مجبرة؛ نظراً لفطرتها وطبيعتها مثل أفعال الحيوانات، ولكل أنواعها

المختلفة أعمال منفصلة ومتنوعة، وهي تصدر من الأزل، وستستمر إلى أن تقوم الساعة بدون التفكير في غايتها ومصيرها.

أما القسم الثالث من المخلوقات فبعض أفعاله وإن كانت تصدر حسب الطبيعة والجبلية وهذه الأفعال تصدر كالمخلوقات الأخرى بدون إرادة فإعماله الأخرى تصدر بإرادة واختيار وبفهم ووعي، وهذه الأفعال وحدها يجرى عليها حكم الخير والشر. وأكبر من هذا أن كل أفعالها العقلية تصدر بحسبان المآل والمصير، وبإرادته، ومن هنا ينبع سؤال المسئولية.

إن كل المخلوقات سوى الجن والإنسان بريئة من تحمل مسئولية الخير والشر، فالجمادات والنباتات تصدر عنها الأفعال والحركات بطريقة جبرية لاإرادية، كما تصدر بدون تفكير في مصيرها، ويمكنك أن تقول إن كل هذه الأفعال تصدر دائماً بموجب الأوامر التي أمرها الله تعالى حين خلقها. والحيوانات أيضاً مرفوعة عنها المسئولية فأفعالها وحركاتها كلها جبلية وفطرية، وهي تعمل بدون إرادة وبدون تفكير في المآل والمصير، ويمكنك القول بأن هذه الحيوانات تعمل دائماً حسب أوامر خالقها، وهي أيضا مجبرة، على هذا. كذلك الملائكة مرفوع عنهم هذا التكليف، فهم أيضا مجبرون على الطاعة بسبب خلقهم وجبلتهم، وعلى هذا لا يمكن أن يقعوا في العصيان.

مخلوق واحد فقط -وهو الإنسان- هو الذي يملك في أمور كثيرة الإرادة والاختيار والعلم، وهو غير مجبر قطعياً في الخير والشر بأن يختار جانبا من كلا الجانبين، بل يعمل الإنسان مستخدماً عقله وفهمه، وينظر إلى مآله ومصيره، أو يعمل حسب عواطفه وحسب هواه، ولهذا استحق هو وحده رسالة إلهية للتميز بين الخير والشر، وللتغريق بين الحق والباطل.

الجمادات والنباتات والمخلوقات الأخرى مجبرة على الطاعة على أساس جبلتها وفطرتها، هذا ما بينه القرآن الكريم:

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلاَكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ( ٩٤ ) يَخَسَافُونَ رَبَّهُم مَّسَن فَسوقِهِمْ وَيَفْظُسونَ مَسا يُسؤمرُونَ ﴾ (النحل ٤٩ : ٥٠)

هذه الطاعة الفطرية يمكنك أن تطلق عليها اسم الوحي الفطري كما جاء في القرآن الكريم:

﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَعَسا يَغْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سَبُلُ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾ (النحل ٢٨٠)

انظر إلى هذه الآية الكريمة التي تدل على أن كل المخلوقات تعبد الله تعالى وتطيعه، ثم بين الله تعالى أن الطاعة الطبيعية صدلاة وتسبيح هذه المخلوقات.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعُلُونَ ﴾ (النور: ١١)

ولكن الإنسان لم يخلق مجبراً محضاً مثل المخلوقات الأخرى، بل كما سبق القول بأن الشعور والإرادة اللذين معدومان في الجمادات ومحل بحث في النباتات ومتحركان في الحيوانات وهما يقظان في الإنسان، وعاملان فيله بكل قوة، وكذلك القدرة الإرادية والاختيار المعدومان في الجمادات والمفقودان في النباتات والمحدودان في الحيوانات ولكنهما واسعان في الإنسان إلى حد ما. علاوة على هذا من خاصية الإنسان وحده أن يفكر في كل عمل من أعماله المصيرية وما يترتب عليها، ولهذا فالإنسان وحده استحق التكليف الإرادي، ولم يخلق كسي تكون طاعته اضطرارية وإجبارية كالمخلوقات الأخرى اللاإرادية، بل خلق هذا الإنسان لتكون طاعته بالإرادة والاختيار.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَاتَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَالْبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفُقُنْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ ﴾ (الأحزاب: ٢٧)

هذه الأمانة هي تمييز الإنسان بين الخير والشر، وتغريق بين الصالح والطالح، ونتيجة لهذا نزلت الشريعة الإلهية، ولكي يؤدى الإنسان أمانته هذه وجب عليه أن يطيع أو امر الله كما يطيع أو امره في الأفعال الإجبارية واللاإرادية، وبأسلوب آخر نستطيع أن نعبر عن هذا المعنى بأننا في الأفعال والحركات اللاإرادية كما نتبع الإلهام والوحي الفطري مجبرين، كذلك يجب علينا أن نقتدي الإلهام والوحي الأفعال الإرادية والاختيارية.

ولكن لا يمكن لأحد أن يطيع حتى يتعرف على أوامره وأحكامه سبحانه؛ لذا يرسل الله الأنبياء والرسل ويوحي إليهم شريعته وأحكامه وأوامره، وهم الذين يبلغون هذه الشريعة للعباد ذوى الإرادة، ويدعونهم إلى إتباعها والاقتداء بها.

والحكمة أن جميع المخلوقات اللاإرادية غير الإنسان مجبرة ومجبولة على طاغة الله تعالى، أما الإنسان الذي منح هذا الاختيار إلى حد ما فبعض الناس منهم يتمردون على خالقهم مستغلين الاختيار والإرادة المحدودين، وفي القرآن نفسه بيان لهذا الأمر: ﴿ الْمَ تَر أُنَّ الله يَسجُدُ لَهُ مَن في السَّماوات ومَن في نفسه ألارض والشَّم والقمر والتجوم والجبال والشَّجر والدَّوابُ وكثير مَن النَّاس وكثير حَق عليه العَدَابُ. ﴾ (الحج: ١٨)

انظر هذا إلى إعلان عن الطاعة الكاملة والخضوع التام شه تعالى من قبل المخلوقات اللاإرادية وغير العاقلة، ولكن الإنسان الذي منحه الله الإرادة، وأعطاه العقل والتفكير، قسمه إلى قسمين: مطيع ومتمرد.

إن تطالع صحيفة الكون اطلاعاً عميقاً ستعلم أن من الجمادات والنباتات والخيوانات والإنسان أصنافاً وأنواعاً، وكلما يتقدم صنف منها في السشعور والإرادة والاختيار يرفع معلم الفطرة يده من مسئولياته. وهذا الصنف من الكون يتقبل ويتحمل مسئوليته بنفسه. والجمادات لا تحتاج لنموها ونشأتها إلى غذاء خارجي، والنباتات التي تفتح عيونها فقط يكون غذاؤها تحت أقدامها، وكذلك الجزء الآخر من غذائها يصل إليها طائراً أو يأتي إليها سيرا على الأقدام. أما الحيوانات من هذه الأوصاف (الشعور والإرادة والاختيار) فتجد غذائها جاهزاً في كل خطوة وفي كل آن، ولا تحتاج إلى الحرث والزرع والتتقية والطبخ. ولكن الإنسان الذي تتحكم فيه هذه الأوصاف الثلاثة لا يمكن أن تصل إلى فمه حبة واحدة بدون أن يكد ويجتهد، ويسيل العرق الساخن من جبينه حتى قدميه.

وبقدر ما يقل الإحساس والإرادة والاختيار في أي مخلوق، يرداد فيه سلطة الحكومة الاضطرارية للطبيعة والفطرة والجبلة، ولكن بقدر ما تنموا هذه الأوصاف الثلاثة تضيق حلقة حكومة الطبيعة والجبلة والفطرة، وتقوم في مكانها مملكة الشعور والإرادة والاختيار، فتخرج زمام الحركات والأعمال من أيدي

الفطرة والجبلة والطبيعة القوية وغير المتغيرة، وتنتقل إلى الأيدي الصعيفة للخنيار والإرادة والشعور دائمة التغير والتبدل، فالجمادات تعمل دائماً ما عليها أن تعمله، أما الحيوانات فهي تعمل نفس الأعمال التي كلفت بها، ولكن الإنسسان الذي منح قدراً من الاختيار والإرادة فهو ينحرف عن الطريق كثيراً ويتجاوز عن الحدود المعتدلة، وينسى مسئوليته وأمانة اختياره وإرادته، فالأنبياء والرسل يأتون بأمر من الله تعالى ليفهموا ويعرفوا هذا الخلق صاحب الإرادة والاختيار بفرائض هذه المسئولية.

واسم مركز هذا الاختيار والإرادة في لغة الأديان هو "القلب" الذي يسيطر على الإنسان كله من منبت شعره حتى أخمص قدميه، ويتحكم في كل نبلضاته وجنباته، وكل حركاته وسكناته، وبأمر منه وحده يحدث ما يحدث في العالم الباطني لجسمه. والأنبياء عليهم السلام يُبعثون ليصلحوا نظام هذا القلب.

والإنسان يحتاج لوجوده وبقائه وتقدمه ولكل مرحلة من مراحل نمسوه لألاف من الأشياء، يحتاجها في كل خطوة من خطواته، ولتوفير هذه الأشياء يوجد في كل إنسان استعداد وقوة، وهي تختلف من شخص لآخر، وهذا الاستعداد وهذه القوة تودعان فيه من الرحمن الرحيم منذ ولادته، بل قبل ولادته، أي منذ أن كان في عالم الماء والطين. وهذا هو السبب في أن الإنسان يميل إلى الشيء الذي يوجد فيه استعداده، وبعد ذلك عن طريق الإلهامات الفنية الخاصة التي نسسميها الاختر اعات فكل صاحب حرفة يُسمّى بالعمل الذي يختص به، ويُعد لك الأشياء الاختر اعات فكل صاحب حرفة يُسمّى بالعمل الذي يختص به، ويُعد لك الأشياء مسب حاجاتك وضرورياتك، وصناع هذه الحاجات المادية لهم مراتب ودرجات مختلفة حسب مؤهلاتهم، فالبعض منهم يكون مقلداً فقط، فهو يسصنع ما تعلم صنعه، والآخر يكون ماهراً وذكيا يستطيع أن يصنع أشياء جديدة جيدة، ولا والبعض يكون فطناً وذكيا إلى حد يستطيع أن يصنع ويخترع أشياء لم يكن لهبا وجود من قبل. والناس الذين يأتون من بعدهم يقلدونهم لفترات طويلة. إن أصول وضوابط الزراعة وتدابير معالج الأمراض وطرق طهي الطعام وإعداده، واحتياج وضوابط الزراعة وتدابير معالج الأمراض وطرق طهي الطعام وإعداده، واحتياج المواصلات وأمتعة المعيشة وآلات الحرب كل هذه الأشياء ضرورية للإنسان،

وخالق الفطرة خلق لكل حاجة من هذه الحاجات والضروريات طائفة تؤدى عملها وتقوم بها، وبتوفير هذه الأشياء تكتمل الحياة المادية. بقيت بعد ذلك احتياجات الإنسان الروحانية والأخلاقية التي نسميها أصول التحدث وطريقة ونظام الحياة وقانون العدل والإنصاف والأخلاق الحسنة والدين والتقوى، ولو لم تكن أمام الإنسان هذه الضوابط والتعليمات فجنة بني آدم هذه تتحول إلى جهنم، وجماعة أشرف المخلوقات هذه تصبح قطيعاً من الحيوانات المفترسة.

إن من يزرع لكم الغلال يطلق عليه الفلاح، ومن يصنع الآلات الحربية يطلق عليه الحداد، ومن يصنع الحلي يطلق عليه الجواهرجي، ومن ينسبج لك القماش يطلق عليه الساج، ومن يبنى لك العمارة يطلق عليه المعماري، ومسن يدافع عنك يطلق عليه الجندي، ومن يرعاك فهو الحاكم، ومن يقض في منازعاتك يقال له القاضي، ومن بيضمن الأمن والأمان لبلدك يقال له الملك، ومسن يعالج أمراضك البدنية فهو الطبيب، ومن يصنع لك حاجاتك الضرورية يقال له الصانع، ومن يكشف لك وجه الكون المادي ويرفع الستار عنه ويخبرك بكل شيء يقال له الحكيم،

كذلك الأشخاص المقربون الذين هم يعلمون وير اقبون أحوالك الروحانية والأخلاقية والاجتماعية لهم أيضا جماعات وطوائف، لكن كما أن لصناع حاجاتك المادية درجات حسب استعدادهم ومواهبهم، كذلك النين يسوفرون الحاجسات الروحانية لهم مراتب ودرجات، منهم من يقلد المعلمين الروحانيين السسابقين، ويطلق عليهم علماء، ومنهم من يرى النماذج الروحانية الجيدة ويقلدها تقليدا حسنا، بل يبينها للناس أيضا وهؤلاء يقال لهم المجددون، والبعض الآخر الدنين يضعون أسسا وضوابط جديدة بعدما يلهمون بفيض من الله، ويعرضون هذه الأصول والأسس الجديدة على العالم هؤلاء هم الأنبياء. وأياديهم الطاهرة ليسست لتزرع لك الغلال أو تبنى لك البيت أو لتنسج لك القماش أو لتصنع لك أثاثاً بل هذه الأيادي تعمل أكبر وأعظم درجة من هذه الأعمال. وأصابعهم المباركة تلمس أوتاراً تخرج مئات النغمات المختلفة أي على أوتار وأنفاس قلبك. فكر مليا في هذا المركز الرئيسي الذي تتحصر عليه كل أعمالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك

وكل جهودك ألا وهو "القلب". فهل هناك غير الأنبياء وأتباعهم تستطيع أي طبقة من طبقات البشر أن تعمل لهذا النمو والرقي والحفظ والتكملة والإصلاح، وهل لم يكن هذا فرض على خالق الفطرة أن يفكر في إصلاح روحك وتنميتها كالإصلاح والرقي المادي، والاعتقاد في أنه لم يخص طبقة من البشر تقوم بخدمة إصلاح ورقي وتكميل النوع الإنساني أليس هذا سوء ظن في شأن ربوبيت سبحانه وتعالى؟.

هذه هي الطبقة التي وحدت جميع الطوائف الإنسانية المتقرقة والمختلفة. وأتت بها على مستوى متمدني إنساني عام، وهي تخلق أخوة روحانية في جميع الناس بعد حثهم على المشاركة والتعاون، وإقناعهم بفعل الخيرات سواء المنين يخبزون لك الخبز أو ينسجون لك القماش أو يبنون لك المنازل أو يصلحون لمك الآلات والمعدات، فهؤلاء هم الأنبياء الذين وحدوا أبناء آدم الذي خلق من طبين بعدما فرقتهم الثروة والفقر والمجتمع والمحليات والحكومات والأقاليم والتوزيع الجغرافي والقومي، وبعد إزالة كل هذه الفروق الصناعية جعلوا الأرض كلها بلدأ واحداً، وجعلوا شعوب العالم وأقوامه شعباً واحداً من أصل آدم. وكمل الطبقات العليا والدنيا جعلوها طبقة إنسانية واحدة، وخلقوا في عالمهم الأخلاقي والروحاني الصلاح والتقدم والأمن والأمان، وملأوا قلوبهم بالأخوة والمحبة بعدما أخرجوا منها البغض والحقد والحسد والكراهية، وعلموهم التدابير التي تمكنهم من إمنياك زمام شعورهم وإرادتهم واختيارهم. وبعد ما بينوا لهم حدد الاعتدال منصوهم التمييز بين الحق والباطل.

هذه هي الطبقة الإنسانية التي نطلق عليها الأنبياء والرسل. وهؤلاء إن لم يكونوا مختصين مباشرة بالجسم والجسمانيات فإن اختصاصهم ينحصر بعام القلوب والروحانيات، ولكن في سبيل إصلاح القلب والسروح علميهم أيسضا أن يقوموا بإصلاح الجسم والجسمانيات بقدر ما يكون إصلاح القلب والسروح في حاجة البه.

#### شبهة والرد عليها

في هذا المقام تثار شبهة وهي أن الملك أيضا يقوم باستتباب الأمن والأمان ونشر الاطمئنان بين أفراد الشعب، ومعلم الأخلاق يقوم بهذا العمل أيضا، كما أن الفلسفي وعالم الاجتماع يقومان أيضا بهذا العمل، ولكن الفروق العظيمــة والبينة النَّى توجد بين هذه الأعمال لو وعيناها وفهمناها جيداً لزالت هذه الشبهة. وعليك أن تدرك أنه في الاصطلاح العلمي يلقى خبراء وعلماء في فنون مختلفة النظر على شيء واحد، ولكن لكل وجهته ونظرته الخاصة، وهذا هو السبب في انفصال فنونهم وتتوعها، فمتى يبحث عن الأجزاء المركبة للجسم يقال لـ علم الكيمياء وحين يبحث في حياة الجسم وأسباب الحياة يقال له علم الأحياء، وحين يحقق في قواه العقلية والدماغية وآثارها فيطلق عليه علم النفس، وحين يبحث في أحاسيسه وأفعاله الشخصية وحدود أعماله وأسبابها وعللها وأغراضها وغاباتها فيطلق على هذا علم الأخلاق، وحين يتم البحث والدراسة عن خصائصه الاجتماعية ومستلزماتها فهذا هو علم الاجتماع، وحين يبحث في أسباب صحة الجسم وأسباب المرض فهذا هو علم الطب. انظر كيف تم البحث والتحقيق في جسم واحد وما يتعلق به من جهات مختلفة فظهرت منه علوم مختلفة، ولكنها كلها تتعلق بالجسم والجسمانيات، وكل واحد من هذه العلوم والفنون منفصل ومسستقل عن الآخر، ولكل فرع من فروع هذه العلوم علماؤه.

كذلك عمل أي نبي أو رسول هو إصلاح الناس مثل الملوك والفلاسفة والحكماء، ولكن لا يتشابه عمل أحدهم بعمل الآخر. فالملك مسئول فقط عن إقامة الأمن والأمان والعدل مستخدماً قوته في الأسواق والأزقة والأحياء والميادين والمجتمعات، والفلسفي مسئول عن البحث والأسباب والعلل لجميع أعمال وأراء الناس، ويخلق بينها تنسيقاً ويصل العلة بالمعلول، ومعلمُ فلسفة الأخلاق ببين لك أسباب أخلاقك وعاداتك وعللها ويشرح ويوضح الأحاسيس والمشاعر للساس وليس له أي عمل بعد ذلك، والحكيم والواعظ يُسمعان فقرات عذبة ومنسقة وممهدة من أجل إصلاح أخلاقك وأعمالك، ولكن لا يوجد واحد منهم يكون مرشداً لقلبك الذي يمنع قدم شعورك وإرادتك واختيارك عن الطريق الخاطئ، فهو لا

يكتفي ببيان الأسباب والعلل لأخلاقك وعاداتك ومشاعرك بن يمير سين الخيسر والشر في أخلاقك وعاداتك كما يبين التدابير لجلب الخير وللابتعاد عن الشر بل تكون بيده ولسانه قوة قادرة على إحداث انقلاب في قوى القلب، وبتعليمه وبتلقينه وفيض صحبته يغير أخلاقك وعاداتك ومشاعرك، بل يُغيّر هدف وغاية الإحساس والإرادة والاختيار، ويستأصل بذرة الشر من القلب ويُنبتُ شجرة الخير وينميها، والنبي هو الذي يقوم بهذه الأعمال كلها، ويستكر الناس بمسوولية شعورهم وإرادتهم واختيارهم التي نسوها، ويصلح بأمر من الله مركز قسواهم، ألا وهسو.

والنبي لا يريد أمن وأمان الأسواق والتجمعات والمساكن مثل الملوك فقط، وكذلك لا يبالي بالبحث عن الأسباب والعلل مثل معلمي الأخلاق، بل يستأصل العادات السيئة مهما كانت أسبابها، ويحاول خلق الأخلاق الحسنة داخل البشر مهما كان معلولها، وهو يكسر طلاسم أوهامهم، ويفتح عقد التقاليد الخاطئة، ويحرر الناس من عبودية العباد، ويدخلهم في عبودية الله وحده. قال تعالى: ﴿ وَيَصْنَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلالَ الَّتِي كَاتَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأعراف:١٥٧) ويَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلالَ الَّتِي كَاتَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأعراف:١٥٧) ﴿ رُسُلاً مُبْشَرِينَ وَمُنذرِينَ لِنَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ (النساء:١٦٥)

﴿ لَقَدْ أَرْسَكُنَا رُسُكُنَا بِالْبَيْتَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (الحديد: ٢٥)

جميع خدام وأعضاء النوع الإنساني الآخرين عندما يؤدون مسئولياتهم لأغراض فدائرتها لا تتجاوز خير هذه الحياة وشرها، ولكن الأنبياء والرسل يؤدون خدمات النوع الإنساني واضعين نصب أعينهم الأثر الذي يقع على حياته الأخروية والأبدية، فهو لاء (الأنبياء والرسل) لا يخدمون الجسم للجسم، بنل يخدمونه من أجل الروح، ويقومون بخدمة الخلق ابتغاء وجه الخالق، فهم لا يصلون مخلوقا بمخلوق آخر فقط، بل يصلون المخلوق بالخالق، ولأجل الخسالق يصلون الخلق بمخلوق آخر.

وهؤلاء لا يُسمعون أحاديث طيبة وعذبة فقط، بل يعملون بأنفسهم أعمالاً صالحة، ويحثون الناس على العمل الصالح أيضا، هؤلاء لا يكونون مثل الشعراء الذين يهيمون في كل واد، ولا الحكماء الكذابين الذين يقولون مالا يفعلون، فهؤلاء (الحكماء) يملكون العقل ولا يملكون القلب، يملكون الألسنة، ولا يملكون الأيدي. ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُ وَنَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَقْعُلُونَ ﴾ (الشعراء ٢٢٦:٢٢٤)

هؤلاء الأنبياء والرسل يأتون أمام الناس بدعوى أن الخالق الذي وفر لهم أسباب الراحة الجسمانية هو الذي وفر في الوقت نفسه أسباب راحتهم القلبية والزوحية، بعثهم ليعلموا الناس استخدام هذه الأسباب، ويسمعونهم رسالة السرب، ويبينون لهم أن الرب يريد من عباده أن يستخدموا شعورهم وإرادتهم واختيارهم في هذا العالم كي يخرجوا من ظلمات المعاناة والقلق والتوثر، ويدخلوا في نسور الاستقرار والطمأنينة والهدوء والسعادة. ﴿ هُوَ الذي يُثَرِّلُ عَلَى عَبدهِ آيات بَيتَت لَيُخرجَكُم مَن الظلمات إلى النُّور وَإِنَّ الله بكم لَرَعُوف رَحيمُ ﴾ (الحديد: ٩)

الأنبياء يهتمون أيضا مثل الملوك بأمور المجتمعات، ولكن ليس من أجل الخراج وإسكان الأرض بل لله وحده، وهم أيضا يسنون القوانين للحفاظ على النفس والمال، ويصدرون أحكام العقاب والصواب مثل القضاة، ولكن ليس من أجل نيل الجائزة الملكية أو الحصول على مرتب، لأنهم قاموا بإتباع أوامر الملك الدنيوي، بل يعملون كل هذا اتباعا لأوامر ملك الجسم والروح وخالق الكون، وهم أيضا يرفعون الستار عن الرموز والأسرار مثل الفلسفي ولكن ليس بالتخمين والقياس، بل بفيض من علم عالم الأسرار، وهم أيضا يتكلمون مثل الحكيم والواعظ، كلاماً مؤثراً، ولكنه ليس من عند أنفسهم، بل هو وحي من الله، وهم لا يقولون فقط، بل يفعلون ما يقولون، ويقنعون الناس بعمل كل ما يتلقونه من الله تعالى، ويسمعون الناس ما يسمعونه من الله. والخلاصة هي أنهم يقسمون على الناس كل ما يتلقونه من السماء (۱)

<sup>&#</sup>x27; - أي أن الرحمة والبركة وغيرها من الصفات الطيبة التي نالوها من الله يوزعونها على الناس أيضا. (يوسف عامر)

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيِّ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى (٥) ذُو مرَّة فَاسْتُوَى (٢) وَهُوَ بِالأَفْقِ الْأَعْلَى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى (١١) مَا كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى (١١) أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَسرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزِلَةُ أَخْرَى (١٣) عند سدرة المنتهى (١٤) عندها جَنَّةُ المَاوَى (١٢) إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٣) مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مَنْ آيَات رَبِّه الكُبْرَى ﴾ (النجم ١٠٨)

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَقَومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف:٢٠٣)

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَالْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٥) بِلِسَانِ عَرَبِي مَّبِينٍ ﴾ (الشعراء ١٩٥:١٩٢) حكمة

من الممكن جداً أن عملاً واحداً يقوم به عدد من الناس لمختلف الأغراض والميت، قو فرضنا قه عمل يتعلق بإصلاح قوم ما، وعدد من الناس قاموا بهذا لعمل مختلف الغليات والنيات بصرف النظر عن كون هذا العمل صالحاً أم غير حد. فنحص ما يعتقد بأن القوم يمكن إصلاحه بإصلاح شئونه المالية. وآخر يُقر ريحتيم هو رأس الإصلاح. والثالث يركز على تقويم التقاليد وإصلاح محتمع. والرابع يحصر القضية على ظاهرة النمدن. والخامس يرى أن إصلاح نفيه يرتكز على القوة. والسادس يعتقد أن إصلاح القوم ينحصر في النجاح بيريكز على القوة. والسادس يعتقد أن إصلاح القوم ينحصر في النجاح بيريكن على هذه الأمور ثانوية وغير أساسية عند الأنبياء والرسل، عندهم هو إصلاح القلب، ويفهمون أن هذا هو الشيء الأصيل، وبركين أن التقدم والإصلاح يرتكزان على تنمية هذا الأصل، والأمور الأخرى ما هي إلا فروع لهذا الأصل. وهذا هو السبب في أن المسعوب تتال المسلطنة حد دعوتهم، ويحصلون على الثروة، وينالون العلم ومن ثم تتولد القوة أبيضا. وكل مناظر العظمة الدنيوية وجلالها تتقدم لاستقبالهم خاضعة وخادمة، ولكن لابد

والقوة مثل المصلحين السياسيين، بل الشيء الذي يكون أمام أعينهم دائماً هو ضاعة الرب فقط وحبه وابتغاء وجهه، وماعدا ذلك فهو شيء ثانوي وفرعي وضمنى.

## الفارق بين النبي وغير النبي

اتصح لنا مما سبق كم من الفروق العظيمة توجد بين الأنبياء والناس الذين يشبهونهم، وتظهر هذه الفروق من نواح أربع : ١- فرق الأصل والمنبع. ٢- فرق الفرض والغاية. ٣-فرق طريق الدعوة. ٤- فرق العلم والعمل. إن أصل \_ أي شيء \_ علم النبي ومنبعه ومصدره هو التعليم الرباني، وهو شرح الصدر، وهو الوحى والإلهام، أما منبع علم الحكيم ومصدره فهو التعليم الإنساني الذي يُحصل من التجارب السابقة، كما يحصل عن طريق القياس، أي أن الحكيم يعلم عن عقله، أما النبي فيعلم عن علم خالقه، كما يهدف الحكيم من جميع أقواله وجهوده إلى طلب السمعة، وتفوقه في العلم، (ويريد) بإصلاح القوم حبه وانتماءه للقوم والبلاد، ولكن النبي يهدف بإصلاح الخلق إعلان حكم الله تعالى وابتغاء وجهه سبحانه، وهذا هو الفرق في طريق الدعوة، فالحكيم يبني عمارة دعوته على أعمدة حكمه ومصالحه وعلله وأسبابه، ولكن النبي بقيم دعوته في الأغلب على طاعة الخالق وحبه وابتغاء وجهه. يقول الحكيم ولكن العمل أو العقل لسيس صروريا بالنسبة له، أما النبي فكل ما يقوله يصدقه فعله، فهو لا يتجلى على منبر لضَّهِ رِ فَقَط، بل يتحلى بالمحاسن والفضائل في الظاهر والباطن، ويبتعد عن كل تسيئات في الجمع والخلوة، ففي الدنيا نرى سقراط وأفلاطون وأرسطو وجالينوس و غير هم في جانب، وإبر اهيم وموسى ومحمد عليهم السلام فسي جانب أخر، وترنجمهم وميرهم وأعمالهم واضحة تمامأ لدرجة أنه لايمكن اللبس والخلط ينهم بالمرة.

الملك يجعل الرعية تلتزم بالقوانين بحد سيفه وبقوة عسكره وجنده؛ لمئلاً تأر الفتن والاضطرابات. والفلسفي يريد إثبات إدعاءاته بقوة الاستدلال وخطاب معقد حتى يقتنع الناس بما يقول، ولكن النبي يريد أن يُغير قلوب أتباعه، فيتركوا الشر بأنفسهم ويختاروا الخير، ولو أنهم أحيانا يختارون القانون والحد والتعزير

و بجانب هذا يخاطبون العقل أيضاً فيكون عملهم هذا ضمنيا وثانويا، وليس عملاً اساسياً. وهدف الأنبياء الأول هو أن يصبح إيمان أتباعهم قوياً فيؤمنون بان الله تعالى يسمعهم ويراهم، ويقتنعون بأحكامه وتعاليمه \_ بدون تردد \_ التي جاءتهم عن طريق الأنبياء والرسل.

ملوك العالم وغزاته يقلبون طبقات الدنيا بقوة سواعدهم وسيوفهم، وأحيانا حكم هؤلاء العالم بأسره، واستولوا على نفوس الشعوب وأموالهم، كما أخفوا مجرمي المجتمع بقوة سيفهم، وبه أيضا نشروا الأمن والأمان في الأسواق والطرق، ولكن هل استطاعوا أن يقلبوا طبقات القلوب أيضا؟ وهل استطاعوا أن يجعلوا أضعف إنسان خارج دائرة سلطنتهم يأتمر بأوامرهم؟ ثم هل استطاعوا أن يكسبوا قلوب الناس أو أن يحتلوها؟ وهل استطاعوا أن يفنوا أو يبيدوا مجرمي المجتمع الذين اختفوا عن أعينهم خوفاً من سيوفهم؟ هل استطاع همؤلاء الحكم والفاتحون أن يخلقوا الأمن والأمان في مجتمعات القلوب؟ وهمل استطاعوا أن ينظموا وينسقوا ممالك الأرواح؟

الحكماء والفلاسفة الذين يدعون أنيم قادرون بعقولهم على فك طلاسم العالم العجيبة وكشف أسرار الكون الخفية، هل استطاع هؤلاء أن يكتشفوا عجائب وأسرار القلب والروح أيضا؟ هل استطاعوا كشف الأسرار والرموز المكنونة وراء المادة؟ وهل استطاعوا بدراساتهم وأبحاثهم توفير أي شيء لإصلاح وهداية الناس؟ وهل توجد أي أسوة ذاتية عملية وراء حكمهم الدقيقة وأرائهم الفلسفية والعقلية؟ أرسى أرسطو أساس فلسفة الأخلاق، وحقق غيره من الحكماء والفلاسفة حدود ونتائج أسباب وعلل الأخلاق، بل حققوا ودرسوا هذه الأمور حرفاً حرفاً، ولكن هل زالت وانمحت بذور السيئات والشر من قلب أي إنسان، ونمت وترعرعت بذور الخير؟ والحقيقة هي أن دائرة رموز وأسرار أخلاقهم الفلسفية وتعاليمهم لم تستطع أن تتجاوز حدود مدارسهم؛ إذ إن هؤلاء عندما يخرجون من حجرات دروسهم ويدخلون في المجتمع الإنساني لا ترتفع حياتهم يخرجون من حجرات دروسهم ويدخلون في المجتمع الإنساني لا ترتفع حياتهم الأخلاقية والنظافة القلبية بوصة واحدة عن عامة أفراد المجتمع، ولا يوجد من هو يفوق سقراط من حكماء وفلاسفة اليونان، ولكن أليس هذا هو سقراط الذي كان

يقيم علاقات مشبوهة مع نساء فاحشات سيئات السمعة في الأسواق؟ بـل كـان يحاول العمل على تقدم واحدة من بين هذه النساء في مهنتها المذمومة. وكانـت هذه الظروف والأحوال نفسها لفلاسفة وحكماء اليونان الآخرين، أما عبادة الواحد الأحد فدرجتها أعلى وأعظم من أن يمسهم (الحكماء) حتى نسميها أو هواءها.

ربما تكون قد قدرت (أيها القارئ الكريم) أن كل واعظ عدب اللسان، وكل خطيب مفوه، وكل محقق، وكل شارع، وكل غاز، وكل حكيم فلا يليق لأحد منهم أن ينسب إليه منصب النبوة والرسالة العظيمة والمقدسة، إذ يلزم لها عدد من الشروط والخصائص وهي عناصر أساسية وضرورية لمنصب النبوة:

- إ. الأمر الأول الضروري لصاحب هذا المنصب هو أن تكون علاقته بعلم الغيب، حيث يسمع أصوات الغيب، ويرى أشياء الغيب، ويتلقى العلم من الغيب، وأن يكون معه تأييد عالم الملكوت، وأن يكون روح القدس سفيره ومؤازره.
  - ٢. أن يكون قد اصطفاه الله من جميع العباد ليتولى هذا المقام العالى.
- آن تصدر منه بإذن من الله أعمال خارقة تثبت بأنب مقبول عند الله تعالى.
- أن يكون حجره مليئاً بأزهار الأخلاق الفاضلة، وأن يكون طاهراً من كل أشواك المعاصى؛ إذ إن الملابس لا تنظف بأيد قذرة.
- وهو يدعو الناس للإيمان بالله وبالغيب، ويعلمهم الخلق والفضيلة، ويذكر العهد والميثاق اللذان نسوهما وهو ﴿السَّتُ بربَكُمْ ﴾ (الأعراف: ١٧٢)(١)
- ٦. لا يكتفي بالتعليم بل يملك قوة تجعل من الأشرار صالحين، وتجعل الضالين على الصراط المستقيم، والذين يهربون من الله يجعلهم يفرون إليه.
- ٧. والرسالات التي جاءت قبل بعثته يقدمها ثانية من جديد بعد تطهير ها
   ويتقيتها من التصرفات و المداخلات الإنسانية.

<sup>ٔ - (</sup>يوسف عامر)

٨. لا يكون من أهداف دعوته وجهوده وتعليمه أي عوض مادي أو شهرة أو طلب جاه أو طمع في الثروة، أو إقامة سلطنة وغير ذلك من الغايات،
 بل يبتغي من ورائها طاعة أو امر الله و هداية خلق الله.

هذه هي صفات النبوة والرسالة وخصائصهما والتي كانت موجودة في جميع الأنبياء. ولو ألقينا نظرة سريعة على صحف أديان العالم وكتبها لاتصحت وانكشفت لنا هذه الحقيقة بوضوح تام، خاصة القرآن الكريم، الذي يُعدّ بحق آخر صحيفة وأكملها، وهو الذي شرح وبيّن حقيقة النبوة والرسالة، وبين شروطها وضوابطها وخصائصها في سورة الأنعام بعد ذكره لأسماء معظم الأنبياء عليهم السلام. وضح هذه الحقائق في الأيات الكريمة:-

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه ثَرْفَعُ دَرَجَات مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَهُ مِن عَلَيمٌ وَهُ وَهُ فَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن دُرُيَّتِهِ دَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسِفُ وَمُوسِتَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسِفَ وَمُوسِتَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ( ٤٨) وَرْكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِن الصَّالِحِينَ ( ٥٨) وَإِسِمَاعِيلَ وَالْيَسَنَعَ وَيُونِسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ( ٢٨) وَمَنْ آبَائِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَإِخْوائِهِمْ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ( ٢٨) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَإِخْوائِهِمْ وَاجْدَبِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صراط مُسْتَقِيمِ ( ٧٨) ذَلِكَ هُدَى اللَّه يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عَبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَاتُوا يَعْمَلُونَ ( ٨٨) أُولَئِكَ النَّذِينَ آتَيْنَساهُمُ الْكَابُ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُر بِهَا هَوُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ الْكَتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُر بِهَا هَوُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ( ٩٨) أُولَئِكَ النَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ قُلُ لا أَسْلَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُسُوا إِلاً فَيهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ قُلُ لا أَسْلَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُسُوا إِلاً فَيهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ قُلُ لا أَسْلَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُسُوا بَعْ فَي لا أَسْلَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُسُوا بِكَافِرِينَ فَرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام ٣٨: ٩٠)

في هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى أسماء معظم الأنبياء، وعد صفاتهم النبوية، ولو جمعنا كل هذه الصفات لاتضحت لنا الصفات العامة للنبوة والرسالة وخصائصها وضوابطها.

- ا. قال ﴿ وَتَلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الأنعام: ٨٣) عُرف من هذا بأن
   علمه و هدايئه ينبعان من عالم الملكوت
- ٢. وقال و هديناهم وكان الجميع من الصالحين. ثبت من هذا أن هؤلاء
   كانوا معصومين من المعاصى والذنوب.

- ٣. وقال أيضا: ﴿ وَاجْتَبَيْتَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ (الأنعام: ٨٧، ٨٨) والهدف من هذا هـو أن هذا المنصب لا يمكن نيله بالسعى والجهد، بل بمرضاة الله واختياره
- ٤. وقال: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَةَ ﴾ (الأنعام : ٨٩)
   عُرف من هذا ما ينالوه أصحاب هذا المنصب من أشياء (الكتاب والحكم والنبوة)
- م. جاء الأمر الإلهي ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدُهُ ﴾ (الأنعام: ٩٠) ليتضح من هــذا أن هؤ لاء يكونون مكلفين بهداية الناس، والناس بإنباعهم والاقتداء بهـم يصبحون صالحين.
- ٦. وقال: ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلا أَدْكُرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام:
   ٩. ثبت من هذا أنه ليس هناك أي هدف سوى ابتغاء وجه الله وإصلاح الخلق.

بين القرآن الكريم في أكثر من موضع هذه الحقائق عن الأنبياء جميعاً، وعن الرسول محمد ﷺ بصفة خاصة، ومن بين هذه الحقائق أمور أربعة واضحة:-

- ١. يكون علمه كاملاً من الله تعالى عن أمور الغيب، والخير، وأسباب الفلاح
   و السعادة.
  - ٢. أن يكون هو نفسه كاملاً ومهتديا في عمله وفق علمه.
    - ٣. أن يُعلُّم الآخرين هذه الأمور.
- أن يجعل الناس كاملين، حسب كفاءتهم بتعليمه وهدايته وبفيض صحبته.
   وورد هذا في القرآن الكريم في أكثر من موضوع عن النبي محمد الشافي عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتَابَ وَالْحَكْمَةَ) (البقرة: ١٦٤، والجمعة: ٢)

فغي هذه الآية الوجيزة نكرت هذه الأمور الأربعة مرة واحدة، وهي التي سبق نكرها آنفاً. لابد للنبي أولاً - قبل تعليم الجاهلين بالآيات الإلهية والكتاب والحكمة - أن يكون هو قد تعلم الآيات الإلهية والكتاب والحكمة، وكذلك قبل أن

۱ - يرسف عامر

يركى ويطهر الآخرين عليه أن يكون هو نفسه طاهراً زكياً، لأن الجاهل لا يستطيع أن يجعل جاهلاً آخر مثله عالماً، وأن من يكون غير طاهر لا يستطيع أن يطهر الآخرين. ففي آية أخرى:

﴿ سَنُقُرْئِكَ فَلاَ تَنْسَى (٦) إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَطَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى(٧) وَتُيَسَرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَّكَّرُ مَسن يَخْسَشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْفَى﴾ (الأعلى ١١:٦)

قراءة لا نسيان فيها هي تعليم روحاني للرسول، واهتداؤه إلى منزل التيسير رويداً رويداً، وتسهيل هذا المنزل الصعب له، وتوصيل عمله الذاتي إلى درجة الكمال بحيث تصدر كل أمور الخير على يديه بسهولة ويسر، ثم تكليفه بأن يذكر العالم كل هذا يرمز إلى أنه نال منصب تعليم الناس وهدايتهم وتنكيرهم، وتفسير قول الله تعالى ﴿ سَنِيذُكُرُ مَن يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْفَى ﴾ (الأعلى:١٠١) هو أن من مسئولية النبي أن يكمل الناقصين، وأن يبلغ (يوصل) كل ذي استعداد درجة الكمال (١)

#### ضوابط وخصائص النبوة:

بعد شرح حقيقة النبوة وبيان إجمالي لضوابطها وخصائصها يقتضى المقام أن نتحدث تفصيلاً عن أهم خصائص النبوة، كي تزول أغلب الأخطاء الناشئة عن الفهم الخاطئ، ولكن قبل ذكر هذه الخصائص لابد لنا أن نفهم نحن أولاً ما المقصود بـــ"الخصوصية".

توجد بعض الصفات الخاصة في كل نوع من أنواع الكائنات في السدنيا، وفي كل صنف يندرج تحت هذا النوع، كما توجد هذه الصفات الخاصة في كل نوع وفي كل صنف بالتساوي ونسمى هذه الصفات الضوابط والخصائص، ففي الفواكه والأزهار والحيوانات والطيور والإنس كل هذه المخلوقات توجد فيها صفات لا توجد في غيرها، وبهذه الميزة يمتاز كل نوع عن النوع الآخر، والحرائية عن الصنف عن الصنف الآخر، فالوردة مثلاً لها لون خاص ورائحة

<sup>-</sup> هذا الشرح وطريقة الاستدلال اختارهما الإمام الرازى في تفسيره وفي بعض كتبه كنمية.

خصة وأوراق خاصة، ولا يمكن أن تكون هناك وردة من الورود خالية من هذه الخصائص والميزات، ولكن الورود لها أيضا أنواع وأقسام، وفي كل هذه الأنواع والأقسام ميزات تختلف عن الأخرى، ولهذا يبدو كل صنف مختلفاً عن السصنف الآخر.

وكذلك هذاك خصائص وميزات للإنسانية (البشر)، فللإنسان يدان ورجلان وقامة مستقيمة وقدرة على الكلام، وقوة الفهم والتفكير، وقوة الاكتشاف وقامة مستقيمة وقدرة التفكير والتدبير في المصير والمستقبل وغيرها من الأمور، وكما توجد الحلاوة في الشهد، والمرارة في الحنظل، والحرارة في النار، والبرودة في الثلج كميزات وخصائص نوعية، كذلك توجد في الإنسانية التي سبق ذكرها، ولكن مع الاشتراك في الأوصاف الإنسانية النوع الإنسانية التي سبق ذكرها، ولكن مع الاشتراك في الأوصاف الإنسانية النوع الإنسانية والرومي والأسيوي والأوربي. بالرغم من أن هولاء اللي الهندي والصيني والرومي والأسيوي والأوربي. بالرغم من أن هولاء القامة والوجه واللون والشكل والأخلاق والعادات وغيرها من الأمور. وكل هذه الصفات تميز الواحد عن الآخر، وتكون نتيجة للجو والعرق والبيئة.

وهكذا يوجد في كل صنف إنساني أشخاص أودع فيهم خالق الفطرة مواهب متنوعة كقرض الشعر، وعلم اللغة والفلسفة وعلم الرياضيات، والصناعة وعلم البسانين وفن العمارة وفن الرياضة ومئات أخرى من المواهب أعطاها الله تعالى الناس، ويتميز الواحد عن الآخر بمميزات خاصة، وعليه فبين السشاعر الخيالي والعالم الرياضي يوجد فرق شاسع، ويكون الأديب عامة جأهلاً تماماً بعلم الرياضيات والعلوم البحتة يكون أمياً في الأدب والإنشاء، كما يكون الرياضي المصارع مختلفاً عن البستاني، والتسضاد نصه يوجد بين الصانع والفلسفي.

ومع هذا يوجد تناغم ذهني بين الشعراء بعضهم ببعض، كقوة المنظم، وعلو الخيال، وقوة المحاكاة، وقوة الألفاظ، وقوة المعاني وغيرها من صفات الشعراء عامة، كذلك يوجد تكيف ذهني خاص بين الفلاسفة جميعاً، مثل الصمت

والتأمل ودقة النظر، واللامبالاة بالدنيا، والانهماك في التصورات واللجوء إلى الخلوة، وجفاء الأخلاق، وخلاصة القول أن هذه الفروق توجد أيضاً بين أولئك الذين يولدون مختلفين بسبب اختلاف البيئة والمناخ. هينال ونابليون وتيمور وجنكيز كل هؤلاء كانوا يستطيعون أن يحولوا العمران إلى خراب، والخراب إلى عمران، ويحولوا الجبل إلى ميدان، والميدان إلى جبل في لحظات، ولكن لم يكن في استطاعتهم أن يجلسوا ويكتبوا بضع صفحات في فلسفة الأخلاق. مثلاً أفلاطون كان يستطيع أن يجلس وحيداً ويعد خطة فلسفية للجمهورية، ولكنه لم يقدر أن يجلس على عرش أثينا ويقوم بواجبات الحكم لحظة واحدة، وكذلك كان الفردوسي شاعر بلاط السلطان محمود قد خاض مئات المعارك الخيالية لسومنات بقوة فطرته وجبلته، ولكنه لم يقدر أن يضرب الفأس على صخرة واحدة، وعلى والمعداري، ووصل من غزنة حتى مشارف الكجرات، وحطم قلعة معبد سومنات الحجرية، وحطم الصنم، ولكنه لم يقدر أن يخوض معركة واحدة من معارك الفردوسي الخيالية، التي توجد في "الشاهنامة ".

يثبت من هذه الأمثلة أنه بالرغم من الاشتراك في النوع الإنساني فإنسه توجد آلاف الأصناف والأقسام من النوع الإنساني، ولكل صنف وقسم ميزات الخاصة وصفاته وضوابطه التي تختلف عن الآخر. ومن بين هذه الأصناف الإنسانية المختلفة صنف الأنبياء والرسل عليهم السلام ولهذا الصنف المقدس من النوع الإنساني عدد من الصفات والميزات والضوابط التي تميز هذا الصنف علانية عن الأصناف الإنسانية الأخرى.

وبعد هذا التمهيد علينا أن نتوجه ناحية هذه المسألة، ألا وهي خصائص

#### الاستعداد الوهبى

أول هذه الخصائص هو الاستعداد الوهبي، من يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، وهي أنه توجد استعدادات فطرية مختلفة لدى مختلف الناس، والناس يميلون إلى استعدادهم الفطرى ذاته، وبقدر ما يتطورون يتطور استعدادهم

الفطري وينمو حتى يكتمل تماماً، كما لا تعطى كل شجرة ثمرة المانجو، بل تنبت هذه الثمرة من نفس الشجرة التي جعلها الله شجرة مانجو، ثم إن علامات شحرة المانجو وخصائصها وطعمها ولونها ورائحتها موجودة فيها منذ أن كانت هذه الشجرة بذرة، وهذه البذرة تتحول إلى نبات، وينمو النبات، ويخرج البرعم، وتنبت الأغصان، ثم خلال بضع سنين تعطى هذه الشجرة ثمارها، ولكنها في كل مرحلة من مراحل نموها كانت تحتفظ بهذه الخصائص التي ظهرت في النهاية، وكانت صفة هذه الثمرة موجودة فيها دائماً بالمقدرة.

وطبقاً لهذا التشبيه علينا أن نعى بأن كل إنسان لا يقدر أن يكون نبياً أو رسولا بالسعي والجهد، بل يكون نبياً من جعله الله تعالى نبياً أو رسولا. وآثار هذه النبوة وعلامات وخصائصها وكيفياتها موجودة فيه (النبي) في شكل وصورة الاستعداد والمقدرة منذ أن كان هذا النبي في عالم الماء والطين، وربما يرمز إلى هذا قواء النبي في بأنه كان نبياً إذ كان آدم عليه السلام في عالم الماء والطين (١)

يتضح من التأمل والتدبر في سيرة الأنبياء عليهم السلام أنهم منذ أن تطأ أقدامهم الأرض في هذه الدنيا تبدأ في الظهور آثار وعلامات الأيام القادمة، والمنصب الذي سيتولونه، ويمتازون عليهم السلام بالحسب والنسب وحسس السيرة والسلوك والصورة، بالرغم من وجودهم في بيئة الشرك والكفر، وهم يُجنبون من نجاسة وخبث الشرك والكفر، ويتحلون بالأخلاق الحسنة ويُسلم بأمانتهم وصدقهم، وتكون هذه الصفات مقدمات حتى يصدق الناس نبوتهم فيما بعد، وتميل قلوبهم إليهم، وحين تقرأ أحوال ووقائع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

<sup>&#</sup>x27; - جامع الترمذي، مناقب النبي، والمستدرك للحاكم، باب المناقب المحمدية ج٢ ص٠٠٠، حيدر آباد، الهند. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي: (٣٧٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامُ الولِيدُ بنُ شُجَاعِ بنِ الولِيدِ البَغْدَادِيُّ حدثنا الولِيدُ بنُ مُسلمِ عَن الأُوزَاعِيُّ عَن يَحْيَب بنِ أَبِي مُريَّرَةً قالَ: «قَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ؟ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ».

قال أبو عيسى: هَذَا حَديِثٌ حَسنٌ صحيحٌ غَربِبٌ مِنْ حَديثِ أبي هُريْرَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ هَــذَا الوَجْه. (يوسف عامر).

ويوسف وموسى وسليمان ويحيى وعيسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام - قبل بعثتهم سترى صدق ما أقوله، فعل سبيل المثال انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف كان يبحث عن خالق السموات والأرض، ويفكر في الشمس والقمر والنجوم، وينفر بشدة من عبادة الأصنام قبل بعثته -عليه السلام - فكل هذه الأمور تدل على ماذا؟ وكذلك تربية إسماعيل عليه السلام في واد غير ذى زرع، وظهور بئر زمزم، وتوجه القوافل، وتفضيلها العيش فيه، وحين أصبح يسمعى ويمشى فتم الإعداد للسفر المقدس مع الأب المقدس، واستعداده الكامل في هذا السن الصغير إلى تحويل رؤيا أبيه إلى الواقع، وإبداء الصبر والشكر والتعليم والرضا، فكل هذه الأمور تُخبر عن أي مستقبل؟ وولادة إسحاق النه بيشرى الملائكة، ويخاطب قبل الميلاد بغلام عليم، ثم خلافة الأب المقدس وانتخابه لحراسة المسجد الأقصى ورعايته وكل هذا مقدمة لأي شيء وأي هدف؟

والرؤيا الصادقة ليوسف النه في طفولته وصبره وشكره وعفته علام يدل كل هذا؟ وولادة موسى عليه السلام في ظروف خطرة حرجة، وحفظه وتربيت ورعايته وجهاده الفرعونيات وحيداً، كل هذا يُنبئ على أي شيء؟ وسليمان عليه السلام يؤتى العلم والفضل وقوة فصل المنازعات في بداية العمر، فعلام يدل هذا؟، وولادة يحيى عليه السلام بعد الدعاء، وصلاحه وسعادته ورقته وطهارت منذ الصغر تمهيد لأي هدف؟ وولادة عيسى النه وصلاحه واستقامته وعلمه بحقيقة التوراة، فهذا يدل على أي صبح مشرق؟ ورسولنا الكريم محمد الله نفسه نتيجة لدعاء الخليل ونبوءة عيسى المسيح النه ورؤيا آمنة، وظروف ولادت وتربيته، وتجنبه الشرك، وتخلقه بالأخلاق الحسنة والأمانة وحب الخير، وميله إلى الخلوة قبل النبوة، وبحثه عن الحقيقة وتدبره، فهذا كله دليل على طلوع أي شمس مشرقة؟

وهذا هو حال إسماعيل عليه السلام:

﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّسِي أَرَى قِسى المَنَامِ أُنِّي أَذْبَحُكَ فَانَظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَلَّجَدُنِي إِن شَلَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الصافات ١٠٢:١٠١)

ويخاطب الله تعالى موسى عليه السلام:

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَى (٣٧) إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمَّـكَ مَا يُـوحَى ﴾ (طــه ٣٨:٣٧)

وقال الله تعالى عن يحيى عليه السلام:

﴿ يَا يَحْنِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّة وَآتَيْنَاهُ الحُكُمْ صَبِياً (١٢) وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِياً (١٣) وَبَرَاً بِوَالدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِياً (١٤) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَلِدَ وَيَــومُ يَمُوْتُ وَيَوْمٌ يُبْعَثُ حَياً ﴾ (مريم ١٥:١٢)

وعن عيسى عليه السلام قال تعالى:

﴿ كَيْفَ نُكِلُّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِياً (٢٩) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَاتِيَ الْكِتَابَ وَجَعَنِي نَبِياً (٣٠) وَجَعَنِي مُبَارِكاً أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ (مريم ٢٩:٢٩)

ويقدم "أمين مكة" بلا خوف حياته كلها قبل النبوة في موقع الشهادة:

﴿ قَدْ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبِّلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ (يونس:١٦)

### لطم لغيبي

والمطم الغيبي معمة كبرى النبوة، وهو العلم الذي لا يمكن لأي أحد مسن التلبي أن يتله عن طريق العقل والشعور والإحساس، بل يأتي هذا العلم مباشرة من الشعطى يصوت العبيب، أو بالرؤيا الصائفة أو عن طريق الملائكة، ومسن بداية هذا يبدأ ظهور عملي لتلقي النبوة، ولفهم هذه المسألة جيداً نحن في حاجسة إلى مزيد من التفصيل.

# مصادر العلم الإنسائي

ينقسم العلم الإنساني إلى قسمين: قسم مباشر، وآخر غير مباشر. وينقسم القسم المباشر إلى ثلاثة أقسام:-

1- الوجدان: يعرف الإنسان وجوده الجسماني وأحواله الداخلية لهذا الوجود عن طريق اليقين فكل شخص متيقن من وجوده وما يحدث في داخله من الجوع والعطش والصحة والمرض والهم والفرح والخوف وغيرها من الانفعالات الداخلية. يعلم الإنسان هذا كله بدون واسطة.

الفطرة: لا شك في أن كل مخلوق أعطى عددًا من الصفات التي لا توجد في الأنواع الأخرى من المخلوقات، ومن هنا تظهر اختلافات وميزات بين المخلوقات. والعلم بمثل هذه الصفات النوعية يحصل عليه كل فرد بدون وسيلة أو وسيط. فالكل يعلم بنفسه، وهذا هو ما يطلق عليـــه فـــيَ اصطلاح بعض العلماء "الإلهام الفطري" أو النوعي، وعند الفلاسفة يقال له الجبلة، والحيوانات تعرف عن نفسها كثيراً من الأمور جبلياً، من يعلم صغار الطيور التقاط الحبوب، ومن يعلمها أيضا الطيران، ومــن يعلـــم الحيوانات المائية السباحة، ومن هو المعلم الذي علم شبل الأسد الافتراس، ومن علم وليد الإنسان بمجرد ولادته البكاء والنوم والرضاعة. الهداية: يتعرف الإنسان بنفسه بمجرد بلوغه الرشد والتميز على أمور بدون دليل أو حجة، وبشيء يسير من التأمل يعلم أشياءً لا يجد الـشك طريقه إليها أبداً. مثلاً اثنان والتان يساويان أربعة، والمتساويان متساويان، كما لا يكون هناك شيء واحد ذا لونين -أسود وأبيض في ذات الوقت-، وكل مصنوع له صانع، وما إلى ذلك من المقدمات والكليات الضرورية التي ينحصر عليها استدلال الإنسان، والتي يعلمها عن طربق الهدابة.

فهذه هي الأقسام الثلاثة للعلم الذي يحصل عليه الإنسان بدون واسطة، ثم يأتي بعد ذلك العلم الذي يناله الإنسان بواسطة. ويوجد لدى الإنسان وسيلتان تمكنه من الحصول على هذا العلم وهما: ١) الوجدان ٢) العقسل. فعن طريق الوسيلة الأولى (الوجدان) يحصل الإنسان على علم الأشياء المادية التي تحيط به، وعن طريق الوسيلة الثانية (العقل) يحصل على علم الأشياء المادية التي توجد أمامه، أو التي ليس لها وجود بالمرة؛ إذ هي في عالم الغيب أو في الذهن والعقل فقط.

٤- توجد حواس خمس في جسم الإنسان: حاسة البصر، وحاسة السمع،
 وحاسة الشم، وحاسة النذوق، وحاسة اللمس. وعن طريق هذه الآلات
 الخمس التي يملكها الإنسان يحصل على علم الأشياء المادية الذي يصطدم

بهذه الآلات وهو ما يسمى بالحس. فنحن نشعر باللذة عن طريق التذوق، ونتعرف على الصوت بالسمع، ونتعرف على الصورة بالنظر، وباللمس نتعرف على الخشن والناعم، وبالشم نتعرف على الرائحة، وكل ما نعرفه عن طريق هذه الحواس الخمس يكون على الأغلب يقينيًا ومؤكدًا، ولكنه يكون خاطئًا أيضاً في بعض الأحيان. لأن الإنسان - لعلة ما- ينخدع فيخطأ، وبالدليل والحجة يثبت هذا الخداع وهذا الخطأ، وهذا مثل تغير حالة التذوق أثناء المرض، إذ تقول إن الحلو مرّ، وعند الحركة السريعة تخدعنا حاسة البصر، وعند السفر في القطار يتراءي أو يبدو لنا الـشيء الساكن متحركاً، كما تبدو لنا نقطة الشعلة المتحركة في الحركة السريعة المستقيمة خطأ نارياً، وفي الحركة الدائرية تبدو لنا دائرة نارية، كذلك نجوم السماء الكبيرة المتلائلة تبدو صغيرة جداً، فهل هي في الحقيقة صغيرة كما تبدو؟

والقسم الثاني للعلم بالواسطة هو الذي نحصل عليه نحن بالعقل والقياس والتأمل والتدبر والاستدلال، وأساسه في الواقع يكمون مبنياً على المعلومات التي سبق أن حصلنا عليها بوجداننا وبالإلهام الفطري أو الجبلي والبداهة الأولية، وعلى هذه الأمــور المعلومـــة تقــاس الأمــور المجهولة بالتمثيل والاستقراء عن طريق القياس، ونحصل على النتيجة الجديدة بتطبيق حكم خصائص الأمور المعروفة وآثارها على الأمسور المجهولة المشابهة والمماثلة، فالأمور المجهولة التي نحكم عليها عن طريق الأمور المعروفة إن كانت مادية فليس هناك أي شك، ماعدا ألا يتم استقراء جزيئاتها، أو ألا يتم التمثيل التام، أوقد تكون قد خدعت التجربة والمشاهدة، أو يكون قد حدث هناك خطأ أساسى، فكثير من مسائل الطبيعة والعلوم عرف بهذه الطريقة، ولكن لو كان ذاك الأمر المجهول غير مادي فقياساً على الأمور المادية فكل ما يقال عن ذاك الأمر غير المادي فدرجة هذه النتيجة لا تتعدى الظن والتخمين، ولكن كل هذه النتائج علانية على الفطريات أو البديهيات والمحسوسات، ويتعرف على مسائل

ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية عن طريق الاستدلال هذه، ولهذا فيها سعة كبيرة للاختلافات، وتوجد مراحل وأطوار عديدة بين النتيجة الأخيرة والنهائية وبين المقدمات الابتدائية والأساسية والوجدانية أو البديهية أو الحسية، وكل مرحلة من مراحلها مليئة بالمخاطر، فيمكن أن يكون الخداع بين المتشابه والمتماثل، ويمكن أن يحدث اختلاف وفرق بين خصائص الأشياء العقلية والوجدانية والحسية، والتدبر والتأمل والبحث والدراسة والتحقيق واعداد المقدمات والتي هي أعضاء وأفاعيل القياس العقلي يمكن أن تنخدع في أعمالها، ولذلك فإن هذه العلوم مليئة بالشكوك والشبهات.

# أزمنة حصول مصادر العلم ودرجاتها

اتضح لنا مما سبق أن الوجدان والفطرة هما أكبر مصدرين للعلوم اليقينية، وهما أول ما وهبهما الخالق لنا، لأن بقاء وجودنا ينحصر فيهما، فعلى سبيل المثال الشعور بالجوع والعطش، واليقين بهما ضروريان، وإلا لن نستطيع إبقاء وجودنا، فالجوع والعطش اللذان نشعر بهما هل يمكن أن يحدث خطأ في علمهما واليقين بهما؟ وهل لو أن هناك أحدا أراد أن يشككنا في جوعنا وعطشنا فهل يمكن أن نقع في هذا الشك؟ هل حدث يوما أن شك الجائع في جوعه، والعطشان في عطشه؟ ويحصل الإنسان على هذا الحس والعلم بمجرد مجيئه في هذا الوجود، حتى أن الطفل وليد اليوم لديه إدراك وشعور بالجوع والعطش، وإلا فلن يستطيع إبقاء وجوده.

يحصل الإنسان على علم الحواس بعد نيله علم الوجدان والفطرة، فالبصر والسمع والتذوق والشم واللمس هذه هي حواسنا الخمس التي هي آلات علمنا المادي، وبدونها لا يمكن أن ندرك أي علم خارجي، ثم إن هذه الحواس الخمس لاتصل إلى درجة الكمال مرة واحدة، بل تتمو حسب الحاجة، وينالها الإنسان وقق استعداده وأهليته، وبعد الولادة بعدة أشهر تكتمل هذه الحواس، إذ إن بقاء الوجود وتكملة الضروريات تبدأ تعتمد عليها من الآن رويداً رويداً.

وتأتى درجة البديهيات الأولية بعد الحواس، ويكون لدى الإنسان في علمه هذا نفس الإذعان واليقين، فالاثنان والاثنان يساويان أربعة، والعشرة ضعف الخمسة، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون في مكانين في وقت واحد، وكذلك لا يمكن أن يكون الشيء الواحد أسودًا وأبيضًا في وقت واحد. وهذه العلوم البديهية يقبلها كل شخص ويسلم بها، ولكن الإنسان لا يحصل على هذا العلم منذ طفولته، بل يأتيه بعد بلوغه الرشد والتمييز، لأنه لا يحتاجه إلا في هذا الوقت، ولو لم يمنح هذا العلم في هذه السن فلن يستطيع أن ينجز أعماله، ولن يولد فيه استعداد في العلم العلوم الأخرى، وهذا ما يطلق عليه الأحمق الفطري، والسفيه الذي لا يتحلى بأي علم من هذه العلوم البديهية.

ثم في النهاية تأتى درجة العلم الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق القياس على الوجدان والفطرة والبديهة والحواس، وهو منا يُطلق عليه على المعقولات، ونتيجة لقوة هذا العلم وضعفه تتفاوت العقول الإنسانية في البدرجات والمراتب، فمن ناحية القلة والضعف في هذا العلم يصل الإنسان إلى درجة الحمق والسفه، ومن ناحية القوة والكمال فيه يصل الإنسان إلى درجة العاقل والعاقل جداً والعاقل الممتاز، ليس هذا فقط بل تأتى درجة من الكمال في العقل بحيث لا يكون له نظير، فمن حبشي جاهل إلى أرسطو وأبو على سينا، فكل هؤلاء نماذج إنسانية مختلفة لهذه الدرجات العقلية، ومع كل هذا يكون واضحاً أن طريقة تحصيل هذا العلم مليئة بالمخاطر، وكثيراً ما يكون الهدف المنشود مشكوكاً فيه.

وبصفة عامة هناك خمس طرق للعلم الإنساني، ولكن هناك طريقة أخرى في الحقيقة، ترتبط تماماً بما وراء المادة، تأمل في أن مصدر علمك الأول هو الوجدان (أو الإدراك) وهو نتيجة حواسك الداخلية، ومصدر العلم الثاني الفطرة التي أودعها فيك خالق الفطرة، ومصدر العلم الثالث أي علم المحسوسات هو نتيجة حواسك الظاهرية، وإن كان هذا العلم ظاهريا، ولكنه في الحقيقة موجود داخل جسمك، ومصدر علمك الرابع أي البديهيات الأولية وهو أحكام مشتركة لحواسك وذهنك، والمصدر الخامس لعلمك والذي هو قياس عقلك وذهنك عمل داخلي لقوتك العقلية، وبتأمل بسيط سيتضح أن علمك من الوجدان إلى المذهن أو

العقل يتقدم ويتطور ويصل بالتدريج من المادية إلى القرب مما وراء المادة، ولاشك في أن الوجدان كله مادية جسمنا الداخلية، والمحسوسات أيضا نتائج للآلات العلمية المادية لجسمنا، وللبديهيات علاقة مشتركة مع حواسنا المادية ومع عقولنا (أخيلتنا) غير المادية، أي أن البديهيات بين مصدر العلم المادي ومصدر العلم اللامادي، والمعقولات كلها ذهنية وغير مادية، ولكن مركز هذه القوة اللامادية هو جسمنا المادي نفسه، وفي كل الأحوال ترتبط هذه القوة اللامادية.

## العلم غير المادي

والآن تأتى درجة ذلك العلم والذي يبدأ حده بعد ذلك، والذي علاقته بالمادة ليست بالحد الأدنى الذي يوجد بين المعقولات والذهنيات، فهو مبرأ تماماً من المادة، وتكون علاقته بالمادة فقط بقدر ما يلقى ظله على مرآة القلب والعقل الماديين قادماً من الأعلى.

ولهذا العلم غير المادي أيضا درجات مختلفة ومرتبة، والتي يطلق عليها الفراسة والحدس والكشف والإلهام والوحي، وكما كانت مصادر العلوم الإنسانية الخمسة المذكورة آنفا متعلقة بالقوى الجسمانية، فهذه المصادر غير المادية كذلك ترتبط بإنسان القوى الروحانية، وكما رأيتم في مصادر علمنا المادي من الوجدانيات إلى العقليات ارتقت بالترتيب من مادي محض ومادي كامل إلى مادي قليل ومادي رمزي واسمى، كذلك الفراسة والحدس والكشف والإلهام والوحي ارتقت أيضا من مادي وروحاني زمزيين إلى روحاني كامل وروحاني خالص.

والفراسة تعنى في اللغة " التبصر" وقوة التبصر هذه لا تكون واضحة بارزة في كل شخص، ولكن الشخص الذي تكون بارزة فيه هذه الفراسة يكون موهوبًا، ويحصلها الإنسان عليها بكثرة التجارب والخبرات وإثقان العمل، ومن يتصف بها يستطيع بمجرد رؤية الشيء أو سمعه أو تذوقه أو شمه أو لمسه، وبمعرفة بعض العلامات أن يصل إلى النتيجة الصحيحة بسرعة فائقة بدون أن يلقي النظر على العلامات والمؤشرات الأخرى الضرورية، ويحسبه الناظرون إليه مطلعًا على الغيب، غير أن

علمه هذا يكون مبنيا على العلامات والموشرات الظاهرة التي يستطيع رؤيتها أي إنسان، ولكن لم يرها (كرؤية صاحب الفراسة) ومثل هـؤلاء الأشخاص الذين يتصفون بالفراسة يبدون للناس جميعاً. ومن تظهر فيه الموهبة في أي فن يتمتع بالفراسة في هذا الفن، فرجال المباحث و المخابرات يصلون إلى درجة الكمال في فراسة فنهم ومهنتهم، فبمجرد أن يلقو ا نظرة على الصور يبصرون ما يريدون، كذلك مهرة كل علم وفن يكونون موهوبين في فنونهم ومهنتهم، والأخيار والصالحون أيــضماً يحصلون على قوة معرفة أفراد جماعتهم، وهذا هو ما قيل عنه في الحديث الشريف:"اتَّقُوا فرَاسَةَ المُؤْمنِ فإنَّهُ يَنْظُرُ بنُورِ الله ". (الترمذي)(١) تأتى درجة الحدس بعد الفراسة، والمقدمات الأولى للفراسة تبنسي علسي الحواس، ولكن المقدمات الأولى للحدس تكون ذهنية وعقلية، فبالتأمل والندبر في هذه المقدمات الذهنية والعقلية، وبالبحث والترتيب تظهر النتيجة، ولكن بالكمال الفطرى، وبالفن الناتج عن الخبرة والمهارة يعبر الذهن التأمل والتدبر والبحث والدراسة والمراحل المنطقية لترتيب المقدمات، ويصل إلى النتيجة الأخيرة بسرعة فائقة، بحيث لا يشعر هذا الإنسان نفسه بأنه عمل أي عمل ذهني للوصول إلى هذه النتيجة. ويُمنح الحدس أيضا فطريا للناس كاملى العقل وصائبي الرأي في الغالب، وأمثلة هذا توجد بكثرة في أحداث وأحوال العقلاء والحكماء المشهورين في الدنيا.

<sup>-</sup> وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي، باب ما جاء في الذي يفسر القسرآن: (٣٢٣٩) حدثنا مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ، أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي الطُّيِّب، أخبرنا مُصنَعَبُ بنُ سَسلام، عن عَمْرِو بنِ قَيْس، عن عَطَيَّةَ عن أبي سَعيد الْخُدْرِيِّ، قال: قال: رسولُ الله: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُوْمِن، فإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ الله، ثُمَّ قَرَأً: {إِنَّ في ذَٰلِكَ لَآيَاتِ للْمُتَوَسِّمِينَ}».

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الْوجه. وقد رُوي عن بَعْضِ أهلِ الْعلْمِ وَتَعْسِينِ. (يوسف عامر).

الكشف: والمعنى اللغوي للكشف هو الفتح ورفع الستار، ولكن المقصود منه هو إتيان الشيء المادي بعد خرق الستار المادي المظلم في عالم الروحانيات أمام الرؤى، ويأتي أحيانا في شكله الأصلي، وأحيانا أخرى يُرى في شكله الرمزي، وأفضل مثال له يقدم للناس هو" الرؤيا"، ولكن الفرق بينهما هو أن الرؤيا" أمر عالم الأحلام، أما الكشف فهو متعلق بعالم اليقظة، وهذا كما يرى عامة الناس في المنام حين تعطل الحواس الظاهرية أموراً تثبت أحيانا في الحقيقة أو الواقع، فالخاصة من الناس يرون في اليقظة، حين تعطل الحواس الظاهرياة مثل هذه المناظر والأمور، وتمر مثل هذه الأمور العجيبة في تجارب كل شخص.

الإلهام: والمعنى اللغوي للإلهام هو الإلقاء في القلب، ولكن المراد منه هو العلم الذي يأتي في القلب دون اجتهاد وبحث ودراسة وتأمل وترتيب المقدمات، ومن الممكن أن يثبت صحته فيما بعد بالتجارب الحسية والدلائل العقلية، ولكن هذا العلم نفسه لا يأتي في الله المذهن أولاً نتيجة لتجربة حسية أو دليل عقلي، بل يأتي في القلب بنفسه، لماذا يأتي ومن أين يأتي؟ يمكن أن تكون الإجابات مختلفة، ولكن في حقيقة الأمر أنه يأتي، ولا يستطيع أحد أن ينكره. وأمثلته البدائية والبسيطة هي التخيلات التي تأتى في عقول المحققين والعلماء والشعراء والمخترعين، يأتي من الستار المحجوب أولاً بأول، وهم يعرضونها أمام العالم في شكل الإيداعات والاختراعات.

الوحي: وهو في اللغة إظهار الرغبة القلبية على الآخر بدون تحرك الشفتين، وبخفية وهدوء. ومعناه الاصطلاحي اطلاع الله تعالى مرضاته وإرادته خاصة عباده بوسيلة من وسائل الغيب، وهذا العلم هو آخر حد للوسائل الروحانية للإطلاع.

وكما أن أقسام العلم الجسمانية الثلاثة -أي الوجدان والحواس والبديهيات - وسائل مؤكدة لعامة الناس، كذلك وسائل العلم الروحاني الثلاثة -وهيي الكشف والإلهام والوحي- مؤكدة ويقينية للأنبياء عليهم السلام، وكما هو حال الوسائل

المادية للعلم بأن الوسيلة التي تحتل الدرجة الأولى في التأكد واليقين هي الوسيلة المادية المحضة أي الوجدان، ويليه الحس الظاهري، ثم تأتى مرتبة السديهيات، يوجد كذلك الترتيب في الوسائل الروحانية للعلم من ناحية الجزم واليقين؛ إذ يأتي الوحي أولاً، ثم الإلهام، ثم الكشف.

إن التقسيم الذي قمنا به لوسائل العلم الروحاني، وهي السوحي والإلهام والكشف ليست من مصطلحات القرآن الكريم، ففي الاصطلاح القرآن ياسم الوسيلة الروحانية للعلم هو المكالمة الإلهية (الكلام مع الله)، وبين القرآن ثلاثة أقسام لها:

- 1- الكلام بالوحي (بالإشارة) أي حدوث معنى في القلب بدون صدوت أو كلمات فإن كان هذا في حالة اليقظة فهو كشف، وإن كان في المنام فهدو رؤيا.
- ۲- كلام الله من وراء حجاب.أي لا يُرى المتكلم، ولكن الصوت ياتي من الخيب، وتُسمع الكلمات، ضم هذا الإلهام.
- ٣- لكلام عن طريق الملك، أي أن الملك الذي أتى برسالة الله تعالى يُسرى، وتخرج من فمه تلك الكلمات التي يسمعها ويحفظها النبي، ويطلق على هذا عموما الوحي. وكان نزول القرآن الكريم على هذه الطريقة الأخيرة، ولكن هذا لا يعنى أن الطريقتين الأولى والثانية ليستا من أقسام السوحي. وفي سورة الشورى ذكر لأقسام الوحي هذه:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِنْنِهِ مَا يَشْاءُ إِنَّهُ عَلَيِّ حَكِيمٌ ﴾ (الشورى: ٥١)

وهذه الطرق الثلاث لكلام الله تعالى أي الكلام بالوحي (بالإشارة) والكلام من وراء حجاب، والكلام عن طريق الملك هي أقسام ثلاثة مختلفة للوحي، وتشترك كلها لجمالاً في مسمى الوحي، أي أنها منقسمة أيضا، واسم الواحدة منها الوحي أيضا. انظر في هذه الآية الكريمة سنجد أن الكلام عن طريق الرسول والملك قيل له الوحي، كما أطلق هذا المسمى" الوحي" أيضا على هذه الطرق

تَنْ مَنْكُورة والتي عن طريقها أطلع النبي التعليم التعليم الغيبي، أي أن أو حي يستخدم كمر ادف للكلام الإلهي. يقول تعالى:

وَمَا يَنَطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاً وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (النجم: ٣، ٤)

والغرض من التمييز بين هذه المصطلحات العلمية الثلاثة -الكشف وانزتهام والوحي- هو أن تتميز كل طريقة كلام روحاني عن الأخرى، فالكلام بالإشارة في حالة اليقظة يقال له الكشف، والكلام في عالم الأحلام يقال له الرؤيا، ومجئ الصوت من وراء حجاب يقال له الإلهام، وكلام الملك وجها لوجه يقال له الوحى. (١)

#### حكمة

ورد في قول الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حَجَابٍ أَوْ يُرسُلُ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٍّ حَكِيمٌ ﴾ أن البشر لا يقدر على أن يكلمه الله، لذا ذكر الله تعالى طرق كلامه مع البشر، وقال سبحانه في آخر الآية ﴿إِنه على حكيم﴾ أي كان علوه يقتضى ألا يستحق أحد بشرف كلامه سبحانه، ولكن اقتضت حكمته سبحانه بأن يكلم عباده الخواص لرشد العامة من عباده وهدايتهم بطريقة من هذه الطرق الثلاث غير العادية.

على أية حال الوسيلة الغيبية للإطلاع التي يطلق عليها في الاصطلاح" الوحي" لا تجربة لها من عامة الناس، ولكن الوسائل الغيبية الأخرى للإطلاع، والتي تأتى بعد الوحي لها تجارب من كل شخص قليلة كانت أم كثيرة. في حياة كل شخص تأتى بعض الأسرار الغامضة والحوادث غير المفهومة، وبالتأمل فيها يمكن أن يأتي في الذهن صورة غير واضحة لهذه الوسيلة الرفيعة للعلم، والتي يمكن عن طريقها فهم الوسائل غير الجسمانية وغير الحسية للعلم، ويمكن قبول العلم الذي كان مستبعداً خاصة في هذا العصر الحديث، حيث تكشف الدراسات العلم الذي كان مستبعداً خاصة في هذا العصر الحديث، حيث تكشف الدراسات السيكلوجية (النفسية) كثيراً من القوى المجهولة في النفس، وهناك مساعى لخطاب

<sup>&#</sup>x27; - للمزيد عن هذه المصطلحات لابد من الرجوع إلى كتب أصول الفقه، على الأقــل يجـب الرجوع إلى كتب أصول الفقه، على الأقــل يجـب الرجوع إلى كتاب التحرير لابن الهمام ت٢١٨هـ، وشرح التقرير والتحرير لابـن أميــر الحاج ت ٨٩٩ هــ المجلد ٣ص ٤٩٥ - مطبعة بولاق مصر ٣١٧ هجرى.

الأرواح والتحدث معها عن طريق الروحانيات، وبدأ فن الروحانيات الجديد يتشكل على أنه علم مستقل.

والأنبياء عليهم السلام يؤمنون ويتيقنون بكشفهم وإلهامهم ووحيهم كما يتبقن عامة الناس بوجدانهم وحواسهم وفطرتهم وبديهياتهم، وكما أنه لا ينحدع أحد في علمه وشعوره بأنه يحس بالجوع والعطش، أو أنه يشعر بهم أو فرح، فالنبي كذلك لا ينخدع أيضا في وجدانه الروحي، وكما أنك لا تقع في مغالطة حسابية بأن ٢+٢ لا يساويان ٤، وكما لا تشك في حواسك إذا كنت ترى أحداً أمامك أو تسمع صوتا لأحد، فهو أيضا لا ينتابه الشك في حواسه الروحانية. وخلاصة القول هو أن النبي يكون مبرءًا في جميع وسائل غيبه العلمية والروحانية من النقص والشك والخطأ، كما تكون أنت مبرءًا من الخطا في وجدانك وفطرتك وحواسك وبديهياتك.

#### علم الغيب

لا يعلم أحد الغيب في عقيدة الإسلام إلا الله تعالى، وأمر الله تعالى في كتابه العزيز محمد الهمرات ومرات بأن يعلن هذا للناس:

﴿ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لللَّهِ. .. ﴾ (يونس: ٢٠)

﴿ قُل لا يَعْمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ("النمل: ٦٥)

وجاء على لسان الرسول ﷺ:

﴿ وَلِا أَعْلَمُ الغَيْبَ ﴾ (الأنعام: ٥٠)

ولكن مع هذا قيل في موضعين أن الله تعالى يُطلع رسله الأخيار بالغيب، ففي سورة الجن: ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً (٢٦) إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَي الجن: ٢٦)

والموضع الأخر جاء في سورة آل عمران:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشْاءُ ﴾ (أل عمر ان: ١٧٩)

يتضم من هاتين الآيتين أن الله يُطلع رسله الأخيار على الغيب، وثبت من هذا أن الآيات التي تنفي علم الغيب كليا وقطعياً المراد منها العلم الداتي

والحقيقي، أي لا يعرف هذا العلم أحد إلا الله تعالى، ولكن الأنبياء يطلعون على هذا عن طريق الله تعالى. وقال الله تعالى في آية الكرسي: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عَلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

يُطلع الله تعالى رسلَه المختارين بعلومه الغيبية وعلى قدره بما يسشاء ويرى فيه المصلحة عن طريق الوحي، ومع هذا ورد في سورة هود وسورة القمان بعض الأمور التي حكم الله حكماً قطعياً في أنه لا يعلمها إلا هو سبحانه، على سبيل المثال، وقت الساعة، والمطر، والموت، وما في الأرحام، وماذا سيكون غداً، فهذه الأمور كلها لا يعلمها إلا الله، كذلك قال الله للنبي في في بعض الآيات إنه لم يكن لديك علم من هذا، كما حدث في غزوة تبوك، إذ جاء بعض المعتذرين وحلفوا كذباً، وعليه حصلوا على إذن بعدم الاشتراك في الغزوة. قال الله تعالى ﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَكَ السَّدِينَ صَدَقُوا وتَعَلَمَ الكَاذبينَ ﴾ (التوبة: ٣٤)

﴿ لَقَدِ الْبِتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبِّلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ (التوبة: ٨٤)

نْم قال تعالى: ﴿ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَطَّمُهُمْ نَحْنُ نُطَّمُهُمْ ﴾ (التوبة: ١٠١)

واضح من هذه الآيات أن الرسل لا يعلمون علماً كليا للغيب، بل كما سبق في الآينين اللئين ورد فيهما اطلاع الغيب استخدم فيهما كلمة الرسول، وهذه الكلمة تثنير إلى حقيقة، وهي أن أمور الغيب التي يعطى الرسل علمها هي ما تتعلق بواجب الرسالة وشريعتها ومصالحها.

#### حقيقة الغيب

بعد قطع هذا القدر من المراحل في طريق علم الغيب يُطرح هذا المسؤال، وهو ما تمقصود بالغيب في اصطلاح القرآن الكريم؟ بعد التدبر في جميع ألفاظ الغيب التي المستخدمت في القرآن الكريم يتضح المعنسى الإجمالي والتفصيلي للغيب، فإجمالاً يطلق هذا اللفظ على الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليها بعامه العام والطبيعي والفطري، وذكر من قبل أن الوسائل الطبيعية لعلم الإنسان هي الوجدان والحواس والعقل والاستدلال وغيرها من الوسائل الأخرى،

فانعلم الذي لا يحصل عليه الإنسان من هذه الوسائل الفطرية التي يملكها كل إنسان يطلق عليه علم الغيب، أي علم شيء أو أشياء تغيب عن حواس الإنسان الظاهرية والباطنية، وعن أعين القوى الذهنية والعقلية. ولفظ الشهادة مضاد لفظ الغيب، والشهادة تعنى الحضور، أي الأشياء التي تبدو أمام حواس الإنسان وقواه الغيب، والشهادة تعلى عن ذاته سبحانه أكثر من مرة: ﴿ عَالِمِ الغَيْبِ وَالشّهادة المعلم العَبْبِ وَالسّهادة المعلم الغيب والسّهادة المعلم الغيب والسّهادة المعلم الناس، فالله تعالى على على ما هو حاصر المعلم الناس، فالله تعالى على على ما هذا المعلم الذي لم يناسه الإنسان.

أما تفصيلاً فقد أطلق لفظ الغيب في القرآن الكريم على أربعة أشياء:

١. وقائع الزمن الماضي و أحداثه، التي لا يمكن معرفتها بالحواس، لأن بالحواس يُعرف فقط علم ما هو مشهود أو مرئي أمامنا، ولا يمكن معرفتها عن طريق العقل والفكر. وإن كان من الممكن معرفتها عن طريق النص والرواية، ولكن لمن يكون طريق النص والرواية مسدوداً أمامه، فإن كان يستطيع حصول العلم عنها فمن الغيب فقط ولا طريق سواه.

بعد ذكر قصة نوح عليه السلام بإيجاز، يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَطْمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن فَبِي فَوَمُكَ مِن قَبْل هَذَا فَاصْبِرْ ﴾ (هود: آية ٤٩)

ويقول الله تعالى في ثنايا ذكر قصة مريم عليها السلام:

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤) إِذْ قَالَتِ المَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلْمَة مَنْهُ اسْمُهُ المَسْيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجَيها فِي الدَّنْيَا وَالآخرة وَمَنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (آل عمران ٤٤، ٤٥)

انظر عندما كانت الطريقة الطبيعية للحصول على علم الحوادث الملموسة البصر والسمع فجاء نفي بأنه ﷺ لم يكن موجوداً آنذاك، بقي أن يكون

السمع بوسيلة إنسانية أخرى فجاء نفي له من أوله أيضا بأن قومك لم يكن يعلمها أحد منهم ولم يعرفوا عن طريق الآخرين، إذا الطريقة غير الطبيعية التي استخدمت الإخبار الرسول هي وسيلة الوحي، كذلك يقول الله تعالى بعد سرد قصة يوسف عليه السلام كاملة:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَتَبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ وَهِمُ وَهُمْ وَهُمُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُومُ وَمُعُمْ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُومُ وَمُعُمْ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُومُ وَمُعُمْ وَمُعْمُ وَمُومُ وَمُعُمُ وَمُعُمْ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُومُ وَمُعُمُ وَمُومُ وَمُعُمُ وَالْمُومُ ومُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَالْمُومُ وَمُ وَمُعُمُ وَا مُعُمُ

وفى هذه الآية أيضا ورد نفي لعلم الشهادة، وإثبات لعلم الغيب. وفى كل الأحوال تتضح من الآيات الثلاث أن الطريقة غير الطبيعية لعلم أحداث الماضى وأحواله قيل لها أيضا علم الغيب.

٢. كما أُطلق علم الغيب على أحداث المستقبل وأحواله، ويأتي علمها عن طريق الوسيلة غير الطبيعية، إضافة إلى الوسائل الطبيعية للأدلة والقياس، فيُطلق عليه أيضا علم الغيب. ورد في القرآن الكريم رداً على هؤلاء الكفار الذين كانوا قد طلبوا الآيات والعلامات: ﴿فَقُلُ إِنَّمَا الغَيْبُ لِلَّهِ فَاتْتَظْرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ المُنْتَظَرِينَ ﴾ (يونس: ٢٠)

أطلق لفظ الغيب في هذه الآية الكريمة على الأحداث المنتظرة في المستقبل .كما عُبر عن يوم القيامة بالغيب أكثر من مرة، ونفي هذا العلم عن غير الله تعالى .

﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِنْمُ السَّاعَةِ ﴾ (لقمان: ٣٤)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِنْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾ (الأعراف:١٨٧)

كما نفي علم الأحداث والأحوال الأخرى المتعلقة بالمستقبل عن البشر . ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (لقمان: ٣٤)

٣. كما أطلق لفظ الغيب على تلك الأسياء التي لا تتعلق بالماضي أو بالمستقبل، وإنما بالحاضر، ولكن الإنسان لا يستطيع إدراكها أو معرفتها عن طريق الحواس الخمسة، وعن طريق قوة العقل المحدودة. ونحن

مُنحنا قوة البصر والسمع، ولكن ألحق بهما بعض القيود والشروط مثل: المسافة وعدم الحجاب وغيرهما، والتي بسببها تكون قوانا معطلة. على سبيل المثال، فنحن لا نستطيع أن نشاهد مناظر ممباي ونحن في دلهي، كما لا نستطيع أن نسمع اليوم أصوات هناك بدون آلات ونحن هنا في دلهي. ولذا فللعلم بالزمن الحاضر لابد من توافر شروط طبيعية وقيود، وأي علم يأتي بدونها هو علم الغيب.

والسيدة الحامل الموجودة أمامنا هل يعلم أحد ما في بطنها من وراء حجب ؟

# ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ﴾ (لقمان: ٣٤)

إن ما في السموات والأرض الآن لهو موجود أمامنا في الوقت الحاضر، ولكن علمه خارج عن حواسنا وعقلنا ما لم تكتمل السشروط أو الوسائل الطبيعية التي وضعها الله تعالى لبصرنا وسمعنا وعلمنا ﴿وَلِلَّهُ عَيْبُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ (هود: ١٢٣)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (الحجرات ٢٨٠)

٤. والشيء الأخير لعالم الغيب هو تلك الأمور التي تكون خارجة تماماً عن حواسنا وعن دائرة عمل عقلنا الضيقة بسبب كونها غير مادية. فنحن لا نرى الملائكة، ولسنا مؤهلين لرؤية الله تعالى، ولا يمكن لأحد منا أن يرى الجنة والنار وهو في عالمنا هذا، فهذه الأمور كلها أيضا أصور غيبية. ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونُ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ﴾ (الأنبياء: ٤٩)

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣)

﴿الْتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (مريم: ٦١)

ويقصد "بالغيب" هنا عدم المعرفة والإدراك أو الرؤيا، وبدون حصول العلم عن طريق الحواس، وبالرغم من هذا لا يمكن مشاهدة هذه الأشياء في هذه الدنيا.

والأمور الغيبية التي يخبرها الله تعالى رسوله تكون من أقسام الغيب الأربعة هذه. أطلع الله تعالى الرسول على أحوال بعض الأمم

السابقة والأنبياء، وذلك للعظة والعبرة عن طريق السنص أو الروايسة، وسبق الاستشهاد على هذا من القرآن الكريم. كما أعطى الرسول الله العلم عن فتن الدنيا في المستقبل، وانقلاب الأمة المحمدية ومناظر القيامة وما يجرى فيما بعد من أحداث، وهذا واضح من التنبؤات الدنيوية وأهوال القيامة والحشر التي ذكرت بكل وضوح وصراحة في القرآن الكريم وصحيح الأحاديث، وهكذا فإن علم أحوال ومناظر الزمن الحاضر ثابت، ولكن بسبب توافر الوسائل الطبيعية للشعور والعقل لا يراها عامة الناس رغم أنها مائلة أمامنا. والكشف عن القبور والإخبار من وراء حجاب ومعرفة أحوال الناس في الوقت الحاضر وغيرها من الأمور الغيبية، يُمنح الرسل من علمها الغيبي أيضا. وفي النهاية تأتى تلك الغيبيات والتي خارج تماماً إحساسها وتصورها عن وسائل علمنا المادية، ولكن هذه الغيبيات أيضا ثرى وتُخبر للرسل، فرؤية ذات الله سعائه العلية، ومشاهدة الملائكة والجنة والنار وغيرها يعطى الله تعالى علم أي منها رسله بقدر ما يناسب كل واحد، وبقدر ما هو مؤهل له، وذلك عن طريق رسله بقدر ما يناسب كل واحد، وبقدر ما هو مؤهل له، وذلك عن طريق

### الوحى وموهبة النبوة

عبر فلاسفة الإسلام عن حقيقة الوحي بلفظ "موهبة النبوة"، وشرحه هو أننا لو تأملنا في درجات الكون وترتيبه لعلمنا أن العلم والعقل في هذا الكون تقدم تدريجياً من الانحطاط إلى الرقي، فالجمادات لا حواس لها، وتوجد فوقها النباتات، والتي فيها نوع محدود جداً من الحس، وهي محرومة أيضا من القوى العقلية والذاكرة وقوة التدبير والتأمل، وتعلوها الحيوانات التي تبدو فيها كل هذه القوى، ولكن بطريقة ناقصة، ويعلو هذا كله الإنسان، وفيه كل هذه القوى بدرجة كاملة، وهذه القوى لا تتجمد هنا، بل كما توجد في النبات قوة الحس والتي تحريم منها الجمادات، وفي الحيوانات توجد من قوى الذاكرة والتصور والعقلة النسي لا الذي لا يوجد في النباتات، أما الإنسان فتوجد فيه القوى الذهنية والعقلية التسي لا

توجد في الحيوانات، كذلك توجد في الأنبياء قوة العلم والعقل التي لا يوجد مثيلها في الناس عامة، وهذه هي ما يطلق عليها موهبة النبوة.

تكشف الحواس عن الماديات فقط، والقوى الدماغية تعلو الماديات وتذهب إلى الذهنيات والعقليات وهي أعلى من الماديات، وموهبة النبوة تذهب إلى ما هو أعلى من هذا أيضا. وتكشف هذه الموهبة عن حقائق تعلو المذهنيات والعقليات وهي الغيبيات. وفي وسيلة العلم هذه لا تقتضي الحاجة إلى التدبر والبحث والتأمل المنطقي وترتيب المقدمات بل تنكشف وتتضح الحقائق كما تنكشف وتظهر أمامنا الوجدانيات و الفطريات والبديهيات والمحسوسات. كما تكون يقينية مثلها تماماً. وبما أن وسيلة العلم هذه لا تحصل من المعلومات مثل وسائل العلم الإنسانية العامة، أي الوجدان والفطرة النوعية والبداهة الأولية والحس والتأمل، بل يمنح علم الغيوب الرسول هذا بدون وسائل العلم الإنسانية. ويقال لهذه الوسيلة في الصطلاح الشرع "الوجي" و"الإلهام" وفي مصطلح علم الكلام يطلق عليها "موهبة النبوة" وفي الاصطلاح العام يطلق عليها "العلم الغيبي".

ولكن في اصطلاح أهل النقل ليست هذه هي صورة الوحي، سل حين يطلع الله تعالى الأنبياء من وقت لآخر على الأوامر عن طريق الملائكة مباشرة فهذا عندهم هو الوحى .

وبإمعان النظر يتضح أن سبب الاختلاف بين أهل العقل والنقل هو هـل هذا الوحي نتيجة للعلم والفهم الوهبي وغير العادي، أم أنه نتيجة للتعلم الرباني الذي ينزل على الأنبياء مباشرة من حين لآخر؟، وبعبارة أخرى يمكن أن تقـول بإنه كما توضع قوة العلم والفهم فطريا في الناس منذ ولادتهم، كذلك توضع في الأنبياء منذ البداية قوة معرفة الإرادة الإلهية، أو إن هؤلاء الأنبياء يملكون نفسس طبيعة العلم الإنساني العام، ولكن الله تعالى بعد النبوة يُخبرهم ويُنبئهم في أوقات مختلفة بأو امره وإرادته بطريقة غيبية.

ولكن الواقع هو أن الحقيقة ليست في انفصال العقل عن النقل، ولا في انفصال النقل عن العقل، بل تكمن الحقيقة في اتحادهما، فأولئك الذين يعرفون كلا

من العقل والنقل هم في الحقيقة قد جمعوا بين كليهما. (يقول الـــشاعر) صـــديقنا بملك هذا وذاك.

الأنبياء عليهم السلام يوجد فيهم بفضل الله وكرمه الاستعداد الكلي والإدراك منذ الولادة للأمور التي تتعلق بالرسالة والنبوة، والتي يطلق عليها الدين، أما غير الأنبياء فهم محرومون منها، أي لا يتحلون بهذه الصفة. وتظهر هذه القوة المكنونة عمليا حين يبعثون لأممهم. وتسمي هذه القوة موهبة النبوة، والعلم الغيبي الذي يتلقاه النبي من وقت لآخر عن أمور الدين يسمى "الوحى".

إن الاختلاف الذي يوجد الآن بين مدعى العقل وفهم القرآن وبين الملتزمين بالنقل اللفظي ما هو في الحقيقة إلا نتيجة لعدم التمييز بين هاتين القوتين، فالملتزمون بالنقل اللفظي يعتقدون أن كل ما يتلفظ به النبي هو وحي بنفس المعنى الذي فيه القرآن، لأنه اطلاع غيبي عن الله تعالى مباشرة. ومدعو العقل يعتقدون أن القرآن دون أدنى شك وحي مباشر من عند الله تعالى؛ ولكن ما يقوله الرسول هيما عدا ذلك فهو ليس نتيجة للرسالة، بل نتيجة للعلم والإدراك الإنساني أو البشري. ولكن الحقيقة غير هذا وذاك، ولكن الحقيقة ليست هي ما ذهب إليه كلا الفريقين، وإنما هي أنه مثلما أن الوحي القرآني وحي مباشر فكذلك أو امر النبي الأخرى ليست نتاج العلم والإدراك البشري العام، وإنما هي نتاج العلم والإدراك البشري العام، وإنما هي نتاج العلم والومر النبي بأن غايته هي ترجمة الوحي الرباني وتفسيره عن طريق الموهبة النبوية، ولهذا فأوامر وحي الرسول وأوامر الموهبة النبوية كلتاهما موجبة للإنباع النبوية، ولهذا فأوامر وحي الرسول وأوامر الموهبة النبوية كلتاهما موجبة للإنباع

#### الكتاب والسنة

خلاصة هذا الموضوع هو أن العلم الذي يحصل عليه الرسول الله قسمان: أحدهما وحي حقيقي، وهو الوحي الذي ينزله الله تعالى على رسله من وقت لآخر بألفاظه الخاصة والتي تسمى بالكتاب الإلهبي والصحيفة الربانية، والتوراة، والإنجيل، والزبور والقرآن. والثاني هو ذلك العلم الذي ياتي نتيجة لله وبه النبوية أو نور النبوة، أوفهم النبوة وإدراكها. فالعلم الأول أصلي والثاني

ضمني، أو قل إن العلم الأول أساسي والتّاني فرعي، أي أن العلم الأول يوضح للرسول الأحكام الكلية الأزلية والثابتة للشريعة. والعلم الثاني يـشرح الأصول الكلية الثابتة، ويفصل جزئياتها الضرورية، ويبين الأحكام النافعة للأمور المتغيرة والثانوية في أوقات الطوارئ. وهذا القسم الثاني للعلم يوجد في شكل الروايات والأحاديث، ويطلق عليه أهل الأصول السنة. فالكتاب أحكام أصولية، والسنة شرح عملي وبيان لهذه الأحكام الأصولية. والكتاب صادر عن الوحي الإلهي المباشر، والسنة صادرة عن موهبة النبوة والإدراك النبوي، والكتاب وحي باللفظ، والسنة وحي بالمعنى

## الوحى المتلو والوحى غير المتلو

أطلق بعض علماء الأصول على كل من الكتاب والسنة مسمى "السوحي "، وميزوا بينهما قائلين إن "الكتاب "هو الوحي الذي يُتلى، والسنة هي السوحي الذي لا يتلى. والهدف الحقيقي من هذا الشرح ليس في الفرق بين التلاوة وعدم التلاوة، بل إن الكتاب أوحي لفظاً ومعنى، وهذه الألفاظ محفوظة ومصونة، وكل حرف من حروفه، ونقطة من نقاطه شاملة في قول الله تعالى وإنا له لحافظون"، ولذا محال حذف أي لفظ أو إضافته في ألفاظه، وفي السنة حفظ وصون للمعاني فقط وليس للألفاظ. ولذا دون وحي الكتاب وحفظ، ونزل أمر إلهي بقراءته في الصلاة، وتلاوته مسنونة، أما السنة فوحيها بألفاظها ليس مقصوداً، ولذا لم يعط حفظها اللفظي هذا القدر من الأهمية، ولا تقرأ في الصلاة، ولا تتلى، ولا يطلق عليها مسمى "الكتاب"، ولكن معناها الأصلي حفظه القرآن نفسه في داخله، أما من حيث جزئياتها فبالرغم من عدم وجودها لفظاً، فإنها موجودة عملياً فالرسول نفسه وأتباع أتباعهم حفظوها عن طريق أعمالهم، حتى إن مسلمي اليوم يعملون بها فهي محفوظة ومصونة في صورة التواتر العملي، ليس هذا فحسب بل قام الأثمة بروايتها وتحقيقها جيدا وحفظوها في أوراق كتب الحديث.

فالقول بأن السنة وحا باعتبار أن جزئياتها في الأصل موجودة في الوحي الحقيقي يعني في الكتاب، وفي كلياته تندرج جميع أحكام السنة، وعليه فالسنة

داخلة في الغاية الكلية الموحي، ويمكن أن يقال لها ضمنيا الوحي، ولكن مادامت ألفاظها غير معينة وغير محدودة من عند الله لذا فهي وحي غير متلو.

وسرد هذا الفرق هو أن حيثية الكتاب الأصلية هي أنه قانون كلي، ولحفظ المعنى الأصلي للقانون وتوضيحه لابد من حفظ كل نقطة، بل كل سنة ووقف ووصل وفصل وعطف وقطع وتقديم وتأخير، وهذا هو ما يطلق عليه في اصطلاح اليوم علامات الترقيم أي حفظ كل نقطة وفاصلة بعينها، وإلا فبتغيير أو تبديل بسيط جداً يتغير ويتبدل معنى القانون، وهذه ليست هي الحيثية القانونية الكلية للسنة، بل هي شروح وتفصيلات وجزئيات لذلك القانون الكلي، والتي هي في الحقيقة كانت مدرجة داخل هذا القانون الكلي، وحين لم يتيسر لعامة الناس فهم هذه الحقيقة استفسر الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ أو أدرك النبي الفهم هذه الحاجة فشرحها وفصلها؛ حتى لا يبقى فيما بعد أية شبهة.

وفي هذا المقام توجد حكمة أيضا، وهي أن الأحكام التي وردت في كتاب الله بألفاظ وكلمات لم يستطع فهمها بعض الناس، وأرادوا شرحها وتوضيحها من النبي فله لأنهم ما استطاعوا فهم الحكم بهذا الحدث الخاص، وهذا الحكم مسأخوذ ومستنبط من أي أصل من أصول القرآن الكريم، ولهذا استفسروا (عنه) عند النبي فله أن الرسول ردد نفس النصوص أو الأحكام بعينها دون نقص أو زيادة رداً على استفساراتهم لكان هذا الرد غير عملي وبدون جدوى؛ إذ إن الاستفسار ورد بسبب عدم فهم هذه النصوص أو الأحكام، ولذا كان من الصروري أن يشرح الرسول فله هذه النصوص والأحكام بألفاظ أخرى وبأسلوب آخر، وهذه هي الأحاديث.

الحقيقة هي أن الرسول فله وضح مفهوم وغاية القانون الإلهي والكتاب الرباني في أحاديثه تيسيراً على الذين يريدون فهمه ولهداية السضالين، فقام فل بتوضيح غاية الله الأصلية توضيحاً كاملاً، وعبر عنها بألفاظ مختلفة وأساليب عديدة في أكثر من موضع لمزيد من التأكد، ولهذا فإن معاني الأحاديث وحي ضمنى من حيث المفهوم الأصلى، ولكنها من حيث الألفاظ والجمل والأساليب

ليست وحيا، بل هي نتائج صائبة للفهم والاجتهاد النبوي والموهبة النبوية، ولذا يقال لها في الاصطلاح "الوحى غير المتلو".

ولتوضيح هذا الفرق بصورة أوضح نقدم هنا مثالاً واحداً وهو أن القرآن الكريم أمر بخدمة الوالدين وطاعتهما، وفضلاً عن هذا هناك إشارة إلى أن رضا السوالدين شبب<sup>(۱)</sup> لمغفرة الذنوب، وهذه غاية حقيقية للوحي الإلهي، والرسول على عبر عن هذه الإرادة والغاية الإلهية بهذه الكلمات الجنة تحت أقدام الأمهات، كما قال على "رضا الرب في رضا الأب"، واستفسر صحابي على: يا رسول الله، من قال أخق بحسن صحابتي؟ قال: أمّك. قال: ثمّ من؟ قال: أمّك. قال: ثمّ من؟ قال: أمّك. قال: ثمّ من قال: أمّك. قال: ثمّ من قال: أمّك الكرام فورد على لسانه المبارك هذه الكلمات: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ قَالَ هَالله عَلَى الله عَلَى الله المبارك هذه الكلمات: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ قَالَ هَالله المبارك هذه الكلمات: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قُلَمْ يَذَخُلُ الْجَنَّة». (١) وفي جلسة أخرى سأل الصحابة: أيُّ العمل أحبُ إلى المبارك قال: ثمَّ برُ الوالذين. (١)

<sup>&#</sup>x27; - كنت أشك بأنني منفرد في هذا الرأي، ولكن بحمد الله بعد البحث ثبت أن هناك عددا مسن علماء الأصول لهم نفس الرأي، وورد هذا الرأي إجمالاً في كتاب الرسالة للإمام السشافعي أولا.ص٢-٢٩-٢٦، المطبعة العلمية مصر ١٣١٤هـ. وورد تفصيلاً في كتاب "الموافقات في أصول الأحكام" للإمام الشاطبي الأندلسي-المجلد ١-ص١٧٥-٢٢١ -المطبعة السلفية عني أصول الأحكام" للإمام الشاطبي كتاب "حجة الله البالغة اللإمام شهاه ولهي الله الدهلوي.

آ - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري، باب من أحق النماس بحسس الصحبة: (٥٨٣٤) حتتنا قُتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شُبرُمة عن أبي زُرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم منك.

وقال ابنُ شُبرمةُ ويحيىٰ بن أيوبَ: حدَّثتا أبو زُرعة.. مثله. (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; \_ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم، باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عن الكبر: (٦٤٦٢) حدثنا شيبتان بن فَرُوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُبَيِّل عَنْ أبيه، غن أبي

بتدبر وتأمل بسيط في هذه الأحاديث يتضح هذا السر، وهو أن كل هــذه الأحاديث شرح لهذه الآيات القرآنية:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (البقرة: ٨٣) ﴿ فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفَّ ﴾ (الإسراء: ٢٣) ﴿ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّنَاتِهِمْ ﴾ (الأحقاف: ٦٦)

و هذا نفسه هو حال توضيح وبيان الأحكام الأخرى للقرآن الكريم: (٢) الأحاديث بيان للقرآن الكريم

إن كل من يدقق النظر في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يعلم بكل وضوح أن جميع الأحكام الفرعية والثانوية للأحاديث الصحيحة تتدرج تحت الأحكام الكلية والعمومية للقرآن (أي التي وردت في القرآن الكريم)، وأن الرسول على قط بألفاظه وبيانه. ولهذه الأحاديث ثلاثة أشكال:الأول: هو مما بين الرسول المله الحكم بألفاظه وأسلوبه، ثم قرأ آية من القرآن الكريم معه، ومن يمكن له أن يشك في بيان مثل هذا النوع من الأحاديث؟، والثانية: أن الرسول المح يقرأ آية من الآيات القرآنية، ولكنه ألحق بالحكم الذي بينه كلمة أو كلمتين وهما حزء من آية كريمة؛ إذ يكون فيه إشارة إلي أن هذا الحكم جاء شرحاً للآية خريمة وهذا الشكل سهل لأهل العلم التمييز بين الأصل والفرع. أما السكل خرية. وهذا الشكل سهل لأهل العلم التمييز بين الأصل والفرع. أما السكل نتث فهو أن الرسول اللها أكتفى ببيان الحكم، ولم يقرأ الآية ولم يشر إليها أيضا.

حَرَيْنَ. عَنِ النَّبِيِّ. قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمُّ رَغِمَ أَنْفُ» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ عَنْ أَنْوَيْه عَنْدَ الْكَبْرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». (يوسف عامر).

<sup>-</sup> يم حس الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري، باب فضل الصلاة على وقتها:

- من حسن أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدَّثنا شُعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني المعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدَّثنا صاحب هذه الدار و أشار إلى دار عبد الله عبد الله عبد على وقتها.

- حب نتي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها.
- حب قر قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدَّثتي بهن الله عامر).

<sup>-</sup> ـــ ترستة، الإمام الشافعي ص٨.

و لا يصل إلى هذا سوى الراسخون في العلم، وهم الذين يفهمون جيداً أسلوب النبوة ولغته.

#### الإلهام والاجتهاد والحكمة

نكر الإمام الشافعي \_ رحمه الله \_ في كتابه "الرسالة" ثلاثه أقسام للأحاديث والسنة: الأول هو ما يوجد في القرآن بعينه. والثاني هـ و الـ شرح الإجمالي للحكم في القرآن الكريم، والثالث هو ما لا يوجد (في الظاهر) له ذكـ ر تفصيلي و لا إجمالي في القرآن الكريم، وهذا هو القسم الثالث، الذي يحتاج إلـي بحث وتدقيق وتمحيص، وقد ذكر الإمام الشافعي أربع وجهات نظر لأئمة السلف الصالح عن هذا القسم: (1)

- ۱- الله تعالى فرض (على الأمة) (۲) الطاعة الكلية للرسول هذه، وفي علمه سبحانه منذ البداية أن كل ما يفعله أو يقوله الرسول يكون مشمولاً ومصحوباً بتوفيق ورضا الله تعالى، والنتيجة هي أن الرسول منذ البداية قد منح التوفيق والهداية الربانية حتى يكتشف ويتبين رضا الله تعالى.
- ٢- لم يأمر الرسول ﷺ أمر ليس له أصل في القرآن الكريم. (فالمقصود هو أن كل أو امره صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن، وإن كان لا يراها قليل البصيرة).
- ٣- إن الأحاديث النبوية جميعا بمثابة إلقاء في الروع(أي أن الله تعالى ألقى
   في قلب الرسول ﷺ هذه الأحاديث نتاج الحكم التي ألقيت في قلبه ﷺ.
- إن كل أمور هذا القسم، التي وردت في الأحاديث بصورة مستقلة عن كتاب الله، تعرف عليها الرسول قلاعن طريق الرسالة الربانية المستقلة.

والآراء الثلاثة ماعدا الرأي الرابع جميعها في نظري رأي واحد تقريباً، فمنشأ الرأي الأول هو أن هناك توفيقًا وهداية أزلية تمنح للرسول منهذ البداية، إضافة إلى الوحي الصريح الذي ينزل على النبي من وقت لآخر، وعن طريق هذا التوفيق يكتشف رضا الله تعالى، ويحكم في الأمور التي يتعرض لها. وفي

<sup>&#</sup>x27; -كتاب الرسالة للإمام الشافعي.

۲ – با سف عامر .

الرأي الثالث عُبَر عن هذا العلم المهدي بالإلهام والإلقاء في الروع والإلقاء في الواقع والإلقاء في القلب.

ومنشأ الرأي الثاني هو أن أحكام الرسول على التي لا توجد ظاهريا في كتاب الله تعالى، وهي في الحقيقة في كتاب الله، ويستنبط الرسول أحكامه من هذا الأصل أي القرآن الكريم، وظاهر أن الاستنباط ليس مبنياً على الفهم والإدراك الإنساني والبشرى العام، وإلا يُشتبه في عصمته من الخطأ، بل يكون نتيجة لفهم القوة النبوية وإدراكها، ومادام الأمر كذلك فعبر عنه بالإلهام أو الإلقاء، أو قل له نتيجة الحكمة النبوية، أو التوفيق الإلهى، فكلاهما واحد.

والرأي الصحيح عندي هو أن جميع الأحكام الربانية للرسول مستنبطة ومستمدة من صحيفته الربانية أيضا، وتندرج جزئياتها تحت كليات الكتاب الإلهي، واستنباط الرسول وأخذه وفهمه نتيجة لقوة علمه النبوي، التي يطلق عليها الحكماء "الموهبة النبوية"، ويطلق عليها أهل الشرح الحكمة والإلهام وانشراح الصدر وغيرها من المسميات، وهي معصومة من الخطأ والزلل تماما.

#### اجتهاد النبوة

في هذا المقام لابد من شرح مصطلح آخر من مصطلحات علماء الأصول وهو "الاجتهاد النبوي". يقول علماء الأصول:

حين كان الرسول التعرض لحادث جديد، ولم يكن قد نزل عليه الوحي فيه، فالرسول كان يجتهد في ضوء الأحكام التي أوحيت إليه من قبل ويصدر الأحكام (هذا تعبير الفقهاء، وإلا كان ينبغي القول بأن الرسول كان يحكم مستعينا بفيض هذه الحكمة الربانية، التي كان قد أودعها الله تعالى في قلبه في ضوء الأحكام التي أوحيت إليه من قبل) وفي كل الأحوال سواء كان الاجتهاد النبوي مستنبطًا من النصوص القرآنية حسب قول الفقهاء، أو حسب قول الإمام شاه ولي الله أنه مستمد من العلم المودع في صدر الرسول ومن جزيئات الأصول الكلية الموحاة إليه في كل حال هذه النتيجة واجبة العمل على الأمة، وهي معصومة من الخطأ إذ إن هذه المقدمة ثابئة في مكانها بأن الأنبياء معصومون من الخطأ والضلال والغواية، ومبر ءون من الأهواء النفسية، ولذا لا يمكن أن يكون أي رأي

من آرائهم في أمور الرسالة والدين يحتوى على خطأ، لأن هذا الخطا يودى بالأمة كلها إلى خطأ، والغرض من بعثة النبي الهداية لا الغواية والضلال، ولهذه الأسباب فإن أدى اجتهاده إلى نتيجة عكسية، حيث لا تطابق المصلحة الإلهية، فالله تعالى ينبهه إليها دائما ويخبره عن مرضاته، (وسوف نذكر أمثلة على هذا فيما بعد)، وخلاصة القول أن الرسول في لو رأى في بعض الأمور زاوية خاصة للخير، وتغافل عن زاوية تفوقها وذلك بسبب عدم علمه بالغيب، ففي هذه الحالسة من المحتمل أن يأتي اجتهاد النبي خاطئاً، ولكن المستحيل هو استمرار النبي على هذا الخطأ. وفي هذه الصورة فإن كل حكم اجتهادي لم ينبه الوحي الإلهي إليه فوراً، معناه أن الحكم موافق للحكم الإلهي، ومبراً من الخطأ والزلل، ومعناه الأخر هو أنه الوحي الخفي أو الوحي الإلهي، الباطني. (۱)

وفي رأيي أن هذا المصطلح قريب من المصطلحات السابقة أيصا، لأن معنى هذا الاجتهاد النبوي ليس منفصلاً عن الإلهام والحكمة والموهبة النبوية والفهم والإدراك النبوي وغيرها من المصطلحات سالفة الذكر؛ إذ إنه وحي ثانوي هو الآخر.

إن الرأي الذي ساقه شاه ولي الله في هذا الموضوع في كتابه " حجة الله البالغة " أنقله هنا.

<sup>&#</sup>x27; - إن كل ما ذكرناه في السطور السابقة في شرح تحرير ابن الهمام المتوفى سنة ٨٦١ هـ، والمسمى بالتقرير والتبحير للعلامة ابـن الأميـر الحـاج المتـوفى ٨٧٩هـ، ج ٣ص، ٩٤:٢٩٩ المطبعة الأميرية، مصر، ١٣١٧ هـ، والتلويح فـي كـشف حقائق التتقـيح والتوضيح في حل غوامض التنقـيح، الجـرء ٢، ص ٤٥٢، مطبعـة المكتـب الـصنائع قسطنطينية، ١٣١٠هـ، بحث الركن الثاني في السنة.

# استنباط الشرائع من حديث النبي الله الله الله السيالة ا

# باب بيان أقسام علوم النبي ؟

اعلم أن ما روي عن النبي هذا، ودون في كتب الحديث على قسمين: أحدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (الحشر:٧) منه علوم المعاد وعجائب الملكوت وهذا كله مستند إلى الوحي (١)، ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجود الضبط المذكورة فيما سبق، وهذه بعضها مستند إلى الوحي، وبعضها مستند إلى الاجتهاد، واجتهاده على بمنزلة الوحي، لأن الله تعالى عصمه من يتقرر رأيه على الخطأ، وليس يجب أن يكون اجتهاده استنباطا من المنصوص كما يظن؛ بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع وقانون التشريع والتيسير والأحكام فبين المقاصد المتعلقة بالوحي لذلك القانون.

ومنه (۲) حكم مرسلة ومصالح مطلقه لم يوقتها ولم يبين حدودها كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها ومستندها غالباً الاجتهاد بمعنى أن الله تعالى علمه قوانين الارتفاقات فاستنبط منها حكمه وجعل فيها كلية.

ومنه فضائل الأعمال ومناقب العمال، وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي، وبعضها إلى الاجتهاد، وقد سبق بيان تلك القوانين. وهذا القسم هو الذي نقصد شرحه وبيان معانيه.

وثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من وسلم إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر وقوله هنفي قصة تأبير النخل: فإني إنما ظنَنْتُ ظَنَات فَلا تُواخذُونِي بِالظَّنِّ. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْنًا، فَخُذُوا بِهِ. فَإِنِّي لَنْ أَكْذَب عَلَىٰ تَوَاخذُونِي بِالظَّنِّ. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ. فَإِنِّي لَنْ أَكْذَب عَلَىٰ

<sup>&#</sup>x27; - أي ليس للاجتهاد فيه دخل.

أ -أي بما سبيله سبيل تبليغ الرسالة.

الله عزز وحل « الأهم الطب ومنه باب قوله الله عن وحل الأدهم الأقسرح « (۱) ومستنده التجربة ومنه ما فعله النبي العادة دون العبادة وبحسب الاتفاق دون القصد ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه لحديث أم زرع (۲) وحديث

' - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم، باب فضل نسب النبي يَجِّ، وت مليم الحجر عليه قبل النبوة: (٢٠٧٩) حدَثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد الثَّقْفِيُ وَ أَبُو كَامِلِ الْجَحْنَرِيُّ. وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ. وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً. قَالاً: حَدَّنَنا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاك عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيه، قَالَ: «مَا يَصنَعُ هُولُاء؟» فَقَالُوا: أَبِيه، قَالَ: «مَا يَصنَعُ هُولُاء؟» فَقَالُوا: يُبِيه، قَالَ: «مَا يَصنَعُ هُولُاء؟» فَقَالُوا: يُلِقَحُونَةً، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأَنثَىٰ فَتَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ الله بِتلكِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ قَلْيصنَعُوهُ، فَالْبَي إِنْ اللهِ بِتَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ قَلْيصنَعُوهُ، فَالِي إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلُكَ قَلْيصنَعُوهُ، فَالْبِي إِنْ اللهِ اللهِ شَيْدًا، فَلاَ تُوَاخِذُونِي بِالظَّنَّ. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْدًا، فَخُذُوا بِهِ. فَالِّي لَسنَ أَكْنُبَ عَلَىٰ اللهِ عَنْ وَجَلَّ». (يوسف عامر).

الأدهم من الخيل الذي يشتد سواده، والأقرح الذي في جبهته بياض يسير دون الغرة.

" - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري، باب الترغيب في النكاح: (٥٠٦٨) حدثنا سليمان بن عبد الرحمٰن و علي بن حجر قالا: أخبرنا عيسىٰ بن يونس حدَّنتا هشام بن عُروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وَتَعاقَدنَ أَن لا يَكتُمنَ مِن أَخْبَار أَزُواجِهِنَّ شَيئًا. قالت الأُولى: زُوجِي لَحَمُّ جَمَّلِ غَسَتْ على رأس جَبَل، لا سهل فيُرتقى، ولا سمين فيُنتَقل. قالت الثانية: زوجي لا أبثُ خَبرَه، إنى أخاف أن لا أَذَرَه، إن أذكرُهُ أذكرُ عُجَرَهُ وبُجَرَه. قالت الثالثة: زوجي العَشَنْق، إن أنطق أطلُّقُ، وإن أسكُت أُعلُّق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامةً، لا حَرٌّ ولا قُرٌّ ولا مَخافَةً ولا سآمة. قالــت الخامسة: زوجي إذا دَخَلَ فَهِدَ، وإن خَرَجَ أسدَ، ولا يَسأَلُ عما عَهد. قالت السادسة: زوجيي إِن أَكُل لَفُّ، وإِن شربَ اشتفُّ، وإِن اضطَجَعَ الْتفُّ، ولا يُولجُ الكفُّ ليعلم البثُّ. قالت السابعَةُ: زوجي غَيَايِاءُ ــ أو عَيَايِاءُ ــ طَبَاقاء، كلُّ داء لهُ داءٌ، شُجُّك أو فلُّك أو جَمَعَ كـــلأً لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والرّبح ربح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النَّجاد، عظيم الرُّماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خيرٌ من ذلك، له إبلٌ كثيراتُ المبارك، قليلات المسارح، وإذا سَمعنَ صَوْتَ المزُّهر، أيقنُّ أنهُنَّ هَوَالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرَّع فما أبو زرع، أناسَ مـن حُليٌّ أَذنيَّ، وملا من شحم عُضدُنيَّ، وبَجَّحني فَبَجحَت إليُّ نفسي، وَجَدَني في أهـل عُنيِّهــة بشقُّ، فجعَلَني في أهل صَهيل وأطيط، ودائس ومُنقُّ، فعنْدَهُ أقول: فلا أقبِّح وأرَّقَدُ فأتَــصبَّحُ، وأشرَبُ فأتقنَّح. أمُّ أبي زرع، فما أم أبي زرع، عُكُومُها ردَّاحٌ، وبيتُها فَسَاح. ابن أبسي زرع

خرافة وهو قول زيد بن ثابت حيث دخل عليه نفر فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله عليه:

ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ، وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة، وذلك مثلما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش وتعيين الشعار (٢) وهو قول عمر رضي الله عنه: "ما لنا وللرمل كنا نتراءى (٦) به قوما قد أهلكهم الله." لم خشى أن يكون له سبب آخر وقد حمل كثير من الأحكام عليه كقوله الله عنه قتيلاً له عليه بينة فله سلّبه." ومنه حكم وقضاء خاص، وإنما كان يتبع فيه

فما ابن أبي رزع، مضجعه كمسل شَطْبة، ويُشْبعُهُ ذراع الجَفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوعُ أبيها، وطَوعُ أمّها، وملْءُ كُسائها، وغيظُ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تَبُثُ حديثنا تَبثيثا ولائتقتُ ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بينتا تعشيشا؛ قالت: خَرَج أبو زرع والأوطاب تُمخض ، فَلقي امرأة معها ولدان ليا كالفَهْدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكَحْتُ بعدهُ رَجلاً سَريا، ركب شَريًا، وأخذ خَطيًا، وأراح علي نعما تريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أمَّ زرع، وميري أهلك، قاليت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصنغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتُ لك كأبي زرع لأمَّ زرع. قال سعيد بن سلمة قال هشام: ولا تُعششُ بيتنا تعشيداً. قبل أبو عبد الله: وقال بعضهُم فاتقمَّ بالميم وهذا أصنة . (يوسف عامر).

<sup>-</sup> أي لا أستطيع أن أذكر كل هذه الأمور، فكل هذا بمعنى أ فكل هذا؟ يعنسى الاستفهام المكاري.

<sup>-</sup> هو علامة تعين بين الأقواج ليعرف بها الموافق من المخالف.

<sup>-</sup> أي نظهر ونرى المشركين أنَّا أتوياء.

<sup>-</sup> وهذا نص الحديث كلملا كما ورد في صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير: (٣٠٧٣) حدّتنا عبدُ الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن معيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خَرَجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جَولة، فرأيتُ رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين، فاله فاستدبرت حتى أتيتُه من ورائه حتى ضربتُه بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل على فصمتى

السيفات والأيمان وهو قوله على العلي الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. "(١) انتهى كالأمه ال

وخلاصة نظرية الإمام شاه ولي الله الدهلوي هي أن أحاديث الرسول الله و تتقسم إلى قسمين :

الأول: هو ما يتعلق بفرائض النبوة وتبليغ الرسالة، وأمور الدين. وهذه الأمــور كلها مأخوذة مباشرة من الوحى والتعليم.

والقسم الثاني: هو ما يتعلق بالأمور الإنسانية العامة، وله صور عديدة، وهي كما يلى :

١. حكم بناء على مصلحة فرعية مؤقتة مثلما أمر الرسول الله المسلمين في الحج بأن يسعوا مهرولين أمام قريش؛ كي لا تظن قريش أن طقس المدينة جعلهم ضعفاء.

ضمةً وجَدتُ منها ربح الموت، ثم أدركَهُ الموتُ فأرسلَني، فلحقتُ عمر بن الخطابِ فقلتُ: ما بالُ الناس؟ قال: أمرُ الله، ثمّ إنّ الناس رجعوا، وجلسَ النبيُ صلى الله عليه وسلم فقال: مَن قَلَ قَتيلاً لهُ عليه بيِّنة فلهُ سَلَبُه. فقمتُ فقلت: مَن يَشهدُ لي؟ ثمّ جلست. ثمّ قال الثالثة مثلَه، فقمت، فقال له عليه بيّنة فلهُ سلَبُه. فقمت فقلتُ: مَن يَشهدُ لي؟ ثمّ جلست. ثمّ قال الثالثة مثلَه، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لَكَ يا أبا قتادةً؟ فاقتصصت عليه القصه، فعال رجلًّ: صدق يا رسول الله، وسلبُهُ عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديقُ رصى الله عنده: لا ها الله إذا لا يَعمدُ إلى أسد من أسد الله يُقاتلُ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يُعطيك سلّبَه. فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاهُ، فابتعتُ مَخرِفاً في بني سلمةً، فإنسه لأوّلُ مال تأثّلتُه في الإسلام». (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام على بن أبى طالب رهد: (٦٢٩) حدثنا عبد الله حدثتي أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ثنا محمد بسن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . (بوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٨ - ١٢٩، دار التراث، القاهرة. (يوسف عامر) .

- ٢. الأمور التي تتعلق مباشرة بالدين والرسالة، بل تتغير حسب متطلبات الزمن. مثل أسلوب الحرب، وأنواع الأسلحة، وتشكيل صديغ الحكومة وغيرها.
- ٣. الأمور التي كان يفعلها الرسول على حسب عائنه الشخصية أو حسب العرف، والتي لا علاقة لها بالنبن و الرسالة. مثل شكل النباس، و الجلوس على الأرض، واستحدام العظاء الكامل، و عدم استخدام السفرة و الملاعق، وربط العمامة، وارتداء الإزار، وامتطاء الجمل وغير ها مس الامسور الأخرى.
  - ٤. الأمور التي كانت ذائعة بين العرب على أنها قصص وحكايات، وحكاها الرسول الله أيضا لترويح النفس أو لاستنباط درس أخلاقي. مثل حكاية أم زرع وصديقاتها التسع، وقصة خرافة، وبعض حكايات بنى إسرائيل.
  - ه. بعض التجارب المسلم بها عند العرب، وبعض الأمور المتعلقة بالعلاج والتطبيب.
  - آ. بعض الآراء الشخصية التي تتعلق بالزراعة وغيرها، من مثل تلقيح النخل في المدينة حسبما كان معروفاً،وحين شاهد الرسول شهده الطريقة قال معتقداً بأن هذا ما هو إلا تقليد محض: «مَا أَظُنُ يُغْنِي دُلِكَ شَيئاً»، فسلم أهل المدينة بإشارته البسيطة هذه على أنها أمر، وتركوا هذا الأمر (التلقيح) فكانت النتيجة هي قلة الإنتاج، فعرض الناس عليه شهدذا الأمر. فقال شي: "فَإِنِي إِنَّمَا ظَنَتْتُ ظَنَا "(۱).، «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْياكُمْ». (۱) فهذه الأمور يمكن أن تتغير وتتبدل.

<sup>-</sup> وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم، باب فضل نسب النبي، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة : (٢٠٧٩) حدثنا قُتَيْنَةُ بنُ سَعيد النَّقْفِيُ وَ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ. وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظ. وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةُ. قَالاً: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةُ عَنْ سَمَاك عَنْ مُوْسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبيه، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه بقَوْم عَلَىٰ رُوُوسِ النَّخْل. فَقَالَ: «مَا يَصَنْعُ هَٰ وَلاَء؟» فَقَالاً! وَقَالَ: هَالاً اللّه عَنْ مُوْسَىٰ بُنِ طُلْمَ الله الله الله الله عَلَىٰ رُوُوسِ النَّخْل. فَقَال رَسُولُ الله : «مَا أَظُنُ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئاً» قَالَ: فَا فَخْدروا بْذِلكَ فَتَركُوهُ. فَأَخْبر رَسُولُ الله بذلك فَقَالَ: «إن كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلْكَ فَلْيَصَنْعُوهُ. فَالْنَي

وخلاصة القول أن تلك هي الأمور التي يكون فيها الإرشاد النبوي كأحاديث عامة الناس، ولكن الأمور الأخرى التي ترتبط بالدين والرسالة والنبوة مثل العقائد والعبادات والأخلاق وأخبار المعاد، وبعض الأمور السضرورية للمعاملات فكل هذه الأمور مأخوذة من الوحي والتعليم الرباني، وهي أزلية غير قابلة للتغير أو التبديل.

وهناك شكلان لتعليم هذه الأمور الأزلية وغير المتغيرة

الأول: هو الوحي الإلهي، الذي كان ينزل مباشرة على النبي همن وقت لأخر . أنتعليمه وإخباره هم.

والشبكل الثاني هو الاجتهاد النبوي.وهو ما سنتحدث عنه هنا، وعنه يقول الإمام الدهلوي أمرين:

- ٢. إن اجتهاد الأنبياء والرسل ليس كاجتهاد المجتهدين من عامة الناس، بــل اجتهادهم-عليهم السلام- يكون منزها ومعصوما من الخطأ والزلل، فهم معصومون من الخطأ، ولذا فاجتهادهم بمثابة الوحى.

إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا. فَلاَ تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْبَاً، فَخُذُوا بِهِ. فَــالِّي لَــنْ أَكْذَنبَ عَلَىٰ اللَّه عَزَّ وَجَلُّ».(يوسف عامر).

ا \_ وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم، باب فضل نسب النبي، وتسليم الحجر عليه (٦٠٨١) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عمر و الناقد. كلاهما عن الأسود بن عامر. قال أبو بكر : حدثنا أسود بن عامر. حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عامر عائشة. وعن ثابت. عن أنس، أن النبي مر بقوم يلقّحون. فقال: «لَو لَمْ تَفْعَلُوا لَصلُح» قَال: فَرَرَجَ شيصاً. فَمَر بهم فقال: «ما لِنَحْلِكُمْ؟» قالُوا: قُلْت كذا وكذا. قال «أنستُم أعلم بامر دنياكم،». (يوسف عامر).

إن الشرح الذي ساقه الإمام الدهلوي عن "الاجتهاد النبوي" يسهل الحكم من خلاله على أن ما يقصده الناس من موهبة النبوة والإلهام والإلقاء والحكمة الربانية والإدراك والفهم النبوي ليس فيه فرق عملي بينه وبين الاجتهاد النبوي؛ إذ إن المقصود من الاجتهاد النبوي هو القوة العلمية أو الإلهامية أو النبوية، التي أودعها الله تعالى في صدر النبي، ولهذا لا يوجد بين اجتهاد المجتهدين ولجتهالا الأنبياء والرسل تطابق أو تشابه سوى التشابه اللفظي فقط، ولميس المعنوي. وسوف نتحث تفصيلاً عن هذا الموضوع فيما بعد.

وهنا لابد من الإشارة إلى هذا الأمر، وهو أن الأنبياء ماعدا محمد على والذين نزلت عليهم كتب لم يكن هناك فرق بين وحي كتبهم ونتائج اجتهادهم النبوي، وعليه فكل هذه الأمور مختلطة في التوراة والإنجيل والزبور كما تبدو لأي شخص بقراءتها، ولكن محمد الله الذي جاء بالكتاب الخاتم وغير المنسوخ حفظ كتابه من كل خلط وتحريف، ولهذا السبب نفسه منع الرسول في في بداية الإسلام الناس من كتابة أحاديثه واجتهاده في، حتى لا تختلط بالقرآن الكريم، شم أذن لهم بعد ذلك حكما يرى الجمهور - حين زال الخطر، ويرى بعض الصحابة والعلماء أن هذا الإذن كان لبعض الخاصة من الناس وليس لعامتهم، وينحصر هذا الخلاف في الكتابة فقط، وليس في الحفظ والرواية والتبليف، وعليه قام الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين - بهذا العمل، وتبعهم التابعون وأتباعهم والعلماء الصالحون دائماً.

#### العصمة

والصفة الثالثة للنبي هي عصمته من الخطأ والننوب. ولما لم يكن عند اليهود أي تخيل صحيح عن النبي غير المنتبئ، لذا نُسب في كتبهم إلى الأنبياء عليهم السلام \_ أمور تتنافى تماماً مع عظمة النبوة وشأنها. ويعتقد المسيحيون أن المسيح \_ عليه السلام \_ هو من اختص وحده بصفة العصمة، ولكن الإسلام يُقر بأن هذه الصفة واجبة لكل المرسلين من الأنبياء والرسل، ففي الإسلام جميع الأنبياء والرسل معصومون من الخطأ، ومن الممكن أن يقع منهم السهو والنسيان بوصفهم بشرا، ولكن الله تعالى يُصلح نسيانهم هذا بالوحى إليهم. وإن لبح يُسلم

بصفة العصمة للنبوة بحيثية عقلية، فلا يمكن التميز بين النبي والحكيم والمصلح السادي، ولا يمكن التسليم بالصدق الكامل للأنبياء والرسل، ولهذا اهمتم الإسلام اهتماماً بالغا بهذه العقيدة، وذكر أحوال وأخبار الأنبياء جميعا واحداً واحداً، ورد تلك الوقائع التي تخالف صفة العصمة، والتي أوردها الناس في سيرتهم -عليهم السلام-.

كان العرب المشركون يعتقدون أن الكاهن الدي يخبر عن الغيب، والشاعر الذي ينظم أشعاراً مؤثرة وحماسية كلاهما يتعلم من الشياطين، ثم يخبر ويعمل بمقتضاه، وقد نسبوا هذه التهمة ذاتها إلى النبي محمد والعياذ بالله وقال القرآن رداً عليهم إن الشجرة تعرف بثمارها، وأن الشيء يعرف بآثاره: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا سُلُطَاتُهُ عَلَى الَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (النحل ٩٩) .٠٠١)

ويعد هذا نفى لهذا الاعتقاد، فكانت الخاتمة

﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي صَلَيْقِ مِّمَا مَمْ مَا مَمْ مُمْ مَا مَمْ مُمْ مَا اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوا وَالسَّذِينَ هُم مُحْسَسِنُونَ ﴾ (النحل يمكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوا وَالسَّذِينَ هُم مُحْسَسِنُونَ ﴾ (النحل ١٢٨:١٢٧)

اتضح من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم السلام أحرار وبعيدون عن خداع الشياطين، ويتصفون بالورع والصلاح والتقوى وفي سورة الشعراء بعد ذكر أحوال وأنباء الأنبياء جميعاً جاء الرد على هذا الافتراء: ﴿ هَلَ أُنْبَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشّياطينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَالُ أَشِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذْبُونَ ﴾ (الشعراء ٢٢٣:٢١١)

وقال الله تعالى رداً على المعارضين والمعاندين في سورة الجاثية: ﴿ وَيُلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكُ أَثْيِمٍ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَسمُ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بَعْذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (الجاثية ٧:٨)

اتضح من هذا أن الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن يكونوا أفاكين وآثمين، لأنهم عليهم السلام، لو اتصفوا بهذا لأصبحوا قرناء الشياطين ورفافهم \_ نعوذ

بالله ــ بدلاً من أن يكونوا قرناء الملائكة، ويشنبه في صدقهم وأمانتهم، وحقيقــة النبوة منافية للكذب والإثم.

ويقول الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (أل عمر ان: ٧٩)

أي أن هدف دعوة الأنبياء والرسل هي إعلان العبودية لله تعالى، وليست جعل الناس عباداً لهم أنفسهم (أي الأنبياء)، وهذا الإثم والإفك لا يمكن أن يحدث منهم. يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَقُلُ وَمَنْ يَقُلُلْ يَأْتُ بِمَا غَلُ يَسُومُ القيامَة للهُمْ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (١٦١) أَفَمَن اتَبَعَ رضسوانَ اللّه كَمَن بَاءَ بِسَخَط مِّنَ اللّه وَمَاواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصيرُ (١٦١) أَفَمَن اتبَع رضوانَ اللّه كَمَن بَاءَ بِسَخَط مِّن اللّه وَمَاواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصيرُ (١٦٢) هُم درَجَات عندَ اللّه وَاللّه بصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣) لَقَدْ مَن اللّه عَلَى المُومُونَ إِذْ بَقَتْ فَا فَيْهِمْ رَسُولاً مِّن أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبَلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ (أل عمران ١٦١؛ ١٦١)

ورد في هذه الآيات الكريمة نفي الغلول عن الأنبياء جميعاً، وقال الله تعالى إن النبي الذي يبتغى وجه الله لا يمكن أن يكون كمن يكسب سخط الله، والإشارة هنا تخص النبي محمدا هي، إذ يقول الله تعالى لا يليق بشأن النبي أن يحدث منه مثل هذا الجرم، لأن من يبتغي وجه الله تعالى ورضاه لا يمكن أن يصدر منه عمل يكون سببا في سخط الله وغضبه، ومن يتلو على الآخرين أحكام الله تعالى وأوامره لا يمكن أن يعارض هو نفسه هذه الأوامر والأحكام، ومسن يكلف بتزكية الآخرين، لا يمكن أن يكون هو نفسه آثماً وغير طاهر.

استخدم القرآن الكريم مصطلح "يصطفى" للأنبياء مرات ومرات، وهمو يدل دلالة واضحة على عصمتهم، وعلى أنهم عليهم المسلام معمومون من الأخطاء والننوب.

جاءت هذه الآية الكريمة عن الأنبياء عامة: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلاَكَةِ رُسُلاً وَمَنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (الحج: ٧٠)

وورد في شأن بعض الأنبياء ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (آل عمران: ٣٣) وقال الله عن إبر اهنِم النَّا ﴿ وَلَقَد الصَّفَيْنَهُ فِي الدَّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمَنَ الصَالَحينَ ﴾ (البقرة: ١٣٠)

وقال عن موسى النَّيْ ﴿ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّساسِ بِرِسَسالاتِي وَاللَّهِ عَلَى النَّساسِ بِرِسَسالاتِي وَبَكَلامِي ﴾ (الأعراف: ١٤٤)

وفني الآية التالية استخدمت صدفة "الخيرية والأفضلية" مع صدفة "الاصطفاء":

﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسِنْحَاقَ وَيَعَقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْسِصَارِ (٤٥) إِنَّا أُخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَة ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُسْصَطْفَيْنَ الأُخْيَسَارِ ﴾ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَة ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُسْصَطْفَيْنَ الأُخْيَسَارِ ﴾ (سؤرة صَ ٢٤٤٥)

وفي سورة الأنبياء ورد بعد ذكر أكثر الأنبياء قال الله تعالى: ﴿وَكُاللَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَتُمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَ الْخَيْسِرَاتِ وَإِقَامَ الصَلَّاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ (الأنبياء ٧٣:٧٧)

هل يمكن أن تكون هناك شهادة أكثر من هذا عن عصمتهم وطهارتهم عليهم السلام من الذنوب والأثام، فهؤلاء الأنبياء جعلوا أئمة وقنادة وصالحين وعابدين لله تعالى.

قال الله تعالى في سورة الأنعام بعد ذكر كثير من الأنبياء بأنهم جميعاً كانوا صالحين:

﴿ كُلُّ مِّنَ الصَّالحينَ ﴾ (الأنعام ٥٥)

ثم قال تعالى:

﴿ وَكُلَّا فَضَّلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام ٨٦)

وقال الله أيضا بعد نكر أسمائهم:

﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الأنعام ٨٧)

فكونهم صالحين ومجتبين وعلى الصراط المستقيم ما هو إلا دلالة واضحة على العصمة والطهارة من الذنوب والآثام.

يوجد فرق بين بين سيرة الشقي والسعيد وحياتهما، وبين الصالح والطالح، إذ لا يمكن أن يحدث لأحد النباس وشبهة في سيرة هذين النوعين

وحياتهما من الناس، وألسنة التاريخ والسير الصامتة وألسسنة الخلق الناطقة تنادى (تعلن) بصوت عال بهذا الفرق وبين القرآن الكريم هذا الفرق في الآية التالية: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا السَّيِّنَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا السَّيِّنَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَةِة : ٢١)

انضح من هذه الآية الكريمة أن الحياة والموت لهذين النوعين واضحان. قال الله تعالى في وصف الأنبياء:

﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشُونَ أَحَداً إِلاَّ اللَّه وَكَفَسى اللَّهِ حَسيباً ﴾ (الأحزاب: ٣٩)

إن العزة والعفة واللتان كانتا من نصيب أهل بيت النبي الله وأزواجه أمهات المؤمنين بسب هذه النبوة والرسالة. جاء في شأن أمهات المؤمنين المطهرات:

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَنُنَ كَأَحَد مِنَ النَّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ ﴾ (الأحزاب: ٣٢)
ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى آل بيت النبي الله بسأن الإرادة الربانية
قضت بأن يطهركم من السيئات: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (الأحزاب:٣٣)

واضح كل الوضوح بأن رجس ونجاسة السيئات والذنوب كانت مخلة لشرف أزواج الأنبياء وأولادهم فما بالكم بالأنبياء أنفسهم. وفي آية أخرى قال الله تعالى بعد تبرئة السيدة عائشة أم المؤمنين: ﴿الخَبِيثَاتُ الْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (النور:٢٦)

والطيب والطاهر والنقي هنا إشارة إلى النبي ، ويستدل بهذه الـصفات على نقاء أزواج النبي على وطهارتهن وعفة أخلاقهن.

والحقيقة أنه يُبعث الأنبياء والرسل إلى الدنيا كي يكونوا أئمة وأسوة وقدوة، لذا قال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُورَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب: ٢١) كما تكون طاعتهم واجبة كذلك

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لَيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّه ﴾ (النساء: ١٤)

وجاء عِن النبي محمد ﷺ بصفة خاصة أن من يتبعه ﷺ يستحق حب الله ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (آل عمر ان: ٣١)

هل تصلح حياة أي آثم أو أي عاص للاتباع والاقتداء والتأسي؟، هل طلع النور يوما من الظلام؟، وهل ظهر الطيب من الخبيث؟، وهل انتشر الخير يوما من دعوة المدنبين؟ والمنبع الرئيسي للسيئات والآثام هـو الـشيطان، أو القـوة الشريرة للإنسان نفسه، ولكن عباد الله الخواص بعيدون كل البعـد عـن مكايـد الملعون. يقول الله تعالى:

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلُطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ (الإسراء: ٥٠) هل يفوق أي عبد من عباد الله الأنبياء والرسل ؟

إن ضلال الناس وعصيانهم ما هو إلا نتيجة لوسوسة الشيطان، سواء كان هذا الشيطان مختبئا داخل القلب (الخناس) أو يتمثل في صورة الإنس أو الجنن، فالنبي معصوم وبعيد عن فتن هذا وذاك.

أراد بعض المغرضين أن يضلوا الرسول الله ببعض استشاراتهم، إلا أن الله تعالى نجّاه، وقال إن رحمتي تحميك، وتحفظك دائماً من الضلال، كما يحفظك الكتاب الإلهي والحكمة اللذان أنعمت عليك بهما: ﴿ وَلَوْلا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مَنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسنهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكتَاب وَالْحَكْمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّه عَلَيْكَ عَظيماً ﴾ (النساء: ١١٣)

يقيناً أن المرّاد من الفضل العظيم في هذه الآية هو العصمة.

إن النفس الإنسانية نفسها تخدع الناس بأمنياتها الكاذبة وأطماعها المفروضة وأرائها البراقة، ولكن الأنبياء عليهم السلام معتصومون من هذه الأمنيات الخادعة، ومن الممكن بوصفهم بشراً أن يتمنوا للمهمة أو الدعوة التي جاءوا بها أن تنجح بسرعة، وأن يؤمن الناس بها سريعاً، ولكن هذه الأمنية لا تكون حسب الإرادة الإلهية، ولهذا يخرج الله مثل هذه الأفكار والأمنيات من

قلوبهم ويجعل حكمه وأمره تعالى مستحكما وقوياً. قال الله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلاَ نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنيَتِهِ فَيتستخُ اللَّهُ مَا يُنْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (الحج: ٢٥)

اتضح من هذا أن الأنبياء عليهم السلام يكونون في مأمن حتى من ذبب الآراء والأفكار الخاطئة،فقال الله تعالى عن النبي ﴿ مَا صَـَلَ صَـَاحِبُكُم وَمَـا عَوَى ﴾ (النجم: ٢)

إن عدم الضلالة وعدم الغواية لا يتعلقان أو يرتبطان بوقت أو زمن خاص، بل نفي الضلال والغواية في هذه الآية في كل أزمنته السابقة، وتبيّن هذه الآية أن حجره على ظل دائماً طاهراً ومعصوماً من هذه الأشواك.

# إزالة بعض الشبهات

توجد ألفاظ في القرآن الكريم توحي إلى من يقرأها ظاهرياً أن أطراف رداء بعض الأنبياء ملوثة بعدم العصمة، ولكن العلماء المحققين قد ردوا على هذه الشبهات رداً شافياً لكل شبهة من هذه الشبهات، فقد رد العلامة ابن حزم الأندلسي في الجزء الرابع من "الملل والنحل"، والقاضي عياض المالكي في "الشفاء" (القسم الثالث من الباب الأول)، والخفاجي في شرح الشفاء المجلد الرابع، ومن المحدثين نجد الملا دوست محمد الكابلي في "تحفة الأخلاق في عصمة الأنبياء" وقد رد على هذه الشبهات رداً شافياً، وبهذه الردود الكافية تُرفع غشاوة النظرة العابرة، وتظهر وتبرز الحقيقة. وذكر كل الشكوك والشبهات ثم الرد عليها جميعاً عمل طويل وشاق، ولكن بالإيجاز يمكن القول منطقياً أن التعرض لسوء الفهم في هذه المسألة له سببان، وشرح هذين السببين يكفي لإزالة هذا الفهم الخاطئ.

(۱) أولاً: لابد أن يكون هذا الأمر راسخاً في المنفرة، وهو أن درجة الأنبياء عليهم السلام في العباد بل في جميع المخلوقات مهما كانت رفيعة، ومهما كانت أطراف ردائهم طاهرة من غبار وتراب الذنوب والمعاصي، ولكنهم رغم كل هذا أمام ذات الله تعالى بمثابة عباد خاشعين، عاجرين أمام الله تعالى وخاضعين له، فمهما كان العبد عابداً ومطيعاً ووفياً، لكن عليه أن يقر بتقصيره ويعترف بخطئه أمام

خالقه سبحانه وتعالى، ويندم على إهماله، وعلى ما اقترف من تقصير، ولهذا نجد إبراهيم عليه السلام الذي ذكر عن تقواه وطهارته كثيرا في القرآن الكريم، يقول في ذكر عظمة الله وجلاله ورحمته سبحانه وعطفه ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِ مِي يَوْمَ الله عراء: ٨٢"

هذا الاعتراف والإقرار من نبي وندمه وخطله ليس بسبب نقصه وتقصيره، وإنما هذا كمال عبوديته، ويحق للمولى أن يطلب من عبده، الذي وصل بطاعته وعبادته إلى هذه الدرجة المحيرة والمدهشة أن يزيد في طاعته وعبادته، كي يرتفع كرسي ارتقائه أكثر من هذا، ففي بعض الآيات الكريمة، إن كان قد طلب من نبي أن يستغفر الله، فليس معناه أنه يوجد هناك ننب أو معصية، بل في كل خطوة هناك نتبيه وهداية لمزيد من الطاعة والعبادة، وألا يقنع بما وصل إليه،كي يزداد تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، يخاطب الله تعالى سيدنا محمد الله عن بين الله والفتنع (١) ورَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّه أَفْوَاجاً (٢) فَسَبّح بحمد ربّك واستَعْفُونُهُ إنّه كَانَ تَوّاباً ﴾ "النصر ١:٣"

تأمل في أن مجيء النصر الإلهي، وفتح مكة واستنصال عبادة الأصنام، واعتناق الناس الإسلام هل كل هذه الأعمال جريمة أو ذنب كي يستغفر أحد منه ؟ وكذلك قال الله تعالى في سورة الفتح ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ثَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر وَيُئَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُستَقِيماً (٢) ويَنصرك اللّه نصراً عزيزاً ﴾ "الفتح ١:٣"

تأمل مرة أخرى في فتح مكة كاملة، ما علاقته باستغفار النبي هالا أن الله تعالى يعبر عن سعادته بقبول عمل عبده الجليل هذا. والمراد من هذا الاستغفار (نعوذ بالله) ليس دليلاً على معصية وذنب الرسول والنبي، ولكنه تعبير عن العبودية الخالصة.

وسيدنا عيسى ـ عليه السلام ـ الذي يدعى المسيحيون أنه ابن الله (نعوذ بالله)، والملائكة الذين قال العرب عنهم بأنهم بنات الله (نعوذ بالله) وكانوا يؤلهونهما، فقال القرآن عنهما: ﴿ لَن يَسْتَتَكِفَ المسيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لَلَّهِ وَلَا

المَلْكَةُ المُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴾ النساء: ١٧٢"

والمراد من هذا ليس إهانة عيسى عليه السلام وتحقيره، بل المراد إعلان للعبودية والعبادة الخالصة.

وخلاصة الأمر أن إقرار الأنبياء واعترافهم -عليهم السلام- بتقصيرهم أمام الله تعالى ليس معناه إثبات الآثام والمعاصى، بل هو تعبير عن عبوديتهم الخالصة والمحضة لله سبحانه.

كذلك قول الله تعالى عن أي نبي أو رسول إنه سبحانه قد غفر له وعفا عنه (1)، ليس معناه أنه كان مذنباً أو آنما، بل إن هذا العفو والصفح بشارة له بأن الله تعالى قد رضي عنه، وتقبل عمله قبولاً حسناً. واقرأ الآيات السابقة من سورة الفتح مرة أخرى، يتضح لك أن تطهير مكة من نجاسة وخباثة عبادة الأصنام والأوثان، وإظهار الحق على الباطل في شبه الجزيرة العربية كان كلاهما موقوفا على فتح مكة الحاسم، ولهذا حين جاء هذا الفتح نتيجة للجهود المتواصلة للرسول والمسلمين معاً، فأعلن الله تعالى أن اليوم بهذا الفتح ظهر إثبات تأدية الفريضة والأمانة، واكتمل تسلسل الإحسان والمن عليك، ثم إن الله يعدك بأنه تعالى يهديك الى الصراط المستقيم، وينصرك، بالرغم من أن الرسول الكان قد حصل على كليهما من قبل. ألم يكن الرسول قد نال المؤازرة القوية من قبل؟ نعم كان قد حصل على على كل هذا وذاك، ولكن المراد من ذكر هذه الأمور هنا ثانية هو إظهار رضاء على كل هذا وذاك، ولكن العفو عن كل ما نقدم وما تأخر من الذنب، وبهذا ألبسه الله الله الفاخرة ومنحه مقامات عظيمة.

<sup>-</sup> وهذا نص الحديث كما وربد في صحيح البخاري، كتاب النفسير، باب قوله ليغفر لك الله: " (٤٧١٧): حدَّثنا صدقة بن الفَضل، أخبرنا ابنُ عُينِنَةَ حدَّثنا زيادٌ هو ابن علاقة أنه سمع المغيرة يقول: «قام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى تَورَّمَت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدَّم مِن نَنْبك وما تأخَّر، قال: أفلا أكونُ عبداً شكوراً» (يوسف عامر).

وهذا هو سر العبودية الخالصة لله تعالى، والتي تتجلى في جملة من جمر عيسى عليه السلام، والتي فيها يخاطبه رئيس قائلاً: أيها المعلم الصالح. فقال له يسوع: "لماذا تدعوني صالحاً. ليس أحد صالحاً، إلا واحد وهو الله " إنجيل لوقا، الإصحاح ١٨، الفقرة: ١٩"

أِن حسب أحد بناءً على هذه الجملة أن سيدنا عيسى الله لم يكن صالحاً، فكم يكون خاطئاً هذا القول. كذلك قول عيسى الله في دعائه الشهير "واغفر لنا ثنوبنا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين إلينا" (إنجيل متى الإصحاح 7، الفقرة: ١٢).

فهذا الدعاء ليس دليلاً على أنه-الين الله كان مذنباً، بل هو شهادة على إعلان العبودية الخاصة لله تعالى.

#### حكمة

يوجد في اللغة العربية عدد من الألفاظ تدل على المعصية، ومنها على سببل المثال: الننب، والإثم، والحنث، والجريمة وغيرها من الألفاظ. وتطلق هذه ألفاظ كلها ماعدا لفظ "الننب" على المعاصى الحقيقية التي ترتكب عمداً، ولكن لفظ "الننب" يطلق على كل عمل أو فعل خاطئ سواء حدث عن عمد أو سهو، كما يطلق هذا اللفظ أيضا على الأفعال التي هي ليست معاصى في حق الأمة عامة، ولكنها في حق الأنبياء قابلة للمؤاخذة. وقيل في الأثر عن هذا المعنى "حسنات الأبرار سيئات المقربين" ويقول الشاعر:

# إن من تعلو رتبهم يكونون أكثر عرضة للخطأ

عند ذكر استغفار الأنبياء عليهم السلام استخدم دائماً لفظ "الــننب" ولــم يستخدم إطلاقا لفظ "الجرم" والإثم أو الحنث، ولفظ الذنب يــشتمل علـــى الــسهو والنسيان والغفلة والعصيان والمعصية (١) ولهذا حين طلب الله تعالى من أي نبـــى

<sup>&#</sup>x27;- لم يلاحظ هذا الفرق علماء اللغة جميعاً، ولكن العلماء الذين ألفوا كتبا في دلالة الألفاظ بينوا هذا الفرق، وأنا هنا أنقل عبارة اللغوي والأديب النصراني المعروف من بيروت هنرى كوس لامن كتابه" فرائد اللغة في الفروق" "الإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ولا يوصف به إلا المجرم، وبين الاثم والذنب فرق من حيث أن الذنب مطلق الجرم عمداً كان أو سهوا بخلاف الإثم، فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص بما يكون عمداً والحنث أبلغ من الذنب لأن الذنب

أن يستغفر من ذنبه فليس معناه الذنب الصريح والعصيان، وإنما المراد منه السهو الإنساني والنسيان وما تقدم من ذنب، والله تعالى برحمة منه وكرمه يقوم بإصلاح مثل هذا المهو والنسيان وتتبيهه، ولمثل هذه الأمور يؤمر النبي بالاستغفار.

وفى هذا إشارة إلى أن النسيان والسهو والغفلة بدون إرادة لا يستحقون رالمؤاخذة في حق الأمة، ولكن بسبب المقام العالي الذي يناله الرسل والأنبياء تكون مثل هذه الأمور مدعاة للمؤاخذة؛ إذ إن أقرالهم عليهم السسلام وأفعالهم تصبح شريعة (فيما بعد)، ومن أجل الحفاظ على الشريعة لابد من حفظ قوله وفعله، وعليه فحين يحدث منهم عليهم السلام مثل هذه الأمور يُنبّهون فوراً، وفي الوقت نفسه يصدر العفو عنهم، ويُبشّرون، وهكذا يكون حجرهم طاهراً من كل الذنوب والخطايا، سواء صدرت عنهم سهوا أو عمدا. قال تعالى:

﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّه كَلْمَات فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة: ٣٧)

﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (طه: ١٢٢)

﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (التوبة:١١٧)

﴿فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ﴾ (النبياء: ٨٨).

﴿ يَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ﴾ (الفَتح: ٢) .

وهذه الدرجة العالية من العفو العام والمغفرة لا ينالها أحد في الحياة إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام.

(٢) هناك سبب آخر لسوء الفهم في مسألة عصمة الأنبياء، وهو أنه لا يلاحظ ذلك الفرق الذي يوجد بين القوة والفعل في حياة الأنبياء قبل النبوة وبعدها، والعلم والجهل والصلال والهداية من الألفاظ الزائدة، فكل حد من حدود العلم من الدرجة العالية جهل، ولو ننظر إلى درجة الهداية العالية من مقام يعلوها فيمكن أن يقال لها الصلالة. فحياة الأنبياء قبل النبوة وحياتهم بعد النبوة يوجد بينهما فرق القوة والفعل، فكما تكون الأوراق والثمار مختبئة في الحبة في الوقت الذي فيه لا تكون هذه الحبة شجرة، ولا تكون فيها السيقان والأغصان

يطلق على الصغيرة والحنث والكبيرة، والجرم لا يطلق إلا على الذنب الغلسيظ." (ص ٩٦-

والأوراق والأزهار والثمار، ولا يوجد لها ظل، ولكن يأتي وقت تصبح فيه هذه الحبة ذاتها شجرة جديدة وأوراقها تخضر العيون، وأزهارها تعطر الروح، وثمارها تقطر الشهد في الفم، وفي ظلها يستريح المسافر المتعب كذلك يوجد فرق عظيم الشأن بين حياة الأنبياء قبل النبوة وبين حياتهم بعد النبوة، وعليه فحياة النبي قبل النبوة تبدو مظلمة وضالة، وتبدو حياته بعد النبوة نوراً وهداية، وكما تكون حياة عامة الناس قبل الإسلام ضالة، وتصبح مهدية بعد الإسلام، كذلك حياة الأنبياء تكون في نظرهم قبل النبوة ضالة، وبعد النبوة تصبح مهدية ومرشدة. وخلاصة القول أن الوقت الذي مضي قبل نبوتهم كان وقت ضلاتهم، والوقت الذي جاء بعد نبوتهم هو وقت هدايتهم، ولكن مفهوم الضلالة والهداية مختلف عن المفهوم والمعنى الذي يستخدمه الله تعالى في حق الأنبياء. ويقول الله تعالى مذكراً نعمه على حضرة النبي من تعالى في حق الأنبياء. ويقول الله تعالى مذكراً نعمه على حضرة النبي في الشم يَجِدكَ يَتِيماً فَآوَى (٢) وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَسَائِلاً فَاغْنَى (الشحي ٢٠٠٠)

تتضح من هذه الآيات أن المراد من الهداية هنا النبوة، ومعنى المضللة هنا هو حياة النبى النبوة، وهذه الحياة في مقابلة الحياة التي كانت بعد النبوة ضللة نسبية.

والضلالة في اللغة العربية لا تعنى الضلالة الصريحة فقط، وإنما تعنى النسيان والسهو والغفلة أيضا، ففي موضع شهادة النساء وردت هذه الآية: ﴿ أَن تَصْلُ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) (البقرة: ٢٨٢) وفي آية أخرى ورد عن الثناء في العلم الإلهي: ﴿ لا يَضِلُ رَبّى وَلا يَسْمَى ﴾ (طه: ٥٢)

فاستخدام لفظ "الضلال" في هذه الآيات يدل على أن الضال في العربية وأسلوب القرآن لا يعنى الضال فقط، وإنما يعنى النسيان والسهو أيضا. كما يكون الحال حين تبدو الضلالة للضال، ولكن نور الهداية الإلهية لم يتجل أمامه بعد، فهو يستشعر الخطأ، ولكن لم يبدُ الصحيح في مكان هذا الخطا، بدت سيئات الجهل، ولكن لم ينفتح باب العلم بعد، وهكذا يكون الحال قبل النبوة. فسيدنا موسى

عليه السلام كان قد وكز قبطياً مظلوماً قبل النبوة، وفجأة مات هذا القبطي متأثراً بهذه الصدمة، وحين رجع موسى عليه السلام بعد النبوة طعن فيه فرعون، وقال له إنك المتهم الهارب، فرد عليه موسى عليه السلام: ﴿ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٠)

والمراد من هذا السهو والضلال فقط هو أنني (موسى) لم أكن في ذلك الوقت قد نلت شرف النبوة، وإلا فالمعروف أن موسى عليه السلام لم يكن قد صدر منه أي ضلال، ولم يكن قد عبد صنما، ولم يكن قد سجد لفرعون، ولم يكن. قد أشرك مع الله أحدا، أما أن يموت شخص ضعيف بصفعة ولطمة فما هذا إلا صدفة، وليس إثم الضارب عمداً، والذي يستحق أن نطلق عليه الضلالة.

ويبدو من هذا تماماً أن قول موسى النه نفسه بأنه كان فى ذاك الوقت ضالاً، أي حياته قبل النبوة، وعُبر عن الحياة قبل النبوة بالضلالة، وفى موضع آخر عُبر عنها بالغفلة، ففى قصة يوسف عليه السلام يخاطب الله تعالى سيدنا محمدا ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص بِمَا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ هَذَا القُرْآنَ وَإِن كُنتَ من قَبْله لَمنَ الغَافلينَ ﴾ (يوسف: ٣)

وهناك تفسير لحياة هذه الغفلة في آية أخرى، وضتح الله تعالى فيها الفرق بين حياة النبي قبل النبوة وبعدها ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِثَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَسْساءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الشورى: ٢٥)

هذه هي الحالة التي كانت موجودة قبل الظفر بنور الكتاب والإيمان وهدايتهما، والتي عبر عنها مرة بالضلالة ومرة أخرى بالغفلة، فالمراد هنا ليس الإثم الحقيقي والمعصية والضلالة الباطنة، بل هي حالة طلب الحق، والبحث عن المعرفة، وانتظار كشف الحقيقة، وهي بالنسبة لهم (الأنبياء) بمثابة المضلالة والغفلة، وفي النهاية يأتي الوقت الذي فيه يُشرق النور، ويفيض ينبوع الاستقرار الروحاني، وبعد الوصول إلى الغاية يمنح النبي مقام هداية الآخرين وإرشادهم، وهذه هي مرحلة الهداية، فقد عبر الله تعالى عن نيل الأنبياء النبوة بلفظ الهداية:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَغْقُوبَ كُلاً هَدَيْنًا وَنُوحاً هَدَيْنًا مِن قَبِلُ ﴾ (الأنعام: ١٨٤)

فإن كان المراد من هذه الهداية هو منح النبوة، فظاهر أن الزمن الذي لا تكون فيه النبوة يطلق عليه الضلالة، ولكن سيكون المقصود منه فقط تلك الحالمة التي لم ينل فيها النبوة، وكان ينتظر المقام الرفيع انتظارا.

اتضح من هذا الشرح والبيان أن المراد من هذه الضلالة فى حق الأنبياء ليس الإثم والمعصية والضلالة، وإنما المراد هو العهد أو الوقت الذي مضى قبل النبوة والرسالة، وهذا الوقت فى مقابل هداية النبوة والرسالة ضلال نسبى.

# بشرية النبي ﷺ

على الرغم من عصمة النبي واتصافه بصفات مقدسة، فإن الإسلام يُقر بأن النبي مخلوق الله وعبده، وأنه بشر، فهو لا يكون أبدأ صورة مجسمة للإله، أو ندا لله، ولا يكون ملاكاً ولا ملكاً، وهذه القضية في الحقيقة من القضيا التي كانت حقيقتها الأصلية غائبة قبل بعثة محمد في غلام الإفراط والتفريط(۱)، ثم اتضحت بفيض من نوره وعلمه في، وقبل الإسلام كان هناك من هم أصحاب ديانات مثل اليهود، الذين كانوا يعتبرون الأنبياء أناسا عاديين في كل شئ، غير أنهم متصفون بصفة التنبؤ، فالأنبياء حسب اعتقاد هؤلاء يقترفون كل أنوا المعاصي والذنوب لد نعوذ بالله ويحدث منهم سوء الأخلاق، بل كانوا المعاصي والذنوب لذي أنوا يعدون أنبياء وعلى الجانب الآخر كان المسيحيون يعتقدون أن النبي الذي أنقذهم ليس ببشر، بل هو إله أو جزء من الإله، وكانوا يحسبونه مجموعة من اللاهوت، وكان هناك الهندوس الذين كانوا يحسبون مصلحيهم آلهة، أو صوراً مجسمة للآلهة، أو آلهة في شكل الإنسان وهيئته، ويملكون كل سلطات الإله.

وجاء الإسلام وقدم تعاليمه السمحة، التي لا تتصف بإفراط أو تفريط، بل تتسم بالاعتدال والوسطية (٢)، فالإسلام يُقر بأن الأنبياء - عليهم السلام - مخلوق ون

<sup>&#</sup>x27; - يقصد المؤلف هنا بالإفراط هو تأليه النبي، وبالتفريط تنقيصه (يوسف عامر) .

من مخلوقات الله، كما أنهم بشر وعباد خاشعون وخاضعون لأوامر الله، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يُقر بأن الأنبياء عباد الله الصالحون والمعصومون، وبقدرة الله هم منبع البركة والسعادة والهداية والخير، وتصدر منهم بإذن من الله تعالى أمور خارقة، وبهذا يرفض الإسلام هذين المعتقدين (الإفراط والتفريط) المبنيين على الخطأ وسوء الفهم. وكان العرب أيضا يعتقدون كالهندوس والإغريق والنصارى أن الإنسان لا يصلح لهداية البشر، بل لابد أن يكون المصلح من هو فوق البشر، وهو جنس الملائكة، وجاء القرآن وكذب هذا الاعتقاد. مرات ومرات؛ إذ ذكر أنه لو كان في الأرض ملائكة قاطنون فسيرسل إليهم الملك، ولو جاء ملك في الناس لجاء في هيئة البشر، فمتى كنتم تقرون بأن هذا الملك ملك ؟

والحقيقة أن للرسل وجهين: الأول هو أنهم يكونون في صورة البشر، فيأكلون كالبشر، ويمشون، ويتجولون، وينامون، ويستيقظون، ويتزوجون، ويتناسلون، ويموتون. أما الوجه الثاني فهو أنهم يكونون أعلى وأرفع من البشر في روحانيتهم وعصمتهم وعفتهم، كما أنهم يختصون بالنبوة. فمن ينظر إليهم بنظرة اليهود يراهم بشرا عاديين تماماً، ومن ينظرهم بنظرة النصاري يراهم أعلى وأرفع من البشر، وهم متصفون بالصفات الإلهية، غير أن الحق أنهم في وسط هذين المعتقدين. فالأنبياء من ناحية الصفات البشرية متصفون بصفات البشر بلا ريب، ولكنهم مع وجود هذه الصفات يتصفون بصفات تفوق البشر. وهذه المغالطة نفسها كانت تقع من الكفار تجاه رسلهم وأنبيائهم، فحين كان يقول لهم نبي إنه جاء إليهم من قبل الله تعالى نبيا ورسولاً، كانوا يقولون له ناظرين إلى صفته البشرية إنك بشر مثلنا، فكيف يمكن أن تكون رسولاً ونبياً من الله، وقد قال الكفار هذا للرسل كثيراً: ﴿ أَبَعَثَ اللَّهُ بِشَراً رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: ٤٤).

فكان الكفار يعتقدون أن البشرية منافية للنبوة، ولهذا قال الرسول الله ورداً عليهم: ﴿ هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٣).

عَقبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصْبِعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ فَرَعُوفٌ رَّحيمٌ "(البقرة: ١٤٣) (يوسف عامر).

فكانوا يشكون في أن الإنسان يستطيع أن يهدى الناس الضالين ويرشدهم ﴿أَبِشَرّ يَهْدُونَنَا﴾ (التغابُن:٦)

وهذا هو ذلك الشك نفسه الذي وقع فيه المسيحيون فأنكروا بشرية عيسى عليه السلام، إذ كيف يمكن لبشر أن يخلص الإنسان العاصبي بالورائة فهم لا يعتقدون أن الإنسان العاصبي بالوراثة يمكن أن يكون عاصياً، ويمكن كذلك أن يكون غير عاص، وليس من الضروري أن تكون العصمة والبراءة فقط لمن يكون خارج دائرة البشر، ولم يكن الكفار يفهمون هذا الأمر أيضا، فعندما كانوا يرون الأنبياء والرسل بشراً مثلهم جسمانيا وبشرياً كانوا ينكرون نبوتهم ورسالتهم، ومن ثم لم يكونوا في نظرهم يستحقون مقام النبوة، وكانوا يقولون:

﴿إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مَّنْلُنَا﴾ (ابراهيم: ١٠). ليس هذا فحسب، بـل كانوا يحثون الآخرين على رفض هؤ لاء الأنبياء قائلين:

﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مُثَّلُّكُمْ ﴾ (الأنبياء:٣)

﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرّ مُثْلُكُمْ ﴾ (المؤمنون: ٢٤)

وكانوا يقدمون هذا الدليل نفسه أمام الأنبياء:

﴿ وَمَا أَثْتَ إِلاَّ بَشَرَّ مَّثَّلْتُنَا ﴾ (الشعراء:١٨٦)

﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُنَا ﴾ (يس:١٥)

وكان الأنبياء عليهم السلام يردون عليها دوماً نعم نحن بشر مثلكم، ولكن هذا فضل الله علينا، وهذا هو الفرق بيننا وبينكم:

﴿ قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلاَّ بَشَرَ مَثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَسْمَاءُ مِسنَ عَبَادِهِ ﴾ (ابراهيم: ١١)

كان هؤلاء الكفار ينظرون إلى الأنبياء من جانب واحد، وهو جانبهم البشري، وقدم الأنبياء في الرد عليهم الجانب الآخر منهم أيضا، وقالوا نعم نحن بشر مثلكم، ولكن فضل الله ورحمته علينا كثيرة أي أنعم الله علينا بالنبوة، ونمتاز عنكم بهذه الفضيلة. وقال محمد الله حكيقية الأنبياء والرسل السابقين مراراً وتكراراً بل وأعلن الله تعالى على لسانه الله:

وإنّما أنا بشر مثلكم (الكهف: ١١٠). (١١) وهذا الإعلان في الحقيقة يدُحض تلك العقيدة الخاطئة التي كانت سائدة بين المسيحيين عن ألوهية الأنبياء، وللأسف الشديد يوجد مثل هذا الاعتقاد الخاطئ في طائفة من نبي هذه الأمسة والذي كان قد جاء في هذه الدنيا معلنا لوحدانية الله الكاملة، ومن ناحية آخري استبط فريق من هذا الإعلان ما أنا إلا بشر أن الأنبياء والبشر لا يوجد بينهما أي فرق، ولا يوجد في الأنبياء أي فضل أو تفوق على البشر عامة سوى أن الأنبياء ينزل عليهم الوحي، وعامة الناس محرومون من هذا، وكأن النبي والرسول يفضل ويفوق الإنسان فقط في الوقت الذي ينزل فيه الوحي عليه، أما قبل هذا وبعده فهو يكون إنسانا كعامة البشر، وعليه تجرأت طائفة صليم وادعت بأن أحكام وأوامر النبي محمد النبوية هي ما جاءت فقط في شكل الوحي القرآني، أما ماعدا ذلك من أوامر وتعاليمه في والتي ليس لها ذكر في الوحي القرآن فهي أمور وشئون دنيوية وحكومية، وليس من الشريعة اتباعها، وهي المست جزءاً من الإسلام. ومع هذا يُعدّ رأي هذه الطائفة أمام رأي الطائفة الأولى المغالية رأيًا متساهلا جداً، ورأي هائين الطائفتين بعيد عن حدود الاعتدال، والمغالية رأيًا متساهلا جداً، ورأي هائين الطائفتين بعيد عن حدود الاعتدال، والمغالية رأيًا متساهلا جداً، ورأي هائين الطائفتين بعيد عن حدود الاعتدال، والمغالية في وسطيتهما.

وردت في القرآن الكريم آيات في ثلاثة مواضع، تعلن عن بشرية النبي محمد الله بصفة خاصة، ولكن يوجد في كل موضع تصريح بالتوحيد الكامل، وشرح وبيان عبودية الرسل – عليهم السلام – لله تعالى، ونفى وتكذيب للعقيدة

<sup>&</sup>quot; - وورد عنه يَحِدُ في صحيح مسلم: (١٢٣٥) حدتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّه عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سُويْد، قَالَ: صلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الطَّهْرَ خَمْسَاً. قَلْمُا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبّا شَبْلَ قَدْ صلَّيْتَ خَمْسَاً. قَالَ: كُلاً. مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيةِ الْقَوْمِ. وَأَنَا غُلِامٌ. فَقُلْتُ: بَلَىٰ! قَدْ صلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ لِي: وَأَنْتَ أَيْضَاً، يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَاه؟ قَالَ قَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ فَانَعْتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه: صلَّى بِنَا رَسُولُ اللّه مَلْ زِيدَ فِي خَمْسًا. فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَسُّوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: «مَا شَأَنْكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه هَلْ زِيدَ فِي خَمْسًا. فَلَمَّا انْفَتَلَ تُوسُوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: «مَا شَأَنْكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه هَلْ زِيدَ فِي خَمْسًا. فَالْمَا أَنْفَتَلَ ثُمُّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمُّ سَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: «إِنِّ عَلَى السَّيْ كَمَا تَتْسَوْنَ وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي حَدِيثِهِ «فَإِذَا نَسِي أَحَدُكُمْ فَلْمِ سَجْدُ سَجْدَتَيْنِ.» (يوسف عامر).

الباطلة التي تزعم أن الرسل ينبغي أن يكونون قادرين على إجبار الله -نعوذ بالله على أي شئ بالقوة والجبر، والعفو والصفح عن كل الذنوب، والقرآن الكريم يعلمنا أن كل ما يملكه هؤلاء الرسل ما هو إلا بإذن من الله تعالى وبفضل منه سبحانه.

فَى سورة الكهف يوجد ذكر للمشركين الذين يـشركون العباد مـع الله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَخذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَولَايَاءَ إِنَّا أَعْتَدنا جَهَنَّمَ للْكَافِرِينَ نُزُلاً ﴾ (الكهف: ٢٠١)

ث يُقر القرآن الكريم بأن هذا الاعتقاد كفر، ويوجد في نفس الحزب من سورة الكهف ذكر لصفات الله تعالى:

﴿ فُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِ مَّنْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾ (الكهف: ١١٠) . وفي موضع آخر، وبالتحديد في سورة فصلت جاء هذا الأمر نفسه. ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِ مَّنْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقْيِمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَقْفُرُوهُ وَوَيْلُ لِنَّا اللهُ عُفْرُوهُ وَوَيْلًا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (فصلت: ٦)

وغاية هذه الآية أيضا أن الرسول أمام الله ما هـ و إلا عبد كعباد الله الآخرين، وعلى العباد أن يدعوه سبحانه ويستغفروه عن ذنوبهم، وهذه السسلطة ليست لأي أحد من عباده تعالى، والمراد من هذا الحكم فى الواقع نفي وتكذيب مسألة كفارة المسيحيين وعقيدتهم بأن تكفير الذنوب من سلطة واختيار سيدنا عيسى السيلا، وتجنب المسلمين مثل هذا الاعتقاد الباطل حيال رسوله ها، ولهذا فى الموضع الثالث حيث يطالب الكفار النبي محمد القائين له: إن كنت رسولا من الله فاجعل لنا سقفا من الذهب، واجر لنا أنهارا حيث لا توجد الأنهار، واجعل الصحراء الجرداء بساتين وحدائق، وتمشى والملائكة حولك، واصعد إلى السماء أمامنا، وتنزل منها أمامنا أيضا، والكتاب بين يديك: ﴿وَقَالُوا لَن تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى اللهُ عَلَيْنا كِسَفا أَوْ تَسَاقِي اللهُ وَالْمَلائكة قَولُ وَعَنْ لَكَ حَتَّى اللهُ عَلَيْنا كِسَفا أَوْ تَسَاقي اللهُ وَالْمَلائكة قَبِيلاً وَعَنْ لِهُ أَوْ تَسَاقي بالله وَالْمَلائكة وَلِكُونَ لَكَ بَيْتَ مِّن رُخْرُف أَوْ تَرقَى فِي السَمَاء ولَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تُنزَلَ عَلَيْنا كِسَفا أَوْ تَسَاقي بالله وَالْمَلائكة قَبِيلاً (٩٠) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن رُخْرُف أَوْ تَرقَى فِي السَمَاء ولَن نُوْمَن لرُقَيْكَ حَتَى تُنزَلَ عَلَيْنا كَتَاباً نَقْرَوُهُ ﴿ (الإسراء ، ٩٠٠)

إن هذه الأمور ليست صعبة ولا مستحيلة، ولكن النبوة لا علاقة لها بهذه الألعاب والعروض الصبيانية، فكان الهدف من وراء هذا أمر كبير، وهو إبطال الاعتقاد الذي يوحي بأن النبي أو الرسول له بعض السلطات والاختيارات الإلهية، ولهذا علم الله تعالى الرسول الرد وهو:

﴿قُلْ سُبُحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (٩٣) وَمَا مَنَ عَ النَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُدَى إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَّسُولاً (٩٤) قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلاَيكة يَمْشُونَ مُطْمَنَئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنْ السَّمَاءِ مَلَكا رَسُولاً ﴾ (الإسراء الأَرْضِ مَلاَيكة يَمْشُونَ مُطْمَنَئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنْ السَّمَاءِ مَلَكا رَسُولاً ﴾ (الإسراء ٩٥:٩٣)

صدر من الرسول هل بإذن من الله بعض المعجزات، واعترف الناس بأنها مدهشة ومحيرة، ورغم هذا مازال هذا الاعتقاد قائمًا، وهو كيف يمكن أن يكون الرسول بشرًا.

وقال الكفار بعد مشاهدة المعجزات هذا الكلام نفسه: ﴿هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرِ مَّنْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (الأنبياء٣)

اعترف هؤ لاء الكفار بهذه المعجزات الخارقة قائلين أنها سحر، ولكن على الرغم من ذلك أصروا على أن البشرية منافية للنبوة، وقيل لهم إن صفات ومميزات النبوة والرسالة يعرفها ويعلمها أكثر منكم أولئك الذين أعطوا من قبلكم كتب سماوية أي اليهود، فاسألوهم ألا يكون الرسول والنبي دائماً بشراً ؟ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاً رَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْنَالُوا أَهْلَ السَّدُكْرِ إِن كُنستُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة النحل: ٤٣)

وجاء هذا الجواب نفسه في سورة يوسف:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ القُرَى ﴾ (يوسف: ١٠٩) وورد تفصيل أكثر من هذا في سورة النحل:

﴿ وَمَا أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ السَّدُّكُرِ إِن كُنستُمْ لاَ تَعْمَونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُسْرَّلَ إِلَسِيْهِمْ وَلَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ

الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (٣٤) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُّلُ إَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤﴾ (النحل ٤٤:٤٤)

فأي شخص يلقى النظر على هذه الآية التي تتعلق بالمثلية والبشرية لابد أنه سيدرك بأن المثلية والبشرية اللتين جاء ذكر هما فى هذه الآيات علاقتهما بالجسمانية الظاهرة والقوى البدنية والخلقية، وإلا فإن الرسول كونه بشر يكون عاليا وممتازا من الناحية الأخلاقية والروحانية والعقلية والقلبية والعلمية والعملية، وليس معنى أن الوحي فارق بين النبي وغير النبي هو أن النبي متصف بالإلقاء الرباني، وإلا ففي الأمور الأخرى يكون النبي كعامة الناس فى الصفات والفضائل أو العيوب والنقائص. وهذا مثلما يقول شخص إن الفرق بين العالم والجاهل هو العلم فقط، وإلا فالاثنان متساويان فى البشرية، فليس معناه أنهما متساويان فى المشرية، فليس معناه أنهما متساويان فى والأخلاق والحضارة والأدب والرأي والحكمة والفهم، فى حين أن القول بأنب والأخلاق والحضارة والأدب والرأي والحكمة والفهم، فى حين أن القول بأنب يوجد بينهما فرق العلم والجهل فكأن هذا اعتراف وإقرار بأن هناك مئات من صفات العلم والجهل والموازم والخصائص.

وهكذا بعد الاعتراف والإقرار بفرق الوحي بين النبي وغير النبي لابد من الاعتراف والتسليم أيضا بمئات من اللوازم والخصائص والصفات بين من يوحى إليهم ومن لا يوحى إليهم.

دع الوحي والرسالة جانبا، وخذ على سبيل المثال الاكتشافات والكمالات الإنسانية الأخرى، ففي هذه الحالة لابد من التسليم والاعتراف بأن كل الصفات والكمالات الممكنة للإنسان يمكن الوصول إلى أعلى درجة من الكمال لهدنه الصفات، ومن يصل إلى مثل هذه الدرجة فهو رغم أنه إنسان في الصفات الإنسانية وخصائصها، فإنه أرفع وأعلى في القوة الأخرى من عامة الناس، فهل يستطيع أحد أن ينكر بأن بطل إيران رستم في كمال الأجسام لم يكمن إنسانا، ومجسم العلم والعقل اليوناني أرسطو لم يكن بشرا ؟ ومخترع عدد من الأشياء المحيرة في عالمنا المعاصر إديسون ليس بشرا ؟ ولكن بالرغم من كدونهم مشتركين في البشرية فإنهم في دوائرهم أعلى وأكثر إمتيازًا من عامة الناس، ومع

هذا فهم فى صفاتهم وخصائصهم الجسمانية كالمشي والتجول والقيام والجلوس والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ والنظر والمشاهدة والصورة والشكل واليدين والرجلين الي في كل شئ - كعامة الناس، وإنسان مخلوق بل إنسان مجبر كأي إنسان آخر ضعيف وجاهل وغبي. والمثال نفسه ينطبق فى معنى من المعاني على الأنبياء والرسل ب عليهم السلام بلائهم فى كثير من المصفات الإنسانية شركاء مع الناس غير الأنبياء أو الرسل، ولكن الأنبياء والرسل رغم هذه الشراكة فى الإنسانية أعلى وأرفع وأكبر من عامة الناس فى الوحي وصفاته ولوازمه، بل متازون فى بعض الصفات الجسمانية أيضا عن عامة الناس، فعندما رأى الصحابة برضوان الله عليهم بسيدنا محمد في يصوم صوم وصال أرادوا أن يقتدوا به ويتبعوه، ويصوموا أياماً وليالي متواصلين، فيمنعهم الرسول في ويقول عن نفسه ايكم مثلي، إني أبيت يُطعمني ربي ويسقين. "(١) هل أنتم أيها الناس تجدون فى أنفسكم هذا الغذاء الروحاني والشبع الروحاني، أما هم (الأنبياء) ففسي تجدون فى أنفسكم هذا الغذاء الروحاني والشبع الروحاني، أما هم (الأنبياء) ففسي الأمور الأخرى سوى الوحي كمثل عامة الناس بشر.

وكذلك ثابت من صحيح الأحاديث أن قلب النبي ووعيه لا يكونان غافلين في النوم، فقال النبي هي عن نفسه: "تَنامُ عيني ولا يَنام قلبي". وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم (٢) هل هذه هي حالة عامة الناس في النوم ؟ كذلك النبي هي

<sup>&#</sup>x27; - صحيح البخارى - كتاب الصوم. وهذا نص الحديث كاملا: (٦٦٩٩): حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجالٌ من المسلمين: فإنك يا رسولَ الله تُواصل فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يُطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن يَنتَهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأو الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالمنكل بهم حين أبوا»، تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد: عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. (يوسف عامر).

أ - صحيح البخارى، باب الإسراء. وهذا نص الحديث كاملا: (٣٤٩٣): حدّتنا عبد ألله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: «ما كان يزيد

حينما كان يؤكد تسوية الصفوف في الصلاة كان يقول: «إني أراكُمْ من خلفي وأمامي». (١) هل قوة إبصار عامة الناس تكون كهذه؟ جاء في القرآن الكريم ﴿ أَ فَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴾ ﴿ وَلَقَدُ رآهُ بِالأَفْقُ المبين ﴾ وهل عامة الناس يستطيعون مشاهدة الملائكة؟ وأمهات المؤمنين اللاتي نلن هذا الشرف العظيم بسبب النبي ﷺ خاطبهن الحق تبارك وتعالى ﴿ يا نساء النبي استن كأحد من النساء إن اتقيتن ﴾ فإن كانت هذه درجة أمهات المؤمنين إن اتقين، فكم تكون درجة النبي أكبر وأعظم حتى لا يكون كأحد من الرجال، ويكون في ذاته وصفاته أعلى وأرفع وأغظم من عامة الناس

خلاصة القول أن الفرق الذي يوجد بين النبي وغير النبي وهو السوحي فقط معناه أن بينهما فروق بينة في جميع صفات وخصائص ولسوازم السوحي والرسالة، ولهذا حين يكون أي إنسان صاحب وحي فلا بد من الاعتسراف والإقرار بأنه متصف بكل هذه الصفات والخصائص.

# الخطأ في الاجتهاد النبوي

وهناك سبب آخر للشك، وهو أن القرآن الكريم قد نبه النبي في في بعض المواضع على بعض من سهوه في، ويثبت من هذا أن ما كان يصدر من النبي في من أحكام بعقله وحكمته لم تكن معصومة من الخطأ، ويعترف المسلمون جميعاً بهذا الأمر، وهو أن الأمور التي لم يكن ينزل فيها وحي كان الرمسول في حكم فيها بعلمه وحكمته وفهمه النبوي، ولكن يجب التمعن في هذا الأمر، وهو أن أنه لو لم يكن قد تم النتبيه على أحكام الرسول الله بالمرة؛ لكان يمكن أن يقال إن

في رمضانَ ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: يُصلِّي أربع ركعات فلا تسانُ عن خسينهنُ وطُولهن، ثم أربعاً فلا تسألُ عن حُسنهنُ وطولهن، ثم يُصلِّي ثلاثاً. فَقَلْتُ: يا رسولَ اللهِ تَلَامُ قَبْلَ أَن تُوتِر؟ قال: تَنامُ عيني ولا يَنام قلبي». (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سسنن السدارمي: (١٣٢٢): لحبرت أبسو الوليسد الطّيالسيُ، ثَنَا زائدةً ثَنَا المختارُ بنُ فلفل، عنْ أنسِ بنِ مالك،، أنَّ النبيَّ صلى شه عليه وسلم حثَّهُمْ علَى الصلاة، ونهاهُمْ أنْ يَسْبِقُوهُ إذا كانَ يؤمَّهُمْ بالركوع والسجود، وأنْ يتصرفوا قبلًا انصرافه من الصلاة، وقال: «إني أراكمُ من خلفي وأمامي». (يوسف عمر).

جميع أحكامه على كانت تصدر حسب مرضاة الله وهي صحيحة جميعاً، وكان من الممكن أن يقول قائل بأن الله تعالى لا يتحمل مسئولية أحكام النبي المصحيحة والخاطئة، ولهذا لم ينبه عليها، والحقيقة ماعداهما. والحقيقة أن الله تعالى نبه على بعض الأحكام، ولم ينبه على البعض الآخر، ويتضح من هذا بديهيا أن إمكانية وقوع الخطأ في الاجتهاد النبوي أمر ممكن، أما الذي يستحيل وقوعه فهو إقراره بهذا الخطأ حتى ولو للحظات. فإن كان قد حدث سهو ما، فقد نبه عليه وحي علم الغيوب في التو واللحظة وصححه.

والنتيجة الثانية التي تتضح من هذه الواقعة أو الحادثة، هي أن كل الأحكام التي صدرت عن اجتهاد النبي في وعن علمه وحكمته، أو الأعمال التي قام بها، وسكت عنها الوحي الإلهي دليل دامغ على صحتها وصدقها، ومن شم أصبحت هذه الأحكام والأفعال بمثابة الوحي وبمنزلته.

إن عمر نبوته الله الرسول الله أحكامه بصدر منشرح، بناء على اجتهاده والحوادث وأصدر عليها الرسول الله أحكامه بصدر منشرح، بناء على اجتهاده الله ولكن الوحي الإلهي قد نبه على خمسة أحكام فقط من بين هذه الأحكام التي لا حصر لها، والصادرة عن اجتهاده الله ومن العجيب أن هذه الأحكام الخمسة ليست فيها حكم يتعلق بالأمور الدينية والشريعة الإسلمية، والعقيدة والعبادة والمعاملة، بل كل هذه الأحكام الخمسة إما أنها شخصية محضة أو أمور حربية. ومن هذا تتضح هذه النتيجة، وهي أن اجتهاداته النبوية في الدين والشريعة كانت نزيهة ومعصومة من الخطأ.

### في معنى هذا الخطأ

إن الأسباب والعلل التي تؤدى إلى أخطاء في اجتهاد عامة الناس ترجع الى المقدمات التي يُبنى عليها اجتهادهم، فهي إما أن تكون باطلة وخاطئة، أو أنهم لا يعلمونها قطعاً، أو بسب عدم وجود الاستقراء التام أو التمثيل التام، والعلبة المشتركة تبدو غير صحيحة، ولكن هذه الصور كلها ليس لها وجود في الاجتهاد النبوي؛ إذ إن الاجتهاد النبوي لا يُبنى على هذه الطرق، ولا يقوم على أسس علم المنطق وهي التدبر والتأمل، والنظر والاستدلال، والاستقراء والتمثيل، بل يُبنى

هذا الاجتهاد النبوي على نور الرسالة، وفهم النبوة والحكمة الإلهية وانشراح الصدر، وهي الأشياء التي لا توجد فيها تلك المقدمات المنطقية، لذا فلفظ الاجتهاد الذي يستخدم لعامة الناس، يجب عدم استخدامه في هذا المقام النبوي؛ كي لا يحدث أي التباس.

وهناك أمر آخر وهو أن وقع خطأ في الاجتهاد النبوي لسيس معناه أن النبي الجانب الذي اختاره النبي كان جانباً سيئاً أوفيه سوء خلق، بل معناه أن النبي ختار من الجانبين الصحيحين جانباً حسناً وترك الجانب الأحسن، فنبهه الله تعالى على هذا، وأكد له أن يختار الجانب الأحسن بدلاً من الحسن. والحوادث المعدودة التي وقعت من هذا النوع لو ألقينا النظر عليها لاتضحت هذه الحقيقة، وهسي أن اختيار الرسول في للحسن بدلاً من الأحسن كان من باب الرحمة والشفقة على الأمة الإسلامية، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يختار الجانب الذي في ظاهره الرحمة والمشفقة، وكانت الحكمة الدائمة لعلام الغيوب تقتضي أن يُختار الجانب القوي والشديد.

والآن نتحدث عن تلك الأمور والأحكام الاجتهادية الخمسة التي نبه عليها الوحي الإلهي

الأمور والأحكام الاجتهادية الخمسة التي نبه عليها الوحي الإلهي هي: - - الواقعة الأولى:

هي أن الرسول عين كان يدعو الناس ذات يوم إلى الإسلام قبل الهجرة في مكة المكرمة جاء رؤساء وزعماء من قريش، وجلسوا في مجلسه في، وبدأ الرسول يعلمهم ويبين لهم سوء عبادة الأصنام، وقيمة التوحيد وخيره، وكان يريد بإخلاص أن يعتقوا دعوته في، وفي نفس اللحظة قدم مسلم كفيف وفقير وهو عبد الله بن أم مكتوم، وجلس في مجلسه في، وأراد أن يستفسر منه في شيئاً، وكسان رؤساء قريش وزعمائها مغرورين ومزهوين بأنفسهم، وكانوا لا يحبون الحضور في مجالس النبي في لأن الفقراء والدونيين (في زعم هؤلاء)(١) يحسضرون فسي

ا – يوسف عامر .

مجالسه هذا وعليه فحين رأى الرسول فله بأن هؤلاء الرؤساء من المحتمل أن تؤثر فيهم دعوته، ساءه فله قدوم عبد الله بن أم مكتوم في مثل هذا الوقت، إذ إن قدومه أشعل زهو هؤلاء الأشخاص وكبريائهم، وحال بينهم وبين اعتقاهم الدعوة.

وكان استياء الرسول على من قدوم عبد الله بن أم مكتوم واستفساره يقوم على سلامة النية، لأن الرسول على يجلم أن عبد الله بن مكتوم مسلم، فلو لم يرد على استفساره في هذا الوقت، فلا حرج فيه، ولكن استياء هؤلاء السادة من قريش وبعدهم سيؤثر على أهل مكة جميعا، ولكن لو أسلم هؤلاء، فلن يبق أي مانع أو حاجز في طريق نشر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، وبناء على هذا الفهم والظن استمر الرسول على تبليغ وموعظة هؤلاء الرؤساء، ولم يلتفت إلى عبد الله بن أم مكتوم، فنبهه الله تعالى على هذا التصرف بهذه الآية الكريمة:

﴿ عَبَسَ وَتَوَكِّى (١) أَن جَاءَهُ الأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَطَّهُ يَرَّكَى (٣) أَوْ يَسَدُّى وَمَا يُدْرِيكَ لَطَّهُ يَرَّكَى (٣) أَوْ يَسَدُّى وَمَا عَلَيْكَ أَلاً يَزُكَّى فَنَنْفَعَهُ الذُّكْرَى (٤) وَمَا عَلَيْكَ أَلاً يَزُكَّى (٧) وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلاً إِنَّهَا تَنْكِرَةٌ (١١) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ (عبس ١٠:١)(١)

فى هذه الآيات نبّه الرسول ه إلى اجتهاده هذا، وهو أن المزيد من لبناية لمسلم قديم وفقير أفضل من تفهيم وتبليغ سادة قريش، كما نبسه سلمانه ويعلى أن من أصول الإسلام وأسسه عدم التفريق بين غني وفقير، أو رئيس مرؤوس، أو بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا، المبصر والكفيف في الإسلام

<sup>-</sup> رورد في سنن الترمذي (٣٤٥٨) عن سبب نزول الآية: حدثنا سَعيدُ بنُ يَحَيَى بنِ سَـعيدِ مِن وَالَ): حَدَّثَني أَبي، قَالَ: هَذَا مَا عَرَضْنَا عَلَى هَشَامِ بنِ عُرُوَةً عَن أَبِيهِ عَن عَائِـشَةً عَن الْأَعْمَى أَتَى رَسُولَ الله فَجَعَلَ يَقُولُ يا رَسُـولَ مَن اللهِ عَن عَلْمَ وَتَولَى إِن أَمْ مَكْتُومِ الأَعْمَى أَتَى رَسُولَ الله فَجَعَلَ يَقُولُ يا رَسُـولَ مَـ مَنْهِي مَنْهِي وَعَنْدَ رَسُولِ الله يُعْمرِضُ عَنْهُ مِن عَظْماءِ المُشْرِكِينَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله يُعْمرِضُ عَنْهُ مِن الآخَرِ وَيَقُولُ: أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَاسَاء فَيَقُولُ لا ، فَفِي هَذَا أُنْزِلَ».

<sup>-</sup> عِ عِسى: هَذَا حَدِيثٌ حسن غُريبٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَن هَشَام بنِ عُرُوَّةَ عَنِ - عَنْ: الْنَزِلَ {عَبَسَ وَتَوَلَّى} في ابنِ أُمْ مَكْتُوم وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَن عَائِشَةَ. (يوسف عامر).

سواء. ولكن الرسول على كن قد تراءى له فى حكمه هذا أن تأليف قلوب هـؤلاء الرؤساء أفضل من تأليف قلب مسلم كفيف، لأن ميل هؤلاء السادة إلى الإسلام فيه خير كثير للدعوة الإسلامية، ولكن الرسول على لم يلتفت إلى هذه الحكمة وهي أن هذا الأسلوب يؤثر سلباً فى تعاليم الإسلام الأساسية، ولهذا نبهه الوحي الإلهي إلى أن رسالة الإسلام هذه للعالمين جميعاً، فمن أراد اعتناق هذا الدين فليعتنق دون تمييز أو تفريق، هذا فضلاً عن الإشارة إلى أن هؤلاء سادة قريش الذين تسعى لهم بهذا القدر من الاهتمام هم سيكونون محرومين من الإيمان، لـذا فالاهتمام الذائد بهم مجرد من الفائدة، والواضح أن الرسول الله لم يكن يعلم من قبل هـذا الحكم الإلهي الغيبي، ولهذا كان على يعتقد أن عمله هذا صحيح حسب علمه على.

والواقعة الثانية تتعلق بالغزوة الأولى، التي حصل فيها المسلمون على غنائم وقبلوا مال الفدية عن أسرى بدر. ولم يكن نزل تشريع مال الغنيمة والفدية في ذلك الوقت، لأنه لم يكن قد حدث ما يستدعيه، فكان المسلمون قد حصلوا على غنائم في سرية النخلة، وبعدها مباشرة حصلوا على أموال العنائم هذه في غزوة بدر، وفي نفس الوقت أسروا سبعين أسيرا من قريش، كان أغلبهم من أغنياء مكة وأشرافها، وكانت أراء المسلمين حيال هؤلاء الأسرى مختلفة، فكان البعض يرى إحراقهم في النار، والبعض الآخر يرى إطلاق سراحهم بعد أخذ الفدية منهم، وكان من المتوقع أن يحصل المسلمون في هذه الحالة على ٤٠ ألف درهما، وعلماء النفس يعرفون جيداً أن القوم الذين عانوا مدة طويلة من مصائب وإيذاء، عندما يخرج من عهد القهر والفقر، ويصبح لأول مرة منتصراً وثريا، ويستمكن من سلطة الدولة وثرائها تكون هذه اللحظة في حياته من الناحية الأخلاقية حرجة ودقيقة جداً. ففي مثل هذه الظروف صعب على الأمة أن تسيطر على عقلها وقلبها رغم نشوة الانتصار والقوة والثروة، ومن الصعب جداً أن يصبح المهروم منتصراً، والظالم مقهوراً ولا يحدث رد فعل، ولا يطلب ذلك المقهور الذي أصبح منتصراً الانتقام الشديد من ذلك الظالم الذي أصبح الآن مهزوماً، فهذا الأمر ليس أمرا هينا (وحين نرجع إلى) التاريخ السياسي والديني نجد من تحملوا الأذي لمدة

ثلاثة قرون أصبحوا فجأة منتصرين في عهد قسطنطين، وأصبح الظالمون مقهورين ومهزومين، وبدأت إنجازات المسيحيين تنحسر واحدة تلو الأخرى، ومن كانوا مظلومين انتقموا من اليهود والروم الوثنيين شر انتقام يستحى تساريخ الأخلاق الإنسانية من ذكره.

والفتح الذي جاء في غزوة بدر على غير توقع أوجد للمسلمين المقهورين الفقراء نفس المرحلة التاريخية ذات اللحظات الحرجة، وجاعت فجاة أموال الغنيمة والفدية الطائلة إلى هؤلاء الفقراء المسلمين الذين حرموا من كسب الرزق سنوات وسنوات، وعانوا من عدم توفر الاحتياجات اليومية البسيطة، وأصبحت قريش مهزومة فجأة، ومازالت أبدان المسلمين وصدروهم تحمل آثار الجسرح والإصابة حتى الآن، ومات رؤساء قريش الكبار بأيدي هؤلاء المسلمين، وأسر سبعون رأساً منهم، وكانوا أحياء تحت رحمة المسلمين وكرمهم.

وكان المسلمون حتى الآن يقطعون طريقهم بكل اتحاد وتعاون وإخلاص، وهذه الجواهر الأخلاقية تظهر في الجالية الضعيفة والمظلومة في أغلب الأحيان، ولكن بعد مجيء الثروة ظهر فيهم الطمع والحرص والتفرقة والاختلاف والمصالح الشخصية بدلاً من هذه الجواهر الأخلاقية، فقد وضع هذا الفتح المفاجئ أصحاب النبي شخفي موضع امتحان حرج، وكان هذا الوقت الحرج وقت إيداء رأي الرشد والهداية من أعظم قائد في الدنيا؛ إذ حدث بين المسلمين المنتصرين خلف في الرأي حول أموال الغنيمة والفدية ومعاملة الأسرى، فكان لابد للرسول شخفي هذا الوقت من القيام بعمل مهم. وهنا ركز الرسول شخفي في الأمر الأول كي لا يفقد المظلوم المنتصر جوهره بعد قوته، فرفض الرسول شخاقتراح عمر بسن الخطاب(ش) وهو قتل الأسرى، وقبل اقتراح أبي بكر، الذي يطالب فيه باطلاق الراهيم عليه السلام، قال: { من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إبراهيم عليه السلام، قال: { من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أب ومن كمثل عيسى، قال: { إن تُعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فين أنت العزيز الحكيم }، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال: { رب لا تغر على فين نعر المدد

على قلوبهم فلا يؤمنسوا حسّى يسروا العسداب الألسيم (۱) فاقتسدى الرسسول على قلوبهم فلا يؤمنسوا حسّى يسيسي الناهية في عطفه وشفقته، وعفا عسن هؤلاء الأسرى، وقبل الفدية بدلاً من قتلهم، وأطلق سراحهم، (۲) ومن كان فقيسرا من بين هؤلاء الأسرى كلفه بتعليم عدد من أطفال المسلمين كي يطلق سسراحه. وطلب من صحابته وضوان الله عليهم أن يعاملوا هسؤلاء الأسسرى معاملسة حسنة، وكان هذا حال بعض الصحابة، وهو أن يطعم الأسير الرغيف أو الخبز، ويكتفى هو بالتمر.

<sup>&#</sup>x27; - المستدرك للحاكم ج٣ ص ٢١ كتاب المغازى، حيدر آباد دكن.

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (٣٦٣٤): حدثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله، قال: « لما كان يــوم بدر قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى،؟ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستان بهم لعل الله أن يتوب عليهم، قال: وقال عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم، قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً، قال: فقسال العباس: قطعت رحمك، قال: فذخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئاً، قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليُلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال: { من تبعني فإنه منى ومن عصماني فإنك غفور رحيم }، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: { إن تُعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم }، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، قمال: { رب لا تُسذر علمي الأرض من الكافرين دياراً }، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال: { رب أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم } أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق، قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنى قد سمعته يذكر الإسلام، قال: فسكت، قال: فما رأينتي في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء في ذلك اليوم حتبي قال: إلا سهيل بن بيضاء، قال: فأنزل الله عز وجل { لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم } إلى قوله { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يستخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخزة والله عزيز حكيم } ». (يوسف عامر).

ولكن في نظر الوحي الإلهي كان الجانب الأخطر هـو وقـوع هـولاء الفقراء فجأة فريسة للحرص والطمع في المال والثروة، وقد حدث هـذا بالفعـل، فالذين جاءوا بأموال الغنيمة ادعوا بأننا استولينا عليها في الحرب، ولهذا فالمـال مالنا، وادعى الشباب المقاتلون: بأن سيوفنا هي التي حققت هذا الفـتح، وعليه فنحن أحق بهذا المال، والذين كانوا يحمون الرسول و كانوا يقولون إن مسئوليتنا كانت أشد خطراً، ولهذا يجب أن نحصل على هذا المال (١) ونشأ الخـلف نفـسه فيما يتعلق بنسبة مال الفدية كما هو واضح من الآيات الأولى في سورة الأنفال: فيما يتعلق بنسبة مال الفدية كما هو واضح من الآيات الأولى في سورة الأنفال: وأطيعُوا اللَّه وَرسُولَة إِن كُنتُم مُؤْمنِينَ في (الأنفال: ١) (٢).

سئل سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما سبب نزول سورة الأنفال؟ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النقل وساعت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله الله إلى رسول والله فقسمه رسول الله فق بين المسلمين على السواء.

وهذا هو التنبيه الإلهي الذي نزل على حكم النبي ، فنزلت هذه الآية: هِمَا كَانَ لِنَبِي َأَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُريدُونَ عَرَصْ السَّتُيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيمَسا

<sup>&#</sup>x27; - سيرة اين هشام، ذكر الفي ببدر والأسرى، ج١، ص ٣٩١، مطبعة محمد على.

قال نو عسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رَوَاهُ سِماك بن حرب عن مُصعب بن سَعد أيص وفي نب عن عُبَادةً بن الصَّامِتِ. كما نقله السيوطي أيضا في أسباب النزول. (يوسف عمر).

أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمًا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورِ رَحيمٌ ﴿ (الأَنفال ٢٩:٦٧)

ليس هذا فحسب، بل واسى الله تعالى فيما بعد هؤلاء الأسرى الذين كانت تؤخذ منهم الفدية، قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَمْسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مُؤْتِكُمْ خَيْراً مُوْتِكُمْ خَيْراً مُمَّا أُخَذَ مِنكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (الأنفال: ٧٠)

اشتبه هذا الأمر على البعض، وهو أن هذا التنبيه جاء لأخذ الفدية من الأسرى وإطلاق سراحهم دون قتلهم، في حين أن الواضح هو أن الأسرى الذين واساهم الله تعالى على أخذ الفدية منهم لو اظهروا النية الصالحة فلهم الوعد بالمغفرة، وهذا المال الدنيوي التافه الذي أخذ منهم منا أن يعطيهم أحسن منه وهل كان من الممكن أن يكون قتلهم أقل عقابا من أخذ الفدية؟ والذين أخذت منهم الفدية لو قتلوا ألم يكن يُؤخذ ويُزجر الذين يتولون قتلهم ويُواسى الذين يُقتلون.

على أي حال نفس الغنيمة ومال الفدية الذي قبله الرسول ﷺ قبل نــزول الوحي الواضح والصريح والذي نبهه الله عليه وهو في النهاية تم إقراره من الله تعالى في الوقت المناسب حسب الاجتهاد النبوي بأنه مباح وحلال وطيب، وبهذا لم يبق الخطأ خطئا، وجاء الحكم الإلهي عن أموال الغنيمة في نفس الوقت ﴿ كلوا معا غنمتم ﴾ وأنن بأخذ مال الفدية بعد ذلك في الوقت المناسب بهذه الألفاظ "إما منا بعد وإما فداء ". وسوء الأخلاق الذي كان متوقعا حدوثه بحميب الحرص والطمع في هذه الأموال أزيل للأبد، حيث جعل تضريعاً أبدياً لتوزيعه، وقرر نصيب كل من يستحق.

### الواقعة الثالثة:

والواقعة الثالثة هي أن الرسول ي كان خارجاً في غزوة تبوك، التسي كانت تحتاج إلى جمع غفير من المسلمين، لأن المواجهة كانت مع جيوش الروم المدربة، وكانت هذه أول مواجهة للمسلمين مع إمبر اطورية منظمة ومدربة، وكان الحر شديد. خرج جيش المسلمين المكون من ثلاثين ألفا، ولكن تخلف عدد مسن المسلمين المخلصين لعذر، وتخلف كثير من المنافقين عمداً وبدون عذر، وحسين

رجع الرسول على من الغزوة، بدأ المنافقون الآثمون المثول أمام النبي على يحلفون كذباً ويقدمون أعذارهم، ولم يكذبهم النبي على ورحمة بهم عفا عنهم، فجاء التبيه الإلهى على هذا الفعل:

﴿ وَسَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهَلِّكُونَ أَنفُسنَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ تَكَاذِبُونَ (٢٤) عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَاقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ ﴾ (التوبة:٣٤)

بيّن أن الرسول علم يكن عالماً بالغيب، ولم يكن علم علم بالحوالهم الحقيقية، ولهذا لم يكن أمامه سوى الاعتماد على أقوالهم، وهو ما فعله النبي على ولكن علام الغيوب أخبره الحقيقة، وكشف عن كذبهم، وأفشى سرهم، وعلم أي حال لو عد هذا العمل خطأ، فهذا كان من باب الشفقة والرحمة. (١).

#### الواقعة الرابعة:

كان قد أطلع النبي ﷺ بشأن المنافقين على أن استغفاره في حقهم لن يقبل، فكان قد نزل عليه ﷺ قول الله تعالى:

﴿اسْنَغْفَرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْنَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْنَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِسرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَتَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (التوبة: ٨٠)

بعد نزول هذا الحكم توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولكن ابنه كان مسلماً مخلصاً، فجاء إلى النبي ﷺ هذا الابن يطلب منه أن يصلي على أبيه، والرسولﷺ الشدة جوده وكرمه لم يستطع أن يرفض هذا الطلب، وسيدنا عمر قال في حضرته ﷺ يا رسول الله قد صدر الأمر عن عدم مغفرته، فقال الرسولﷺ: "إنّما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر "لهمم إن تستغفر لهم سبعين مرّة، ومأزيده على السبعين. (٢). على أي حال إذا كان قد قيل في الآية

<sup>-</sup> ورد فى أسباب النزول للسيوطي: أخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون الأزدي قـــال: اثنتان فعلهما رسول الله على لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه الفداء من الأسارى، فأنزل الله "عفا الله عنك لم أذنت لهم" (يوسف عامر).

<sup>-</sup> وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: (٥٥٢): حدَّثنا عُبيدُ بن إسماعيلَ عن أسامةً عن عُبيد الله عن ابن عمر وضي الله عنهما قال: «لما تُوفُى عبدُ الله

السابقة أن استغفار النبي و المنافقين و عدم استغفاره سواء في عدم الفائدة (۱)، ولكن ليس المنع هنا منعاً قطعياً للاستغفار للمنافقين، ولهذا قام الرسول وللهذا المعمل غير المفيد على سبيل الشفقة، حتى لا يكسر خاطر ابن مسلم مخلص، وتغافل عن الأمر الإلهي، ولكن الله تعالى نبهه على أنه لو كان في هذا جبر خاطر مسلم مخلص، ولكن عشرات المنافقين يتخذون هذا نريعة لإخفاء أنفسهم، ويكونون مصدراً للفتن، ولهذا جاء الأمر الإلهي: -

َ هِوَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مَنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُسُولِهِ وَمُسَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (التوبة: ٨٤)

### الواقعة الخامسة:

تفصيلها هو أن النبي على نفسه شيئا مباحاً ابتغاء مرضاة بعض أزواجه، وكان هذا الشئ نفسه محبباً للنبي جداً، وكان قد قرر أنه لن يستعمله

بن أبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يُعطيه قميصنه يُكفّنُ فيه أباه، فأعطاهُ. ثم سأله أن يُصلّي عليه، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُصلّي عليه، فقام عمرُ فأخذَ بثوب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله أتُصلّي عليه وقد نهاك ربّك أن تُصلّي عليه؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تَستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرّة، وسأزيدُهُ على السبعين. قال: إنه مُنافق. قال: فصلى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأنزلَ الله (ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً، ولا تَقُم على قبره}» (التوبة: ٤٨).(يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; ورد في أسباب النزول للسيوطي: روى الشيخان عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بسن أبي جاء ابنه إلى رسول الله يَلِيُّ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، شم سسأله أن يصلي عليه، فقام ليصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله أ تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين؟ قال: إنما قد خيرني الله فقال: "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة" وسأزيد على السبعين، فقال: إنه منافق! فصلي عليه، فأنزل الله " و لا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره" فترك الصلاة عليهم. ورد ذلك من حديث عمر وأنس وجابر وغيرهم. (يوسف عامر).

أبداً (۱)، والظاهر هو أن كل شئ مباح ليس بواجب تناوله على كل شخص، ويحق له أن يقرر عدم تناوله لسعادته وصالحه، أو يقرر عدم أكله لنيل رضاء شخص ما، ولهذا إن قرر الرسول عدم تناول شئ يحبه من أجل إرضاء بعض أزواجه، فالواضح أن عمله على هذا ابتغاء مرضاة أزواجه ليس أمرا مشيناً يستهم به، بل من حيث كونه زوجاً كان جبراً لخاطر، وهذا نوع من العدل والإنصاف مع أزواجه، وهناك وجه آخر لهذه المسألة، وهو أنه على لكونه نبيا ورسولا إن حرم شيئا حلالاً ومباحاً على نفسه وقرر أنه لن يأكله أبداً ففي انباعه وإقتدائه إن لم يحرمه عامة الناس على أنفسهم، فهم لا يفضلونه، ومثل هذا العمل سيكون مدعاة للتبديل والتحريف في شرع الله، ولهذا جاء الأمر الإلهي بألاً تبالي في مثل هذه الأمور جبر خاطر أو بحفاوة أحد:

﴿ إِنَا أَيُهَا النَّبِيُ ثِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (التحريم: ١)

وفى هذا المقام خاطب الله النبي قائلاً: ﴿ يِأْيِهَا النبي ﴾ وهذا يوضح أنك كنت تستطيع عمل هذا كونك إنسانا وزوجاً، ولكنك لا تملك هذا الاختيار لكونك نبيا ورسولا.

خلاصة الأمر أن هذه هي تلك الوقائع الخمس التي ثبت فيها خطأ اجتهاد النبي من ولكنه اتضح تماماً من التفصيل أن إطلاق الخطأ عليها في الواقع أو الحقيقة ما هو إلا أمر مجازي؛ إذ إن مكانة النبي وعصمته لا تسمحان بهذا الخطأ المجازي، وقد نبه الوحي الإلهي نفسه في كل واقعة من هذه الوقائع، وأرشده إلى حكمه الصحيح والآن هل هناك من يشك أيضا في هذا السهو الخفيف الذي وقع من النبي ونبهه عليه الوحي الإلهي، وأصلحه في حينه، وهل من الممكن أن يحدث مثل هذا السهو من النبي أو وتصحيحه، وإن وجد مثل هذا الشك عند أي أحد فهو في الحقيقة بعيد تماماً عن معرفة

<sup>&#</sup>x27; - ورد فى أسباب النزول للسيوطي: أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس: أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك" الآية. (بوسف عامر).

الرسالة والنبوة وحقيقة الدين الإلهي والشريعة الربانية، كما يكون من يشك في هذا بعيدا عن طريق الهداية والرشد مسافة أميال وأميال. ومن المعروف أن سبب يعثة الرسل هو إرشاد الضالين من الناس، وإخراجهم من الضلال، وتعليمهم الحق والصواب، وليس الغرض من هذه البعثة – والعياذ بالله – هو المزيد من المضلالة بدلاً من الهداية والرشد، ولهذا مستحيل أن يصدر عن أيدى الرسل والسنتهم أمر يناقض الحكمة الإلهية، ويتغافل الله تعالى عن تصحيحه، ويترك الناس كي يضلوا عن طريق أنبيائه.

إن الاجتهاد النبوي ما هو إلا كوثر من علم تفيض تياراته من ينبوع القلب، وليس من الدماغ، كما أنه لا يأتي من التجربة والخبرة الإنسانية والرأي الإنساني، وإنما هو مستمد تماما من الإلهام الإلهي، والإلقاء الرباني، والحكمة الإلهية، ومأخوذ من فهم الرسالة بل النبوة. وعن هذا يقول حامى أسرار الشريعة الفاروق عمر رضى الله عنه، وهو على المنبر:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُصيباً لأَنَّ الله كَانَ يُرِيهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنًا الظَّنُّ وَالتَّكَلُفُ» (أبو داود كتاب الأقضية)(١)

فالرأي النبوي الذي أقيم بهدي وإراءة الله معلوم بأنه بمثابة وبمنزلة الوحي، واسمه ليس اجتهاداً بشريا أو رأيا إنسانيا، وإنما هو لجتهاد نبوي، ورأي نبوي، وهو في الحقيقة في مرتبة الوحي الإلهي والكلام الرباني. وكل ما قاله سيدنا عمر -رضى الله عنه - في خطبته هذه، هو في الحقيقة مستنبط من كلام الله المنزل، فقد جاء في القرآن الكريم:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لَلْخَساتِنِينَ خَصيماً ﴾ (النساء:٥٠٠)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داود، كتاب الأقصية: (٣٥٨٧): حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ ذَاوُدَ المَهْرِيُ قَالَ أَنْبَأْنَا ابنُ وَهْبِ عن يُونُسَ بنِ يَزِيدَ عن ابنِ شِهَابِ أَنَّ عُمْرَ بنَ الْخَطَّابِ، قَالَ وَهُو عَلَى المنْبَرِ: « يَاأَيُهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُصيباً لأنَّ الله كَانَ يُرِيهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُ وَالتَّكَلُّفُ». (يوسف عامر).

اتضح من هذا أن ما كان يُرى للرسول ويُوجه إليه، ويُساقه له الرأي كان كله من قبل الله تعالى، وهذا هو الرأي النبوي، الذي قال عنه الرسول ﷺ نفسه: « إنّما أفضي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيما لَمْ يُنْزَلْ عَلَى فيه». (أبو داود الأقضية) (١) ولو أن هذا الرأي كان خاطئاً، لنبه الوحي الإلهي عليه حين صدوره مباشرة، وهداه إلى الطريق المستقيم كما هو بيّن من الوقائع الخمس السابقة.

#### استدلال خاطئ

يثبت من هذه الآية الكريمة المذكورة سابقاً أيضا أن في حكم الدعاوى. والقضايا كانت تحدث له 素 الإراءة الإلهية، أي كان يأتي إلى الرسول素 التوجيه من الله سبحانه وتعالى، والظاهر أن هذه الإراءة كانت تعني أن يحكم حسب الكتاب الإلهي، فلا يمكن أن يكون هذا القضاء والحكم مبنيا على الخطأ، ولكن ورد في سنن أبى داود وغيرها من السنن حديث جاء فيه أن الرسول素 قال لأهل قضية:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضِنَكُم أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشِيءَ فَلاَ يَأْخُسَذُ مَنْهُ شَيْتًا فَإِنَّمَا أَقُطَعَ لَهُ قَطْعَةٌ مِنْ النَّارِ» (٢) (كتاب الأقضية)

وبناء على هذا يمكن لمن يسئ الفهم أن يستدل بهذا على أن أحكام الرسول على ما كانت دائماً معصومة من الخطأ، ولذا فإن الأمة ليست مجبرة على

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داود، كتاب الأقصية: (٣٥٨٦): حدثنا البراهيمُ بنُ مُوسَى الرازيُ أنبانا عيسَى أخبرنا أسامَةُ عن عَبْد الله بنِ رَافِعِ قسالَ سَمعْتُ أُمُ سَلَمَةً عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الْحَديثِ قالَ: « يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثُ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ إِنِّى إِنْمَا أَقْضَى بَيْنَكُمْ برَأْيي فيمَا لَمْ يُنْزَلُ عَلَى فيه». (يوسف عامر).

حديث متفق عليه من حديث أم سلمة، ورواه أيضا مالك والترمذي وأبو داود، انظر جامع. الأصول ١٠-٥٥ رقم ٧٦٥٥ و هذا نص الحديث في سنن أبسي داود، كتاب الأقصية: (٣٥٨٤): حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ أَنْبالنَا سَعْنِانُ عن هَشَام بن عُرُونَة عن عُرُوة عن زَيْنَبَ بنت أُمُ سَلَمَة، قالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمًا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَــهُ مِنْ حَقْ أَخِيه بِشَيْى، فَلا يَأْخُذُ مَنْهُ شَيْنًا فَإِنَّما أَقْطَعَ لَهُ قَطْعَةً مِنْ النَّارِ». (يوسف عامر)

انباع أحكامه وقضائه، ومثل هذا الرأي مبنى على الخطأ الصريح، فالحقيقة أن في الدعاوى والقضايا يوجد أمران أساسيان: الأول هو السرد الحقيقي للقضية، والذي يُبينه كل من المدعى والمدعى عليه بأسلوبه وطريقته حسب دعواه. والأمر الثاني هو الحكم الصحيح والقضاء العادل اللذان يكونان مبنيين على تصريحات وأقوال المدعى والمدعى عليه، والتي قدمت أمام القاضي مع البينة والشهود.

إن أمر السرد الحقيقي للقضية أو الواقعة، ومن الصحادق المدعى أم المدعى عليه يتعلق بالغيب، ولم يدع أي نبي علمه بالغيب، وإن وجدت هذه الدعوى فيسلم بأن العلم الشخصي والذاتي للقاضي لا يمكن أن يكون أساساً للقضاء بين شخصين، ولهذا لابد من البينة والشهادة والأدلة من الفريقين، حتى يستفاد منها ويصدر الحكم بناء عليها، ويتضح من حديث الرسول وأنه لم يمنح علم الغيب فيما يتعلق بالأمر الأول عموماً، ولكن الأمر الثاني أي السرد الذي عده الرسول وعديداً، فحكمه وعن عن هذا كان أحيانا غير صحيح وعادل، ومثل هذا القول إهانة للرسول والنبي، وخلافاً للإراءة الإلهية، التي كان الرسول ويشرف بهدايتها في الفصل في القضايا، ولهذا فالخطأ الذي كان يمكن أن يقع منه والفصل في القضايا، كان نتيجة للبينة والشهادة والأدلة التي سمعها من كلا الفريقين، ثم أصدر حكمه صحيحاً كان أم خاطئاً في ضوء هذه الأدلة، ولكن ما عدّه الرسول محمد أو حكم فيه حكماً لم يحدث فيه خطأ قط، ولا يمكن أن يحدث، والأمة تقتدي به في في هذه الأحكام والقضايا التي وقع فيها الخطأ، وليس في قبول صحة أو خطأ الوقائع والدعاوي السابقة فشتان بينهما.

والحكمة العلمية في إعلان النبي ﷺ هذا هي أنه لعل أحد الفريقين بناء على بيان كاذب أوباطل وقت تقديم قضيته يحصل من محكمته ﷺ حكماً لصالحه، فبالرغم من أنه كان يعرف جيداً بأن هذا الشئ ليس من حقه، ولكن الآن بعدما حكمت المحكمة النبوية في حقي ثبتت ملكيته لي، وبهذا برأت من إثم اغتصاب الحق، فهذا الاعتبار لا يكون صحيحاً على الرغم من تنفيذه شرعاً، ولكن من كان على الحق، ومن كان على الباطل سيظل باطلاً، ومن كان مالكاً أصلياً، فهو يظل مالكاً، والغاصب يظل غاصباً، وكان من أثر هذا ومن كان مالكاً أصلياً، فهو يظل مالكاً، والغاصب يظل غاصباً، وكان من أثر هذا

الإعلان أنه حين أخبر النبي ﷺ الفريقين في قضية ما بهذه الحقيقة بكا الاثنان، واستعد كل منهما للتنازل في حقه للآخر. (أبو داود كتاب الأقضية)(١)

إن الأحكام التي كان يصدرها الرسبول الله فيما يعرض عليه من قصايا كانت كلها عادلة وصحيحة، وعدم اتباعها كفر ونفاق، ولهذا قال الحق تبارك وتعالى:

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ بُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُ سِهِمْ حَرَجاً مّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَكِيماً ﴾ (النساء: ٦٥)

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَصْتَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَقَدْ صَلَّ صَلالاً مُبِيناً ﴾ (الأحزاب ٣٦: ٣)

هل من الممكن أن تؤمر الأمة من الله تعالى أمرا مؤكداً بطاعة رسولها طاعة لازمة، وتقبل أحكامه وتنفذ دون تقصير، مع أن هذه الأحكام والعياذ بالله مبنية على باطل؟ لايمكن أن يحدث هذا أبدا على الإطلاق، ولهذا جاء في آية أخرى تصريح واضح، وهو أن أي حكم من أحكامه لله لا يمكن أن يكون ظلماً أو خطأ.

﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ (٤٦) وَإِن يكُن لَّهُمُ الحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذَّعِنِينَ (٤٦) أَفِي قُلُوبِهِم مُرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (النور ٢٤:٠٥)

#### العقل البشرى

لاشك في أن النبي والرسول يملك نفس العقل البشري كعامة الناس، هذا فضلاً عن اختصاصه بالوحى والموهبة النبوية وخصائص النبوة والرسالة، وبناء

وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داود، كتاب الأقصية: (٣٥٨٥): حدثتا الربيع بن نافع لله بن رافع مولى أمَّ الربيع بن نافع لله توبّة أخبرنا ابن المبارك عن أسامة بن ريد عن عبد الله بن رافع مولى أمَّ سَمّة عن أمَّ سَلَمة، قالَت: «أتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رجُلُن يَخْتُ صَمّانِ في موريت لَهما لَمْ تَكُن لَهُمَا بَيْنَة إلا دَعُواهُمَا، فَقَالَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم فَذَكَر مَثّلة. فَبكى الرّجُلانِ وقالَ كُلُ وَاحد منهما حقى لك، فقالَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم: أمّا إذا فعلتما من فعلتما وقورَعَيا الدّعق ثمّ استهما ثمّ تحالاً». (يوسف عامر)

على هذا العقل البشرى يمكن احتمال الخطأ الاجتهادي في أي وقت. ويرى شاه ولى الله الدهلوي أن هذا هو القسم الثاني للاجتهاد، والذي يمكن أن يكون فيه الاجتهاد النبوي خاطئاً، وهذا القسم لا يجب اتباعه على أمته. وخير مثال لهذا واقعة زراعة النخيل، ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي ﷺ مر بـبعض بـساتين المدينة المنورة، فرأى بعض الناس وهم فوق أشجار النخيل يعملون شيئا، فـسأل النبي ﷺ عمّ يعمل هؤ لاء؟ فقال واحد ممن كانوا معهﷺ إن هؤ لاء يلقحون النخــل، فينشرون أزهار النخل الذكر على الأنثى منه، حتى تثمر بكثرة، فقال الرسول ﷺ إنني أرى أن هذا العمل لا يفيد في شئ، وفي رواية أخرى جاء أن الرسول على النبي أرى أن هذا العمل لا يفيد في شئ قال: لو لم يفعلوا هذا لكان أفضل. وذهب هذا الرجل الذي كان معه الله إلى أصحاب البستان، وأخبرهم بكلام الرسول رضي هذا، فعمل أصحابه الدنين كانوا يطيعونه في كل صنغيرة وكبيرة برأيه، وتركوا عملية التلقيح هذه. فكانت النتيجة أن قل الثمار والإنتاج عن العام الماضي. ومر الرسولﷺ مـرة أخـرى بهـم، فعرضوا عليه ﷺ الحال الذي آل إليهم، فقال الرسول، " إنْ كَانَ يَنْفُعُهُمْ نلكَ فَلْيَصنَعُوهُ. فَإِنِّي أَنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا. فَلاَ تُوَاخذُوني بالظُّنِّ، ثم قال ﷺ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرّ، إِذَا أَمَر تُكُمْ بشَيْء من : دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ، فَإِنَّمَا أَنَا بَــشَرّ» (١) وفـــى روايـــة أخرى وردت هذه الجملة «أُنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ تُنْيَاكُمْ». (٢) وجاء في رواية ثالثة "فَإِنِّي

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (١٠٨٠): حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ. قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَد. حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا ابْوِ النَّجَاشِيِّ. حَدَّثَنِي رَافِسِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: قَدمَ نبِيُ اللهِ الْمَدينَةَ. وَهُمْ يَابُرُونَ النَّخْلُ. يَقُولُونَ يُلِقَّحُونَ النَّخْلُ. فَقَالَ: «مَا تَصِنْتَعُونَ؟» قَالَ: كَنَّا نَبِيُ اللهِ الْمَدينَةُ. وَهُمْ يَابُرُونَ النَّخْلُ. يَقُولُونَ يُلِقَّحُونَ النَّخْلُ. فَقَالَ: «مَا تَصِنْتَعُونَ؟» قَالَ: فَذَكُرُوا ذَلِكَ نَصَنْعُهُ. قَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْراً» فَتَرَكُوهُ. فَنَفَضَتُ أُو فَنَقَصَتُ . قَالَ: فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرِ» إِذَا أَمَرتُكُمْ بِشَيْء مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرتُكُمْ بِشَيْء مِسْنِ رَأْيِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرّ» قَالَ عَكْرِمَةُ: أَوْ نَحُو هَذَا. قَالَ الْمُعَقِرِيُّ: فَنَفَصَتُ . وَلَمْ يَشُكَ . (يوسف عامر) فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرّ». قَالَ عَكْرِمَةُ الْو نَحُو هَذَا. قَالَ الْمُعَقِرِيُّ: فَنَفَصَتُ . وَلَمْ يَشُكَ . (يوسف عامر) فَإِنَمَا أَنَا بَشَرّ». قَالَ عكرمة أَو الْمُود بْنُ عَامِر. قَالَ أَبُو بكر: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَلَوادَ عَنْ أَبِي مَرَّا اللّهِ بَكْر: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَرَوْةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ ثَابِتِ. عَنْ أَسِه، أَنَّ النَبِي مَرَّ الْمَامَةَ عَنْ هَشَامٍ بْنَ عُرُوةً عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَسِه، أَنَّ النَسِه، أَنَّ النَسِه، أَنَّ النَبِي مَنْ

إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا. فَلاَ تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ. فَإِنِّي لَنْ أَكْذبَ عَلَىٰ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ». (١)

بِقُومْ يُلَقَّحُونَ. فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصِلُحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شيصاً. فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِـنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْر دُنْيَاكُمْ». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: (٢٠٧٩): حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد النَّقْفِيُ وَ أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُ. وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ. وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً. قَالاً: حَدَثْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَمَاكُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيه، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه بِقَوْم عَلَىٰ رُوُوسِ النَّخْلِ. فَقَالَ: «مَا يَحْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأَنْثَى فَتَلَقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه: «مَا الله بِعَنْ مُؤلِاءِ؟» فَقَالُوا: يُلْقَحُونَةً. يَحْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأَنْثَى فَتَلَقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه: «مَا أَطُنُ يُفْنِي ذَلِكَ شَيْنًا» قَالَ: فَأَخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ. فَأَخْبِرَ رَسُولُ اللّه بِنَاكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللّهِ بِنَاكَ فَقَالَ اللّهِ بِنَاكَ فَقَالَ اللّهِ عَلَىٰ اللّه بِنَاكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَانَ لَنْ لَكُونَ عَلَىٰ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ وَجَلّ». وردت هذه الروايات الثلاث في صحيح شَيْنًا، فَخُذُوا بِهِ. فَإِنِّي لَنْ أَكُذِبَ عَلَىٰ اللّه عَزْ وَجَلّ». وردت هذه الروايات الثلاث في صحيح مسلم باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ذكره وَ مُعلَي من معانش الدنيا على سبيل الرأي. ج

<sup>&#</sup>x27; \_ الحباب بن المنذر . (يوسف عامر).

القوم، فنشرب و لا يشربون. أعجب الرسول قلي بهذا الرأي، فقبله وعمل به. كما أخذ الرسول يخالمشورة من أصحابه في أمور أخرى من أمور الحرب والصطح والحكومة، وعمل بمشورتهم، بل هذا هو ما أمره به الله تعالى وشاورهم فسى الأمر (آل عمران: ١٥٩) أي شاور أصحابك في أصور الحكومة والأمور العامة. وبناء على هذا عمل الرسول (خ)برأي سلمان الفارسي في غزوة الخندق أو الأحزاب وهو حفر الخندق، ولكن هناك بعض الأمور المتعلقة بسالحرب والسياسة أيضا، والتي كان قد أمر بها الرسول خ عن طريق الوحي أو جاء الحكم عن طريق الفهم والحدس النبوي، فلم يستشر فيها أحداً ولم يقبل مشورة أحد فيها. مثل صلح الحديبية الذي كانت شروطه جميعها وبنوده مبنية على المصلحة الإلهية والحكمة الربانية، وكم حاول عمر والصحابة الآخرون التعديل فيها، ولم يلتفت الرسول خ إليهم، وفي النهاية أثبتت الأيام \_ فيما بعد \_ أن حدس النبي كان صحيحاً تهاماً.كما أنه خ لم يأخذ بمشورة عبد الله بن أبي في غزوة أحد بأن تكون الحرب داخل المدينة المنورة، واحتمل خ رجوع عبد الله بسن أبسي (رأس المنافقين) مع ثلاث مائة رجل في الوقت الحرج، وأثبت الأيام فيما بعد أن هدذا المنافقين) مع ثلاث مائة رجل في الوقت الحرج، وأثبت الأيام فيما بعد أن هدذا المنافقين) مع ثلاث مائة رجل في الوقت الحرج، وأثبت الأيام فيما بعد أن هدذا المنافقين) مع ثلاث مائة رجل في الوقت الحرج، وأثبت الأيام فيما بعد أن هدذا

وبتأمل عقلي بسيط يتبين لنا أن كل صاحب فن يكون له عقالان، عقال يتعلق بهذا الفن، ويودّع فيه استعداد لهذا الفن، ثم يزداد رفعة ومتانة وقوة بكثرة التدريب والتعليم والتربية والعمل، حتى يستطيع هذا العقل أن يحل أصعب مشاكل هذا الفن ودقائقه، وتنقل الرموز والعقد بإشارته، ولكن العقل الثاني الذي يكون خارج هذا الإطار هو عقل عادي مثل عامة الناس، فالشخص الذي يملك عقالاً غير عادي في فن العمارة والهندسة من الممكن جداً أن يكون عقله أقل درجة من الناس العاديين في زراعة النخل، والفلسفي الذي يحدد بثاقب عقله وفكره أخطاء أفلاطون وأرسطو، في الوقت نفسه يكون هذا الفلسفي أقل من عامل بسيط وعادي في فن العمارة والهندسة، وهذه الأمثلة ماثلة أمام الإنسان في كل وقت، والإنسان في فن العمارة والذي يملك عقلاً نافذ البصيرة، وهو بعيد النظر في أسرار الروح وحقائق المعرفة الربانية، وفي رموز أخلاقه تزكية النفس وآداب المعاملة وفي

مسائل الحقوق والشريعة، وفي الوقت نفسه نيست لسه درايسة بسأمور العمسارة والزراعة، ولا عجب في هذا.

وكذلك الأنبياء \_ عليهم السلام \_ كل ما يقولونه في أمور الدين والشريعة عن طريق الوحي والموهبة النبوية هو المصلحة نفسها والحكمة بعينها، ومعصوم عن الخطأ في الوقت نفسه، ولكن الأمور الأخرى مثل الملبس والمأكل والمشرب والمعيشة والسلطنة والسياسة والنتظيم والإدارة والسلم والحرب، والمعيشة والطب والعلاج وغيرها من الأمور الدنيوية فهم حليهم السلام \_ يبينون مصالحها ويتجنبون نفاصيل جزيئاتها، ولا يلزمون المسلمين بحكم قطعي بشأنها، فعلى سبيل المثال بينوا ثلاثة أمور عن الملبس: الأول ألا يُختار ملبس ليس فيه ستر العورة، والثاني ألا يختار الرجال ملبساً يشبه ملبس النساء، وألا تختار النساء ملبس السذي والا تختار النساء ملبساً يشبه ملبس الرجال، والأمر الثالث هو أن الملبس الذي يبدو فيه الكبر والغرور فهو غير محبب. أما في المأكل والمشرب فليس هناك موى عدد محدود جداً من المحرمات. وفي التنظيم والإرادة، وأنظمة الحكم والعلطنة فبينوا عدداً من الأصول الكلية منها ألا تكون الحكومة إمبر اطورية ولا ظالمة، وأن يكون العدل والمساواة بين الناس هو أساس الحكم، وأن يلتزم بمبدأ لخذ الشوري في الأمور الهامة من أهل الحل والعقد، وقس على هذا.

خلاصة القول هو أن هذه هي الأمور التي يطرأ فيها التغير والتبديل مع مرور الزمن وتقدم الحضارة، ولهذا فإن تحديدها وتقييدها للأبد ضدد المصلحة الإلهية.

# الدليل الشرعي للموهبة النبوية أو العقل النبوي

اتضح لنا مما سبق أن في النبي ثلاث درجات للعلم والفهم وهي السوحي والموهبة النبوية والعقل البشري، وليس هناك حاجة إلى أي استدلال على إثبات الأول والأخر، لأنهما أولاً من الكليات والمسلمات، وثانيا تحدثنا عنهما في الصفحات السابقة بشكل مستقل، ولكننا لم نقدم بعد أي دليل شرعي على الدرجة الثانية وهي الموهبة النبوية، فأول أمر في هذا الموضوع والذي أريد الحديث عنه هو أن العلماء الذين بينوا وأظهروا حقيقتها، فقد أقاموا لها مصطلحات مختلفة كل

على حدة وحسب مزاجه، ولكن هذه المصطلحات كلها واحدة في الحقيقة من ناحية المفهوم والمعنى، عبر بعض السلف الصالح عنها "بإلقاء الروع" و"بالحكمة القلبية للنبي"، و"بالتوفيق الأزلي"، و"بقوة التبيين" (') وعبر عنها الإمام الغزالي، والإمام الرازي وبعض علماء الكلام الآخرين "بملكة النبوة"، وأطلق عليها شاه ولي الله وعلماء الأصول مصطلح "قوة الاجتهاد النبوية، وفي مصطلح المتصوفين العام يطلق عليها "العلم اللدني"، ولكن هذه المصطلحات كلها تحمل معنى واحداً تقريباً، وهو القوة العقلية النبوية الموجودة داخل النبي، وهذه القوة تنفوق على العقل البشري، وعن طريقها يوضح النبي بلسانه شرح الوحي، ويبين أسرار الشريعة، ودقائق الحكمة.

اقرأ قائمة النعم الربانية للأنبياء الكرام، والتي نكرها القرآن الكريم في أكثر من موضع، وفي قائمة هذه النعم الشئ الذي نراه بعد نعمة الوحي الخاصسة هو علم النبوة، الذي أطلق عليه في موضع ما "الذكر"، وفي موضع آخر "الحكم" وفي موضع ثالث "الحكمة"، وفي موضع رابع "شرح الصدر" وفي موضع خامس "التقهيم"، وفي سادس "التعليم"، وفي موضع سابع "الإزاءة"، وكل هذه المصطلحات المختلفة ليس لها معنى أو مدلول سوى أنها تتدرج تحت مسمى الوحي، وفوق العقل البشري، وهذا هو ما يطلق عليه العقل النبوي. ولا يقصد به الوحي؛ لأن ذكره يكون منفصلاً عن الوحي، ولا يُعنى به العقل البشري؛ لأن العقل البشري لا يعد نعمة خاصة للنبي، فهو مقسم بين الناس جميعاً بنسسب العقل النبوي. وعليه فلا يمكن أن يراد به إلا العقل النبوي والحكمة النبوية.

#### الحكمة

إن من النعم التي أنعم بها الله تعالى على الأنبياء \_ عليهم السلام \_ نعمة خاصة يأتي نكرها في القرآن الكريم دائماً وهى الحكمة، والمنة، والفضل، الذي أتاه الله تعالى آل إبراهيم عليه السلام، وينكره الله تعالى في هذه الآيات الكريمة: ١ - ﴿فَقَدْ آتَيْنَا أَلَ إِبْرَاهِيمَ الكتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيماً ﴾ (النساء: ٤٥)

<sup>&#</sup>x27; - وربت هذه المصطلحات جميعها في كتاب الرسالة للشافعي. `

وعن لقمان عليه السلام يقول الله تعالى:

٧-﴿ وَلَقد ءَاتَينَا لُقَمانَ ٱلحِكَمةَ ﴾ (لقمان: ١٢)

وجاء في شأن داود عليه السلام:

٣- ﴿ وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيِنَاهُ ٱلحكمة وَفَصلَ ٱلخطَابِ ﴾ (ص: ٢٠)

٤ - ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءاتَاهُ آلله ٱلْمُلْكَ وَٱلْحَكُمَٰلةَ وَعَلَّمِهُ مَمَّا يَسْمَاءُ ﴾
 (البقرة: ١٥٠)

ويقول عيسى عليه السلام:

و قد جنتكم بالحكمة و لأبين لكم بعض الذي تختلفُون فيه. ﴾ (الزخرف: ٣٣)
 و الله تعالى نفسه يمن على عيسى عليه السلام قائلاً:

٦- ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكُتُبَ وَالْحَكْمَةُ وَالنَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلَ. ﴾ (المائدة: ١١٠)
 وجاء عن الأنبياء بصفة عامة:

٧- ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱلله ميثَاقَ النبيين لمَا ءاتيتكُم مَن كَتب وَحِكمَة ﴾ (آل عمران: ٨١)

وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا الله تعالى ليبعث النبي محمدأ ١

٨- ﴿ رَبْنًا وَٱبِعَثْ فِيهِم رَسُولاً مَنْهُم يَتَثُواْ عَلَيْهِم آياتك وَيُطَمُّهُمُ ٱلكتبَ وَٱلحكمَةَ
 وَيُزكَيْهِم إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلحكيمُ ﴾ (البقرة: ١٢٩)

واستجاب الله لدعائه:

٩- ﴿ كَمَا أُرسَلْتَا فِيكُم رَسُولاً مَنْكُم يَتلُوا عَلَيكُم ءايَتنَا وَيَرْكَيكُم وَيُعْمُكُمُ ٱلكَتبِبَ
 وَٱلدكمةَ وَيَعْلَمُكُم مَّالَمَ تكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٠١)

مَن الله تعالى علينا في سورة آل عمران بأنه تعالى استجاب دعوة إبراهيم بشأن بعثة النبى محمد على:

• ١- ﴿ لَقَد مَنَ ۗ الله عَلَى المؤمنينَ إِذْ بَعَثْ فَيهم رَسُولاً مِن انفُسهم يتلُواْ عَلَيهم آياته ويُزكَيهم ويُعَلَّمهُم الكتب والحكمة وإن كاتُواْ مِن قَبلَ لفي ضَلَلٍ مُبينٍ ﴾ (آل عمران: ١٦٤)

ويكرر الله تعالى فضله هذا ثانية في سورة (الجمعة: ١١) ﴿ هُـوَ الَّذِي بَعْتَ في ٱلأميّن رَسُولاً مَنهُم يتَلُوا عَلَيهم آياته وَيُزكّيهم وَيُعَلّمهُمُ ٱلكتّبَ وَٱلحكمةَ وَإِن كَاتُواْ مِن قَبِلُ لَفي ضَلَلَ مُبِين﴾ (الجمعة: ٢)

وخاطب الله الرسول محمدا ﷺ نفسه، وأظهر عليه فضله هذا:

١٢ - ﴿ وَلَولاً فَصْلُ ٱلله عَليكَ وَرَحمته لهمتَ طَائفة مَـنهُم أَن يُـضلُوكَ ومـا يضلون إلا أنفسهم ومَا يَضرُونَكَ من شَيْ وَأَنزَلَ الله عَلَيكَ ٱلكَتب وَٱلحكمَـة وَعَلَمكَ مَالم تكن تَعلم وكَانَ فَصْلُ ٱلله عَظيماً ﴾ (النساء: ١١٣)

ويخاطب الله تعالى الرسول ﷺ قائلاً:

٣١ - ﴿ ذَلْكَ مَمًا أَوَحَى إلَيكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلحِكمَةَ. ﴾ (الإسراء: ٣٩)
 ويخاطب الله تعالى عامة المسلمين:

١٠- ﴿وَٱذْكُرُوا نِعمَتَ ٱلله عَلَيْكُم وما أنزل عَلَيكُم مِنَ ٱلكتَبِ وَٱلحكمَـةَ يَعظُكُـم
 ١٤- ﴿وَٱذْكُرُوا نِعمَتَ ٱلله عَلَيْكُم وما أنزل عَلَيكُم مِنَ ٱلكتَبِ وَٱلحكمَـةَ يَعظُكُـم
 ١٤- ﴿وَٱذْكُرُوا نِعمَتُ ٱلله عَلَيْكُم وما أنزل عَلَيكُم مِنَ ٱلكتَبِ وَٱلحكمَـةَ يَعظُكُـم

وخاطب الله أمهات المؤمنين بصفة خاصة:

١٥ - ﴿وَالْأَكُرُنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ (الأحزاب: ٣٤)
 ويعطى الله تعالى هذه النعمة (الحكمة) عامة المسلمين أيضا كل حسب استعداده:

ويؤمر المسلم باستخدامها في الدعوة الإسلامية:

١٧ - ﴿ أَدعُ إلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالحكمة وَالموعظة الحسنة وَجَادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (النحل: ١٢٥)

وفي أحد المواضع عُبر عن أحداث القيامة بلفظ الحكمة:

١٨ - ﴿ وَلَقَد جَاءهُم مَنَ الْأَنْبَاءِ مَا فَيْهِ مُزْدَجَر. حِكْمَة بَلَغَة فَمَا تُغْنِ النَّدْرُ ﴾
 (القمر ٤:٥)

في السطور السابقة كتبت جميع الآيات التي وردت فيها كلمة "الحكمـة"، وفيها ورد لفظ "الحكمة" أحيانا بمفرده، وأحيانا أخرى ورد بعد لفـظ "الكتـاب"، ولفظ الكتاب يحمل معنيين في القرآن الكريم، الأول" الصحيفة الربانية"، وقد ورد بكثرة. والثاني "المكتوب الإلهي" والعلم الإلهي مثل "لولا كتاب من الله سبق"، فالأيات التي ذكرت آنفا، والتي ورد فيها لفظ الكتاب فلا شك في أن المراد منه لكتاب السماوي والصحيفة الربانية، ويمكنك أن تقول إن المسراد من السوحي تكتاب، مثل التوراة والقرآن وغيرها من الكتب، ولكن ما معنى الحكمة في هذه الأيات؟

المعنى اللغوي للحكمة هو القول العاقل والفعل العاقل، ولكن ما المراد منها هنا؟ ومن أجل هذه الدراسة لابد من الرجوع إلى أهل اللغة الثقاة وإلى من عندهم معرفة دقيقة بعلوم القرآن الكريم، كي ننقل أقوالهم ثم نعلق عليها. وأقدم نغوي هو ابن دريد المتوفي ٢٣١هـ، ويكتب في كتابه "جمهرة اللغة" عن مفهوم الحكمة:

· فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم .

(تمجلد، ۲مس ۱۸٦، حيدر آباد).

ويكتب الجوهري إمام اللغة في كتابه "صحاح اللغة":

المحكمة من العلم والحكيم العالم وصاحب الحكمة والحكيم المتقن للأمور." (ج٢، صدر)

وجاء في لمعان العرب المبسوط والمسند للغة العرب:

والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم." (ج١٥ مصر) ويقول الإمام راغب الأصفهاني الماهر في لغة القرآن في كتابه "مفردات القرآن":

" والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام من الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات." - (ص٢٦١، مصر)

كانت هذه هي تصريحات أئمة اللغة العربية، والآن ننظر في أقوال أولئك الصالحين، الذين كانوا على معرفة تامة باستدلالات القرآن والشريعة وتعبيراتهما

فضلاً عن علم اللغة. وجمع ابن حبّان الأندلسي معظم أقوالهم في تفسيره "البحر المحيط" (١):

- ١) قال مالك وأبو رزين: الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي هو سيجية ونور من الله تعللي.
  - ٢) وقال مجاهد: الحكم فهم القرآن.
  - ٣) وقال مقاتل: العلم والعمل به لا يكون الرجل حكيما حتى يجمعها.
    - ٤) وقيل: الحكمة القضاء.
    - ٥) وقيل: مالا يعلم إلا من جهة الرسول.
- ٢) وقال أبو جعفر محمد بن يعقوب: كل صواب من القول ورث فعلاً صحيحاً فهو حكمة.
  - ٧) وقيل وضع الأشياء مواضعها.
    - ٨) وقيل: كل قول وجب فطه.

وكتب الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره الأقوال الآتية:

- ١- قال (مالك) المعرفة بالدين والفقه في الدين والإتباع له.
- ٧- قال ابن زيد: الحكمة الدين الذي لا يعرفونه إلا به ﷺ، يعلمهم إياها، قال والحكمة العقل في الدين، وقرأ "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً" وقال يا عيسى "ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل". وقرأ ابن زيد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فاتسلخ منها قال لم ينتفع بالآيات حسين لم تكن معها حكمة قال والحكمة شئ يجعله الله في القلب نور له به.
  - ٣- عن قتادة: والحكمة أي السنة.

وفي النهاية يُسمعنا الإمام الطبري رأيه:

٤- قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم
 بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول ﷺ والمعرفة بها وما دل

ا - جا ص٣٩٣ مطبعة السعادة، مصر. في آية ﴿رَبُّنَا وَالْبَعَثْ فَيِهِمْ رَمَنُولاً مَنْهُمْ يَكُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزكّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (البقرة: ١٢٩) (يوسف عامر).

عنيه ذلك من نظائره وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل.

واستحسن الإمام الشافعي في كتابه "كتاب الرسالة" قول قتادة، ويكتب:

٥- سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: - الحكمة سنة رسول الله ٣:(ص٢٢)

كما ينقل الإمام الشافعي في كتابه أقوال بعض العلماء:- "وسنته الحكمة التي في روعه عن الله عز وجل." (ص٢٨)

حين تمعن النظر في أقوال أئمة اللغة وعلماء القرآن الكريم يتضح لك أن كل هذه التعريفات والأقوال ذوات معنى ومفهوم واحد ولكن بعبارات مختلفة، وتفاسير متعددة لحقيقة واحدة، والحكمة اسم لحقيقة كاملة للعقل والفهم، والتي لا يتم التمييز عن طريقها بين الصواب والخطأ، والحق والباطل، والخير والسشر بالتأمل والتفكير، وبالدليل والبرهان، وبالتجربة والاستقراء؛ بل عن طريق الكشف، ويكون عمل صاحب الحكمة مطابقا لهذا.

وعلماء أي فن على قسمين: الأول من يتعلمون الفن بسشكل مسنظم وأصولي، ويتدربون عليه، ويصلون فيه إلى درجة الكمال والمهارة. والقسم الثاني: يدخل فيه أولئك الذين يملكون استعداداً فطريا لهذا الفن وغيره، وبدون خبرة ودليل يعطون الرأي الصائب والسديد في أي شميء يتعلق بهذا الفن، ويسدون برأيهم هذا عن طريق موهبتهم الفطرية، ووجدانهم الصحيح، وذوقهم السليم، ويصدق هذا الرأي حرفاً حرفاً، وهذا هو ما يطلق عليه "الوجدان الصحيح" و"الذوق السليم". وفي فن قرض الشعر والأدب والفنون الجميلة الأخرى تستطيع أن ترى وتسمع أمثلة كثيرة عن هذا القسم. كما يوجد في أناس الوجدان الصحيح والذوق السليم للتمييز بين الحق والباطل في مختلف الأمور، والتعرف على مناحي الخير والشر في مختلف الأفعال، فهؤ لاء الدنين منحوا الوجدان الصحيح والذوق السليم يسدون برأيهم الصائب في أدق المسائل معتمدين على ذوقهم الرباني، ووجدانهم الوهبي، وعامة الناس لا يمكن لهم أن يسدوا بمثل هذا الرأي، حتى بعد الاطلاع الواسع والتأمل والتفكير، وهذا هو النحور والمعرفة

الإلهية، التي لا يمكن نيلها بالسعي والجهد، وإنما عن طريق العطاء والهبة، وهذا هو ما بسمى بـ "الحكمة".

وكما أن الجميع متفاوتون في استعداد التقوق في اللغات الأخرى والمواهب الفطرية، فإن نعمة الحكمة أيضا يتفاوت فيها الناس، ويرتقى الواحد منهم من الحكمة العادية إلى الحكمة العالية، ويحصل الناس على درجات الحكمة المختلفة، أما الدرجة والمنزلة الرفيعة لهذه الحكمة لا ينالها أحد سوى الأنبياء-عليهم السلام-

في وجدير بالذكر هنا أنه كما تطلق الحكمة على هذا العطاء الرباني، والفهم السماوي، والعقل الديني، والقوة النورانية، تطلق هذه الكلمة على آثار هذه القوة ونتائجها وتعاليمها أيضا. وبناء على هذا فالآية الثانية التي يوجد فيها تصريح بإعطاء لقمان الطّعة الحكمة أكر بعدها مباشرة التعاليم التالية لهذه الحكمة اللقمانية:

تأدية الشكر لله تعالى، والأمر بترك الشرك، وخدمة الوالدين، والاقتداء بالصالحين، ومعرفة الله تعالى معرفة كاملة، والأمر بإقامة الصحلاة والصحير، والنهي عن الكبر والغرور، واختيار الوسطية، والتحدث بصوت منخفض، وفي الآية الثالثة عشر ذُكرت التعاليم الآتية لتعاليم الحكمة المحمدية: النهي عن الشرك، والأمر بالإحسان إلى الوالدين، والمعاملة الحسنة مع الأقرباء والمساكين، والبعد عن الإسراف، والتحدث باللين، والاعتدال، والتنديد بقتل الأولاد، وعدم قتل النفس، والأمر بالقصاص، وحسن المعاملة مع اليتيم، وإيفاء العهد، والكيل والميزان جيداً، وعدم اتباع الأمور المجهولة، والنهي عن الكبر والغرور، وبعد ذكر هذه الأمور كلها يقول تعالى:

وْذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الحِكْمَةِ ﴾ (الإسراء: ٣٩)

وبهذا التفصيل في بعض الأمور المتعلقة بالحكمة يتضح مظاهر الحكمة ونتائجها. وهي تلك الأمور المعترف بصدقها ونقائها عالمياً، وتسلم بها الفطرة الإنسانية والحس الأخلاقي، وهذا هو السبب في إطلاق الحكمة على الزبور في الآية الثالثة والرابعة، وعلى الإنجيل في الآيسة الخامسة والسادسة؛ إذ إنهما يحتويان على مثل هذه النصائح والتعاليم التي تمس القلب، ويُعترف بصصدقها

عالميا. ووصف القرآن الكريم نفسه "بالقرآن الحكيم" ﴿ تِلكَ آيَاتُ الكتَابِ الحكيم ﴾ (القمان: ٢) (يونس: ١)، ﴿ وَالقُرآنِ الْحَكِيم ﴾ (يـس: ٢)، ﴿ والـذكر الحكيم ﴾ (آل عمران، ٥٨). ويتضح من هذه الآيات أيضا أن الوحي الإلهي نفسه يضم بداخله أحيانا بعض التعاليم المهمة للحكمة، ويعطرها (بصفة الوحي الإلهي). ويحصل الأنبياء جميعاً على هذه الحكمة مع الكتاب الإلهي، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَدُ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ﴾ (أل عمران: ٨١)

على أية حال كان الأنبياء -عليهم السلام - قد نالوا قوة الحكمة على وجه تام، ونتج عن هذا أن كل أقوالهم كانت مبنية على الكياسة والحكمة، وكل أفعالهم كانت تقوم على الفطانة والنباهة، ولما كانوا -عليهم السلام - يتمتعون بقوة الحكمة فقد ظهرت نتائجها في كل أقوالهم وأفعالهم، وليس أمامنا بد سوى الاعتراف بها والإقرار بها، بل يجب أن نؤمن بها، ونعمل بموجبها. وجاء في الآية الخامسة عشر ﴿وَانْكُرنَ مَا يَتُلَى فَي بُيوتَكُنَّ مَن آيَات الله والحكمة ﴾ (الأحزاب: ٣٤)

فضلاً عن آيات الله تعالى أي حكمة أمرت أمهات المؤمنين بذكرها؟ يقينا هي أحاديث محمد ﷺ نفسها، التي كانت مبنية على العقل والحكمة. وهذه الأحاديث متعلقة بالدين، لذا هناك أمر وإقرار بذكرها دائماً. كما جاء في الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر في وصف النبى محمد ﴿ وَيُعْمَمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكَمَةُ ﴾ (الجمعة :٢)

أي حكمة كان الرسول محمد ﷺ يعلمها الناس بعد كتاب الله؟ الظاهر أنها حكمته هوﷺ، فالحكمة التي كان يعلمها الرسول ﷺ كانت نفسها موجودة في داخله ﷺ، لأنه إن لم يكن لديه هذا الشيء فكيف يمنحه للآخرين؟ ولما كانت هذه القوة موجودة لديه فإن آثارها ونتائجها تتضح في صورة الأقوال والأفعال، التي كان يعلمها الرسول ﷺ، وهدفه من تعليم هذه الأمور الحكيمة هو أن يقتدي بها المسلمون ويعملون بها.

وفي الآية الخامسة يقول عيسى النه (فقد جنتكم بالحكمة والأبين لكسم بعض الذي تختلفُون فيه (الزخرف :٦٣)

يتضح من هذه الآية أن من مقتضيات الحكمة التبيين والتوضيح أيسضا، أي شرح وتفصيل لمجمل وذى معنيين، ومسألة مختلف فيها، حتى يبعد الإجمال والاختلاف، ويتضح الهدف الرئيسي. وبناء على هذا شرح عيسى الطبيخ بعسض أمور التوراة، التي كان يختلف فيها اليهود، وفصلها، وأزال خطأها. وفي الآيسة الثانية عشر: ﴿ولَولا فَصْلُ الله عليكَ ورحمتهُ لهمت طائفة متهم أن يُصلُوكَ ومَا يُصلُونَ إلا أنفسهم وما يضرونك من شئ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمسة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (النساء ١١٣٠)

يتضع من هذه الآيات أن طائفة من المنافقين كانت تريد خداع الرسول ﷺ برأي خاطئ، ولكن الله تعالى – يبين أن حيلتهم هذه لم تنجح، وهؤلاء لم يستطيعوا أن يخدعوك (يا محمد)، والسبب في هذا هو أن فضل الله ورحمته عليك عظيمان، وهذا الفضل أو الكرم هو أنه سبحانه أنزل عليك الكتاب والحكمة، ووهبك العلم الذي لم يكن لديك. (١)

ويتضح من هذا أن حمايته من الضلال، وعصمته من الخطأ، وعطاء العلم كل هذا ناله الرسول مسبب الكتاب والحكمة وجملة القول أن هناك دخل كبير لنعمة الحكمة الربانية بجانب كتاب الله في نيل هذه الحماية والوقاية والعصمة.

فهذه هي الحكمة النبوية، التي كان مصدرها صدر النبي يَقِفقط، ولكن هذا الفيض والكرم يحصل عليه الآخرون أيضا حسب استعدادهم الاقتداء النبي واتباعه، وينتج عن هذا أنهم يفهمون الكلام الصادق والصحيح بيسسر وسهولة، ويقبلونه، ويعملون به.

هناك ثلاث وسائل لتبليغ الدعوة الإسلامية، الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، وتحتل الحكمة المرتبة الأولى، يقول الله تعالى:

ل يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْلا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مَـنْهُمْ أَن يُـضلُّوكَ وَمَـا يُصلُّونَ إِلاَّ أَنفُسنَهُمْ وَمَا يَضرُّونَكَ مِن شَيْء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَـمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ (النساء:١١٣) (يوسف عامر).

﴿ الدعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحكمة وَ الموعظة الدَسنة وَجَدلهُم بِالتي هَـى أحـسن ﴾ (النحل: ١٢٥)

إن القول الصادق والصحيح يصل إلى القلب، ويظهر أثره بسرعة بالغة. يقول الله تعالى:

حكْمَةً بَالغَةً (القمر:٥)

وهذه الحكمة أصل كل صلاح وخير، وأي ثروة تفوق هذه الحكمة فـــي هذه الدنيا؟. يقول الله تعالى:

﴿ وَمَن يُؤْتُ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (البقرة: ٢٦٩)

وفي هذا الشأن أعتقد أنه من المناسب هنا أن أذكر حديثين معروفين وصحيحين، حتى تتضح منهما حقيقة الحكمة، أو على الأقل يظهر منهما معنى هذا اللفظ (الحكمة) في القرن الأول الهجري. فنبينا هذا استمع إلى خطبة قالها متحدث، وقدم ثم أخبر إثر بأن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا. وفي حديث قيل عن بعض الأشعار الحكمة، وعن بعض الخطب السحر. ومن هذه المقابلة يتضح أن المفهوم العربي للحكمة أسمى وأرفع من المفهوم الأردي لهذه الكلمة، ولكن كما أن السحر يفوق التصور الإنساني فإن الحكمة في المفهوم العربي تفوق التخيل البشري، وبهذا يمكن الوصول إلى أن الحكمة في اللغة العربية ليست هي الكلمات العادية مثل العقل والفهم وغيرهما، بلل لها حقيقة أخرى، وهي أرفع من الكلمات العادية، وفي اللغة الأردية يمكن التعبير عن هذه الحقيقة بإضافة كلمة "الإلهام" أي "الهامى حكمت" الحكمة الإلهامية.

عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ النبي ﴿ لا حَسَدَ إِلاَ فِي النَّتَيْنِ: رَجلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلَّطَ على هَلَكَتِهِ فِي الحقِّ، ورَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحكمةَ فَهُوَ يَقَضَي بها ويُعَلِّمُها». " (الجامع الصحيح للبخاري، كتاب العلم)(١)

<sup>&#</sup>x27;- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فيس صحيح البخارى: (٧٣): حدَّتنا الحُميدي قال: حدَّتنا العُميدي قال: حدَّتناهُ الزُهريُّ ــ قـــال: سَــمعتُ عَبد اللهِ بن مَسعود قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا

وإن كانت هذه هي درجة الشخص العادي الذي ينال من الحكمة ويحكم بها، ويعلمها للأخرين، ويتخلق بخلق المعلم، فماذا عن الأنبياء عليهم السلام؟ فلاشك أنهم كانوا قد نالوا هذه الثروة بوفرة كبيرة، ونالها أيضا محمد وتعاليمه، في هذا، لذا كان لابد من ظهور نتائج هذه الحكمة منه ، وهي أو امره وتعاليمه، وكلها في الواقع ترجمة عملية وشرح وبيان للوحي الرباني.

## تعليم الكتاب والحكمة

مع كل الآيات السابقة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة جاءت هذه الآية الكريمة:

# ﴿ يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (الجمعة: ٢)

وفي هذه الآيات ورد نكر لثلاثة أعمال للرسول 紫:-

- ١) تلاوة آيات الله تعالى، وإسماعها للآخرين
- ٢) تطهيرهم من أنجاس الشرك وإنقاذهم من سوء الأخلاق وتزكيتهم
  - ٣) تعليمهم الكتاب والحكمة.

ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال وهو هل الآية الأولى والثالثة تحملان معنى واحداً أم معنيين؟ إن كان لهما معنى واحد فما فائدة هذا التكرار غير المفيد؟ ولماذا لم يوضع في الموضع الآخر نفس اللفظ الأول وهو "يتلو"، وإن كان لهما معنيان كما يراه نو البصيرة، فبالتأكيد يوجد هناك فرق ما بين هنين المعنيين. إن كانت فريضة الرسول هي إسماع الآخرين الآيات التي سمعها هو على لسان الوحي -وبهذا تنتهي فريضة دعوته- فلماذا يتم إقرار الفريضة الثالثة له، وهي التي تلي التلاوة، أي تعليمهم دروس الكتاب والحكمة. والظاهر جلياً أن مفهوم التعليم ومعناه أوسع بكثير من معنى التلاوة، وخاصة حين جاء لفظ التعليم باقية لا التلاوة، وبإسماع نص الوحي تنتهي فريضة التلاوة، ولكن فريضة التعليم باقية لا تنتهي، فمعنى تعليم الكتاب ليس إسماع الآخرين نص الكتاب، وتحفيظه فقط كالتلاوة، بل بعد تلاوة النص القرآني كان عمله على الأول هو حل معانيه الصعبة،

حَسَدَ إِلاَّ في اثْنتينِ: رَجلٌ آتَاهُ اللَّهُ مالاً فسُلِّطَ على هَلَكَتِهِ في الحقِّ، ورَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ الحكمــةَ فهُو يَقْضي بها ويُعَلِّمُها» (يوسف عامر).

وشرح وتفصيل المعاني المجملة بقوله وفعله، وهذا هو ما يسمى بتعليم الكتاب والحكمة. وهذه هي فريضته الثانية أو الثالثة، وهذا هو التعليم الذي ورد ذكره في الآيات القرآنية أكثر من مرة. والآن بعد ما اتضح أن شرح وتفسير هذه المطالب والمعاني كان داخلاً في فرائضه النبوية، تأخذ هذه الشروح والتفاسير درجة دينية، ويجب على الأمة العمل بها، وهذه السروح والتفاسير السفوية والعمليسة للنبي مختلفظها الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعون بعدهم برواياتهم وأعمالهم، وهي التي تسمى بالأحاديث والسنة.

وبعد هذا التفصيل أمعن النظر ثانية في معاني الحكمة التي ذكرها أئمة اللغة وعلماء القرآن، ففي هذه الحالة تتيقن تماما أن جميعها أساليب مختلفة لحقيقة واحدة، وتفاسير متعددة لمعنى واحد، وأقوال وأفعال الرسول هي التسي تسمى اصطلاحيا "الأحاديث والسنن" هي في الواقع شروح عملية وشفوية للكتاب الإلهي، والكتاب الإلهي نتيجة الوحي الرباني، والأحاديث والسنن هي الحكمة الإلهامية للصدر النبوي. وفي هذا المقام لابد لنا أن ننظر في قول الإمام الشافعي:

" وسنته الحكمة التي ألقى في روعه عن الله عز وجل" (كتاب الرسالة ص ٢٧ مصر)

والمعنى نفسه عبر عنه التابعي مجاهد هكذا "الحكمة فهم القرآن"، وبعبارة أخرى يمكن أن تقول شرح معنى ومراد القرآن هو الحكمة، والشرح الذي يؤدى عن طريق قول وفعل الرسول هيهو السنة، وعبر عن هذا المعنى الإمام مالك وأبو رزين وابن زيد وغيرهم من علماء القرآن في القرن الثاني حيث قالوا إن الحكمة هي معرفة الدين، وفقه الدين، وعلم الدين الذي بينه الرسول هي، والحكمة أيضا هي النور الذي يلقى به الله في قلب أي أحد وينوره بها.

خلاصة القول أن أصل الحكمة النبوية هـو نـور النبـوة، والمعرفـة الإلهامية، التي كان قد أودعها الله تعالى في قلب الرسول محمد ولله والمحمد الله والمحمد النبوية المودعة فيه، لذا يجوز إطـلاق لفظ الحكمة عليها أيضا. وبهذا التفصيل يثبت أن بعض الأئمة والعلماء ركزوا في

شرح الحكمة على المعنى الأصلي لها، وركز البعض الآخر على المعنى الثانوي للحكمة، وكلاهما على حق.

#### العلم

العلم في اللغة المعرفة، ولكن نوعية المعرفة في كل فن مختلفة، فحين تستخدم المعرفة للأنبياء فمن الطبيعي أن يكون المراد منها وحدانية الله تعالى وذاته وصفاته، وأحكام الدين والشريعة والتعاليم الأخلاقية. مثلاً يقول سيدنا إبراهيم النبخ لأبيه مستشهداً بالتوحيد:-

أَهْرِياً أَبَتِ إِنَّى قَد جَاءَتُي مَن ٱلطِم مَا لَمَ يَأْتِكُ ﴾ (مريم: ٤٣)

وعن الخضر الكَيْخ يقول الله تعالى:

﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُتًّا عَلَماً ﴾ (الكهف: ٦٥)

إن الله سبحانه وتعالى لديه علم كل شئ، فماذا يعنى تعليمه "من لدنه"؟ إن كل شئ يحصل عليه الإنسان دون جهد وكد منه، ودون استخدام للوسائل العادية يطلق عليه إنه من عند الله تعالى كذلك يعنى حصول العلم من عند الله نيل العلم بدون استخدام الوسائل العادية، وبدون استدلال وبحث ودراسة يحصل على هذا العلم بنفسه، وهذا هو العلم الوهبي من عند الله تعالى. ويطلق على هذا العلم في اصطلاح المتصوفة "العلم اللدني". جاء عن داود وسليمان عليهما السلام:

﴿ وَلَقَد ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلْيِمَانَ عِلْما ﴾ (النمل: ١٥)

وعن بداية نبوة يوسف الطَيْلا:

﴿ وكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُطْمَكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيَتُمُّ نِعَمْتُهُ عَلَيكَ ﴾ (يوسف: ٦)

في هذه الآيات لا يوجد أي ذكر للعلم الذي أصله الوحي الموقت؛ إذ إن فيها ذكر لمنح العلم دفعة واحدة كما يبدو من سياق الكلام، وهذا ليس من شان الوحي الموقت، خاصة أنه ورد في الآية الأخيرة تصريح بمنح علم وتأويل الأحاديث مرة واحدة، ولهذا يقول يوسف الخير بعد تأويل رؤيا: ﴿ لَا لِكُمَا مَمّا عَلَّمَني رَبِي ﴾ (يوسف: ٣٧)

لم يُذكر في أي موضع أن الوحي كان يأتى يوسف الطيخة وقت تأويل وتفسير الرؤيا، بل كان الله تعالى قد أودع فيه هذه القوة العلمية للأبد، وهذا هو أنوع من العلم الذي لقب به بعض الأنبياء في طفولتهم بلقب "عليم"، قال تعالى : خوبَشَروُه بِغُلامٍ عَليمٍ (الذاريات: ٢٨) ﴿ إِنَّا نُبِشَرِكَ بِغُلامٍ عَليمٍ (الحجر: ٥٣)

أستخدم لفظ "عليم" هنا، ولم يُستخدم لفظ "عالم" لأن لفظ "عليم" يدل على العلم أكثر بكثير من لفظ "عالم". واتضح من هذه الآيات أن هناك علما آخر يمنحه الله النبي بصفة دائمة إضافة إلى الوحي الموقت أو العارض الذي يأتيه حينا بعد حين.

#### العلم والحكم

في شأن كثير من الأنبياء ورد ذكر عطاء الحكم مع العلم أيضا. والحكم يعنى في اللغة القضاء والفصل بين الحق والباطل. يكتب الإمام راغب الأصفهاني في كتابه "مفردات القرآن":

والحكم بالشيء أن تقضي بالشيء بأنه كذا أو ليس كذا سواء ألزمت ذلك غيره أولم تلزمه- (١٢٦-مصر)

وجاء في لسان العرب:

الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل (ج١٥-٣)

والأنبياء - عليهم السلام - الذين لم يثبت أنه نزل عليهم كتاب، ثابت في حقهم أنهم منحوا العلم والحكم، واتضح من هذا أن هناك منحة العلم والحكم بجانب الكتاب الموحى. فقد جاء في شأن يوسف القيان:

﴿ وَلَمَا بِلَغَ أَشُدُّه عَالَينَاهُ حُكماً وَعَلماً ﴾ (يوسف: ٢٧)

وعن لوط الطَّيْعَا:

﴿وَلُوطاً ءَاتِينَاهُ حُكماً وَعِلماً ﴾ (الأنبياء: ٧٤)

وعن داود وسليمان عليهما السلام:

﴿فَفَهِمنَهِا سُلِّيمِانَ وَكُلَّا ءَاتينًا حُكماً وُعلماً ﴾ (الأنبياء: ٧٩)

وعن يحيى الطِّيلا:

﴿ يَا يَحِيىَ خُذُ الْكَنَابَ بِقُودَ وَءَاتَيِنَاهُ الْحَكُمُ صَبِيًّا ﴾ (مريم: ١٢)

وفي موضع يحصى الله تعالى نعمه على بنى إسرائيل بهذه الألفاظ:

﴿ وَلَقَد عَاتِينًا بَنِي إسرَ اللَّهُ الكتَابَ وَالدُّكمَ وَالنَّبوَّةَ ﴾ (الجاثية: ١٦)

ثبت من هذا أن الكتاب والحكم والنبوة ثلاثة أشياء، ولا مجال لأحد هنا أن يشك في أن المراد من الحكم في هذه الآيات الحكومة والسلطنة؛ إذ إن هذا اللفظ لم يأت على هذا المعنى في العربية الخالصة والقديمة، وإنما هو تعبير أهل العجم. والقرآن الكريم استخدم هذا اللفظ في كل موضع بمعنى القضاء وقوة الفصل. يقول الله تعالى:

﴿ فَأَحْدُم بَيِنَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ (ص: ٢٢)

﴿فَأَحِكُمْ بَيِنَ ٱلنَّاسِ بِٱلحقِّ ﴾ (ص: ٢٦)

﴿وَإِن حَكَمتَ قَادَكُم بَينهُم بِٱلقِسطِ ﴿ (المائدة: ٢٤)

ويفصل داود وسليمان عليهما السلام في إحدى القضايا:

﴿وَدَاوُدَ وَسَلَّيْمَانَ إِذْ يَحَكُمَانَ فِي ٱلْحَرِثُ ﴾ (الأنبياء: ٨٧)

﴿وَمَا آخَتَلَقْتُم فيهِ مِن شَنَئِ فَحُكمُه إِلَى ٱللهِ ﴾ (الشورى: ١٠)

ومن العظيم أن ذكرت هذه الأمور الثلاثة مع عد عدد كبير من الأنبياء عليهم السلام وإحصائهم في سورة الأنعام:

﴿ أُولَٰنَكَ ٱلَّذِينَ ءاتَينَاهُم ٱلكَتَابَ وَٱلحُكمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ﴾ (الأنعام: ٨٩)

إن الأنبياء الذين أحصيت أسماؤهم وأشير إليهم ب"أولئك الذين" هم: إبراهيم واسحاق ويعقوب ونوح، وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحي وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام. وفي هذه الأسماء السابعة عشرة إن كان الحكم بمعنى الحكومة والسلطنة فقد استحقه اثنان منهم فقط وهما سليمان وداود عليهما السلام، وبشيء من التأويل يمكن أن نضيف إليهما يوسف وموسى عليهما السلام، أما بقية الأربعة عشر اسما فلم يكن لهم نصيب من الحكم والسلطنة، وعليه لابد من التسليم بأن لفظ "الحكم" استخدم في القرآن الكريم بمعناه العربى الأصيل والصحيح، وما يعنيه الله تعالى بهذا اللفظ قد

حصل عليه هؤلاء الأنبياء جميعاً إضافة إلى الكتب. ولإزالة سوء الفهم هذا دقق النظر في الآية الكريمة التالية:

﴿ مَا كَانَ لِبِشَر أَن يُؤتيَه الله الكتَابَ وَالْحُكمَ وَالنّبِوُةَ ثُم يِقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لَى مِن دُونِ الله وَلَكَن كُونُواْ رَبّاتَينَ بِمَا كُنْـتُم تُعْلَمُـونَ الْكَتَـابَ وَبِمَـا كُنْـتُم تَدرُسُونَ ﴾ (آل عمران: ٧٩)

والمخاطب في هذه الآية هم أهل الكتاب، والبشر المقدس الذي ذكر فيها هو سيدنا عيسى الني وإلا فهو سيدنا محمد هي. ونزلت هذه الآية حين كانت قوة اليهود واضحة في الحجاز وضواحي المدينة، وكان الإسلام مازال ضعيفاً أمامهم، فغي هذه الحالة يكون الحكم الذي ذكر نيله من جنس الكتاب والنبوة، لأن عيسى عني له مين شيئا من الحكومة والسلطنة، كما أن سيدنا محمد هيوقت نزول هذه الآية لم يكن قد نال هذه المكانة بعد، بل كان بنو إسرائيل موجودين بقوتهم في الأية لم يكن قد نال هذه المكانة بعد، بل كان بنو إسرائيل موجودين بقوتهم والقضاء المرينة والحجاز، والمراد من الحكم في آية "إن الحكم إلا الله" الحكم والقضاء الرباني، وليست الحكومة والسلطنة. ولمزيد من الطمأنينة أمعن النظر في الكلمات التي وردت قبل هذه الآية الكريمة وبعده:

﴿ فُلُ إِنِّي عَلَى بِينَةٍ مَن رَّبِي وَكَذَّبِتمُ بِهِ مَاعِندِى مَا تَستَعجلُونَ بِه إِن الدُّكمُ إِلاَّ لله يَقُصُ الدَّى الدَّي عَلَى بِينَةٍ مَن رَّبِي وَكَذَّبِتمُ بِهِ مَاعِندِى مَا تَستَعجلُونَ بِه إِن الدُّكمُ إِلاَّ للله يَقُصُ الدَّقِ وَهُو خُيرُ الفَاصِلِينَ ﴾ (الإنعام: ٥٠)

ولهذه الأسباب لا يبقى أي شك في أن الأنبياء عليهم السلام ينالون مع مقام النبوة والكتاب الموحى إليهم سند الحكم، الذي يعنى حسب قرائن كلام العرب ونختهم والقرآن الكريم العلم والفهم، والقضاء والفصل بين الحق والباطان، لذا يجب علينا أن نتبع نتائج وأثار قوة وطاقة الرسول أيضا (العلم والحكم).

#### شرح الصدر

هناك مقام آخر للعلم والمعرفة الربانية ألا وهو شرح المصدر، ومعنى شرح الصدر "فتح الصدر"، وهناك رأي عام وهو أن ضيق الصدر علامة الجهل والعباء، وسعة الصدر تدل على سعة العلم ووفرة المعرفة. ولهذا فان المعنى الاصطلاحي والمجازى لشرح الصدر هو كثرة العلم وسعة الاطلاع، ويطلق خاصة على العلم والمعرفة والأخبار، التي ترد وتخطر في القلب فجأة عن أدق

المسائل وأصعبها، وبهذا الحل يصبح الإنسان مطمئناً ومقتنعاً، وتزول شكوكه وشبهاته، ويحصل على الراحة وسرور اليقين. جاء في جمهرة ابن دريد: (والشرح من قولهم شرحت لك الأمر أي أوضحته وكشفته وشرح الله صدره فانشرح إذ اتسع بقبول الخير. (٢-٣٤)

وجاء في صحاح الجوهري:

(الشرح الكشف تقول شرحت الغامض إذا فسرته.)

وجاء في لسان العرب:

(الشرح الكشف يقال شرح فلان أمري أوضحه وشرح مسالة مسكلة بينهما وشرح الشيء يشرحه شرحاً وشرحه فتحه بينه وكشفه وكل ما فتح من الجواهر فقد شرح أيضا تقول شرحت الغامض إذا فسرته واشرح الله صدره بقبول الخير بشرحه شرحاً انشرح وسعه بقبول الحق فاتسع.)

قال ابن الأعرابي (الشرح الحفظ والشرح الفتح والشرح البيان والشرح الفهم.)

وجاء في القرآن الكريم أن موسى النه الله وقت تلقى مقام النبوة: هِرَبَ ٱشْرَحَ لِي صَدْرِى. وَيَسَر لي أمرِي. وَٱحلُل عُقدَةً مَسَن لَسسَائي. يَفْقَهُسُواْ قُولِي (طه: ٢٨:٢٥)

في الجملة الأولى من الدعاء طلب موسى الشيخ شرح صدره، وفي آخر الدعاء دعا لفصاحة لسانه أي دعا أولاً لإلقاء المعنى الصحيح وآخراً لانتقاء الصحيح من الكلمات، كي يستطيع المخاطب فهم دعوته، وهذه الشروة نالها محمد هي بدون طلب:-

﴿أَلَم نُشْرَح نَكَ صَدرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزرَكَ ﴾ (الشرح ٢:١)

إن الشرح الذي ورد في الأحاديث الصحيحة عن "شرح الصدر" و"فستح الصدر" له اصطلاح عام وهو "شق الصدر" في عالم الرؤيا أو في عالم اليقظة؛ فقد جاءت الملائكة وشقوا صدر الرسول على المبارك، وغسلوه بمساء زمسزم، وجئ بطست من الذهب ملئ بالإيمان والحكمة وملئوا بهما الصدر المبارك، شم

سووا الشق. (۱) ولو أن هذه الواقعة تحمل على حقيقتها الظاهرية فالأمر الواضح كل الوضوح أن صدر الرسول على المبارك قد شُق وغُسل بماء زمزم، ثم مُلئ هذا الصدر بالإيمان والحكمة. ولو تؤخذ هذه الواقعة مأخذ التمثيل ففي هذه الحالة أيضا لابد من التسليم بأن صدر الرسول على قد ملئ بالإيمان والحكمة. وعلى كل حال فإن حقيقة شرح الصدر هي العطاء الرباني من الإيمان والحكمة. وهذا هو المعنى المذكور في شق الصدر، والذي يتضح من واقعة شق الصدر، في أن وأجد شخص غير مقتنع بقبولها ففي هذه الحالة يوجد ولله الحمد له رأس مال الطمأنينة في القرآن الكريم، إذ جاء في سورة الزمر:

﴿أَفْمَنَ شَرِحَ ٱللهِ صَدرَهُ للإستلام فَهُو عَلَى نُورِ مَن رَّبِه ﴾ (الزمر: ٢٢)

والمراد من شرح الصدر للإسلام هو أن حقيقة الإسلام انشرحت عليه بطريقة مؤثرة؛ إذ تيقن تماماً بصدق الإسلام، واطمأن على إيمانه هذا اطمئنانا مطلقاً، ونتج عن هذا أن شخصنا حصل على نور من الله في كل خطوة من خطواته للوصول إلى غايته المنشودة، وهذه هي حقيقة شرح الصدر. والنقص والزيادة في هذا النور اي الشرح تتفاوت حسب الدرجات والمقامات.

وفي هذا الشأن علينا أن نذكر واقعتين يتضح بهما معنى "شرح الصدر".

الصلاة ومسند أحمد برولية أنس بن مالك وسنن الترمذي تفسير سورة الشرح. وهذا نسص الحديث كما ورد في سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة ألم نشرح: (٣٤٧٥) حديثنا مُحمَّث بنُ بَشَار، حديثنا مُحمَّدُ بنُ جَعَفر و ابنُ أبي عَديٍّ عَن سَعِد بن أبي عروبة عَن قَتَادةً عَن أنس بن مَالك عَن مالك بن صعصتعة ، و رجلٌ من قومه و أن النبي الله قال: «بَيْنَما أنا عند البَيْت بن النّائم واليقظان إذ سمَعْت قائلاً يقُولُ: أحد بَيْنَ النَّلاَثَةِ. فأتيت بطست من ذهب فيها مساء زمرزم فَشُرح صدري إلى كذا وكذا، قال قَتَادة قُلْتُ لانس بن مالك ما يَعْني؟ قالَ إلى أسسفل بطني، قال فاستخرج قلبي فعسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة » وفي الحديث قصة طويلة.

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسَتُوائِيُّ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً. وفي عِن أَبِي ذَرِّ. (يوسف عامر).

وجدير بالذكر هنا أن الاستشهاد المعنوي ليس مقصوداً هنا، وإنسا المقصود هو توضيح لفظ "شرح الصدر" من كلام العرب الأوائل.

النبي هي أن بعض قبائل العرب رفضوا إخراج الزكاة بعد وفاة النبي هي، وفي هذه الحالة أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إعلان الحرب عليهم، فقال عمر الفاروق رضي الله عنه يا خليفة رسول الله كيف يمكن إعلان الجهاد ضدهم والرسول هي يقول: من قال لا إله إلا الله عصم منى نفسه وماله، فيرد عليه أبو بكر الصديق قائلاً والله إني ساحارب من يغرق بين أداء الزكاة والصلاة، والصلاة حق الله تعالى أما الزكاة فهي حق العباد، فمن كان يؤدى زكاة وليد شاة في عهد النبي هي والآن يرفض أداءه فأنى ساحاربه. ثم قال عمر في: "فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر فعرفت أنه الحق" (البخاري، كتاب الزكاة)(١)

٧- الواقعة الثانية هي أن كثيراً من حفظة القرآن الكريم كانوا قد استشهدوا في غزوة اليمامة، لذا أشار عمر على أبى بكر رضي الله عنهما بأن ينسخ القرآن مرتبا على القرطاس، فرد عليه أبو بكر كيف أقوم بعمل لم يقم به الرسول شك بنفسه، ولكن عمر أصر على حسن مشورته حتى فطنها أبوبكر رضي الله عنه، وفي هذا يقول أبو بكر:

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، كتاب الزكاة: (١٣٨١): حدثنا أبو اليمان الحكم بنُ نافع أخبرنا شُعيب بنُ أبي حمزة عن الزّهريّ حدثنا عبيدُ الله بنُ عبد الله بنِ عبه بنِ مسعود أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: لمّا تُوفّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه؛ كيف تُقاتِلُ الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتِلَ الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله».

<sup>«</sup>فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يُؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق». (يوسف عامر).

" فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر) (صحيح البخاري، جمع القرآن)(١)

في هذين الواقعتين يوضح لفظ "شرح الصدر" موضع حقيقته واستخدامه، وهذا هو شرح الصدر الذي سبق ذكره في سورة الزمر، وقال عنه القرآن الكريم إنه النور الرباني، ونور البصيرة.

أما عن سعة شرح الصدر التي وهبت للرسول على السلة والمفعول مسألة بلاغية قبل شرحها وفهمها، حين ينطق لفظ مقيد بمتعلقات الصلة والمفعول به يتم بهذا تحديد المعنى وتخصيصه، ولكن حين يستخدم هذا اللفظ نفسه غير مقيد بمتعلقات الصلة والمفعول فإنه يفيد العموم مع توكيد الفعل. على سبيل المثال لفظ العلم يتطلب مفعولاً، والشيء الذي يُعلم نجعله في الجملة مفعولاً، ويكون المراد من العلم في هذه الجملة معرفة وعلم الشيء الخاص الذي وقع مفعولاً، ولكننا لو حذفنا المفعول، فيصير المراد منه ثبوت علم علم ومطلق.

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، باب جمع القرآن: (٤٨٦٦): حدثتا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد حدثتنا ابن شهاب عن عُبيد بن السُّبَّاق «أن زيد بــن ثابت رضى الله عنه قال: أرسل إليَّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليِّمامة، فاذا عُمر بن النَّخطاب عنده، قال أبو بكر رضى الله عنه: إنَّ عمر أتاني فقال: إنَّ القتال قد يسمُّتَحَرَّ يسومَ اليمامة بقُرًّاء القرآن، وإنِّي أخْشي إن استَحَرَّ القَتْلُ بالقرَّاء بالمَواطن فيَذهب كثيرٌ من القرآن، وقِيِّي أَرِي أَن تَأْمُرُ بِجِمِمِ القرآنِ. قلت لعُمرُ: كيف نفعلُ شيئاً لم يفعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عُمر: هذا والله خير". فلم يزل عُمر براجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عُمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجلٌ شابٌ عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتُبُ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَتَنَبُّع القرآن فاجمعُه. فوالله لو كلفُ وني نَقُّل جَبَل من الجبال ما كان أَثَقَلَ على ممَّا أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تُفعَّلونَ شيئًا لم يُفعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خيرٌ. قلم يَزَلُ أبو بكر يُراجعني حتى أجمعُه من العُسُبِ واللَّخاف وصندور الرَّجال، حتى وجنت آخر سُورة التَّوبة مع أبى خُزيْمة الأنصاريُ لم أجِدْها معَ أَحَدِ غيره القد جاءَكم رسولٌ مِن أنفُسِكم عَزيزٌ عليـــه مـــا عَنـــتُم} (التوبة: ١٢٨)، حتَّى خاتمة بَراءةً، فكانت الصُحفُ عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عُمَر حياته، ثم عند حَفْصنة بنت عُمر رضى الله عنه». (يوسف عامر).

جاء في القرآن الكريم: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مَنَ ٱلحياةِ ٱلدُّنيا﴾ (الروم:٧)

فهؤلاء يعلمون جانبا ظاهراً فقط من الحياة الدنيا، والظاهر هو أن علامة هذا العلم هي معرفة شيء واحد، أي معرفة ظاهر من الحياة الدنيا، ولسيس من العلم العام، ولكن في موضع آخر يقول القرآن الكريم "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" فلم يذكر هنا أنهم يعلمون شيئاً محدداً، وإنما المراد هنا هو العلم العام، فالمراد هنا هو الذين يعلمون كل شئ والذين لا يعلمون شيئا، ولا يمكن أن يستوي كلاهما. وقد ورد شرح وتوضيح لهذا المفهوم في كتب البلاغة من خلل أمثلة هو يأمر ويعطى ويمنح، هو أضحك وأبكي.

بعد هذا التمهيد لشرح الصدر لو تمعن النظر في استخدامه، وأمثلته تعلم أن الأمر الذي يُشَقُ الصدر لفهمه يقرن باللام أو يتضح من القرينة، على سبيل المثال شرح الصدر للإسلام، وشرح الصدر لجمع القرآن، وشرح الصدر لقتال مانع الزكاة، ولكن شرح الصدر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم لسيدنا موسى القيلا، وكذلك لسيدنا محمد على لا يوجد فيه أي ذكر لذلك الأمر الذي تم فيه شرح الصدر لهذين النبيين، ويتضح من هذا أنهما عليهما السلام قد أعطيا شرح الصدر في أمور الدين مطلقاً وعموماً، ومن هنا يتضح الفرق في الدرجات بين الأمة في أمور الدين عليهم السلام؛ إذ إن عامة أفراد الأمة ينالون شرح الصدر في أمور خاصة فقط، أما الأنبياء عليهم السلام فيحصلون على شرح الصدر كلياً

وهنا جانب لطيف جدير بالذكر، وهو أن كلا من دعاء موسى النبخ والفضل والإحسان على محمد هم مقرون ب "لي" و "لك". يقول موسى النبخ "اشرح لي صدري". ويقول الله تعالى لمحمد هم هم الله في الله على صدرك والسؤال هنا هو ما حاجة إضافة "لي"و "لك"، وما حاجة الله هذه؟ حاول الإمام الزمخشري الرد على هذا السؤال، وكتب أن هذا للتأكيد، في حين أن الله هذه للم الإفادة، وليست لام تمليك، كما جاء في الآية (خلق لكم ما في الأرض جميعاً والمقصود هنا أن ثروة شرح الصدر هذه لنفسك، أي لكشف

علمك أو التأييد أو الفائدة، وكشف العلم وشرح الصدر انفسك أنت، كي يظهر الك كاملاً مكملاً.

والأمر الأخير هو أن شرح الصدر المطلق، الذي نالمه الرسول الله الخير عن الله الرسول الله والمرت له آثار ونتائج أيضاً والواقع أن هذه الأحاديث والسنن التي توجد أمامناً على آثار أقواله وأفعاله الله ونتائجهما.

## تبيين الكتاب

إن الشريعة التي جاء بها الرسول بلا في هذه الدنيا أبدية وأخيرة، ولمثل هذه الشريعة التي تتصف بالأبدية كان من الواجب لها أن تعطي الأهمية البالغة للأصول والمبادئ الكلية للشريعة، لذا قصر الله تعالى كتابه هذا على الأصول والكليات فقط، أما الجزئيات فوضع لها إشارات في آياته حتى يتعرف القلب بطريقة صحيحة على قدر هذه الجزئيات ومراتبها، ولابد لهذا القلب أن يكون منوراً بالعلم والمعرفة، ومعموراً بالحكم والحكمة، ومغموراً بشرح الصدر والتأييد الرباني، ولذا نال النبي على هذه الدرجة أولاً، ولأنه معصوم من الخطاً، فإن نتائج هذا المقام وآثاره معصومة من الخطأ أيضا، وبوسيلة الرسول على ظل يتلقى هذا المقام الخلفاء الراشدون، وكبار الصحابة، وأئمة التابعين، وتابع التابعين، والمجتهدون العظام والعلماء الأعلام.

وهذا هو ما يسمى اصطلاحاً الاجتهاد، الذي يقوم به دائماً في كل عصر حتى تقوم الساعة أولئك الذين أفاض الله عليهم بعلوم النبوة، وحاملو أسرار الشريعة حسب البصيرة التي منحها الله تعالى إياهم. وهذا هو السبب في أن الله تعالى تعهد تفسير القرآن وتوضيحه فقال تعالى:

﴿لاَ تَحُرِكَ بِهَ لِسَاتَكَ لِتَعجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيناً جَمعَهُ وَقُرءانَهُ. فَاذَا قَراتَاهُ فَالْتَبْعِ فُوءانَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيناً بِيَاتَهُ ﴿ (القَيامة ١٩:١٦)

تمت مسئولية هذا الشرح والبيان عن طريق الوحي أحيانا، وهو موجود في القرآن الكريم، وأحيانا أخرى عن طريق تقرير الرسول الله وعمله، الذي نقل بالتواتر العملي، ومدون في كتب الأحاديث والسنن المسندة والصحيحة.

وقوة هذا البيان والشرح قد أعطاها الله تعالى لرسوله الكريم ﷺ، وهــذا ثابت من الآية التالية:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذَّكِرُ لُتَبَينَ لِلنَّاسِ مَا نَسْزَلَ السِّيهِمِ وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٤٤)

يعنى البيان والتبيين في اللغة الفتح والإيضاح، ويستخدم في معنيين: الأول في معنى الإعلان والإظهار، أي ضد الستر والإخفاء، والثاني في معنى التوضيح والتفسير. وورد لفظ "التبيين" هذا في القرآن الكريم بكلا المعنيين. ويمكن أن يُميز بين المعنيين، وتحديد المعنى المراد في آية يكون عن طريق السياق والمقام. فعلى سبيل المثال جاء في القرآن الكريم:

﴿ يَا هَلَ الْكَتَابِ قَد جَاءِكُم رَسُولُنَا يُبِينَ لَكُم كَثَيْرًا مِمّاً كُنتُم تَخُفُونَ مِنَ الْكَتَبِ

و"التبيين" هنا مضاد للستر والإخفاء صراحة، لذا فالتبيين هنا يعنى بكل تأكيد الإظهار والإعلان، ولكن جاء اللفظ نفسه في موضع آخر في سورة النحل هكذا:

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيكَ الْكتَابَ إِلاَّ لُتبَينَ لَهُم الذي الْخَتَلَقُواْ فَيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقُومٍ يُؤمنُونَ ﴾ (النحل: ٢٤)

إزاء هذا الاختلاف لابد من التوضيح والشرح، ففى أي أمر يختلف في هست سيتضح بعد هذا التفسير والتوضيح. والآن لابد لنا أن ندقق النظر فسي الآيسة الأولى، التي توجد في السورة نفسها في موضع آخر:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيكَ ٱلذَّكرَ لُتبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزَلَ إِلَيهم ولَعلَّهُم يتَفكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٤٤)

والسؤال هنا هو هل البيان في هذه الآية يعنى الإظهار والإعالان أم الشرح والتفصيل؟ نرى أن أخذ معنى الشرح والتفصيل صحيحاً بسبب القرينة والتدبير بدلاً من أخذه في معنى الإظهار والإعلان، ويمكن أن يكون إظهار وإعلان الأمر المخفي أو المستور أنسب للاستماع والإقرار، ولكن التفكير والتدبير هنا يحتاج إلى شرح وتفصيل، وليس الإظهار والإعلان.

والآن بعد أن ثبت أن مقام التفصيل والتبيين للرسول هم من جانب الله تعالى، فاتباع واقتداء هذا التفصيل والتبيين سيكون في الواقع إنباعا لأوامر الله، وسيكون هذا التبيين والشرح من الرسول هم فيضاً من نور حكمته، التي تبدو لك إشاراته في الكتاب الإلهي نفسه. م

#### الإراءة

إن الألفاظ الإنسانية لتعجز عن صوغ قانون منزه عن اختلاف الأفهام، وجامع مانع-في الآن ذاته- لكل الأحداث والوقائع بـشتى جزئياتها. إن الفهم الإنساني بما رُكِّب فيه من نقص وقصور ليفترض اختلافا في فهم القوانين الوضعية. ورغم إمكانية تقليل هذا الاختلاف؛ إلا أنه ليس من الممكن إزالته تمامًا.

وقد حاول الإسلام باعتباره قانون إلهي تجرى مفرداته في الحديث البشري تقليل ذلك الاختلاف في الفهم من خلال رسوله؛ إذ قام الرسول بشرح وتبيين هذا القانون قولا وفعلا.

كانت هذه هي صورة الفصل والقضاء في القضايا اليومية، والتي كانت تعرض في محكمة الرسول في وهي أنه فيكان يحكم فيها حسب أصول وكليات الكتاب الموحى إليه بنور بصيرته وحكمته، وكان الخلفاء الراشدون يحكمون ويفصلون في الأحداث والقضايا المستحدثة في ضوء الكتاب الإلهي أولاً، ثم فسي ضوء القضايا والأحكام التي صدرت عن الرسول في بنور بصيرته وحكمته والإراءة الإلهية. واتبع الفقهاء والمجتهدون هذا المنهج ذاته فيما بعد؛ أما فيما يتعلق بالقضايا المستحدثة فكانوا يفصلون فيها بالقياس على حوادث مماثلة لها في الكتاب والسنة، أما في القضايا والأحداث التي لا يوجد لها مشابه فسى الكتاب والسنة فكانوا يحكمون فيها حسب أصول العدل والعسرف والتقليد والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها من الأصول الفقهية، ويطلق على مجموعة الأحكام هذه مسمى الفقه الإسلامي.

إن الوحي الإلهي في القرآن الكريم، وقضايا وأحكام الرسول الشهم محفوظة في الصحيح من روايات الحديث الشريف والسنة النبوية. ولاريب في صحف

الوحي الإلهي، أما عن اتباع أحكام الرسول على فيقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَابَ بالحَقّ لتَحْكُم بَيْنَ النَّاس بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (النساء: ١٠٥)

فقد بين الله تعالى الهدف من نزول هذا الكتاب قائلاً: أيها النبي عليك أن تحكم بين الناس بأحكام هذا الكتاب وقوانينه في ضوء ما علمتك وآريته إياك بالعدل والقسط. ويرجد هذا الفهم وهذه الإراءة \_ التي منحها الله تعالى للنبي ك \_ في شكل أفعاله وأحكامه ك، وهي المصدر الثاني للقانون الإسلامي بعد الوحي الألهى.

أما عن عدل وقسط الرسول الله ففيه ثقة كاملة حتى أن المنافقين كانوا يثقون في عدله الله فكانوا يأتونه الله مسرعين إذا كان لهم حق على أحد، لأنها كانوا يثقون ثقة كاملة في عدله الله ويثقون في أنهم سيحصلون على هذا الحق من محكمته الله أما إذا كان لأحد حق عليهم فكانوا يماطلون، ويطلبون القضاء من طرف آخر، لذا نبهم وحذرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله ورَسُولِه لِيَحُكُم بَيْنَهُم إِذَا فَريق منهم معرض أم ارتابوا أم يَخافُون أن يَحيف الله يأتُوا إليه مذعنين (٤٩) أفي قُلُوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافُون أن يحيف الله عليهم ورسوله ليحكم بيئهم أن يتوفي الله عليهم ورسوله ليحكم بيئهم أن يتولوا سمعنا واطعنا واولنك هم المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بيئهم أن يتولوا سمعنا واطعنا واولنك هم المؤمنين إذا دُعُون (١٥) ومن يُطع الله ورسوله ورسوله ورسوله ويخش الله ويتثه فاولنك هم الفائرون (١٥) ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتثه فاولنك هم الفائرون (١٥)

اتضح من هذه الآيات أن جميع أحكام وقضايا الرسول الشكانت مبنية وقائمة على العدل والقسط، وطاعتها واتباعها طاعة واتباع لأوامر الله تعالى، وهذه الطاعة دليل وعلامة على الإيمان. يقول الله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مَمَّا قَصَيْتَ وَيُسلّمُوا تَسليماً ﴾ (النساء: ٦٥)

إن هذه الطاعة والخصوع المطلق، وتكفل الله تعالى بأن تكون أحكام الرسول على كلها قائمة على الحق المطلق والعدل، وهذا كله ليس مكفولا لأي سلطان أو حاكم، بل إن هذه \_ الطاعة والتكفل \_ خاصة فقط بالأنبياء عليهم

السلام. ومن الظاهر أن الله تعالى لم يكن يفصل بنفسه عن طريق الوحي القرآني في الخصومات الجزئية بين المتخاصمين، بل كان يفصل فيها سبحانه عن طريق نور نبوة الرسول وفيض حكمته وشرح صدره وفهمه النبوي وتبيين الحقيقة والإراءة، وأما الفصل في الكليات فيكون بكل تأكيد حسب الوحي القرآني، ويُفصل في الجزئيات في ضوء الكليات والإراءة التي منحها الله تعالى إياه .

إن طاعة هذه الأحكام والقضايا واجبة على كل مسلم برضى تام إلى أن تقوم الساعة، وطاعة أحكامه هذه بعد وفاته هذه في أن نقضي ونحكم في مثل هذه الخصومات والدعاوي بنفس أحكامه هذا والتي حكم بها في حياته. فهي أحكام معصومة من الخطأ بأمر من الله تعالى ومبرأة من الظلم ومنزهة من الجور، ولا ينال هذه العصمة والبراءة أحد في الدنيا سوى النبي والرسول.

#### الرسول هداية بذاته

لقد جعل الله تعالى الأنبياء والرسل أئمة ومرشدين وقادة وهداة، أي أن بعد الفوز بالنبوة والوحي تصبح ذات النبي هداية مجسمة ومؤهلة للرشد والإمامة والقيادة، ويبعث الله الأنبياء هداية للناس، ليخرجونهم من الصلال والغواية. والأمة التي يُبعث فيها النبي يكون هو إمامها وهاديها، ويكون لهم بمثابة مصباحين للهداية والقيادة، ويتحد نور الهداية مع نور القيادة ويصبحان نورا واحداً. ويقول الله للمسلمين وكان اليهود يريدون أن يضلونهم بدسائسهم ومكايدهم: في النبي آمنوا إن تُطيعوا فَريقاً مِن الذين أوتُوا الكتاب يسردُوكُم بَعْد إيماتكُم كَافِرينَ (١٠٠) وكيف تكفرون وأنتم تُتلى على عيم الله وفيكم وفيكم رسوله في الله الله عمران: ١٠١٠)

ثبت من الجزء الأخير لهذه الآية أن لدى المسلمين أمرين مستقلين لحفظهم من الكفر والضلال: الأول هو الآيات الإلهية التي كانت تتلي عليهم، والثاني هو ذات الرسول الشية نفسه، والذي لا يسمح لهم بالضلال بفضل تعاليمه وتوجيهاته وفيض صحبته وأثره، فكان وجود النبي الشيذاته سدا منيعاً للضلال، ولو أن الكتاب الإلهي وحده فقط يستطيع أن يقوم بهذا العمل، لما كانت هناك حاجة للرسول، ليس هذا فحسب؛ بل لم تكن هناك حاجة للبعثة نفسها. وهذا يثبت

أن كتاب الله الصامت (القرآن) بانضمامه إلى كتابه الناطق (الرسول ﷺ) يودي فريضته ومسئوليته، ولعل هذا هو معنى الحديث الصحيح الذي ورد فيه عن الرسول ﷺ في خطبة حجة الوداع قبل وفاته بشهور: «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتى». (١)

واضح أن وجود الرسول ه الظاهري قد اختفى بعد وفاته ه، ولكن حياته العملية، والتي يطلق عليها السنة قائمة وباقية، وهي المصدر والمنبع الثاني بعد القرآن الكريم لهدايتنا.

## ألتزكية

يئصف الأنبياء عليهم السلام عموماً والرسول محمد الشخصوصاً بصفة مميزة أخرى ألا وهي التزكية. والتزكية تعنى الطهارة. وورد هذا الوصف للنبي محمد الله في تلك الآيات البينات التي وصف فيها الرسول الله بأنه يتلو على الناس آيات الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وظاهر أن هذا الوصف الثالث مختلف عن الوصفين السابقين، فهذا الوصف يظهر الحالة العملية للنبي بعد التزكية وتلاوة آيات الله وتعليم الكتاب والحكمة، وهي أن يصبح الأشرار أخيارا بفضل تعليمه الله وتربيته وفيض صحبته وحسن خلقه ومواعظه ونصائحه وتبليغه ودعوته.

<sup>(</sup>۱) وهذا نصه كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبى سعيد الخدري: (۱۰۹۸۱ حدثتا عبد الله، حدثتا عبد الله عبد الملك \_ يعني ابن أبي سليمان \_ عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد تركت فيكم الثقاين أحدهما أكبر الآخر، كتاب الله عزّ وجلّ حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يغترقا حتى يردا عليّ الحوض». (يوسف عامر): وورد في المسند أيضا: (١٠٨٧٤) \_ حدثتا عبد الله، حدّثتي أبي، حدثتا أسود بن عامر، أخبرنا أبو إسرائيل، \_ يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي \_ عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني تارك فيكم التقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». (يوسف عامر).

إن حياة الأنبياء جميعا وتاريخهم يثبت هذه الحقيقة وهي أنهم \_ عليهم السلام \_ بُعثوا في أقوام ضالة ومضلة، لذا تحملوا كثيراً من المشاق والمتاعب، وصبروا على ما عانوه من قبل أممهم، حتى حولوا الظلام إلى النور، والجهل إلى العلم، والكفر إلى التوحيد، واستمر فيض تأثيرهم مدة، ووصفهم بالتزكية فيضلاً عن الوحي. والإلهام اسم لأثر كيميائي لقلوبهم وألسنتهم وأرواحهم وأجسادهم، مواء كانت ألسنتهم وقتئذ عذبة بالوحي الإلهي، أم كانت صامتة، ففي كل وقيت كانت أشعة شمس الحق الصادر من شروق النبوة تضئ أرض القلوب.

#### التور

لذا فصدر النبوة يكون مرآة للصدق والصفاء، ووجود النبي نفسه يكون بمثابة مصباح للعالم المظلم، ونور العلم والهداية، وكما تكون صحيفة النبي الإلهامية ووحيه الرباني نوراً، كذلك يكون هو نفسه نوراً كاملاً، وبه يبصر الأعمى، ويهتدي الضال، ويستمد الطالب منه النور يقول الله تعالى مخاطباً النبي (على): هِيَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَسَّراً وَنَذِيراً (٤٥) وَدَاعِياً إِلَى الله بإذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً ﴾ (الأحزاب: ٢١)

وشخصية الرسول(素) نفسه هي ذلك السراج الذي يُنير كل مساحول... وهنا يُطرح هذا السؤال وهو إن لم يكن جسمه(素) وروحه ولسانه وقلبه وخلقه وعمله وعلمه وفهمه نوراً؛ فذاته التي تتكون من هذه الأشياء كيف تكون سراجاً منيرا؟ وحين ثبت أن كل الأشياء الخاصة والمتعلقة بذاته (素) أنوار إلهبة، فالاهتداء إلى جزء من هذه الأنوار الإلهية المباركة هداية، وصرف النظر عن أي منها بمثابة وطأ القدم في ركن من أركان الظلمات.

## رؤية الآيات والملكوت

كما أن الأنبياء عليهم السلام يستمعون إلى نداء الغيب وصلوت السوحي . بقوة سمعهم، كذلك ترى أعينهم أشياء كثيرة لا يراها شخص عادي، فقد جاء في الحديث عن إبراهيم عليه السلام:

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُسُونَ مِسْنَ المُسُوقِتِينَ ﴾ (الأنعام: ٧٥)

لقد منح الأنبياء عليهم السلام هذه الرؤية والبصيرة الخارقة لتربية ونمو استعدادهم للنبوة. وما رآه موسى عليه السلام على جبل الطور هو قصة الحسن والعشق المشهورة عن التجلى الإلهي، وعبر عن المشاهدات الروحانية لمحمد (علم في رحلة المواج بهذه الكلمات: ﴿لَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ (الإسراء: ١) وجاء في موضع آخر: ﴿مَا كَذَبَ الفُوَادُ مَا رَأَى (١١) أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) وَيَقَدُ رَآهُ نَزَلَةً أَخْرَى ﴾ (النجم ١١:١١). ويقول الله تعالى في نفس السورة ﴿ مَا رَأَعُ البَصِرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (النجم ١٨:١١) وقال الله رَاغُ البَصرُ ومَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (النجم ١٨:١١) إن هذه تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَقْقِ المُبِينِ ﴾ (التكوير:٢٣) إن هذه المشاهدات تظهر ميزة أخرى لحاسة البصر فضلاً عن الوحى والإلهام.

## سماع الغيب

كما أن رؤية الآيات والملكوت وصف خاص لحاسة بصر الأنبياء-عليهم السلام- كذلك سماع صوت الغيب والوحي ميزة خاصة لحاسة سمعهم، وصسرح القرآن الكريم بأن الأنبياء كانوا يكلمون الله، ويتلقون الوحي ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ (النساء: ١٦٤)

وأمر الرسول (ﷺ) بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْسِلِ أَن يُقْسِمَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ (طه: ١١٤)

نادى الله تعالى الأنبياء، وسمعوا نداءه "نادينا" وورد هذا مرارا في القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام.

## التبليغ والدعوة

إن أول وأهم فرض على النبي هو التبليغ والدعوة، أي تبليغ وتوصيل الصدق الذي ناله من الله تعالى إلى الآخرين، وتعليم الآخرين العلم الذي منح إياه، وتبليغ الآخرين الرسالة التي نزلت عليه من الله تعالى، وإخبار الناس الذين هم من جنسه بالخبر الذي أبلغ به، وعليه أن ينفق ما أعطاه الله تعالى من مال ونفس ولغة وعقل وخلق وغيرها من القوى المادية والمعنوية في سبيل هذا. وعليه أن يستغيد بتأثير الصدق في إفهام وتفهيم الناس وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، وعليه أن يعتبر أن كل ما يواجهه من متاعب في سبيل هذا التبليغ والدعوة ما همو إلا

راحة له، وعليه أن يدحص كل قوة تطاول على صوت الحق، وألا يصرفه المال والجاه والأهل والعيال عن تحقيق هذا الهدف، وألا يبتغى أي شئ من كل جهوده ومساعيه سوى وجه الله تعالى ومرضاته سبحانه ونصح الخلق وتأدية رسالته ولا شيء غير ذلك.

وهذا هو المراد بتبليغ ودعوة الأنبياء - وجميع الأنبياء الذين أرسلوا إلى هذه الدنيا قد أدوا مسئوليتهم بكل إيثار وفداء وتضحية، ولم يقصروا لحظة واحدة فى أداء واجبهم ومسئوليتهم، وإن ما نجده اليوم فى هذه الدنيا من حب لله تعالى، وحب الأخوة، ومواساة الناس، ومناصرة المساكين، وإعانة الفقراء، وغيرها من الأعمال الصالحة هي فى الواقع بواسطة أو بدون واسطة، بشكل معلوم أو غير معلوم آثار ونتائج دعوة وتبليغ هؤلاء الأنبياء.

إن أعظم المفكرين والشعراء والحكماء يحسبون أن مسئوليتهم تقتصر على أن يفهمونها بأنفسهم، أو على أكثر تقدير هي أنهم يفهموها للأخرين، ولكن الأنبياء عليهم السلام يحاولون بكل ما يستطيعون أن يفهموا الناس هذا الصدق الذي نزل عليهم من الله تعالى، ويبذلون في سبيل دعوتهم كل قواهم الماديسة والمعنوية من أجل إقناع الناس بهذا الصدق وبهذه الدعوة ويتكبدون كل الصعاب والمشاق حتى يفهم الذين لا يعلمون الحقيقة، ويرشدون الناس الذين لا يبصرون.

يقول الله تعالى في الثناء على الأنبياء:

﴿ الَّذِينَ يُبِلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشُونَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَسَى بِاللَّهِ حَسيباً ﴾ (الأحزاب: ٣٩)

ويصدر الأمر الإلهي لموسى عليه السلام: ﴿الْأَهَبُ إِلَـــى فَرْعَـــوْنَ إِتَّـــهُ طَغَى﴾ (طه: ٢٤)

ويؤمر النبي محمد (ﷺ) بأن يبلغ رسالة الله دون خوف، ولا يخشى الأعداء، لأن الله تعالى متكفل بحمايته ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَغْ مَا أُنْزُلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بِلَغْتَ رسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصمكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدة: ٧٧)

تشتمل دعوة وتبليغ الأنبياء عليهم السلام على التبشير والإندار معاً، والتبشير هو أن يبشر النبي الناس ما عند الله من نعم. والإندار هـو أن يخـوف

الناس من جلال الله تعالى وعذابه سبحانه، وتنبيه الناس من مصيرهم السسيء. ويُبعث الأنبياء إلى الناس لكي لا يكون للناس على الله حجة يقول الله تعالى: 
﴿ رُسُلًا مُبُشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ (النساء: ١٦٥)

وقد قام الأنبياء جميعاً بتبليغ رسالات الله تعالى، وأخلصوا في نــصحهم لأممهم. يقول الله تعالى:

﴿ أُبِلِّفُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ (الأعراف: ١٨)

﴿ ويقول تعالى على لسان الأنبياء: -

﴿ يَا قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَبَصَحْتُ لَكُـمْ وَلَكِـن لاَ تُحِبُـونَ النَّاصِـحِينَ
 ﴿ الأعراف: ٧٩)

﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَتَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ (الأعراف: ٩٣)

وبلغوا أيضا: ﴿لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَبَي﴾ (هود:٥١) ﴿ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ﴾ (هود:٢٩)

## رد على شبهة

فى هذا الشأن لابد علينا أن نزيل سوء فهم وقع فيه البعض فيما يتعلق بصفة تبليغ النبي محمد(業). جاء فى القرآن الكريم آيات عديدة تعنى أن مسئولية الرسول(囊) هي إبلاغ الرسالة فقط، فانخدع عدد من قاصري النظر بأن مسئولية الرسول(囊) هي إبلاغ الوحي الإلهي؛ أي ينحصر عمله في توصييل كلمات القرآن الكريم بعينها إلى الناس، ولبس من مسئوليته شرح معانيها ولا توضيح أغراضها وأهدافها، ليس هذا فحسب؛ بل لا يحق له أن يقوم بهذه المهمة. وهؤلاء يرون أن الرسول(囊) ما هو إلا رسول وساع يقوم بتوصيل الرسالة، وليس له الحق فى أن يشرح فحوى ومعنى هذه الرسالة، بل ليس له علم أيضا بما فى هذا المظروف المغلق.

ربما حدث لهؤلاء هذا اللبث بسبب لفظ الرسول بجانب هذه الآية أيــضا، والذي يعنى المبعوث والرسول(الساعي). والحقيقة هي أن هؤلاء لا يتدبرون في :

أن من قيل له الرسول قيل له أيضا "النبي"، و "البيشير"، و "النيذير"، و "السسراج المنير"، و "صاحب الحكمة"، و "ذو الخلق العظيم"، و "صاحب المقام المحمود"، كما قيل له أيضا المصطفى والمجتبى والمعلم والمزكي والداعي إلى الله والحاكم والمطاع والآمر والناهي. هل هذه الأوصاف والألقاب تبين هذه الحيثية والمكانة أن الرسول رسول وساع فقط جاء لتوصيل رسالة و لا علاقة له بفحواها ومعناها وهدفها؟ إن من يعرف اللغة العربية يعطى لنفسه الحق اليوم في أن يفسر معنى هذه الرسالة ويشرحها ويبين مرادها، ويدعي كل مدع معرفة حقيقتها الأصلية، ولكن صاحب الرسالة نفسه لم يكن على معرفة بفحواها ومعانيها وقبت تكليف بتوصيلها، ولم يكن له الحق أن يشرحها إن هذا الشيء عجاب. إن ما كتبنا في الصفحات السابقة بزئيل ويدحض هذا الرأى الخاطئ.

وهناك سبب آخر لشبهتهم هذه وهو أن حق التشريع في الإسلام لله وحده، فهو الشارع الحقيقي، وإن سُلِّم بأن الرسول له حق التشريع أيضا علوة على الوحي فهذا يعنى أننا نُسلِّم بشارع آخر مع الله سبحانه وتعالى. والرد الأول على هذه الشبهة هو أننا نعتبر الرسول ( الله السرح الله الله الله الله الله الذي يجلس على كرسي القضاء ويوضح ويشرح قوانين ودستور الحكومة فهل هو أصبح بعمله هذا رئيساً للدولة ومشرعا للقانون أم يكون شارحاً للقانون فقط؟ وهذا هو نفس الاعتبار لقاضي محكمة السماء، والذي نطلق عليه النبي والرسول والمعلم والمبين.

والإجابة الثانية على هذا الاعتراض هي أن الله تعالى لا يُطلِع ولا يخبر رسوله ونبيه برسالته كلها، وحكمه كله بطريقة الوحي الخاصة والتي نزل بها القرآن الكريم فقط، بل الله تعالى يوضح ويبين أغراضه للرسول بطرقه سبحانه الثلاث، ووحي كل طريقة من هذه الطرق الثلاث واجب الاتباع على الأمة كلها، سواء نزل هذا الوحي بألفاظ إلهية أي القرآن الكريم، أو يكون الفهم والمعنى الرباني بألفاظ الرسول أي الحديث والسنة. أي سواء يكون عن طريق الكتاب الإلهى أو بفيض الحكمة الربانية.

إن ما نزل في العرآن الكريم من آيات تعنى أن على رسوك ( و يول الرسالة على رسوك ( و يول الرسالة على رسوك الرسالة على الرسالة الإلهية بعد تبليغها، وليس بشارح ومبين للأيات الإلهية، وليس بمرشد وهاد، وليس بمن يُطهر الناس ويزكيهم من الدنس. والقول بهذا يعنى رقض القرآن الكريم ومأتم على العقل والإدراك. جاء في القرآن الكريم في أكثر من موضع:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُندْرٌ ﴾ (الرعد: ٧، النازعات: ٥٤)

وفي موضع آخر جاء: ﴿إِنَّمَا أَنَّا مُنْذِرٌّ ﴾ (سورة ص:٥٠)

هل تدل هذه الآيات على أن الرسول (ﷺ) منذر فقط، وليس بمبشر؟ والحقيقة هي أن مثل هذه الآيات: ﴿أَنَّمَا عَلَى رَسُولْنَا البَلاغُ المُبِينُ ﴾ (المائدة: ٩٢)

لا تعنى أنه رسول وساع مكلف بتوصيل الرسالة فقط، وليس بشارح ومفسر، بل تعنى أن عمله ومسئوليته هي تبليغ الرسالة، وليس إجبار الناس على قبول هذه الرسالة، وإدخالهم في الإسلام بالقوة وإكراههم عليه، كما أن النبي بعد تبليخ الرسالة ليس مسئولاً عمن أمن أو كفر. ففي كل موضع جاءت الآيات في هذا المعنى كان غرضها وهدفها الوحيد هو تبليغ الرسالة وليس إكراه الناس عليها. وورد هذا في ثلاثة عشر آية من آيات القرآن الكريم، وفيها كلها قصد وأريد هذا المعنى وحده.

﴿ وَقُلَ لَلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالْأُمَنِّينَ السلمتم فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِن تَولَّوا فَإِنَّمُ اللَّهُ الْمَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (آل عمران: ٢٠)

والمفهوم واضح وصريح تماماً وهو أنه لا إكراه ولا إجبار على قبول هدي الإسلام، فإن قبل الناس فقد وجدوا طريق الحق، وإن رفضوا فما كان على الرسول إلا البلاغ، وقد أوى رسالته وقام بما مكلف به، والآن الأمر بين الله وعباده: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحسنابُ ﴾ (الرعد: ٤٠)

وجاء في سورة الغاشية مزيد من التفصيل عن هذا الأمر: ﴿فَذَكَّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مَذَكَّرٌ (٢١) لَسَنْتَ عَلَيْهِم بِمُسْنِطِرِ (٢٢) إِلاَّ مَن تَولَّى وَكَفَرَ (٣٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ العَدْابَ الأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ (الغاشية ٢٦:٢١) وورد هذا المعنى نفسه فى سورة الشورى وهو أن عمل الرسول تفهيم الناس و وتبليغهم. والرسول لم يُبعث على أنه سلطان أو حاكم كي يكره الناس حتى يؤمنوا بما جاء به. يقول الله تعالى:

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ جَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا البَلاغُ ﴾ (الشورى: ١٨)

حين كذّب الكفار الرسل، فقالوا لهم ما علينا إلا البلاغ، ولكم الخيار في الإيمان أو عدم الإيمان. ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرَ مُثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَعْرُ سَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ الْإِلْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا إِلاً اللهَلاغُ المُبِينُ ﴾ (يس ١٠:١٥)

واسى الله تعالى نفسه الرسل بألا يحزنوا بسبب إعراض هؤلاء الكافرين، فقد فعل الكافرون نفس الشيء مع الأنبياء السابقين، فليس على الرسل إلا البلاغ. ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدتًا مِن دُونِيهِ مِن شَسَيْءٍ....﴾ (العنكبوت: ٣٥)

﴿ وَإِن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ السبَلاغُ المُبِينُ ﴾ (العنكبوت: ١٨)

نعم ما على الرسول إلا البلاغ، والباقي على علم الغيوب يفعل ما يشاء. هِمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ وَاللَّهُ يَطَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ (المائدة: ٩٩)

والأيات الأخرى تؤدى معنى واحدأ كالتالي:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلُ وَعَلَيْكُم مَا حُمَّلُتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ المُبِينُ ﴾ (المائدة: ٢٠) ﴿ قُلْ أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلُ وَعَلَيْكُم مَا حُمَّلُتُمْ وَإِن تُطْيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ المُبِينُ ﴾ (النور: ٥٤)

﴿ كَذَلِكَ يَدَمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَطَّكُمْ تُسلِمُونَ (٨١) فَإِن تَولُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ البَلاغُ المبينُ (النحل: ٨٢)

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا السبَلاغُ المُبِينُ ﴾ (التغابن: ٢١)

يقول الله تعالى على لسان النبي: ﴿فَإِن تَولَوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَسِيكُمْ﴾ (هود: ٧٥)

إن هذه الآيات كلها تخص منكري النبوة. وجدير هنا ذكر هذا الأمر وهو أن علاقة الرسول على بمن يرفضون النبوة لا تتعدى النبليغ والنصح والوعظ والهداية والتفهيم، أما من نعموا بإقرار النبوة فعلاقتهم بالرسول علاقة اتباع وتقليد وطاعة، ثم أن الرسول بعد ذلك لا يبلغهم فقط بل يأمرهم وينهاهم، فليس لأي حكومة أن تجبر مواطن حكومة أخرى على أن يكون من رعاياها، ولكن لو أصبح أي شخص بنفسه من رعايا هذه الحكومة فلا بد من جبره وإلزامه بالقوة على اتباع دستورها وقوانينها. ومعنى أن يكون من رعاياها أي يقبل ويذعن للستورها وقانونها.

## نتيجة تعليم الأنبياء

إن من بُعِثُ من أنبياء ورسل في هذه الدنيا جاءوا بدين واحد وعقيدة واحدة ألا وهي التوحيد، فنبوتهم واحدة، وعبادتهم واحدة، وأخلاقهم واحدة، والثواب والعقاب واحد، لذا لا يوجد أي فرق أساسي في تعليم الأنبياء والرسل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِنْ الدّينِ مَا وَصَلَّى بِهِ نُوحاً...﴾ (سورة الشورى: ١٢) أي شرع الله تعالى لكم نفس الدين الذي كان قد شرعه لنوح وغيره من الأنبياء، واسم هذا الدين الإسلام، والتوحيد هو أهم أصول وأسس تعليم الأنبياء والرسل، وهو لحن النبوة الأصلي والنشيد الأزلى.

من الممكن أن يكون قد مر عدد كبير من الصالحين في هذه الدنيا قبسل مجيء الإسلام، وكانت دعوتهم مفيدة، وتتشرح القلوب بدروسهم الأخلاقية، سواء كان هؤلاء من حكماء اليونان أو من مصلحي الهند، وإن كانت دعوتهم خالية من التوحيد، فهم غير كفء لمقام النبوة، فدعوة التوحيد هي علامة التعليم النبوي، وإن لم تكن هذه العلامة فلا وجود للنبوة. قال تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَسا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء: ٢٥)

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْنَتْبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ (النحل: ٣٦)

اتضح من هذا أن علامة النبوة هي أن من ادعى النبوة قبل الإسلام ولم يكن التوحيد أهم جزء في دعوته فلا يحق له أن يدعي النبوة.

# غرض النبوة وغايتها

يمكن الحديث كثيراً عن غرض وغاية بعثة الأنبياء عليهم السلام بأسلوب معري بليغ وبألفاظ خطابية جياشة، ولكن المقصود هنا هو إحصاء تلك الأغراض التي جاء بيانها على لسان الوحي المبارك للرسول محمد ( في فالدعوى الحقيقية هي ما يدعيه الماهد.

إن الغرض الأول لبعثة الأنبياء هو تذكير عهد وميثاق العبادة ليوم ﴿ أَلْمَنْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ الأزلى والذي بات منسياً، يقول الله تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بِنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ السَّنْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بِلَى شَهِدِتَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـذًا غَافِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٢)

ولهذا اقتضى الأمر أن يُذَّكر هذا العهد والميثاق بين الحين والأخر.

وهذا هو السبب في ذكر غرض وغاية أخرى لبعثة الأنبياء وهو لكي لا يكون على الله للناس حجة، إذ من الممكن أن يقدم ابن آدم عذراً بأنه لم يأتيه أي منكر، ولهذا قال الله تعالى:

﴿ رُمنُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُسلِ ﴾ (النساء: ١٦٥)

والهداية والإرشاد وهي أول فريضة على النبي بعد التذكير، لأنه في المحقِقة مظهر ومورد لصفة الله تعالى الهادي، ولذا جاء في آية قرآنية لفظ الهادي النبي والرسول. قال تعالى:

﴿ وَالْكُلُّ قُومُ هَلَا ﴾ (الرعد: ٧)

وقال سبحانه في سورة الشورى:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الشورى: ٥٢)

وجاء في سورة الأنبياء بعد نكر عدد كبير من الأنبياء والرسل:

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (الأنبياء: ٧٣)

وكذلك عُبر أكثر من مرة عن الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء بـ "هدى"، كما عُبر عنها في مواضع أخرى كثيرة بالضياء والنور.

أما المعنى الثاني لهذه الهداية هو أنهم - الأنبياء - يخرجون الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق،فالناس حينما يقعون في ظلمات الآراء الفاسدة والأفكار الدنيئة والمذمومة والأعمال الضارة، ويصبحون من البصيرة الفطرية ومن نور المعرفة الروحانية. فالأنبياء عليهم السلام في هذه الحالة يمسكون أبدي هؤلاء الضائين، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، ويمنحونهم اليقين بدلا من الشك، والعلم بدلا من الجهل، والحق بدلا من الباطل، والنور بدلا من الظلمة.

﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزَّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْدِجِكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...﴾ (الحديد: ٩)

إن النجاة لهذا العالم تكمن فقط في الاعتدال والوسطية، فكما يحدث أحيانا للمزاج الإنساني أي خلل إفراط وتفريط في عناصر تكوينية فيظهر الفساد على ظهر الأرض، وكذلك هو حال الجماعات البشرية والأمم والمسعوب، فحين لا يكون ميزانها على مستوى الوسطية والاعتدال، فلا يمكن أن تكون كفتاها متساويتين. وما بين السموات والأرض من نرات فهي جميعها تقوم على ميزان الاعتدال والوسطية. ويستطيع عالم الكيمياء وعالم الأفلاك أن يرى هذا الميزان بعينيه، ويندهش حين لا يجد أي نقص أو زيادة مقدار ذرة واحدة في أي مكان، فكما أنه يوجد هذا التوازن المحيّر في هذا العالم المادي، لابد من وجود هذا التوازن والاعتدال نفسه في العالم الأخلاقي والروحاني، وهذا هو التوازن السذي يسمى بالحق والعدل. قال الله تعالى:

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصْنَعَ المِيزَانَ (٧) أَلاَّ تَطْغُواْ فِي المِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقَسْطُ وَلاَ تُخْسِرُوا المِيزَانَ ﴾ (الرحمن:٧-٩)

إن هذا التوازن والكيل العادل اللاإرادي والذي يوجد في كل ذرة في العالم، وفي كل حركة من حركاته، وفي كل عمل من أعماله قائم بتقدير خالق الفطرة. وهذا التوازن والكيل نفسه يكمن في ميزان الشريعة التي جاءت إلينا عن

طريق الرسل والأنبياء، ولابد من أن يكون هذا الميزان الشرعي ماثلا في كلم حركة أو نفس من حركات وأنفاس الناس المكلفين. ويطلق على ميزان العلم اللاإرادي قانون الفطرة، أما ميزان العالم الإرادي فيطلق عليه قانون السشريعة. والعالم اللاإرادي والذي يُعرف أيضًا بنظام العدل الذي يسير حسب ميزان الفطرة الإلهية هذه، ولو زاد أو نقص مثقال نرة واحدة في هذا النظام الاختل نظام الدنيا بأسرها، وكذلك هو حال نظام سكينة وطمأنينة وأمن واستقرار هذا العالم الإنساني لا يمكن له أن يستقيم إلا بميزان هذه الشريعة وإلا يختل هذا النظام أيضًا. يقول الله تعالى: ﴿ لَمُ النَّاسُ وَ الْمُهُمُ الْكِتَابُ وَ الْمَيْزَانَ لَيْقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... ﴾ (الحديد: ٢٥)

إن غرض وغاية بعثة الأنبياء هي جعل الناس يقيمون العدل والتسوازن طبقًا لميزان الشريعة حتى يستقر الأمن والأمان في هذا العالم بهدذا التوازن والعدل، والآن تدوى أصوات اتحاد أوروبا في كل بقعة من بقاع العالم، وبالتالي ظهرت شكوك وشبهات حول أهمية بعثة الأنبياء والرسل، وضرورة إتباع تعاليمهم. وبغض النظر عن المناقشة الواهية قم أنت بتحليل كل عمران الدنيا تحليلا عمليا حتى تجد أن كل نور من الصدق والحقيقة حيثما يلمع ويظهر جاء عبر هذه الشمس المشرقة وأي شخص يستطيع التمييز بين الخير والسشر سواء كان متدينا أو ملحدا، سليم العقيدة أو بدون عقيدة، وسواء كان هناك حكيم يونان أو جاهل أفريقيا، وسواء كان متحضر أوروبا أو وحشى الصحارى، وسواء كان روميا أو زنجيا، مسيحيا أو يهوديا، عابد أصنام أو موحدا، مجوسيا أو هندوسيا،مسلما أو غير مسلم، مدنيا أو قرويا، وسواء كان من سكان سفح الهملايا أو من سكان وإد عميق، أيًا كان وأينما كان لو كان هو على معرفة بعظمة اسم الله تعالى ويستطيع أن يُميز بين الخير والشر فهو ممنون ومدين بالشكر لرسل الله تعالى وأنبيائه والربانيين. وإن ما يوجد اليوم من عدل أو ميزان في العالم فهــو ليس من أثر حكيم يوناني، أو من تأثير تعليم ومؤلفات وخطب فلاسفة أوروبا، بل هو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من تعاليم الأنبياء والرسل. وإن ما نجد اليوم في العالم من مبلغين - مهما كانوا سيئين - يدعون إلى الخير والعدل والإحسان

والمساواة والصلاح وحسن الخلق فكل تعاليمهم هذه مستمدة من تعاليم هولاء الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى للناس. وإن ما ناله الملحدون من خير هو من فيض تعاليم الأنبياء والرسل، وعليه إن من لا يؤمن بالأنبياء والرسل عقليا فهو يؤمن ويقر بهم عمليا وذلك من خلال أتباعه لتعاليمهم، ولهذا كان ظهور ووجود الأنبياء والرسل رحمة للعالمين، وإن ما أعلنه القرآن الكريم أكثر من مرة عن أن الكتب السماوية رحمة وهدى يعتبر توضيح وتفسير لغاية وغرض النبوة. ولذا جاء محمد وردمة للعالمين. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَانْهَ إِلاَ رَحْمَةً

# التأييد والنصر

يحقق الأنبياء والرسل الغرض والهدف الذي أرسلوا من أجله مهما والجههم من الصعاب والعوائق ومهما لاقوا من أذي ومشقة، ويشهد على هذا سير الأنبياء عليهم السلام وتاريخ دعوتهم. يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدُ سِبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمُ مُ لَهُمَ المَسَطُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جَسَدَنَا لَهُمَ المُسَلِينَ (١٧١) وَإِنَّ جَسَدَنَا لَهُمَ مَا المُسَلِينَ (١٧١)

ليس في هذه الدنيا فحسب، بل ينال هؤلاء الأنبياء والرسل والنين آمنوا بهم النجاح والفلاح يوم الحشر. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسكَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي المَيْاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (١٥) يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدُرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (عافر: ٥١-٥٢)

ويأتي وقت عصيب على الأنبياء حين لا يقبل قومهم الهداية و لا يبدو بصيص من الأمل في هدايتهم فييأسون، وبسبب تأخير العذاب يحسب الكفار والمنكرون بأن العذاب الذي أنذر به الأنبياء ما هو إلا كذب، ولكن باب الأمل ينفتح فجأة، وتظهر أجنحة تأييد ونصرته، وتنشرح قلوب المصالحين للإيمان بدعوتهم، وينزل العذاب على الكافرين والمعاندين بأي طريقة ويستأصلهم. يقول الله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا اسْتَيْأُسَ الرُسُلُ وَظَنُوا أَتَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا... ﴿ (يوسف: ١١)

تفيض قلوب هؤ لاء الأنبياء والرسل بيقين تأييد الله ونصره لهم، وحفظه لدعوتهم، لذا يتحملون كل الصعاب من أجل تبليغ رسالتهم وهم يحملون رؤوسهم على أكفتهم، ولا يكفون عن فريضة دعوتهم وتبليغها رغم أخطار جيوش وقوة وخناجر وسيوف معارضيهم، ولا يقبلون المداهنة معهم بأي ثمن، وحين يرى المعارضون عزلتهم وقلة حيلتهم في بداية دعوتهم يظنون أنهم خاسرون لا محالة، ولكن الله تعالى يثبت سوء ظنهم فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنُ اللّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ... ﴾ (إبراهيم: ٤٧)

وقد كتب الله تعالى من الأزل بأن النصر في النهاية يكون حليف المن ينادي بالحق والمصدق، يقول الله تعالى: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأُعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي... ﴾ (المجادلة: ٢١)

### الخاتمة

كان الغرض من هذا التغصيل والشرح هو أن يرى القراء الكرام تجليا من تجليات الصفات والكمالات الحقيقية للنبوة. يقول مولانا حميد الدين رحمه الله تعالى(١)

اعرف القلسفة من النبي،

واعرف قارورة الجواهر

ليس بالظن الحصول على القارورة،

إلا أن تجتهد حتى تحصل على الجواهر

وحين تمتلك الجواهر تصبح كمصباح الليل

وصارت القارورة سوداء مثل جناح الغراب

الفلسفة تكمن في قاع بئر النثر، .

والشمس عالية، فاملك سلم خشبي

ولقد ألقى سلمه الخشبى خلف التراب،

فصارت رأسه مقلوبة

<sup>&#</sup>x27; - هذه الأشعار من الديوان الفارسي لمولانا حميد الدين المتوفى ١٩ جمادى الثانية ١٣٤٩هـ - ١٩٣٠م، ص ٤٦٠٤٧، مطبعة شمسى، حيدر آباد، الدكن، الهند.

وذلك النبي ﷺ هو نفسه حبل مرسل وقد التف بهذا الخيط حبل الروح ثم لأعلى من بلاط الشمس وينادبِك النبى من السماء

ويمنحك الفلسقة من الأرض

من شرفة السماء إلى البشر

وهذا يرشدك إلى تجاه الروح

# الليل حالك الظلام أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند بعثة رسول الله على

إذا صح القول بأن الأشياء تعرف بأضدادها، حيث نستمتع بصقيع الشتاء عقب لهيب الحر القائظ، ونستشعر روعة النور في الليالي الحالكة، وإن البرق ليزداد لمعاناً كلما اشتنت ظلمة الليل، فلا شك إذن أن تقييم أية حركة إصلحية يستلزم أن نضع في اعتبارنا مدى الضلال الذي كان يعم العالم في عصرها، وقدر ما كان يعوزه من إصلاح كبير يحتاج بطبيعته إلى قدرة نبوية بل إلى قدرة النبي الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه:

# ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (الفتح: ١٠)

ويحق لنا أن نزعم أن التعاليم التى أهداها رسول الإسلم (إلله) إلى البشرية، كانت دعوة روحية وأخلاقية واجتماعية عظيمة إلى الناس كافة؛ ولذا ينبغي أن نبحث الحالة التى كان عليها العالم عند ظهور الإسلام. ويمكن القول إن العالم آنذاك كان مجرد كرة أرضية لم تكن تشرق عليها الشمس؛ إذ لم تكن هناك عقيدة صحيحة وصادقة في أي بقعة من بقاع الأرض، وكان العالم بأسره محروماً من نور التوحيد، ففي مصر واليونان وروما انتشرت عبادة الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وشيدت لها المعابد وقدمت لها القرابين من البشب الأبرياء والحيوانات، كما كان الناس في كل البقاع يعبدون شتى أنواع الأصنام والأوثان المصنوعة من الحجارة والفخار والذهب والفضة.

كانت هناك ثلاث مدارس أخلاقية في نلك الحين: هي الرواقية، والمسكنة والمسيحية، والبوذية وكان أتباع هذه المدارس ضحايا للعزلة والرهبانية والمسكنة فصاروا عناصر عاطلة أصابت تطور البشرية بالركود والاضمحلال، وفضلاً عن ذلك فقد ربطوا بين التقوى والعبادة وبين بعض الممارسات الرياضية الصارمة التي تقشعر لذكرها الأبدان اليوم أيضًا.

صحيح أن المسيح (القيمة) قد لقن العالم دروساً في تزكية الأنفس قبل ستة قزون مضت (۱)، غير أنها بمرور الزمن صارت في طي النسيان وصحيح أيضاً أنه كان من قبله موسى (القيمة) الذي أشعل شمعة للهداية والخلاص، بيد أن عاصفة من الفتن والمفاسد قد أطاحت بهذه الشمعة وأطفأت معها سراج جبل الطور أيضا، وصحيح أيضا إلي هذا وذاك أن "زرداشت" قد أشعل نار الروحانية لفترة طويلة من الزمان، بيد أن هذه النار قد انطفأت بقطرات من دماء البشرية، وصحيح أيضاً أن بوذا سبقه فبحث في كهوف وجبال الأريين عن مستقر آمن للروح، غير أن طوفانا من الأحداث قد حول هذه الجبال إلي صحراء مهجورة، وتلك الكهوف أن طوفانا من الأحداث قد حول هذه الجبال إلي صحراء مهجورة، وتلك الكهوف تتعطش لدماء الأخرى، فتفشى الهوس وازدادت المطامع وأقبل الناس على سفك تتعطش لدماء الأخرى، فتفشى الهوس وازدادت المطامع وأقبل الناس على سفك الدماء. وانتهكت المشاعر الإنسانية السامية أمام آلهة الغرائز الدنيئة، ومن ثم كان الإنسان قد فقد كل معانى العدل والاستقامة والعفة والورع، واختفي نور التوحيد خلف آفاق عالية من الظلمات التي نشرتها عبادة الأوثان والنجوم وتقديس الأولياء والشهداء.

خلاصة القول أن أحوال العالم بشتى صورها آنداك، كانت تقضى بضرورة ظهور مصلح أخير لهذا العالم، ومعلم للأخلاق، وداعية إلى الحق، ومخلص لبنى البشر أجمعين. ذلك المصلح الذي من شأنه أن يجمع شمل الإنسانية بعد الشتات الذي لحق بها سنوات وسنوات، وأن يبعث الربيع الدائم من جديد في حديقة التوحيد والروحانية التي اعتلاها الخريف، وأن يعيد ظلمات العالم إلى صورتها الأولى كي تصبح مرة أخرى مصادر الإشعاع النور.

كانت هذه هي الصورة الإجمالية لما كان عليه العالم وقت بعثة النبي ﷺ ولمزيد من التفصيل يلزمنا أن نلقى نظرة على تاريخ كل أمة من الأمم ونتعرف على دين كل منها على حدة.

ا أي قبل بعثة النبي ﷺ بستة قرون تقريباً. (يوسف عامر).

# كيف كانت حالة العالم الدينية والتَّقافية عند ظهور الإسلام؟

كانت عظمة المصريين والكلدانيين، والآشوريين، والبابليين قد بلغت أوجها عند بعثة رسول الله (奏)، بينما كانت الحضارات الشهيرة في شبه الجزيرة العربية وتخومها مثل النابتيين، والحميريين، والسبئيين وغيرهم قد شهدت سقوطها قبيل ذلك الحين.

إن ما يعنينا في هذا المقام هو أن نتعرف على الأمم التي كانت قائمة عند مطلع فجر السعادة، ونتعرف على حالتها الدينية والأخلاقية وأن ندرك إلى أي مدى استطاعت أديان العالم آنذاك أن تفي بالمتطلبات الروحية لذلك العصر. كانت هناك قوتان عظميتان على وجه الأرض آنذاك: هما الفرس التسي كانست تسدين بالمجوسية ويمتد سلطانها من العراق إلى حدود الهند، والروم التي كانت تسدين بالمسيحية وينتشر نفوذها في القارات الثلاث أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، ولكن مسن الناحية الدينية نجد أمامنا أمتين جديرتين بالذكر، لهما جذور موغلة في القدم وهما اليهود والهندوس.

### مجوسية الفرس

كانت دولة الفرس أول دولة تجاور شبه الجزيرة العربية، وكان طالع حضارتها قد بلغ ذروة كماله في يوم من الأيام، إلا أنه قبل البعثة بمائة وخمسين عاماً بدت عظمة الدولة الساسانية بكامل جاهها وجلالها ظللاً توشك على الاندثار، فقد أنهكتها ونالت منها الثورات المتتالية، وإراقة الدماء، والاضطرابات السياسية، وأباد ظلم الملوك وأنانية الأمراء ولهوهم كل معاني الحق، والإخلاص، والأخلاق الكريمة التي تبنى عليها حياة أية أمة من الأمم.

كانت عبادة النجوم منتشرة في إيران بتأثير بابل، ويتجلى أثر ذلك في التوظيف الفني للأفلاك والنجوم في الأدب الفارسي حتى اليوم. أشعل زرداشت ناره في ظل هذا الظلام، واتخذ إلهين هما "يزدان" و "اهرمان" الها النور والظلام أو الخير والشر وجعل النار معبودته. وقبل الإسلام بعدة قرون ابتدع مانى دينا جديداً مزج فيه بين المسيحية والمجوسية وانبتقت عنه معضلة فلسفة النور

والظلمة التي لم تتج (١) منها تلك الأمة حتى وقت قريب. وتدعو تعاليم هذا الدين الي الانعزال عن العالم وإيقاف تكاثر السلالة البشرية من خلال الإضراب عن الزواج وتدمير وتخريب العالم حتى ينتهي الشر منه (١) وظلت الدوافع الأخلاقية عنده مختلفاً فيها، فلم يكن زواج الأب من ابنته أو الأخ من أخته أمراً مستكراً (١). وما أشد دهشتنا حين نعلم أن يزدجرد الثاني الذي كان ملكاً على تلك البلاد في منتصف القرن الخامس الميلادي، قد تزوج من ابنته ثم قتلها. أما المكانة التي أتيحت للمرأة في تلك الأمة وفي ظل تلك الديانة، فتبدو لنا جلية من خلال بعض أليساطير والمقولات التي مازالت حتى الآن رافداً من روافد الأدب الإيراني والتي يمكن لأي إنسان الآن أن يرصدها في صفحات الشاهنامة (١)، لقد كانت خيانة المرأة وسوء خلقها وانعدام الثقة فيها أبرز عناصر الحضارة الإيرانية القديمة.

<sup>&#</sup>x27; كتاب الفهرست، ابن النديم، ذكر مانى. وكتاب البدء والتاريخ، المقدسى، ذكر فرقة المانوية.

<sup>(</sup>٢) تاريخ عزرا، أخبار الفرس، الثعالبي، طبعة باريس صـ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ عزرا، أخبار الفرس، الثعالبي، طبعة باريس صـــ٧٧.

ورد في سنن أبى داود أن سيدنا عمر (رضى الله عنه) أمر في عهده بأن يمنع المجوس من القيام بهذا العمل الشنيع (كتاب الخراج والإمارة والغيء)، الجزء الثانى صبحات وهذا نص الحديث: حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع بجلة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قسيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل قتله بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل مسن المجوس وحريمه في كتاب الله تعالى، وصنع طعامًا كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، والقوا وقر بغل أو بغلتين من الورق، ولم يكن عمر يأخذ فأجر من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله مجمع أخذها من مجوس هَجَرَ. (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; الشاهنامه ملحمة باللغة الفارسية نظمها شاعر الفارسية الكبير الفردوسي. (يوسف عامر).

كان السلاطين والأمراء - كل حسب مرتبته - آلهة للرعايا الذين كانوا يسجدون لهم (۱)، وينشدون المدائح في ألوهيتهم، ولم يكن لأحد أن يجلس في بلاطهم، أو يجرؤ على التفوه بكلمة ضدهم، كما لم تكن تتم معاقبتهم على الجرائم التي كانوا يرتكبونها، ولم يكن بوسع الرعايا أن يعترضوا على المظالم التي تقع عليهم من هؤلاء الحكام.

كان الجزء الأكبر من البلاد يعانى من القلق والاضطرابات الناجمة عن الحروب المتواصلة مع مسيحيى الروم وكان هناك صراع دائم بين الكنائس ومعابد النار، فحين ينتصر الروم تُهدم المعابد وتشيد الكنائس وحين ينتصر الفرس تُهدم الكنائس وتبنى معابد النار ومعابد إله الشمس. أما ألوان الاضطهاد والظلم التي كانت تقع على اليهود فنجد عنها نبذه إجمالية في "قصة البر" التي وردت في التوراة، كما نجد في مواضع متفرقة من صفحات جيبون (١) استطرادات تتناول صنوف الظلم والجور التي عانى منها المسيحيون المهزومون فيما بعد.

قبل البعثة بسنوات تولى عرش تلك البلاد الملك قباد الأول بن فيروز، الذي تفاقمت في عهده الغزوات الخارجية والاضطرابات الداخلية، مما دفع بالشعب إلى اعتقاله . لكن سرعان ما لاذ قباد بالفرار من السجن ولجأ إلى التتار الذين ساعدوه على استعادة عرشه، غير أن مصيبة أفدح من ذلك قد حلت بتلك البلاد حيث ولد في ذلك العصر شخص يدعى مزدك ونادى بألا تكون هناك ملكية خاصة للثروة أو للمرأة وأن يكونا مشاعاً لكل فئات الناس، ومن ثم كان من حق زوجة رجل واحد أن تعاشر جميع الرجال وفقاً لما تقره شريعة مزدك هذا، فكان من الطبيعى أن يرتضى ذلك سائر المجانين والمهووسين من الأمراء والرعية

<sup>(&#</sup>x27;) مجوعة مؤرخين، تاريخ العالم، جـ٨ صـ٨٤.

<sup>(</sup>Gibbon) مستشرق إنجليزي مشهور، وصاحب كتاب " The fall of the Roman أي سقوط الإمبراطورية الرومانية. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) عزر ١٠ أخبار الفرس، الثعالبي، صـ ٥٠٠، باريس.

على السواء ('). وسرعان ما تألق هذا الدين تحت المظلة الملكية فساهم قباد نفسه مساهمة ملحوظة في سبيل نشره والعمل على استقطاب أتباعه. ولا يخفي على أحد أثر مثل هذه التعاليم على أخلاق الشعوب، ونتج عن ذلك أن صارت البلاد بأسرها غارقة في اللهو والمجون.

في سنة ٥٣١ م خلف قباد على العرش خسرو نوشيروان، المعروف لدى الإيرانيين – حتى يومنا هذا براعى العدل إلا أنه لم ينل هذا اللقب المبارك إلا بقتل أقاربه وضباطه وآلاف الأبرياء من الناس، حيث أخمد الفنتة المزدكية بحد السيف، وأراد أن يبعث روح الازدهار في جسد الديانة الزرادشتيه، غير أن ابنه نوشزاد كان ينزع إلى النتليث فعوقب بالسجن وفر منه ثم عاد على رأس جيش مسيحي لمحاربة الزرادشتيين حيث لقى مصرعه في هذه المعركة. (٢)

توفي نوشيروان في سنة ٥٧٩م وتولى عرش إيران هرمز الرابع، فازدادت التنخلات الأجنبية والاضطرابات الداخلية والحروب الأهلية، كما أسرف الملوك في غفلتهم، والأمراء في لهوهم وانتشرت بين أفراد الشعب حالمة من الانحطاط الأخلاقي، إلى أن انتهي ذلك كله بانطفاء هذه الشمعة الخافتة لبلاد الفرس أمام عاصفة الفتح الإسلامي العاتية في سنة ٢٣٦م.

ربما نتبين مما سبق ذكره أن أصداء أنشودة التوحيد لم تلق تجاوبا أبدأ على أرض إيران، وأن ثمة صفات أخلاقية عديدة لم يتضمنها دستور أهلها، كما أن تعقيدات يزدان واهرمان وفلسفتي النور والظلمة والخير والشر قد أصابت أهل فارس بالحيرة الدائمة، كما أنهم كانوا يعتقدون أن الملوك وذوى السلطات في منزلة الآلهة، فخلال حرب المسلمين مع الفرس ذهب المغيرة بن شعبة كسفير للمسلمين إلى بلاط قائد إيران وأقبل عليه متحرراً من التكلف وجلس قبالته، فاعتبر أمراء إيران ذلك إهانة لنائب سلطانهم وأوقفوا المغيرة أمامه في شئ مسن

<sup>(1)</sup> دائرة المعارف البريطانية، الطبعة الحادية عشر، جـ ٢١ صـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) عزر ١، أخبار الفرس، الثعالبي، ص ٥٩٨، باريس.

الاستحقار، فقال لهم المغيرة: ليس من عاداتنا نحن العرب أن نتخذ من أحدنا إلها ونعبده (١).

إن ذلك الاضمحلال السياسي الذي برزت إرهاصاته الأولى في إيران قبل ميلاد الرسول (ﷺ) بقرن ونصف، كان يتفاقم يوماً تلو الآخر، ومن ثم يتجلى لنا بوضوح أن تلك الآونة قد شهدت خواء نار الفرس الروحية من جنوة واحدة للحياة، ولذلك فحين بزغ نور الإسلام لم يجد ما يحجبه عن الانتشار. وها نحن نورد فيما يلي رأياً حول فتح فارس "لهرجان ملكم" المعروف بتعصبه للمسيحية والذي بلغ من تطاوله على جند المسلمين أن لقبهم بلصوص العرب، يقول:

"تكمن الأهمية التاريخية لعهد يزدجرد الثالث في أنه العصر الذي قامست فيه جماعة من الحفاة العراة بتقويض عرش الإمبراطورية الفارسية القديمة، مما أثار الفرس على قوتهم وتغطرسهم أن يذكروا تلك الفترة، وما كان فيها مسن انتصار العرب رغم ضعفهم وبداوتهم. ولم يكن سبب هذا الانتصار العظيم سببا عاديا، إذ يرى مؤرخو الفرس المسلمون استناداً إلي وطنيتهم وبعض استنتاجاتهم المهمة أن هذا الحدث ما هو إلا معجزة كبرى أظهر الله بها صدق محمد (ﷺ)، أما من يتأمل هذا الحدث من الناحية الدنيوية في سيدرك على الفور أن الإمبراطورية الفارسية التي اعتراها الاضمحلال في تلك الفترة نتيجة للهو والعبث وانتشرت في أرجائها الاضطرابات نظراً للخلافات الداخلية، كما أجهدتها الحروب مع القوى الأجنبية وبلغت من العجز والهرم ما أحدب ظهرها نحو قاع السقوط. وكان من العسير عليها في ظل هذا كله أن تقاوم جيوش "لصوص العرب" بما كان يملؤهم من حماس وتحفز (١).

لكن سؤالنا هنا هو لماذا كان ضعف الساسانيين الأشراف واضمحلالهم تمهيداً لتطور الصوص العرب العرب العزل من الأسلحة والعتاد والجند ما يفوق ما كان لدى الإيرانيين والعراقيين خلال معاركهم التى سبقت ذلك الم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، وردت في وقائع سنة ١٤ هـ.، صــ ٧٤، ٢٢ طبعة بريل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تاریخ اپران، ملکم، ج ۱ صب ۱۳۳.

مباشرة. واقع الأمر أن نار زرداشت كانت قد فقدت حرارتها كما أهدرت فلسفة النور والظلمة والخير والشر كل الطاقات العملية للفرس، فضلاً عن أن السلطتين الفعليتان للوحي هناك. هذا الفعليتان للوحي هناك. هذا وقد شهدت تلك الفترة ظهور العشرات من النظريات الفلسفية والفرق الدينية المختلفة، كانت أهمها فرقة المانوية التي كانت مزيجاً من المسيحية والمجوسية، وفي نهاية المطاف ظهرت التعاليم البوهيمية للفرقة المزدكية التي دفعت بروح الفرس الأخلاقية إلي شفا حفرة من الموت ألا أخمد نوشيروان هذه الفته بحد السيف فنال بذلك لقب "الملك العادل والعاطى" إلا أنه بعد إراقة كل تلك الدماء ظلت حياة الفرس الروحية عطشي كسابق عهدها، وكانت تتنظر ذلك الينبوع الذي ما إن تفجر في صحراء العرب الجافة حتى تدفق إليها في انسياب لنتهل منه وترتوي.

# مسيحية الروم

بقدر ما كانت إيران تعانى من الانهبار المادي والمعنوي قبيل ظهور الإسلام، كانت حاضرة دولة الروم تتعرض للتآكل والانهبار، مع أنها روما العظمى التى كانت تعتبر أعظم دولة في العالم بعد سقوط الإمبراطورية اليونانية، كما يعد أحد ملوكها، وهو يوليوس سيسوس الملقب بقيصر رمزاً للسلطة والقيادة الملكية على مر العصور.أرسل سيدنا عيسى (المنية) إلى هذه الإمبراطورية وتلا رسالة سلام على هذا العالم ثم رحل عنه، وما إن رفعه الله إليه حتى تفرق تلاميذه وصاروا شيعاً. وفي نهاية المطاف ظهر رجل يهودي حديث عهد بالمسيحية يدعى بال وفرض سيطرته على المسيحيين لدرجة أن بدعة التى اختلقها في هذا الدين قد طمست معالم المسيحية الأصلية إلى الأبد، حيث إنه هو الذي أدخل فيها المعتقد الآثم الذي يقول بأن هناك الأب والابن والروح القدس،

<sup>(</sup>١) لعزيد من التفصيل، أنظر الفهرست، ابن النديم صد ٤٤٢، مصر.

كما أن التوراة التي لم يكن المسيح (الميلا) ليمحى نقطة منها (۱)، قد تحولت إلى لعنة أبدية (۲) على أبدي (بال) مدعى تلمذته الروحية. وفي سنة ٢٥هم انقسست الروم إلي شطرين شرقي وغربي، واعتق قسنطنين الأكبر – ملك الجناح الشرقي – المسيحية، ثم ما لبث هذا الدين أن انتشر تدريجياً في سائر أرجاء الروم. غير أن حقيقة الأمر هي أن ملك هذا الجزء الشرقي من الروم لم يُقبل على اعتناق هذا الدين إلا بما أملته عليه مصالح الدولة وسياستها العليا ولسيس بوازع روحي أو أخلاقي فحسب، فنتج عن ذلك أن تغلغلت عقيدة تأليه الثالوث: الأب، والابن، والروح القدس في أوصال هذا الدين، وبات انتشارها أمراً لا مندوحة عنه في كل البلدان التي يتسنى للروم دخولها، كما أن ارتقاءه المفاجئ على عرش البلا قد شجع رجال الدين على عقد مجالسهم في ظل البلاط الملكي، وأخذوا يشكلون دين الله على هواهم سعياً إلي وأد الصراعات العقائدية، بيد أن كل محاولة منهم للاتحاد والتوائم كانت مقدمة لتفرقة دينية جديدة ،وهكذا تشعب الدين المسيحي إلي عشرات ومئات الفرق خلال قرن واحد من الزمان.

حين توفي قسطنطين في سنة ٣٣٧م اندلعت نيران الحروب الأهلية بين أهل الروم إلي جانب ما كان بينهم من منازعات وصراعات دينية، وانشق كبار رجال الدولة إلي تكتلات متباينة فاحتدم بينهم النفاق وإشعال الفتن والاضطرابات، وآل ذلك كله إلي تقسيم دولة الروم إلي أقاليم شتى وإسناد السلطة إلي أدعيائها المتعددين (۱)، فكان من الطبيعي أن يتسبب ضعف الحكام غير المؤهلين في تعريض البلاد لغزوات بعض الدول الهمجية أمثال "جوث" و"فيندال" وغيرهما من ناحية، وتحفز سكان الأقاليم النائية للقيام بثورات من ناحية أخرى ، فنجم عن ذلك كله انهيار الجناح الغربي لدولة الروم، والذي كان يصمم بريطانيا وفرنسا وغيرها، في أو اخر القرن الخامس الميلادي، وظلت عاصمة الروم نفسها عرضة

<sup>(</sup>١) إنجيل متى الإصحاح٥، الفقرة ١٧. وهذا نصها "لَا تَظُنُّوا أَنَّيَ جِنْتُ لأَنْقُ ضَ النَّامُوسَ أُو الْأَنْبِيَاءَ \* مَا جِنْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأَكْمَلَ". (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الفقرات في الإنجيل في مواضع متفرقة من سفر أعمال الرسيل، والرسائل.

<sup>(</sup>١) تاريخ جيبون، سقوط الإمبر اطورية الرومانية، ج ١، ص٤٨٨، ٤٩١.

لغزوات الأعداء (۱). وخلال تلك الفترة أي في منتصف القرن الخامس بدا للناس جلياً أنه قد آن الأوان المفترض أن تتحقق فيه نبوءة كهنة ذلك العصر، التي كانت تقول بأن هذه الدولة ستظل قائمة اثنى عشر قرناً، وذلك كتفسير لرؤية جدهم الأكبر التي رأى فيها اثنى عشر نسراً. ويصوغ لنا المؤرخ جيبون صورة لذلك العصر في هذه العبارة:

"لم تعتن تلك الأمة أبدأ بهذه النبوءة إبّان عصور ازدهارها ورفعتها، غير أنها تعرضت للاضمحلال وتولاها سوء الطالع عند انتهاء الاثني عسر قرنا مفاخذت تتأثر بهذه النبوءة القديمة التي أشاعت مشاعر اليأس والقنوط بين أهل الروم. بيد أن ذلك العصر قد شهد مؤشرات أخرى لسقوطها أبرز من "رؤية النسور" هذه، فقد كانت دولة الروم تضعف وتنهار يوماً بعد آخر أمام أعدائها فيما كانت تقوم داخلياً بتصعيد عمليات القمع والقهر التي كانت تفوق احتمال رعاياها، وبينما كانت تغفل الاقتصاد المالي أيما دعت إليه الضرورة كانت تقوم في الوقت نفسه برفع الضرائب وإثقال كاهل رعاياها بأعباء متزايدة (٢).

بدأ أمراء الروم يلقون عبء نفقاتهم على عامة الشعب الذين حرموا بـ ذلك من دخلهم الضئيل، وبلغت القبود المقررة لتحصيل الضرائب من الشعب مبلغها حتى ولدت لديهم نفوراً وكراهية إزاء حكومتهم، وبلغ الأمر في ذلك إلى أن صار أبناء الروم الذين طالما افتخروا بلقبهم هذا، يستحون من أن ينسبوا أنفسهم إليها ويفضلون أن تحكمهم أكثر الدول همجية من أن تحكمهم دولـة الـروم. وكان الأمراء والوزراء والسلاطين يعادون الرعايا بأفعالهم وإجراءاتهم المشوبة بقصر النظر السياسي، وإذا ما هب الشعب ليتمرد على هذه الأوضاع حاولوا ردعه بحملات عسكرية إلا أن محاولاتهم كانت تبوء بالفشل. قصارى القول إن البلاد قد أصيبت بحالة من الاضطرابات الداخلية، عبر عنها جيبون بقوله:

<sup>(</sup>١) تاريخ جيبون، سقوط الإمبراطورية الرومانية، ج٢، باب ٣٦، ٣٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر السابق ص ٤٦١.

" لو لم يكن للروم آنذاك كل ما كان لهم من جحافل الأعداء الأجانب لما حال ذلك دون سقوط وانهيار جناح دولتها الغربي"(١).

بعد أن انتزع من الروم الجناح الغربي في أواخر القرن الخامس ظلمت الأقاليم الشرقية الممتدة من نهر الدانوب إلي نهري دجلة والنيل تحت سيطرتهم، غير أن أحوال تلك الأقاليم هي الأخرى كانت تزداد حساسية وخطورة يوماً بعبد الآخر. ويقول المؤرخون إن الجيش الرومي الذي بلغ عدده في يوم مسن الأيسام ١٠٥٠٠٠ جندي قد انخفض في عهد الملك جوستتيان (أي في سنة ٢٥٠ ميلادية) إلي أقل من ربعه فأصبح ١٥٠٠٠٠ جندي فقط ، وكانوا في أسوأ حالات الفرقة والشتات. وبينما كانت جيوب الرعايا خاوية، ارتفعت مرتبات الجند، واستباح الأمراء والأعيان كل ألوان الغش والتزييف والرشوة والسلب والنهب ،وعلى كثرة أسماء الجند التي كانت مدونة في قائمة الجيش لم يكن يُرى عند خسروجهم إلى أرض القتال إلا عدد ضئيل جداً ممن لديهم الاستعداد التام للقتال. وبدلاً مسن أن يقضي ضباط الجيش أوقاتهم في التدريب على فنون القتال كانوا ينفقونها في تراشق سهام الحقد والضغينة فيما بينهم، وكان الشاغل الأكبر لكل ضابط منهم هو استغلال ما يلحق بعض زملائه الضباط من سوء السمعة والمهانة حتى يحصل استغلال ما يلحق بعض زملائه الضباط من سوء السمعة والمهانة حتى يحصل هو على أعلى المناصب (٢).

لم يكن هناك ما هو أكثر سوءاً من الاضطرابات الداخليسة، غير أن الأعداء الخارجيين كانوا لا يدعون أهل الروم ينعمون بالعيش في سلام ولو لحظة واحدة، فقد كانت هناك سلسلة متتالية من الحروب بين الفرس والروم شم تلتها المغزوات المتعاقبة للومباروس، وجوئيس، وفيندالس وغيرها، والتي كان من شأنها أن بدت البقية المتبقية من قوة الروم.

خلاصة القول إنه مع نهاية القرن السانس الميلادي أي قبل مولد خاتم النبيين (ﷺ) بسنوات قليلة وصلت الروم -على حد قول جيبون - إلى أدنى

<sup>(</sup>١) تاريخ جيبون، سقوط الإمبراطورية الرومانية، ج٢، ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ج٣، ص ١١٣.

مراحل سقوطها وانطبق عليها تماماً هذا التشبيه الذي ورد على لسان جيبون من أنها كانت كشجرة عظيمة عاشت جميع أمم العالم في ظلها لفترة من الزمان، غير أن الخريف قد هب عليها فأسقط فروعها وأغصانها فضلاً عن أوراقها وثمارها حتى صارت مجرد جذع يابس، كما كان الخوف من دخول الأعداء حاضرة البلاد قد سيطر على السكان كافة فتعطلت كل الأعمال التجارية تقريباً، أما الأسواق وأماكن اللهو التي كانت تشع بهجة ورونقاً، فصمارت وقتلذ موحشة مقفرة، هذا وقد شاع الهوس والمجون لدرجة أن الناس قد أخذوا يفضلون منذ فترة - حياة العزوبية على الحياة الزوجية حتى يتسنى لهم إشباع غرائرهم الشهوانية بمزيد من الحرية واليسر (۱).

وإذا صرفنا النظر عن الحالة السياسية والأخلاقية للبلاد وسلطنا الصنوء على الجانب الديني لرأيناه أكثر قبحا وأشد إيلاماً للنفس، فناهيك عن عبدة الأوثان من الرعايا الذين التزموا عادة بعبادة النجوم، والآلهة، والتماثيل، كان معتنقو المسيحية أنفسهم يؤمنون بإلوهية الأب، والابن، والروح القدس، وظهرت فرق شتى تسعى لتحديد مكانة سيدنا عيسى (عليه السلام) والسيدة مريم والروح القدس، فنشبت بينها المنازعات التى تمثلت في صورة مناظرات شفوية ثم تحولت إلى معارك حربية، وبلغ الأمر في سنة ١٤م إلى اندلاع معركة دينية كبرى بين فرقتين نصرانيتين. أمفرت عن هجرة ٥٠٠٠٠ ألف مسيحي (٢).

وعلاوة على هذه الحرب كان كل فريق متعطشاً لدماء الآخر على الدوام ولطالما سفكت الدماء لأتفه الأسباب، كما كان الأساقفة يتخذون من مناصبهم الدينية مطية للحصول على الجاه والسلطان. ومن ثم انغمسوا في شتى الممارسات غير المشروعة من أجل شغفهم بالجاه فقط، ومن بين كبار هؤلاء الأساقفة كان هناك عضو مجلس الشيوخ سرل الذي قام بعمليات إجرامية شنيعة، تحتاج إلى كتاب كامل لسرد تفاصيلها، ومنها أنه اصطحب مريديه ذات مرة وأغار على

<sup>(</sup>١) تاريخ جيبون، سقوط الإمبراطورية الرومانية، ج٣، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ جيبون، سقوط الإمبراطورية الرومانية، ج٣، ص ٣٤٤.

مجموعة من اليهود العزل، ونفاهم جميعاً خارج البلاد، كما استولى هو ومريدوه على أموالهم وأمتعتهم وحطم معابدهم. وقد كان الخصم المنافس لسرل أسقفاً يدعى أرستس، وكان يعبر طريقه فى أحد الأيام فإذا بجماعة من خمسمائة راهب قد انقضوا عليه وانهالوا فوقه بوابل من الحجارة حتى أثخنته الجراح وسالت مماؤه (۱)، وكانت هناك سيدة صديقة لسرل تدعى بليشيا، كانت عائدة ذات مرة من مدرستها فهاجمتها جماعة كبيرة من الراهبان وأخرجوها من عربتها ثم جردوها من ثيابها وجروها هكذا في شوارع المدن كلها حتى ألقوها في الكنيسة حيث لاقت حتفها بإيعاز من القس بيتر، وبعد أن قتلوها فصلوا لحمها عن عظمها، ومزقوا جثمانها إرباً ثم ألقوا(۱) بها في النار إن القلم ليرتجف عند سرد مثل ومزقوا جثمانها إرباً ثم ألقوا(۱) بها في النار إن القلم ليرتجف عند سرد مثل هذه الوقائع بيد أنها كانت أبرز الأعمال التي قام بها حملة لواء الدين المسيحي.

كانت هذه هي أحوال البلاد التي انتشرت فيها المسيحية التابعة للروم، أما اليعقوبية، والنسطورية، وسائر الفرق الأخرى التي كانت منفصلة عن الدين المسيحي الرسمي، فقد كانت تبحث عن ملاذ لنفسها في أقاصي البلاد والأقاليم، وبعد مجلس ناييس كانت المعارك التي نشبت بين آريوس وخصومه خير دليل على أنه كان من المستحيل أن يفلت دين "أمير السلام" من التداعي والانهيار على أيدي هؤلاء المقاتلين.

يتضمن ما كتبه السيد مارس - الذي زعم أن رسول الإسلام -حاشا الله- "مخادع كبير" " - في موضع من كتابه "تاريخ الهند" ما يلي :

" لقد بدأت تلك المرحلة الحاسمة (أي فترة ظهور الإسلام) في خصم كل هذه البدع الماجنة التي كانت تدنس الكنيسة، وفي خصم هذه السلسلة المتتالية من النزاعات التي أثارت الفتتة داخل الكنيسة، ورغم أن شعاع المسيحية الحقيقة كان يتجلى في الشرق فإنه كان خافتاً جداً، وتحت وطأة الصراعات الداخلية وما صاحبها من غزوات خارجية، تزعزعت قوة قياصرة الروم من جنورها وأخنت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٣٢٣. وتاريخ دريبر، الحرب بين العلم والدين، صـــ١٥٥

تتداعى بسرعة خاطفة. وكان اليهود يتبعون تلك الشريعة الجديدة إتباعا التى ابتدعها رجل حقير يدعى جاليلي الذي حظى دينه آنذاك بكامل العظمة والأبهة الملكيتين إثر اعتناق الملك قسطنطين المسيحية، كما كانوا على استعداد لدعم أية حركة تسعى للقضاء على هذا الدين المستنكر. وكان الفرس يسشاهدون بعيون يملؤها السخط والغضب أولئك الغزاة المسيحيين وهم يمارسون طغيانهم حيث انتهكوا حرمة آلهتهم: الشمس والنار. وهكذا كان عالم الشرك كله ينوح على آلهته المدمرة ومعابده المحطمة، وقد أعد العدة كي يثأر لها. (١)

ومع أن السيد مارس قد صبغ تصويره للأحداث بصبغة مسيحية خالصة، فإنه ربما يكون أكثر منا تسليماً بصحة الوقائع ذاتها.

على أية حال يذكر المؤرخون أن الحالة التي كانت عليها المسيحية طوال الفترة الممتدة من القرن الثالث وحتى القرن السابع الميلادي كانت عاراً على هذا الدين وكانت الشعائر المختلطة قد حلت محل الدين، حيث أثرت معتقدات السروم الوثنية القديمة في تعاليم الديانة المسيحية. وازداد ضعف الإيمان حتى انتسشرت عبادة الأضرحة وبات الناس يتضرعون إلي كبار القساوسة بعد وفاتهم، ومن ذلك التوسلات التي كان يقوم بها الناس في بلاد الشام إلي كبير الأساقفة بعد وفاته هناك، كما كان يُسجد لكبير الأساقفة والبطريرك اللذين كانا في بلاد الشام (٢)، كما هناك، كما كان يُسجد لكبير الأساقفة والبطريرك اللذين كانا في بلاد الشام (٢)، كما تجسيد المسيح ومريم، والروح القدس والحواريين وكافة الأساطين المسيحية

<sup>(</sup>۱) تاریخ الهند لمارس، ج۱، ص ۱۸۳.

آسنن ابن ماجه، باب حق الزوج على المرأة. وهذا نص الحديث: (١٩٠٧) حدّثنا أزْهَرُ بُنْ مُروَانَ. حَدَّثُنَا حَمَادُ بْنُ زَيْد، عَنْ أَيُوب، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي أُوفَى ، قَالَ: همَا هٰذَا يَا مُعَادُ؟» قَالَ: أَتَيْبَتُ السشَّامَ فَوَافَقَتُهُمْ يَسْجُدُونَ لَأُسَاقِفَتَهِمْ وَبَطَارِقَتَهُمْ. فَوَددْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله: «فَلاَ تَفْعَلُوا. فَإِنِي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله، لأَمَرْتُ الْمَسِرُأَة أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِ الله، لأَمَرْتُ الْمَسِرُأَة أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِ الله، لأَمَرْتُ الْمَسِرُأَة أَنْ تَسْجُدَ لِيَرْ الله وَالدِي وَلَيْ وَيُهِمْ وَبَعْلُ وَلَا يُوسَى مُحَمَّد بِيدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرَأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَى تُوَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا ولَو لَوْ فَي سَأَلْهَا نَفْسَهَا، وَهِي عَلَى قَتَبْ، لَمْ تَمُنْعُهُ». (يوسف عامر).

الأخرى في صورة تماثيل، وازداد الإقبال على عبادتها إلى الحد الذي لا نجد له مثيلاً حتى في وثنية الكاثوليكية الرومية فيما بعد. (١)

يكتب السيد سيل في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم ما يلي:

القد قام أساقفة الكنيسة بتمزيق الدين ونزعوا منه الخير والسلام والمحبة، ` ونسوا الدين الحقيقي فنسجوا حوله أخيلة ومعتقدات كانست منسارا لنز اعساتهم وخصوماتهم. وهكذا ظهرت في ذلك العصر المظلم أغلب الأوهام والمعتقدات الخاطئة التي جلبت العار على الكنيسة الرومية، وبخاصة عبادة الأولياء والتماثيل التي انتشرت أنذاك بصورة فجة. وبعد مجلس كينيس انصرفت الكنيسة الـشرقية إلى عقد المناظرات اليومية وتفرقت شيعاً خلال الصراعات التي وقعت بين إيرنيس وسلينس ونسطورينس ويوتنكينس، هذا وكان يتم بيع العدل علانية وممارسة كل أشكال الرشوة. أما في الكنيسة الغربية فقد بلغ التنافس على كرسى البابا الأكبر بين دينس وأرميسينس حد القتال الذي انتهى بانتصار دينس، ويذكر في هذا الصدد أن ١٣٧ رجلا قد عثر عليهم مقتولين في كنيسة سيسسى ننسيس (sicininus) و لاغرو في ذلك، إذ إن أولئك الناس كانوا يتطلعون بإصرار بالغ إلى هذه المناصب حيث كانت تتيح لصاحبها أن يحصل على أثمن الهدايا، وأن يخرج في مواكب فخمة وأن يكون لموائده من العظمة والجاه أكثر مـــا لموائـــد الملوك. وكان الملك في الغالب الأعم هو السبب في هذه المنازعات فقد ازدادت الأحوال سوءا في عهد جوستنيان - الذي كان يرى أن قتل معارضي عقيدتـــه لا يعد جريمة.

وكانت النتيجة الحتمية لكل المفاسد الأخلاقية والعقائدية التي كانت منتشرة بين الملوك والأساقفة أن انعكس ذلك على عامة الناس فتفشت بينهم الأخلاق المبتذلة وأصبح هدفهم الأول والأخير هو حصد الأموال أياً كان مصدرها وأياً كانت طريقة كسبها ثم تبديدها في شتى مصارف اللهو والترف. وفضلاً عن فساد المعتقدات كان الضعف قد استحوذ على دولتي الروم والفرس، فبعد وفاة الملك

<sup>&#</sup>x27; مقدمة السيد سيل لترجمتة الإنجليزية للقرآن الكريم، ص٢٥، ٢٦.

قسطنطين كان الاضمحلال يدب في جسد الروم يوماً تلو الآخر، حيث اشتهر خلفاؤه عامة بالجبن والهوان وإيقاع الظلم بالناس حيث واصل الجلاثيون انتهاكاتهم الغاشمة للجناح الغربي لدولة الروم حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أباد قوتهم ترف اليونانيين ولهوهم ومساوئهم الأخلاقية." يقدم دربير الصورة التي اعتنق بها الروم المسيحية بقوله:

" نتج عن الصراع المتبادل بينهما (المسيحية والوثتية) أن امتزجست مبادئها وانبثق عنهما دين جديد تجلت فيه عظمة المسيحية ومكانتها جنباً إلى جنب مع الوثنية (1)، وما لبثت تلك المعتقدات الدينية التى تحدث عنها ترتلين بالتفصيل تتغير وتتبدل بمرور الزمن حتى صارت شائعة، بيد أنها اتخنت صورة الدين الهابط من عرش الأخلاق. وقد كانت الوثنية اليونانية القديمة أحد العناصر التى تغلغلت في تلك المعتقدات، كما تمت صياغة عقيدة التثليث في قالب مصري قديم، ولقبت السيدة مريم العذراء بأم الله." (٢)

ظهرت في تلك الفترة جماعة اسمها "المريمية" كانت تـؤمن بالأقـانيم الأربعة بدلاً من الأقانيم الثلاثة، حيث جعلت السيدة مريم شريكة فـي الألوهيـة أيضاً، وهذا ما دحضه القرآن الكريم في سورة آل عمران. وإلي جانب ذلك كلـبه نجد الكثير من المعتقدات التي انتقلت من الوثتية الرومية إلي المسيحية، ومن شـم بدأت طقوس عبادة الآلهة الرومية تجد مكانها في أروقة الكنائس المقدسة ولكـن بمسميات مختلفة ،هذا وكانت هذه النقاط أيضاً مثار خلافات شديدة بـين الفـرق المختلفة، حتى أن السلطات كانت تضطر مـراراً إلـي التـدخل لتـسوية هـذه المنازعات الدينية. وبالتدريج ازداد الإقبال على الرشوة، وبلغ الأمر في ذلك إلى أن حصول الفرد على خدمات دينية جليلة كان موقوفاً على مدى نفوذه وتقربه من أن المناصب الدنيوية الكبرى (٢).

<sup>(</sup>۱) الحرب بين العلم والدين، دربير، ص٦٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق، ص ۲۰، ۲۲.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ترجمة السيد سيل الإنجليزية للقرآن الكريم، ض ٢٦.

كان هذا هو الحال في الجناح الشرقي للعالم المسيحى، أما نظيره في الجناح الغربي فقد كان أكثر منه سوءاً، إذ كان من المالوف هناك حدوث صراعات وإراقة الدماء من أجل الوصول إلى المناصب الدينية التابعة للإمبراطورية الرومية، حتى أن عدد القتلى في غير مرة كان يبلغ عدد القتلى في أشد الحروب ضراوة، ومن ذلك أن القتال اندلع ذات مرة بين أسقفين للوصول إلى منصب ديني كبير فقتل ١٣٧ رجلاً في غضون يوم واحد فقط (١٠). وكان الدافع الوحيد وراء هذا النضال الدموي هو أن المناصب الدينية آنذاك كانت تمثل أهم موارد الكسب بكل أنواعه حيث يتسنى من خلالها اقتناء النهب وإشباع الغرائز والتمتع بالوجاهة الاجتماعية، ولذا كانت موائد الأساقفة عامرة بما يفوق موائد الملوك في بهائها وفخامتها وثرائها(١٠).

كان من الطبيعي أن تنعكس أخلاق السلاطين وحملة الدين على الرعيــة والمريدين، فنتج عن ذلك أن انتشرت الأخلاق السيئة ومظاهر الإسراف والمجون في جنبات العالم المسيحي. (٣)

حصل الأساقفة وغيرهم من أصحاب المناصب الدينية على اختلاف مراتبهم على امتيازات ملكية إن لم تكن إلهية، فما يحلونه من الأرض، يحل في السماء، وما يعقدونه هنا، يعقد هناك، وقد أشار القرآن الكريم إلي نلك في هذه الآية الكريمة،قال تعالى: ﴿التَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتُهُمْ أَرْبَابِاً مّن دُونِ اللّهِ اللّهِ الدّرية، قال تعالى: ﴿التَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتُهُمْ أَرْبَابِاً مّن دُونِ اللّه ﴾ (التوبة: ٣١).

كما كانت حياة العزلة والرهبنة هي أهم لوازم التدين، فكانت أرقى مراحل العبادة عندهم هي حرمان الجسد من كل ألوان المتعة والراحة وقصاء العمر كاملاً بين براثن المشقة والعذاب وكل ما يبعث على الألم، فكان هناك من يقسم بألا يغتسل طوال حياته، ومن يمرغ جسده في الوحل، ومن يكبل نفسه بالأغلال النقيلة، ومن يحرم على نفسه الجلوس في الظل، ومن يسجن نفسه في

<sup>(</sup>۱) العصدر السابق ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق، ص ۲٦.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الأحداث بالتفصيل في الجزء الثاني من تاريخ أخلاق أوروبا.

حجرة معتمة. وكان الوالدان، والأقارب، والأبناء هم أشواك طريق التقوي والتدين، فكان اجتنابهم بل النفور منهم من كمال التقوى وبواعث الفخر عندهم. الهند

الهند إحدى دول العالم المتحضرة التي ظهرت على أرضها ديانات ذات شأن وأثر. وقد مرت حضارة الهند بخمس مراحل : المرحلة الأولى هي الهندوسية القديمة (الخالصة) أي العصر الفيدى الذي امتد من حوالي عام ٢٠٠٠ ق.م إلي ١٤٠٠ ق.م، والمرحلة الثانية هي المسماة بالحرب حيث اندلعت فيها المنازعات بين الجوريين والبانديين وغيرهم وقد امتدت من نحو ١٠٠٠ ق.م، والمرحلة الثالثة هي العقلانية (العقلية) التي ساد فيها الحكماء والفلاسفة العقلانيين وقد امتدت من نحو ١٠٠٠ ق.م، والمرحلة الرابعة هي البوذية التي بلغ فيها هذا الدين أوج ازدهاره وقد امتدت من نحو ١٠٠٠ ق.م إلي أواخر القرن الخامس الميلادي، والمرحلة الخامسة هي البرانك التي طبقت فيها إرشادات البرانيين بدلاً من تعاليم الفيدا أو "كوتم بوذا" وقد امتد ذلك العصر منذ أواخر القرن الخامس الميلادي حتى دخول المشلمين الهند.

أجمع المؤرخون على أن المرحلة الأخيرة هي أكثر المراحل التي تموج بالسلبيات والمثالب والظلم في تاريخ الهند القديمة، ويبدأ هذا العصر منه سهنة معلى وجه التقريب، وكانت أبرز سماته ما يلي:

١- المغالاة في ظواهر الشرك الذي كان متغلغلاً أصلاً في تركيبة ونواة الهند، ومن ذلك ارتفاع عدد الآلهة إلى ٣٣٠ مليون بعد أن كانت ٣٣ فقط في كتاب الفيدا(١).

٢- لم تكن عبادة الأصنام شائعة في العصر الفيدى لكنها شاعت عامة داخل المعابد في ذلك العصر. (١)

أ آرسى دت : الهند القديمة، ج٣، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۲۸۱.

- ٣-- كان القائمون على المعابد بؤراً للأخلاق السيئة، فكانوا يسلبون وينهبون المدج. (١)
- ٤ كانت هناك مساواة بين الهندوس جميعاً في العصر الفيدى، غير أن ذلك
   العصر قد شهد بدء نظام الطبقات الذي كان معول هدم للنظام الاجتماعي.
   ٢)
  - ٥-كانت مكانة المرأة لا تعلو درجة العبودية والتبعية. (٦)
  - ٦- كانت القوانين توضع بصورة مجحفة وخارقة للمألوف، حيث كان الهدف منها حماية ورعاية بعض الطبقات واضطهاد بعضها الآخر علانية، وعلى سبيل المثال نورد فيما يلى بعض هذه القوانين:
  - (أ) عدم توقيع عقوبة الإعدام على البرهمي بأي حال من الأحوال مهما ارتكب من جرائم بشعة.
  - (ب) ليس من باب الجريمة أن يزني رجل ينتمي إلى طبقة عليا بامرأة نتتمي اللي الطبقة الدنيا.
  - (جــ) كانت عقوبة هنك العرض ولو لراهبة بوذية، لا تتجاوز دفع بعن التعويضات المالية.
    - (د) إذا مس شخص من طبقة دنيا شخصاً من طبقة أعلى فعقوبته الإعدام.
  - (هـ) إذا قتل شخص من طبقة دنيا شخصاً من طبقة أعلى تبتر أعرضاؤه، وإذا سبه يقطع لسانه، أما إذا ادعى إرشاده يتم صنب الزيت الساخن في فمه (١)
  - ٧ كان شرب الخمر شائعاً بكثرة في قصور الملوك وكانت الملكات يخلعن
     رداء العفة في غمرة السكر والنشوة. (٥)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، ص ۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٣٠٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر السابق، ص۳۳.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أر سى دت، الهند القديمة، ص ٣٤٢، ٣٤٣.

<sup>°</sup> المرجع السابق، ص ٢٦٩.

٨- كانت الطرقات مرتعاً للمجرمين المستهترين. (١)

9-كان الناس يبحثون عن الله في الجبال والغابات بدلاً من الأسواق والمدن المعمورة، كما كانت أفضل العبادات لديهم هي تعريض أجسادهم لأشد ألوان الألم والأذى.

• ١- كان دينهم عبارة عن مجموعة من الأوهام والمعتقدات الخاطئة والخزعبلات، وكانوا يألهون كل شئ من السماء إلى الأرض، ودستورهم والخزعبلات، وكانوا يألهون كل شئ من السماء إلى الأرض، ودستورهم هو السجود لكل منها، وهكذا كانت أوثانهم، وآلهاتهم لا حاصر لها وأغاني قصصهم هي نشيد الحمد عندهم، وقد كتب الرحالة العارب الذين كانوا يرتادون هذه البلاد بعد ظهور الإسلام - كافة عن هذه المنين كان عليها الجوجيون (دراوشة الهندوس) وغيرهم، والتي تثير في نفس قارئها كل مشاعر العطف والأسى. (١) وهكذا أيضا فإن ما كتبه الرحالة العرب - الذين مروا بمدن وسواحل السند والدكن عن الصفات الأخلاقية التي كانت تتسم بها الناسكات وخادمات المعابد عن الصفات الأخلاقية التي كانت تتسم بها الناسكات وخادمات المعابد على ضوء العقيدة الدينية وابتغاء مرضاة الله.

كانت المرأة ضحية تلك المعتقدات، فكان للمرأة الواحدة عدة أزواج<sup>(1)</sup>. وكانت بمجرد أن تصير أرملة تحرم بقية حياتها بمقتضى القانون من كل ملذات الحياة، ولذلك كانت بعض النساء تفضلن إلقاء أنفسهن في النار عند وفاة أزواجهن، أما في حالة الخوف من الهزيمة في الحرب فكن يقتلن على أيدى آبائهن أو إخوانهن، وكان من طبيعة بعض الفرق أن تقوم النساء بتعرية الرجال وعبادتهم وأن يقوم الرجال بتعرية النساء وعبادتهن أيضاً (°). وكانوا يشربون الخمر في الأعياد

المرجع السابق، ص ٤٦٩.

ا انظر رحلة أبو زيد السيراني، ص ١١٥، ١١٨، باريس. وآثار البلاد، القزويني، ص ٨١.

رحلة أبو زيد، ص ١٣٠. وأحسن التقاسيم للمقدسي، ص٤٨٣.

انظر بدایة قصة المهابهارتا.

<sup>°</sup> سيتا رث بركاش رقم ١١، ص ٣٧٨، ٣٧٩، مطبعة سيوك استيم، لاهور، ١٩١٢.

الدينية حتى تغشاهم حالة من السكر لا يستطيعون خلالها التفريق بين أمهاتهم، وأخواتهم، وبناتهم والأجنبيات عنهم وكانوا يعتبرون ذلك من صالح الأعمال. هذا وقد كانت هناك فئة من الناس يطلق عليهم الشودريون، كانوا يعانون بأكملهم من العبودية والانقياد، إذ كان واجبهم في الحياة أن يحرموا من التعليم، والتتقيف، والتدين، حتى أنه إذا ما تناهت إلى سمعهم كلمات "الفيدا" المقدسة كانت عقوبتهم صهر الرصاص وصبه في آذانهم.

لم يكن هناك عدد معين شرعا لزوجات الملوك، ولم يتم وضع القانون. بناءً على المساواة الإنسانية بل وفقاً لنظام الطبقات، هذا وكان يتم بيع النساء.

تبين لنا من خلال هذه النبذة الموجزة أنه قبل ظهور الإسلام بقرن من الزمان كانت هذه البلاد – التى تعد مسقط رأس الآلهة – فريسة لشباك الشياطين التى جمعت بين حبائلها آنذاك بلاد الفرس والروم أيضاً.

### اليهود

ربما كانت أكثر الأمم التى يرجى منها أن تحمل في طياتها كافة الإمكانيات اللازمة لإصلاح وتعمير العالم هي هذه الأمة التى كانت الأمينة الأولى على الوحى الإلهي بين أبناء سام بن نوح، ولذلك خاطب القرآن الكريم بنيها، فقال تعالى:

﴿وَلا تَكُونُوا أُوّلَ كَافِر بِهِ ﴾ (البقرة: ١٤) بيد أنهم كانوا نوى طبائع خشنة وقلوب صلدة. لقد رأوا الحجارة تتشقق فيخرج منها الماء ويشربونه عنبا فراتا، غير أن قلوبهم التى في صدورهم ظلت كما هي حجارة صماء، وقد قدح فيهم القرآن الكريم في عهد نزوله، فقال تعالى: ﴿فَهِي كَالْحِجَارَةِ أُو أَشَادُ قَاسِوْةٌ ﴾ القرآن الكريم في عهد نزوله، فقال تعالى: ﴿فَهِي كَالْحِجَارَةِ أُو أَشَادُ قَاسِورَةٌ ﴾ (البقرة: ٤٧) لقد كذبوا أنبياءهم في شتى العصور، وآذووهم وقتلوهم، ولدا ما جاءهم رسول منذ سيدنا موسى (عليه السلام) إلا ورثى لقلوبهم القاسية ودعا عليهم لفرط عصيانهم، وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿لُعِن عَلَى لَسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَسريْمَ ذَلِكَ بِمَا كَالُوا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٨٧) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مَنْكَرِ فَعُلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَاتُوا يَفْعُونَ ﴾ (المائدة: ٨٧، ٧٩)

ولقد رثا سيدنا داود (عليه السلام) بترانيمه الشجية صلف وعصيان بني إسرائيل في مواضع كثيرة من الزبور، فورد في المزمور ٧٨ الآتي:

"اصغ يا شعبي إلى شريعتي. أميلوا آذانكم إلى كلام فمي\* أفتح بمثل فمي أذيع ألغازا منذ القدم\* التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا\* لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع\* أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى آباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم\* لكي يعلم الجيل الآخر، بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم\* فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه\* ولا يكونون مثل آباءهم جيلا زائغا وماردا جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة. (١)

## وورد في المزمور ٨١:

"اسمع يا شعبي فأحذرك. يا اسرائيل إن سمعت لي\* لا يكن فيك إله غريب ولا تسجد لإله أجنبي\* أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. أفغر فاك فأملام فلم يسمع شعبي لصوتي وإسرائيل لم يرض بي\* فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم. ليسلكوا في مؤمرات أنفسهم (٢).

كانت هناك طائفة كبيرة من بنى إسرائيل قد تمردت على سيدنا داود (عليه السلام) وتأهبت لقتاله، فدعا عليهم سيدنا داود هذا الدعاء:

"لأنك أنت لست إلها يُسَر بالشر. لا يساكنك الشرير \* لا يقف المفتخرون قدام عينيك. أبغضت كل فاعلي الإثم \* تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء والغش يكرهه الرب \*أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد في هيكل قدسك بخوفك \* يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سهل قدامي طريقك \* لأنه ليس في أفواههم صدق. جوفهم هوة. حلقهم قبر مفتوح. ألسنتهم صقلوها \* دنهم يا الله. ليسقطوا من مؤامرتهم بكثرة ذنوبهم طوح بهم لأنهم تمردوا عليك." (٢)

<sup>&#</sup>x27;- العهد القديم، سفر المزامير، المزمور ٧٨، الفقرات من ١: ٨. (يوسف عامر).

أ - العهد القديم، سفر المزامير، المزمور ٨١، فقرات من ٨: ١٢. (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; العهد القديم، سفر المزامير، مزمور ٥، فقرات من ٤: ١٠. (يوسف عامر).

كما لعن سيدنا عيسى (عليه السلام) بني إسرائيل في الإنجيل وقال :

ويل لكم أيُها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مُبيّبضبة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة هكذا أنتم أيضا من خارج تفظهر ون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مستحونون رياء وإثما ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تَبنُون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحيات أو لاد الأفاعي كيف تهربون من دينوية جهنم) (سفر متى، الإصحاح ٢٣، الفقرات ٢٧).

وكان هذا هو نفس الاتهام الذي وجهه إليهم القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصنوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (البقرة: ٦١)
وقال أيضاً:

﴿ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٩١)

وقد ورد في سورة آل عمران أنهم كانوا يشتطون في هذا الأمر ويقتلون أي داعية للحق أو مبلغ للخير، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَسَشَرْهُم فِي النَّساسِ فَبَسَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (آل عمران: ٢١)

ومن خلال ما ورد في سورتي البقرة وآل عمران من فضح تام وصريح لكل نقائص اليهود يمكننا أن نتبين مدى الاضمحلال الذي آل إليه قوام ملتهم. وأفجع حادثة لجمودهم وتعصبهم الديني هي تلك التي وقعت في اليمن قبل ظهور الإسلام بنحو ستين عاماً حيث قام اليهود الحميريون بحفر أخاديد وأشعلوا فيها النيران ثم ألقوا فيها مسيحيي نجران وجلسوا على حواف هذه الأخاديد يشاهدون هذا المشهد الذي يبعث على الحسرة والندم، ولذلك شاء القرآن الكريم أن يذكرهم بهذه الأليمة، فقال تعالى:

﴿ فَتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَيْ مَا يَفْعُونَ بِالْمُوْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (سورة البروج: ٤-٨)

ودون التطرق إلى التفاصيل نذكر فيما يلي (إجمالياً) ما كان لهم من مساوئ: -

١- كانوا مصابين بغرور لا حد له في أنهم أبناء الله وأحباؤه ولذا كانوا يعتقدون
 أنهم لن يحاسبوا يوم القيامة بما فعلوه، قال تعالى :

﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ (سورة المائدة : ١٨)

وقال تعالى:

﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاما مَّعْدُودَةً ﴾ (سورة البقرة: ٨٠)

وكانوا يعتقدون أن نعيم الجنة خالص لهم وحدهم، قال تعالى :

﴿ قُلُ إِن كَاتَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مَّن دُونِ النَّساسِ فَتَمَنَّسُوا المَونتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٩٤)

كما كانوا يعتقدون أن النبوة حكر لهم ولا حق لأحد آخر فيها، فرد عليهم القرآن الكريم في ذلك بقوله تعالى :

﴿ فَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشْاءُ ﴾ (سورة الجمعة : ٤)

أما علماؤهم فكانوا يبدلون أحكام الله بتأويلاتهم الباطلة وفقاً لأهوائهم وبغية إرضاء الأثرياء من الناس ثم يخلعون على اجتهاداتهم ومؤلفاتهم صدفة كتاب الله، قال تعالى:

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكُلِّمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ (سورة المائدة : ١٤)

وقال تعالى : ﴿فَوَيْلٌ لِّلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مَمَّا يَكْسَبِبُونَ﴾ (البقرة: ٧٩)

وأما من كانوا بينهم من الجهلاء والأميين فكانوا يؤمنون بكل ما يروى لهم، قال تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَظَمُونَ الكِتَابَ إِلا أَمَاتِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴾ (البقرة: ٧٨)

وكانوا لا يرتضون الأحكام الإلهبة إلا فيما يتعلق منها بالسماء وتقتصيه الضرورة لديهم، أما الأحكام الأخرى فكانوا لا يأبهون بها، قال تعالى: ﴿ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَطَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٠١)

وقال تعالي :

﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَدَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ (البقرة: ٧٨)

ويروى أنه بعد أن هاجر رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورضى اليهود – في ظل وضعية ما – بحكمه للبلاد، جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهود فقال: «أنشُدُكُمْ بالله الذي أنْزلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى. مَا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ فقال: «أنشُدُكُمْ بالله الذي أنْزلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى. مَا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصِنَ؟» قالوا: يُحمَّمُ ويُجبَّهُ ويُجبَّد، والتَّجْبِيةُ أَنْ يُحمَّلَ الزَّانيَانِ علَى حَمَارِ ويُقَابَلُ أَقْفِيَتَهُمَا ويُطاف بهما. فأمر تله بإحضار التوراة، فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، غير أن عالماً يهودياً كان حديث عهد بالإسلام تلا هذا الحكم وأظهره. فقالَ النَّبيُ صلى الله عليه وسلم فإنِي أحكُم بِمَا في التَّوْرَاةِ فَامَرَ بِهِمَا فَرُجْمَا» (صحيح البخاري ومسلم، كتاب الحدود، وأبو داود، باب رجم اليهوديين) (١)

<sup>-</sup> وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: وهذا نص الحديث كاملا: (٤٤٤٤) حدثنا مُحمدُ بنُ يَحْنِي أخبرنا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَنبانا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ قالَ أخبرنا رَجُلٌ مِن مُزيَّنَةً ح وَأخبرنا أَخْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَنْبَسَةُ أخبرنا يُونُسُ قالَ قالَ مُحمدُ بنُ مُسلم، : مسمعت رَجُلاً مِن مُزيِّنَةَ مِمَّن يَتَبِعُ الْعِلْم وَيَحِيهِ ثُمَّ اتَّفقا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِدِ بنِ المُستِب فَحَدَّتنا عن أبي هُرَيْرَةَ وَهذَا حَديثُ مَعْمَر وَهُو أَلْم قَالَ: «زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودُ وَامْسرَأَةً، فَقَالَ بَعْسَمُهُمْ لَبَعْض اذْهَبُوا بِنَا إلى هذَا النّبي صلى الله عليه وسلم فأنّهُ نبي بُعثَ بالتَّخفيف فإن أفتانا بِفُتيًا دُونَ الرَّجْم قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِها عِنْدَ الله، قُلْنَا فُتيًا نبيً مِنْ أُنبِيَاتِكَ قَدْ فَلْتَوَا النّبي صلى الله عليه وسلم وَهُو جَالِسٌ في المَسْجِدِ في أَصْحَابِهِ فقالُوا يَا أَبَا الْقَاسِم مَا يَرَى في رَجُل وَامْرَأَة عليه وسلم وَهُو جَالِسٌ في المَسْجِدِ في أَصْحَابِهِ فقالُوا يَا أَبَا الْقَاسِم مَا يَرَى في رَجُل وَامْرَأَة عليه وسلم وَهُو جَالِسٌ في المَسْجِدِ في أَصْحَابِهِ فقالُوا يَا أَبَا الْقَاسِم مَا يَرَى في رَجُل وَامْرَأَة

كان القتل وسفك الدماء مستعراً بينهم. فكانت القبيلة القوية تقوم بتـشريد القبيلة الضعيفة وإذا ما أسرت أحد المشردين لا تطلق سراحه إلا بعد أن تتقاضى فديته، قال تعالى :

﴿ إِنْمُ أَنتُمْ هَوُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مَنْكُم مّن ديسارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَ الْعُنْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْسرَاجُهُمْ أَفْتُومُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْسرَاجُهُمْ أَفْتُومُ مِنُونَ بِبَعْض ... ﴾ (البقرة: ٨٥)

٢- الأمر الثاني هو طمعهم وحرصهم على المال والثراء. ونتج عن ذلك أن ظهرت بينهم كل ألوان الطمع وملامح النصعف الأخلاقي، فكانوا لا

زَنَيَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلَمَةً حتى أتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فقَامَ عَلَى الْبَابِ فقَالَ أنْشُدُكُمْ بالله الَّذي أنْ رَلَّ التُّورْرَاةَ عَلَى مُوسَى. مَا تَجدُونَ في التُّورْرَاة عَلَى مَنْ زَنِّي إِذَا أَحْصِنَ؟ قَالُوا يُحمُّمُ وَيُجبِّــهُ وَيُجْلَدُ، وَالتَّجْبِيَةُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانيَانِ عَلَى حمَارِ وَيُقَابِلُ أَقْفِيَتَهُمَا وَيُطَافُ بهمَا. قسالَ وَسَسكَتَ شَابٌّ منْهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَكَتَ النَّظُّ بِهِ النَّشْدَةَ فَقَالَ: اللَّهُمُّ إِذْ نَـ شَدَّتَنا فإنَّا نَجِدُ في التَّوْرَاة الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَما أوَّلُ ما ارْتَخَصنتُمْ أمْرَ الله؟ قَالَ زَنَى نُو قَرَائِة مِنْ مَلِك مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمُّ زِنِّي رَجُلٌ في أُسْرَة مِنَ النَّاسِ فأراد رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وقالُوا لا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِسىءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فأصلَّحُوا عَلَى هذه الْعَقُوبَة بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فإنِّي أحْكُم بما في التَّوْرَاة فأمر بهما فرُجما». قالَ الزُهْرِيُ فَبَلَغَنَا أَنُ هٰذه الآيَةَ نَرَلَتْ فيهمْ {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيها هُدى وَنُورٌ يَحَكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منهُمْ. (يوسف عامر). وورد في صحيح البخاري، كتاب المحاربين، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام: (٦٦٩٠) حدثنا إسماعيلُ بن عبد الله حدثني مالك عن نافع عـن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «إنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، إن فيها الرَّجم، فأتوا بالتُّوراة فنشروها، فوضعَ أحدُهم بدُّهُ علَّى آية الرَّجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرَّجم، قالوا: صدَقَّ بِامحمدُ، فيها آية الرَّجم، فأمرّ بهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، فرأيتُ الرجل يَحنى على المرأة يقيها الحجارة». (يوسف عامر). يستطيعون أن يضحّوا براحتهم وأرواحهم من أجل أي شمئ مهمما بلغمت عظمته، قال تعالى :

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةً وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَرَّرُ الْفَ سَنَةٍ﴾ (البقرة: ٩٦)

كانت تربطهم علاقات ومعاملات تجارية مع العرب، بيد أنهم كانوا لا يؤدون ديونهم إذ كانوا يعتقدون أن كل ما يتبعونه في معاملاتهم مع العرب من تعنت واحتيال ليس محرماً دينياً، فبعد أن أثنى القرآن الكريم على أهل الكتاب من المسيحيين نسب ذلك إلى أهل الكتاب من بنى إسرائيل، فقال تعالى:

﴿وَمَنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَنَيْهِ قَالِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا نَيْسَ عَنَيْنَا فِي الْأُمَّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَنَى اللَّهِ الكَّنْبِ وَهُمَ يَطَمُّونَ ﴾ (آل عمران: ٧٠)

وكانوا يفسرون ما ورد في التوراة من السماح بالمعاملات الربوية مسع "الأجنبى" دون "القريب"، بأنه لا يجوز لليهود أن يتعاملوا ربوياً مع اليهود أما أهل العرب من غير اليهود، فيجوز أكل الربا منهم أضعافاً مضاعفة، والعجب العجاب أن علماءهم لم ينهوهم عن ذلك، وقد نبههم القرآن الكريم مراراً إلى أكلهم هذا المسحت وسكوت علمائهم عنهم، قال تعالى:

﴿وَتَرَى كَثِيراً مَنْهُمْ يُمَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْخُوانِ وَأَكْلِهِمُ الْمَثْعَتَ لَبِلْسَ مَا كَاتُوا يَضْلُونَ (٢٣) لَوَلا يَنْهَاهُمُ الرَّيَّاتِيُونَ وَالأَصْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَلَكُلِهِمُ السَّطْتَ لَبِنْسَ مَا كَاتُوا يَصَنَّعُونَ﴾ (المائدة: ٢٢، ٦٣)

وقال تعلى :

(المائدة: ٤٢) لِلْكَتْبِ لِكُلُونَ لِلْمَنْتَ ﴾ (المائدة: ٤٢)

وقال تعالى

﴿ وَلَخْذِهِمُ الرَّيَّا وَآلَةً نُهُوا عَنْهُ وَلَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (النساء: ١٦١)

لذلك كانوا يتناولون أوات التوراة بالتحريف والتأويل حتى بصبخوا منها حيلاً وضوابط فقهية تُخضع سائر الأحكام بما يتماشى مع ميولهم وأهوائهم، قسال نعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَـادُوا وَالرَّبَّاتِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظُوا مِن كتَّابِ اللَّهِ ﴾ (المائدة: ٤٤)

وبعد أن يذكر الحق (سبحانه وتعالي) ضوابط أحكامهم مختصا القصاص من بينها، يقول تعالى :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَتْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤)

ظهرت بينهم أيضاً آثار الوثنية، فكانوا يعبدون الجبت والطاغوت، فيخاطبهم القرآن الكريم بقوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَيُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَنَقًا لَمَا مَعَكُم مِّن قَبَلِ أَن نَطْمِسَ وَجُوها فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْسِرُ اللَّهِ وَجُوها فَنَرُدَها عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْسِرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (٤٧) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَسَن يَسْمَاءُ ﴾ مَفْعُولاً (٤٧) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَسَن يَسْمَاءُ ﴾ (النساء: ٤٧، ٤٨)

كما قال تعالى:

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِأَذِيبَ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلْذِيبِ كَفَرُوا هَوْلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ (النساء: ٥١)

كانوا يؤمنون بالأوهام والخرافات. فكانوا مولعين أشد الولع بالتمائم، والتعاويذ والسحر والأعمال، إذ إنهم كانوا يعتقدون أن ذلك كله من تعاليم سيدنا سليمان (القيلام) (سورة البقرة :آية ٢١) وكان بالمدينة لبيد بن الأعصم وغيره كثيرون ممن كانوا يعقدون هذه الأعمال فيرتلون رقياهم وينفثونها في شعر الرأس والأمشاط.(١)

صحيح البخارى، ج٢، كتاب الطب، ص ٢٥٧. وهذا نصه: (٥٦٣٠) حــدَثنا إبــرَاهيمُ بــن موسى أخبرنا عيسى بن يونسَ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضيى الله عنها قالــت: «سنحر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني زُريق يقال له لَمبِدُ بن الأعصم، حتى كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخيِّلُ إليه أنه كان يفعلُ الشيء وما فعله. حتى إذا كان ذاتَ يوم ــ أو ذاتَ ليلة ــ وهو عندي، لكنهُ دعا ودعا ثمُ قال: ياعائشة، أشــعرت أنَّ الله أفتاني فيما استَقتيته فيه؟ أتاني رجُلان، فقعدَ أحدهما عند رأسي، والآخرُ عند رجليً، فقال احدهما لصاحبه: ما وجَعُ الرَّجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لَبيدُ بن الأعــصم.

كان اليهود خارج شبه الجزيرة العربية منتشرين ومشتتين في كافة بلدان العالم، في اليونان وأوروبا، وربوع إفريقيا وآسيا، بصورة لم تجعل لهم اعتباراً بين شعوب العالم آنذاك، غير أن اليهود الذين استوطنوا شبه الجزيرة العربية منذ أمد بعيد وكانوا يعملون بالزراعة والتجارة، ويتعاملون بالربويات، أثقلوا كواهل فقراء العرب بالديون والفوائد الربوية المضاعفة حتى تسنى لهم أن يخصعوهم ويضغطوا عليهم اقتصادياً بصورة جعلتهم يبدون أمامهم كالعبيد، ونذكر هنا واقعة واحدة في هذا الصدد تفي عن كافة جوانب هذه المسألة.

كان محمد بن مسلمة الأنصاري (﴿ وأصحابه الذين كلفوا بقتل كعب بن الأشراف رعيم يهود المدينة وقد ذهبوا إليه يستدرجوه بالطعن على محمد، فبعثوا إليه أحدهم يقول: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإنسي قد أتيتك أستسلفك قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد انبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال نعم ارهنوني قالوا أي شيء تريد قال ارهنوني نساءكم (اقالوا كيف نرهنك نسساءنا

قال: في أيّ شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة، وجُف طلّع نخلة ذكر. قال: وأينَ هو؟ قال: في بئر ذَرُوانَ. فأتاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه. فجاء فقال: ياعائشة، كأنَّ ماءَها نُقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلتُ: يارسولُ الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهتُ أن أثيرَ على الناس فيه شراً. فأمرَ بها فدُفنت» تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. وقال اللبثُ وابن عُينية عن هشام: «في مُشط ومشاطة». ويقال: المشاطة ما يخرُج من الشعرِ إذا مُشط، والمشاطة من مُشاطة الكتان. (يوسف عامر).

الصحيح البخاري، ج٢، قتل كعب بن الأشرف. وهذا نص الحديث: (٣٩٤٩) \_\_ حدَّثنا علي بن عبد الله حدَّثنا سفيانُ قَالَ عمرٌو سمعتُ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: وهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسولَ الله، أتحبُ أن أقتلُه؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقولَ شيئاً. قال: قل. فأناه محمد بن مسلمة فقال: إنَّ هذا الرجلَ قد سألنا صدَقة، وإنه قد عتانا، وإني قد أتيتُك أستَسلفُك. قال: وأيضاً والله لتملنه. قال: إنا قد أتبعناه، فلا نحبُ أن ندَعه حدى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تُسلفنا وسقاً أو وسقين \_ وحدَّثنا عمرٌو

وأنت أجمل العرب قال فار هنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة (١).

نستنج من خلال هذا الحوار مدى التدني والابتذال الذي انحسوت إليسه أخلاق اليهود وقتئد، ومن ذلك أيضاً أنه كان يصعب على المرأة الأجنبية أن تسلم بشرفها إذا ما مرت بأسواقهم (١)، كما كانوا يقتلون صخار الأطفال بوحشية وشراسة - كلما منحت لهم الفرصة - ليملبوهم أبسط أنواع الحلي (١). ولم يكن الحال بالنسبة لعلمائهم وأئمتهم أفضل من ذلك في قليل أو كثير، ولا غرو في ذلك؛ فقد رشى المسيح (الكانة) أحوالهم قبل ذلك الحين بستة قرون مضت، إذ فقدوا

غير مراة ظم يذكر جوسقاً أو وستين، أو فتلت له: فيه جوسقاً أو وستين،؟ فقال: أرى فيه ورسقاً لو وستين» - طقال: نعم؛ ار هنوني. قالوا: أيُّ شيء تريد؟ قال: ار هنوني نسامكم. قالوا: كيف نُرهنُّك نسامَنا وأنت أجملُ العرب؟ قال: فارهنوني أبنامَكم. قالوا: كيف نرهنُكَ أبناءنا فيُسنبُ أحدُهم فيقال: رُهنَ بوسق أو وسقين، هذا عارٌ علينا، ولكنَّا نرهنك اللَّهـة. قال سفيانُ: يعنى السلاحُ. فواحدُه أن يأتيَه. فجاءهُ ليلاً ومعه أبو نائلةً \_ ـ وهو أخو كعـب من الرضاعة \_ فدعاهم إلى العصين فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محدد بن مسلمة ولغي أبو نائلة وقال غير عمرو: قالت أسمعُ صوتاً كانسةُ يَعَلُّوا منه الدُّم. قال إنما هو أخي محدُ بن مسلمةُ ورضيعي أبو نائلة، إنَّ الكريمُ أو دُعيَّ . إلى طعنة بليل الأجاب. قال: ويُدخِلُ محمدُ بن مسلمةً معهُ رجلَين ــ قبل لسفيان: سماهم عبروا قال: منمي بعضهم. قال عبرو: جاء معه برجلين، وقال غير عبرو: أبو عبس بن جَبر والعارثُ بن أوس وعبّادُ بن بشر \_ قال عمرٌو جاء معه برجلَين فقال: إذا ما جساء فإنى قاتل بشعره فأشمه فإذا وأيتموني استعكنتُ من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مسرة: ثم أَثْمِكُم. فَنزَلَ إليهم متوشَّماً وهو ينفَحُ منه ربح الطيب فقال: ما رأيتُ كاليوم ربحاً -أي لطيبُ ــ وقال غيرُ عدو: قال عندي أعطرُ نساء العرب ولكملُ العرب. قال عمسرُو فقال أتأذن لي أن أشمّ وأسكه؟ قال: نعم. فشمَّه، ثم أشمُّ أصحابُه ثم قال: أتأذنُ لي؟ قسال: نعم. فلما لمستمكنُ منهُ قال: دونكم. فتتلوه. ثمُّ أتُوا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسأخبرومه. (بوسف عامر)

ا انظر أسباب غزوة بني النضور في كتب السيرة.

<sup>&</sup>quot; منعوح البغاري، ج٧.

<sup>&#</sup>x27; النسائي.

جوهر الروح والأخلاق ولم يعد لديهم إلا النظاهر بالتدين والنشدق بالألفاظ المجوفاء، وكانوا يرون أن الإسلام الذي كان نداؤه تجاوباً لأنشودة التوحيد التي تلاها إبراهيم الحنيف، وصوت الغيب الذي ارتفع فوق جبل الطور – أكثر سوءاً من جاهلية العرب ووثنيتهم، فكانوا يقولون " إن هؤلاء المشركين أكثر استقامة من أولئك المسلمين (١). كما كانوا يرون أيضاً أن هذه الدعوة إلى المصالحة التي نادى بها الإسلام، حين قال تعالى:

﴿ إِنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْ اللِّي كَلْمَةُ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّه وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مَنْ دُونِ اللّهِ ﴿ (آل عمران: ١٤) تنطوي على ومضات من العداوة والبغضاء؛ ولذلك كانوا يرفضون كل محاولات الصلح التي كان يقوم بها المسلمون في المدينة إذا كان يتبدى لهم هلاك عظمتهم التجارية والقومية لقاء العظمة الروحية التي تحملها هذه الدعوة.

وسيراً على نهج النصارى قالوا: إن عزيرا ابن الله، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ اللّهِ وَدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ ﴾ (التوبة: ٣٠) كما كانوا يغترون بمالهم وثرواتهم فيقولون: ﴿وَيَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ (المائدة: ٦٤) وكان ردهم على دعوة القرآن الكريم أن قالوا: ليس لهذه الدعوة أثر علينا فقلوبنا غلف، قال تعالى: ﴿وَقَالُو اللّهُ عُلْفَ عُلْمُ اللّهِ اللّهِ وَقَائِدُ عَيْر (سورة البقرة: ٨٨) ويتضح من هذه العبارات السابقة أنهم قد صاروا وقتئذ غير جديرين بخلافة الله على أرضه.

وقد كان اليهود المشتتون خارج بلاد العرب يعيشون كلجئين في دول العالم المختلفة، وهكذا انفلتت من أيديهم نفوذهم الدينية، ومضى زمن على فقدانهم لأهميتهم السياسية، وكان عدد شيعهم (فرقهم) الدينية في اطراد مستمر، وقد نشبت فيما بينها خلافات دائمة. وهكذا كان بنو إسرائيل آنذاك يترقبون بلهفة واشتياق كسابق عهدهم منذ ست قرون مضت، ظهور نبي عظيم (سورة البقرة - آية ١١) وحتى في بلاد العرب نفسها كان اليهود وقتئذ يذكرون في مجالسهم

ا سيرة ابن هشام، ذكر بيعة العقبة.

البشارة بقرب ميلاد هذا النبي الذي كانت صحائف التوراة تزخر بنبوءات ظهوره، وقد كان لهم الفضل في معرفة الأوس والخزرج بشأن هذه النبوءة (١).

وبعد أن ألقينا نظرة إجمالية على أحوال أمم العالم المختلفة، يلزمنا أن نلقى نظرة تفصيلية على أحوال هذه الأمة التي كانت توشك أن تنعم ببزوغ فجر النبوة على أرضها.

<sup>&#</sup>x27; ورد في سيرة ابن هشام، ج 1: قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قنادة، عن رجال من قومه، قالوا: إن مما دعانا الإسلام، مع رحمة الله تعالى و هداه، لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب، عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بينا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم.

فلما بعث الله رسوله ﷺ أجبناه، حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه، فآمنا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِّنْ عند الله مُصدَق لَما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذينَ كَفَرُوا فَلَمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بَهُ فَلَغْنَهُ الله عَلَى الكَافرينَ ﴾ (البقرة: ٨٩) (بوسف عامر).

## أحوال العرب الدينية والأخلاقية عند ظهور الإسلام

حين عمّ بلاد اليمن ذلك الفيضان الشهير الذي بلغ ارتفاعه عن سلطح الأرض مائة وعشرين قدماً، تهدمت حاضرة اليمن "مأرب" وكل ما جاورها من أقاليم، وكان ذلك في القرن الثاني الميلادي (أ)، ولقد أطلق القرآن الكريم على هذا الفيضان (سيل العرم)، ونجم عن هذه الطوفان أن هاجرت ثماني قبائل كبيرة وتقرقت خارج البلاد مما أصاب نظام الدولة بالضعف والاضمحلال. وكان ملك هذه البلاد في القرن السادس الميلادي هو "ذو نواس"، الذي كان يدين باليهودية وثارت عليه الرعية واستعانت عليه بملك الحبشة الذي ما لبث أن أرسل إليهم جيشاً جراراً في سنة ٥٠٩م، وعزل ذو نواس هذا، فانتهى بذلك حكم قبيلته (بني حمير). وفي سنة ٥٠٣م استعاد الفارس الحميري الشجاع سيف بن ذي ين نورن عرش بلاده بدعم من الفرس بيد أنه سرعان ما قُتل بعد أيام قلائل من اعتلائه العرش، وهكذا صارت اليمن إقايماً تابعاً لإمبر اطورية الفرس.

أما القبائل التي خرجت من اليمن، فمنها من أقامت دولة لها في الحيرة - موضع الكوفة حالياً - إبّان القرن الثاني الميلادي، إلا أن هذه الدولة كانت خاضعة للسيادة الفارسية وغلب عليها التأثر بعقائد المجوس الدينية، أما القبيلة الأخرى فقد هاجرت إلي الشام واستوطنتها وهي ما يطلق عليها آل غسان "وحيث إن هذه القبيلة كانت خاضعة للروم فقد اعتنقت المسيحية بمرور الأيام، وظلت على نصر انيتها حتى العصر الإسلامي.

١ - من الصعب تحديد تاريخ انهيار هذا السد ولذا فهناك عدة نظريات جوله :

الأولى: أن هذا الانهيار قد تم فى نفس القرن الثانى الميلادى، أما الثانية: فتذهب إلى أن أجزاء مختلفة من هذا السد كانت تنهار فى فترات مختلفة ثم يتم بناؤها إلى أن انهار تماماً فى القرن الخامس الميلادى. (سيد سليمان الندوي).

٢ - يذهب أغلب العلماء إلى أن هذه القبائل قد وفدت من اليمن، غير أنى اختلفت معهم
 بالأدلة والأسانيد في كتاب " أرض القرآن ". (سيد سليمان الندوي).

خلاصة القول إن المؤثرات الخارجية التي تأثرت بها الحضارة العربية الأصلية كانت إما مجوسية أو نصرانية، فضلاً عن المؤثرات الكثيرة العقائد والأفكار اليهودية التي يرجع السبب فيها إلى أن مساحة شاسعة من بلاد العرب أي وادى القرى وخيير وفدك كانت كلها مستوطنات يهودية، كما كان اليهود هم أصحاب السلطة والنفوذ في يثرب نفسها، أما بقية البلاد فكانت تنتشر فيها ديانات جاهلية وتُمارس فيها طقوس وثنية، فكانوا يعبدون الأصنام، والأحجار، والنجوم، والملائكة، والجن.

## الإيمان بالله

لاشك أن العرب ظلوا يؤمنون بإله واحد لفترة طويلة من الزمان، فالنقوش العربية القديمة التى عُثر عليها فى العصر الحديث مكتوب عليها لفظ الجلالة "الله" بمعنى "الإله" غير أن كتابته الإملائية ليست "الله" وإنما "هله"، كما كان العرب الذين يعيشون في شمال شبه الجزيرة العربية ويطلق عليهم النبطيون كانوا يضيفون لفظ الجلالة "الله" إلى أسمائهم، فمن ذلك: زيد اللهيّ، عبد اللهيّ (١). وقد قال الله سبحانه وتعالى حكايةً عن الكفار: ﴿وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خُلُقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ نَيقُولُنَ اللّهُ قُلِ الحَمْدُ لِلّهِ ﴾ (لقمان: ٢٥)

وقد كان ذلك في الحقيقة من تعاليم سيدنا إبراهيم (النيخة) بيد أنه بمرور الوقت ظهرت هناك عقيدة الشرك، وهي أن هناك آلهة صغيرة دون الإله الأعظم غير أن أسماءها جميعاً هو الله. وقد ترسخت هذه العقيدة في قلوبهم حتى أنهم كانوا يكرهون إنكار هذه الآلهة الصغيرة بقدر ما كانوا يكرهون إنكار الله نفسه، بل الأكثر من ذلك أنه لما كان من المفترض أن هذه الآلهة الصغيرة هي المنوطة بالمعاملات التجارية وشئون الحياة اليومية وأن الناس يلجأون إليها في أغلب احتياجاتهم، صارت فكرة الله نوعاً من الفضول والعبث، فكانوا يعبدون هذه الآلهة، ويقدمون لها القرابين، ويطلبون منها حاجاتهم، إذ إن الله (عندهم) قد خلق السماء و الأرض ثم توقف عن العمل، وما كان يقوم به من قبل صارت تقوم به السماء و الأرض ثم توقف عن العمل، وما كان يقوم به من قبل صارت تقوم به

<sup>&#</sup>x27; - موسوعة الأديان والأخلاق ج ١، ص ٤٦٤. نقلا عن البروفسير نولديكي .

هذه الآلهة الصغيرة الآن، وهذا هو السبب في أنهم كانوا يسمئزون إذا ذكر اسم الله وحده، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأْزَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّـنينَ من دُونهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (الزمر:٤٥)

وكانوا يعتقدون أن الله سيسعد بتقربهم إلى هذه الآلهة الـصغيرة، وأنهـا ستشفع لهم وتقربهم منه؛ ولذلك كانوا يقولون :

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيُقَرِّبُونَا إِنِّي اللَّهِ زُلْفَي ﴾ (الزمر:٣)

## تأليه الملاكة

فضلاً عن إشراكهم بالله كانوا يعتقدون أن الله الأعظم له أبناء، فقالوا إن الملائكة بنات الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُستَمُّونَ المَلاكِلَةَ تَسْميةَ الْأُنثَى ﴾ (النجم: ٢٧)

﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأَنشَى (٢١) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيرًى ﴾ (النجم: ٢٢،٢١)

لذلك فمثلما رفع بعض اليهود سيدنا عزيرا (الني )، وبعض النصارى سيدنا عيسى (عليه السلام) إلى مقام الألوهية، كان العرب يعتقدون أن الملائكة بنات الله ومن ثم يستحقون الألوهية، قال تعالى :

هِوَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا المَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابِأُ ﴾ (آل عمران: ٨٠)

وقال تعالى:

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الإِسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (١٥) أَمِ اتَّخَذَ مِمًا يَخْلُفُ بِنَاتُ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ (١٦) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (١٧) أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِثْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْسرُ مُبِينِ مُسُودًا وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْسرُ مُبِينِ مُسْوَداً وَهُو أَوْ وَعُلَ الْمَكْكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَسِهِدُوا خَلْقَهُم سَستُكْتَبُ شَسَهَادَتُهُمْ وَيُسسْأُلُونَ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَسَاءَ السرَّحْمَنُ مَبا عَبَدْنَاهُم... ﴾ (الزخرف: ١٥-٧).

قَالَ تَعَالَى : ﴿فَاسْنَفْتِهِمْ أَلْرَبُكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاَكَةَ إِنَاتًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلاَ إِنَّهُم مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ (الصافات: ١٤٩ - ١٥٢). وكانوا يعتقدون أيضاً أن الملائكة ستشفع لعبدتها عند الله، فنفي تعالى ذلك بقوله : ﴿وَكُم مِّن مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشْسَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (النجم: ٢٦).

ولسوف تُسأل الملائكة يوم القيامة: أهؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم؟، قال تعالى :

﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَوُلاءِ إِيَّاكُمْ كَاتُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (سبا: ٤٠) تأليه الجن

كانوا يعتقدون أن الجن أيضاً مثل الملائكة ذوو قربى عند الله، وكانوا يجعلون بينها وبين الله نسباً، قال تعالى :

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَبَأَ ﴿ (الصافات: ١٥٨)

ولذلك جعلوا الجن شركاء الله في ألوهيته، قال تعالى :

﴿وَجَعُلُوا لِلَّهِ شُركَاءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (الأنعام:

وما داموا أقارب الله وشركاءه في الألوهية فمن الواجب عبادتهم، ولذا كان العرب يعبدون الجن في الجاهلية (۱) قال تعالى: ﴿ لَمْ كَاتُوا يَعْبُ دُونَ الْجِنْ الْجِنْ كَاتُوا يَعْبُ دُونَ الْجِنْ الْحَرْمُ مِهِم مُوْمُنُونَ ﴾ (سبأ: ١٤) وإذا ما شرع المسافرون في الإقامة بموضع ما من طريقهم استغاثوا بالجن الموجودين هناك، فقد ورد في القرآن الكريم قول من تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِسِ يَعُونُونَ بِرِجَالٌ مِنَ الْجِنِ قُرَادُوهُمْ رَهَقَا ﴾ والجن: ٦) ومن ذلك أيضاً أنهم كانوا يقدمون القربين باسم الجن وبطقوس معينة في بعض الأماكن المخيفة، ومن أشهرها منطقة "دراهم"، حيث كانوا يخبدون الحيوانات ويقدمونها قرباناً باسم الجن الذين كانوا يسكنون هناك (أي منطقة الدراهم) حتى يأمن المتقرب شرها (۱).

ا صحيح مسلم كتاب التفسير.

<sup>&</sup>quot; - لسان العرب لفظ: " سكن".

خزاعة - يعبدون الجن على طريقتهم الخاصة، ويروى الكلبى أنهم هم الدين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة ، قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمثَالُكُمْ ﴾ (الأعراف: ١٩٤) عبادة الأصنام

لقد كانوا يصنعون لكل الآلهة التي يؤمنون بها تماثيل ويُستيدون لها المعابد، وقد شاع هذا التقليد بينهم حتى أنهم كلما عثروا على حجر جميل التقطوه وأخذوا يعبدونه، فإذا عثروا على أجمل منه قنفوه وعبدوا هذا الحجر الأجمل، أما إذا لم تقع أيديهم على أي نوع من الأحجار كانوا يجمعون كومة من التراب، ويحضرون شاة فيحلبونها فوق هذه الكومة، ثم يطوفون حولها، فتتحول إلى إلى جديد، وقد ورد ذلك كله بالتفصيل في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة. (١)

<sup>&#</sup>x27; - كتاب الأصنام، هشام الكلبي، طبعة مصر، ص ٣٤.

آ – وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٢٦٩) حدَّثنا الصلتُ بن محمد قال ممعتُ مَهديِّ بن ميمون قال: سمعتُ أبا رجاء العطارديُّ يقول: كنَّا نَعبُد الحجرَ، فُاذِا وَجَنْنا حجراً هوَ خيْرٌ منه القيناهُ وأخَذْنا الآخرَ، فإذا لم نجد حجراً جَمْعنا جُسُوةً من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلَبْناهُ عليه، ثمُّ طُفنا به. فإذا دخلَ شهرُ رجب قلنا: مُنَاصلُ الأُسنَّة، فلا نَدَعُ رمحاً فيه حديدةٌ، ولا سَهماً فيه حديدة إلا نَزَعناه والقيناهُ شهر رجب». (يوسف عامر).

ولقد كانت البدايات الأولى لهذه الوثنية على يد "عمرو بن لُحي" (أ) الدي ينتمي إلى قبيلة خزاعة، إذ إنه حين انتصر على قبيلة جرهم آلت إليه ولاية الكعبة، وسافر ذات مرة إلى البلقاء، فوجد أن الناس هناك يعبدون الأصنام، فمال قلبه إلى الوثنية، وأحضر معه صنماً فنصبه في الكعبة، ولأنه كان ذا أثر على العرب جميعاً، فما كان من العرب إلا أن اعتنقوا الوثنية اتباعا له، وصارت بيوتهم وكأنها معابد للأصنام، وكان أعظم هذه الأصنام عندهم هو "هبل"، ويليه مناة، واللات، والعزى.

كان مناة على بعد سبعة أميال من المدينة، فكانت تحج إليه قبائل الأنصار أى الأوس والخزرج والقبائل الأخرى المجاورة لتلك المنطقة، كما كانست هذه القبائل كلها تبدأ إحرامها من عنده إذا خرجت للحج إلى الكعبة، كما كانوا يوثقون أيمانهم هناك، يقول عبد العزى المزنى (٢):

ا - ورد في صحيح مسلم: (١٤١) حدثتي زُهيْرُ بنُ حرب. حدَّثنا جَرِيرٌ عَنْ سُهِيلِ عَنْ البِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه : «رَ أَيْتُ عَمْرَو بنَ لَحَيْ بننِ قَمَعَة بنن خَنْدَفَ، أَخَا بَنِي كَعْب هَـوٰلاَء، يَجُرُ قُصْبَة فِي النَّارِ». (يوسف عامر). كما ورد في صحيح البخاري: (١٩٣) حدُثنا محمدُ بنُ مقاتلِ أخبرنا عبدُ اللّه أخبرنا يونسُ عن الزَّهريِّ عن عُروة قال: قالت عائشةُ رضي اللّه عنها «خَسفَتِ الشمسُ، فقامَ النبيُ صلى الله عليه وسلم فقرا سورة طويلة، ثمَّ ركعَ فاطالَ، ثمَّ رفع راسَهُ، ثم الستغتَح بسئورة أخرى. ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثمَّ فعل ذلك في الثانية ثمُ قال: إنهما آيتانِ من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلُوا حتى يُفْرَجَ عنكم. لقد رأيتُ في مقامي هذا كلُّ شيء وُعدتُهُ، ولقد رأيت في مقامي هذا كلُّ شيء وُعدتُهُ، حتى لقد رأيتُ في القد رأيتُ فيها عمرو بن لُحَي وهوَ الذي جهنم يَحطِمُ بَعضهُها بعضاً حينَ رأيتموني تأخرتُ، ورأيتُ فيها عمرو بن لُحَي وهوَ الذي سينيَّبَ السوائبَ». (يوسف عامر).

 <sup>-</sup> وردت هذه التفصيلات كاملة في معجم البلدان، لفظ: مناة . وهذا نص ما ورد في معجم البلدان: مَنَاةُ: لم أقف على أجد يقول في اشتقاقه، وأنا أقول فيه ما يَسْنَحُ لي فإن وافق الصواب فهو بتوفيق الله وإلا فالمجتهد مصيب، فلعله يكون من المنا وهو القدر، وكأنهم أجروه مجرى ما يعقل؛ قال: ومناه أي قدره:

ولا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تُبيّن ما يَمْني لك الماني

أى ما يقدر عليك، فكما نسبوا الفعل إلى القدر نسبوه إليه وكأنهم أجروه مجرى ما يعقل، وبجوز أن يكون من المناً وهو الموت كأنه لما نسب الموت اليه سمّى به، ويجوز أن يكون من مناه الله بحبها أي ابتلاه كأنه أراد أنه المبتلى، ويجوز أن يكون من مَنْوتُ بِ الرجل ومنيته إذا اختبرته أي أنه الخبير، وألفه يجوز أن تكون منقلبة عن ياء كقولهم مناه يَمنيه في قدره يقدره، وأن تكون منقلبة عن واو كقولهم في تثنيته منوان. وهذا اسم صنع في جهة البحر مما يلي قُديداً بالمُشلِّل على سبعة أميال من المدينة وكانت الأزد وغسان يهلُّلون له ويُحجون إليه. وكان أول من نصبه عمرو بن لُحيِّ الخزاعي، وقسال . ابن الكلبي: كانت مناة صخرة لهذيل بقُديد، وكأن التأنيث إنما جاء من كونــه صــخرة، وإليه أضيف زيد مناة وعبد مناة، وقال أبو المنذر هشام بن محمد: كان عمرو بن لَحَيُّ واسم لحيّ ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدى وهو أبو خزاعة وهو الذي قاتل جُرْهُم حتى أخرجهم عن حرم مكة واستولى على مكة وأجلى جُرهم عنها وتولى حجابة البيت بعدهم، ثم إنه مرض مرضاً شديداً فقيل له إن بالبلقاء من أرض السشام حمدة إن أتيتُها برأت، فأتاها فاستحمّ بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقى بها المطر ونستتصر بها على العدوّ، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة، فلما صنع عمرو بن لحيّ ذلك دانت العرب للأصدام وعبدوها واتخذوها فكان أقدمها كلها مناة وقد كانت العرب تسمّى عبد مناة، وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة وما قارب ذلك من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له. وكان أولاد معد على بقية من دين إسماعيل، وكانت ربيعة ومضر على بقية من دينه، ولم يكن أحد أشد إعظاماً له من الأوس والخزرج، قال أبو المنذر: وحدث رجل من قريش عن أبي عبيدة عبد الله بن أبي عبيدة بن عمّار بن ياسر وكان أعلم الناس بالأوس والخزرج قال: كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ مأخذهم من عرب أهل يثرب وغيرها فكانوا يحجون ويقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم، فإذا نفروا وأتوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك؛ فلإعظام الأوس والخزرج يقول عبد العُزّى بن وديعة المزنى أو غيره من العرب:

إني حلفتُ يمينَ صدق بَرَةً بمناة عند محلّ آل الخزرج وكانت العرب جميعاً في الجاهلية يسمون الأوس والخزرج جميعاً الخزرج، فلذلك يقول: بمناة عند محل آل الخزرج

ومناة هذه التي ذكرها الله تعالى في قوله عز وجلّ : (ومناة الثالثة الأخسري)، وكانست

إنى حلفت يمين صدق برة بمناة عند محل آل الخزرج كان اللات إله قبيلة تقيف ماثلاً في منطقة الصائف. وكان أهل الطائف يجعلونه في منزلة الكعبة.

أما العزى فكان اسماً لشجرة يجاورها صنم نعيلة غطفان، غير أن القرشيين أيضاً كانوا يقدسونه ويذهبون لزيارته. وإذا ظافوا بالكعبة يقولون :

لهذيل وخزاعة، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها فلم تزل على ذلك حتى خسرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من المدينة في سنة ثمنن للهجرة وهو عام الفتح، فلما مار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال بعث على بن أبي طالب إليها فهدمها وأخذ ما كان لها وأقبل به إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما أخذه سيفان كان الحارث بن أبي شمر الغساني أهداهما لها أحدهما يسمى مخذماً والآخر رسُوباً وهما سيفا الحارث اللذان ذكرهما علقمة بن عبدة في شعره فقال:

مظاهر سربالي حديد عليهما عقيلا سيوف مخذم ورسوب

فوهبهما النبيّ، صلى الله عليه وسلم، لعلي، رضى الله عنه، فأحدهما يقال له ذو الفقار سيف الإمام علي، ويقال إنّ علياً وجد هنين السيفين في الفُلس وهو صنم طيء حيث بعثه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فهدمه، وقد جرى ذكر ذلك في الفلس على وجهه. وقال ابن حبيب: كانت الأنصار وأزد شنوءة وغيرهم من الأزد يعبدون مناة وكان بسيف البحر سدنته الغطاريف من الأزد؛ قال الحازمي: ومناة أيضاً موضع بالحجاز قريب من ودان. (يوسف عامر).

" - معجم البلدان، لفظ اللات، كتاب الأصنام الكلبي، طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٣٤٣، ص ١٩. وهذا نص ما ورد في معجم البلدان عن اللات والعزي: العُزّى: بضم أوله في قوله تعالى: {أَفْرَأَيتُم اللاَّتُ والعُزّى}؛ اللاّت: صنم كان لثقيف، والعُزّى: سَمُرةً كانست لغطفان يعبدونها، وكانوا بنوا عليها بيتاً وأقاموا لها صدنة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السمرة. والعُزّى تأنيث الأعز مثل الكُبرى تأنيث الأكبر، والأعز بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيزة، وقال ابن حبيب: العسزى شجرة كانت بنخلة عندها وثن تعبده غطفان وسدنتها من بني صرمة بن مُرة. قال أبو منذر بعد ذكر مناة واللاّت: ثم اتخذوا العزّى وهي أحدث من اللات ومناة، وذلك أنسي سمعت العرب سمت بها عبد العُزّى فوجدت تميم بن مُر صمّى ابنه زيد مناة بن تميم بن مُر بن أذ بن طابخة وعبد مناة بن أذ، وباسم اللاّت سمّى ثعلبة بن عُكابة ابنة تَيم اللات

وتَيم اللات بن رُفيدة بن ثور وزيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن وَبرة بن مرّ بن أدّ بن طابخة وتيم اللات بن النمر بن قاسط وعبد العُزّى بن كعب بن سعد ابن زيد مناة بن تميم، فهي أحدث من الأولين، وعبد العُزى بن كعب من أقدم ما سمت به العرب، وكان الذي اتخذ العُزِّي ظالم بن أسعد، وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حُراض بـــازاء الغُمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة، وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال، فبني عليها بُستًا، يريد بيتاً، وكانوا يسمعون فيه الصوت، وكانت العرب وقريش تسمّى بها عبد العُزى، وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقرّبون عندها بالذبائح؛ قال أبو المنذر: وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يوماً فقال: «لقد اهتديت للعُزّى شاةً عفراء وأنا على دين قومي، وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: واللاّت والعُزّى ومناة الثالثة الأخرى فإنهنّ الغرانيق العُلى وإن شفاعتهنّ لتُرتجى، وكانوا يقولون بنات الله، عز وجل، وهُنّ يشفعن إليه»، فلما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: {أفرأيتم اللَّت والعُزِّي ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكّر وله الأنثى تلك إذا قسمة = - ضيرى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنرل الله بها من سلطان}؛ وكانت قريش قد حَمَتُ لها شعباً من وادي حُراض يقال لـ مسقام يضاهنون به حرم الكعبة، وقد ذكر سُقام في موضعه من هذا الكتاب؛ وللعُـزّى يقـول درهم بن زيد الأوسى:

إنى وربّ العُزّى السعيدة والله الذي دون بيته سرف

وكان لها منحرٌ ينحرون فيه هداياهم يقال له الغُبْغُب، وقد ذكر في موضعه أيسضاً، وكانت قريش تخصمها بالإعظام فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نُفَيل، وكان قد تألَّمه في الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام:

تركتُ اللَّت والعُزِّي جميعاً، كنلك يفعلُ الجلَّدُ الصَّبُورُ -

فلا العُزَّى أدينُ ولا ابنتَيها، ولا صنَّمَى بني عمرو أزورُ

لنا في الدهر، إذ حلْمي صغير ُ و لا هُبَلا أَزُورٌ وكان ربّاً

وكانت مدنة العُزى بنى شيبان بن جابر بن مُرّة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بسن عتبة بن سليم بن منصور، وكانوا حلفاء بني الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد . مناف، وكان آخر من سدنها منهم دُبَيَّة بن حَرْمَى السلمي، وله يقول أبو خراش الهُذَلِي وكان قدم عليه فحذاه نعلين جيدتين فقال:

حذاني بعدما خَذِمَتْ نِعالي دُبَيّةُ، إنه نعم الخليلُ

مقابلتين من صلَّوَيْ مِشْب من الثيران وصلُّهما جميلُ

حَى رِحالَهُمُ شَامَيَةٌ بِلِيلُ القُربِي يُرَكِّبِهِا الحميلُ

فنعم مُعَرَّس الأضياف تَدْ يقابل جو عهم بمكلًلات من

فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيّه صلى الله عليه وسلم فعابها وغيرها من الأصنام ونهاهم عن عبادتها، ونزل القرآن فيها، فاشتد ذلك على قريش. ومرض أبو أحيْحة سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فيه، فدخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك يا أيا أحيْحة، أمن الموت تبكي ولا بدّ منه؟ فقال: لا ولكني أخاف ألا تعبدوا العُزّى بعدي، فقال له أبو لهب: ما عُبدت في حياتك لأجلك ولا تترك عبادتها بعدك لموتك، فقال أبو أحيحة: الأن علمت أن أسي خليفة، وأعجبه شدة نصبة في عبادتها. قال أبو المنذر: وكان سعيد بن العاصي أبو أحيحة يعتم بمكة فاذا اعتم لم يعتم أحد بلون عمامته؛ قال أبو المنذر: حدّثتي أبي عن أبي صالح عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: - كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث منمُرات ببطن نخلة، فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال له: «ائت بطن نخلة فانك تجد ثلاث سمرات فاعضد الثانية»، فأتاها فعضدها، فلما عاد إليه قال: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا، قال: «فاعضد الثانية»، فأتاها فعضدها، فلما عاد إليه قال: «هل رأيت شيئاً؟» قال: لا، قال: «فاعضد الثانية»، فأتاها فناذا هو بخناسة نافشة شهم ها واضعة شيئاً؟» قال: لا، قال: «فاعضد الثانية»، فأتاها فاذا هو بخناسة نافشة شهم ها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها دُبيّة بن حَرْمي السلمي شم الصفياني وكان

أعُزِّيُّ شُدَى شَدَة لا تكذَّبي، على خالد القي الخمار وشمري فانك إلا تقتلي اليوم خالداً، فبوئي بذُل عاجل وتَنَصَري

فقال خالد:

يا عَزُّ كفرانك لا سبحانك، إنى رأيت الله قد أهانك

ثم ضربها فغلَق رأسها فاذا هي حُمَمة ثم عضد الشجر وقتل دُبيّة السادن؛ وفيه يقول أبو خراش الهذلي يرثيه:

ما لذَبَيَةُ منذ اليوم لم أرَهُ وسطَ الشروب ولم يُلْمِمْ ولم يطفِ لو كان حيّاً لغاداهم بمُترَعة من الرواويق من شيزَى بني الهَطفِ ضخمُ الرّماد عظيم القِدْر جَفْنته حين الشتاء كخوض المنهل اللَّقِف

قال هشام: يطف من الطوفان أو من طاف يطيف، والهطف: بطن من عمرو بن أسد، واللقف: الحوض المنكسر الذي يغلب أصله الماء فيتثلم، يقال: قد لقف الحوض؛ ثم أتى النبئ صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: «تلك العزى و لا عُزى بعدها للعرب، أما إنها لن

#### واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى

وقد كان من شأن عبادة الأصنام أن انبثق عنها تدريجياً الكثير من المثالب والعادات المستنكرة، فكان يتم التقرب إليها بأي شئ كان، بدءاً بأرواح الحيوانات وانتهاء بأرواح البشر، ومن ذلك أن عبد المطلب جد رسول الله محلا كان يريد أن يذبح ابنه عبد الله تقرباً إلى الأصنام، وإتباعا لهذا التقليد العتيق.

كما كان العرب يتقربون إلى الأصنام بإطلاق فحول الإبل البحيرة، والسائبة والحامى، وكانوا يلطخون جدران الكعبة بكل ما ينحرونه أمامها (١) وكان عند كل صنم قدحان للطيرة مكتوب على إحداهما "نعم" وعلى الآخر"لا"، فإذا أراد أحدهم أن يفعل شيئاً ما لجأ إلى صاحب القداح كي يستفتى له الآلهة عن طريق القداح، فإذا خرج القدح بستعم" فعل هذا الشيء، وإن خرج بس "لا" امتتع عن فعله .

كانت الأشياء التي تعبد في الجاهلية منتوعة الأقسام، فهناك الأصنام والأوثان، والأنصاب. أما الأصنام والأوثان، ومغردها: صنم ووثن، فيطلق عليهما "بغيم" إذا كانتا من الخشب، وتسميان "دمية" إذا كانتا مصنوعتان من الألسوان والملاط. والأنصاب مغردها: نصب، وهي أحجار مستوية السطح تنصب لتنبح

تُعبد بعد اليوم» قال: ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئاً من الأصنام إعظامهم العزى ثم اللات ثم مناة، فأما العزى فكانت قريش تخصها دون غيرها بالهدية والزيارة وذلك فيما أظن لقربها منهم، وكانت تقيف تخص اللات كخاصة قريش العزى، وكانت الأوس والخزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين، وكلهم كان معظماً لها ولم يكونوا يرون في الخمسة الأصنام التي دفعها عمرو بن لُحَيّ، وهي التي ذكرها الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال: {ولا تَذَرُن وَدَا ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً}؛ كرايهم في هذه ولا قريباً من ذلك، فظننت أن ذلك كان لبعدها منهم، وكانت قريش تعظمها وكانت غني وباهلة يعبدونها معهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد فقطع الشجر و هدم البيت وكسر = = الوثن (يوسف عامر).

ا - نيل المرام في تفسير آيات الأحكام، ص ١١١، ١١١ .

عليها القرابين. أما البيوت ومفردها: بيت فكانت هناك مجموعة من البيوت مثل رضا، ورئام، وقليس وغيرها، تُمارس فيها الطقوس الورتنية. أما التماثيل التي كان يطوف حولها الناس فتسمى "دوار" فيما تسمى القرابين التي تقدم إليها "عتيرة"، هذا وكانوا يجمعون كومة من التماثيل ويطوفون حولها، ويطلقون على هذه الكومة "الرجمة" يقول الشاعر الجاهلى:

## كما طاف بالرَّجْمَة السمُرْتَسجِمْ (١).

لقد كان عدد التماثيل التي تعبد يفوق الحصر، إذ كان لكل قبيلة صنمها الخاص؛ فكان في البيت الحرام وحوله على وجه الخصوص ثلاثمائة وستون صنما (١٥) ،ذكر منهم القرآن الكريم: اللات، والعزى، ومناة، يغوث، ويعوق، ونسر، وود، وسواع، وبعل، بيد أن اللغويين والمؤرخين المتأخرين للجاهلية قد ذكروا الكثير من أسماء تلك الأصنام مستشهدين بأبيات من الشعر الجاهلي وأسماء الذين كانوا يعيشون في تلك الحقبة، فقد أورد هشام الكلبي في كتابه " الأصنام" الدي يعد الأول في موضوعه وقد تمت طباعته في مصر – أسماء ما يقرب من ثلاثين

<sup>&#</sup>x27; - ورد في لعنان العرب: الرَّجَمُ والرَّجامُ: الصحجارة السمجموعة على القبور؛ ومنه قول عبداللهبن مُغَفَّل السمُزنِسيّ: لا تَرْجُموا قبري أي لا تسجعلوا علسيه الرَّجَمَ، وأراد بذلك تسوية القبر بالأرض، وأن لا يكون مُسنَّماً مرتفعاً كما قال الضحاك في وصيته: ارْمُسُوا قبري رَمْساً؛ وقال أبو بكر: معنى وصيته لننسيه لا تَرْجُمُوا قبري معنساه لا تَرْجُمُوا عند قبري أي تقولوا عنده كلاماً سنيناً قبسيحاً، من الرَّجْم السب والسنتم؛ قال السجوهري: السمحتثون يروونه لا تَرْجُمُوا، مخففاً، والصحيح تُرَجَمُوا، مشدداً، أي لا تسجعلوا عليه الرَّجَم، وهي السحجارة، والرَّجْماتُ: السمنارُ، وهي السحجارة التسي تسجمع وكان يُطاف حولها تُشبَّهُ بالبسيت؛ وأنشد:

كما طاف بالرَّجْمَةِ السمرُ تُسجم (يوسف عامر).

حصيح البخاري، باب فتح مكة . وهذا نص الحديث: (١٨٧٤) حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عُينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت سنون وثلاثمائة نصب، فجعل يَطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وَزَهَق الباطل، جاء الحق وما يُعيد».(يوسف عامر).

صنماً، ثم زاد العلامة زكى باشا على هذا العدد سنة وأربعين اسماً آخر في الإضافات والحواشي التي ألحقها بكتاب الكلبي حين أعاد طبعه في سنة ١٣٤٣ هـ/ سنة ١٩٢٤ م، فضلاً عن أن شواهد عصر الجاهلية التي قرأها باحثو الآثار في اليمن والحجاز قد أشارت إلي عدد لا يستهان به من أسماء الأصنام الأخرى مثل: المقة، وعشتار، ونكره، وقينان وغيرها، هذا وقد جمعت كل هذه المعلومات في الجزء الثاني من كتاب "أرض القرآن" الذي طبعع في سنسة ١٣٣٦هـ هـ / سنة ١٩١٨م.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأصنام التي عرفت حتى يومنا هذا :

اسم الصنم المبيلة التي كانت تعبده بوجه خاص

اللات ثقيف

العزى قريش وبنو شيبان بن جابر

مناة الأوس والخزرج وعامة العرب

يغوث بنو مدحج وأهل جرش

يعوق بنو همذان وأهل خيوان

نسرا حمير

ودا بنو کلب

سواع بنو لحيان

إساف الصنم الذي كان يُضحى عليه في الحج

نائلة الصنم الذي كان يُصحى عليه

قيصر قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان

باجر أزد وطئ وقضاعة

ذو الخلصة بنو أمامة، وخنعم، وبجالة، وأزد السراة

رُضا، أو رضى معبد بنى ربيعة

رُمام معبد حمير

سبحه

سعد بنى لمكان بن لنانة

.,..

عنزة سعير بنو الحارث ذو الشرى عائم أزد السراة عم أنسِ (أو) عميانس خولان طیء قلس ذو الكفين بنو دوس قریش مناف مزينة نهم قريش ٠ هيل قبائل بنی عنان بعل حديلة (بنو طيء) بعيوب بنو عبد الأشهل أشهل بكر وتغلب أوال معبد غطفان بس صنم من الخشب بغيم بلج صنم صنع جبه جُريش أو حُريش الصنم الذي ينتمي إليه آل عبد جريش اسم لصنم جلسد

اسم الصنم الم القبيلة التي كانت تعبده بوجه خاص جهار إله هوازن دار بنو عبد الدار دوار اسم لصنم دوار اسم لصنم أحد أصنام الحجاز شارق اسم الصنم الذي تنتمي إليه آل عبد الشارق

شمس بنو عبد الشمس

صدا صنم غاد

صمودا صنع عاد

ضمار قبيلة عباس بن مرداس السلمي

ضيزن منذر الأكبر

عبعب قضاعة

عوض بكر بن وائل

عوف اسم لصنم

فراض سعد العشيرة

کثری جدیس وطسم

كسعة اسم لصنم

محرق بكر بن وائل

مدان عبد المدان

مرحب حضر موت

منهب اسم لصنم

هبا عاد

ذات الوداع اسم لصنم

يا ليل عبد ياليل

غِبغب كانت تذبح عليه الحيوانات

### عيادة الكواكب

كان بين العرب أيضاً جماعة من عبدة الكواكب، فكانت القبائل المختلفة تعبد كواكب مختلفة، من أهمها الشمس والقمر ولذا خاطبهم القرآن الكريم على وجه الخصوص، فقال تعالى:

## ﴿لا تَسْجُدُوا للشَّمْس وَلا للْقَمَر ﴾ (فصلت: ٣٧)

كان أُهل سباً باليمن يعتقدون أن الشمس هي الإله ﴿وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْس من دُونِ اللَّه وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عَن السَّبيل

فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ (النمل: ٢٤) فكان ملك اليمن شمرليرعش قد بنى معبد (الإله) الشمس (١). وكان لكوكب الشعري عندهم المنزلة العظمى بعد الشمس والقمر، فقال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُ الشَّعْرَى ﴾ (النجم: ٤٩) هذا وقد أورد صاعد الأندلسي (المتوفى سنة ٢٦٢ هـ) في كتابه "طبقات الأمم" أسماء الكواكب مع أسماء القبائل العربية التي كانت تعبدها كالآتي: كانت قبيلة حمير تعبد الشمس، وكنانة تعبد القمر، وتميم تعبد وبرآن، أما لخم وخدا فكانتا تعبدان المشترى، وطيئ "سهيل"، وقيس "شعري العبور"، وأسد "عطارد" (٢).

## الجن والشياطين والغيلان

كانت للعرب معتقدات عجيبة فيما يتعلق بالجن والسياطين، فكانوا يعتقدون أن الجن، والشياطين، والغول (الروح الشريرة) نوع واحد، ولا تختلف أسماؤها إلا باختلاف أشكالها وأعمالها، فالجن التي كانت تسكن في الغابات والصحارى وتخادع عابرى السبيل بتبديل هيئتها أو لباسها، كانت تُسمى "الغول"، وكان منها ما هو "مذكر" وما هو "مؤنث" أيضاً.

يقول عبيد بن أيوب اليغرى :

## وغولاً قفرة نكر وأنثى كان عليهما قطع البجاد

أما المؤنث منها فكان يسمى "السعلاة"

أَدُلُ وسعلاة وغول بقفرة إذا لليل توارى الجن فيه ارتت. وها هو عمرو بن يربوع الذي كان شخصاً مرموقاً، وتزوج من السعلاة وأنجب منها، يقول هذا الرجز:

## يا قاتل الله بنى السعلاة

وكانتُ بلقيس ملكة اليمن (تزعم) أنها وُلدت من بطن الممعلاة.

١ - تاريخ ملوك الأرض، حمزة الأصفهاني، ص ١١ كلكته .

طبقات الأمم، قاضى صاعد الأندلس، ص ٤٣ بيروت .

وكان يغلب على "السعلاة" أنها كانت تغنى ويطرب العرب لأنغامها ،يقول نتاعر:

كم جبت دونك من بهماء مظلمة آتية إذا ما مغن جنه سمر

كما كانت "السعلاة" تشارك هؤلاء البدو قاطني الصحراء مجالسهم، وتستدفئ معهم بالنار إذا أوقدوها في ليالي البرد القارس، بيد أنها كانت تعتذر عن مثاركتهم في الطعام قائلةً: إننا لا نأكل طعام البشر، يقول الشاعر:

أتوا نارى فقلت ممنون لكم فقالوا الجن قلت عموا ظلاماً

دعوت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنسان الطعاما

وكان أغلبها يعيش في المناطق التالية: بدى، وبقار، وعبقر.

يقول الشاعر: جن البدى دواسيا أقدامها.

ويقول أيضاً: تحت السنور جنة البقار.

ويقول أيضاً: عليهن فتيان كجنة عبقر.

وكانت أنواعها كالتالى :-

منها التى كانت تتعايش مع الناس، وتسمى "العامر" ومنها ما كانت تؤذى الأطفال، وتسمى "الروح".أما النوع الشرير منها فكان يسمى "الشيطان"، والذي يزيد شره عن ذلك فكان يسمى "العغريت".

وكانت غالباً ما توقظ الأطفال والشبان وتأخذهم، فقد أيقظت طالب أخو سيدنا على (هِ ) ولخنته ثم لم يُعثر عليه، كما أيقظت عمرو بن عدى اللخمسى الذي كان أحد ملوك العرب – وأخذته، ولكن جنيمة الأبرش قد عثر عليه وأعاده إلى بلاده بعد ذلك بسنوات.

وعلى غرار مثل هذه القصص الخرافية كان العائدون منهم بعد أخـــذهم، يروون حكايات رأموراً عجيبة (١).

ا - شمائل الترمذي، باب السمر .

ومن أشهر الذين كثرت علاقاتهم واتصالاتهم بالجن والسشياطين : سأبط شراً، وأبو البلاد الطهوى، الذي قتل غولاً، فكُتبت هذه الوقائع في قصيدة، يقول الشاعر:

## لقيت الغول تسرى في ظلام

#### فصدت وانتحيت لها بعضب حسام

## غير موتشب يمساتى فقدت سراتها

## والبرد منها فخرت نليدين وللجوان (١).

ولكسر شوكة الجن والشياطين صور القرآن الكريم موقفهم يوم القيامة موضحاً أن أخلاءهم من الإنس في الدنيا سيتبرأون بصداقتهم في الآخرة، مما نستنتج منه مدى استحواذهم وسطوتهم على العرب في الجاهلية، قال تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ (الأنعام: ١٢٨)

## الكهانة

كانت الكهانة وباءً نافذاً ومنتشراً في أنحاء البلاد كافة، فكان هناك في كل مكان كاهن أو مجموعة من الكهنة يتنبئون بالأحداث القادمة وينقلون الأخبار السماوية. وكان العرب يعتقدون - كما يزعم الكهنة أنفسهم - أن كلاً منهم يلازمه جنى (٢) ويلقنه، وكان الكهنة يتخذون هيئة يعرفون بها، ففي ذات مرة مر رجل بسيدنا عمر (١٤)، فاقتفى أثره فعرف أنه كاهن فاستدعاه وسأله: ما هو أعجب ما أخبرتك به جنيتك، فقال الكاهن: كنت أجوب في السوق ذات يوم فإذا بجنيتي قد جاءتني مذعورة وقالت:

المتر إلى الجن وإبلاسها وسهامن بعد إنكاسها ولحقوها بالقلاص وأحلاسها

<sup>&#</sup>x27; - اقتبست هذه التفاصيل كلها من كتاب " الحيوان " للجاحظ؛ فقد وردت هده الوقدائع بالتفصيل التام في بعض صفحاته، انظر الكتاب المذكور، من ص ٨٠ إلى ص ١٤٨ الجزء السادس، طبعة مطبعة السعادة، مصر.

<sup>-</sup> كتاب البيان والتبيين، الجاحظ، الجزء الأول، ص ١١٣، طبعة المطبعة العلمية، مصر.

فقال سيدنا عمر (ﷺ): إنه لحق ؛ فقد كنت نائماً عند الأصنام ذات يوم من أيام الجاهلية، فرأيت فيما يرى النائم رجلاً قد أحضر عجلاً ونحره،وبعد ذلك صاح كائن ما بصوت عال :

## يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت

(۱) بعد ذلك بأيام قلائل بُعث رسول صلى الله عليه وسلم ...

ويروى في تفسير سورة الضحى بصحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه شيء من المرض ذات مرة، ولم ينهض لصلاته مدة يومين أو ثلاثة فجاءته امرأة (زوجة أبى لهب) وقالت له:

## إتِّى لأَرجِو أن يكون شيطاتُكَ قَد تركَك (أ)

<sup>&</sup>quot;صحيح البخاري، ج ١، ص ٥٤٦ . وهذا نص الحديث: (٣٧٧٩) حـدُثنا يحيى بـنُ سليمان قال: حدثني ابنُ وَهب قال: حدثني عمرُ أنْ سالماً حدثهُ عن عبد الله بن عمر قال: «ما سمعتُ عمرَ لشيء قَطُ يقول إني لأظنّهُ كذا إلا كان كما يَظَنّ بينما عمر جالسٌ إذ مرُ به رجلٌ جميلٌ فقال عمرُ: لقد أخطأ ظني، أو إنْ هـذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، علي الرّجُلَ. فدُعي له، فقال له ذلك. فقال: ما رأيتُ كاليوم استُقبلَ به رجلٌ مسلم. قال: فإني أعزمُ عليكَ إلا ما أخبرتني. قال: كنتُ كاهنهم في الجاهلية. قال: كنا عملم، قال: فإني أعزمُ عليكَ إلا ما أخبرتني. قال: كنتُ كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجبُ ما جاءتكَ به جنّيتُك؟ قال: بينما أنا يوماً في السوق، جاءتني أعرفُ فيها الفَزَع فقالت: ألم ترَ الجنُ وإبلاسها، ويأسها من بعد إنكاسها، ولحوقها أعرفُ فيها الفَزَع فقالت: ألم ترَ الجن وإبلاسها، ويأسها من بعد إنكاسها، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق، بينما أنا نائمٌ عنذ آلهتهم، إذ جاء رجلٌ بعجل فنبحه، فصرحَ به صارحَ به صارحَ لم أسمع صارحًا قطُ أشدُ صوتاً منه يقول: يا جليحُ، أمر نجيح، رجُل فصيح، يقول: لا إلهَ إلاّ أنت. فوثبَ القومُ. قلتُ: لا أبرَحُ حتى أعلم ما نجيح، رجُل فصيح، يقول: لا إلهَ إلاّ الله. فقمتُ، فما نشبنا أن قيل: هذا نبيّ». (يوسف عامر).

أ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري (٤٨٣١) حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ حدثُننا أرهيرٌ حدثنا الأسودُ بن قيس قال: سمعتُ جُندبَ بن سُفيانَ رضي الله عنه قال: «السُتكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعَم لَيلَتَين أو ثلاثاً، فجاءَت امراةً فقالتُ: يا محمدُ إنّي لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله عز. وجلّ: (والضُحَى \* والليل إذا سَجى \* ما ودعك ربك وما قلَـي) (الصحي: ١ \_ \_ ٣).

كان هذا هو الاعتقاد السائد عند المشركين، ولأنهم كانوا يعتبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهناً، ظنوا أن له قريناً من الجن، فنفي القرآن الكريم ذلك، فقال تعالى:

وكان هؤلاء الكهنة أيضاً يفصلون في كل القضايا والمنازعات، ومن شم ساد تأثير هم على ربوع البلاد كافة، وكان من أشهر هم حازى، وشق، وسطيح، وعزى، وقد أورد الجاحظ عباراتهم الكهنوتية في كتاب البيان، ومنها: والأرض والسماء والعقاب والصقعاء واقعة لليقعاء

#### لقد نفر المجد بني العشراء للمجد والمناء

كانت الأخبار والمواعظ التي كان يتفوه بها هؤلاء الكهنة مركبة من جمل وعبارات من السجع المقفى المصطنع، ومن ذلك أنه حينما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية قتل جنين، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية له، فاعترض أحدهم -وفقاً للأعراف السائدة عند العرب قائلاً:

## أرأيت من لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل، أليس دمه يُطل ا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» (صحيح مسلم، دية الجنين (١)، صحيح البخاري، باب الكهانة) وقد كان هولاء

<sup>(</sup>يوسف عامر).

ا - وهذا نص الحديث: (٣٤٥) وحدثني أبُو الطَّاهِرِ : حَدَّتُنَا ابْنُ وَهْبِ. ح وَحَدَّتُنَا حَرْمَلَةُ بِنْ يَحْنِي التَّجِيبِيُّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَـٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً، قَالَ: اقْتَتَلْتِ امْرُأْتَانِ مِنْ هُــذَيلِ. فَرَمَــتُ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرِ فَقَتَلْتُهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمَّوا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ، فَقَصَى رَسُولُ اللّهِ أَنْ دِيَةً جَنِينَهَا عُرَّةً، عَبْدُ أَوْ وَلِيدة، وقَصَى بِدِيةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلْتِهَا، وَوَرَّتُهَا وَوَرَّتُهَا وَلَا اللّهِ أَنْ دِيَةً جَنِينَهَا عُرَّةً، عَبْدُ أَوْ وَلِيدة، وقَصَى بِدِيةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلْتِهَا، وَوَرَّتُهَا وَلَا اللّهِ كَيْفَ أَعْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلَا اللّهِ كَيْفَ أَعْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ اللّهِ كَيْفَ أَعْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اللّه عَلَيْكَ أَعْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ النّه اللّهُ عَلَيْ مَعْهُمْ، فَقَالَ حَمْلُ اللّه فَقَالَ رَسُولُ الله حَلِيدًا هَا أَعْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ اللّهُ عَلَيْكَ، ولاَ اللّه عَلَى عَاقَلْتَهِ الْمَالِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه الله عَنْ اللّه عَلَيْفَ أَعْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ أَعْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ

الكهنة يقيمون بالمعابد، ويتعبد كل منهم لصنم معين، وحين يسألهم الناس عن الغيبيات أو حين يتنبئون بأنفسهم عن المستقبل تعتريهم حالة خاصة. ولم تكسن الكهانة مقصورة على الرجال بل كان هناك كاهنات من النساء أيصنا، وكانت تسمى الواحدة منهن "كاهنة"، وكن أيضاً يستخدمن العقاقير والوصفات الوثنية لدرء المصائب والبلايا، وكن يتقاضين أجوراً ونذوراً باهظة لقاء أعمالهن الكهنونية. ومن اعتنق الإسلام من الكهنة (بعد ظهور الإسلام) كان يعترف على الملأ بما ارتكبه من خداع ومكر قبل إسلامه. (٢) وكان النفر أو الأجر الذي يتلقاه الكاهن - سواة أكان مبلغاً نقدياً أم هدية - يسمى حلوان الكاهن، أي الهدية التي تحلى فم الكاهن، وجاء الإسلام فنهى عن ذلك كله ..

خلاصة القول إن هؤلاء الكهنة كانوا يغالون في خداع عامة الناس، وكان من أثر ذلك أن ظهرت في سائر البلاد مئات الأنواع من الخرافات والأوهام.

وفيما يتعلق بالشعراء كان العرب يعتقدون أيضاً أن لكل شاعر شيطانًا يرفقه ويلقنه الأبيات التي ينشدها، ومن ذلك الشاعر مخبل كانت شيطانته بنت

<sup>&</sup>quot; - وهذ نص الحديث: (٥٦٢٦) حدثنا سعيدُ بن عُفير حدثنا الليثُ قال: حدثتي عبدُ الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمةً: عن أبي هريرةً «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هُذَيل اقتَتَلتا، فرمتُ إحداهما الأخرى بحَجَر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلَت ولدَها الذي في بطنها، فاختَصمَوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقصى أن ديةً ما في بطنها عُرُةٌ عبدُ أو أمة. فقال وليُّ المرأة التي غرمت: كيف أغرم يارسول الله من لا شربَ ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثلُ ذلك يُطِلَّ. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان». (يوسف عامر).

محيح البخاري، ج ١، ص ٥٤٢، كتاب الطب، باب الكهانة.

<sup>-</sup> صحيح البخاري، ج ١، ص ٢٤٥، كتاب الطب، باب الكهائة. وورد في مختار الصحاح، ج١: وفي الحديث نهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى على الكهائة. (يوسف عامر).

عمرو، وكان شيطان الشاعر العربي الشهير "الأعشى" يدعى مسحلاً، فيقول الأعشى (١) الأعشى فيفيد :

دعوت خليلى مسحلاً ودعوا له بجهنام يدعى للهجين المذمم حباتى أخسى الجني نفسي فداءه يا قبح جياش العثميات مرجم

ومن كان منهم شاعراً كبيراً كان شيطانه أو قرينه ذكراً، يقول أبو النجم: إلى وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر

كان شنقنان وشيصبان هما رؤساء الشياطين الذين كانوا يعلمون الشعر، فكان أحد الشعراء يفتخر بأن معلمه من بنى شيصبان، فيقول:

# ولى صاحب من بنى الشيصبان فطور قولاً وطور هولاً الإيمان بالخرافات

كان العرب لا يقتلون الثعابين اعتقاداً منهم بأنهم إذا قتلوا ثعباناً أتي زوجه لينتقم له "، كما كانوا يؤمنون بأن الروح تتحول بعد الموت إلى طائر لا يتوقف عن التحليق، يسمونه (الهامة)،وكانوا يعتقدون أيضاً أن هناك كائناً يعيش في البطن ويلدغها عند الجوع، ومن أراد منهم أن يقوم بعمل ما كان يتطير أولاً، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك طائر في تلك اللحظة وطار ناحية اليمين، عرف أن هذا العمل مبارك، أما إذا طار ناحية اليسار امتع عن القيام به لشؤمه، وإذا ولدت الناقة عشرة إبل أطلقوها تهيم في الصحاري كالفحل.

وإذا لمثلك أحدهم ألف ناقة فقأوا عين إحداها حتى لا تُحسد، وإذا أصابهم الجدب عقدوا بعض القش في ذيل نعجة أو خروف وأشعلوا فيها النار اعتقاداً منهم أن المطر سيهطل بذلك، وكانوا إذا خرجوا للسفر عقدوا عقدة من الخيط أو غيره في شجرة ما، وعند عودتهم يذهبون إليها، فإذا وجدوا العقدة قد انحلت

<sup>· -</sup> ديوان الأعشى، طبعة ديانا، وقد ورد البيت الأول فقط في ص ٦٥ وشطره الثاني كما يلى : جهنان جدعنا الهجين المذمم .

ورد هذا في بلوغ العرب وأطوار العرب وغيرهما من الكتب.

غيىء نيد أن زوجاتهم قد ارتكبن الفاحشة في غيابهم، وكانوا إذا ضلوا الطريسق في السفر ارتنوا ثيابهم مقلوبة إيماناً منهم بأن ذلك سوف يهديهم إلى طريقهم الصحيح، كما كانوا يعتقدون أن من يسب اللات والعزى يسصاب بالبرص أو الجذام (۱) وكانوا يلبسون في أيديهم خاتماً من النحاس معتقدين أن ذلك يُدهب ضعف أبدانهم (۱).

<sup>-</sup> مسند الدارمي، ص ٨٩ . وهذا نص الحديث: (٦٥٧) أخبرنا محمدُ بنُ حميد حدثنًا ملمةً، حدثتي محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثني سلمةً بنُ كهيلِ، ومحمدُ بنُ الوليدِ بنِ نويفع عَنْ كريب مولَّى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: بَعَثُ بنو سعد بن بكر ضمام بن تعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدَمَ عليه، فأناخَ بعيرَهُ علَى باب المسجد ثم عقلَه شـمُّ دَخُلَ المسجد، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ في أصحابه، وكانَ ضمامٌ رجلاً جلداً أشعر ذا عَدير تَيْن حتَّى وقَفَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: أيكُمُ ابنُ عبدالمطلب، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أنا ابنُ عبدالمطلب» قالَ: محمد، قالَ: «نَعَم» قالَ: يَا ابنَ عبدالمطلب، إني سائلُكَ ومغلظٌ في المسألة فلا تجدنَ في نفسك، قالَ «لا أجدُ في نفسي فَسلُ عمّا بدا لَكَ» قالَ: إني أنشدكَ باللَّه إلهك وإله مَنْ كانَ قبلُكَ وإله مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آلله بعثكَ إلينًا رسولًا، قالَ: «اللهمُّ نَعَم» قالَ: فأنــشدكَ باللُّمه الهك وإله مَنْ كَانَ قبلُكَ وإله مَنْ هُو كائنٌ بعدك، آالله أمرك أنْ نعبدَهُ وحدَهُ لا نشرك به شيئاً، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدُها من دونه، قال: «اللهم نَعم» قال: فأنشدكَ باللَّه إلهك وإله مَن كان قبلَك وإله مَنْ هُوَ كائنٌ بَعْدَكَ، آالله أمرك أنْ نصليَ هذه الصوات الخمس، قال: «اللهمُّ نَعم» ثمُّ جعلَ ينكُر ُ فرائضَ الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحجُّ وشرائع الإسلام كلُّها،ويناشدُهُ عندَ كلُّ فريضة كما ناشدَهُ في التي قبلَهَا، حتَّى إذا فرغَ قالَ: فإني أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وسأؤدى هذه الفريضة وأجتنب ما نهيتني عنه، ثمَّ قالَ: لا أزيدُ ولا أنقص ثمُّ انصرف إلى بعيره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين ولَّى: «إن يصدق ذو العقيصتين يدخلُ الجنة» فأتَّى إلى بعيره فأطلق عقالَه ثُمُّ خرجَ حتَّى قدمَ علَى قومه فاجتمعوا إليه، فكانَ أولُ ما تكلم أنْ قالَ بنست اللات والعزى، قالوا مه يا ضمام، اتق البرص واتق الجنون واتسق الجذامَ قال: ويلكم إنهما واللَّه لا تضران ولا تنفعان، إنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ رسـولاً، وأنــزلَ عليه كتاباً، استنقَذَكُمْ به ممّا كُنْتُمْ فيه، وإني أشهدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وأنَّ محمداً عبــدُهُ ورسولُهُ، وَقَدْ جنتُكُمْ من عنده بمَا أمركُمْ به ونهاكُمْ عنهُ، قالَ: فَواللَّه مَا أمسَى منْ ذلكَ

وكانت تشيع عندهم أنواع لا حصر لها من مثل هذه الخرافات.

ذكرنا فيما سبق معتقداتهم وأحوالهم الدينية أما أحوالهم الأخلاقية فقد كانت على نفس هذه الدرجة من التدني والانحطاط، وكانت أبرز منتبهم الأخلاقية هي الرغبة في القتال التي جعلتهم على درجة عالية من النصراوة والقصوة والدموية.

#### القتال

كان قتالهم وتناحرهم على أهون الأسباب من الأمور المألوفة عندهم، فكانت كل قبيلة وكل عشيرة تقاتل الأخرى، ومن ثم نشأ أطفالهم في محيط يدعم بداخلهم مشاعر الثأر لآبائهم وذويهم، فإذا بلغوا طور الشباب لزمهم تأدية هذا الواجب المقدس، وهكذا كانت حروبهم تستمر لسعنوات طويلة. وقد أطلق المؤرخون والأدباء على مثل هذه الحروب أيام العرب، وقد تجاوز عددها المئات، فبعد أن ذكر ميداني النيسابورى (المتوفى سنة ١٥٨هه) في :كتاب الأمثال" أسماء ١٣٢ حرباً منها، كتب يقول : هذا المضن لا يتقصاه الإحساء فاقتصرت على ما ذكرت. (ج٢، ص:٣٧١)

هذه هي سلسلة الحروب التي بدأت قبل ظهور الإسلام بما يقارب خمسين عاماً واستمرت حتى ظهوره، ومن أشهرها تلك التي نشبت بين بني عبس وبني ذبيان، ومفاد قصتها أنه كانت هناك مسابقة بين فرسين من كلتا القبيلتين هما "داحس" و"الغبراء"، فخالف أحد الفريقين قواعد (اللعبة) ودفع فرس قبيلته إلى الركض فاندلعت الحرب بينهما، ودلمت أربعين عاماً كاملة. أما المعركة الأخرى الشهيرة فهي "حرب البسوس" وقصتها أن ناقة اسمها البسوس كانت لامرأة مسن

اليوم وفي حاضره رجلٌ وَلا امرأة إلا مسلماً، قال: يقولُ ابنُ عباس: فَمَا سمعنَا بوافد قوم كانَ أفضلَ من ضمام ابن تعلبة (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - ابن ماجه، ص ٨٨، تعليق التمائم، أبواب الطب. وهذا نص الحديث: (٣٦١٣) حدثنا علي بن أبي الْخصيب. حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ مُبَارِكَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ رَأَىٰ رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: «مَا هٰذِهِ الْحَلْقَةُ؟» قَالَ: هٰدِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: «انْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهُناً» (يوسف عامر).

حتى تقتر دهت إلى مرعى كليب بن وائل، فأصاب كليب ضرعها بسههه، فشعر هذا وقتل كليب، فنسشبت حرب حمية الوصيس بين بنى بكر وبنى وائل. ومن ذلك أيضاً أنه حينما أثيرت مناقشة عابرة في سوق عكاظ بين بنى سليم وبنى غطفان، تحيّن أحدهم الفرصة بعد أيام قلائل وقتل رجلاً من القبيلة الأخرى، فأريقت أنهار من الدماء ثأراً لهذا القتيل. كما اشتعلت معركة دامية بين بنى بكر وبنى تميم إثر أمر هين يتعلق بالمرعى، ومن أشهر الحروب الخطيرة التي اندلعت بين قبيلتي الأوس والخزرج بالمدينة حرب "يوم البعاث" التي قتل فيها أغلب زعماء القبيلتين، وقد انتهت هذه الحرب بمبايعة أنصار المدينة، وهناك أيضاً من حروب قريش الشهيرة "حرب الفجار" وحرب "ذي قار".

خلاصة القول أن بلاد العرب كانت تموج بكل أنواع الصراعات بدءاً من المناوشات العادية وانتهاء بسفك الدماء، وبالتالي كانت تتولد بينهم مشاعر الشأر كرد فعل طبيعي لعمليات القتل التي كانت تتم ممارستها في كل حين، مما كان يترتب عليه أن تندلع بينهم كثير من الحروب المتتالية (۱).

وكان العراك والقتل والموت عندهم من أبرز دواعي المشرف الجاهلي والعظمة القبلية، وصار هذا الميل إلي الدموية من صميم جبلتهم وكأنه طبيعتهم الأخرى، وقد شهدت حروبهم أبشع ألوان البطش والضراوة والوحشية وسفك الدماء.

#### شرب الخمر

كانت الخمر -التى هي منبع كل أنواع الفسق والفجور والفواحش- شائعةً بين العرب شيوعاً جعل كل بيت عربي حانة لشربها. وكان الامتناع عن شربها أمراً خارجاً عن المألوف، حتى أن القلة القليلة التى كانت تتجنب شربها قبل الإسلام ما تزال أعلاماً معروفة حتى الآن، فقد جرت العادة عندهم أنه كلما اجتمع الأصدقاء والأحبة في بيت أحدهم كانت الخمر على رأس المجلس. وإلى جانب

<sup>&#</sup>x27; - للمزيد انظر : العقد الفريد لإبن عبد ربه، ج ٣، وأمثال الميداني، لفظ : "يوم ".

ذلك كانوا يلعبون الميسر الذى كان الفوز والخسارة فيه على الإبل، ومن يفوز منهم كان يذبح كل الإبل التى كسبها في نفس الوقت ويُطعهما لهم، وفى بعض الأحيان كان صاحب البيت نفسه ينهض فى حالة من النشوة والثمالة، ويُطيح برؤوس إبله حتى تصير كومة فوق بعضها، ويشرع الناس فى شلى تحومها، وتنصيد كبابها على الأسياخ، ثم يأكلونها مفتخرين بهذا السخاء الذى لا طائل من ورائه، فيما تُداعب أعينهم أجساد المغنيات الفاجرات اللاتى كن يغنين ويعزف الألحان، وفى غمرة نشوتهم كانوا يتفوهون بألفاظ خارجة عن الحياء تحت سطوة السكر والثمالة، يقول الشاعر الجاهلى المعروف طرفة بن العبد:

فإن تبغني في حلقة القوم تلقني

وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد

متى تأتنى أصبحك كأسأ رويسة

وإن كنت عنها غائباً فأغن وأزود

نُدَامايَ بيضٌ كالنجوم وقَينةٌ

تروح علينا بين بُسرد ومُجسد

رحيب قطاب الجيب منها رفيقة

بجس الندامي بضتة المتجرد

إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا

على رسلها مطروفةً لم تشدد

ومازال تشرابي الخمور ولذتي

وبيعى وإنفاقى طريفى ومنتلاى

وجدك لم أحفل متى نام عودى

فمنهن سبق العادلات بشربهة

كميت متى ما تما، بالماء تزبدى ببهكته تحت الخباء المعمد

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب

كريم يروى نفسه في حياته

ستعلم إن متنا غدا أينا الصــدى

وبرك هجور قد أثارت مخافتى

بواديها أمشى بعضبب مجرد

فمرت كهات ذات خيف جلالة

عقيلة شيخ كالوبيسل بلتسدد

وقال إلا ماذا ترون بشهارب

شدید علینا بعینــــه متحمـد

فظل الإماء يمتلئن خوارها

ويسعى عثينا بالسديف المسراهد

وها هو لبيد بن ربيعة الشاعر العربى المعروف وأحد أصحاب المعلقات السبع، يقول:

بل أتت لا تدرين كهم من ليلة

طنق لذيذ لهو هـــا وندامها

قد بت سامرها وغايــة تاجــر

وافيت إذ رفعت وعسرا مدامها

أعلى السيا يكل أنكسن عاتق

أرجونة قدحت وفسض ختسامها

وصبوح صافية وجنب كرينة

بموتر تاتاله إبهــــا مهـا

بادرت حاجتها الدجاج بسحرة

لأعل منها حين هـــب نيامها

كانت تغلب إحدى القبائل التى اعتنقت المسيحية، غير أن هذا الدين أيضاً لم يردع العرب عن هذه العادة الذميمة، بل إن أغلب الخمور كانت تُجلب من الشام موطن هؤلاء المسيحيين أنفسهم، يقول أكبر شعراء تغلب في إحدى قصائد فخره:

ألا هبى بصحنك فأصبحينا

ولا تبقـــى خمـور الأندرينـا

مشعشة كان الحيض فيهيا

إذا ما ألماً خالطها سخينا

تجور بذى اللباتة عــن هـواه

إذا ما ذاقها حسى يلينا

ترى الحر الشحيسح إذا مسرت

عليه لمالـــه فيهــا مهينا

صببت الكأس أم عمسرو

وكان الكأس مجراها اليمينا

وما شر الثلاثة أم عمرو

بصاحبك الذي لا تصبحينا

كأس قد شريت بيطيك

وأخرى في دمشق قاصرينا

يتبين من خلال هذه الأبيات السابقة الحالة التى اتسم بها شرب الخمر في الجاهلية، فحانات الخمور كانت مفتوحة على الدوام في موقع استراتيجي بالمناطق المعمورة في بلاد العرب، وتمييزاً لهاعما سواها كانوا يرفعون فوقها رايات يسمونها "الغاية" (انظر فيما سبق: البيت الثاني للبيد) وبلغ الأمر في النهاية إلى أن صار لفظ التجارة مرادفاً لـ "شرب الخمر"، يقول الشاعر الجاهلي عمرو بسن قميئة:

## إذا سحب الريط والمروط إلى أدنى تجارى وأنفض اللهم

شهدت غزوة بدر مقتل الأثرياء من أشراف قريش، فرثاهم أحد شعرائهم وهو يتحسر على هلاك مجالس لهوهم وشربهم الخمر، قائلاً في أحد أبيات مرثيته:

كما يمكننا أن نستنتج مدى شيوع الخمر عند العرب من كثرة مسميات تخمر في اللغة العربية حتى أنها لتصل إلي مائتين وخمسين اسماً وقد كتب العلامة مجدي الدين الفيروز آبادى كتاباً خاصاً بأسمائها، وكانت مجالس الخمسر تُعقد في كل البيوت، وكان السقاة هم نساء البيت وأطفاله، وقد ذكرنا فيما سبق هذا البيت الذي يقول فيه الشاعر لزوجته:

صببت الكأس أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا يقول سيدنا بن عباس (ﷺ): اعتدت في صباى أن اسمع والدى (العباس) وهو يقول قبل إسلامه:

# اسْقَتْنَا كَأْسَاً دَهَاقًاً (٢)

وهناك رواية لسيدنا أنس شه في كتاب الأشربة، بصحيح البخاري، يقول فيها: حين حُرمَت الخمر، كان هناك مجلس منعقد في ذلك الوقت يضم سيدنا أبا

<sup>&</sup>quot; - صحيح البخاري، باب الهجرة، ج ١، ص ٥٥٨. وهذا نص الحديث: (٣٨٣٤) حـ تُتنا أصبغُ حدَّتنا ابنُ وَهب عن يونمن عن ابن شهاب عن عروة بنِ الزُّبيرِ عن عائشة رضي الله عنها: «أن أبا بكر رضي الله عنه تزوُّج امر أه من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوُّجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كُفّار قريش: وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تُزيِّنُ بالسنّام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيينا السلامة أم بكر وهل لى بعد قومي من سلام

يُحدَّثُنا الرسولُ بأن سنحيا وكيفَ حياة أصداء وهام (يوسف عامر).

المصدر السابق، باب أيام الجاهلية، ج ١، ص ٥٤١. وهذا نص الحديث: ٣٦٢٧ حنتني إسخاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حَدَثَكُمْ يَخيَى بن المُهلَّب حَدَثَنَا حُصيَيْنٌ عَن عَد عَدْرِمة وَكَأْسًا دهاقًا قال مَلْأَى مُنتَابِعة قال وقال ابن عباس سمعت أبيي يَقُولُ في الْجَاهِليَّةِ اسْقِنَا كَأْسًا دهاقًا. (يوسف عامر).

دجانة، وسيدنا أبا طلحة (رضى الله عنهما)، وسهيل بن البيضاء وكنت أنا أصغرهم سناً فكنت أقوم على سقايتهم الخمر. (١)

إلي أي مدى كانت الخمر تُشرب بلا حرج؟ وما هو المستوى الطبقى للنين كانوا يشربونها؟ وما هى الأفعال التى كانت تُرتكب فى ظل نشوتها؟ يمكننا أن نتبين كل ذلك من خلال رواية وردت فى صحيح البخاري "تتتاول وقائع ما قبل تحريم الخمر.

حصل سيدنا على (ﷺ) على ناقة من غنيمة غزوة بدر، كما منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة أخرى من الخمس، وكان سيدنا على (ﷺ) متزوجاً من السيدة فاطمة (رضى الله عنها)، وبينما كان يُعد وليمة نوى الذهاب إلى البيداء كى يحضر الأذخر (اسم لعشب) ويبيعه للصواغ، فلما خرج بهذه النية وجد أحدهم قد قطع سنمى ناقتيه وشق بطنيهما وأخرج منهما كبديهما، فسأل الناس: من فعل هذا؟ فأجابوه بأن سيدنا حمزة (ﷺ) كان يشرب الخمر مع بعض الأنصار في بيت بجواره، وكان مما شدَت به الجارية هذا الشطر:

## ألا يا حمز للشرف النواء

فما كان من سيدنا حمزة إلا أن أشهر سيفه وشق بطنى الناقتين وأخسر ج كبديهما، فذهب سيدنا على (عليه) إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وروى له ما حدث، فارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياباً وذهب إلى سيدنا

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث: (٢٠٠٤) حدثنا أبو النعمان حدثنا حمادُ بن زيد حدثنا ثابتٌ عن أنس رضي الله عنه «أنّ الخمر التي أهريقت الفضيخ» وزادني محمدٌ عن أبي النعمان قال: «كنتُ ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، فنزل تحريم الخمر ، فأمر مناديا فنادَى، فقال أبو طلحة : اخر ج فانظر ما هذا الصوت ، قال: فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرِّمت. فقال: لي: اذهب فأهر قها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمر هم يومنذ الفضيخ ، فقال بعض القوم: قُتل قوم وهي في بُطونهم، قال: فأنزل الله خمر هم يومنذ الفضيخ ، فقال المسالحات جُناح فيما طعموا. } (المائدة: ٩٣) (يوسف عامر).

 <sup>-</sup> صحيح البخاري، كتاب الغزوات، غزوة بدر، ص ٥٧.

حمرة (ﷺ) مصطحباً معه سيدنا على وسيدنا زيد (ﷺ)، وكان سيدنا حمزة (ﷺ) ثملاً ورفع بصره فنظر إلى رسول الله ﷺ قائلاً: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ فلما رآه رسول الله ﷺ على هذه الحالة تركه وانصرف ( ).

' - وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (٢٩٨٨) حدثنا أحمَّدُ بنُ صَالِح أخبرنا عَنْبَسَةُ بِنُ خَالِد اخبرنا يونُسُ عن ابْن شهاب قالَ أخبرني على بن حُسَيْن أن حُسَيْنَ بنَ عَلَى، أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلَى بِنَ أَبِي طَالب قالَ «كَانَ لي شَارِفٌ منْ نَصيبي منَ المَغْنَم يَوْمَ بَدُر وكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَاني شَارِفاً منَ الخُمُس يَوْمَنَذ فَلَا الرَّدْتُ أَنَّ أَبني بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقاعُ أَنْ يَرِّتُحلَ مَعَى فَنَأْتِي بِإِذْخرَ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينِ فَأَسْتَعِينَ بِـه فـي وليمَـة عُرْسى، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لشَارِفَى مَتَاعاً منَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحَبالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَسان إِلَى جَنْبِ حُجْرَة رَجُل مِنَ الْأَنْصَار الْقِبْلْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا بِسَارِفَيُّ قَد اجْنُبِّتْ اسنمتُهُمَا وَبُقرَتُ خَوَاصِرُهُما وَأَخذ مِنْ أَكْبَادهمَا، فَلَمْ أُمْلُكُ عَيْنَيُّ حينَ رَأَيْتُ ذلكَ المَنْظَرِ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا فَعَلَّهُ حَمْزَةُ بِن عَبْدِ المُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هذَا الْبَيْتِ فِي شَرَب مِنَ الْأَنْصِيَارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَأَصِبْحَابَهُ، فَقَالَتُ فِي غَنَائِهَا: أَلاَ يَا حَمْزُ للشُّرُف النِّسواءُ فَوَتُبَ إِلَى السِّيْف فَاجْتَبُّ أَسْنَمْتَهُما وبَقَرَ خُواصِرْهُمَا، فَأَخَذ مِنْ أَكْبَادهمَا. قالَ على: فَانْصَٰنَفْتُ حَتَّى أَدْخُلٌ عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَعنْدَهُ زَيْدُ بنُ حَارِثُةَ، فَعَرَفَ رَسُونُ الله صلى الله عليه وسلم الَّذي لَقيتُ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا لَك؟ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله ما رَأَيْتُ كَالْيَوْم، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَئَ فَاجْتَبَ أَسْ نَمَتَهُمَا وَبَقَــرَ خُولصر مُمَّا وَهَا هُو ذَا في بَيْت مَعَهُ شُربٌ، فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بردائه فَارِكَذَاهُ، ثُمُّ انْطَلَقَ يَمُشَى وَالنَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بن حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الّذي فيه حَمْــزّةُ، فَاسَتَأْذَنَ فَأَذَنَ لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرَبٌ، فَطَفَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرُةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمُّ صَعْد النَّظْرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْه، ثُمُّ صَعْدَ النَّظْرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرِّتِه، ثُمَّ صَعْدَ النَّظَرَ فَنَظَرِ لْبِي وَجُهِه، ثُمُّ قَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمُ إِلَّا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ للله صلى الله عليسه وَمِلْمُ أَنَّهُ ثُمَلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقَبَيْـــه الْقَهْقَـــرَى فَخَـــرْجَ وَخْرَجْنَا مَعَهُ». (يوسف عامر). وهذه رواية أخرى وردت في صحيح مسلم: (٥٠٨٥) وحنتتى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَــَاقَ. أَخْبَرْنَا سَعيدُ بْنُ كَثير بْن عُفَيْرِ أَبُو عُثْمَــانَ الْمــصنريُ. حَنْتُنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْب. حَدَّتْنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عَلِي بْنُ حُسَيْتٍ نِن عَلَىٰ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَىٰ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيّاً، قَالَ: كَانْتُ لَى شَارِفٌ من نَصيبي من

الْمَغْنَم، يَوْمُ بَدُر، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه أَعْطَانِي شَارِفاً مِنَ الْخُمُس يَوْمُنَـــذ. فَلَمَـــا أرَدْتُ أَنْ أَبْتَنيَ بِفَاطْمَةً، بنت رَسُول الله، وَاعَدْتُ رَجُلاً صنوَّاعًا من بني قَيْنُقَاعَ يَرْتَحلُ مَعسي، فَنَأْتِي بَإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَة عُرْسي. فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لشَارِفَيَّ مَتَاعاً من الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ. وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ، إلَىٰ جَنب حُجْرَة رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ. وَجَمَعْتُ حينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَد اجْتُبُتُ أَسْنَمتُهُمَا، وَبُقرَتُ خُوَاصِرُهُمَا، وَأَخذَ منْ أَكْبَادهمَا. فَلَمْ أَمْلكُ عينُنَيَّ حينَ رَأَيْتُ ذَلكَ الْمَنْظَرَ منْهُمَا. قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَــٰذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطُّلب، وَهُوَ فِي هَــٰذَا الْبَيْتِ في شَرَب منَ الأَنْصَارِ، غَنْتُهُ قَيْنَةٌ وَأَصَدَابِهُ. فَقَالَتُ في غنَاتُهَا: أَلاَ يَا حَمْزَ للشُّرُف النَّوَاء، فَقَــامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْف، فَاجْتَبَّ أَسْنَمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَــالَ عَلــيُّ: فَانْطَلَّقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَىٰ رَسُول اللَّه وَعَنْدُهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّه مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ. عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبُّ أُسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا في بَيْت مَعَهُ شَرَبٌ. قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّه بردَائه فَارْتَدَاهُ. ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشَى، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْتُ بُنْ حَارِثَة، حَتَّىٰ جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فيه حَمْزَة، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَربٌ. فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُجْمَرَةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُول اللَّه . ثُمَّ صنعتَدَ النَّظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْه. ثُمُّ صنعتَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىٰ سُرَّتِهِ. ثُمُّ صنعت النَّظَرَ فَنَظَر إِلَىٰ وَجْهِه. فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلُ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّه أَنَّهُ ثَملٌ. فَنكَص رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ عَقَبَيْه الْقَهْقَرَىٰ. وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (يوسف عامر). وهــذه روايـــة أخرى وردت في صحيح البخارى: (٣٩١٦) حدَّثنا عَبدانُ أخبرَنا عبدُ الله أخبرَنا يونسُ ح. وحدَّتنا أحمدُ بن صالح حدَّثنا عنبسة حدَّثنا يونسُ عن الزُّهريِّ أخبرَنا عليُّ بن حسين أن حسينَ بن عليَّ عليهم السلامُ أخبرَهُ أنَّ علياً قال: «كانت لي شارفٌ من نصيبي من المغنم يومَ بدر، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاءَ اللهُ عليه منَ الخمس يومَنْذ؛ فلما أردت ان أبتني بفاطمةَ عليها السلامُ بنتِ النبيّ صلى الله عليه وسلم واعدتُ رجلاً صنواغاً في بني قينقاع أن يرتحل معى فناتي باذخر فاردت أن أبيعة من الصوّاغين فنستعين به في وكيمة عُرسي. فبينا أنا أجمعُ نشار في من الأقتاب والغرائسر والحبَّالِ، وشارفاي مُناخان إلى جنب حُجرة رجل من الأنصار، حتى جمعتُ ما جمعت، فإذا أنا بشارفيَّ قد أجبَّتْ أسنَمتُهما، وبُقرَت خُواصرُهما، وأخذَ من أكبادهما. فلم أملك الله عنه الم عَينيَّ حينَ رأيتُ المنظر قلتُ: من فعل هذا؟ قالوا: فعلهُ حمزة بن عبدالمطلب وهو في هذا البيت في شُرَب من الأنصار، وعنده قَيْنَةٌ وأصحابه، فقالت في غَنائها: «ألا يا حمزَ

استُشهد سيدنا حمزة (ره السنة الثالثة من الهجرة، ولم تكن الخمر قد حُر مت حتى ذلك الحين.

نستنتج من هذا التدرّج الذى اتخذه المشرّع فى تحريم الخمر أن تعلقهم بها كان متأصلاً فى شغاف قلوبهم، حتى أنه كان يصعب على عقولهم أن تتقبل تحريمها القاطع دفعة واحدة، وأنه إذا لم يتدرج التحريم بدءاً بالكناية والإشارة بلوغاً إلى التحريم الصريح ما استطاع الناس فهم علة هذا التحريم.

ويُروى في كتاب الأشربة بسنن أبي داود أنه لما حرمت الخمر قال سيدنا عمر (ﷺ): اللهم بَيِّن لنا في الخمر بياتا شفاء (أ)

للشُرُف النواء» فوثب حمزة إلى السيف فاجب اسنمتهما وبقر خواصر هما وأخذ مسن أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعندة زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال: مالك؟ قلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم، عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصر هما، وهاهو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يَمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه، فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر: فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنسه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، فخرج وخرجنا معه». (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد سنن أبي داود: (٣٦٧١) حدثنا عَبَّادُ بنُ مُوسَى الْخُتْلِيُّ قَالَ أَخْبِرِنا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعني ابنَ جَعْقَر \_ عن إسْرَائِيلَ عن أبي إسْحَاقَ عن عَمْرو عن عُمْر عَلَا الْخُطُّاب، قالَ: «لَمَّا نَزلَ تُحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا في الْخُمْرِ بَيَانَا اللّهُمُّ بَيْنُ لَنَا في الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا اللّم كَبِيرٍ ﴾ شفاء، فَنَزلَتُ الآيةُ النّي في الْبقرة: (يَسْأَلُونَكَ عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا اللّم كَبِيرٍ ﴾ الآية، فَدُعي عُمَرُ فَقُرئَتْ عَلَيْه، قَالَ: اللّهُمُّ بَيْنُ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَاناً شَفَاء، فَنَزلَتُ الآينةُ الآينةُ اللّهُمُّ بَيْنُ لَنَا في الْحَمْرِ بَيَاناً شَفَاء، فَنَزلَتُ الآينةُ اللّهُمُ اللّهُ وَالْتُمْ سُكَارَى} فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ الشّه صلى الله عليه وسلم إذا أقيمَت الصَلّاة يُنَادِي: الاّ لا يَقْرَبَنَ الصَلّاةَ سَكَرانَ. فَدُعي عُمْرُ فَقُرنَتُ عَلَيْه، فقالَ: اللّهُمَّ بَيْنُ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانا شَفَاء، فَنَزلَتُ هٰذِهِ الآيةُ {فَهَلُ انْتُمْ مُنْذَهُونَ} قَالَ عُمْرُ: النّهَ يَنْ لَنَا في الْخَمْرِ بَيَانا شَفَاء، فَنَزلَتُ هٰذِهِ الآيةُ وَهَلُ انْتُمْ مُنْذَهُونَ} قَالَ عُمْرُ: الْنَهُ عَلَى السّع عامر).

فنزلت هذه الآية الكريمة بسورة البقرة، قال تعالى:

﴿ يَسْنَأْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَسِرُ مَن نَفْعهما ﴾ (البقرة: ٢١٩)

داوم الناس على شرب الخمر بعد نزول هذه الآية الكريمة أيضاً إلى أن استضاف أحد الأنصار سيدنا علياً وسيدنا عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنهما) وغير هما، فكانت قداح الخمر تدور بينهم حتى حان موعد صلاة المغرب بنقدم أحدهم (۱) وصلى بهم، غير أنه أخطأ في تلاوة سورة الكافرون فى الصلاة لما كان يعتريه من الثمالة، فنزل فيهم قول الله تعالى:

الترمذي، تفسير سورة المائدة، وأبي داود، كتاب الأشربة) وعن سيدنا أبسى هريسرة الترمذي، تفسير سورة المائدة، وأبي داود، كتاب الأشربة) وعن سيدنا أبسى هريسرة (رضي الله عنه) في مسند الأمام أحمد، ج ٢، ص ٢٥١) وعن سيدنا على (رضي الله عنه) في (أبي داود، كتاب الأشربة)، ولكن لم تبين لنا هذه الروايات بوضوح من هو الصحابي الذي أخطأ في تلاوة السورة الكريمة تحت تأثير الخمر، فقد ورد في إحدى الروايات أنه سيدنا على (رضي الله عنه)، وفي أخرى أنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)، وفي أخرى أنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)، وفي رواية ثالثة أنه أحد المهاجرين. هذا وقد أثار السيد الأستاذ (شبلي نعماني) في الجزء الثاني من سيرة النبي "باب (تاريخ الأحكام، نكر تحريم الخمر نقلا عن أبي داود كتاب الأشربة) أن الذي أخطأ في تلاوة السورة هو سيدنا على (رضي الله عنه)، ولكن بمزيد من البحث والتمحيص وجدنا أن هذا الانتساب مستكوك فيه؛ فالراوي الرئيسي لهذه الرواية الخاصة هو عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن، وقد رواها أبو عبد الرحمن السلمي عن سيدنا على (رضي الله عنه)، مما يبين أن هذه الرواية قد تواترت عن طرق مختلفة، اختلف في كل منها أسماء شاربي الخمر، والإمام الذي صلى بالناس وهو في حالة الثمالة، فلكل رواية منها عبارات خاصة.

وفيما يلي الروايات التي ذُكر فيها اسم على (رضى الله عنه) :

- عن سَفَيْنَ قَالَ أخبرنا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ عن أبي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُلَمِيِّ عن عَلِي يَ بِنِ فِي طَعْب : وَأَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ بِنَ عَوْف فَسَقَاهُمَا قَبْلُ أَنْ تَحَرَّم فَحَمْرُ ، فَأَمْهُمْ عَلِيٍّ فَي المَغْرِب فَقَراً {قُلُ يَأْتُهَا الْكَافِرُونَ} فَخَلَطُ فِيهَا، فَنَزَلَتْ {لا تَعْرَبُوا قَصَلاةً وَتَنَم سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}». (أبو داود، كتاب الأشربة) . وف قروف الرحن بن عوف (رضى الله عنه) فهي:
- ٣- عن سفيان عن عطاء بن الساتب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على (رضي الله عنه) قال: دعاتا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمر، فتقدم عبد الرحمن ابن عبوف وصلي بهم المغرب، فقرأ قل يأيها الكافرون، فالتبس عليه، فنزل: لا تقربوا السصلاة وأنتم سكارى (مستدرك الحاكم، كتاب الأشرية).
  - ٤- عن سفيان بن عطاء بن الساتب عن بن (؟) عبد الرحمن ورجل آخر يشربون الخمر، فصلًى بهم عبد الرحمن بن عوف، فقرأ قل بأيها الكفرون، فخلط فيها فنزلت: لا تقربوا الصلاة (مستدرك الحاكم، كتاب الأشربة).
  - ٥- عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن أن عبث الرحمن صنع طعاماً فدعا أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسن بينهم على بن أبى طالب رضى الله عنه، فقرأ: قل يا أيها الكافرون، ولا أعبد ما تعبدون، ونحن عابدون ما عبدتم، فنزلت لا تقربوا الصاوة ..الآية (مستدرك الحاكم، كتاب الأشرية).

أما الرواية التي لم يُخصيص فيها اسم أحد فهي :

٢- عن سفيان عن عطاء بن الساتب عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال: دعاتا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر، فحضرت صلاة المغرب، فتقدم رجل فقرأ: قال يا أيها الكافرون، فالتبس عليه فنزلت: لا تقربوا الصلوة..الآية (مستدرك الحاكم، تفسير سورة النساء)

ويلاحظ أنه توجد عدة اختلافات متباينة في هذه الروايات الست :

- ا- كان الداعى فى الروايتين الأولى والخامسة هو عبد الرحمن بن عسوف (رضسى الله عنه)، بينما كان الداعي فى الروايات الثانية والثالثة والسادسة هو أحدد الأنسصار، أمسا الرواية الرابعة فقد ذكر فيها مجلس الخمر بدون دعوة.
- ٢- كان الإمام الذي أخطأ في التلاوة تحت تأثير الخمر في الروايتين الأولى والثانية هـو
   سيدنا على (رضى الله عنه)، أما في الروايات الثالثة والرابعة والخامسة فهو عبد الرحمن

بن عوف (رضى الله عنه) وفى الرواية السادسة التي رويت عن سيدنا على (رضى الله عنه) كأن الإمام رجلاً من الأنصار.

ورد في هذه الروايات أن مجلس هذه الدعوة كان به خمر، غير أن الرواية الـسانسة لم يُصرّح فيها بذكر الخمر على الإطلاق، كل ما هنالك أنها تتطوى على احتمال أن يكون الإمام قد أخطأ في التلاوة لشربه الخمر في موضع ما، علماً بأن شرب الخمر قبل تحريمها لم يكن إثماً شرعياً، ومع ذلك فإن شرب سيدنا على (رضى الله عنه) \_ الذى نشأ وترعرع في معيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ أمرٌ مخالف للقياس، خاصـــة بعــدٍ نزول هذه الآية الكريمة : (فيهما إثم كبير) أى الخمر والميسر، وبالتالى فإن نسبة شــرب الخمر إلى سيدنا على (رضم الله عنه) تزيد من التشكيك في تفاصيل هذه الواقعة، ثم إننا إذا نظرنا إلى كل هذه الاختلافات المتباينة في هذه الرواية، وغير القابلة للتوفيق، لعلمنا أن سر هذه الاختلافات إنما ينكشف إذا ألقينا نظرة على رواة هذه الرواية، فالراوي الأول هو أبو عبد الرحمن السلميّ الذي كان اسمه عبد الله بن حبيب، وقد كان في البداية من أشياع سيدنا على (رضى الله عنه)، ثم صار بعد ذلك عثمانياً (أى من أتباع بني أمية)، ومعادياً لسيدنا على (رضى الله عنه )، ثم ها هو يزعم أنه سمع من سيدنا على (رضى الله عنه)، الأمر الذي لم يتفق عليه المحتثون، فقد سلّم به البخاري، واستنكره ابن أبي حـاتم، أمـــا الراوي الثاني لهذه الرواية فهو عطاء بن السائب الذي كانت ذاكرته قد ضعفت، فأغفله الناس، ومع أن سفيان كان قد روى عنه بعض الروايات قبل فساد ذاكرته، فإنه بالنظر إلى الروايات التي ذكرناها فيما سبق فإن روايات سفيان نفسه بها اختلافات لا يمكن التوفيق بينها. يتبين من كل هذه العوامل أن التفاصيل المختلف فيها ليست جمديرة بالتمسليم، وأن حقائق هذه الواقعة إنما هي التي وردت في الرواية السادسة من أن ذلك المجلس كان مجرد وليمة شارك فيها سيدنا على (رضى الله عنه) وبعض الصحابة الأخرين وحان وقت الصلاة، فتقدمهم أحدهم وصلى بهم وهو سكران فأخطأ في تلاوة بعض الآيات الكريمـــة، وحيث إن راوى هذه الواقعة هو سيدنا على (رضى الله عنه)، وقد كان أحد المشاركين في تلك الدعوة فإما أن يكون أبو عبد الرحمن السلميّ العثماني \_ بوازع تعصّبه \_ أو عطاء \_ بشيء من نسيانه \_ قد حرف اسم من تنتسب إليه هذه الواقعة.

ومما يؤيد هذه الرواية السادسة (الأخيرة) رواية سيدنا أبى هريرة (رضى الله عنه)؛ حيث إنها ذات سند مختلف ومستقل في كامل تواتره .

٧- عن أبى هريرة قال حُرَمت الخمر ثلاث مرات:-

# ﴿لاَ تَلْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَتْنُمْ سُكَارَى حَتَّى تَطَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (النساء: ٤٣)

بعد ذلك كان كلما حان وقت الصلاة نادى مناد الا ينضم إلى الصلاة سكران.

وحيث إنه لم يكن هناك حكم مطلق للتحريم ظل الناس يشربون الخمر ويتشاربونها فيما دون وقت الصلاة، فتوجه سيدنا عمر إلى الله بالدعاء مرة

معم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمسر ويستكلون الميسس، فمطوا رسول الله على الله عليه وسلم عنهما، فأتزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم السلونك عن الخمر والميسر على فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخر الآوة، القال الناس: ما حرم علينا إنما قال: مفيهما إثم كبير» وكساتوا يسشربون الخمر، حتى إذا كان يوم من الأبلم عملى رجل من المهلجرين، أم أصحابه قسى المقسرب علط في قراءته فأتزل الله قيها آية أغلظ منها إليا أيها الذين آمنسوا لا تقريسوا السصلاة وقد ماوق، ثم أنزات آية أغلظ من ذلك: إليا أيها الذين آمنسوا إنمسا الخمسر والميسسر والأتصاب والأثرلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعكم تقلصون فقسالوا: التهينسا ريئاه

لم يرد نكر سيدنا على رضى الله عنه في هذه الرواية على الإطلاق، هذا والاعتقاد بسأن سيدنا على رضى الله عنه \_ مع لجادته فهم القرآن الكريم \_ لم يغطن إلى الإشارة بتحريم الخمر في الأية الأولى أمر غير مقبول على أى حال. ومن بين المحدثين أوضح الحساكم في المستكرك بعد أن كتب الرواية السادمية أن وضع اسم سيدنا على رضى الله عنه فسى هذه الواقعة هو من قمل الخوارج، وهو ما فقفيه الرواية التي رواها سيدنا على رضى الله عنه بنفسه، فيقول الماكون

وفي هذا العديث فائدة عيورة، وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب دون غيره، وقد برأه الله منها فإنسه راوى هدذا الحسنيث. (المستنوك، كتاب التضور، سورة النساء، ج٢، ص ٢٠٧)

إن سيدنا على رضى الله عنه لم يكن في عقيقة الأمر إلا راوياً لهذه الوقعة. بيست ف الرواة العثمانيين والغوارج كلا جعوه صاحبها.

(العسكرك، كتاب التلسير، سورة النساء، ج ٢، ص ٣٠٧). والحقيقة مى أر عد حد هو راو الواقعة، ولكن العثماني والراوي الخارجي قد نسباها الله.

أخرى، واتفق أن تزامن دعاؤه مع استضافة بعض الأنصار لسيدنا سعد بن أبسى وقاص على حيث دارت بينهم قداح الخمر أيضاً، فشرب حتى الثمالة وأخذ يقول وهو على هذه الحالة: إن المهاجرين أفضل من الأنصار، فتفاقم الأمر وبلغ حد التشابك بالأيدى بين الحاضرين، فنزل في تلك الواقعة حكم قاطع بالتحريم (صحيح مسلم، فضائل سعد بن أبي وقاص (عد)، قال تعالى:

﴿ وَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ ا عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْنَتْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (المائدة: ٩٠)

بعد ذلك حُرّمت الخمر بصورة قاطعة، وفي الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية بتخريم الخمر كان سيدنا أبو عبيدة – الذي كان أمين الوحى – وأبي بين كعب – الذي كان سيد القراء (رضى الله عنهما) في بيت أبي طلحة (ه) مجتمعين على شرب الخمر، ويقوم على سقايتهم سيدنا أنس (ه) ؛ إذ إن هناك رواية شفوية عن سيدنا أنس (ه) نفسه في كتاب الأشربة بصحيح البخاري، يقول فيها: كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب فجاءهم آت فقال: ألا إن الخمر قد حُرِّمت. (أ)

وقد كتب الحافظ بن حجر فى شرحه لهذا الحديث-مستندا إلى صحيح مسلم وكافة كتب الحديث الأخرى-يقول: إن ذلك المجلس كان يضم أحد عشر صحابياً وكان من بينهم سيدنا معاذ بن جبل (ه). والجدير بالذكر فى تلك المسألة هو أنه رغم أن شرب الخمر فى مثل هذه المجالس كان عادة متبعة منذ القدم،

أ - وهذا نصه: (٢٠٠١) حدّثنا أبو النعمان حدّثنا حمادُ بن زيد حدّثنا ثنبت عن أنس رضي الله عنه «أنّ الخمر التي أهريقت الفضيخ» وزادني محمدٌ عن أبي النحان قال: هكنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تخريم الخمر، فأمر مناديا فنهذى، فقه أب الخمر طلحة: اخر عنانظر ما هذا الصوت، قال: فخرجت فقلت: هذا مناد بناتي: ألا إن الخمر قد حُرمت. فقال: لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قهان: وكانست خمر هم يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونيم، قال: فأنزل الله خمر هم يومئذ الفضيخ، فقال الصالحات جناح فيما طعموا. (المانسة: ١٠٠٠) (يوسف عامر).

وفى نلك اللحظة بالذات كانوا مستغرقين جميعاً فى نشوتهم بالخمر (١) بيد أنه بمجرد أن تناهى إلى سمعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، ما كان منهم إلا أن حطموا القداح والجرار كلها دفعة واحدة دون أن يتحققوا حتى من الأمر، ولم يكن ذلك حال بيت أبى طلحة في فقط، بل سالت أنهار من الخمر في سائر أزقة ودروب المدينة، فقد ورد في باب المظالم بصحيح البخارى الآتي:

" فجرَت في سكك المدينة "

ويتضم مما سبق مدى الإفراط فى شرب الخمر الذى كـــان يعــم بــــلادُ العرب.

#### الميسر

وبجانب شرب الخمر كان الميسر شائعاً بينهم أيضاً، فلقد كانت أغلب ثروات العرب تنحصر في عدة قطعان من الماشية والإبل ومن شم كانوا يتقامرون عليها، فمن ذلك ما قاله الشاعر الجاهلي لخصمه:

أُعَيَّرتنا أَلْبَانَهَا وَلَحُومَهَا وَذُلِكَ عَارٌ يِابْنُ رَيْطَة ظَاهِرُ نُحابى بِهَا أَكْفَاءَنَا ونُهينُها ونشربُ في أَثْمَاتُها ونُقامِر

لهذا الغرض كانوا يذبحون الإبل، ويُقسمون لحومها إلى عشر قطع يضعون عليها قرعة، حيث كانوا يخصصون عشرة سهام أسماؤها كالتالى: قد، وتوام، ورقيب، وملس، وميل، ومعلى، ومنافس، ومينح، وسفيح، ووغد، فيحددون لكل سهم منها جزءًا مختلفًا، وحين يلعبون الميسر يضعونها في جراب يجعلونه في يد شخص عادل، فيخلطها ببعضها بعضنًا، ثم يتم إخراجها سهما سهما كل منها باسم شخص ما، ومن يخرج سهم باسمه يفوز بالجزء الذي كان مخصصاً لهذا السهم، أما من يخرج باسمه سهم من السهام التي لم يكن قد تحد بها جزء ما فهو من الخاسرين (في اللعبة )، وهكذا كان عليهم أن يقسموا قطع اللحم التي كانت تتجمع على الفقراء والمساكين والأصدقاء ؛ إذ كان ذلك من مظاهر الجود والسخاء عندهم، ولذا كان عدم المشاركة في مجالس القمار يعد

<sup>&#</sup>x27; - فتح البارى، ج ١٠ مطبعة مصر، الطبعة الأولى ص ٣١ نقلاً عن رواية أبي عاصم .

فى منظورهم عاراً قومياً، كما كانوا يعتبرون من لا يشارك فيها أكثر الناس بخلاً، ويلقبونه (۱) بب "البَرْم"، ثم إنهم يعتبرون أن الزواج من حاملى هذا اللقب يعد نوعاً من العار والمذلة، فها هو الشاعر الجاهلى يوصىي زوجته قائلاً:

وإذا هلكت فلا تريدي عاجزاً نحسا ولا برما ولا معزالاً

ومن أحد أنواع الميسر عندهم ما كان يسمى ب" الرهان" حيث كانوا يقامرون على شرط ما، فإذا لم يتم هذا الشرط أخذوا الشيء الذي تمت المقامرة عليه، فمن ذلك أنه حين اندلعت الحرب بين الفرس والروم - وتتبأ القرآن الكريم أن الروم رغم هزيمتهم سيغلبون الفرس في بضع سنين - تراهن المشركون مع سينا أبي بكر (رضى الله عنه)، وحددوا مدة ست سنوات على وقوع هذا النصر، فلما انقضت هذه الفترة ولم تنتصر الروم خسر سينا أبو بكر (هنه) الرهان (٢). وكان الميسر قد شاع بينهم وتمكن من قلوبهم حتى أنهم كانوا يتقامرون على زوجاتهم وأولادهم بعد أن يخسروا ثرواتهم وأموالهم في مثل هذه

<sup>&#</sup>x27;-وردت كل هذه التفاصيل في التفسير الكبير، ج ٢، ص ٣٣١ .

الترمذي، ص ١٦٠ كان الرهان أحد أنواع الميسر ولم يكن محرماً حتى ذلك الحين. وهذا نصه: (٣٣١٧) حدثنا الْحُسَيْنُ بنُ حُريث، حدثنا مُعَاوِيةُ بنُ عَمْرو عَن أبي إستحاق الفَزَارِيِّ عَن سُعْيد بن جُبَيْر عَن ابنِ عبّاس، الفَزَارِيِّ عَن سُعْيد بن جُبَيْر عَن ابنِ عبّاس، في قَوَله تَعَالى: {الم عُلبَت الرُّومُ في أَدْنَى الأَرْضِ} قَالَ علبَت وعليت وعليت ألله عُلبَت الرُّومُ في أَدْنَى الأَرْضِ قَالَ علبَت وعليه تَعَالى: إلله عُلبَت الرُّومُ في أَدْنَى الأَرْضِ قَالَ علبَت وعليه مَا الله المُسْلِكُونَ يُحبُونَ أن يَظْهَر أهل فَارِسَ عَلَى الرُّوم الأَنهم وَإِياهُمُ أَهل أُوسَانِ وكَان المُسلمُونَ يُحبُونَ أنْ يَظْهَر الرُّومُ عَلَى فَارِسَ النَّهم أهل الكتاب، فَذَكَرُوهُ البي بكر فَذَكَر أَه أَبُو بكر لَهمْ فَقَالُوا اجْعَل فَذَكَرَهُ أَبُو بكر لَهمْ فَقَالُوا اجْعَل بَنْنَا وبَيْنَكَ أَجَلاً فإنْ ظَهرنا كان لَنا كَذَا وكَذَا وإنْ ظَهرتُم كَان لَكُمْ كَذَا وكذَا فَجَعَلَ أَجَلاً خَمْسَ سنينَ فَلَمْ يَظْهَروا فَذَكَروا ذَلِكَ للنّبي فَقَالَ «ألا جَعَلْتَه إلى دُونِ» قَالَ أَرَاهُ العَشْر قَالَ قَالَ سَعِيد والبضع مَا دُونَ العَشْر، قَالَ ثُمَّ ظَهرت الرُّومُ بَعْدُ، قَالَ فَذَلكَ. قَرَلُهُ تعالى عنوانُ سَمَعَت أَنهُمْ ظَهروا عَلَيْهمْ يَوْمَ بَدْر.
 إلم عُلِبَت الرُّوم } إلى قَولِه إويَومَنذ يَوْرَ و المُؤْمِنُونَ بِنَصْر الله يَنْصُرُ من يشاء } . قَالَ منفيانُ سَمَعَت أَنْهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْر.

قال أبو عيسى: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ إنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ سُفيانَ التَّـوْرِيِّ عَن حَبيب بنِ أبي عَمْرَةً. (يوسف عامر).

مقامرت ('). وقد كانت أغلب مجالس الخمر والميسر تنتهى بالمشاجرات و تحروب. فقد كانت حرب الأربعين عاماً بين بنى عبس وبني نبيان نتيجة المقامرة على مسابقات الخيل، ولطالما هلكت عشائر وقبائل بسبب هذه الطريقة الخاطئة في اكتساب الشهرة وحصد الأموال.

#### الربا

كان الربا سائداً في مجتمع العرب بصفة عامة، فكان الأثرياء جميعاً يتعاملون به، وكان سيدنا العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) – الذي كان من أشراف قريش وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم – قد بسط نطاق أعماله التجارية إلى أوسع مدى، ومن ثم كان يحظى بشهرة كبيرة في مجال المعاملات بالربا، ولذلك كانت معاملاته الربوية هي أول ما أبطله رسول الله ( الموليد أعلن تحريم الربا في حجة الوداع، كما كان عثمان بن عفان وخالد بن الوليد (رضي الله عنهما) يُقرضان الناس بالربا، وكان زعيم الطائف المشهور مسعود الثقفي وأخواه عبد يا ليل وحبيب بن ربيعة من نوى الثراء العريض، وكان بنو المغيرة يتعاملون معهم بالربا، ولذا حين فتحت الطائف واعتنق هؤلاء الإسلام طالبوا المغيرة بما لهم من الربا عنده، فنزل فيهم قول الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُسُوا اتَّقُسُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَسَا بَقِسِيَ مِسْنَ الرَّبَسَا إِن كُنستُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٢٧٨)

وفضلاً عن ذلك فقد كانت الطائف مدينة خصبة وثرية ؛ فكان عامة سكانها يتاجرون بالربا، ولذا كان من بين الشروط التي صالحهم عليها رسول الله على هذا الشرط المهم الذي يُلزمهم بألا يرابوا(٢)، وقد كان تجار نجران باليمن أيضاً يتعاملون بالربا فاشترط عليهم هذا الشرط نفسه (٢).

<sup>·-</sup> التفسير الكبير، ج ٢، ص ٥٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- فتوح البلدان، للبلاذري، فتح الطائف.

<sup>-</sup> أبو داود، كتاب الإمارات. وهذا نص الحديث: (٣٠٤٣) حدثنا مُصرَّفُ بنُ عَمْرُو الْيَامِيُّ أَخْبِرِنا يُونُسُ يَعْنِي ابنَ بُكَيْرٍ أخبرنا أُسْبَاطُ بن نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ عن إسْمَاعِيلَ بسُنِ عَبْسَدٍ

وكان الأسلوب الربوى الأكثر شيوعاً وتداولاً هو منح القروض المالية وفق نسبة محددة سلفاً مع تحديد موعد لسداد رأس المال، فإذا انقضى الموعد المحدد طالبوا به، أما إذا تعسر المدين في سداده كانوا يرجئون الموعد لقاء رفع قيمة النسبة الربوية المحددة، بيد أنهم تجاوزا هذا الأسلوب البسيط وتبنوا منهجاً ربوياً في غاية الإجحاف، والذي كان أخطر من مضاعفة الربا ؛ إذ كانوا يعطون شخصاً ما مائة درهما على سبيل المثال لفترة محددة، وبانقضاء المدة ومطالبة المدين وتعسره في السداد يتم إرجاء الموعد، إلا أن الزيادة هنا تكون في رأس المال وليس في النسبة المحددة، حتى أن هذه الزيادة كانت تصل إلى الضعفين والأربعة أضعاف، وهكذا كانت الزيادة في اطراد مستمر حتى تستوفي كافة ممتلكات المدين. وكان أكثر من يعانون من هذا المنهج الربوى هم الفقراء والمزارعين، ونتج عن ذلك أن صارت طبقة الفقراء والمزارعين كلها رهن يد الأثرياء وخاصة اليهود منهم، فنزلت آية قرآنية كريمة تُحرّم هذا التعامل الربوى، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٣٠)

وبخلاف الربا كانت هناك عدة أنواع من الجور والعنت متعلقة بالديون، فعلى سبيل المثال: إذا لم يستطع الراهن أن يُخلِّص بماله الشيء المرهون خلال

الرَّحْمَٰنِ الْقُرَشِيِّ عِن ابنَ عَبَّاسِ، قالَ: « صَالَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أهللَ نَجْرَانَ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَارِيَةَ ثَلاَثِينَ مِنْ كُلُ صِنْف مِنْ أصلْلهَ وَعَارِيَةَ ثَلاَثِينَ مِنْ كُلُ صِنْف مِنْ أصلْلهَ وَعَارِيَة ثَلاَثِينَ مِنْ كُلُ صِنْف مِنْ أصلْلهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُونَ بَهَا وَالمُسلّمُونَ صَامِنُونَ لَهَا حَتَى يَرُدُوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بالْيَمَن كَيْدَ ذَاتُ عَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ، وَلاَ يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌ، ولا يُفْتَنُوا عن دينِهِمْ، مَا لَمْ يُحْدَثُوا حَدَثُهُ الرَّبَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا أَنْقَصَنُوا بَعْضَ مَا اللهُ تَرَعَ طَالَ الْوَ دَاوُدَ: إِذَا أَنْقَصَنُوا بَعْضَ مَا اللهُ تَرَطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا. (يوسف عامر).

الموعد المحدد تتحول ملكيته إلى المرتهن (١)، وقد كانوا يرهنون كل شئ من الأموال والثروات حتى الأطفال والنساء (٢).

' - موطأ الإمام مالك، ص ٢٠٤ .

محيح البخاري، قتل كعب بن الأشرف. وهذا نص الحديث: (٣٩٤٩) حدَّثنا على بن عبد اللَّه حدَّثنا سفيانُ قَالَ عمرٌ و سمعت جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما يقول: «قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى اللَّهَ ورســولُه . فقام محمدٌ بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتلُه؟ قال: نعم . قال: فأذن لي أن أقولَ شيئاً. قال: قل. فأتاهُ محمدُ بن مسلمة فقال: إنَّ هذا الرجلَ قد سألنا صدَّقةً، وإنه قد عَنَّانا، وإني قد أتيتُك أستَسلفُك قال: وأيضاً والله لتملُّنه. قال: إنا قد اتبَعْناه، فلا نحبُّ أن نَدَعَهُ حتى ننظر الى أيّ شيء يصير شانه، وقد أردنا أن تُسلفنا وسعاً أو وسعّين \_ وحدَّثنا عمرٌو غيرَ مرَّة فلم يذكر «وسقاً أو وسقين» أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه «وسقاً أو وسقين» \_ «فقال: نعم؛ ار هَنوني. قالوا: أيَّ شيء تريد؟ قال: ار هنوني نسامكم. قالوا: كيف نرهنُك نساءَنا وأنتَ أجملُ العبرب؟ قبال: فبار هنوني أبناءَكم. قالوا: كيف نرهنُكَ أبناءَنا فيُسَبُّ أحدُهم فيقال: رُهنَ بوسق أو وسقين، هذا عارّ علينا، ولكنَّا نر هَنك اللَّامة. قال سفيان: يعني السلاح. فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة ً \_ وهو أخر كعب من الرضاعة \_ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت لــه امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير عمرو: قالت أسمعُ صوتاً كأنهُ يَقطُرُ منه الدَّم. قال إنما هو أخى محمــدُ بــن مَـــعلمةً ورضيعي أبو نائلة، إنَّ الكريمَ لو دُعيَ إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويُدخلُ محمدُ بــن مسلمة معه رجلين \_ قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلَين، وقال غيرُ عمرو: أبو عَبس بن جَبر والحارثُ بن أوس وعبّادَ بن بشر \_ قال عمرو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني . استمكُّنتُ من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرُّةً: ثم أشمُّكم. فنزلَ اليهم متوشَّحاً وهـو ـ ينفَحُ منه ريحُ الطيب فقال: ما رأيتُ كاليوم ريحاً \_ أي أطيبَ \_ وقال غيرُ عمرو: قال عندى أعطرُ نساء العرب وأكملُ العرب. قال عمرٌو فقال أتأذنُ لي أن أشَّمَ رأسك؟ قال: نعم. فشمَّهُ، ثم أشمَّ أصحابَه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكنَ منه قال: دونكم. فَقَتَلُوه. ثُمَّ أَتُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه». (يوسف عامر).

# قطع الطريق

بالرغم من أن عمليات السلب والنهب اليومية التي كانت تعانى منها شبه الجزيرة العربية كانت قد حولت سائر القبائل إلى مجموعة من قطاع الطرق وهواة النهب والإغارة، فإنه كانت هناك جماعات خاصة في بعض القبائل تحترف قطع الطريق وتتخذه مورداً لرزقها، وكان يطلق عليهم لقب " قطاع الطريق"، ومن هؤلاء جماعة كانوا السبب في الشهرة التي حظيت بها قبيلة (طيئ) بين بلاد العرب.

وكانت هذه الفئة من الناس تعيش خارج المدن في الصحاري والغابات وكهوف الجبال، فتقوم بسلب القوافل أو عابرى السبيل الذين كانوا يمرون عليها. ولم يكن من الممكن استئصال شأفتهم إلا في ظل نظام حكومي حازم، الأمر الذي كان مفقوداً في بلاد العرب، لذلك حين أسلم زعيم قبيلة طيئ المسيحي عُدى بن حاتم، وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنبأ له بأنه سوف يأتي يوم تسافر فيه المرأة ذات الخدر وحدها من الحيرة إلى حضرموت ولا يعتريها خوف أو خطر – ونظراً لأن عُدى كان أحد سادات قبيلة طئ، وكان على دراية بأوضاع لصوصها – اندهش من نبوءة رسول الله (ﷺ) بأنها وكان على دراية بأوضاع لصوصها طيئ؟! (أ)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث في صحيح البخاري: (٣٥١٧) حدّتني محمدُ بن الحكَم أخبرنا النّضرُ أخبرنا إسرائيلُ أخبرنا سعدُ الطائيُ أخبرنا مُحلُ بن خَليفةَ عن عَديٌ بن حاتم قال: «بَينا أنا عندَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ رجُلٌ فشكا إليه الفاقة، ثمُ أتاهُ آخرُ فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عَديُ، هل رأيتَ الحيرة ؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئتُ عنها. قسال: فإن طالتُ بك حَياةٌ لتَرزَينُ الظُعينة تَرتحلُ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله حدقات فيما بيني وبين نفسي فأين دُعارُ طَيىء الذينَ قد سعَروا البلادَ ؟ حوائن طالت بك حياةٌ لتُعتَحن كُنوز كسرى، قلتُ: كسرى بن هُرمُز ؟ قال: كسرى بن هُرمُز ولئن طالت بك حياةٌ لتَرزينُ الرجل يُخرجُ ملُءَ كفه من ذهب أو فضة يَطلُبُ مَن يقبله منه فلا يَجدُ أحداً يقبلهُ منه. وليلقينَ الله أحدكم يومَ يلقاهُ وليسَ بينهُ وبينهُ ترجمان يُترجمُ منهُ فلا يَجدُ أحداً يقبلهُ منه. وليلقينَ الله أحدكم يومَ يلقاهُ وليسَ بينهُ وبينهُ ترجمان يُترجمُ منهُ ، فيقول: الم أعطكَ مالاً وأفضلُ نه، فيقولَنَ الم أعطكَ مالاً وأفضلُ

لقد كانت كل قبيلة تقف على أهبة الاستعداد للسطو على كافة ممتلكات القبيلة الأخرى من أموال وثروات وبعير وحتى النساء والأطفال، ولم تكن قوافل التجار تستطيع المرور بسلام على أى طريق من الطرق دون أن تدفع مكافأة مجزية، كما كانت القبيلة تسبى نساء وغلمان القبيلة الأخرى وتبيعهم، وتسوق ماشيتها وتأخذها. ولما كان " الفجر " هو الوقت الذي يخلد فيه المسافر للنوم بعد يوم طويل من السير المضنى، فقد خصتصوه لتنفيذ عمليات السطو والسرقة، حتى أن " وقت الفجر " كان متداولاً فى اللغة العربية أيام الجاهلية بمعنى السرقة. وقد كان اللصوص المهرة يفتخرون بسرقاتهم فى قصائد منظومة، فيقول شاعر من إحدى القبائل إثر غنيمة لص يدعى الحارث:

# يالَهَفَ زِيَّابَة للحارث الصابح فالغاتم فالآيب

وكانوا يمتنعون عن ممارسة هذه الرذيلة خلال أشهر الحج الثلاثة، غير أنهم كانوا لا يطيقون الصبر أكثر من ذلك. ولما كانت كل قبيلة تسلك هذا السلوك السيئ مع أموال وثروات ودواب القبيلة الأخرى، لذا لم تكن الإغارة نقيصة في نظرهم، بل كانوا يعدونها مظهراً من مظاهر الشجاعة، وهكذا كانت أساليب السلب والنهب والقتل والإغارة شائعة ومنتشرة بين القبائل بصورة مستمرة.

#### السرقة

وفضلاً عن الإغارة فقد كانت السرقة منتشرة بين الأعراب في ظل أحوالهم الاقتصادية السيئة. وكان شجعان القبائل المختلفة الذين لم يحظوا بمكانة مرموقة

عليك ؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم، قال عَديِّ: سمعت النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: اتَّقُوا النارَ ولو بشقِّ تصرة، فمن لم يَجد شقَّ تمرة فبكلمة طيّبة، قال عديِّ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز = = كسرى بن هُرمُز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبيُّ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يُخرجُ مِلءَ كفه». حدثني عبد الله حدَّثنا أبو عاصم أخبرنا سعدان بن بشر حدَّثنا أبو مجاهد حدَّثنامُحِلُ بنن خليفة سمعت عَدياً: «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم». (يوسف عامر).

فى قبائلهم بمارسون هذه الحرفة على وجه الخصوص، ويخوضون أخطر الاشتباكات والمعارك وهم فرادى في سبيل ممارستها ويفتخرون لذلك، وكان من بين الذين حظوا بشهرة عريضة من هؤلاء: سليك بن السلكة وتأبط شرأ، وللأخير منهما قطعة حماسية يفتخر فيها بسرقاته ومغامراته في النصب والاحتيال.

وكانت قريش تزخر بالثروات الناتجة عن التجارة، وكانت الكعبة نفسها خزينة للنذور والقرابين، ومن ثم كانت دواعى سرقتها أكثر من غيرها، فقد أورد الكلبى أسماء بعض أشراف قريش الذين سرقوا منها ظبياً مصنوعاً من للذهب (١)، وقد نُسبت هذه الواقعة إلى أبى لهب تحديدا (١).

ويتضح لنا مدى إنتشار هذه العادة السيئة بين سائر الأعراب من البنود التي أبرمها رسول الله مع رجال ونساء الأعراب الذين اعتنقوا الإسلام، حيث إنها كانت تتضمن بنداً ينهاهم عن السرقة بعد ذلك (آ) بل إن الله عز وجل هو الذي أمر رسوله (م) في كتابه الكريم بمبايعتهم.

ا - فتح الباري، ج ١٢، ص ٧٧.

<sup>&</sup>quot;- كتاب المعارف، لابن قتيبه .

<sup>&</sup>quot; - صحيح البخاري، كتاب الحدود. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: (١٧) حدَّثنا مُسَدَدٌ حدَّثنا بِشِرٌ حدَّثنا ابنُ عون عن ابنِ سيرينَ عن عبد الرحمٰن بنِ أبي بكرة عن أبيه ذكر النبيُ صلى الله عليه وسلم قَعدَ على بعيره وأمسك إنسسان بخطامه ولم أوبزمامه سقال: «أيُ يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظَننا أنه سيُسميه سوى اسمه. قال: السيس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأيُ شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجّة؟ قال: فإنَّ دماءَكمْ وأموالكم وأعراضكم بينكم حسرامٌ كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ليُبلغ الشاهدُ الغائب، فإنَّ الشاهدَ عسى أن يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ليبلغ الشاهدُ الغائب، فإنَّ الشاهدَ عسى أن يومكم هذا، في شهركم. (يوسف عامر).

هذا وكانوا قد ابتدعوا أساليب عجيبة للسرقة، فكان السارق يُثبت قطعة حديد معقوفة (محجناً) في رأس عصاه، ويذهب بها في موسم الحج ليترصد وقت غفلة الحجاج فيشد بها ما استطاع من أمتعتهم (١).

وكما كان لصوص طيئ مشهورين بين العرب بقطع الطريق، كانت هناك أيضاً بعض القبائل المشهورة بالسرقة، فقد كانت لقبائل أسلم وغفار

<sup>&#</sup>x27;- صحيح مسلم، باب في صلاة الكسوف . وهذا نص الحديث : ٩٠٤ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبى حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر، ثم قرأ، فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، شم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد أضت الشمس، فقال: يا أيها الناس إنما النشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلى. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتى هذه، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه، فان فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لى أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. (يوسف عامر).

ومزينة وجهينة سمعة سيئة بين سائر العرب، لأنهم كانوا مشهورين بسرقة أموال الحجاج وأمتعتهم (').

ولأن عمليات السطو والسرقة كانت ناتجة عن تدهور أحوال العرب الاقتصادية ، لذا لم تقتصر ممارستها على الأجانب والغرباء، بل امتدت لتشمل الأقارب والمعارف وأهل العشيرة الواحدة، فيروى أنه كان بالمدينة ثلاثة رجال يلقبون ببنى الأبيرق هم: بشر، وبشير، ومبشر، وكان بشير منافقاً إذ كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب هجاءه للآخرين، وقد كان هؤلاء الثلاثة يعانون من الفقر المدقع والقحط الشديد، فنقبوا علية رجل يُدعى رفاعة، وسرقوا ما بها من أسلحة وسيوف ودروع وغيرها، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفاعة، بيد أنه وقفها في سبيل الله، وفر بشير واحتمى بالمشركين (٢).

ولم يكن احتراف السرقة قاصراً على الرجال، بل شاركتهم فيه النساء أيضاً، ولذلك حين بايع القرآن الكريم النساء قطع عليهن العهد بألا يسرقن، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَسْرِقْنَ﴾ (الممتحنة : ١٢)

وكانوا إذا قبضوا على أشراف القوم متلبسين بهذه التهمة أخلوا سبيلهم، ولذا لم يكن لهذه النقيصة أن تنعدم أو تتوقف، ومن ذلك أنه بعد ظهور الإسلام سرقت امرأة مخزومية، فأهم قريش أمرها، فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله

<sup>&</sup>quot; - صحيحا مسلم والبخاري، كتاب المناقب، باب أسلم وغفار . وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: ٢٥٢٢ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي شك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بنى تميم وبنى عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا فقال نعم، قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. وليس في حديث ابن أبسي، شيبة محمد الذي شك.(يوسف عامر).

<sup>·</sup> الترمذي، ص ٤٨٩٤، كتاب التفسير، سورة نون والقلم.

صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد (رهم) حبث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّمة أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أتشفعُ في حدّ من حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: « ياأيها الناس إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» (١).

ومما وقع في المدينة من مثل هذه الأحداث أن صفوان بن أمية كان نائماً ذات يوم وقد تدثر برداء ثمين، فجاء رجل وسرقه، وحينما قُبض عليه وسلم إلى رسول الله (紫) وأمر أن تُقطع يده - أشفق صفوان عليه وذهب إلى رسول الله (紫)، فقال: يا رسول الله! أتقطع يد عربى من أجل رداء؟! فأخبره رسول الله (紫) بأنه كان ينبغي عليه أن يراعى ذلك قبل أن يسوقه إليه 紫، إذ لا حق في شفاعة لأحد بعد رفع مسألته إلى الحاكم (٢).

# الوحشية والضراوة

كان من الطبعى أن تستوطن قلوبهم كل مظاهر الوحشية والضراوة نظراً لما اعتادوا عليه من عمليات السلب والنهب والإغارة وسفك الدماء، فكانوا يقطعون أسنمة الإبل وسحقات الغنم الأحياء، ويقومون بشيّها على الأسياخ ويتلذذون بأكلها تلذذا.

<sup>&#</sup>x27;- صحيح البخاري، ج ٢، ص ٢٠٠٣، كتاب الحدود . وهذا نص الحديث: (٣٦٤٠) حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: «من يُكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يَجترىء عليه إلا أسامة حبث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: بأيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الدار قطني، ص ٣٧٤ كتاب الحدود .

كما كانوا يوثقون رباط الحيوانات الحية بجذوع الأشجار وغيرها ويتدربون عليها في رمى السهام، وكانوا يبقرون بطون النساء الحوامل في الحروب، وتتخذ منها نساؤهم عقوداً للزينة، كما كانوا ينذرون أنهم سيقتلون أعداءهم ويشربون الخمر في جماجمهم.

وكان من أساليب العقاب عندهم أن تُعقد أطراف المذنب بفروع شجرتين تم تقويسها بالضغط عليها لأسفل، حتى إذا تركها الضاغط انشق جسد المذنب مع ارتدادها.

وكانوا أحياناً يربطون النساء بنيول الخيل ثم يطلقون لها العنان حتى تتمزق أجسادهن، وقد كان أمراء العرب وأشرافهم غالباً هم الذين يأمرون بمثل تلك العقوبات .

وكانوا أحيانا يحبسون الرجل منهم في حجرة ضيقة، ويمنعون عنه الطعام والشراب، حتى يتضور جوعاً وعطشاً يفضيان به إلى الموت، وكان اسم هذه النوع من العقاب عندهم هو "القتل صبراً ". وكانوا أيضاً يُعلقون الإبل عند قبور الموتى ولا يطعمونها حتى تلاقى حتفها في غضون أيام قلائل ؛ إذ كانوا يعتقدون أن هذه الإبل سوف تكون ركوبة للموتى، وكانوا يسمونها " البلية " .

### الزنا والفواحش

لقد كان الزنا والفسق والفجور من الأمور الشائعة عندهم، فكان الشعراء يفتخرون بها في قصائدهم، ومن ذلك أن امرأ القيس الذي كان أمير شعراء العرب وأحد أشرافهم في الجاهلية قد افتخر في لاميته بكل ما دار بينه وبين ابنة عمته عنيزة وغيرها من النساء من أفعال ذميمة وسلوكيات منافية للحياء والعفة، ومع ذلك فقد كانت أبيات هذه القصيدة متداولة على السنة الأطفال في بلاد العرب.

ويُروى عن ابن عباس (ﷺ) أن أهل الجاهلية كانوا لا يُجيزون الجهر بالزنا لكنهم كانوا يسمحون بممارسته في الخفاء، وكانوا يقولون: ما استتر فلا

بأس به، وما ظهر فهو لؤم (۱)، وكانت بغايا النساء يُعرفن بأصحاب الرايات الحمر؛ حيث إنهن كن ينصبن الرايات على أبوابهن تكون علامةً لهن، فمن أراد دخل عليهن (۲)، وكان أولادهن في منزلة الأولاد الشرعيين، وكان بمكة المكرمة نفسها - قبيل الإسلام- مثل هذا النوع من النساء، وقد كانت بينهن (عناق) التي استأذن مرثد الغنوى من رسول الله (ﷺ) أن ينكحها، فنزل قول الله تعالى :

﴿ وَ إِلزَّ النَّهُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ (النور:٣)

وكان كبار سادات العرب يُكرهون جواريهم على التكسب من ممارسة الرذيلة كما كانوا يتهادون بهن، فعلى سبيل المثال كان عبد الله بن أبى زعيماً على المدينة، وبلغت منزلته بين قومه أن الأنصار كانوا قد أعدوا له تاجاً قبل الهجرة كي يتوجوه ملكاً عليهم، ومع ذلك كله فقد ورد في صحيح البخاري أن عبد الله بن أبى كان يمتلك جاريتين إحداهما تسمى مسيكة والأخرى تسمى أميمة، وكان يُكرههما على البغاء، فنزل قول الله تعالى: (٣)

<sup>&#</sup>x27; - تفسير الطبري آية محصنات غير مسا فحات، ج ٥، ص ١٣، مصر .

<sup>&</sup>quot; - صحيح البخاري، كتاب النكاح، ج ٢، ص ٢٦٩ .

آ - أبو داود، كتاب النكاح، وصحيح مسلم، باب التفسير . وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: ٣٠٢٩ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاويسة، والنفظ لأبي كريب، حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عز جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل هولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم». (يوسف عامر). وورد في صحيح مسلم أبصنا: ٣٠٢٦ وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عسن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرهيما على الزنا، فشكنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم». (يوسف عامر).

وبجانب النوع المتعارف عليه في النكاح في عصرنا هذا، كانت تشيع عندهم العديد من أنواع النكاح الأخرى الفاسدة التي لم تكن في حقيقتها إلا صوراً للزنا، فعلى سبيل المثال كان منها: نكاح الاستبضاع، وفيه يقول الرجل لامرأته: ارحلي إلى فلان - رجل مشهور بالشجاعة مثلاً - فاستبضعي منه - أي اطلبي منه الجماع، وذلك رغبة في أن يحمل الولد صفات ذلك الرجل الآخر على حسب زعمهم.

أما النوع الثانى فهو أن يجتمع رهط من الرجال، ويذهبون جميعاً إلى امرأة ويجامعونها، فإذا حملت المرأة ووضعت، ألحقت ولدها بمن تشاء منهم، ويتوجب عليه حينئذ أن يرضخ لذلك، ويصير المولود ابناً شرعياً له.

وأما النوع الثالث فهو نكاح البغايا: أى الزوانى، وكن ينصبن رايات على أبوابهن تكون علماً، فمن أراد دخل عليهن، فيجتمع كثير من الناس على المرأة، فإذا حملت ووضعت دعوا أصحاب القافة (والقائف من يلحق الولد بالشبه)، فإذا ألحق الولد بأحد ثبت النسب بينهما، وكان ابناً شرعياً له. وقد وردت هذه الأتواع الثلاثة بالتفصيل في كتاب النكاح بصحيح البخارى. (٢)

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث كا ورد في صحيح البخاري: ٤٨٣٤ قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس، وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب، قبل أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الفكساح في الحجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجسل إلى في الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول المرأت، إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها والا يمسمها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكساح أخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يسميهها، فسإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل مسنهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها الا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة الا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كسن الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة الا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كسن الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة الا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كسن الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة الا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كسن

كان يشيع عندهم أيضاً نوع آخر من النكاح وهو نكاح مؤقت، حيث تنكح المرأة فترة محددة فإذا انقضت هذه الفترة أخذت أجرها وانفصل عنها زوجها، وهذا ما كانوا يطلقون عليه نكاح المتعة. وقد اقتضت الضرورة أن يُجيزه الإسلام في الفترة الأولى من بدء البعثة، ولكنه حرمه بعد ذلك إلى الأبد. (۱)

# الوقاحة والفجور

لم يكن عندهم أى نوع من الحياء أو الخجل، فبالرغم من أن آلاف الناس كانوا يجتمعون في موسم الحج إلى الكعبة، فإنهم جميعاً \_ عدا أهل قريش \_ كانوا يطوفون بالكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، وكانت النساء إذا طُفن عاريات قلن للناس فليعطنا أحد ثياباً يستر عوراتنا، ثم ينشدن هذا البيت:

# اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فسلا أحسله

وقد وردت في باب التفسير صحيح مسلم هذه الرواية التالية عن سيدنا عبد الله بن عباس حيث قال :

إنهم كانوا لا يستترون عند الغسل، ويغتسلون بلا حجاب في الأندية العامة (٢).

ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يسرون فالتساط بسه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكساح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى،كتاب النكاح: (٤٨٢٥) حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عبينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى ألله. عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (يوسف عامر).

النسائي، باب الاستتار عند الاغتسال. وهذا نصه كما ورد في كتاب الغسمل والتسيمم:
 (٤٠٣) أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَثَنَا عَنْ عَطَاء، عَنْ يَعْلَى، : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأْى رَجُلًا

كما كانوا لا يستترون عند قضاء الحاجة (۱)، وكانوا إذا اجتمعوا في مجالسهم ذكروا تفاصيل معاشراتهم لزوجاتهم (۲).

يَغْتَمِلُ بِالبَرَازِ، فَصَعِدَ المنْبَرَ فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ عزُ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيسيٌّ ستُّيرٌ يُحبُ الحَيَاءَ والسُتُرَ، فَإِذَا ٱغْتَسَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَتَرْ». (يوسف عامر).

ا - أبو داود، كتاب الطهارة . وهذا نصه كما ورد في باب الاستتار في الخلاء: (٣٥) حدثنا البراهيم بن مُوسَى الرّازِيُّ اخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونُسَ عن ثَوْرِ عن الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ عن البي سَعِيد عن أبي هُريَرَة، عن النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ الْحُسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ. وَمَنْ استَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ الْحُسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ. وَمَنْ السَتَجْمَرَ فَلْيَبَتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ الْحُسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ. وَمَنْ النّفَائِطْ، وَمَا لاَكَ بلسانه فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ الْحُسَنَ وَمَسَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ. وَمَنْ اتَى الْغَائِط فَلْيَسْتَثَرْ، فَإِنْ لَمْ يَجَدُ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثَيباً مِنْ رَمِل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُ إلاَ أَنْ يَجْمَعَ كَثَيباً مِنْ رَمِل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُ إلاَ أَنْ يَجْمَعَ كَثَيباً مِنْ رَمِل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثَيباً مِنْ رَمِل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثَيباً مِنْ رَمِل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثَيباً مِنْ رَمِل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثَيباً مِنْ رَمِل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجْدُ الْمُلْكِ بِنُ السَعْلَانَ يَلْعَبُ بِمَعْمَ عَنْ ثُورْ. قال حُصَيْنُ الْحَمْيْرِيُّ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الملك بِنُ السَعْبَاحِ عن ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو مَعْدِد الْخَيْرُ مِنْ أَصْدَابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (يوسف عامر).

وكانوا أيضاً ينوارثون زوجات آبائهم ويتخذونهن زوجات لهم . اضطهاد المر أة

كانت أحوال المرأة عندهم بالغة السوء، فلم يكن لها نصيب من الإرث، فكان العرب يقولون: إن الميراث حق لمن يحمل السيف، ومن ثم كان صغار الأطفال يُحرمون من الميراث أيضاً.

وكان رجال القبيلة المنتصرة يعتدون على نساء القبيلة المهزومة في ساحة القتال نفسها، فبعد تمام الصلح وعودة النسوة إلى قبيلتهن، بعد أن انتهكت أعراضهن جميعاً يداوم رجال القبيلة المنتصرة على أخذهن من بيوتهن، ولم يكن ذلك عندهم نقيصة أو مثلبة. ولقد كان المنتصرون يفتخرون بهذا السلوك ويعبرون عنه في أشعارهم، فحين انتصر بنو ضبة على بنى عامر انتهكوا أعراض نسائهن في ساحة الوغى ذاتها، وقد أشار الفرز دق إلى هذه الواقعة بقوله:

فظلت وظنت يركبون هبيرها وليس نهم إلا عواليها ستر وعن معركة قبيلتي قيس وبني دارم الشهيرة يقول جرير: نكحت نساءهم بغير مهور

اتَّفَقُوا - ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى الرّجَالِ قال هَلْ مِنْكُم الرّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَٱلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ الله؟ قَالُوا: نَعَمْ، قال: ثُمَّ يَجلِسُ بَعَدَ ذَلِكَ فَيقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا. قَالَ: فَسَكَتُوا: قالَ: فَاقْبَلَ عَلَى النّسَاءِ فقالَ: هَلْ مَنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ، فَسَكَتُنَ، فَجَثَ تَ فَتَاةٌ، قَالَ مُؤمَّلٌ: في حديثه: فَتَاةٌ كَعَابٌ، عَلَى إِحْدَى رَكُبْتَيْهَا وَتَطَاولَتُ لِرَسُولِ الله صلى فَتَاةٌ، قال مُؤمِّلٌ: في حديثه: فقالتُ: يَارَسُولُ الله إِنَّهُمْ لَيْتَحَدَّقُونَ وَإِنّهُنَّ لَيْتَحَدَّثُنّهُ، فقالَ: هَلْ تَدُرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ؟ فقالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ شَيْطَانَة تَقِيّتُ شَيْطَاناً فِسِي السسّكة فقالَ: هَلْ تَدُرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِك؟ فقالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ شَيْطَانَة تَقِيّتُ شَيْطَاناً فِسِي السسّكة فقالَ: هَلْ تَدُرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِك؟ فقالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ شَيْطَانَة تَقِيّتُ شَيْطَاناً فِسِي السسّكة فقالَ: هِلْ تَدُرُونَ ما مَثَلُ ذَلِك؟ فقالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ شَيْطَانَة تَقِيّتُ شَيْطَاناً فِسِي السسّكة فقالَ: هَلْ تَدُرُونَ ما مَثَلُ ذَلِك؟ فقالَ: إِنْ طَيبِ الرّجُالِ ما ظَهَرَ ربِحُهُ ولم يَظْهَرُ وَلَهُ فَقَالَ فَيْ مَنْ مُنْها حَاجَنَهُ وَالنّاسُ يَنْظُرُونَ اللّهُ إِنْ طَيبَ الرّجُالِ مَا ظَهَرَ ربِحُهُ ولم يَظْهَرُ وَمِ مَنْ أَلَى أَلُونَ مَنْ الْمَوْلَةُ لِي مُوسَى وَمُوسَى: «أَلا لاَ يُفْصَينَ رَجُلٌ إلى رَجُلُ وَلا امْرَأَةً إلى امْرَأَة إلى امْرَأَة الى امْرَأَة الى امْرَأَة الى اللهُ وَالْ الْهُ وَالْكَ مَلْ وَمُوسَى: «أَلا لاَ يُفْصَلُ وَهُو فَي حَدِيثُ مُسْتَدُدٌ وَلَكُنّى لم أَنْقِنَهُ كما أُحبُهُ عَلَى الْجُريرِي عَن أَبِي الْمُ فَلِكَ عَن الْجُريرِي عَن أَلِي الْمُ أَنْ عَن الْجُريرِي عَن أَلِي فَضَى أَحْدِر عَلَى الْمُؤْلُونِ إِلَى الْمُلُولُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ عَلْ الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ مَا أُحْدَرُ عَلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ

وهذا عمرو بن معد يكرب الذى كان من أشهر شعراء العرب وشجعانهم البواسل، انتُهك عرض أخته ريحانة بنفس هذه الطريقة، مدن :

"أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوعُ إذا لم تستطع أمراً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعُ"

ولم تكن عندهم عدة للطلاق، فإذا أراد الزوج تطليق زوجته فإنها لا تستطيع البقاء عنده، كما أنها لا تستطيع الزواج بغيره .

ولم يكن عندهم حد لعدد الزوجات، فحين اعتنق غيلان بن سلمة الثقفى الإسلام كان لديه عشر زوجات، ولما أسلم وهب الأسدى (ش) كان في عصمته ثماني زوجات (۱).

وكانوا يجمعون بين الأختين، وإذا مات الأب يعاشرون زوجاته (عدا الأم منهن )، ويعتبرونهن زوجات شرعيات .

وكانوا أيضاً يعتزلون النساء في أيام حيضهن، فلا يأكلون ولا يشربون معهن.

وإذا تُوفى عن المرأة زوجها تركوها تعيش فى حجرة ضيقة جداً خارج البيت مرتدية ثياباً بالية، ولم يكن من حقها أن تستخدم العطور أو غيرها مما كانت تتجمل به النساء آنذاك، فإذا مضى عليها عام كامل وهى على هذه الحالة أتوا لها بحمار أو شاة فتمس بها جسدها، ثم تخرج من الحجرة، وتجعل الشاة

الله المورد، كتاب النكاح وهذا نص الحديث: (٢٢٤٢) حدثنا مُستدًد أخبرنا هُسشيم ح. وأخبرنا وَهْبُ بن بِعَيِّة، أنبانا هُشيم عن ابن أبي لَيَلَى عن حُميْضة بن السشَّمرُذَلِ عسن الحارث بن قَيْس، قال مُستَدّ بن عُميْرة، وقال وَهْبُ الأسديُ، قال: «أسلَمتُ وَعندي ثمّانُ نسوّة، قال فَذَكَر بُ ذَلِك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربيعاً». قال أبو دَاوُد: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم أخبرنا هُشيم بهذا الحديث فقال قَيْسُ بن الحارث مكان الحارث بن قيس. قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب .

تبعر في يدها، وما تلبث أن تُلقى بهذا البعرحتى تخرج من حدادها وتعود لسابق عهدها (١)، وكان صداق المرأة يُدفع لأبيها، إذ لم يكن من شأنها المطالبة به.

خلاصة القول إن المرأة كانت فى نظرهم أحط الكائنات، ومرمى لكل سهام القهر والاستبداد، حتى بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يتضررون من إنجاب البنات، ويتوارون من الناس خجلاً، قال تعالى:

﴿وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُم بِالْأَنتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَداً وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشْرَ بِهِ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ ﴾ مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشْرَ بِهِ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ ﴾ (النحل:٥٨، ٥٩)

<sup>&#</sup>x27; - أبو داود، كتاب النكاح، باب حداد المتوفى عنها زوجها . وهذا نص الحديث: (٢٣٠٠) حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالك عن عَبْد الله بن أبي بكر عن حُميِّد بن نَافع عن زَيْنَبَ بنت أبي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَنْهُ بهذه الأَحَاديث الثُّلاثة. قالَتْ زَيِّنَبُ: «تَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بطيب فيه صَعْرَةً خَلُوقٌ أَوا غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمُّ مَـسئتُ بعَارضَيْهَا ثُمَّ قالَتْ: وَالله ما لى بالطّيب من حَاجَة غَيْرَ أنَّى سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُ لامْرَأَةَ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلاَّتْ لَيْالَ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبُعَة أَشْهُر وَعَشْراً. قَالْتُ زَيِّنَبُ وَدَخَلْتُ عَلَى زينب بنست جَحْسُ حينَ تُوفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بطيب فَمَسَّتْ منْهُ، ثُمَّ قالتْ وَالله مَالِي بالطِّيب من حَاجَة غَيْرَ أنَّى سَمَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ وَهُوَ عَلَى المنْبَر: «لا يُحـلُ لامُـرأة تُؤْمنُ بالله وَالْيَوْمُ الآخرِ أَنْ تَحُدُّ عَلَى مَيْتَ فَوْقَ ثَلاَثْ لَيَالَ إلاَّ عَلَى زَوْجِ أرْبَعَةَ أشْـــهُر وَعَشْراً» قَالَتُ زَيْنَبُ وَسَمَعْتُ أَمِّي أُمُّ سَلَّمَةً تَقُولُ: «جَاءَتُ امْرَأَةً إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ يارَمُولَ الله إنَّ ابْنَتِي تُولُقِي زَوْجُهَا عَنَّهَا، وقَد اشْتَكَتْ عَيْنُهَا فْنَكْحَلُها .. ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ مَرْتَيْنِ أَوْ ثُلاَثَنَّا كُلُّ ذَلكَ يَقُولُ لاَ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما هيَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَـشُراً. وَقَـدْ كَاتَـتُ ﴿ إحداكُنَّ في الْجاهليَّة تُرْمَى بالْبَعْرَة علَى رأس الْحَول. قالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِرَيِّكَ بِن تُرْمَى بِالْبَعْرَة عَلَى رَأْسِ الْحَولِ؟ فقالتْ زِيْنَبُ: كَاتَتْ المَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتُ حَفْشاً ولَبستُ شَرَّ ثيابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طيباً وَلاَ شَيْئاً، حَدِّى تَمُرُّ بِها سَنَةً، ثُمُّ تُؤتَّى إ بدَابَة حمار أو شَاهَ أو طَائر فَتَفْتَضُ به، فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْء إلاَّ مات، ثُمَّ تَحْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ما شَاءَتْ من طيب أَوْ غَيْره». قالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحفْ شُ بَيْتٌ صَغيرٌ. (يوسف عامر).

وحين ولدت بنت لأبى حمزة - وهو أحد أشراف قومه - هجر بينه، فكانت زوجته تهدهد رضيعتها قائلةً:

ما لأبى حمزة لا يأتينا يبيت فى بيت التى تلينا غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذاك بأيدينا ونحن كالزرع لزارعينا تنبت ما قد زرعوه فينا

ثم تفشت عندهم تدريجياً عادة قتل البنات، فكان الواحد منهم إذا أنجب بنتاً أخذها إلى الصحراء، وحفر لها حفرة فيدفنها فيها وهى على قيد الحياة، وهذا ما يطلق عليه في اللغة العربية (وأد البنات).

وقد جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعترف بأنه قد وأد بيديه ثماني بنات (١) .

ولم يكن للمرأة عندهم نصيب في الميراث ؛ إذ كانوا يستندون في ذلك إلى قانونهم الذي ينص على أن الميراث حق لمن يحمل السيف<sup>(٢)</sup>. وكانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجها صارت ملكاً لورثته، وما إن يُلقى أحدهم عليها رداءه حتى يحل له الدخول بها<sup>(٣)</sup>.

# الجهل والبداوة

لم يكن عندهم فرق بين الحلال والحرام، فكانوا يستبيحون أكل أي شئ أوأى حيوان، وكانت حشرات الأرض طعاماً شائعاً عندهم، حتى أنهم كانوا يأكلون الوزغ<sup>(1)</sup>، ويُجمدون الدم ثم يقضمونه قضماً، كما كان أكل الميتة من الأمور المعتادة عندهم (٥).

ا - تفسير ابن جرير وابن كثير، سورة الشمس كورت .

تفسير يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

تفسير و لا تعضلوهن .

<sup>· -</sup> الوزغة \_ البرص السام (يوسف عامر).

<sup>° -</sup> أسعاب النزول للسيوطي، آية حرمت عليكم الميتة .

كانوا أبضاً بشوون الجلد وبأكلونه، ويأكلون مُضَعًا من الحيوانات الحية. كما كانوا يأكلون المنخنقة (١) والموقوذة (٢) وما افترسه ذو ناب أو ظُفر من الحبوان، وكانوا أيضماً بأكلون لحوم الحمير (٢).

هذا وقد وردت قصيدة مدح لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) للشاعر العربي الجاهلي المشهور الأعشى ميمون الذي شهد بدء ظهور الإسلام، نورد منها الأمور التي يُرغّب بها العرب في الإسلام، يقول الأعشى: (١)

تعاقبة ولا الأسير المقيدا ولا تحسبن المرأ يومأ مخلدا عليك حرام فاتكحين أونابدا

وإياك والميتات لا تأكلنها ولا تأخذن سهما حدا لتفصدا وذا النصب المصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا ولا السائل المحروم لا تتركنه ولاتسخون من بأس ذي ضراوة ولا تقرين جارة إن سرها

<sup>&#</sup>x27; - التي تموت خنفاً وهو حبس النفس سواء بفعل أدمي أو غيره .

الموقوذة ــ التي ترمي أو تضرب بحجر أو عصا من غير تذبحه .

محيح النسائي، كتاب الصيد والذبائح . وهذا نصه كما ورد في باب أكل لحوم الحمــر الأهلية: (٤٣١٥) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنسي يُونُسُ ومَالِكٌ وأَسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْحَسَنِ وعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَــنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِب، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن مُتَعَة النَّسَاء يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الانْسيَّة». (يوسف عامر). كِما ورد في الباب نفسه: (٤٣١٤) أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور والْحَارِثُ بْنُ مسكين قرَاءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْسَمَعُ وَاللَّفَظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: قَالَ عَلَى لابْن عبَّاس رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا: «إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نُهَى عَنْ نكَاح الْمُتَعَة وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الأَهْلَيَّة يَوْمَ خَيْبَرَ». (يوسف عامر).

<sup>· -</sup> ديوان الأعشى، طبعة ديانة سنة ١٩٢٧، ص ٠١٠٣

### سمات العرب

# وجدارتهم بأن يكونوا خير الأمم

بالرغم من كل هذه المفاسد والمساوئ، كانت للعرب سمات فطرية وطبيعية امتازوا بها عن سائر شعوب العالم الأخرى، فكان من شأنهم أن اصطفاهم رب الكون لحمل نبوته وتبليغ رسالته وتعاليمه وشريعته، وأنعم عليهم من بين بقية الأمم بهذا الشرف العظيم.

# صحة أنسابهم

وأول ما يطالعنا من هذه السمات هو صحة أنسابهم؛ إذ كانت قبائل شمال شبه الجزيرة العربية تنتمي إلى آل سيننا إبراهيم (القيلا) ونريته، وقد ثبتت صحة ذلك بروايات مشهورة ومتواترة لم يجرؤ أحد على بحضها، فكل أسماء آل إبراهيم (القيلا) التي وربت في التوراة نجدها جميعاً في آثار المستوطنات العربية القتيمة التي أشار إليها ريورندر فاستر وحدد مواقعها بالوثائق والأدلة والبراهين في الجغرافيا التاريخية لبلاد العرب التي كتبها في سنة ١٨٤٤ م، وهو أيضاً ما أثبته المؤرخ اليهودي القديم يوسيفوس في كتابه (١). كما صدر حالياً (١٩٣٠) كتاب "اليهود في بلاد العرب " للكاتب اليهودي بكتور إسرائيل ولفنسون، سلم فيه أيضاً اليهود في بلاد العرب " للكاتب اليهودي تواترها، وكان ذلك غالباً هو ما جعل المسيحيين المعاصرين، ولم يشك أحد في تواترها، وكان ذلك غالباً هو ما جعل المسيحيين المعاصرين، ولم يشك أحد في تواترها، وكان ذلك غالباً هو ما جعل العرب والقرشيين صراحة، فقال تعالى: " ملّة أبيكم إيراهيم " (سورة الحج: العرب والقرشيين صراحة، فقال تعالى: " ملّة أبيكم إيراهيم " (سورة الحج: العرب والقرشيين صراحة، فقال تعالى: " ملّة أبيكم (سائله ")).

<sup>&#</sup>x27;- الترجمة الإنجليزية لكتاب حروب اليهود، سنة ١٨٢٢ م، ج ١، ص ٢٥.

٢- تاريخ اليهود في بلاد العرب، إسرائيل ولفنسون، مطبعة الاعتماد، مصر، ص ٧٠، ٧٠.

سينت بال، إلى جليتون، الإصحاح ٤، الفقرة ٢٥، وهذا نصها: لأن هاجر جبل سيناء فــــي
 العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها (يوسف عامر).

ربما يتفاوت عدد الأسماء والأنساب ارتفاعاً وانخفاضاً، قلة أو كثرة حتى الوصول إلى شجرة نسب آل سيدنا إبراهيم (القيلا)، بيد أنه لا مجال للشك على الإطلاق في صحة الدعوى القائلة إن العرب كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم (القيلا)، وبخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا ما يدعم ذلك من قرائن خارجية، حيث إن الطبائع الاجتماعية والعادات الحضارية والتقاليد الأخلاقية التي وردت في التوراة عن آل إبراهيم هي نفسها التي ظلت قائمة بين العرب حتى ظهور الإسلام بل حتى عصرنا هذا، فقد ظلت عندهم نفس مظاهر الحياة البدوية من صحاري، وخيام، وبعير، وعادات وتقاليد ثم جاء الإسلام فهذبها وصقلها. ومازلنا نري عندهم بعض معالم الحياة الإبراهيمية مثل : البيت الحرام، والحج، وشعائر الأضحية، مما يجعل ذلك هو القرينة الصريحة والواضحة اليوم أمام الباحثين الأوربيين، فيقول الباحث الألماني الشهير نولدكه :

" وتظل لدي العرب كذلك كل تلك الصفات والأخلاقيات السامية القديمة بطابعها الحضاري(١)الأصيل، كما تظل لغتهم وطيدة الصلة باللغة الأصلية ".

تزخر كتب التاريخ العربي بالحديث عن اعتزاز العزب بالمحافظة على أنسابهم، فقد كان الافتخار بالأنساب يتصدر أغراض شعرهم وموضوعات خطبهم، كما كان حفظ تسلسل أسماء الأسلاف واجباً قبلياً مقدساً حتى أنهم كانوا لا يقتصرون في ذلك على البشر فقط، بل تعدوه إلى الخيول أيضاً؛ فقد كان في كل قبيلة جماعة يختصون بحفظ أنسابها، وهذا هو ما يفسر لنا إمكانية الاطلاع على شجرة النسب الخاصة بكل فرد من مشاهير العرب وذوي المكانة المرموقة منهم حتى يومنا هذا. وقد صنفت الكثير من الكتب المهمة حول هذا الموضوع. ونري أن العرب وحدهم هم الذين اختصوا بهذه السمة من بين سائر الأمم، فعلي الرغم من أن اليهود أيضاً كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم (المنهية) فإنهم لم يضارعوا

<sup>&#</sup>x27;- دائرة المعارف البريطانية، الطبعة الحادية عشر، مادة " اللغات السامية "، وقد كتبت بحثا موثقاً حول هذا الموضوع في كتاب " أرض القرآن " الجازء الأول، ص ١٠٧ ــ ١١٦، وجمعت فيه عناوين كل المراجع الأوربية.

العرب في هذه السمة الفريدة؛ إذ إن عدم استقرارهم في وطن قومي خاص واختلاطهم بالأمم الأخرى قد أفقدهم معظم سمات أصولهم.

ومع أن حفظ الأنساب ليس مدعاة للفخر في حد ذاته، لنهي رسول الله (ﷺ) عن النفاخر بالأنساب مقارنة بالعمل، فإنه استجابة من الله لدعاء سيدنا إبراهيم (الله للريته بالهداية \_ وإحقاقاً لهم بشرف الولاية على البيت الحرام التي أسندها إليهم، ثم استجابة لدعائه بأن يبعث الله فيهم نبياً، ومصداقاً لوعد الله إياه بأن يرزقهم الخير في دينهم ودنياهم \_ كان من الطبيعي أن تصح أنساب رية سيدنا إبراهيم (الله الله فقد اختصهم الله (سبحانه وتعالي) بهذه المنزلة الرفيعة.

# عدم اعتناقهم إحدى الدياتات السابقة

وهكذا كانوا بمنأى عن كافة المؤثرات التي من شأنها أن تؤثر في طبائع الشعوب وعاداتها بالإحلال والتبديل، فعلي سبيل المثال لم يتسن لدين من الأديان أن يتغلغل في نفوسهم رغم احتكاكهم الدائم بكبري الديانات ومجاوراتهم لها أنذاك، إذ كانت المجوسية تسيطر على المنطقة الممتدة من خليج فارس وحتى حدود اليمن، بينما كانت اليهودية تستحوذ على أسواق التجارة في اليمن والحجاز، أما المسيحية فكانت منتشرة بكامل جاهها وسلطانها من قساوسة ورهبان وجند في المنطقة الممتدة من اليمن وحتى حدود الشام. رغم أن بعض القبائل وبعض الأفراد قد انبعوا المسيحية ظاهريا، فإن سائر العرب قد ظلوا على حالتهم الأصلية السابقة، ومن اتسم منهم بنزعات دينية وخصال حميدة استعاضوا عن المحوسية واليهودية والمسيحية بانباع دين إبراهيم (القبين)، وأطلقوا عليه " دين الحنيفية "،وما كان ذلك كله إلا ليظل طريق الدعوة إلى دين إبراهيم (القبين) ممهدأ المتجديد على يد خاتم النبيين محمد (ﷺ).

### استقلالهم

ظل العرب منذ بدء الخليقة وحتى ظهور الإسلام مستقلين تماماً عن سائر الدول الأجنبية، وما استطاعت دولة من الدول أن تستعبد شمال شبه الجزيرة، فعلى الرغم من أن بختنصر ملك بابل قد أباد بنى إسرائيل فإنه لم يجرؤ على

مجرد التفكير في غزو العرب. ورغم أن اليونان والرومان حكموا المنطقة الممتدة من مصر إلى حدود العراق قروناً متعاقبة، فإنهم لم يستطيعوا أن يطأوا بأقدامهم أرض العرب. وكانت طبيعة هذه البلاد تقف بالمرصاد أمام الاسكندر وخلفائه من قادة الروم كلما تطلعوا إلى الزحف إليها. ومع أن بلاد العرب كانت تقع على حدود الدولتين العظميين (الفرس والروم) في العالم آنذاك، فإنهما عجزتا عن الطمع فيها. وعندما حاول مسيحيو الحبشة النابيين بعد فتحهم اليمن وقتحام مكة المكرمة بسيول متدفقة من الفيلة، أبادتهم القدرة الإلهية عن بكرة أبيهم، مما يدعم القول بأن سر العناية الإلهية التي أحاط الله بها هذه البلاد إنما هو ممايد أهلها حتى لا تستطيع قوة أخرى طاغية أن تدمر استعداداتهم العقلية ومشاعرهم القلبية، وأن تظل لديهم روح الاستقلال والحرية، وأن تتعم أفئدتهم بنشوة النصر الإيجابية حتى يفيدوا من كل هذه الأخلاقيات الدفينة في إعلاء كلمة بنشوة النصر الإيجابية حتى يفيدوا من كل هذه الأخلاقيات الدفينة في إعلاء كلمة وبقاء دينه الخاتم.

# عدم درايتهم بالعلوم الفاسدة المدونة

مثلما سلم العرب من المؤثرات الخارجية كانوا أيضاً يجهلون سائر أنواع العلوم المدونة اكتفاءً باعتمادهم على فطرتهم، مما يعني أنهم قد سلموا بذلك أيضاً من المؤثرات العقلية والفكرية للأمم الأخرى، فبرئوا من التفكير العلمي الذي يتسم بالغلو في الجدل وإفراط في تقديس العقل، فكانوا أميين حتى يصيروا على أهبة الاستعداد لتلقي التعاليم الربانية على يد المعلم الأمي.

### موقعهم الاستراتيجي

كانت بلاد العرب تحتل قلب العالم القديم، فتحدها آسيا من الشرق، وإفريقيا من الغرب، بينما تقترب حدودها الشمالية من طريق أوربا، كما أن موقعها البحري قد جعلها قريبة من الجزر وأقاصي البلاد. لذلك حين خرج العرب من بلادهم استطاعوا الوصول عن طريق العراق إلى إيران وتركستان وخراسان وسيستان وكابل والهند، ووصلوا من ناحية أخري إلى مصر وإفريقيا والجزائر وتونس ومراكش وأسبانيا عن طريق الشام ووصلوا أيضاً عبر طرقهم البحرية إلى كافة جزر إفريقيا والحبشة وزنجبار، وإلى جزر الهند وجاوه

وسومطرة والصين. ومن ناحية أخري ارتفعت أعلامهم خفاقة فوق جزر قبرص وكريت وصقلية، وإنما تيسر لهم الوصول إلى كل هذه المواقع لأن موقع بلاد العرب كان هو المقر الملائم لهذه الدعوة، فلو افترضنا أن مقر هذه الدعوة كان في الهند أو الصين فكم كانت ستستغرق من الوقت حتى تصل إلى آفاق بعيدة مثل أسبانيا وصقلية؟ ثم إن العالم كان يخضع حتى ذلك الحين لقوتين عظميين إحداهما شرقية والأخرى غربية، ولم يكن هناك موقع في العالم كله أنسب من بلاد العرب للإطاحة بهما معاً بصورة متوازنة، حيث كان من اليسير على العرب الهجوم عليهما وتخليص العالم من برائتهما الدموية.

# بعض مزاياهم الأخلاقية

فضلاً عن هذا كان من الضروري أن يتسم العرب ببعض المزايا الأخلاقية على أن تكون مترسخة في شغاف قلوبهم، حتى بحق لهم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس وأسوة حسنة يقتدي بها العالم ثم دعاة مصلحين، فبدون هذه المزايا ما كان يمكنهم حمل لواء الدعوة الإسلامية العظمي ولا قيادة هذا العلم.

# شجاعتهم

كانوا شجعاناً فوق العادة، لا يهابون المخاطر ولا يعيرون الحروب بالأ اكثر مما يُعيرونه للعب، وهذا هو السبب في أنهم وقفوا فرادي في مواجهة شتي إمبراطوريات العالم، وتحدوا كسري وقيصر في آن واحد، وجابهوا ببسالة في سبيل نشر هذه الدعوة جيوشاً قوامها الآلاف وهم جماعات صغيرة من الأقراد العزل، فكان النصر حليفهم في كل ما سعوا إليه.

### حماسهم

وبجانب ذلك كانوا يتسمون أيضاً بالحماس الشديد، فكان من شأنهم أن نشروا الدعوة التي اعتنقوها في سائر أرجاء المعمورة بحمية وعزيمة ومثابرة لا نظير لها، فلم تعق حميتهم الجبال أو تصد عزيمتهم البحار، وانتشروا في شتي البقاع حاملين لواء التوحيد، فزلزلوا بعزيمتهم الراسخة جنبات العالم كله.

#### صدقهم

وبالإضافة إلى شجاعتهم الجسدية كانوا ذوي قلوب جسورة، فما كانت تختلج به نفوسهم كانت تلهج به ألسنتهم، وكان النفاق الذي اتسم به بعض أهل المدينة نتيجة حتمية لاختلاطهم باليهود؛ إذ لم تكن هذه الرذيلة شائعة عند القرشيين وعامة العرب، فكانوا إما أعداء ظاهرين أو أصدقاء مقربين، وكانوا لا يهابون أحداً في الإفصاح عما يرونه حقاً.

### حكمتهم

بالرغم من أنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة بوجه عام فإنهم كانوا يتمتعون بالحكمة ورجاحة العقل، فالفصاحة التي اتسم بها سيدنا أبو بكر الصديق والفاروق عمر والثري عثمان والمرتضى على وطلحة والزبير وخالد وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من مئات وآلاف الصحابة (رضوان الله عليهم) في العلم والدين والأخلاق والسياسة، خير دليل على فطنتهم ورجاحة عقولهم. ومما يوضح ذلك أيضاً معاملاتهم ومراسلاتهم مع حضارتين عظميين كالفرس والروم، وقدرتهم على توفير الحلول المناسبة لأعقد القضايا العلمية والسياسية، ولو سمعت قصائد شعرائهم وخطب خطبائهم لتبين لك مدى ما لديهم من ملكات فطرية، حيث استطاعوا أن يتقوهوا بالدرر واللآلئ دون أن ينالوا حظاً من التعليم التقليدي.

# قوة حافظتهم

ينص قانون الطبيعة على أنه إذا كانت هناك بعض الطاقات العاطلة، فإن قواها تنتقل إلى الطاقات الأخرى العاملة، وأن العضو الذي يُستخدم كثيراً هو الذي يزداد قوة يوما تلو الآخر، ووفقاً لهذه الضوابط فإنه لما كان لدي العرب بعض الطاقات المعطلة، نظراً لحرمانهم من القراءة والكتابة والتعليم التقليدي، اعتادوا على أن يعتمدوا كلية على ذاكرتهم وحواسهم في حفظ أفكارهم وخواطرهم بدلاً من أن يعتمدوا على الألواح والأسفار، ونتج عن ذلك أن اتسمت ذاكرتهم بالقوة والحدة البالغة، وهذا هو السر وراء قدرة شعرائهم على إنشاد أطول القصائد شفاهة، وحفظ كل ما يقولونه جيداً، كما كان من فضل هذه القدرة

المميزة على الحفظ أن كان من بينهم فئة كبيرة تحفظ طوال سور القرآن الكريم، وفئة أخرى تفوقهم عدداً تحفظ كتاب الله كاملاً، وقد سار على نهجهم آلاف المسلمين في شتي بقاع العالم فحفظوا القرآن الكريم بأكمله. ومن مظاهر هذه السمة عند العرب أيضاً أنهم كانوا يتواترون شفهياً وتحريرياً بكل دقة وأمانة ثروة هائلة من الأحاديث والسير والوقائع، وكان هناك مئات من الصحابة (رضوان الله عليهم) يحفظون آلاف الأحاديث بنص عبارتها وألفاظها عن ظهر قلب. وهكذا فقد لعبت سمات العرب هذه دوراً كبيراً في حماية الإسلام ونشره.

# كرم ضيافتهم

كان أبرز ما يميز العرب هو كرمهم وجودهم، فكان إكرام الضيف أهم سماتهم، ومن ذلك أنهم كانوا يضحون بأرواحهم من أجل جيرانهم وكل من يلجأ إليهم، وكان نحر الإبل وإطعامها للناس سعياً وراء الشهرة ونيوع الصيت، وتبديد الثروة المكتسبة من الميسر في مجالس الأحبة ومآدب الخلان، والتفاخر بذلك كله من سماتهم القومية المتأصلة، ولذا فإن هذه الصفات هي الأكثر تداولاً في أشعارهم، وقد هذبها الإسلام وصقلها حتى صار سخاؤهم في دفع الزكاة والتصدق بالأموال خالصاً لوجه الله تعالى، فضلاً عن مساهمته الكبرى في تيسير الأزمات التي تعرض لها الإسلام والمسلمين.

# ميلهم إلى المساواة

وحيث إنهم لم يخضعوا أبدأ لأية أمة أخرى كما لم يكونوا تابعين لملك ذي سيادة مطلقة، فإن شعور الاعتزاز بالنفس كان متأججاً في صدورهم، فكانوا لا يرتضون العبودية ولا يحطون من شأن أنفسهم أو يستناونها ويتحدثون مع أكابر القوم وأشرافهم بكل إياء وشمم.

وقد اندلعت عشرات الحروب في بلاد العرب من أجل الدفاع عن هذا الإباء والاعتزاز بالنفس حيث تصور لنا القصيدة الأخيرة من المعلقات السبع ملمحاً من ذلك. وقد ساهم ميل العرب إلى المساواة مساهمة واضحة في انتشار الصدق والمساواة والديمقراطية وغيرها من التعاليم الإسلامية.

# طبيعتهم العملية

أما السمة الأخيرة من سمات العرب الأخلاقية فهي طبيعتهم العلمية، فلم يكونوا مجرد خياليين أو نظريين مثل الفرس والهنود، بل كانوا يميلون إلى الحياة العلمية، ومن ثم فقد خلت أذهانهم من التعقيدات الفلسفية بما تشتمل عليه من محاجات وتساؤلات لا حصر لها، فكانوا كسائر الجنود والتجار وأرباب الحرف إذا استحسنوا شيئاً عملوا به فور سماعه، وهذا هو السبب في أنهم لم يتأثروا إطلاقاً بروح الجدل الأعجمية في حل مشاكلهم أو ما يعن لهم من معضلات، فالعمل وحده هو الكفيل بكل شيء، وعلى هذا الأساس قدم إليهم الشارع (النَّيْلاً) ديناً عملياً مُعززاً لديهم هذه الروح العملية، فما لبثوا أن امتثلوا لتعاليمه وطبقوها تطبيقاً عملياً، ثم قدموها إلى العالم كله في غضون عدة سنوات صوراً حية متمثلةً فيهم، فكان الأعراب يُقبلون على رسول الله (囊) من أقاصى البلاد فيتلقون منه تعاليم الدين دون تشكيك أو محاجاة حتى إذا عادوا إلى قبائلهم بثوا الإسلام في قلوب أهلها جميعاً من خلال تطبيقاتهم العملية لكل تعاليمه، وهكذا لا يقع أهل قبيلتهم في دائرة الجدل والمراء؛ إذ كانت تعاليم الدين متمثلةً أمامهم يرونها رأى العين ويسمعونها ملىء الآذان، فقد كانت بواكير الدعوة على خطورتها وصعوبتها تعتمد كلية على هذا الإيمان الراسخ في قلوب أصحابها. وهكذا كان من شأن تلك الطبيعة العملية التي امتاز بها العرب أن حافظت على بساطة الإسلام وسلاسته ونزهته عن الفلسفات والنظريات الأعجمية، وإلى هذا وذاك فقد رفعت راية الإسلام عالية خفاقة في سماء هذا العالم كله شرقه وغربه شماله وجنوبه خلال سنو ات معدو دة.

#### حكمة اتصافهم بهذه الصفات

وبالنظر إلى كل هذه الصفات والأخلاق الفطرية التي اتسم بها العرب، فإنه ليس أمامنا من سبيل إلا التسليم التام بأن الأمة التي اصطفاها الحق تبارك وتعالي من أجل نشر دينه الخاتم والمحافظة عليه كانت مصطفاة لذلك منذ الأزل، فبرغم كل ما اتسم به العرب من ضلال وعنو، فإن هذه الصفات الحميدة كانت مودعة في نفوسهم حتى تكون لهم ثروة عظمي من الطبائع الفطرية تقوم منهم

<sup>&#</sup>x27;- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي، كتاب المناقب: (٣٧٥٦) حَتَتَنَا خَالَاً بِنُ السَّمَ البَغْدَادِيُ، حدثنا مُحمَّدُ بنُ مُصغب، حدثنا الأوزاعيُ عَن أبي عمَّارِ عَن وَاللَّهَ بِنِ الْأُسْقَعِ، رضي الله عنه قال قال رَسُولُ الله : «إنَّ الله اصنطفى منْ وَلَد إيْرَاهِيمَ إسماعيلَ، واصنطفى من بَنِي كنّانة قُريْد شاً، واصنطفى مِن بَنِي كنّانة قُريْد شاً، واصنطفى مِن قَريْد قَريْد شاً، واصنطفى مِن قَريْد قَريْد شاً، واصنطفى مِن بَنِي كالله قَريْد شاً، واصنطفى مِن بَنِي كالله قَريْد شاً، واصنطفى مِن بَنِي هاشم».

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). وورد في الترمذي أيسضا: (٣٧٥٩) حَدَّثُنَا مُحمدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ، حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّمَشْقِيُ، حدثنا الوليدُ بنُ مُسلّم، حدثنا الأورْزَاعِيُّ، أخبرنَا شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، حَدُثْتِي وَاثِلَةُ بنُ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه، : «إِنْ اللَّه اصْطَفَى كَنَانَةَ مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُريُسْها مِن كِنَانَةَ مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُريُسْها مِن كِنَانَةَ مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُريُسْها مِن كِنَانَة مِنْ وَلَد السَّمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُريُسْها مِن كَنَانَة مِنْ وَلَد الله واصْطَفَانى من بَنى هَاشم».

قال أبو عيسى: هٰذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ. (يوسف عامر).

أي العرب والعجم. (سيد سليمان الندوي).

الي العرب. (سيد سليمان الندوي).

<sup>\*</sup> وهذا نصه كما ورد في سنن الترمذي، كتاب المناقب: (٣٧٥٨) حَدَّتُنَا مَحمُودُ بِسنُ غَسِيْلِنَ، حدثنا أَبُو أَحْمَدَ، حدثنا سُفْيَانُ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِياد عَن عَبْد الله بنِ الْحَارِث عَن المُطلّب بنِ أَبِي وَدَاعَةً قَالَ: «جَاءَ العَبَّاسُ إِلَى رسُولِ اللَّه وكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، فقامَ النبِيُ عَلَى المنبسرِ بنِ أَبِي وَدَاعَةً قَالَ: «جَاءَ العَبَّاسُ إِلَى رسُولِ اللَّه وكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، فقامَ النبيُ عَلَى المنبسرِ فقالَ: مَنْ أَنَا؟ فقالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ السَّلامُ، قالَ أَنَا مُحمَدُ بنُ عَبْد اللَّه بسنِ عَبْد المُطلِّبِ. إِنَّ اللَّه خَلْقَ الْحَلْقَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ فرقة، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي في

#### فجسر السعادة

بينما كانت أرض العرب والعالم غارقة في هذه الظلمة أطل فجر السعادة وأشرقت شمس النبوة فبددت ظلمة الليل، ونشرت أشعتها في كل حدب وصوب فأضاءت بها جنبات العالم. ومع أن هذه الشمس قد بزغت لتُضئ العالم كله فإنها بزغت من أفق العرب، فكان من الضروري أن تستضيء بنورها أرض هذه البلاد أو لا قبل أي أرض أخري.

#### اصطفاء أمة

ومع أن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل سيد العالمين (ﷺ) لهداية الناس كافة، فأوحى إليه بشريعة متكاملة لا تفي باحتياجات العرب وحدهم وإنما تفي باحتياجات العالم أجمع إلى أبد الآبدين، (١) فإنه لا يمكن لأية شريعة أو قانون أو دستور أن يؤتى ثماره إذا لم تقترن به فئة من الناس تحوله إلى واقع عملى

ِ خَيْرِهِمْ، ثُمُّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمُّ جَعَلَهُمْ بُيُونَا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ بَيْنَــاً وَخَيْرِهِمْ نَفْساً».

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ، وَرُويَ عَن سُغْيَانَ الثَّوْرِيُّ عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَاد فَوَ حَدِيثِ إِسمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالد عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَاد عَن عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الحارِثِ عَن العَبَّاسِ بِنِ عَبْد المُطلَّبِ. (يوسف عامر). وورد في الترمذي أيضا: (٣٧٥٧) حَدَّتَنَا يُوسفُ بِنُ مُوسنَى عَن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالَمَ يُوسفُ بِنُ مُوسنَى عَن إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالَم عَن يَرِيدَ بِنِ أَبِي زِيَاد عَن عَبْد اللَّه بِنِ الْحَارِثِ عَن العَبَّاسِ بِنِ عَبْد المُطلِّبِ قالَ ، «قُلْتُ عَن يَرِيدَ بِنِ أَبِي زِيَاد عَن عَبْد اللَّه بِنِ الْحَارِثِ عَن العَبَّاسِ بِنِ عَبْد المُطلِّبِ قالَ ، «قُلْتُ فِي كَبُووَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه فِي كَبُووَ الْحَارِثِ عَن الْعَبَاسِ بِنِ عَبْد المُطلِّبِ قالَ ، «قُلْتُ فِي كَبُووَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلْنِي مِن خَيْرِ فِرقَهِمْ وَخَيْر الْفَرِيقَيْنِ، ثُمُّ مِن خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمُّ خَيْر الْفَرِيقَيْنِ، ثُمُّ خَيْر الْفَرِيقَيْنِ مِنْ خَيْر بِيُوتِهِمْ، فَأَنا خَيْر رُهُمْ فَجَعَلْنِي مِنْ خَيْر بِيُوتِهِمْ، فَأَنا خَيْر رُهُمْ فَعَلَى مِنْ خَيْر بِيُوتِهِمْ، فَأَنا خَيْر رُهُمْ فَتَقَلْ فَيْر بُيُوتِهِمْ، فَأَنا خَيْر رُهُمْ فَتَقَلْنِي مَنْ خَيْر الْفَريقَيْنِ، ثُمُّ فَيْر الْفَرِيقَانِي مِنْ خَيْر بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا خَيْر رُهُمْ فَيَانَا فَيْ مَنْ عَبْر الْمُعَلِّنِي مِنْ خَيْر الْفَريقَةِمْ، فَأَنا خَيْر رُهُمْ مَنْ فَيْر بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا خَيْر الْمُؤْمِن وَخَيْرُ هُمْ مَنْ الْمُولِلَةِ مَا مُنَا فَيْ الْمُؤْمِنِيقِ الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْمُ وَلُولُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَا فَيْ الْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمِ وَالْمَالِي وَلَهُمْ وَالْمَالِي وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَهُ وَلِهُ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمِ وَالْمَالِي وَلِي وَلِهُ وَلَهُ وَلَوْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلِي الْمُؤْمِ وَلَهُ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمَالِقِيلِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمَالِي وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِقُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمَالِي وَالْمُومُ وَالْمَالِي وَالْمُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمُومُ وَالْمُ

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَمَنٌ. وَعَبْدُ اللَّه بنُ الْحَارِثِ هُوَ أبو نُوقُل. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) كتب سيد شاه ولمي الله : إن النبي الذي يبعث إلى الناس كافة يتبنى مبادئ الأديان الأخرى جنباً إلى جنب عدة مبادئ أخرى جديدة، هذه واحدة منها :

يدعو قوما إلى السنة الراشدة، ويزكيهم، ويصلح شأنهم ثم يتخذهم بمنزلة جوارحه فيجاهد بهم أهل الأرض، ويفرقهم في البلاد، وهو قوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس ".

ملموس، وتتمثل تلك الشريعة في كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل أو عمل أو إماءة، فيؤثرون فيمن حولهم ويستميلونهم إلى عقيدتهم. وعلى هذا كان أهم ما ينشده خاتم النبيين (ﷺ) هو تنشئة أمة خاصة وتأهيلها لإصلاح العلم كله. وبالرغم من أن ثمة أمم أخرى قد شرفت بهذه المنزلة من قبل مثل بني إسرائيل، التي تتسم اليوم (۱) بالذل في شتي ربوع العالم، حيث تُوجت يوماً ما بقوله تعالى: "وأتّي فَصَلَّتكُمْ عَلَى العَالَمين" (البقرة: ٤٧)، بيد أننا ذكرنا بالتفصيل آنفا أن تلك الفترة قد شهدت فقدان أمم العالم لجوهرها، فكان الفرس الذين تمتعوا بأبهى مظاهر الترف والنعيم على مدار ثلاثة قرون مضت \_ قد بددوا جوهر حضارتهم، وكان الروم يعانون من اضمحال قواهم العملية، وكان الهنود منقادين بكل عناصر الخصب والنماء، أو كاللوحة الخالية الصالحة لشتى ضروب الرسم، بكل عناصر الخصب والنماء، أو كاللوحة الخالية الصالحة لشتى ضروب الرسم، فاصطفتهم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وقُدر لأولئك العرب الذين كانوا بالأمس القريب يُسيطر عليهم الجهل وتستولي عليهم الوحشية والهمجية أن يصيروا قدوة القريب يُسيطر عليهم قول الله تعالى: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتُ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ عَن المُنكر " (آل عمران: ١١٠).

وكان سمت هؤلاء القوم متمثلاً في قوله تعالى : " الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكرِ " (سورة الحج : ٤١)

# معوقات الإصلاح والهداية

من الطبيعي أن يواجه إصلاح أية أمة في بدايته العديد من الصعاب والمعوقات العسيرة، غير أنها لا تتشعب إلى أكثر من نوع أو نوعين، ولكن إصلاح العرب كان يواجه معوقات متنوعة في شتي جوانبها، تبلغ صعوبة حل الواحدة منها حداً يفوق طاقة البشر. فعلي سبيل المثال خضع بنو إسرائيل لعبودية الفراعنة في مصر لحقبة من الزمن وتعرضوا على أيديهم لأبشع ألوان الظلم

<sup>&#</sup>x27; كان هذا في بدايات القرن العشرين. (يوسف عامر).

والجور، فكان من عظيم إحسان سيدنا موسى القيلا أن خلصهم من براثن فرعون الجائرة وأخرجهم من مصر، غير أن معايشتهم الطويلة للعبودية قد رسخت المذلة والجبن في قلوبهم، حتى أنه حين أخبرهم موسى القيلا أن أمامهم أرض كنعان، وأمرهم بمحاربة أهلها والاستيلاء على عرشها عندئذ قالوا لسيدنا موسى القيلا بصراحة ووضوح "فَاذْهَب أَتْتَ وَرَبُك فَقَاتِلا إِبًا هَاهُنَا قَاعِدُونَ" (المائدة: ٢٤)، فكان ذلك امتداداً لطبعهم الاجتماعي الذي لم يفارقهم حتى موتهم، وما دامت ذريتهم هذه لم تنقرض تماماً من على وجه الأرض، لم يقدر لهم دخول أرض كنعان. كان ذلك مثالا لمشكلة واحدة فقط ولك الآن أن تقدر مشاكل العرب.

## الجهل

كان العرب أميين ولم يتطرق إلى آذانهم شئّ عن الإلوهية أو الرسالة أو الكتاب أو الميعاد أو العيادة، فكانوا كلّما نتاهي إلى سمعهم لفظ إسلامي بدا لهم صوتاً عجيباً ومدهشا، وقد صورً القرآن الكريم حيرتهم وجهلهم هذا في آيات عديدة، فقال تعالى: "يس (١) وَالْقُرْآنِ الحكيم (٢) إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صراط مُسْتَقِيم (٤) تَتْزِيلَ العَزِيزِ الرَّحيم (٥) لِتُنذِرَ قَوْماً مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ عَافَلُونَ " (سورة يس ١٠ - ٢).

إن هذه الأمة التي حُرِمت من شرف النبوة لم تكن لديها أدني دراية أو خبرة بكافة خصائص الدين السماوي، قال تعالى:

"وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنْدُرٌ مَنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانطَلَقَ المَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ (سورة ص: ٣ - ٧).

" بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنْدِرٌ مَنْهُمْ فَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ " (سورة ق: ١-٢).

وكانوا كلما سمعوا أمراً غيبياً مثل الصفات الإلهية، أو علامات النبوة، أو أهوال يوم القيامة استولت عليهم الدهشة وأخذتهم الحيرة، كما كانوا يعتقدون أن الإنسان ليس جديراً بالنبوة وأنه كان يجب أن تتقلدها الملائكة، قال تعالى : "وَقَالَ

الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا المَلاَيكَةُ " (سورة الفرقان: ٢١). وقال تعالى: "إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا لأَثْرَلَ مَلاَيكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ " (سورة فصلت: ١٤). وقال تعالى: " وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُدَى إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولا (١٤) قُل لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مَلاَيكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ رَسُولا (١٤) قُل لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلاَيكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَمْاء مَلَكًا رَسُولاً " (سورة الإسراء: ٩٥).

ولما كان تصورهم للنبي تصوراً يفوق مستوى البشر، فهو منزه عن الاحتياجات الإنسانية والله وملائكته مصطفون من خلفه، وعنده خزائن السماوات والأرض، قال تعالى: "وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّحِيل وَعَنَب فَتُقَجِّر الأَنْهَارَ خلالَهَا تَفْجِيراً (٩١) أَوْ تُسفقطَ السَمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسفاً أَوْ تَأْتِي بِاللَّه وَالْمَلاكِة قَبِيلاً (٩١) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن رُخْرُف أَوْ تَرْقَى في السَّمَاءِ" (سورة الإسراء: ٩٠ -٩٢). يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن رُخْرُف أَوْ تَرْقَى في السَّمَاءِ" (سورة الإسراء: ٩٠ -٩٢). وقال تعالى: "وقَالُوا مَا لِهَذَّا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَولا أَنزِلَ وقال تعالى: "وقَالُوا مَا لِهَذَّا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَولا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (٧) أَوْ يَلْقَى إلَيْهِ كَنز أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا" (سورة الفرقان: ٧-٨).

كما كانوا يعتقدون أن النبي لابد أن يكون عريض الثراء، ولديه ثروة كبيرة، وحدائق غنّاء، وخزائن مكدسة بالذهب والفضة، فقد وردت الإشارة إلى اعتقاد الكفار هذا في الآية السابقة، ولذلك كانوا يظنون أن الأثرياء من أكابر مكة والطائف هم الأحق والأولى بهذه المنزلة، قال تعالى : " وَقَالُوا لَوْلا نُزّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُل مِّنَ القَرْيَتَيْن عَظيم " (سورة الزخرف: ٣١)

وكان المعنى الذي يمثله " نزول الكتاب " في أذهانهم هو أن ينزل من السماء كتاب كامل في قرطاس على ملأ من الناس. قال تعالى: " وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةً وَاحدَّةً " (سورة الفرقان: ٣٢). وقال تعالى: " وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَّى تُنزَلَ عَلَيْنَا كتَاباً نَقْرَوُهُ " (سورة الإسراء: ٩٣). وقال تعالى : "ولَو نَزَلْنَا عَلَيْكَ كتَاباً في قَرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاً سَحْرٌ مُبِينٌ " (سورة الأنعام: ٧)

خلاصة القول أنهم كانوا على جهل تام بكافة مظاهر الدين السماوي، فالألوهية، وأسرار صفاتها، وخصائص النبوة، وحقيقة نزول الكتاب، كلها أمور تُعد بالنسبة إليهم مثار دهشة واستغراب، قال تعالى : " أَفَلَمْ يَدَيَّرُوا القَولَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ (٦٨) لَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُتكرُونَ " (سورة المؤمنون: ٦٩).

وبناءً على ذلك فإن مشركى العرب كانوا بحاجة إلى أن تألف آذانهم نداء النبوة، الأمر الذي استغرق عدة سنولت، غير أن الذين كانوا يأنسون بسماع هذا النداء منهم قد بادروا بالاستجابة له فور سماعه، فقد ذكرنا في الجزء الأول أن عامة السابقين في الإسلام كانوا من الذين تربوا في أحضان الحنفاء وأهل الكتاب. وبالإضافة إلى الأفراد كان ذلك هو حال القبائل أيضاً، فكان المشركون يقابلون الخطاب الإلهي بالتهكم والسخرية، أما العارفون بأمارات النبوة فكانت أعينهم تغيض دمعاً وقلوبهم تهتز نشوةً. قال تعالى:

"قُلْ آمنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤَمنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الطَّمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخرُونَ لِلأَنْقَانِ سُبُحَانُ رَبَّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولاً (١٠٨) وَيَقُولُونَ سُبُحَانَ رَبَّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولاً (١٠٨) وَيَخْرُونَ لِلأَنْقَانِ يَبِكُونَ وَيَرْيِدُهُمْ خُشُوعاً" (سورة الإسراء: ١٠٧- ١٠٩).

قال تعالى : " لَتَجِننَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَيَهُم مَّوَدَّةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْهُمْ قِستيسينَ وَرُهْبَاتنا وَأَنَّهُمْ لاَ يَستَكْبِرُونَ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَغْيضَهُمْ مِنَ الدَّمْعِ مِمًا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ السَسَّاهِدِينَ " تَغْيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمًا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ السَسَّاهِدِينَ " (سورة المائدة: ٨٢ – ٨٣).

كان يهود المدينة يتعصبون لدينهم ويحقدون على الإسلام، ومن ثم كانوا يرون أنه فرض عليهم التعبير بلسانهم عن أي أمر يكنّونه ضد الإسلام، ومع ذلك أيضاً كانوا لا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من معرفة الحق، قال تعالى: " الّذينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " (سورة البقرة : ١٤٦). وقال تعالى : " ولَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مَنْ عِندِ اللّهِ

مُصدَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ وكَاتُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِه فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الكَافرينَ "سورة البقرة : ٨٩).

وبغض النظر عن استشهادات القرآن الكريم، فإننا إذا تأملنا الوقائع التكشفت لنا تلك الحقيقة أيضاً، فالقبائل والأفراد الذين استجابوا للإسلام بمجرد سماعهم لدعوة الحق يؤكدون لنا من خلال قصص إسلامهم أن الإسلام لم يكن بحاجة إلا إلى أعين مبصرة، وقلوب مرهفة، فكان سيدنا سعيد بن زيد، وعثمان بن مظعون، وصهيب الرومي، وأبو نر الغفاري، وسلمان الفارسي (رضوان الله عليهم أجمعين) وغيرهم من السابقين في الإسلام من هذا النوع من الناس أما أبو جهل، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل وغيرهم من مشركي قريش فقد ظلوا يستمعون إلى كلام الله لمدة ثلاثة عشر عاماً متتالية، ولم يؤثر نلك في قلوبهم البتة، بينما يسمع ورقة بن نوفل نصراني قريش القرآن مرة واحدة فيعرف أنه الناموس الأكبر. وقد ظل مشركو مكة يرون وجهه (ﷺ) لمدة ثلاثة وخمسين عاماً ومع ذلك لم يتعرفوا على النور الإلهي، ويرى العالم اليهودي عبد الله بن سلام (ﷺ) وجهه (ﷺ) الوضاء فينهض ويصيح:

إنه تجلى الحق ويتابع أشراف قريش بأعينهم نزول الوحى فى كل يوم فلا يحرك فيهم ساكناً، بينما يسمع النجاشي وهرقل بعض آيات الله فتنفض قلوبهم، وتتنزل هذه الدعوة القيمة على قريش فى عقر دارها فتعرض عنها، ويجيء أهل يثرب الذين سمعوا على لسان جيرانهم اليهود بشارة النبى الخاتم، ويدخلون مكة مصادفة فيأخنون تلك الثروة الأبدية إلى ديارهم، ويُمطر أهل الطائف الجهلاء متحجرى القلوب النبى الكريم بالحجارة ويسخرون منه، بينما يأتى علماء نجران المسيحيون إلى المدينة بقصد المناظرة، ويبصرون وضاءة النبوة على وجهه الكريم فيوقرونه ويهادونه بالصلح.

ويظل أهل قريش والحجاز يقاومون دعوة الحق بالسيف والسنان طيلة إحدى وعشرين سنة، بينما تعتنق الإسلام أكبر قبائل يثرب واليمن وعمان والبحرين الذين كانوا على معرفة بتلك الرموز – إلى حد ما – بفضل معايشتهم لليهود والنصارى والمجوس، وذلك بمجرد أن نما إلى أسماعهم صوت الحق.

# إتباع الآباء والأجداد

إذا تأملت أية حركة جديدة أدركت أن العائق الأول لقبولها هو التمسك بالتقاليد القومية ومعتقدات الأسلاف، فلا توجد أغلال في أقدام البشرية أثقل منها؛ فمفارقة الأحبة والخلان، والانفصال عن الوالدين، وهجران الأهل والولدان، والتنازل عن الثروة والمال، ومعارضة الجماعة، والانقطاع عن القوم، والبعد عن الوطن كلها أمور يصعب على الإنسان تحملها، بيد أن العشق التليد للعادات والتقاليد المتوارثة، والألفة الوراثية لدستور الأسلاف ببددان الحاسة التي يفرق بها الإنسان بين الحق والباطل، ويعرف بها الخير من الشر، وعلاوة على أن هذه الطبيعة الفطرية متأصلة في قلوب سائر شعوب العالم، فإن العرب على وجه التحديد مشهورون بالنزوع إلى القديم والميل إلى تكسريس وتقمديس أطسوارهم السالفة، فعلى الرغم من كل التغيرات التي طرأت على العالم، وبالرغم من أن الصفات البدوية التي اتسمت بها الأجيال العتيقة الواردة بالتوراة قد انقرضت من الأمم السامية كافة، فإن معالم هذه الخلال البدوية نفسها كانت ما تزال بارزة عند العرب حتى ذلك الحين بل إلى يومنا هذا، فالعديد من شعائر دين إبراهيم (الخيلا) مثل الحج والختان والأضحية وغيرها قد ظلت بعد مرور آلاف السنين باقية عند العرب يتوارثونها ولا يتخلون عنها، وأكثر موضوعات شعرهم ومفاخراتهم اشتعالاً بالحمية والحماس هو التفاخر بالأنساب وذكر أسماء الآباء والأجداد، الأمر الذي كانوا يعتبرون تخليهم عنه تقويضاً لصرح عظمتهم بأيديهم.

وحين بدأ رسول الله ﷺ يدعوا الناس في مكة إلى الدين الحق كان السبب الرئيسي للمعارضة الشديدة التي واجهها، مسألة التخلي عن تلك المعتقدات المتوارثة، وكانت هذه المسألة عندهم هي الحجة الدلمغة على بطلان هذا الدين الحجود، قد كرر التران الكريم قولهم هذا في مواضع عديدة موضحاً عنادهم وتعتهم، قال تعالى: ﴿وَيَقَا قِيلَ لَهُمُ لَبَعُوا مَا أَمْزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاعِنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاقُهُمْ لا يَعَلُونَ شَيئاً وَلا يَهتَدُونَ ﴾ (البقرة: ١٧٠). وقال تعالى: ﴿بَلُ قَالُوا إِنّا وَجَدْنَا آبَاعِنَا عَلَى أُمّة وَإِنّا عَلَى آئسارهم مُهتَدُونَ

(٢٢) وكَذُلكَ مَا أَرْسَلَنَّا مِن قَبْلكَ في قَرْيَة مِن نَدْير إلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَّا وَجَـدْنَا

آبَاءَمَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أَوَ لَوْ جِنْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (الزخرف: ٢٢: ٢٤).

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا فَعُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٨). وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَمْنَنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾. (المائدة: ١٠٤).

وقال تعالى: ﴿... وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدْى وَلاَ كَتَابَ مُنْيِرِ (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْتَا عَلَيْهِ كَتَابَ مُنْيِرٍ (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْتَا عَلَيْهِ كَتَابَ مُنْزِلُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْتَا عَلَيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (اقمان: ٢١).

يبين لنا جدل الكفار مدي استحالة تخليهم عن تقاليدهم المتوارثة، ولما بدأ رسول الله (素) يتعرض علناً بعد البعثة بثلاث سنوات لعبادة الأوثان بالذم والاستنكار. كانت أكبر الجرائم التي نُسبت إليه في محكمة قريش هي ازدراء ألهة الأباء وإهانة الأسلاف، واستتكار العادات والتقاليد. وحين بدأ (素) يجهر بالدعوة الإسلامية في مكة وآمن بدعوته كثير من الصالحين، ذهب أكابر قريش إلى عمه أبي طالب وأقاموا ضده (素) اتهاماتهم فقالوا: يا أبا طالب! إن ابن أخيك قد سب آلهتا، وعاب ديننا، وسفه أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيننا وبينه.

كان ذلك هو المطلب الأول في محاكمتهم، فقال لهم أبو طالب قولاً جميلا وردهم رداً رقيقاً. ثم جاءوا بعد أيام قلائل فكرروا عليه مطلبهم بقولهم: يا أبا طالب! إنا قد استنهيناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعل، وإنا والله والله ولياك على هذا من شتم آلهتنا وآباءنا، وتسفيه أحلامنا، حتى تكفه عنا أو ننازله ولياك في ذلك. لم يفلح هذا الإعلان بالحرب، فجاءوا إلى أبي طالب للمسرة الثالثة يقولون: هذا عمارة بن الوليد، أجمل فتيان قريش، فاتخذه ولداً، وأسلم إلينا ابن أخيك لنقتله، فقد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفة أحلامهم، وفي المرة الأخيرة التقي أشراف قريش برسول الله (ﷺ) نفسه وتحدثوا معه

عَنْ يَ محد: مَ نَرِلَ رَجِلَ بِغَوْمَ مَثَّ مَا أَنْزَلْتَ بِينَا، فَلَقَدَ ضَلَّلَتَ آبَاءَنَا، وَ سَيَّتَ مَ مِنْ مَا أَنْزَلْتَ بِينَا، فَلَم تَتَرَكُ إِسَاءَةُ وَسَفَّهِتَ أَحَلَمنا، وَفَرَقَتَ قُومنا، فَلَم تَتَرَكُ إِسَاءَةُ مِنْ وَجَهِتِهِ فِينَا. [1]

إذا قرأت هذه الاتهامات بنداً بنداً فسوف يتضح لك كم كان من الصعب عليهم التحرر من عبودية معتقدات الآباء وتقاليدهم وآلهتهم المتوارثة! وكم كانوا يستقبحون هذه الجريمة، وحين كان رسول الله (ﷺ) يذهب إلى الناس في موسم الحج ليدعوهم إلى التوحيد، كان أبو لهب يسعى إلى إبطال تأثيره فيقول عقب كل حديث لرسول الله (ﷺ):هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم (٢).

وأبو طالب الذي طالما دافع عن رسول الله (素) في شتي المواقف وكان رسول الله (素) أقرب إليه من قلبه وروحه، كان هو الآخر يعتبر أن دعوته (素) إلى الحق ليست جديرة بالقبول إزاء التخلي عن دين آبائه، وكم من مرة قال له ابن أخيه: يا عَمّ، قلْ لا إله إلاّ اللّه كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو طالب: أي بني ! فداؤك كل شئ، ولكني لا أستطيع التخلي عن دين آبائي وأجدادي. ولما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله (素) فقال: يا عَمّ، قلْ لا إلىه إلاّ اللّه كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لا الله الذان كانا يجلسان عنده لي أبا طالب: أترغب عن ملّة عبد المُطّلب؟. فلم يزل رسول الله يجلسان عنده لي يعرضها عليه ويُعيد له تلك المقالة قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملّة عبد المُطّلب. وأبي أن يقول لا إله إلاّ اللّه. كانت هذه هي الرواية التي

<sup>&#</sup>x27; - وردت كل هذه الوقائع بالتفصيل في ابن إسحاق وكافة كتب السيرة.

آ - مستدرك الحاكم، ج ١، ص ١٥، كتاب الإيمان. ورد في مسند الإمام أحمد: (١٥٧١٧) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال: حدثني سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام قال: ثنا محمد بن المنكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي يقول: رأيت رسول الله عَرِّ يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: «يا أيها الناس إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً» قال: ووراءه رجل يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. (يوسف عامر).

وردت في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> وأما التي وردت في صحيح مسلم، فقد جاء فيها أن أبا طالب قد قال بعد ذلك: لَو لا أن تُعَيِّرنِي قُريشٌ. يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلُهُ، عَلَى ذلك، الْجَزَعُ، لأقررت بها عَيْنَكَ. (٢) وقد ورد في ابن إسحاق أنه قال هذه العبارة بتلعثم. (٦)

<sup>&#</sup>x27; - كتاب الجنائز، باب قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. وهذا نصه: (١٣٣٦) حسنتنا اسحاقُ أخبرنا يَعقوبُ بنُ إبر اهيمَ قال حدَّنني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنسي سعيدُ بنُ المسيّب عن أبيه أنه أخبرن أه أما حضرتُ أبا طالب الوقاةُ جاءهُ رسولُ الله ﷺ فوَجَد عندَهُ أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة، قال رسولُ الله ﷺ لأبسي طالب: يا عَم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهدُ لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبدُ الله بسنُ أبي أميّة: يا أبا طالب: أترغبُ عن ملّة عبد المُطلب؟ فلم يَزلُ رسولُ اللّه ﷺ يَعرضُها عليه ويَعودانِ بنلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملّة عبد المُطلب، وأبي أن يقولَ لا إله إلا الله. فقال رسولُ الله ﷺ الما والله لأستغفرنُ لك ما لم أنه عنك، فأنزلَ الله تعالى فيه: (ما كان للنبي) الأية: (التوبة: ١٣١). (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - ابن هشام، وفاة أبي طالب. ورد في ابن إسحاق: فلما تقارب من أبي طالب الموت قال نظر العباس إليه يحرك شفتيه، قال: فأصغى إليه بأذنه، قال فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها، قال: فقال رسول الله تيخ: لم أسمع. وورد في معند الإمام أحمد: (٩٠٨) حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا إيراهيم بن أبي العباس ثنا الحسن بسن يزيد الأصم، قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علسي رضي الله عنه قال: «لما توفي أبو طالب أنيت النبي يخ فقلت: إن عمك الشيخ قد مات، قال: اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني، قال: فواريته، ثم أتيته قال: اذهب فاعتسل، ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني، قال: فاغتسلت، ثم أتيته، قال: فدعا لي بدعوات ما فاغتسل، ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني، قال: وكان على رضى الله عنه إذا غسل الميت اغتسل. (يوسف عامر).

على أية حال فإن ما نريد استعراضه من خلال هذه الواقعة هو أنه في هذه الحالة أيضاً لم يكن لدي المشركين \_ للحيلولة دون اعتناق الإسلام \_ حجة دامغة أو دليلٌ قاطع أقوي من قولهم: يا أبا طالب: أترغب عن ملَّة عبد المُطلب؟. نستوضع من ذلك كله كيف كان هذا الاعتقاد يمثل حجر عثرة في طريق نشس الدعوة الإسلامية. (1)

### الإيمان بالخرافات

ي كان العائق الآخر في طريق إصلاح العرب وهدايتهم هو إيمانهم بالخرافات، فقد ساد اعتقاد الجهلة في كل قوم منهم أنه إذا أساء أحد بلسانه إلى إله أو ناسك فسوف تداهمهم الشرور والمصائب، وقد كان في كل بيت من بيوت العرب مئات الأوثان وعشرات الأصنام، وكانوا يعتقدون أن سائر أعمال الحياة وثيقة الصلة بتلك الأصنام والأوثان، ولذا فقد تكرس لديهم الاعتقاد بأنهم إذا قصروا في خدمة أحد الآلهة أو عبادته، فسوف ينقطع المطر من السماء، وسيحرم الناس من إنجاب الأبناء، ولن تُثمر الحقول والبساتين، وبناءً على ذلك كانوا يرتعدون خوفاً من الإسلام، ولم يكن هذا الاعتقاد وليد تلك الفترة فقط بل كان متوارثاً عند العرب لأجيال وفترات متعاقبة، فقد قال قوم ثمود ردًا على دعوة سيدنا هود (المَنْكُمُ): ﴿إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلهَتنا بسُوء ﴾ (هود:٤٥).

وحين بدأ رسل الله (ﷺ) يُبين للناس فسادَ عقائدهم وينهاهم عن عبدة الأصنام ظنه أغلبهم مجنوناً (٢) والعياذ بالله ) وجاءه بعض المشركين ــ الذين

<sup>&#</sup>x27; - هذا هو ما كتبه ابن كثير، والزمخشري، وابن حبان، والبغوي وغيرهم من سائر المفسرين.

آ - انظر تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ (القلم: ٢)، وقول تعالى: ﴿ مَا يَضَا بِصِاحِيهِم مِنْ جِنَّةٍ ﴾ (الأعراف: ١٨٤)، صحيح مسلم، باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا نصه: (١٩٥٨) وحدَثنا إمِنْحَــٰقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الأَعْلَىٰ. قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدَثْتَى عَبْدُ الأَعْلَى وَهُوَ أَبُو هَمَّامِ حَنْثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَـعِدِ عَــن قَالَ ابْنُ المُثَنَّى: حَدَثْتِي عَبْدُ الأَعْلَى وَهُوَ أَبُو هَمَّامِ حَنْثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَـعِدِ عَــن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَ ضَمَاداً قَدَمَ مَكَّةً. وكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً. وكَانَ يَرَقِي مِن هٰذِهِ الرِّيحِ. فَسَمِع سَفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَةً يَعُولُونَ: بِنَ مُحَمَّدًا مَجْنُونَ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الْمُنْ مَنْ أَوْلُونَ: بِنَ مُحَمَّدًا مَجْنُونَ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الْمُعَلِي فَيْ أَلِي مَا أَمْ لِي مَا أَنْ الْمُرْوِدُ وَلَيْ مَنْ أَوْلُونَ: بِنَ مُحَمَّدًا مَجْنُونَ. فَقَالَ: لَوْ أَنِي رَأَيْتُ هَذَا الْمُعْتَى مِنْ أَوْلُونَ الْمُولِي الْمُولُونَ الْمُعْتُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُعْمَالَ مَنْ أَوْلُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْمِنَا مِنْ أَوْلُونَ الْمُعْمَالَ مَنْ أَوْلُونَ الْمَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالَةُ مَنْ مُعَلِّى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالَقِيْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَعْ مِنْ أَلْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَالِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالُونَ الْمُلْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعُلِمُ الَ

كانوا مقربين إليه فى الجادلية ليرقوه من باب المواساة والتعاطف معه (١) ولما عاد الصحابي ضمام بن تعلبه (﴿وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ بعد اعتناقه الإسلام، وأخذ يسبب اللات والعزي ارتعدت القبيلة كلها خوفاً، وقالوا له:: مه يا ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون (٢) ولما كان السيد زنيرة (رضي الله عنه) قد فقد بصره بعد

الرُجُلَ العَلَ الله يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيُّ. قَالَ فَلَقِيَهُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أُرقي مِنْ هذهِ السريِّحِ. وَإِنَّ اللّهَ يَشْفِي عَلَىٰ يَدِي مِنْ شَاءَ. فَهَلُ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله: «إِنَّ الْحَمْدَ للّه. نَحْمُدُهُ ونَسْتَعِينُهُ. مَنْ يَهْدهِ الله فَلا مُضِلُ لَهُ. وَمَنْ يُضِلُلْ فَلاَ هَادِي لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ». قَالَ فَقَالَ: أَعَدْ عَلَى يَلَمَاتِكَ هُلُولًاهِ. فَأَعَادَهُنَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله. ثَلاَثُ مَرَّات. قَالَ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قُولَ الْكَهْنَة وَقُولَ السَّحْرَةِ وَقُولَ السَّعْرَاءِ. وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ. قَالَ فَقَالَ: هَاللهُ فَقَالَ: هَاللهُ فَقُلَ يَعْمُ مِنْ اللهُ عَلَى الْإِمْلُامِ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله: «وَعَلَى قُومِي» قَالَ: وَعَلَى الْمُعْرَاءِ. وَلَقُومُ إِنَّ مَنْ اللّهُ فَلَ اللهُ فَقَالَ: وَمُعَلَى قُومِي وَقُولَ اللهُ فَبَعْتُ رَسُولُ اللهُ سَرِيَّةُ فَمَرُوا بِقُومِهِ. فَقَالَ صَاحِبُ السَرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلَ أَصِمَالِكُ مُنْ أَنْ السَّهُ وَمُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

'- مسند الدارمي، كتاب الصلاة.

انظر تفسير آية "ما أنت بنعمة ربك بمجنون" وقوله "ما بصاحبهم من جنة"، وصحيح مسلم باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا نصه: (١٩٥٨) وحدثنا إسند في بُنُ إلى إلى الممثني مُحمد بن المُمثني عبد الأعلى عبد الأعلى قال الن الممثني: حدثتني عبد الأعلى وهو أبسو همام حدثثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن ضمادا قدم مكة. وكان من أزد شئوءة. وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن مُحمدا مجنون فقال: أو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي من أهل مكة يقولون: فقال: يا مُحمد إلى ألقي من هذه الريح. وإن الله يشفي على يدي من شاء. فهل لك؟ فقال رسول الله: «إن الحمد إلا الله وحده لا شريع. وإن الله يشفي على يدي من شاء. فهل لك؟ فقال رسول الله: «إن الحمد أن لا إلا الله وحده لا شريك له. وأن مُحمداً عبد ورسوله. أما بعد سمعت قول الكه قول المحمد أبا المحمد المحمد أبا المحمد المحمد المحمد المحمد أبا المحمد الله المحمد الم

فَقَالَ: رُدُوهَا. فَإِنَّ هُؤُلاء قُونُمُ ضمَاد. (يوسف عامر). ورد في مسند الإمام أحمد: (٢٣٨٤) حدثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدَّثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب \_ مولى عبد الله بن عباس \_ عن عبد الله بن عباس قال: « بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ﷺ، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد، ورسول الله ﷺ جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلاً جلداً أشعر ذا غريرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله ﷺ في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله ﷺ: أنا ابن عبد المطلب قال: محمد ؟ قال: نعم، فقال: ابن عبد المطلب، إنى سائلك ومغلّظ في المسألة فلا تجدن في نفسك ؟ قال: لا أجد في نفسي فسل عمّا بدا لك، قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله بعثك إلينا رسولاً ؟ فقال: اللهم نعم، قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه ؟ قال: اللهم نعم، قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ قال: اللهم نعم، قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشهرائع الإسهلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله، وساؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتسي عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، قال: ثم انصرف راجعاً إلى بغيره، فقال رسول الله على حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة، قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثـم خـرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعرزى، قالوا: مه يا ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون، قال: ويلكم إنهما والقه لا يسضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً، استقنكم به معا كنتم فيسه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عند ورسونه. تبي قد جنتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال: فو الله ما أمسى من نلك اليود وفي حضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً، قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بواف قود كن تحضل من صمام بسن تعلبة ». (يوسف عامر). إسلامه، أخذ المشركون يقولون: أعمتها اللات والعزى<sup>(۱)</sup>. وحين عاد سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي (ش) إلى وطنه بعد أن اعتنق الإسلام وأخذ يدعو زوجته إلى الدين الحق قالت: عسى أن يهلكنا ذو الشرى (اسم صنم)<sup>(۱)</sup>.

"- أسد الغابة، ترجمة سيدنا زنيرة (رضي الله عنه )، وسيرة ابن هشام، نكر المستضعفين المسلمين. وقد ورد في الإصابة في تمييز الصحابة: ١١٢١٦ زنيرة بكسر أولها وتشديد النون المكسورة بعدها تحتانية مثناة ساكنة الرومية ووقع في الاستيعاب زنبرة بنون وموحدة وزن عنبرة وتعقبه بن فتحون وحكى عن مغازي الأموي بزاي ونسون مسصغرة كانت من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في الله وكان أبو جهل يعذبها وهي مستكورة في السبعة الذين اشتراهم أبو بكر الصديق وأنقذهم من التعذيب وقد ذكروا في ترجمة أم عيسى وأخرج الواقدي من حديث حسان بن ثابت قال حججت والنبي مخ يدعوا الناس إلى على زنيرة فيفعل بها ذلك وأخرج الفاكهي عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وابن منده من وجه آخر عن بن المقرل وأخرج الفاكهي عن محمد بن ايراهيم قال كانت زنيرة رومية فأسلمت فذهب بصرها فقال المشركون أعمتها الملات والعزى فقالت إني كفرت بساللات والعزى فرد الله إليها بصرها وأخرج محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من رواية زياد البكائي عن حميد عن أنس قال قالت لي أم هانئ بنت أبي شيبة في تاريخه من رواية فأصيب بصرها حين اعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت كذبوا فريت الله ما يغنى اللات والعزى فقالت كذبوا

أسد الغابة، ذكر طفيل بن عمرو الدوسى (ه). ورد في معجم البلدان: الشركى: بالفتح،
 والقصر، وهو داء يأخذ في الرجل أحمر كهيئة الدرهم، وشرى الفرات: ناحيته؛ قال بعض الشعراء:

لُعِنَ الكَواعِبُ بعد يوم وصلّني بشرى الغرات وبعد يوم الجَوْسق ويقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشّرَى؛ وقال بعضهم: شرى مأسدة بعينها، وقيل: شرى الفرات ناحيته به غياض وآجام تكون فيها الأسود؛ قال: أسودُ شَرَى لاقِتُ أسودَ خفيّة وخفية: موضع بعينه ذكر في موضعه؛ وقال نصر: الشرى، مقصور، جبل بنجد في ديار طيّء وجبل بنهامة موصوف بكثرة السباع. والشرى: موضع عند مكة في شعر مليح العذلي:

ومن دون ذكر اها التي خطرت لنا بشرقي نعمان الشرى فالمعرف شرقي نعمان: هو جبل طيء؛ وقال المرزوقي في قول امرأة من طيء:

وبعد فتح مكة انكشف أمر الآنهة، وأدرك الناس أنها لا تنفع ولا تسضر، واعتنقت أغلب القبائل الإسلام، غير أن ذلك كله لم يدفعهم إلى أن يحطموا بأيديهم أصنام اللات، والعزى، ومنات، وذى الكفين، وسواع، فأرسل إليهم من المدينة \_ بصفة خاصة \_ جماعة من المسلمين ذوى العقيدة الراسخة حيث قاموا بهذه المهمة، فلم يُبد عبدة الأصنام هناك أية مقاومة؛ إذ كانوا يظنون أنه ما من أحد

ومن لم يُجَبُّ عند الحفيظة يُكلِّم ببطن الشري مثل الفنيق المستم من القوم ظُلاّب الترات غَشَمُشُم بواء، ولكن لا تَكَايُلُ بالدّم

تَشْنى لنا جيد مكحول مدامعها،

الشرى: ما كان حول الحرم وهي أشراء الحرم. و الشرى: واد من عرفة على لية بين كبكــب

إلينا وأيام تحول طيبها بحيثُ التقي رَهْوُ الشَّرَى وكثيبُها بحارأ ولم يحذر عليها خصيبها إذا عَلَّنَتُ ذنبي، تمحّى ذنوبُها

دُعًا دعوةً يوم الشركي يال مالك، أَ فيا ضبيعة الفنيان، إذ يُعتُلُونه أما في بني حصن من ابن كريهة فيقتل حراً بامرىء لم يكن له قال السكري في قول مخليح: لها بنعمان أو فيض الشّري ولّدُ

وهل مثل ليلات لهنّ رواجعٌ إذَ أهلي وأهلُ العامريّة جيرَةٌ إذا لم تُعُدُّ أمواهُ جَزَّع سُوَيقة إذا لم تُرب في أمّ عمرو ولم تُرب ﴿ عيون أناس كنتُ بعدُ تريبُها ﴿ فأمسنت تَبَغَّاني بجُرْم كأنّها،

و نعمان؛ قال نُصيب:

وذو الشرى: صنم كان لدوس وكانوا قد حموا له حمى، وفي حديث الطفيل بن عمرو لما أسلم ورجع إلى أهله بالنور في رأس سوطه دنَّت منه زوجته فقال لها: إليك عني فلستُ منك ولست منى! قالت: لم بأبى أنت وأمنى؟ فقال: فرق بينى وبينك دينُ الإسلام، فقالت: دينسى دينك! فقال لها: اذهبي إلى حنا ذي الشرى، بالنون، ويقال حمى ذي المشرى، فتطهري منه؛ قال: وكان ذو الشرى صنما لدوس وكان الحنا حمّى حَمَوْه له به وشُلّ من ماء يهبط من جبل، قال: قالت بأبي أنت وأمّي أخشى على الصبية من ذي الشرى شيئاً، فقال: أمنا ضامن لك، فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت؛ وقال الكلبي: وكان لبنى الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد صنم يقال له ذو السشرى ولـ عقول أحد الغطاريف:

إذاً لَحلَلنا حول ما دون ذي الشّرري

وشُجّ العدَى منا خُميسٌ عرامرامُ. (يوسف عامر).

يستطيع تحطيم الآلهة، وأن من يعزم على هذا النطاول فسوف يلاقى حقه بنفسه (۱).

ولم يكن المعتقدون بمثل هذه الخرافات يستندون إلى السواهد العقلية للاستدلال على صحة أو بطلان الدين الذي يتبعونه، وإنما كان تمسكهم بدين ما رهنا بمدي ما يعم عليهم من مكاسب الحياة الدنيا \_ مادية كانت أو معنوية \_ حال إتباعهم هذا الدين، بيد أن قانون الحياة قد يقضي أحياناً بان يتعرض المؤمنون بأي دين من الأديان إلى بعض المصائب والآلام، ولذلك كان الأعراب في بادئ الأمر يُقدمون على دخول الإسلام توقعاً منهم أنهم سيُحفظون من شتي ضروب الأفات السماوية منها والأرضية، ومن ثم كانوا إذا خاب توقعهم هذا يترددون بغتة في دينهم وقد ينقلبون على أعقابهم، فقد ورد في كتاب التفسير بصحيح البخاري (۱): "كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً ونُتجَت بعيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تُنتَج خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تُنتَج خيله قال: هذا دين صالح،

وهؤلاء ومن على شاكلتهم هم الذين نزل في شانهم قول الله تعالى (٢): ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَيْرٌ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَيْرٌ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَيْرٌ الطّمَانَ عَلَى وَجْهِهِ ... ﴿ (الحج: ١١).

أ- لين سعد والطبرى، ذكر الأصنام.

<sup>&</sup>quot; - تصير سورة الحج، الجزء الثاني، ص ١٩٤. وهذا نسص الحديث: (٤٦٢٤) حدثتي فيراهيم بن الحارث حثتنا يحيى بن أبي بكير حدثتنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن لبن عباس رضي الله عنهما قال: (ومن الناس من يعبدُ الله على حرف قسال: كان الرجل يقتم المدينة، فإن ولدت امرأتهُ غلاماً ونُتجت خيلهُ قال: هذا دين صسالح، وإن لم تلد امرأتهُ ولم تُتتَح خيلهُ قال: هذا دين سوء (بوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - صحيح البخاري، تفسير سورة الحج. وهذا نصه: (٢٦٢٤) حدَّتني إبراهيمُ بن الحسارث حدَّتنا يحيى بن أبي بكير حدَّتنا إسرائيلُ عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ومن الناس من يَعبدُ الله على حَرْف) قال: كان الرجل بِقدَمُ المدينة، فإن ولدت امرأتهُ غلاماً ونتجت خيلهُ قال: هذا دينُ صالحُ، وإن لم تَلدِ امرأتهُ ولسم تُستَجُ خيلهُ قال: هذا دينُ سوء.(يوسف عامر).

وبعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة وتصادف عدم إنجابهم أطفالاً لفترة ما، ظن الأعداء أن ذلك من أثر دعائهم على المسلمين وجعلوا يبتهجون لـذلك، حتى ولد عبد الله بن الزبير (ﷺ) بعد عدة أشهر، ففرح المسلمون فرحاً شديداً (۱).

' - مستدرك الحاكم، ج ٣، والإصابة، نكر عبد الله بن الزبير. وهذا نسص مسا ورد فسى الإصابة: ٤٦٨٥ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدى أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي ﷺ وهو صغير وحدث عنه بجملة من الحديث وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة وسفيان بن أبي زهير وغيرهم وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة وأحد مسن ولى الخلافة منهم يكنى أبا بكر ثم قيل له أبو خبيب بولده روى عنه أخوه عــروة وابنـــاه عامر وعباد وابن أخيه محمد بن عروة وأبو ذبيان خليفة بن كعب وعبيــدة بـــن عمـــرو السلماني وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وابن أبي مليكة وسماك بـن حرب وأبو الزبير وثابت البنانى وآخرون وبويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب مسوت يزيد بن معاوية ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة وحنكه النبي رضي وسماه باسم جده وكناه بكنيته وزعم الواقدي أنه ولد فسى السنة الثانية والأصح الأول وقال الزبير بن بكار حدثتي عمى قال سمعت أصحابنا يقولون ولد سنة الهجرة وأتاه النبي الله اليوم الذي ولد فيه يمشى وكانت أسماء مع أبيها بالمسنح فأتى به فحنكه قال الزبير والثبت عندنا أنه ولد بقباء وإنما سكن أبوه السنح لما تروج مليكة بنت خارجة بن زيد قال الواقدي ومن تبعه ولد في شوال سنة اثنتين ووقع في الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به رسمول الله ﷺ فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تغل فيه فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي ﷺ ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عايه وكان أول مولود ولد في الإسلام لفظ أحمد في مسنده وقد وقع في صحيح البخاري أن الزبير كان بالشام لما هاجر النبي ﷺ وأنه قدم المدينة لما قدم النبي ﷺ فكساه ثوبا أبيض وإذا كان كذلك فمتى حملت أسماء منه بعد ذلك بل الذي بدل عليه الخبر أنها حملت منه قبل أن يسافر إلى الشام فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة وتبعه أصحابه أرسالا خرجت أسماء بنت أبي بكر بعد أن هاجر النبي ﷺ بأشهر فإن كان قدومها في شوال محفوظا فتكون سنة إحدى وقد وقع في بعض طرق الحديث أن عبد الله بن الزبير جاء إلى النبي ت ليبايعه وهو بن سبع سنين أو ثمان كما أخرجه بن مــه من طريق عبد الله بن محمد بن عروة حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال خرجــت

أسماء حين هاجرت وهي حامل قالت فنفست به فأتيته به ليحنكه فأخذه فوضعه في حجره وأنى بتمرة فمصمها ثم مصغها في فيه فحنكه فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي ر شم مسحه وسماه عبد الله ثم جاء بعد وهو بن سبع أو ثمان ليبايع رسول الله ﷺ أمــره بـــنلك الزبير فتبسم رسول الله ﷺ حين رآه وبايعه وكان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينــة وكانت بهود تقول قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد فكبر الصمحابة حين ولد وقد قسال الزبير بن بكار حدثتي عمى مصعب سمعت أصحابنا يقولون ولد عبد الله بن الزبير سنة الهجرة وأما ما رواه البغوي في الجعديات من طريق إسماعيل عن أبي إسحاق عمن حدثه عن أبي بكر أنه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة وهو أول مولود ولد في الإسلام فقد نكر بن سعد أن الواقدي أنكره وقال هذا غلط بين فلا اختلاف بين المسلمين إنه أول مولود ولد بعد الهجرة ومكة يومئذ حرب لم يدخلها النبي ﷺ حينئذ ولا أحد من المسلمين قلت يحتمل أن يكون المراد بقوله طاف به من مكان إلى مكان وإلا فالذي قاله الواقدي متجــه ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر إلا مع النبي ﷺ في عمرة القضية ولم يكن بن الزبير معه وفي الرسالة للشافعي إن عبد الله بن الزبير كان له عند موت النبي ﷺ تــسع سنين وقد حفظ عنه وقال الدينوري في المجالسة حدثتا إبراهيم بن يزيد حدثتا أبو غـسان حدثنا محمد بن يحيى أخبرني مصعب بن عثمان قال قال عبد الله بن الزبير هاجرت وأنا في بطن أمي وأخرج الزبير من طريق مسلم بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه أن النبي ﷺ كلم في غلمة من قريش ترعرعوا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمرو بن أبي سلمة فقيل لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم نكر فأتي بهم إليه فكأنهم تكعكعوا فاقتحم عبد الله بن الزبير أولهم فتبسم رسول الله روقال إنه بن أبيه ومن طريق عبد الله بن مصعب كان رسول الله ﷺ قد جمع أبناء المهاجرين والأنصار النين ولدوا في الإسلام حتى ترعرعوا فوقفوا بين يديه فبايعهم وجلس لهم فجمع منهم بن الزبير وأخرج البخاري في ترجمة عبد الله بن معاوية عن عاصمي بن الزبير إنه روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير قال لابنه عبد الله أنت أشبه الناس بأبي بكر وأخرج أبو يعلى والبيهقي فسي الدلائل من طريق هنيد بن القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أتى النبي ﷺ وهو يحتجم فلم فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد فلما -برز عن رسول الله 奏 عمد إلى الدم فشربه فلم رجع قال يا عبد الله ما صنعت بالدم قال جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس قال لعلك شربته قال نعم قال ولم شربت الدم ويل للناس منك وويل لك من الناس قال أبو موسى قال أبو عاصم فكانوا يــرون أن القوة التي به من ذلك الدم وله شاهد من طريق كيسان مولى بن الزبير عن سلمان

ومن سوء الطالع أن الذين جاءوا إلى المدينة لم يتواءموا مع مناخها في بادئ الأمر، فلما جاء سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال (رضى الله عنهما) إلى المدينة مع بدء

الفارسي رويناه في جزء الغطريف وزاد في آخره لا تمسك النار إلا تحلة القسم وأخسرج عن أسماء بنت أبي بكر في معجم البغوي وفي البخاري عن بن عباس أنه وصف بن الزبير فقال عفيف الإسلام قارئ القرآن أبوه حواري رسول الله ﷺ وأمه بنت المصديق وجدته صفية عمة رسول الله وعمة أبيه خديجة بنت خويلد وقال بن أبي خيشة حدثتا أحمد بن يونس حدثتا الزنجي بن خالد عن عمرو بن دينار قال ما رأيت محمليا أحسن صلاة من ابن الزبير وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن مجاهد كان بـن الزبيــر إذا قـــام للصلاة كأنه عمود وقال بن سعد حدثنا روح حدثنا حسين الشهيد عن بن أبي مليكة كان بن الزبير يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الثامن وهو إلينا وأخرج البغوي من طريق ميمون بن مهران رأيت بن الزبير واصل من الجمعة إلى الجمعة وأخرج بن أبي الدنيا من طريق ليث عن مجاهد ما كان باب من العبادة إلا تكلفه بن الزبير ولقد جاء سيل بالبيت فرأيت بن الزبير يطوف سباحة وشهد بن زبير اليرموك مع أبيه الزبير وشهد فتح إفريقيــة وكــان البشير بالفتح إلى عثمان ذكره الزبير وابن عائذ واقتص الزبير قصة الفتح وأن الفتح كان على يديه وشهد الدار وكان يقاتل عن عثمان ثم شهد الجمل مع عائشة وكان على الرجالة قال الزبير حدثني يحيى بن معين عن هشام بن يوسف عن معمر أخبرني هشام بن عروة قال أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلى يوم الجمل وفيه بضع وأربعون جراحة فأعطت عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم يمت عشرة ألاف ثم اعتزل بن الزبير حروب على ومعاوية ثم بايع لمعاوية فلما أراد أن ببايع ليزيد امتنع وتحول إلى مكة وعدد بالحرم فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له فأبي ولقب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرة وفتك أهل الشام بأهل المدينة ثم تحولوا إلى مكة فقاتلوا بن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فتوادعوا ورجع أهل الشام وبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم إلا بعض أهل الشام فسار مروان فغلب على بقية الشام ثم على مصر ثم مات فقام عبد الملك بن مروان فغلب على العراق وقتل مصعب بن الزبير ثم جهز الحجاج إلى بن الزبير فقاتله إلى أن قتل بن الزبير فـــى جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وهذا هو المحفوظ وهو قول الجمهور وعند البغوي عن بن وهب عن مالك أنه قتل على رأس اثنتين وسيتين وكأنه أراد بعد انقضائها. (يوسف عامر). البجرة، أصيبا بمرض شديد (١)، كما أن سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي (ﷺ) لـم يتجاوب مع طقس المدينة حين هاجر إليها (٢)، ومع أن هذه الحوادث العارضة لـم تؤثر البتة على المخلصين وذوي الألباب من المسلمين، فإن عامة الناس ممن كان يستولي عليهم الإيمان بالخرافات، قد تأثروا كثيراً بهذه الأمور العرضية، فلما قدم بعض أهل عكل وعرينه إلى المدينة، وأشهروا إسلامهم، ثم مرضوا لعدم ملائمة المناخ لهم \_ وأرسلهم رسول الله (ﷺ) إلى مرعي للإبل حتى ينعموا بطقس آخر

كلُّ امرىء مُصبَّحٌ في أهلهِ والمو تُ أدنى من شراكِ نعلهِ وكان بلالٌ إذا أقلعَ عنهُ الحمَّى يَرفَعُ عَقيرتَه ويقول:

الْ لَيْتُ شَعْرِي هَلَ أَبِيتَنَّ لِيلَةً بُوادُ وحُولَي إِذَخْرٌ وجَلَيْلُ وهِلَ أُرِدَنَ يُوماً مِياةً مِجْنَّةٍ وهِلَ يَبْدُونَ لَي شَامَةٌ وطَفَيلُ

قَالَت عَانَشَة: فَجَنْتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَأَخْبِرتَه، فقال: اللَّهِمّ حَبّب إلينا المدينة كَحُبّنا مكة أو أشد، وصحّحها، وبارك لنا في صناعها ومُدّها، وانقلْ حُمّاها فاجعلها بالجحفة».(يوسف عامر).

" - صحيح مسلم، كتاب الإيمان. وهذا نصه: (٢٧١) حدّتنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَ إِسْحُقُ بْنُ لِيرَاهِيم. جَمِيعا عَنْ مَلْيَمَانَ. قَالَ: أَبُو بَكْرِ: حَدَّتَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْب. حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِّد عَنْ حَجَاجٍ الصَّوَّاف عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ الطَّفَيْلَ بْنَ عَمْرُو الدُّوْسِيُّ أَتَسَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَمُولَ اللَّهَ فَي حَصِنْ حَصِينِ وَمَنْعَهُ ؟ قَالَ حَصِنْ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهليَّة فَابَىٰ تَلِكَ النَّبِيُّ. لِلَّذِي ذَخَرَ الله للأَنْصَارِ. فَلْمَا هَاجَرَ النَّبِيُ إِلَى الْمَدينَة. هَاجَرَ الْيَهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو. وَهَاجَرَ مَعُهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه. فَاجْتَبُووا الْمَدينَة. فَمَرْضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَ شَاقِصَ لَنُ عَمْرُو في مَنَامِه. فَلَا تَقْلَ بَنْ عَمْرُو في مَنَامِه. فَلَرَآهُ الطُفَيْلُ بْنُ عَمْرُو في مَنَامِه. فَلَرَآهُ وَمَعْ مَاتَ. فَرَآهُ الطُفَيْلُ بْنُ عَمْرُو في مَنَامِه. فَلَرَآهُ وَمَهُ فَاعُولَ بَنْ عَمْرُو في مَنَامِه. فَلَرَآهُ وَمَهُ فَاعُولَ بَنْ عَمْرُو في مَنَامِه. فَلَا يَدِيكَ؟ قَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُكَ؟ فَقَالَ: عُفَرَ لِي بِجَرَتِي اللّه بِنِيه. فَقَالَ: عَالَى عَلَى الله فَقَالَ رَسُولُ الله فَقَالَ رَسُولُ اللّه فَقَالَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللّه فَقَالَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه فَقَالَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه فَقَالَ اللهُ فَقَالَ عَمْورُهِ هَاعُورُهِ . (يوسف عامر). الطَّفَيْلُ عَلَى عَلَى وَلِيَذِيهُ فَاعُورُه . (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - صحيح البخاري، كتاب المرضي، وباب مقدم النبي (義) المدينة. وهذا نسص الحديث: (不不可) حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ أخبرَنا مالكٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لما قدم رسولُ الله 義 المدينة وعك أبو بكر وبلال. قالت: فدخَلْتُ عليهما فقلتُ: يا أبت كيف تَجِدُك؟ ويا بلالُ كيف تجدُك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذَتهُ الحمَّى يقول:

— ارتدوا عن الإسلام رغم تماثلهم للشفاء (۱) ومن قبيل ذلك أيصضاً أن جاء أعرابي إلى رسول الله (孝) فبايعه بيده الكريمة، ولكن لسوء حظ الرجل فقد أصيب بالحمى في اليوم التالي، فما كان منه إلا أن نقض بيعته، وقد نهاه رسول الله (孝) ثلاثاً، غير أنه أصر على فسخ البيعة، فقال رسول الله (孝) (۱): «إنما المدينة كالكير تنفى خَبِثُها، وتَنصعُ طَيِبَها»

وبناء على هذه الأسباب، دعا رسول الله (ﷺ) للمدينة فقال: «اللَّهمَّ حبِّب البينا المدينة كحبِّنا مكة أو أشدً، اللهم وصححها، وبارك لنا في مُدّها وصاعها، وانقل حُماها فاحظها بالجُحفة». (٣)

محمد البخاري، كتاب المحاربين. وهذا نصه: (٢٣٤) حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرب قال: حدَّثنا حَمَادُ بنُ زَيد عن أيوبَ عن أبي قلابةً عن أنس قال: قَدِمَ أَناسٌ مِن عُكُل ل أو عُرينةً
 فاجتوَو المدينة، فأمر هُم النبي على بلقاح، وأن يَشرَبوا مِن أبوالها وألبانها، فانطَلْقوا. فلما صنحُوا فَتُلوا راعي النبي على واستاتوا النَّعَمَ. فجاءَ الخبرُ في أول النهار، فبَعَثَ في آثارهم. فلما ارتفع النهارُ جيءَ بهم، فامر فقطع أيديهم وأرْجُلَهم وسُمرت أعينُهم وألقوا في الحدرة يَستَسقون فلا يُسقون.

قال أبو قلابَةً: فهؤُلاءِ سَرَقوا، وقَتَلوا، وكَفَروا بعدَ إيمانِهم، وحارَبوا اللَّهَ ورسولَه.(يوسف عامر).

آ - صحيح البخاري، ج١ ص ٢٥٣، كتاب الحج، فضائل المدينة، وباب اعتصام السنة. وهذا نصه: (٧٠٥١) حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله «أن أعرابياً بايع رسول الله ﷺ على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالميسة، فأتى الأعرابي للى رسول الله ﷺ على الرسول الله أقلني بيعتي، فأبى. ثم جاءه فقال: يا رسول الله القلني بيعتي، فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي؛ فقال رسول الله ﷺ: إنما المدينة كالكير تنفي خَبثها، وتتصع طَيْبها». (يوسف عامر).

صحیح البخاري، مقدم النبي (素) المدینة. وهذا نصه: (٥٥٢٦) حدثنا قُتیبه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة أنها قالت: «لما قَدِمَ رسولُ الله 囊 المدینة وعك أبسو بكر وبلالٌ رضي الله عنهما. قالت: فدخلت علیهما قلت: یا أبت كیف تَجدُك، ویابلال كیف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمي یقول:

كُل امرىء مُصبَّح في أهلهِ والموتُ أدنى من شراكِ نَعلهِ وكان بعلُ إذا أقلعتُ عنه يقول:

## الحروب الأهلية بين القبائل

كانت الحروب الأهلية في شبه الجزيرة العربية من أبرز المعوقات التسى واجهت نشر الدعوة الإسلامية ؛ إذ إنها كانت تتصدر خصائص المجتمع العربي القبلية، وقد امتنت هذه الحروب لآلاف السنين، فنتجت عنها تلك الموجة العنيفة والمنتالية من مشاعر الثأر والانتقام التي اجتاحت القبائل، وكان إيقافها أقرب ما يكون إلى المستحيل، وكانت هذه الحروب هي السبب في وجود عادة الثأر التسي تحدثنا عنها آنفاً، تلك العادة التي بلغت عندهم من الحدة والشراسة مبلغاً كان يدفعهم إلى إبادة قبيلة بأكملها انتقاماً لمقتل رجل واحد، وكان من واجبهم القبلي أن يتوارثوا دماء قتلاهم لآلاف السنين فكانت مدونة عندهم، ومنداولة على ألـسنة أطفالهم؛ فكانوا إذا ولد لهم طفل حرصوا على أن يكون أول ما يسمعه عند بلوغه هو كلمة الثار، أي أن شخصاً ما من العشيرة قد قُتل، وما يزال عليها أن تشار له، ومن ثم فإن الهدف الرئيسي الذي كان ينشده كل طفل منهم في مطلع شبابه هو القيام بأخذ هذا الثأر .

وعلى هذا كان ذلك القدر من الإخلاص واليقين الذي يدفع فــرداً مـــاً أو عشيرة ما إلى الانقياد إلى الإسلام والإذعان له مقترناً في ذات الوقت بقدر آخر ــ مماثل له في القوة ــ من الرفض والاستنكار الذي كان يدفع الفريق الآخــر ــ أى الخصيم المنافس لذلك الفرد أو تلك

> بواد وحولي إنخر وحليلُ ألا ليتَ شعرى هل أبيتنُ ليلةُ وهل أردَنْ يوماً مياة مجَّنة

وهل تَبْدُرَنُ لَى شَامَةً وَطَفَيلُ

قالت عائشة: فجئتُ إلى رسول الله ﷺ فأخبرتُه، فقال: اللَّهمَّ حبِّبُ البنا المدينة كحبُّنا مكة أو أَشدَّ، اللهم وصحَّحْها، وبارك لنا في مُدِّها وصاعها، وانقلْ حُماهـا فاجعَلْهـا بالجُحَّفــة». (يوسف عامر).

العشيرة \_ إلى مقاومة الإسلام والتعنت معه، فقد كان السر وراء مقامة الإسلام في مكة هو أن الله (سبحانه وتعالي) قد اصطفى بني هاشم للنبوة، فكان لابد من معارضة بني أمية لها.

وكان بالمدينة قبيلتا الأوس والخزرج اللتان احتدم القتال بينهما قبل الإسلام، وقد اعتنقتا معاً الإسلام بمجرد أن نتاهي صوت الحق إلى سمعيهما، غير أنه على قدر ما كان يتسم به عامة أهل الأوس من حمية وإخالص لهذا الدين، كان هناك عشرات المنافقين بين أهل الخزرج، وكان مبلغ هذا التنافس أن كلتا القبيلتين لم تأتما في صلاتهما قبل الهجرة ومع بدء الإسلام ـ إلا برجل من أى قبيلة أخرى غير هما باعتبار أنه من العار أن يقف أحدهما خلف الآخر حتى وإن كان أمام الله أيضاً (١).

وكان هناك عداء شديد وضارب بجنوره في القدم بين خزاعة وبني بكر، وما إن قدما إلى المدينة حتى دعاهما رسول الله (ﷺ) إلى الإسلام وإبرام الصلح بينهما، وأجابت خزاعة دعوة الإسلام فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تحالفت بنو بكر مع قريش.

لاحظ جيداً، أن الأنصار حين اعتنقوا الإسلام صاروا مثالاً رائعاً لطيب النفس والتوق إلى العمل الصالح، ومع ذلك كان من الهيّن أن تتأجج فجأة حمية الثأر في نفوسهم، فقد أثار يهوديّ ذات مرة ذكري "حرب بُعاث "، فما كان من قبيلتي الأنصار (الأوس والخزرج) إلا أن أشهرتا سيوفهما (٢)، وأخمد رسول الله فار حميتهم بصعوبة شديدة.

ولما وقف رسول الله يَجْعلى المنبر وشكي ما تعرضت له السيدة عائشة (رضي الله عنها) في حادثة الإفك، قال سيدنا سعد بن معاذ (ش): يا رسول الله إذا كان (القانف) من قبيلتا فسأقطع عنقه، وإن كان من قبيلة إخواننا الخررج

ا- ابن هشام، ذكر بيعة العقبة.

الإصابة، ج ١، طبعة مصر، ص٨٨، وقد وردت واقعة أخري من هذا القبيل أيسضاً في المعجم الصغير للطبراني، (ذكر عبد الله ).

فالأمر لك وعلى الطاعة، عندئذ نهض سعد بن عبادة ــ الذي كان زعــيم قبيلــة الخزرج ــ فجأة وقال:

كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك مسا أحببت أن يُقتل.

فنهض أهل القبيلتين الأوس والخزرج، وكانت الحرب تندلع بينهما، فقد ورد في حديث الإفك بصحيح البخاري (١) ما يلي:

<sup>&#</sup>x27; - صحيح البخارى، كتاب المغازي، باب حديث الإفك. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٤٦٣٢) \_\_ حدثتا يحيى بن بُكير حدَّثنا الليثُ عن يونسَ عن إين شهاب قال: أخبر ني عروةً بن الزُّبير وسعيد بن المسيَّب وعلقمة بن وقاص وعُبَيدُ الله بـن عبد الله بن عتبةً بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله علي وسلم حينَ قال أهلُ الإفك مِا قالوا، فبرَّأها الله مما قالوا وكلُّ حدَّثتي طائفةً من الحديث، وبعض حديثهم يصدّقُ بعضاً، وإن كان بعضُهم أوعىٰ له من بعض \_ الذي حدَّثني عروةً عن عائشة رضى الله عنها أن عائشة رضى الله عنها زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَخرُجَ أقرعَ بينَ أزواجه، فأيتُهنَّ خرج سهمها خرج بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معهُ. قالت عائشة: فأقرعَ بيننا في غُروة غُزاها فخرج سهمي، فخرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نهزل الحجابُ، فأنا أحملُ في هُودَجي وأنزلُ فيه. فسرنا حتى إذا فَرغُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من غَزوته تلك وقفل وذنونا من المدينة قافلين آذنَ ليلةً بالرَّحيل، فقمتُ حينَ آذنـــوا بالرَّحيل فمشيِّتهُ حتى جاوزت الجيش، فلما قصيت شأني أقبلت إلى رحلى، فإذا عقدٌ لـي ي من جَزْع ظفَّار قد انقطع، فالتمست عقدي وحَبَسني ابتغازه. وأقبلَ الـرَّهطُ الـنين كـانوا يَر حَلُونَ لَى فَاحْتُمُلُوا هُونَجِي، فَرحلوه على بَعيرى الذي كنتُ ركبتُ وهم يحسبونَ أنسى فيه، وكان النساءُ إذ ذاك خفافاً لم يتقلهن اللحم، إنما تأكل اللُّقمة من الطعام، فلــم يــستنكر القومُ خفةَ الهودج حين رَفَعوه، وكنتُ جاريةً حديثةَ السن، فَبَعَثُوا الجملَ وساروا، فوَجَـــدتُ. عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى. فبينا أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوانُ بن المعطل السُّلُميُّ ثم الذِّكوانيُّ من وراء الجيش، فادلَج، فأصبحَ عندَ منزلي، فرأى سَوادَ إنسان نائم، فأتاني فعرفني حينَ رآني، وكان يَراني قبلُ الحجاب، فاستَيقظتُ باسترجاعه حينَ عَرَفَني، فخمرت وَجهي بجلبابي، والله ما كلمنسي كلمـــةُ ولا

سمعتُ منه كلمة غير استرجاعه، حَتَّى أناخ راحلَتَه فوطىء على بِدَيها فركبتُها، فانطلقَ يقودُ بي الراحلة حتى أُتينا الجيشَ بعد ما نزلوا مُوغرينَ في نحر الظهيرة فهلكَ من هلك، وكان الذي توكمي الإفك عبدَ الله بن أبيِّ ابن سلول؛ فقَدمنا المدينة، فاشتكيتُ حـينَ قــدمتُ شهراً. والناسُ يفيضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعُرُ بشيء من ذلك، وهو يَريُبنسي في وَجَعي أني لا أعرفُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطفُ الذي كنتُ أرى منسه حين أَشتكي، إنما يدخُلُ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيُسلِّمُ ثم يقول: كيفَ تبكم، ثمُّ ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خَرَجتُ بعدَما نَقهتُ، فخَرَجت معى أمُّ مسطح قبلَ المَناصع، وهوَ متبرزنا وكنا لا نخرُجُ إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبلَ أن نَتَّخذَ الكُنُفَ قريباً من بُيونتا، وأمرُنا أمرُ العرب الأول في النبرُّز قبلَ الغائط، فكنا نتأذى بالكنُّف أن نَتُخــذَهَا عندَ بيونتا، فانطأفتُ انا وأمُّ مسطح ــ وهي ابنة أبي رُهم بن عبد مَناف، وأمُّها بنتُ صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطحُ بن أثاثة \_ فأقبلتُ أنا وأمُّ مسطح قبلَ بيتي قد فرَ غنا من شأننا، فَعَثْرت أمُّ مسطح في مرطها، فقالت: تَعسَ مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أنسَبْينَ رجلاً شهدَ بدراً؟ قالت: أي هَنْتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضى. فلما رجعت إلى بيتى وَدَخُلُ عَلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تعنى سلم ثم قال: كيفَ تيكم؟ فقلت: أتأذَّنُ لي أن أتى أبويَّ ــ قالت: وأنَّا حينئذ أريدُ أن استيقنَ الخبرَ من قبَّلهما ــ قالـــت: فــــاذِنَ لـــى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجئتُ أبوى، فقلت لأمي: يا أُمِّناهُ ما يتحدَّث الناس؟ قالت: يا بُنيَّة هَوَّني عليك، فوالله لَقلُّما كانت امرأةً قط وَضيئةً عندَ رجل يُحبُّها ولها ضــرالر إلا أكثَرِنَ عليها. قالت: فقلتُ: سبحانَ الله، أو لقد تحدُّثَ الناس بهذا؟ قالت: فبكَيتُ تلكَ الليلــةَ حتى أصبحت لا يَرقا لى دمع، ولا أكتَحل بنوم حتى أصبحت أبكى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب وأسامةً بن زيد رضي الله عنهما حين استُلَبَّثُ السوّحي يَستَأمرُهما في فراق أهله. قالت: فأمَّا أسامةُ بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلمُ لهم في نفسه من الوُدّ فقال: يا رسول الله، أهلكَ، وما نعلمُ إلا خَيراً. وأما علىُ بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيَّق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تَصدُقُكَ. قالت: فدّعا رسولُ الله صلى الله عليـــه وسلم بريرة، فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يَريبُك؟ قالت بَريسرة: لا والسذي بَعثك بالحق، إنْ رأيت عليها أمراً أغمصنه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله. فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاستعذَّرَ يومئذ من عبدالله بن أبيّ ابن سلول، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو علَى المنبـــر: يــــا معــشر

المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيراً، ولقد ذكروا رجُلاً ماعلمتُ عليه إلا خيراً. وما كان يدخلُ على أهلى إلا معي. فقـــام سعدُ بنُ مُعاد الأنصاري فقال: يا رسولَ الله ، أنا أعذرك منه ، إن كان من الأوس صسربت ، عُنُقَه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعدُ بن عبادة \_ وهو سيد خزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية \_ فقال لسعد كنبت ، لْعَمْرُ الله، لا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقَدَرُ عَلَى قَتْلُه. فَقَامَ أُسَيِدُ بن حُضَيْرِ ــ وهو ابن عمَّ سعد بن مُعاذ ــــ فقال لسعد بن عبادة: كذبتَ لَعمرُ الله لَنقَتُلُنَّه، فإنك منافقٌ تجادلُ عن المنافقين. فَتَثَاورَ . الحيَّان الأوسُ والخزرج حتى هموا أن يَقتَتلوا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على المنبر، فلم يزلُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخْفضهم حتى سَكتوا وسكت. قالت: فمكثتُ يومي ذلك لا يَرقَأُ لي دَمعٌ ولا أكتحلُ بنوم. قالت: فأصبحَ أبَوايَ عندي وقد بَكْيــتُ لَيْلَتَين ويوماً لاأكتحلُ بنوم ولايرقاً لى دمع يَظُنان أنَّ البكاءَ فالقَّ كبدي. قالت: فبينما همــــا جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأنصار فإذنت لها، فجلست تبكي معي، قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّم ثم جلس، قالت: ولم يَجلسُ عندي منذ قبلُ مَا قَيْلَ قبلها، وقد لَبثُ شهراً لا يُوحى إليه في شأني قالت: فتشهَّدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعدُ، يا عائشة فإنه قد بلّغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بَريئةً فسيُبِّرؤك الله، وإن كنت ألممت بذَّنب فاستغفري الله وتُوبي إليه، فإنَّ العبدَ إذا اعترَفَ بذنبه ثم تابَ إلى الله تابَ الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله مَقَالَتُهُ قَاصَ دَمعي حتى ماأحسُ منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ماأدري ماأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلتُ ــــ الأمى: ٠٠ أجيبي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالتُ: ما أدري ما أقولُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلتُ \_ وأنا جارية حديثة السنِّ لاأقرأ كثيراً من القــرآن \_ إنــي واللهُ لقــد علمتُ: لقد سَمعتم هذا الحديثَ حتى استقرَّ في أنفُسكم وصدَّقتم به، فَلَئن قلتُ لكم إني بَريئةٌ \_ والله يعلمُ أنى بريئة \_ لاتصدقونني بذلك، ولَّنن اعترَفتُ لكم بأمر \_ والله يعلم أنى منه برئية \_ لتصدّقني. والله ما أجدُ لكم مثلاً إلا قول أبر يوسف، قال: (فصبر جميل، والله المستَعانُ على ماتُصفون} قالت: ثم تحوّلت فاضطَحعت على فراشي. قِالت: وأنسا حينتسذ أعلم أني بريئةً وأنَّ الله مُبرِّئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظنُّ انَّ الله مُنزلٌ في شـــأتي وَحياً يُتلَّى ولَشَانَى في نفسي كان أحقَر من أن يتكلم الله في بامر يُتلى ولكن كنتُ أرجو أن يرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يُبرُّؤني اللهُ بها. قالت: فوالله مــا رامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا خَرَجَ أحدٌ من أهل البيت حتى أنزلَ عليه، فأخذُه مــــا

فَتَتَاورَ الحيّانِ الأوس والخزرج حتى هموا أن يَقتَتلوا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على المنبر

وبعد انتشار الإسلام، قتل محلم بن جثامة الليثي \_ ذات مرة \_ رجلاً من قبيلة أشجع، ورُفعت الواقعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفقاً للعلاقات القبلية ناب عُيينة عن القاتل والأقرع بن حابس عن القتيل، فاحتدم الأمر وعم الصخب والضجيج، فقال رسول الله على: «يًا عُييْنَةُ ألا تَقْبَلُ الْغَيْرَ؟» (١)، قال: لاَ

كان يأخذُه من البُرَحاء، حتى إنه ليتحدِّرُ منه مثلُ الجمان من العَرق وهو في يوم شات من نقل القول الذي يُنزل عليه. قالت: فلما سُرِّيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُسرِّي عنه وهو يضحك؛ فكانت أوّلُ كلمة تكلَّم بها: يا عائشة، أمّا الله عزَّوجل فقد برَّاك. فقالت أمي: قومي إليه قالت: فقلت: والله لا أقومُ إليه، ولا أحمدُ إلا الله عزَّوجل. وأنزلَ الله {إنَّ الله الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه...} العشر الآيات كلها فلما أنزلَ الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديقُ رضي الله عنه وكان يُتغِيُّ على مسطح بن أثاثةً لقرابته منه وفقره: والله لاأنفقُ على مسطح بن أثاثةً لقرابته منه أولو الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ولْيصفحوا، ألا تحبُون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} قال أبو بكر: بلي والله أنزعُها منه أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسسأل زينب ابنة أنزعُها منه أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمل زواج رسول الله صلى وبصري، ما علمت ألا خيراً. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى وبصري، ما علمت ألا خيراً. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختُها حَمنة تُحارب لها، فهلكت فيمن هلك من ألوب الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختُها حَمنة تُحارب لها، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإقك». (يوسف عامر).

'- أبو داود، ج٢، ص ١٥٥، كتاب الديات. وهذا نص الحديث: (٤٤٩٧) ــ حدثنا مُوسَى بنُ إسماعيلَ أخبرنا حَمَّادٌ قَالَ أخبرنا مُحمَّدٌ ـ يَعْني ابنَ إسْحَاقَ ـ فحدَّنتِي مُحمَّدْ بنُ جَعَّرِ بنِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بنَ ضَمَيْرَةَ الضَّمَرِيَّ ح. وأخبرنا وَهْبُ بنُ بَيَانَ وأخمَتْ بنُ سَعِيد الْهَمْدَانِيُّ قَالاً أخبرنا ابنُ وَهْب أخبرني عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ أبي الزِّنَاد عن عَدْ الرَّحْمَٰنِ بنِ أبي الزِّنَاد عن عَدْ الرَّحْمَٰنِ بنِ الْحَارِثِ عن مُحمَّد بنِ جَعْقَر أَنَّهُ سَمِعَ زَيَادَ بنَ سَعْد بنِ ضَمَيْرَةَ السَلَّمَيُ وَهَا حَديثُ وَهْب وَهُو أَتَمُ يُحدَّثُ عُرُوةَ بنَ الزَّبَيْرِ عن أبيهِ قال مُوسَى وجَدْه، وكَانَ شَيدًا مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَى الله عليه وسلم حُنَيْناً، ثُمُّ رَجَعْنَا إلَى حَدِيثٍ وَهُب: «أَنَّ مُحلَّمَ بنَ جَنَّمَةَ اللَّيْتِيُّ قَتَلَ

وَالله حَتَّى أَذِخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الحربِ وَالحَزَنِ ما أَذْخَلَ عَلَى نِسَائِي، عندئذ تفاقمت الفوضى وازداد الصخب، فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم السوال ورد عليه عيينة بنفس الإجابة، ونظراً لأن ذلك كان في صدر الإسلام وكانت هذه أول قضية قتل تُعرض على رسول الله (ﷺ)، فقد قال رجل من قبيلة بني لين كان واقفاً بسلاحه: يَا رَسُولَ الله إنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هٰذَا في غُرَّةِ الإسلام مَثَلاً إلا غَنَما ورَدَت فَرَمي أولُها فَنَفَر آخرها. أي أنه إذا فصل في القضية وفقاً لما يسراه القاتل لظن الناس أن الإسلام يميل إلى استبدال القصاص بالدية، ومن ثم فسوف يترددون في اعتناق الإسلام، لأن نفوسهم كانت ما تزال متأججة بمشاعر الثار، ولكن رسول الله (ﷺ) كان على سفر فأعطي حينذاك دية قوامها خمسون ناقسة ووعد بأن يعطى خمسون ناقة أخرى حين يصل إلى المدينة.

رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإسْلاَمِ وَذَلِكَ أُولُ غِير قَضني بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلُّمَ عُنِيْنَةٌ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ لأَنَّهُ مِنْ غَطْفَانَ، وَنَكَلُّمَ الأَفْرَعُ بِنُ حَابِس دُونَ مُحَلِّم لأَنَّهُ مِنْ خندن ، فارتفعت الأصنوات وكثرت الخصومة واللُّغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا عُينِنَةُ أَلاَ تَقْبَلُ الْغَيْرَ، فقالَ عُينِنَةُ: لاَ وَالله حَتَّى أَدْخَلَ عَلَى نساله من الحرب وَالحَزَنِ ما أَدْخَلَ عَلَى نسَائى، قال: ثُمَّ ارْتَفَعَت الأصنواتُ وكَثُرَت الخُصنُومَةُ وَاللغَطُ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَا عُينَيْنَةُ أَلاَ تَقُبَّلُ الْغَيْرَ؟ فَقَالَ عُينِيْنَةُ مِثْلَ ذَلكَ الضِياء إلَّسي أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْت يُقَالُ لَهُ مُكَيِّئلٌ عَلَيْه شكَّةٌ وَفِي يَدِه درقَةٌ فقالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّسي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّة الإسْلاَمِ مَثَلاً إلاَّ عَنَما ورَدَتُ فَرُمِيَ أُولُها فَنَفَرَ آخرُها، اسْسنُن الْيُومْ وَغَيِّر غَدًّا، فقالَ رَمُنُولُ الله صلى الله عليه وسلم: خَمْسُونَ في فَوْرِنَا هٰذَا، وَخَمْـسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى المَدينَة، وَنَلَكَ فِي بَعْض أَسْقَارِه وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طُويِلٌ آنَمُ وَهُوَ فَسِي طُسرَف النَّاس، فَلَمْ يَزَالُوا حَتِّى تَخَلُّصَ فَجَلَّسَ بَئِنَ يَدَيُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وعَيْنَساهُ تَدَّمَعَان، فقالَ: يَا رَسُولَ الله إنِّي قَدْ فعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وإنِّي أَتُوبُ إِلَى الله، فاستَغْفر الله لي يًا رَسُولَ الله، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَقَلَلْتُهُ بِسِلاَحِكَ في غُرُّةِ الإسلام، اللَّهُمّ لا تَغْفَرْ لمُحَلِّم بصنوت عَال. زَادَ أَبُو سَلَمْةً: فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَّقَى دُمُوعَهُ بطَرف ردائه». قسالَ ابنُ إسْحَاقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَ. قالَ أَبُسو دَاوُدَ: قَالَ النَّصْرُ بنُ شُمَيِّل: الْعَيْرُ الذَّيَّةُ (يوسف عامر). وهكذا كانت عاطفة الثأر قد نمت في نفوس العرب لدرجة أنها ظلت مسيطرة على أفئدتهم إبان فتح مكة رغم مناداة الرسول الله (ﷺ) بمراعاة الأمن العام وعدم اللجوء إلى إشهار السيوف.

وبينما كان هناك رجل من قبيلة هذيل متوجهاً إلى رسول الله (紫) كي يدخل في الإسلام \_ وكان قد ارتكب في الجاهلية جريمة في قبيلة خزاعة، وكان أهلها يجدون في البحث عنه لينالوا الثأر منه \_ ولسوء حظه التقيي بهم في الطريق فعتلوه على الفور لئلا يصل إلى حضرة النبوة فلا تتسني لهم فرصة النيل منه بعد ذلك، ولما علم رسول الله (紫) بهذه الواقعة غضب غضباً شديداً، بينما التمس أولئك الرجال من سيدنا عمر، وسيدنا أبي بكر، وسيدنا على (رضوان الله عليهم) الشفاعة عند رسول الله (紫)، فألقى رسول الله (紫) خطبة بعد الصلاة، قال فيها:

«أما بعد، فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها الله ساعة من النهار أمس، وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة، وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية، وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم». ودفع رسول الله ( يه ) دية ذلك الرجل (١).

<sup>&#</sup>x27;- مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج؟، ص ٣١. وهذا نص الحديث: (١٦٠٦٤) -- حتثنا عبد الله حدثتي أبي ثنا وهب بن جرير قال: حدّثتي أبي قال: سمعت يونس يحدّث عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: «أذن لنا رسول الله يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا، وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف، فلقي رهط منا الغد رجلاً من هنيل في الحرم يؤم مرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كيسلم، وكان قد وترهم في الجاهلية، وكانوا يطلبونه، فقتلوه، وبادروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضباً شديداً، والله ما رأيته غضب غضباً أشد منه، فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نستشقهم، وخشينا أن نكون قد هلكنا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن الله عز وجل هو

وكان رجل من بني ثعلبة قد قتل رجلاً من الأوس والخزرج، فلما اعتنق علية الإسلام، وقدموا إلى المدينة أخذ رسول الله (ﷺ) يخطب فيهم، فإذا بأحد لأتصار لم يتمالك نفسه فنهض وهو يصيح: يا رسول الله هذا هو المجرم الذي نبحث عنه، فتقتص لنا منه، فرفع رسول الله (ﷺ) يده وقال: ألا يجني والد علة ولده. (۱)

بوسعنا أن نستتج من هذه الوقائع كيف كانت عاطفة الثأر تسري في أوصالهم سريان الدم في الوريد، وإلى أي مدي كان اشتعالها أمراً يسيراً وهيناً.

لم تنته الحروب الأهلية، وهكذا كانت القبائل كلها ما بين قبيلة معادية وأخري حليفة، وإذا شب نزاع على أمر خاص بين رجلين من قبيلتين مختلفتين وصاح أحدهما باسم قبيلته، اندلعت حرب قبلية، فذات مرة صفع مهاجر أنصاريا، فصاح الأنصاري: يا للأنصار، وهنف المهاجر هو الآخر: يا للمهاجرين، وعلم رسول الله (ﷺ) بذلك، فقال: «ما بال دعوى الجاهليّة »؟ (١)

حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها إلى ساعة من النهار أمس، وهي اليوم حرام كما حرمها الله عزّ وجلّ ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية، وإني والله لأدين هذا الرجل السذي قتلتم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم».(يوسف عامر).

ا - الدار قطني، ج٢، ص ٢٠٨.

آ - ورد في صحيح ابن حبان: (٢٤٦٨) أخبرنا أبو يعلى، قال: حنّتنا عمرُو بنُ محمّد النّاقد، قال: حنّتنا سفيانُ، عن عمرو بنِ دينارِ عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كَاسمَعَ رجلٌ من المهاجرينَ رجلًا من الأنصار، فقالَ الأنصاريُ: يا للأنصار، وقالَ المهاجريُ: يا للأنصار، وقالَ المهاجريُ: يا للمهاجرينَ. قالَ: فَسَمَعَ النّبيُ ذَلِكَ، فقالَ: «ما بالُ دعوى الجاهليَّة »؟ فقالوا: يا رسول الله، رجلٌ من المهاجرين كَسمَعَ رجلًا من الانصار، فقالَ: «دعوها، فإنها مُنتِنةٌ»، فقال عبدُ الله بن أبيٌ بن سلول: قدْ فعلوها، لئن رَجَعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَ الأعزُ منها الأذلُ، فقالَ عمرُ: دعني يا رسولَ الله أضربُ عنوَ هذا المنافق، فقالَ: «دعهُ، لا يَتَحَدَثُ النّاسُ أنَ محمّداً يقتلُ أصحابَهُ». (٢٠:٢)

قال أبو حاتم: قوله: «فإنَّها مُنْتِنَةً» يربد أنه لا قصاص في هذا، وكذلك قولهم: فإنَّها ذميمة وما أشبهها. (يوسف عامر).

كان الناس يعلمون أن الإسلام يستنكر هذه الرذيلة أشد الاستنكار، ولذا كان العرب يترددون في اعتناق الإسلام ما داموا لم يأخذوا بثأرهم، فكان هناك سيد يدعي عمرو بن الأقيش، وقد قدم إلى رسول الله (ﷺ) متأثراً بالإسلام، وأبدي كامل استعداده للدخول فيه، غير أن العائق الوحيد الذي كان يحول بينه وبين ذلك هو " الثأر "، فقد كان يعرف أنه إن اعتنق الإسلام فلن يُباح له القيام بهذا الواجب القبلي، وقد وصف ابن منده حال هذا الرجل فكتب يقول:

# وكان له ثأر في الجاهلية وكره أن يسلم حتى يأخذه.

ومن ذلك أيضاً أنه لما قدم سيدنا عمرو بن مالك (ﷺ) إلى رسول الله (ﷺ) واعتنق الإسلام ثم عاد إلى قبيلته يدعوها إلى الدخول فيه، قال له أهلها: ما زال لنا ثأر عند بنى عقيل، وحين نأخذه فسوف ندخل في الإسلام، فأغاروا وقتذاك على بني عقيل \_ التي كانت قد اعتنقت الإسلام \_ وتحرروا من هذا الواجب (۱).

الإصابة في أحوال الصحابة، ذكر عمرو بن مالك (رضي الله عنه ). وهذا نصه: ٢٩٥٤ عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بموحدة وجيم مصغرا بن رؤاس بضم أوله والهمرة وآخره مهملة بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قال البخاري وابن السكن يعد في الكوفيين زاد بن السكن روى عنه طارق بن علقمة بن خالد بن عفيف بن بجيد بن رؤاس وكان حميد وبجيد شريفين بخراسان وقال بن السكن له صحبة ولأبيه صحبة وقال أبو عمر وفد عمرو بن مالك بن قيس مع أبيه فأسلما وقال تبعا لابن السكن وقد قال قرم إن الصحبة لأبيه وأخرج بن أبي عاصم في الوحدان وابن أبي خيثمة في التاريخ وابن السكن عنه جميعا عن عبدالرحمن بن مطرف قال حدثنا بن عمي وكيع بن الجراح عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي عن نافع جد علقمة قال كنت في القوم فأتي عمرو بن مالك الرؤاسي عبدالرحمن الرؤاسي عن نافع جد علقمة قال كنت في القوم فأتي عمرو بن مالك الرؤاسي بثأرهم من بني عقيل فأتوهم فأصابوا منهم رجلا فاتبعهم بنو عقيل فقاتلوهم وفيهم وجل يقال له ربيعة بن المنتفق يقول في رجز له أقسم لا أطعن إلا فارسا إذا القيام ألبسوا القلاسا فقام رجل من القوم يحرضهم فحمل المحرش بن عبدالله الرؤاسي فاطعنا طعنت فطعنه ربيعة في عضده فاختلها فقال المحرش قال رؤاس فقال ربيعة وما رؤاس أجبل أم فطعنه ربيعة في عضده فاختلها فقال المحرش قال رؤاس فقال ربيعة وما رؤاس أجبل أم في عمرو على ربيعة ثم أسقط في يده فقال قتات مسلما فأتي النبي صلى الله عنيه في عضوه عمرو على ربيعة ثم أسقط في يده فقال قتات مسلما فأتي النبي صلى الله عنيه في عضوه على المعرف على وبيعة ثم أسقط في يده فقال قتات مسلما فأتي النبي صلى الله عنيه في عضوه على وبيعة ثم أسقط في يده فقال قتات مسلما فأتي النبي صلى الله عنيه في عضوه على وبيعة ثم أسقط في يده فقال قتات مسلما فأتي النبي على الشعر على الشعر على الشعر على القوم يحرف على القوم يحرف على وبيعة ثم أسقط في يده فقال قتات مسلما فأتي النبي على الشعر على الشعر على الشعر على القوم يحرف على القوم يحرف على القوم يحرف على القوم يعرف على القوم يول القوم يعرف على القوم يعرف على

### المعوقات السياسية

إن الجهل، والبربرية، والتمسك بالتقاليد، واقتفاء الآباء والأجداد، وغيرها من المعوقات لم تحل دون إصلاح وهداية العرب، بيد أن تراكم الأسباب السياسية وحدها كان كفيلاً بأن يمنع قريشاً والقبائل العربية الأخرى كافة من الخضوع والإذعان أمام عظمة الإسلام، فقد كان في مكة متنافسان متكافئان على الزعامة، هما بنو أمية، وبنو هاشم، وكان يبدو للعيان أن كفة بني أمية قد رجحت قبيل بعثة رسول الله (ﷺ)، وهذا هو ما يفسر عناد بني أمية وإصرارهم على مقاومة الدعوة الإسلامية – بعد أن جهر بها رسول الله (ﷺ) – وحملهم راية العصيان والتمرد عليها حتى آخر لحظة، فلم يذعنوا للدين الجديد إلا يوم فتح مكة، وهكذا أيضاً كانت كل العشائر الأخرى – التي تلي بني أمية، والتي كان لها أنصبة وفيرة في خدمة البيت الحرام (من رفادة وغيرها) – تري أن هذه الأورة الجديدة تطوي على كل عوامل القضاء على نفوذهم وأرباحهم، فقد سئل أبو جهل ذات مرة: " ماذا تقول في دين محمد؟ "، فقال أبو جهل: " ماذا أقول، تنازعنا نحن

وسلم وقد غل يديه لما أحدث فسمع صبيانا يقولون لئن أتانا مغلولة يده لأضربن ما فـوق الغل فأتاه من بين يديه فقال يا رسول الله أرض عني فأعرض عنه فأتاه من خلفه فقال له مثل ذلك ثم أتاه من بين يديه فقال يـا رسـول الله أرض عني فوالله إن الرب ليترضى فيرضى قال فلان له وقال قد رضـينا عنـك وقـال أرض عني فوالله إن الرب ليترضى فيرضى قال فلان له وقال الطبراني حدثنا عبدالله بـن البخاري قال لي وقال البغوي حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقال الطبراني حدثنا عبدالله بـن أحمد حدثنا عثمان وأخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شبية عـن أبيـه حن أبيـه عن شيخ يقال له طارق بن عمرو بن مالك الرؤاسي قال أتيت النبـي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرض عني فأعرض ثلاثا فقلت يا رسول الله والله إن الرب ليترضى فيرضى فارض عني قال فرضي عني وأخرجه البزار في مسنده عـن إبر اهيم بن زياد الصائغ عن وكيع هكذا وقال لا يعلم روى عمرو بن مالك إلا هذا الحديث أبر اهيم مورا بن مالك إلا هذا الحديث عن طارق عن عمرو بن مالك عن أبيه قلت سفيان بن وكيع ضعيف في أبيه وغيره وقد خبط في السند فزاد فيه عن جده وزاد بعده عن أبيه ورواية عبد الرحيم بن مطـرف وهو من النقات تشهد لرواية عثمان بن أبي شيبة وهو من الحفاظ (يوسف عامر).

وينو عبد مناف (قبيلة سيدنا محمد ﷺ) الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتي ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه". (١) إنه أبو جهل الذي قُتل على يد الأنصار فقال بحسرة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: لينتي قتلت على يد قوم آخرين غير هؤلاء المزارعين

لاحظ جيداً أن هذا العنصر الأموي هو الذي كان يقوم بدور بارز وفعال في غزوة بدر، وأحد، والحمراء، والأسد، والأحزاب وغيرها من سائر الغزوات. وقد كانت القبائل الكبرى خارج قريش مثل غطفان وأسد وغيرها، فرعاً من فروع أهل مكة أو حلفاء لقريش، أما اليهود في خيبر فكانوا مستقلين ومنفصلين عن قريش من حيث الجنس والأمة، بيد أن العرب كانوا مثقلين بالديون لهؤلاء اليهود من ناحية القطاع الأكبر في تجارتهم؛ إذ كانوا يقترضون منهم الأموال، ويرهنون عندهم البضائع والأمتعة. (٢) وقد ظلت خيبر وغطفان متحالفتين لفترة طويلة من الزمان، وهكذا كانت هناك سلسلة واحدة تضم سائر العرب بدءاً من مكة ومروراً بخيبر وانتهاءً بنجد.

كانت الكعبة هي القبلة العظمي لسائر العرب، فكانوا يحجون إليها كل عام، ويحنون رؤوسهم على أعتابها، ولم يكن مجاورو الكعبة مجرد سدنة عاديين، بل كانوا يتمتعون بكل مقومات الزعامة من جاه وسلطان ومنعة، وكان نفوذهم وسلطتهم يمتد إلى بلاد العرب كافة، وهذا هو السبب في أنه لم يتسن للإسلام أن ينعم بالسكينة على مدار الفترة التي لم تُفتح فيها مكة. ولكن مقاومة الإسلام لم تتحصر في متابعة قريش فحسب، بل كان السبب الرئيسي في ذلك هو أن الخسارة التي كانت قد تلحق بقريش من جراء الإسلام سوف تلحق مباشرة بزعماء القبائل كلها، فقد كان نظام العرب الداخلي أنهم كانوا مجموعة من القبائل المتفرقة في أرجاء البلاد، ولكل منها زعيم مطلق يحكمها ويحصل ربع غنائمها،

<sup>&#</sup>x27; - ابن هشام، ج١، ص ١٠٨، طبعة مصر، الطبعة الأولى.

<sup>ً -</sup> تاريخ الطبري، واقعة خيبر. ﴿

الذي كان يُسمى بـ " المرباع "، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان ينتقى من هذه الغنائم ما يستحسنه من النساء أو الأشياء القيمة، وهو ما كان يُسمى بـ " الصفى"، وهكذا كانت هذه القبائل أشبه بدويلات صغيرة منتشرة فى طول البلاد وعرضها، وتسير وفق المبادئ القبلية المتوارثة، فكان الابن يخلف أباه فى زعامة القبيلة، وكانت المعاملات، والمنازعات الشخصية، وقرارات القصاص أو الدية، وكل شئون القبيلة تخضع لسلطة زعيمها، ومن ثم كان هؤلاء الزعماء يتميزون عن عامة القوم بكثير من الحقوق.

وكانت هناك فوارق طبقية بين القبائل نفسها بحيث إذا قُتل رجلٌ من إحدى القبائل ذات المنزلة الأعلى على يد أحد من أية قبيلة أخرى كان دم الأول يُقابل لشخصين من قبيلة الآخر، ولذا كانت مثل هذه القبيلة (الأعلى منزلة) تقتل رجلين انتقاماً لمقتل رجل واحد، وكانت هذه الامتيازات وفوارق المستويات قد بلغت عندهم مبلغها، فحين خرج عتبة وشيبة من جيش قريش، ونزلا ساحة القتال في غزوة بدر ثم طلبا من يبارزهما، وخرج الأنصار لمجابهتهما، فما كان من عتبة إلا أن رفض مبارزتهم استناداً إلى أنه لا يوجد تكافؤ في المستوي بين الأنصار وقريش.

وقد أسلم جبلة بن الأيهم آخر حكام الغساسنة، وقدم إلى مكة في عهد ميدنا عمر (ش)، وبينما كان يطوف بالكعبة ذات يوم سقط رداؤه تحت قدمي رجل ما، فلطمه جبلة لطمة على وجهه، ورد عليه الرجل بمثلها، فذهب جبلة إلى سيدنا عمر (ش) الواقعة حتى قال: سيدنا عمر (ش) الواقعة حتى قال: ملذا عليه؟ لقد لقيت جزاء ما فعلت، فقال جبلة إن منزلتي توجب القتل على من يرفع يده على، فقال سيدنا عمر: نعم، كان هذا عُرفاً متبعاً في الجاهلية، وقد أبطله الإسلام، فقال جبلة: إني أرجع عن هذا الدين الذي يستذل الشرفاء، قال ذلك ثم تسلل إلى الروم خفية واعتق النصرانية هناك.

وفي الحقيقة فقد كان كل شيخ لإحدى القبائل العربية هو جبلة هذا، الذي تعرض لمثل هذا الموقف في بدء عهده بالإسلام، هذا الدين الذي كان يستأصل منذ اللحظة الأولى هذه الفوارق والامتيازات كلها، فالناس جميعاً في رحابه

سواسية كأسنان المشط لا فرق بين سادة وعييد، أو حكام ومحكومين، أو أغنياء وفقراء، ولذا فقد كان يبدو بوضوح تام لزعماء القبائل العربية كافة أن انتشار الإسلام معناه القضاء على كل امتيازاتهم ودواعى فخرهم وعظمتهم.

وكانت القوة الأخرى المعادية للإسلام في بلاد العرب هي قوة اليهود الذين كانوا منتشرين في المنطقة الممتدة من الحجاز حتى تخوم الشام، وكانوا يمتلكون حصوناً منيعة، وعلى دراية كبيرة بفنون القتال، ولديهم كمٌّ هائل من الأسلحة والعتاد، كما كانوا يملكون ثروات طائلة، فبحوزتهم الأراضي والضياع، وهكذا كانوا يحتكرون وحدهم كافة موارد العرب الاقتصادية ثم جاء الإسلام فأماط اللثام عن كل نقائصهم ومساوئهم، وأوضع علانية زيف وقارهم الديني، ومن ثم فقد تراءى لهم بوضوح أنه إذا قدر لهذه القوة الجديدة أن تتمركز وتتأصل في البلاد فسوف تستأصل شأفتهم، ولذا فقد كان إقطاعيو اليهود، وتجارهم، وأثرياؤهم، ومن يقطن الحصون منهم ـ في بني قريظة، وبني النضير، وبني قينقاع، ويثرب، وخيبر، وفدك، وتيماء، ووادى القرى وغيرها \_ يتمنون من أعماق قلوبهم عرقلة هذه القوة بأي صورة كانت حتى اندلعت الحروب (الغزوات)، فساندوا المشركين في واقعة الخندق والأحزاب وغطفان ضد التوحيد. وكانت إمبر اطوريتا الفرس والروم تتقاسمان السيادة على بعض قبائل شبه الجزيرة العربية وأقاليمها الحدودية، فكانت دولة الفرس تحكم العراق، واليمن، والبحرين، وكان قيصر يسيطر على حدود الحجاز مع الشام، كما كانت مختلف القبائل المجاورة للعرب تعيش تحت حماية إحدى هاتين الدولتين، اللتين كانتا تراقبان عن كتب كل ما هو يدور في هذه البلاد ذات الموقع الاستراتيجي المهم الذي يتوسط العالم، ولذلك كان من الطبيعي ألا يرتضيا بأي حال من الأحوال أن تقوم في هذه البلاد مثل هذه الحركة العظيمة ويكون لها من القوة نصيبا، ومن ثم فحين بدأتا تشعران بما للإسلام من قوة بين العرب حاولتا أن تسيطرا عليه، فكتب كسرى إلى حاكمه على اليمن: اقبض على هذا المدعى الجديد وأحضره بين يدى، وأعد قيصر العدة علنا لمهاجمة الإسلام مما نرتب

عليه إعداد المسلمين لجيش تبوك، وفي نهاية المطاف وبعد وفاة رسول الله (紫) اضطر المسلمون إلى محاربة هاتين القوتين المجاورتين.

#### موارد الكسب

كان من الموانع الكبرى لدخول العرب في الإسلام هو أن عامة موارد رزقهم كانت تعتمد على قطع الطريق وسلب الأموال والإغارة على القوافل، وقد ذكرنا آنفا نقلاً عن كتاب " الأمالي " لأبى على القالي أن الإغارة كانت هي مورد الكسب عند العرب، وأن مواردهم هذه كانت تتعدم تماماً عند امتناعهم عن القتل والإغارة خلال أشهر الحج الأربعة مما كان يدفعهم \_ من باب الضرورة \_ إلى تبديل هذه الأشهر حسب أهوائهم.

كانت بلاد العرب الداخلية مجرد صحراء جرداء، لا مجال فيها للزراعة أو التجارة، رغم أنه كان يعيش فيها آلاف البشر، لذا فقد اضطروا إلى الإغارة على الآخرين، ثم تأصلت هذه العادة في نفوسهم مع مرور الزمن، وبالتدريج انتشر السلب، وقطع الطريق، والسرقة في سائر أرجاء البلاد، حتى بعض كبار الشعراء كانوا لصوصاً وقطاع طريق.

كانت أغلب العصابات الكبرى تنشأ وتتكون من أجل سلب التجار الذين كانوا يطوفون بالبلاد للمتاجرة في الغلال، وقد أرسل رسول الله على سرية إلى دومة الجندل للقضاء على مثل هذه العصابات، وعلى الرغم من أن دومة الجندل تقع على بعد خمسة عشر منزلاً من المدينة المنورة فإن هؤلاء القوم كانوا يخططون للإغارة على المدينة رغم كل هذا البعد، ونما الخبر إلى علم رسول الله في خلف البهم بنفسه توقياً لذلك، وأقام هناك عدة أيام حتى وطد دعائم النظام في تلك النواحي.

وكان سيدنا المغيرة بن شعبة (ﷺ) قد قتل قبل إسلامه عدة أفراد وسلب أموالهم، فلما اعتنق الإسلام وجاء إلى رسول الله (ﷺ) فروي له هذه الواقعة، وعرض عليه المال المسلوب، قال له رسول الله (ﷺ):

# أمًا الإسلام فأقبلُ وأما المال فاستُ منهُ في شيء. (١)

' - وهذا نص الحديث: (٢٦٧٣) ... حدَّثني عبدُ الله بنُ محمد حدَّثنا عبدُ السرزُلق أخبرُنا مَعْمَرٌ قال: أخبرني الزُّهريُّ قال: أخبرني عُروةُ بنُ الزُّنِيرِ عــن المــمئور بــن مُخْرَمــةً ومَروانَ \_ يُصدِّقُ كُلُّ واحد منهما حديث صاحبه \_ قالا: «خَرْجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زمن الحُديبية حتّى إذا كانوا ببعض الطريق قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنّ خالد بن الوليد بالغميم في خَيل لقُريش طليعة، فخُذوا ذاتَ اليمين. فوالله ما شُعَرَ بهم خالدً حتَّى إذا هم بقَتَرَة الجيش، فانطَلَقَ يَركُضُ نَنيراً لقُريش، وسارَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالنُّنيَّة التي يُهبَطُ عليهم منها بَركت به راحلتُه، فقال الناسُ: حَلُّ حَل. فألحَّتُ. فقالوا خلاَّت القَصواء. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما خَلاَّت القَصواء وما ذاك لها بِخُلُق. وَلَكُن حَبَّسَهَا حَابِسُ الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يَسْأَلُونني خُطَّــةً يُعظَّمــون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطَيتُهم إياها. ثم زجَرَها فوتَبَتْ. قال فَعَدَلَ عنهم حتّى نزلَ بأقسمى الحُنيبية على ثُمَد قليل الماء يَتَبرُضهُ الناسُ تَبرُضاً، فلم يُلَبِّنْهُ الناسُ حتّى نزحوهُ، وشُكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطشُ، فانتزعَ منهماً من كنانته، ثمَّ أمرَهم أن يَجعلوهُ فيه، فوَالله ما زالَ يَجيش لهم بالرِّيّ حتّى صندروا عنه. فبينما هم كثلك، إذ جاءَ بُدَيلُ بــنُ وَرَقَاءَ الخُزاعيُّ في نفر من قُومه من خُزاعةً \_ وكانوا عَيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة \_ فقال: إني تَركتُ كعبَ بنَ لُؤيٌّ وعامرَ بنَ لُؤيٌّ نزلوا أعداد مياه الحُدَيبية، ومعهمُ العُوذُ المَطافيلُ، وهم مُقاتلوكَ وصادُّوكَ عن البيت. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّا لَم نَجِيء لقتالِ أحدِ، ولَكِنَّا جِنْنَا مُعْتَمْرِينَ، وإِنَّ قُرَيشًا قد نَهكَ تُهُم الحربُ وأضرَّتْ بهم، فإن شاؤوا مائنتُهم مُدَّةً ويُخَلُّوا بَيني وبينَ الناس، فإن أظهَـر فـإن شاؤوا أن يَدخُلُوا فيما دَخُل فيه الناسُ فعلوا، وإلاَّ فقد جَمُوا. وإنَّ هم لَبُوا فوَالذي نفسى بيده لِأُقَاتِلَنَّهِم على أمرى هذا حتَّى تَنفَردَ سالفَتى، ولَيُنفَنَّ اللهُ أمرَه. فقال بُدَيلٌ: ســأبلُّفهم مـــا تقولُ. قال فانطَّلَقَ حتَّى أتى قُريشاً قال: إنَّا جنناكم من هذا الرَّجَل، وسمعناه يقولُ قُولاً، فإنْ شئتم أنْ نَعرضنه عليكم فعلنًا. فقال سُفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تُخبرونا عنه بشيء. وقال ذُورُ الرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحنتهم بما قال النّبسيّ صلى الله عليه وسلم. فقامَ عُروهُ بنُ مَسعود فقال: أيْ قَوم، أَلمنتُم بالوالد؟ قالوا: بلي. قال: أولستُ بالولد؟ قالوا: بلي !. قال: فهل تَتَّهمونَني؟ قالوا: لا. قال: أُلستُم تَعلمونَ أنَّى استَنفَرْتُ أهلُ عُكاظَ، فلمَا بَلُّحوا عليَّ جنتُكم بأهلي وولَّدي ومَن أطاعَني؟ قَالُوا. بَلَيْ. قال: فإنَّ هــذا قد عَرَضَ عليكم خُطّةً رُشد اقبَلوها ودعوني آتيه. قالوا: انته فأتاه، فجعل يكلمُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَّحوا من قَوله لبُدَيل. فقال عُروةَ عندَ ذلكَ:

أَىٰ محمدُ، أرايتَ إن استُأصلتَ أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإِنْ تَكُنِ الأَخْرَىٰ، فَإِنِي وَاللهِ لا أَرَى وُجُوهاً، وإِنِي لأَرَى أَسُواباً مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفْرُوا ويَدَعوك، فقال لهُ أبو بكر: المصص بِبَظْرِ اللاتِ، أنحنُ نَفِرٌ عنه ونَدَعُهُ؟ فقسال: مَسن ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نَفْسى بيده، لَوْلا يَدُّ كانتْ لكَ عندي لم أَجْزِكَ بها لأَجَبُتُك. قال: وجعلَ يُكلِّمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فكلَّما تَكلُّم كلمةً أخذ بلحْيته، والمغيرة بنن أ شُعبةً قائمٌ على رأس النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومعَّهُ السَّيفُ وعليه المغْفَر، فكلما أَهْــوَىٰ عُروةُ بيده إلى لحية النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ضرَّبَ يَدَهُ بنَعَل السيف وقال له: أخَّرُ يذكَ عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفَّعَ عُروةُ رأسَّةُ فقال: مَن هٰذا؟ قال: المغيرةُ بنُ شُعبة. فقال: أيْ غُدَر، الستُ اسعىٰ في غَدرتك؟ وكان المغيرةُ صَحبَ قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذَ أموالَهم ثمَّ جاء فأسلم. فقال النُّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمَّا الإسلام فأقبلُ وأما المال فلستُ منهُ في شيء. ثمُّ إِنَّ عُروةَ جَعلَ يَرْمُقُ أصحابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعَينَيه. قال فوالله ما تَنَخَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نُخامةً إلا وقعت في كفُّ رجُـل منهم فدَلكَ بها وَجَهَهُ وجِلْدُه، وإذا أمرَهُم ابتَدَرُوا أمرَه، وإذا تَوَضَّأُ كادُوا يَقْتَتُلُـونَ علــى وَضُونه، وإذا تَكلموا خَفَضوا أصواتَهم عنده، وما يُحدُّونَ إليه النَّظرَ تَعظيماً لسهُ. فرجسعَ عُروةُ إِلَى أصحابه فقال: أيْ قَوم، والله لقَد وفَدْتُ على المُلوك، ووَفَدِيتُ على عَلَى قَيِـصَرَ وكسْرَى والنَّجاشيُّ، والله إنَّ رأيتُ مايكاً قطُّ يُعظِّمهُ أصحابهُ ما يعظم أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم محمداً، والله إن يتتَخُّمُ نُخامةً إلا وقَعَت في كفَّ رجِّل منهم فدلكَ بها وَجههم وجلَّذه، وإذا أمرَهم ابتَّدروا أمرَه، وإذا تُوصُّنَّا كادوا يَقتَّلُونَ على وَضَــوتُه، وإذا تكلمــوا خَفَضُوا أَصُواتَهُم عَندَه، ومَا يُحِدُّونَ الِيهِ النَّظرَ تَعظيماً له. وإنهُ قد عَرَضَ علىكِم خُطُّــةَ رُشد فاقبلوها. فقال رجُلٌ من بني كنانة: ذعوني آتيه، فقالوا: ائته. فلمَّا أشرف على النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذا فَلان، وهو من قَوم يُعَظِّمُون البُّدِّنَ، فابْعَثُوها له، فبُعثَتْ لهُ، واستَقْبلَهُ الناسُ يُلْبَونَ. فلما رأى ذلسكَ قسال: مُبحانَ الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُّوا عن البيت. فلما رَجعَ إلى أصحابه قال: رأيتُ البُدْنَ قد قُلْنَتْ وأَشْعِرتْ، فما أرَى أن يُصندُوا عن البيت. فقامَ رجُلٌ منهم يُقالُ لهُ مكرزُ بنُ حَفَصِ فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ. فقالوا: انته. فلما أشرف عليهم قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: . هٰذا مكرزٌ، وهو رجّلٌ فاجر. فجعلُ يُكلِّمُ النُّبيُّ صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يُكلِّمُـــهُ إذ جاءَ سُهَيلُ بنُ عمرو. قال مَعْمَرٌ: فأخبرنني أيُّوبُ عن عكرمةَ أنه لما جاءَ سُهَيلُ بنُ عمرو قال النُّبيُّ صلى الله عليه وسلم: قد سَهُلَ لكم من أمركم. قال مَعمرٌ قال الزُّهريُّ في حديثه: فجاءَ سُهِيلُ بنُ عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً. فدَعا النُّبيُّ صلى الله عليه وسلم

الكانب، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحملُ الرحيم» فقال سُهيلٌ: أما «الرحمنُ» فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب «باسمك اللهمّ» كما كنيت تكتيب، فقال المسلمونَ: والله لا نكتُبُها إلا «بسم الله الرّحمان الرحيم»، فقال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: اكتَبْ «باسمكَ اللَّهمَّ». ثم قال: «هذا ما قاضميٰ عليه محمدٌ رسولُ الله» فقال سُهيلٌ والله لو كنًا نَعلمُ أنك رسولُ اللهِ ما صندناك عن البيتِ ولا قاتلناك، ولكن اكتُب «محمدُ بن عبد الله»، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسولُ الله وإن كذَّبتُموني، اكتُب «محمـــدُ بنُ عبد الله» قال الزُّهرئُ: وذلك لقوله: «لا يسألونني خُطَّةً يُعظُّمونَ فيها حُرُمـــات الله إلاًّ أعطَيتُهم إِيّاها» فقال له النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: على أن تُخَلُّوا بيننا وبينَ البيت فنطوفَ به. فقال منهيلٌ: والله لا تتحدَّثُ العَرَبُ أنا أخذُنا صَنعُطة، ولكنْ ذلكَ مسنَ العسام المقبل، فكتبّ، فقالَ سُهيلٌ: وعلى أنه لا يأتيكَ منا رجُلٌ \_ وإن كان على دينك \_ إلا رَدَدْتَهُ إلينا. قال المسلمون: سُبحانَ اللهِ، كيفَ يُردُ إلى المشركينَ وقد جاءَ مُسلماً؟ فبينما هم كـــذلك إذ نَخلُ أبو جَنْدُل بنُ سُهيل بن عمرو يَرسُفُ في قيوده، وقد خَرْجَ من أسفَل مكة حتّى رَميٰ بنفسه بينَ أظهر المسلمين، فقالَ سُهيلٌ: هذا يا محمدُ أوَّلُ مَن أقاضيكَ عليه أن تَرُدُّهُ إلسيَّ. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنا لم نَقض الكتابَ بعدُ. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبداً. قال النُّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فأجزرُهُ لي، قال: ما أنا بمجيزِه لكَ، قال: بلسي فافعلْ، قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز ": بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أَرْدُ إلى المشركينَ وقد جنتُ مُسلماً؟ ألا تَرَونَ ما قد لَقيت؟ وكان قد عُنَّبَ عَذاباً شُديداً في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيتُ نبئ الله صلى الله عليه وسلم فقات: ألستَ نبيَّ الله حَقاً؟ قال: بلي !. قلت: ألسنا على الحقِّ وعدونًا على الباطل؟ قال: بلي !. قلت: فلم نُعطى الدُّنيُّةَ في ديننا إذاً؟ قال: إني رسولُ الله ولستُ أعصيه، وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدّثنا أنّا سناتي البيت فنطُوف به؟ قال: بلي، فأخبرتُك أنّا نأتيه العام؟ قال: قلتُ: لا. قال فانُّكَ آتيه ومُطَوِّفٌ به. قال: فأتيت أبا بكر فقلتُ: يا أبا بكر، أليس هذا نبسيٌّ الله حَمّاً؟ قال: بلي !. قلت : ألسنا على الحقّ وعنونا على الباطل؟ قال: بلي !. قلت : فلم نُعطي التنيَّةَ في ديننا إذاً؟ قال: أيَّها الرجُّلُ، إنهُ لَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وليسَ يَعــصـى ربِّه، وهو ناصرُه، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحقِّ. قلتُ: أليسَ كانَ يُحدِّثُنا أنَّا سنأتى البيتَ ونَطوف به؟ قال: بليْ، أفأخبَركَ أنكَ تأتيه العامَ؟ قلت: لا. قال: فإنكَ آتيه ومُطوِّفٌ به. قال الزُهري قال عمر: فعملتُ لذلك أعمالاً. قال: فلما فَرَغَ من قضية الكتاب قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأصحابه: قوموا فانحرُوا ثمُّ اجْلقوا. قال: فوالله ما قام آ منهم رجلٌ، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يعُمْ منهم أحدٌ دَخلَ على أمَّ سلمة فذكر لها والمسألة الجديرة بالملاحظة والتوجيه في هذا المقام هي أن الوارد في الأحاديث الشريفة يخبرنا رسول الله (ﷺ) كان يأخذها على الناس \_ في أغلب الأحيان \_ عند مبايعتهم على الإسلام ألا يسرقوا، فقد كان السبب في ذلك يرجع

ما لقى من الناس، فقالت أمُّ سلمة: يا نبئ الله أتُحبُّ ذلك؟ اخرُجْ، ثمَّ لا نُكلِّمْ أحداً منهم كلمةً حتى تَنْحَرَ بُدِنْك، وتَدْعو حالقَكَ فيَحَلقَكَ. فخرَجَ فلم يُكلِّمُ أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحـرَ بْدُنَّهُ، ودَعا حالقَهُ فحلَقَه. فلما رأوا ذلك قاموا فَنحروا، وجَعلَ بعضُهم يَحلقُ بعضاً، حتى كاذ بعضُهم يَقَتُلُ بعضاً غَمَاْ. ثمَّ جاءَهُ نسُوةٌ مُؤمناتٌ، فأنزلَ اللهُ تعالىٰ: ﴿يَاأَيُهَا ٱلَّذينَ آمَنُــواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَآمَتَحنُوهُنَّ \_ حتَّى بِلَغَ \_ بعصتم ٱلْكَوَافر} (الممتحنة: ١٠) فَطَلِّقَ عَمرُ يَومَنَذ امر أتَين كانتا له في الشِّرك، فتزوَّجَ إحداهما مُعاويةُ بـنُ أبـي منفيانَ والأخرى صنَّفوانُ بنُ أُميةً. ثمَّ رجَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجـــاءهُ أبـــو بَصيرِ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ وهو مُسلم، فأرسلوا في طُلَبهِ رَجُلَينِ فقالوا: العَهدَ الذي جعلتُ لنا، فدفعة إلى الرَّجُلين، فخرجا به حتَّى بلغا ذا الحُليفة، فنزلوا يأكلونَ من تمر لهم، فقال أبسو بصيرٍ لأحدِ الرَّجَلَينِ: واللهِ إني لأرَى سيفُك هذا يا فُلانُ جيَّدًا، فاستلَّهُ الآخَرُ فقــال: أجَــلُ والله إنهُ لجَيِّدٌ، لقد جَرَّبتُ به ثمَّ جَرَّبتُ. فقال أبو بَصير: أرنى أنظُرْ إليه، فأمكَنَـــهُ منـــه، فضربه حتى بَرْد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فذخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ رآهُ: لقد رأى هذا ذُعْراً، فلما انتهىٰ إلى النُّبيُّ صلى الله عليـــه وســـلم قال: قُتلَ والله صاحبي وإني لمقتول. فجاءَ أبو بَصير فقال: يا نبيَّ الله، قد والله أوفـــيٰ اللهُ ذمَّتَك قد رددتتني البهم، ثمَّ أنجاني الله منهم. قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ويلل أمَّله مسْعَرَ حَرب لو كان له أحد، فلما سمعَ ذلك عَرفَ أنهُ سيرُدُهُ إليهم؛ فخرَجَ حتى أتى سيفً البحر. قال: ويَنفَلتُ منهم أبو جَندَل بنُ سُهيل فلحق بابي بصير، فجعل لا يَخرجُ من قُريش رجُلٌ قد أسلَم إلا لَحقَ بابي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يَــسمعون بعيــر خرَجَتُ لَقُرَيش إلى الشَّام إلا اعتَرضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالَهم. فأرسلَتُ قريشٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نُتاشدُهُ اللهُ والرُّحمَ لما أرسلَ فمن أتاهُ فهو آمنٌ فأرســلَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزلَ الله تعالى: ﴿وَهُو ٓ الَّذِي كَفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَـنْهُم ببَطْن مَكَّةَ مِن بَعْد أَنْ أَظُفْرَكُمْ عَلَيْهِمْ \_ حتَّى للغ \_ الحميَّة حَميَّة الجَاهليَّة} (الفــتح: ٢٤) وكانت حميَّتهم أنهم لم يُقرُّوا أنهُ نبئ الله، ولم يُقرُّوا ببسم اللهِ الرحمٰنِ الرحيم، وحالوا بينهم

قال أبو عبد الله: معرَّةُ العُرزُ: الجربُ. تَزيَّلُوا: انمازوا. وحميتُ القومَ: مَنَع تُهم حماية. وأحمَيْتُ الحميٰ: جعلتُه حمى لا يُدخَل. وأحميتُ الرَّجُلَ إذا أغضبتَه لِحماءَ (يوسف عامر).

إلى تفشي وانتشار هذه الجرائم آنذاك، حيث إننا إذا أخذنا اليوم مثل هذا الإقرار على شرفاء القوم عند أخذ البيعة منهم، فسوف يندهش الناس؛ إذ ما علاقة هذا بالبيعة ؟

لقد كان اعتداق الإسلام مقترناً بالتوبة من كل هذه الجرائم، ولذا فقد كان يبدو للعرب عند دخولهم في الإسلام أنهم قد صاررا عاجزين عن ممارسة كل أساليب الكسب المعتادة عندهم؛ فلا يستطيعون الإغارة على القوافل، أو سلب مال أحد، فماذا يتبقى لهم بعد ذلك إذن ؟!.

لم يكن القرشيون أنفسهم قطاع طرق أو أهل إغارة، وإنما كانوا يعيشون حياة المدن المتحضرة، ومع ذلك أيضاً فقد كان من أسباب امتناعهم عن الدخول في الإسلام، أنه قد يؤثر سلباً على موارد معيشتهم التي كانت تتحصر في العلاقات التجارية التي أقاموها بصورة دورية ومنتظمة مع القبائل والبلاد الأخرى التي كانت كلها خصوماً معادية للإسلام، وبناءً على ذلك فإن القرشيين كانوا يخشون الانضمام إلى دائرة الإسلام؛ لأنه بذلك سوف تتقطع علاقاتهم التجارية كلها دفعة واحدة، فقد أورد العلامة ابن تيميه في كتابه " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح " (ص١٣٨، ج٤) عن رواية الإمام الشافعي ما يلى:

قال الشافعي: كاتت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً، وكان كثير من معائشها منه، وتأتي العراق، فيقال لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلعم خوفها من انقطاع معائشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر، ودخلت في الإسلام، وخلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسري بعده، فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده، وقال: إذا هلك قيصر، فأجابهم على ما قالوا.

#### رفع الشك

من الضروري أن ننوه هنا إلى خطأ شائع في الدوائر الأوربية بصفة عمة، حيث يري الغربيون أن السبب الرئيسي لانتشار الإسلام هو أنه كان يتضمن كافة مقومات إشباع أهواء العرب وشهواتهم، فلما كان العرب يهوون

القتال والسلب، شرعيما الإسلام بعد تحويلهما إلى صورتي الجهاد والغنيمة، وكان العرب شهوانيين لأبعد الحدود، فأجاز الإسلام أربع زوجات وعداً لا حصر له من الجواري، وكان العرب لا يعرفون شيئاً عن حياة الزهد والتقشف، فاستتكر الإسلام الرهبانية وازدراها، فأي شيء إذن كان من شأنه أن يحول بين العرب وبين الإسلام ؟!.

لكن هذا الرأى يفتقر تماماً إلى الصحة، وسنورد في أجزاء أخرى من هذا الكتاب مباحث كاملة عن الجهاد وتعدد الزوجات والسراري، ويكفينا في هذا الصدد أن نبين أن ما كان يبيحه الإسلام من الجهاد وتعدد الزوجات لا يمت بصلة إلى الانفلات والإباحية القديمة، فلم يُشرع الجهاد ضد أحد إلا المشركين فقط، فلو أن قبيلة ما دخلت في الإسلام ما كان أحد ليستطيع أن يُشهر في وجهها السلاح أو يتعرض لأموالها وأمتعتها، ولكن إذا نظرنا إلى عادة العرب القديمة لوجدنا أن وحدة الدين لم تكن تمثل عائقاً من أي نوع، فقد كانت القبائل كلها متحدة في عبادة الأوثان، غير أنها كانت تسلب بعضها بعضا. كما كان للجهاد الكثير من الضوابط الأخرى التي لم يكن لها وجود من قبل، فلم تكن تشارك في الجهاد إلا القبائل المجاورة فقط، مما يعني أن القبائل النائية لم تكن تستطيع أن تجني أية فائدة من ورائه، كما كان لا يجوز الدخول بالجواري التي تسبى في الجهاد إلا بعد أن يمضني عليهن شهر كامل أو يضمعن مواليدهن إذا كنّ حوامل، ولكن العرب كانوا يُجامعون سبايا النساء قبل الإسلام في ساحة القتال بمجرد أن تلوح لهم معالم النصر، ويفتخرون بذلك، كما أنه لم يكن في النكاح قيد على عدد الزوجات، فكانوا يجمعون بين ثماني أو عشر زوجات في وقت واحد، أما الإسلام فقد قصر التعدد على أربع زوجات، ووضع لذلك شرطاً صارماً وهو أن يلتزم الزوج بالعدل والمساواة بينهن جميعا، ولذلك كله فإن القول بأن الإسلام كان يكرس لرغبات العرب، لهو قول خاطئ بكل المقاييس، بل على العكس من ذلك فإن كل شيئ من موروثات العرب كالجهل، والعادات والتقاليد، والشهوانية كان يمثل حاجز ا مانعا لهم عن الدخول في الإسلام. إن الشيء الذي يسيطر بمزيد من القوة والإحكام على أية أمة من الأمم إنما هو معتقداتها وعاداتها وتقاليدها العتيقة، فبالرغم من كل التطورات الهائلة التي وصلت إليها أوربا اليوم في العلوم والفنون وحرية الفكر، فإن عاداتها القديمة على سذاجتها وغرابتها، ما زالت قائمة حتى الآن، ذلك أن أوربا لا تستشعر أساساً ما تتطوي عليه هذه العادات من مساوئ بسبب اعتيادها لها، أما إذا استشعرتها فإن حرية الفكر وسائر العلوم والفنون تظل عاجزة حيال سيادة العادة وسلطانها.

ولقد كان الإسلام عدواً لدوداً لكل ما كان عند العرب من تلك العادات والتقاليد القبلية التي كانت متغلغلة في نفوسهم وجزءاً لا يتجزأ من كيانهم، فلما كان الثأر أي الانتقام للقتل هو الصورة الواضحة لمشاعر العرب وانفعالاتهم، استأصله الإسلام من جنوره، وكان التفاخر بالأنساب هو روح حياتهم القبلية، فأبطله الإسلام، وصار أبو سفيان زعيم العرب يجالس بلالا (ش) (الذي كان عبداً حبشياً )، وكان من العار على قريش أن تشهر سيوفها لمبارزة الأنصار، فلما جاء الإسلام أباح للحرائر من نساء قريش أن تأوين إلى بيوت عبيدها (زيد وسالم وغيرهما)، كما أن الإسلام قد أخمد الحماس الذي كان يشتعل في عكاظ وغيره من الأسواق التي كان العرب يجتمعون فيها طوال العام ليتناشدوا قصائد فخرهم.

وبينما أباد الإسلام كل مفاخر العرب، فقد خلا فى حد ذاته من كافة وسائل الترويح والتسرية عن الأنفس، فكان اعتناق الإسلام مقترناً بحلق يُوصع فى الأذن وهو الصلوات الخمس، التي كانت عسيرة وشاقة للغاية على ذوى الطبائع المتحررة، قال تعالى: ﴿. . . وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاّ عَلَى الْخَاشِعِين﴾ (البقرة: ٥٤).

كما لم يكن الصوم \_ أى الإمساك عن الطعام والشراب ثلاثين يوماً منتالية \_ أمراً هيناً، كما بلغ من وطأة ضريبة الزكاة أن اندلعت ثورة عارمة في عهد سيدنا أبي بكر (ﷺ) من أجل الامتناع عن دفعها، فكان الحج فقط هو الفرض الوحيد الذي بدا في ظاهره مشتملاً على عوامل البهجة، غير أن هذا الحج لم يكن هو حج الجاهلية، فقد حُرِّم فيه طواف العرى، وأخرجت من

الحرم كل الأصنام التى كانت هى أبرز عوامل الجذب والتشويق لحجاج الجاهلية، كما أبطلت العادة التى كانت متبعة فى إنشاد الرجز عن الوقائع القبلية بمنى، كان هذا هو الحال بالنسبة للفرائض والأوامر، أما ما اقترن بها من نواه شاملة فقد حولت حياتهم الجاهلية إلى سجن حقيقي، فالزنا حرام، والخمر حرام، والميسر حرام، والأطلس والحرير حرام، والقتل حرام، والتصوير حرام، فماذا يتبقى إنن للتسلية والاستمتاع بالحياة ؟

لاحظ جيداً أن سائر الأديان الأخرى قد تضمنت بعض وسائل التسلية والاستمتاع في عباداتها، فهناك إنشاد الترانيم في صلاة المسيحيين، والزمزمة عند البارسيين، وينشد الهندوس أيضاً الترانيم " بهجن " أثناء عبادتهم وهم أمام صنم جذاب، أما الإسلام فيخلو في ظاهره من أي عنصر للجذب والتشويق.

وبناء على الوقائع المذكورة أعلاه فإن ادعاء الأوربيين أن الإسلام انتشر لأنه كان يكرس لشهوات النفس ويوفر لها أسبابها لهو ادعاء باطل تماماً ولا أساس له من الصحة.

ثم ماذا كان؟ هذا ما سوف نجيب عنه في الصفحات التالية.

## الدعوة النبوية

# "مبادئها وأسباب نجاحها"

تحطمت الحواجر والصعاب والمشكلات والعوائق والموانع السابقة شيئا فشيئا الواحدة تلو الأخرى، فلقد انتشر الإسلام لدرجة أنه لم يكن بين العرب عندما توفى النبي (ﷺ) وثني واحد، لذا فإن أول سؤال يطرح نفسه ما الدي يدفع المعارضين إلى القول بأن السيف كان هو السبب في هذا الانتشار؟ إلا أن (كار لائل) (۱). يقول «بأي قوة سيف أتى هذا السيف في يد المسلمين العزل؟ الحقيقة هي أن دعوة الإسلام هي كانت نفسها هذا السيف. ومن ثم فمن المناسب أن نقدم أو لا توضيحاً لقوة الإسلام هذه.

# فريضة التبليغ والدعوة

إن المعنى اللغوي المتبليغ هو تبليغ الرسالة، ومعناه في الاصطلاح هو الشيء الذي نعتقد فيه خيرًا ونقوم بإيصال خيره وحسنه الناس والأمم والبلدان الأخرى ندعوهم إلى قبوله، وورد في القرآن عدة ألفاظ أخرى في معنى التبليخ منها لفظ (إنذار)، و(دعوة)، و(تذكير). كان في العالم نوعان من الأديان حين بعث النبي (هي النتان منها ديانات تبشيرية وهما المسيحية والبوذية، أما أكثر الديانات الباقية فلم تكن تبشيرية مثل اليهودية، والمجوسية، والهندوسية، وأما اللتان كانتا تؤمنان بالتبشير فقد وردت شكوك وشبهات حول هذا الأمر بالنسبة لهما، ومنها هل كان التبليغ في أصل دينهما أم هو من عمل التابعين من بعد؟ لأنه لا توجد هناك أمثلة عملية في صحف هاتين الديانتين عن حياة مؤسسيها و لا عن تعاليمها الواضحة لعموم الدعوة، فالإسلام هو أول دين من بين الأديان اهتم بتبليغ للدعوة اهتماماً كبيراً، وقرر لها أحكامًا واضحة في كتابه، وقدم حاملها والداعي لها، عليه السلام، أمثلتها العملية. كان هناك سببان جوهريان جعلا تلك الأديان لا نقر بالتبليغ في شريعتها، وهما أن شرف استحقاق قبول هذا الحق عندهم يكون

<sup>(1)</sup> Heroes and Heroworsip.

منذ الميلاد، وليس بالاجتهاد والسعي، والسبب الثاني هو أن الحق عندهم منسزه وطاهر لدرجة أنه خاص بقومهم ونسلهم الطاهر، وأنه ستوجه صدمة للدين نفسه عند اعتناق سائل الأمم الأخرى النجسة القذرة الدنيئة لدينهم المقدس. لهذا السبب قال السيد المسيح عليه السلام ذات مرة عندما أرادت امرأة كنعانية (متى ١٥) أو يونانية (مرقس ٧) أن تطلب البركة منه فقال «لم أُرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (متى ١٥- ٢٤) ثم قال « فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويُطرح للكلاب».  $( ۲٦) ^{(1)}$  ثم قال: «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة»

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الفقرة ٢٢ من الإصحاح ١٥، إنجيل متى: "وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي مجنونة جدًا "(يوسف عامر).

و هذا نص الفقرة ٢٦ من الإصحاح ٧، إنجيل مرقس: وكانت المرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية. فسألته أن يُخرج الشيطان من ابنتها (يوسف عامر).

وهذا نص الفقرة: «فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خــراف بيــت إســرائيل.
 الضالة»(يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الفقرة: "فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبر البنين ويُطرح للكلاب" (يوسف عامر).

(إنجيل متى، الإصحاح ١٠، الفقرة ٦)(١) ثم قال: «لا تعطوا القدس للكلاب. و لا تطرحوا درركم قدام الخدارير» (إنجيل متى، الإصحاح ٧، الفقرة ٦)(٢).

لقد أخفى الهندوس نينهم عن سائر الأمم، وكان هذا هو السبب أيضاً في أنهم بلغوه لخاصتهم الطاهرين، لم يبلغوه إلى الطبقات الدنيا، وكان اليهود يعتقدون في أن غير المختون ليس أهلاً لهذه النعمة.

## أهمية التبليغ والدعوة

لقد أرسى النبي (ﷺ) مستوى واحدا للمماواة لجميع أمم الدنيا وأقر استحقاق الجميع على السواء لرسالة الله؛ لهذا لم يحصر دعوت بسين العرب والعجم وقريش وغيرهم والحجاز واليمن والهند والروم، وإنما أقر تبليغ الدعوة الإلهية إلى أمم ولغات وأرجاء الدنيا كلها، فكان أول حكم في بداية السوحي هو إنذار الجهلاء وتتبيه الغافلين. يقول الله تعالى:

﴿ إِلَّا أَيُّهَا الْمُدَّرِّ (١) قُمْ فَأَتَذِرْ ﴾ (المدثر: ١، ٢) ﴿ فَالنَّهُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (المائسدة: ٦٧) ﴿ فَالدُّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (المائسدة: ٦٧) ﴿ فَالدُّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (المائسدة: ٦٧)

« فَذَكَرْ إِن تَفَعَتِ الذَّكْرَى » (الأعلى: ٩) ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمنينَ ﴾ (الذاريات: ٥٠) ﴿ فَنَكُرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ (ق: ٤٥)

<sup>-</sup> وهذا نص الغفرة: «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قسائلا. إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خسراف بيست إسسرائيل السضالة» (إنجيسل متسى، الإصسحاح ١٠، الفقرتان ٢٠٥) (يوسف عامر).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وهذا نص الفقرة كاملا: «لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم» (إنجيل متى، الإصداح ٧، الفقرة ٦) (يوسف عامر).

وهناك عشررت الآيات الأخرى تثبت هذا الفرض. قال النبي (ﷺ) لعلي بِهُذَا بِهُ اللهِ لأَنْ يَكُونَ لَـكَ حُمْـرُ بَهُذَا اللهِ لأَنْ يَكُــونَ لَــكَ حُمْـرُ النَّعَم»(١).

أقر الإسلام بضرورة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق على كل أتباعه، وأخبر المسلمين بأن عليهم الاجتهاد في إخراج الآخرين معهم من الظلام.

ويأمر الله الرسول ﷺ بألا يهتم بأي نوع من أنواع المخاطر، وأن عليه تبليغ الرسالة الإلهية إلى الناس، وإن لم يفعل هذا يكون بذلك لـم يـؤد فـرض رسالته.

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُتْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَـلْ فَمَـا بَلَّغُـتَ رسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَحْسَمُكَ مِنَ التَّاسِ...﴾ (المائدة: ٦٧)

#### سعة فريضة التبليغ والدعوة

إن الرسالة الإلهية هي أحد عيون الحق الجارية التي تسعى تدريجيا إلى أرضها القريبة منها ثم إلى التي تليها فالتي تليها حتى تصل إلى أطراف الأرض، ولقد اتبع النبي (ﷺ) هذا التدرج في تبليغ الدعوة، فأمر قبل كل شيء بدعوة أهل بيته وعشيرته.

﴿ وَأَندُرْ عَشْيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤)

ثم اتسعت الدائرة بعد ذلك لتصل إلى مكة وما حولها من قرى

﴿لْتُنْدُرُ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. ..﴾ (الشورى:٧)

ثم تتسع دائرة تبليغ الدعوة، وتشمل كل حي وكل ذي روح. فيقـول الله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَياً... ﴿ إِن هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَياً... ﴿ إِن هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَياً... ﴿ إِن الله تعالى: ثم تخاطب هذه الدعوة الجميع حيث يصل نداؤها. يقول الله تعالى:

﴿ ... لأُنذركُم به وَمَن بِلَغَ. .. ﴾ (الأنعام: ١٩)

ثم تسع البشر جميعا. يقول الله تعالى:

﴿ هَذَا بَلاغٌ لَّلْنَّاسِ...﴾ (إبراهيم:٥٢)

قال الله تعالى للنبي (ﷺ)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشْيِرًا وَتَذْيِرًا. .. ﴾ (سبأ: ٢٨)

أمر (ﷺ) بأن يدعو الناس جميعا ويقول:

﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً... ﴾ (الأعراف:١٥٨)

الأكثر من هذا هو أن دائرة دعوته (ﷺ) تشمل جميع الكائنات، قال تعالى:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نُزُلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَدْيِراً (١) الَّذِي لَهُ

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ...﴾ (الفرقان:١،٢)

وجدير بالذكر أنه قد بُشر بسعة هذه الدعوة والتبليغ والنجاح فيها حــين طرأ على قلوب المسلمين نوع من أنواع الباس. يقول الله تعالى:

﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لَّلْعَالَمِينَ ﴾ (سورة ص:٨٧)

فابحثوا ونقبوا عن نماذج وأمثلة عملية لدى الأنبياء ومؤسسي الأديان عندها ستضم الحقيقة أكثر وهي الإسلام فحسب (دين تبليغي) أما السدين الدي

يُعنقد في تبليغه فهو في الحقيقة ليس دينا تبليغيا، فالبوذية لم تأمر ولم تدع أحدا للنجاة عن طريق الإيمان بها سوى الهندوس. وعيسى الطبيخ لم يخاطب ولم يعظ أيا من الأمم الأخرى سوى بني إسرائيل، ولم يتخذ أحدًا من الأمم الأخرى تلميذًا، ولم يقم في حياته بتبليغ وعظه إلى الأمم الأخرى، مع أنه كانت توجد هناك مجموعات كبيرة من الرومان واليونان في فلسطين.

ظل النبي (素) في مكة وقام بإندار أهالي مكة وما حولها، فلقد كان يذهب إلى كل قبيلة من العرب على حده يبلغها رسالة الحق حتى وصل صوته (素) في هذا الوقت إلى اليمن والحبشة، وأقبلت الأقوام عليه لتبحث عن الحقيقة إلى أن أتى المدينة، ويظل القرشيون يبنون طريقا مسدودا أمام وصول الإسلام إلى القبائل الأخرى، ثم يُرسل الدعاة والمبلغين ويصل الصوت إلى القبائل. وفي النهاية يُرفع السيف ضد قريش فللإسلام أن يجد حرية الأمن للتبليغ. وبعد ست سنوات مسن الحرب والجدل سلمت قريش بطلب الإسلام في الحديبية ومنحته حرية التبليغ، وقد أقر القرآن الكريم هذا الفتح الروحاني للإسلام «الفتح المبين» (١) ونزلت: ﴿إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتُحاً مُبيناً ﴾ (الفتح: ١)

بعدها وصل مبلغ ورسول وواعظ الإسلام إلى العرب وغير العرب، وغير العرب، وكُتبت خطابات دعوة الإسلام إلى أمراء وسلاطين الدنيا، واعتنق الإسلام علاوة على العرب، الراغبون من الروم والحبشة وإيران وديلم وارتووا من نهر الحق، فجميع مشركي العرب واليهود والنصارى والمجوس استناروا بنوره (ﷺ) في عصده.

غير أن هناك شيئا أكثر أهمية من فرضية التبليغ وأهميتها وهو أصــول التبليغ.

#### أصول التبليغ

وهو أمر غاية في الدقة إذ كيف يُرغب الناس في قبول دعوة الحق، ولأول مرة في الدنيا يتم هذا عن طريق لسان ترجمان وحي النبي (紫)، فالأديان

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم باب صلح الحديبية.

التي تدّعي التبليغ، لم تستطع أن تقول أن صحفها قد وضحّت لها أهم أصمول التبليغ لكن القرآن الكريم أخبر أتباعه باختصار شديد لكن مع توضيح واف، كيف تصل الرسالة الإلهية إلى الناس وكيف تقدم لهم دعوة قبول الحق

﴿ النَّهُ لِلَّهُ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِسَيَ أَحْسَنُ...﴾ (النحل: ١٢٥)

لقد عُلِم المسلمون ثلاثة أصول للتبليغ والدعوة وهي: الحكمة والموعظة الحسنة والمجائلة بالتي هي أحسن، ولقد أوضح المتكلمون المسلمين أن الأصول الثلاثة للتبليغ والدعوة هي التي يُعمل فيها الاستدلال المنطقي على الإطلاق، أي أن إحداها تقيم الأدلة على ثبوت الدعوى عن طريق تلك البراهين التي تحوي أقوالا مقدمات يقينية، والثانية إثبات المقصود عن طريق فن الخطابة الذي يحوي أقوالا مرغوبة مؤثرة، والثالثة الاستدلال عن طريق فن المجائلة الذي يحوي أقوالا هي موضع احترام لدى الجميع ومقدمات مسلمة للفريقين. ولقد عبر القرآن الكريم عن الطريقة الأولى بالحكمة وعن الثانية بالموعظة وعن الثالثة بالجدال، وهي طرق الاستدلال الثلاث التي بها يثبت المرء للآخر دعواه.

على أي حال فذلك الأمر أمر فلسفي إذ إن الحقيقة هي أنه عندما نعرض أمرًا أمام شخص ما وندعوه لقبول الدعوة، فعلينا أن نستخدم ثلاث طرق: إما أن نعرض بعض الأدلة الراسخة في تأييد هذا الأمر وإثباته و ننصحه نصيحة مخلصة، أو نعرقه حسن وسوءه وعاقبته بأسلوب مؤثر، أو نفعل هذا بأن نفند أدلته بطريقة مناسبة ونوضح خطأه فاسم الطريقة الأولى الحكمة والثانية الموعظة الحسنة والثالثة الجدال بالتي هي أحسن، ولقد أخبر الإسلام عن هذه الطرق الثلاث للدعوة والتبليغ.

#### القول اللين

ويكون بالاستدلال الحكيم أو بالوعظ والنصيحة أو الجدال والمناظرة ومن الضروري أن يتحدث الداعي بلين ونصح، فطريق التشدد والتعنت يولد مساعر الكره والعداء في قلب الآخر، ولو أن الأمر طيب وحق فإن هذا النوع من المشاعر يسلب منه استعداده للقبول، ويتولد عن خطئه العناد والتمرد عند السامعين الذي بسببه يبطل أثر فائدة ونصيحة الدعوة؛ لهذا أكد القرآن الكريم على الرسل أن يتحدثوا بلين مع أعدائهم المعارضين مناما أمر هارون بعرض الرسالة الإلهية أمام فرعون المتمرد ودعوته للهداية ومعها هذاالتوجيه.

﴿ الْهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٣٣) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيْنَا لَّطَّهُ يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (طه: ٤٤،٤٤)

لا يمكن أن يكون هناك مثال أفضل من هذا للتحمل والرفق واللين في التبليغ والدعوة، ولا يمكن أن يكون هناك من هو أفيضل من الرسل السدعاة الواعظين، ولا يمكن أن يكون هناك مذنب يزيد عن فرعون، ثم عندما يكون تعليم ونصح ووعظ الرسل بهذا الرفق واللين أمام مثل هذا المثنب، فإنه يجب على الدعاة والمبلغين والوعاظ أن يقوموا بواجبهم نحو المعارضين والمدنبين والمتمردين برفق ولين.

## الإعراض والقول البليغ

كان هذا هو الحكم عندما ارتكب اثنا عشر منافقًا أثم معصية الرسول في : ﴿... فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بِلِيغاً ﴾ (النساء: ٦٣)

إن في هذا التعليم ثلاثة إرشادات: أولها الصفح عن المعارضة الوقحة متدنية الثقافة والحادة، وتحملها عند الدعوة والتبليغ، ثانيها تقديم النصمح لها ووجوب إفهامها، وثالثها وجوب اختيار الأسلوب المؤثر لهذا الحوار الذي يتغلغل في القلب.

### التيسير والتبشير

عندما عين النبي (紫) معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لتبليغ دعوة الإسلام إلى اليمن عملاً بتلك الإرشادات الربانية، نصحهم (紫) قائلا لهم وقت

الرحيل يسرّا ولا تُعسرًا. وبشرًا ولا تُنفرًا. (١) هذه هي الأصول التبليغية التي هي روح نجاح الداعي والمبلغ، ولقد قدم النبي (ﷺ) الدين الإلهي طبقًا لهذه الأصول للصحابة وقدمها الصحابة لعامة المسلمين ونجحوا. إن عرض يسر وسهولة الدين وعدم جعله جامدا وصلداً وصعباً هو الطريق الرئيس لقبوله، كما أنها تجعل القلوب مسرورة مليئة بالأمل بنداءات لطف الله تعالى وشفقته ورحمته وكرمه وعطفه ومحبته المطمئنة، وأكثر من هذا إن ذكر جلال الله وهيبته وجروته في كل الأمور تصيب القلوب باليأس والفزع.

## التدرج

وهو أحد أصول التبليغ، وقد دعا النبي (素) إلى هذا التعليم وذلك بأن لا يوضع عبء أحكام الشريعة كلها دفعة واحدة فوق كاهل أي أمــة جديــدة أثنـاء الدعوة، وإنما يعرض أمامها شيئًا فشيئًا، إذ يجب أولا عرض التوحيد والرسالة ومن بعدها مراعاة العبادات الأهم فالأهم ثم أهم الأصول، فالصلاة أهم مــا فـــي

وهذا نص الحديث: (٢٣٨) — حدَّثنا موسى حدَّثنا أبو عَوانَةَ حــتُنا عبـد الملك عن أبي بُردَةَ قال: «بَعَثَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومُعاذَ بن جَبل إلى اليمن، قال: وبعث كلَّ واحد منهما على مخــلاف، قــال: والميمنُ مخلافانِ ثم قال: يَسِّرا ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفِّرا. فانطلق كلُّ واحد منهما إلى عمله، وكان كلُّ واحد منهما إذا سارَ في أرضه كان قريباً مــن صاحبه لحث به عهداً فسلَّمَ عليه. فسار مُعاذَ في أرضه قريباً من صــاحبه أبي موسى، فجاء يَعير على بغلته حتى انتهى إليه. وإذا هو جالس وقد اجتمع اليه الناس، وإذا رجلٌ عنده قد جُمعت يداه إلى عنقه، فقال له مُعاذ: يا عَبدَ الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا رجلٌ كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزلُ حتى يقتلًى. فأمر به فقتل، ثــم نزلَ فقال: يا عبدَ الله، كيف نقرأ القرآن؟ قال: لا نَوْفَقُهُ تَفُوقًا. قال: فكيف تقــرأ أنتَ يا مُعاذ؟ قال: أنامُ أولَ الليل، فأقودُ وقد قضيَتُ جُزئي من النوم، فأقرأ ما أنتَ يا مُعاذ؟ قال: أنامُ أولَ الليل، فأقودُ وقد قضيَتُ جُزئي من النوم، فأقرأ ما كنبَ الله لى. فأحسَس نومتى، كما أحتب قومتى». (يوسف عامر).

العبادات ثم الزكاة ثم الفرائض الأخرن، قال النبي ( إلى المعاذ بن جبل شه أثناء رحيله إلى اليمن « إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبر هم أن الله قد فَرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بدلك بدلك فأخبر هم أن الله قد فرض عليهم صدقة تُؤخذُ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن فأخبر هم أن الله قد فرض عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. وانق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب » (١).

### تأليف القلوب

لقد قدم الإسلام طريقة أخرى في صدد التبليغ والدعوة والتي عُبر عنها باسم تأليف القلب - ﴿ والمؤلفة قلوبهم ﴾ (التوبة: ٢٠) ومعناه اللفظي «التقاء القلوب» والمقصود منه مواساة الشخص الذي يميل للإسلام ونصرته وإعانت ومساعدته ومحبته، لأن الإنسان يكون ممنتاً للمشاعر الطيبة وهذا الامتنان يبعد أفكار التمرد والعناد ويولد قدرة قبول الحق. لقد صير النبي (ﷺ) كثيراً من الناس ممتثلين للإسلام عن طريق إعجازه هذا؛ لذلك تأثر بعض وجهاء مكة بهذه العاطفة واعتقوا الإسلام - لقد قسم النبي (ﷺ) كل أموال غنيمة حنين بينهم،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، بعث معاذ إلى اليمن، المجلد الثاني، صــ ٦٢٢. وهذا نص الحديث: (١٤٧٨) حدّثنا محمد أخبرنا عبد الله زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لـك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإن هم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله عد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيناك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينة وبين الله حجاب». (يوسف عامر).

وكانت النتيجة أنهم لم يتمكنوا من رفع رؤوسهم ضد الحق، فصفوان الذي كان من أشد معارضي الإسلام وأكثر الناس بغضا للنبي (ﷺ) يقول: والله لقد أعطاني رسُولُ الله مَا أعطاني، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ. فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ إِنَّهُ لأَحْبَ النَّاسِ إِلَيَّ. فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ إِنَّهُ لأَحْبَ النَّاسِ إِلَيَّ (الله مَا أعْطاني وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ (المعان الماعز تلك التي النَّاسِ إِلَيَّ (۱). ذات يوم جاء بدوي وقال أجعلني أرعى قطعان الماعز تلك التي بين كلا الجبلين، فأعطاه النبي (ﷺ) جميعها، رأى الرجل هذا فوقع أشره عليه فذهب إلى قبيلته وقال: أيْ قَوْمِ أُسْلِمُوا. فَوَالله إِنَّ مُحَمَّداً لَيْعُطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرُ (۱).

كان غُلامٌ يهوديِّ يَخدُمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعودُهُ، فقعد عند رأسهِ فقال لهُ: «أسلِمْ». فنظَرَ إلى أبيهِ وهو

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم باب جوده ﷺ ج ٢ صد ٢٩٠٠ مصر. وهدذا نصص الحديث: (٥٩٧٥) ــ وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللّه غَزْوَةَ الْفَتْح، فَتْح مَكَةً. ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللّه بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسلمينَ. فَاقْتَتُلُوا بِحُنَيْنِ. فَنَصَرَ اللّه دينه وَالْمُسلمينَ. وَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللّه يَوْمَئذ صَغُوانَ بْنَ أَمَيَّةَ مِائَدةً مِنَ المُسلَمِينَ الْمُستَيبِ أَنَّ صَفُوانَ اللّه دينهُ وَالمُسلمينَ. وَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللّه يَوْمَئذ صَغُوانَ بْنُ الْمُستَيبِ أَنَّ صَفُوانَ اللّهُ مَائَةً. قَالَ ابْنُ شَهَاب: حَدِّتَتِي سَعِيدُ بْنُ الْمُستَيبِ أَنَّ صَفُوانَ قَالَ: وَاللّه لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ لِلِيَّ. فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ إِنَّهُ لأَحْبُ النَّاسِ إِلَيَّ. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، وهذا نصه: (٥٩٧٤) \_\_ حدّثنا أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُّ عَنَم بَنِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُّ عَنَم بَيْنِ جَبَلَيْنِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْم أُسُلمُوا. فَوَاللّه إِنَّ مُحَمَّداً لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْر. فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسلمُ مَا يُريدُ مُحَمَّداً لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخُونَ الْإِسْلاَمُ أَحَبً إِينه مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. (يوسف إلاَّ الثَنْيَا. فَمَا يُعلمُ حَدَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبً إِينه مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. (يوسف عامر).

عندَهُ، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلمَ.فخَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم و مو يقول: «الحمدُ لله الذي أنقَذَهُ منَ النار». (١).

#### دعوة العقل

بين الإسلام أصول التبليغ والدعوة التي تبرهن على أن هذا الدين دين عقلي استدلالي، وهي أصول لا يمكن أن تقوم بدونها أسس الحكمة والمناظرة والنصيحة والحوار. وبناءً على هذا فإن النبوة المحمدية هي أول صوت رباني في تاريخ أديان العالم خاطب العقل الإنساني بدلاً من القوانين الحاكمة (التوراة) أو تصريف الألفاظ (الإنجيل) أو أحكام الأمراء (الويد)، ودعا أيضنا إلى الفكر والتأمل بل طالب بالفهم والتدبر، وأظهر حكمة وفائدة تعليمه عن طريق تعاليمه كلها وأرشد المعارضين مراراً إلى النفكر والتأمل في آيات الله.

﴿..قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ نَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (١٤٨) قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ. ..﴾(الأنعام: ١٤٨،١٤٩)

يوضح أيضاً-

﴿... لِّيَهَاكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴿ (الأَنفال: ٢٤)

كما نسب شعار الغفلة للكافرين

﴿... وَكَأَيِّنَ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُــمْ عَنْهَــا مُغرضُونَ ﴾ (يوسف: ١٠٥) وأثنى على أهل الإيمان المتفكرين –

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الجنائز. وهذا نصه: (١٣٣٢) \_\_ حُدَّثنا سليمانُ بن حرب حدَّثنا حمَّادٌ وهو ابنُ زيد عن ثابت عن أنس رضي اللَّهُ عنه قال: «كان غُلمٌ يهوديٌ يَخدُمُ النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأناهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم فمرض، فأناهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم يعودُه، فقعَد عندَ رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلمَ فخرَجَ النبييُ صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمدُ لله الذي أنقَذَهُ من النار» (يوسف عامر).

﴿ إِنَّ فِي خَنْقِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لآياتِ لأُولِسِ الأَنْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فَسِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً. .. ﴾ (آل عمر ان: ١٩٠، ١٩١)

وهل هناك ما هو أكثر من الاستدلال المادي والعقلي على صحة الدعوة؟ على أي حال كان هذا استدلالا خارجيا، فدعا أيضًا إلى الاستدلال الداخلي.

﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ (الذاريات: ٢١)

ونسب للقرآن الكريم هذه الألفاظ في كل مكان.

﴿ بَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُتْبِبٍ ﴾ (ق: ٨)

﴿هَذَا بَصَائِلُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (الأعراف: ٢٠٣)

﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ ﴾ (الجاثية: ٢٠)،

﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ (النساء: ٨٢)

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: ٢٤)

﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ (يس: ٢)

وْتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (يونس: ١، لقمان٢)

ليس هذا فقط، وإنما قدم القرآن أدلة عقلية على صدق وجود الله والتوحيد والرسالة والقيامة والثواب والعقاب والعبادات والصلاة والصوم والحج والزكاة والأخلاق وغيرها أثناء تلقين كل هذه التعاليم، وأظهر على الملا الحكمة والمصلحة من مسألة، وسوف نقدم أدلتها في الصفحات التالية مع كل خطوة.

## لا إكراه في الدين

هذه هي الحقيقة التي يدوي صداها ف كل مكان، لكن قد لا يعلم الناس أن هذه الحقيقة قد أعلن لسان النبي المبارك في هذه الدنيا قبل الجميع، ويبدو أن الدين الذي أخذ طريق الدعوة والتبليغ فقط لنشر نفسه هو الذي أخبر عن أصولها، وهو الذي طالب الناس بالتدبر والفهم والتعقل والتبصر في كل المعاملات، وأظهر الاستعداد العقلي والمصلحة والحكمة مع كل خطوة، مع أنه كان بإمكانه أن يختار طريق الجبر والإكراه والشدة، فليس الإسلام هو الدين الذي نبذ نشر الدين الجبري فحسب، بل وأخبر عن فلسفته وهي لا إكراه في الدين، وأن دين السابقين الجبري فحسب، بل وأخبر عن فلسفته وهي لا إكراه في الدين، وأن دين السابقين

جزء من الإيمان في الإسلام. والإيمان اسم لليقين، وإن أي طاقة في الدنيا لا يمكنها أن تخلق ذرة يقين في أي قلب بالقوة، ولا يمكن لحد السيف أن يحفر أي حرف من حروف اليقين في قلب أي شخص مهما كانت قوته، قال تعالى:

﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ...﴾ (البقرة: ٢٥٦)

هذه هي الحقيقة عظيمة الشأن التي لقنها النبي (ﷺ) للبشر قال تعالى في موضع آخر:

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبُّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنِ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ (الكهف: ٢٩)

ليس هناك أي إكراه لأي شخص على الاختيار بين الإيمان والكفر فأصحاب العقل والبصيرة سيقبلونه بأنفسهم، أما الجاهل فسيظل محرومًا منه؛ لذلك فإن دور الرسول هو توصيل رسالة الله للناس وليس القبول بالإكراه، وهذا ما وضح مرارا في القرآن.

﴿...أَتَّمَا عَلَى رَسُولْنَا البَلاغُ المُبِينُ ﴾ (المائدة: ٩٢)

ولقد هدأت نفس النبي (紫) بعدما كان قد أصابها حـزن شـديد بـسبب إعراض وعناد قريش.

﴿... إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاغُ. .. ﴾ (الشورى: ٤٨)

﴿... إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسنتَ عَلَيْهِم بِمُسنَيْطِرِ ﴾ (الغاشية: ٢١، ٢١)

﴿... فَـــإِنْ أَعْرَضُـــوا فَمَـــا أَرْسَــلْنَاكَ عَلَــيهِمْ حَفِيظـــاً إِنْ عَلَيْــكَ إِلاَّ البَلاغُ...﴾(الشورى: ٤٨)

إن انتشار أي دين بالإكراه في نظر الإسلام هو هذا الفعل الذي أفهم النبي هذا المعنى السامى: قال تعالى:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٩٩)

إن الإسلام يجيز حماية الحق ودحض الباطل، ولقد أجبر النبي (ﷺ) على القتال، فاستنتج المعارضون من هذا أن القتال كان فقط من أجل نشر الإسلام بين الناس بقوة السيف، مع أنه لا يوجد في القرآن مثل هذه الآية التي تدعو إلى جعل

أي كافر مسلمًا بالقوة، ولم يكن في سيرة النبي (ﷺ واقعة تثبت أن شخص ما أسلم بقوة السيف وإنما لو كان هناك شيء فهو

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذُلِكَ بَأْتَهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْكَمُونَ ﴾ (التوبة: ٦)

فلم يقل لا تجره طالما أنه لم يسلم، وإنما قال أجره وآويه واحمه وبلغه كلم الله اكي يجد فرصة للفكر والتدبر. والظاهر أن المشرك الذي سيسلم بهذه الطريقة سيكون محركه لتغيير دينه هو شيء آخر غير السيف (رسالة الحق).

والحقيقة هي أن مشروعية الجهاد كانت من أجل حماية المظلومين، واستعادة حقوق المهاجرين، وفتح طريق للحج، وحرية الدين، كما فصل في أماكن عديدة في الكتاب، وفي القرآن الكريم هذه الآية

﴿ وَقَائِلُو هُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِينَّةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ... ﴾ (الأنفال: ٣٩)

ولم يكن المراد من «الفتنة» هي حرية الدين والعقيدة، فابن عمر رضي الله عنهما لم يشارك في حروب الصحابة الداخلية فجاءه شخص وقال ألم يأمر الله بالقتال للقضاء على الفتنة؟ وذكر الآية السابقة، فأجاب لقد تم أداء هذا الغرض في عهد النبي (ﷺ) عندما كان المسلمون قلة وكان الإنسان يُبتلى بالفتنة بسبب دينه فكان يُقتل أو يُسجن، وطالما أن تعداد المسلمين قد ازداد فلم تبقى هناك فتنة (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري المجلد ٢ تفسير الأنفال صد ٢٠٠٠. وهذا نصه: (٢٣٥٤) حدًنتا الحسن بن عبد العزيز حدَّنتا عبدُ الله بن يحيى حدَّنتا حيوة عن بكر بن عمرو عن بُكير عن نافع «عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمعُ ما ذكر الله في كتابه {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} (الحجرات: ٩) إلى آخر الآية، فما يَمنعك أن لا تُقاتلَ كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي أعْتَرُ بهذه الآية ولا أقاتل أحبُ إليَّ من أن أعنر بهذه الآية ولا أقاتل أحبُ إليَّ من أن أعنر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً} (النساء: ٩٣) إلى آخرها. قال: فإنَّ الله يقول: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } (الأنفال: ٣٩) قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان

## التبليغ في ميدان الحرب

لقد أخطأ الجهلاء في التعبير عن هذه القضية، فمسالمة الإسلام هي التي سنت هذه القوانين، إذا ما اضطر لقتال أي جماعة معارضة وهي أن لا يبعد خيار الصلح والسلام حتى ولو وصل إلى ميدان الحرب، بل ويعرض أمرين: قبل قرار السيف أولهما أن ينطقوا بالشهادة ويصبحوا مسلمين ويرفعوا أيديهم عن القتال ويصبحوا إخواننا، فإذا فعلوا هذا تساووا معنا في جميع حقوق الدين والحكم والعزة، وإذا لم يقبلوا هذا يبقون على دينهم ويرضون بحكمنا السياسي، وفي هذه الحالة ستكون مسئولية حمايتهم على كاهلنا، فإذا ما رضوا بأي من الأمرين فقتالهم غير مشروع، وفي تاريخ الإسلام العديد من هذه الصور فلقد قبلت الأقوام المعادية إما الإسلام أو الطاعة المحضة، وتوقفت إراقة الدماء، وصار ميدان القتال ساحة للحب والسلام.

هذا القانون مبني من أوله إلى آخره على المسالمة وطلب الأمن والسعي حتى النهاية للنجاة من سفك الدماء إلا أن المعارضين عرضوا له بصورة أخرى وهي أن النبي (عرفي على الناس مسلمين بقوة السيف لقد كان دستور النبي (عرفي عندما يعين قائدًا لجيش أن يقدم له تلك النصائح. «... وَإِذَا لَقِيتَ عَدُولِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَدْعُهُمْ إِلَى تُلاَثُ خِصَالُ «أَوْ خِلال» فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجابُوكَ فَأَقْبَلْ مِسنهُمْ وَكُفًّ عَنْهُمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى النَّحَولُ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَولُوا مِنْهَا فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَولُوا مِنْهَا فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَولُوا مِنْهَا فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَب الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمُ الله الذي يجْرِي عَلَى عَلَى الله الله الذي يجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمُ الله الذي يجْرِي عَلَى عَلَى

الإسلامُ قليلاً، فكان الرجلُ يُفتَن في دينه: إما يقتلونه، وإما يوتقونه، حتى كثر الإسلامُ فلم تكن فتتة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه، فكرهتم أن يَعفو عنه، وأما علي فابن عم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وختته حو أشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون». (يوسف عامر).

مِنْنِنَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنْدِمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلَمِينَ فَإِنْ لِهِ الْعَنْدِمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلَمِينَ فَإِنْ لَمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ لِهِ الْعَسْلَمِينَ هَا أَبُوا فَاسْتَعِنْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ ... »(١).

صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير. وهذا نصه: (٤٤٧٦) ـــ وحَدَّثْتَى عَبْدُ الله آبْنُ هَاشم «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثْتي عَبْدُ الرَّحْمن «يَعْني آبْنَ مَهْديِّ» حَدَّثْنَا سُفْيَانُ : عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرِثُد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ كَانَ رَسُسولُ الله إذا أُمَّرَ أُميراً عَلَى جَيْش أَوْ سَريَّة أَوْصَاه في خَاصَّتِه بِتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من َ الْمُسْلَمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ آغْزُوا بأسم الله في سَبيل الله فَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالله أغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَدِرُوا وَلاَ تَمْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَدْعُهُمْ إِلَى ثُلاَتْ خصال «أو خلال» فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجابُوكَ فَأَقْبَلْ منهُمْ وَكُنفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ آدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُ مَ إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يِكُونُونَ كَأَعْرَبِ الْمُسْلَمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذي يجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَّةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَٱسْتَعِنْ بِٱلله وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهَلَ حِصِنْ وأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذَمَّةَ ٱلله وَذَمَّةَ نَبيِّه فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذَمَّةَ الله وَلاَ ذَمَّةَ نَبيِّه وَلَكن ٱجْعَلْ لَهُم ذمَّتَكَ وَذمَّةَ أَصنْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَن تُخفرُوا ذمَمَكُمْ وَذمَمَ أَصنْحَابِكُمْ أَهْوَنُ من أَنْ تُحُفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرَتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْسزِلَهُمْ عَلَى حُكْم الله فَلاَ تَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم الله وَلكنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أتُصيبُ حُكْمَ الله فينمْ أَمْ لا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ هذا أَوْ نحْوَهَ وزَادَ إسْحاقُ في آخِرِ حَديثهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لمُقَاتِل بْنِ حَيَّانَ «قَـالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لابْنِ حَيَّان» فَقَالَ حَدَّثْتي مُسْلِمُ بْنُ هَيْ صَم عَن النُّعْمَان بن مُقَرِّن عَن النّبيِّ. (يوسف عامر).

هذه هي مبادئ الحرب التي كان المقصود منها إيقاف إراقة الدماء وليس إجبار أي شخص لأن يكون مسلمًا بقوة السيف، فعندما بدأ قتال الفرس في عهد الصحابة لم يرفع المسلمون السيف في ميدان الحرب مدة ثلاثة أيام، وكان سلمان الفارسي يبين لهم طوال الثلاثة أيام ويقول لهم « إنّما أنا رَجُلٌ منْكُمْ فارسيٌ تَرَوْنَ العَربَ يُطيعُوني، فإنْ أسلمتُمْ فَلَكُمْ مثلُ الذي لنا، وعلَيْكُمْ مثلُ الدي علَيْنَا، وإن أبيتُمْ إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتمُ صاغرون. »(١). يتضع من هذا أن العدو لم يُجبر على تغيير دينه في الحربُ وإنما فتح له طريقين.

وحديثُ سُلمانَ حَديثٌ حسنٌ لا نعرِفُهُ إلاَّ من حديثِ عَطَاءِ بن السَّائِبِ. وسَمِعْتُ محمداً يقولُ: أبو البَخْتَرِيُّ لم يُدْرِكُ سلمانَ لأنه لَـمْ يُـدْرِكَ عَلَيْـا، وسَلْمَانُ مات قَبْلَ عَلَىًّ.

وقد ذَهَبَ بعضُ أهلِ الْعِلْمِ من أصحابِ النبيِّ وغيرِهم السي هذا ورأوا أنَ يُدْعَوا قبلَ القَتَالِ. وهو قولُ اسحاقَ بنَ إبراهيمَ. قال: إن تَقَدَّم اليهم في الدَّعْوَةِ فَحَسَنَ يكونُ ذَلكَ أهْيَبَ.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي أبواب السير. وهذا نصه: (١٥٥١) ــ حدثتا قُتَيْبَةُ حدثتا أبو عَوَانَةَ عن عَطَاءَ بن السَّائِبِ عن أبي البَخْتَرِيَّ، «أَنَّ جَيْهُ أَ مِن جُيُهُ وشِي المُسْلَمينَ كان أميرَهُمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُ حَاصَرُوا قَصْراً مِن قُصَورٍ فَارِسَ، فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننْهَدُ إليهم، قال: دَعُونِي أَدْعُوهُم كما سَمِعْتُ رسولَ الله فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننْهَدُ إليهم، قال: دَعُونِي أَدْعُوهُم نَارِسَيُّ تَسَرَوْنَ العَربَبَ يَدْعُوهُم، فأَرسِيُّ تَسَرونَ العَربَبَ يَدْعُوهُم، فأَرسِيُّ مَالمَانُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الذي لنا، وعَلَيْكُمْ مِثْلُ الذي عَلَيْنَا، وإنْ أبيّستُمْ لِللهِ عَلَيْهُ وأَعطُونا الْجزئية عَن يد وأنتمُ صَاغِرُونَ. قالَ: ورَطَنَ اليهم بالفارسيَّة وأنتمُ عَلَيْه وأعطُونا الْجزئية عَن يد وأنتمُ صَاغِرُونَ. قال: ورَطَن اليهم بالفارسيَّة وأنتمُ عَلَيْه وأعطُونا أنقاتِكُمْ. فقالوا يا أبا عبد الله ألا نَنْهَدُ إلى ما نَوْنَ أَنْهَدُ السيهم؟ الذي يُعطي الْجزئية ولَكنَّا نَقاتِكُمْ. فقالوا يا أبا عبد الله ألا نَنْهَدُ إلى مثل هذا ثُمَّ قال: انْهَدُوا إليهم، قال: فَنَهَدَنا ذَلِكَ القَصْرَ». قال وفي الباب عن بُريَدَة والنعمان بن مُقرَّن وابن عَمر وابنِ عباسٍ.

كان ثمامة بن اثال من قبيلة بني حنيفة وسيد بني يمامة، تلك القبيلة التي ظلت متمردة إلى النهاية والتي ظهر فيها مسيلمة في آخر عهد النبي (愛)، وحدث أن وقع ثمامة أسيرا في يد أحد جيوش المسلمين مصادفة وأحضر إلى المدينة وقيد في أحد أعمدة المسجد النبوي إلى أن جاء النبي (愛) للصلاة فسال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تتعم تنعم على شاكر، وإن كُنت تريد المال فسل منه ما شئت، فلم يجب النبي (愛) بشيء ثم كان شاكر، وإن كُنت تريد المال فسل منه ما شئت، فلم يجب النبي (愛) بشيء ثم كان اليوم الثالث فقال النبي (愛) « هذا السؤال وهذه الإجابة في اليوم الثاني ثم كان اليوم الثالث فقال النبي (愛) « أطلقوا ثمامة» ففتح الناس له وفك هذا الحبل وتحرر إلا أن قيد الحق سقط في قدمه، فذهب إلى واحدة بالقرب من المسجد النبوي واغتسل ثم جاء المسجد ونطق بالشهادة وأصبح مسلمًا (۱۰)، فهل كانت هناك فرصة أفضل من هذه ليصبح أي

وقالَ بعضُ أهلِ العلْمِ: لا دَعُورَة اليومَ. وقال أحمدُ: لا أعْسرِفُ اليسومَ أحداً يُدْعَى. وقال الشَّافعيُّ: لا يُقَاتَلُ الْعَدُو تَّى يُدْعَوا إلاَّ أَن يَعْجَلُوا عن ذلك، فإنْ لَم يَفْعِلْ فقد بلغَتْهم الدعوةُ.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري وسنن الترمذي ربط الأسير. وهذا نص روايسة البخساري: (٢٦٦٤) ـــ حدَّتنا عبدُ اللَّه بن يوسف حدَّتنا الليثُ قال: حدَّتني سعيدُ بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي اللَّه عنه قال: «بَعث النبيُ صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثسال، فربطوهُ بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبيُ صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمدُ، إن تقتلني تقتلى ذا دم، وإن تُنعم تنعم على شاكر، وإن كُنت تريدُ المالَ فسلْ منه ما شئت. فتُركَ حتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت الك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله. يا محمد، واللَّه ما كان على الأرض وجة أبغض إليً من وجهك، فقد أصبح وجهك

شخص مسلمًا؟ لقد أسر أسرى بدر ولم يقل لهم السيف أو الإسلام، وهكذا كانت المعاملة مع أسرى الحروب الأخرى، قال تعالى عن أسرى الحروب:

﴿ أَطْلَقُوا تُمَامَةً ﴾ (محمد: ٤) ولم يقل الإسلام أو السيف.

في غزوة خيبر يهجم المسلمون على بعض القلاع ويصابون بالفشل وفي النهاية يصدر أمر لأسد الله على في بأن يأخذ الجيش ويذهب، فيسال « يَا رَسُولَ الله أَقَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ: «انْفُذُ عَلَىٰ رِسَلكَ، حَتَّىٰ تَتْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثُمَّ الله أَقَاتِلْهُمْ جَتَّىٰ الإسلام، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ الله فيه. فَوَالله لأَنْ يَهُدِي الله بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» (١). إلا أن يهود خيبر رفضوا الإسلام ورفضوا بحكمه فكان الصلح ووضع السيف في الغمد.

أحب الوجوه إلى. والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك، فأصبح دينك أحب الحب الدين إلى والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلى وإن خيلك أخذتنى، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرَه أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صنبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حيطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري غزوة خيبر، وهذا نص الحديث: (١١٧٦) - حدثنا قُتينَة بن سَعيد، حَنَّتَا عَبْدُ الْعَزيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ السَّهِ، ح وَحَدَّتَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعيد وَاللَّفْظُ هَـلْذَا. حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَـلْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي سَهَلُ بْنُ سَعْد، أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَـالَ يَسَوْمَ خَيْبَـرَ: «لأعْطَيْنَ هٰذه الرَّاية رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، يُحِبُ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَيُحبُّهُ اللَّه وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَلَمَـا أَصَـبَحَ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. قَالَ: فَلَمَـا أَصَـبَحَ النَّاسُ عَدُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ. كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا. قَالَ: فَأَرْسُلُوا إِلَيْهِ، فَأَتِي اللّه يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قَالَ: فَأَرْسُلُوا إِلَيْهِ، فَأَتِي اللّه يَشْتَكِي عَيْنَيْه. قَالَ: فَأَرْسُلُوا إِلَيْه، فَأْتِي اللّه يَشْتَكِي عَيْنَيْه. قَالَ: فَأَرْسُلُوا إِلَيْه، فَأَتِي اللّه بَصْوَقُ رَسُولُ اللّه فِي عَيْنَيْه. وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً. حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَـعْ.

كما أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع السلاح على مسلم آخر، بـل إن هـذا يؤدي هذا إلى الكفر. وقد كان معلوما لدى الكفار أسلوب عمل المـسلمين، ففـي أكثر المعارك عندما يشعر المشرك المهاجم بضعفه يتلفظ بكلمة التوحيد إنقاذًا لحياته، ويضطر المسلم الثائر مرغمًا أن يسيطر على غضبه ويوقف يده.

ذات مرة سأل صحابي: «يَا رَسُولَ اللّه أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ. فَقَاتَلْنِي. فَضَرَبَ إِحْدَى يَدِيُّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا. ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَة، فَقَالَ: أَسَلَمْتُ للّه. أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّه : «لاَ تَقْتُلُهُ» قَالَ فَقُلْتُ: يَا للّه. أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللّه يَعْدَ أَنْ قَالَ وَسُولُ اللّه : «لاَ تَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللّه : «لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللّه : «لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلِتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ اللّه اللّه اللّه الله الله قَالَ» (١).

كان أسامة بن زيد من أكثر المقربين للنبي (ﷺ)، تـولى قيادة سـرية وأرسل إلى إحدى المعارك وعندما دار القتال جاء كافر لضربه فهجم عليه فصاح

فَأَعْطَاهُ الرَّالِيَةَ. فَقَالَ عَلَيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسِلْكَ. حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإسْلاَمِ. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ. فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب الإيمان. وهذا نصه: (٢٣٤) — حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمَقْدَادِ شَهَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخَيَارِ عَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ، فَقَالَنني. فَصَرَبَ إِحْدَى يَدِيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا. ثُمَّ لاَذَ منسي بِشَجَرَة، فقالَ: فَقَالَني. فَصَرَبَ إِحْدَى يَدِيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا. ثُمَّ لاَذَ منسي بِشَجَرَة، فقالَ: الله أَنْ قَالَمَتُ للله. أَفَاقُتُلُهُ يَا رَسُولَ الله بِعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله : «لاَ تَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي. ثُمَّ قَالَ ذلك بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا. أَقَاقُتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّه : «لاَ تَقْتُلُهُ. فَإِنْ قَتْلُتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبَلَ أَنْ تَقْتُلُهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللّه : «لاَ تَقْتُلُهُ. فَإِنْ قَتْلُهُ فَإِنْ قَتْلُهُ فَإِنْ عَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَقْتُلُهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللّه : «لاَ تَقْتُلُهُ. فَإِنْ قَتْلُتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبَلَ أَنْ تَقْتُلُهُ. وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ كَلَمْتَهُ النَّتِي قَالَ». (يوسف عامر).

الكافر بـ لا إله إلا الله فتوقف أحد الأنصار الذي وثب عليه من قبل إلا ان أسامة في لم يعتقد سوى أن هذا الكافر حُمل على المكر لإنقاذ روحه بالتلفظ بهذه الكلمة فقتله بالرمح، فعلم النبي (ﷺ) بهذا فحزن حزنًا شديدًا من أسامة فقال أسامة يَا فقتله بالرمح، فعلم النبي (ﷺ) بهذا فحزن حزنًا شديدًا من أسامة فقال أسامة يَا مَا وَسُولَ اللّه إِنَّمَا قَالَهَا خَوفا مِنَ السَّلاَحِ. قَالَ: «أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعَلَم : أَفَلا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعَلَم : أَفَلا اللّه إِنَّا اللّه إِذَا جَاءَت يُوم أَقَالِها أم لا» ثم يقول بمساواة «وكَيْف تَصنْعُ بِلا إلّه إلا اللّه إلا اللّه أَذًا جَاءَت يُوم الْفَيَامَة ؟»، يقول أسامة كنت نادمًا لدرجة تَمُنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبَلَ ذلكَ الْيَوْم . (١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الإيمان صد ١٥٢، مصر. وهذا نصه: (٢٣٧) ـــ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَتَا أَبُو خَالد الأَحْمَرُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْد وَهٰذَا حَدِيثُ ابْن أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللّهِ في سَسريَّة. فَسصبَّحْنَا الْحُرُوات منْ جُهَيْنَةً. فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً. فَقَالَ: لاَ إِلهَ إلاَّ الله. فَطَعَنْتُهُ فَوقَ ع في نَفْسِي مِنْ دَٰلِكَ. فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللّه: «أَقَالَ: لاَ إِلَّهَ إلاَّ الله وَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبه حَتَّى تَعْلَمَ: أَقَالَهَا أَم لا»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئذ، قَالَ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَنَا وَالله لاَ أَقْتُلُ مُسلما حَتَّى يَقَتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ. قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: أَلَمْ يَقُل الله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَنْنَةٌ وَيَكُونَ السَّدِينُ كُلُّسهُ لله} (الأنفال الآية: ٣٩) فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا لاَ تَكُونَ فَتُنَــةٌ. وَأَنْسِتَ وَأَصْـحَابُكَ تُريِئُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فَنْتَةً. (يوسف عامر).وورد في صحيح مسلم: (٢٣٩) ــ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ بْنِ خِرَاشِ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ : حَدَّثْنَا مُعْتَمرٌ قَالَ: سَمعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدا الْأَثْبَجَ ابْنَ أَخِي صَفْرَانَ بْنِ مُحْرِزِ، حديث بن صفوان بن محرز حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْد اللَّه الْبَجَلِّيُّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَس بْن سَلَامَةً، زَمَنَ فَتْنَة ابْن الزُّبَيْر، فَقَالَ: اجْمَعْ لي نَفَرا منْ إخوانك حَتَّى أَحَدُّتُهُمْ. فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا اجْنَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْمه بُرْنُسٌ أَصْفَرُ. فقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُم تَحَدَّثُونَ بِه، حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ. فَلَمَّا دَارَ الْحَديثُ

انظروا إلى أي مدى قلب صورة تلك الحادثة، فالحادثة هي أن بعض الكفار والمنافقين كانوا يعلمون أن المسلمين لا يقتلون أي شخص ينطق بلفظ التوحيد طبقًا لأحكام دينهم في حروبهم الهجومية، لذا كانوا عندما يقعون في قبضة المسلمين ينطقون على الفور بالشهادة إنقاذًا لأرواحهم. ويتضح من هذه الصورة أن الإسلام لم يجبر الكفار بحد السيف على كلمة التوحيد، فهل هذا حق ؟ كما أن للنبي ( إلى الله عنه عنه على كلمة التوحيد، فهل هذا حق أقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ الله ... فإذا فَعلوا نلكَ عَصموا منِّي يماءَهُم وأموالَهُم ... وحسابُهم علَى الله » (١) ومغزى هذا

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٢٥) ــ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد المُسْنَديُ قال: حدَّثنا أبو رَوحِ الْحَرَمِيُّ بنُ عُمَارة قال: حدَّثنا شُعبةً عن واقد بنِ محمد قال: سمَعْتُ أبي يحدُثُ عنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرِث أَنْ أقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللّهُ وأنَّ

الحديث هو عدم مشروعية قتال المسلم، إلا أن قتال غير المسلم جائز طالما أنه لم يقر بالتوحيد فإذا أقر حُرّم قتاله أيضًا سواء قال لا إله إلا الله خوفًا من الهجوم أو أقر بقلب صادق، فالتحقق من نيته ليس هو واجب الإنسان وإنما هو لله فقط، بل على المرء أن يدعوا إلى الإسلام فقط غير أن بعض الناس فهموا أن دعوة الإسلام هي أن يكون المسلم هائما بالسيف، فمن يجده يخيفه ويزجره ويقول له قل كلمة التوحيد وإلا قطعت رأسك، أمعنوا النظر فلو أن الأمر كذلك فلماذا يذهب السجين بسهولة دون النطق بكلمة التوحيد، ولماذا لم تُسلم الأقلام المنهزمة وإنما تدفع در هما فقط جزية وتُمنح الحرية.

ولماذا سمح للمسلمين بهذا. ﴿ وَإِن جَنْدُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا...﴾(الأنفال: ٦١)

فلم لم يقل لا تجنح للسلم طالما أنهم لم يسلموا ولماذا أيضًا أمر المسلمين بهذا. ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلكَ بأَتَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾ (التوبة: ٦)

ولماذا لم يقل إذا لم يُسلم بعد إجارته وسماعه لكلم الله فاقتله وأدخله جهنم بدلاً من إبلاغه مأمنه، إلا أن مثل هذا لم يحدث. ويتضم من هذا كله كيف تم تفسير مفهوم مسالمة ومودة الإسلام بطريقة مغلوطة، مع أن الإسلام حرم قتال هؤلاء المشركين الذين هم حلفاء لقبيلة حليفة لنا والذين يريدون الصلح والسلام معنا.

﴿ فَإِنِ اعْتَرْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ (النساء: ٩٠)

محمداً رسولُ الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا تَرْكَةَ قَبْنَا فَعَلُوا ذلكَ عَسَمُوا مِنْي دِمَاءَهُم وأموالَهُم إِلاَ بِحَقَّ الإسلاء، وحسنبه عَى تُه. (يوسف عامر).

أي لا يجوز رفع السيف عليهم، فلو أن الدين الإسلامي عدواني بهذا المعنى «السيف أو الإسلام» فلماذا اشتمل على الصورة من المسالمة والمصالحة وترك القتال ؟

#### السرايا التبليغية المسلحة

هذه آفة أخرى من آفات انتشار الفهم الخاطئ، وهي أن الجماعات التي كانت تُرسل إلى البلاد للتبليغ والدعوة كانت مسلحة، إلا أن هناك حقيقة غُفل عنها، وهي أن هذه كانت معضلة العرب، حيث لم تكن هناك حكومة للضبط الأمور يكون عليها مسئولية حماية جميع الرعية، فلقد قامت في كل واد قبيلة مستقلة بذاتها، وكانت كل قبيلة تتتاحر مع الأخرى وكانت الطرق تحت سلطرة اللصوص وقطاع الطرق الذين ما كان يمكن لرجل أن ينجو منهم سالمًا، لللك عندما كانت ترسل أي حملة تبليغية كانت تُسلح لحماية نفسها طبقًا للنظام العلم للسكان في البلد غير الأمن، ودليل هذا الأمر هو أن هدف هذه الجماعة المسلحة لم يكن سوى التبليغ والدعوة، كما أن عددها كان قليلاً لا يمكن أن يكون كافيًا للقيام بحملة عسكرية.

وعندما حُطمت قوة قريش بعد غزوة بدر، وبدا الإسلام قوة لا حصر لها أرسل النبي (ﷺ) العديد من السرايا للتبليغ والتعليم إلى أماكن عديدة بناءً على طلب بعض القبائل، فقُتل أكثرهم في الطريق، ففي واقعة الرجيع قُتل سبعون من الدعاة، وفي واقعة بئر معونة قتل ما بين ستة إلى عشرة من الدعاة، واستشهد خمسون مسلماً في سرية ابن أبي العوجاء، وفي واقعة ذات الطلاح قتل أربعة عشر من دعاة المسلمين بالسهام ورثمي عروة بن مسعود الثقفي بالسهام، وهذه شهانت الدعوى.

#### جماعة التبليغ والدعوة

ظل النبي (ﷺ) فترة وجوده في مكة المعظمة يؤدي هذا الفرض بنفس راضية، فكان يذهب إلى كل شخص على حدة ويُسمعه رسالة الحق، يخرج من الحضر ويذهب إلى ما حول مكة ويُسمع القادم والذاهب البشارة، كما خرج من مكة وذهب إلى الطائف وقام بأداء واجبه هناك. وكانت هذه هي حكمة الله أن

يجعل مكة هي مركز دينه الأخير، حيث كانت مركزا للعرب وكانت جميع القبائل تتوافد إليها في موسم الحج، ولسنين طوال يذهب النبي (ﷺ) إلى كل قبيلة على حدة في موسم الحج ويعرض عليهم دعوة الله وعن طريق هذه الدعوة السنوية حصل على هذه الجماعة التي تدعى الأنصار.

الغرض هو أن المئات من الرجال اعتقوا الإسلام في مكة بسبب هذه الأنشطة التبليغية، إلا أنهم أجبروا على ترك مكة بسبب ظلم قريش لهم وهاجروا إلى الحبشة بمشورة من رسول الله (ﷺ) وكانت لهذه الهجرة حكمة عجيبة، فلقد هيأت هجرة هؤلاء المظلومين المسلمين الفرصة لأن يصل صوت الإسلام إلى كل مكان يمرون به أثناء الهجرة وبهذه الطريقة انتشر الإسلام في اليمن والحبشة.

وبعد رسول الله (義) في مكة يأتي سيدنا أبو بكر ه كأول داع ومبلغ بين عامة المسلمين جعل حمية شباب، أشرف أسر مكة في خدمة الإسلام بدعوته، كما اتسعت رقعة الإسلام بسبب مساعي عثمان وطلحة والزبير وأبو بكر رضي الله عنهم، وبعد أبي بكر يأتي مصعب بن عمير والذي جعل أسر المدينة نجوما للتوحيد قبل هجرة النبي (奏) وذلك بسبب سماعهم لوعظه المؤثر.

جاء الإسلام إلى المدينة فساد الأمن والاطمئنان، وأسس النبي (ﷺ) جماعة لتبليغ الإسلام إلى جميع أرجاء البلاد ولتعليم المسلمين الجدد الدنين يتوافدون إلى ديار الإسلام من أقاصي البلاد، واشتهرت هذه الجماعة باسم «أصحاب الصنفة»، وكان ينضم إليها في بعض الأحيان ما يزيد عن مائة رجل، هؤلاء الرجال كانوا يوفدون إلى البلاد للدعوة إلى الإسلام ويقومون بتعليم من هم حديثو عهد بالإسلام، وأعضاء هذه الجماعة هم السبعون مبلغ وداع الذين قُتلوا في واقعة «بثر معونة» الضارية.

بالإضافة إلى ذلك فإن أكابر الصحابة عملوا على نشر دعوة الإسلام من حين إلى آخر بين البلاد والملوك والأقوام والقبائل والذين وردت أسساؤهم فسي كتب الأحاديث والمبير بصورة متفرقة. ولقد جُمعت أسماء خمسة وثلاثين صحابيا من هذا الصنف بجهد متواضع. وهؤلاء الصحابة ممن قاموا بناء هذا العدرض بأمر من رسول الله (素)

أبو ذر الغفارى، الطفيل بن عمرو الدوسي، جعفر الطيار، عمرو بن عنسه السلمي، ضماد بن ثعلبة، خالد بن الوليد، على بن أبي طالب، مهاجر بن أبي أمية، زياد بن لبيد، خالد بن سعيد، عدي بن حاتم، العلاء بن الحضرمي، أبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، جرير بن عبد الله البجلى، دحيه الكلبى، عمرو بن أمية الضمرى، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، دبر بن نخيس، عروة بن مسعود الثقفي، عامر بن شهر، المنقذ بن حبان، ثمامة بن آثال، محيصه بن مسعود الأحنف، أبو زيد الأنصاري، عمر بن مره، عياش بن ربيع المخزومي، دائلة بن الأسقع، عبد الله بن حذافة السهمي، حاطب بن أبي بلتعة، سايط بن عمرو بن عبد شمس، شجاع بن وهب الأسدي لقد كانت صيحة هولاء الدعاة والمبلغين والرسل هي التي أبقظت اليمن واليمامة والبحرين والحجاز ونجد وكل العرب إلى أن تم إيلاغ رسالة الإسلام إلى إيران والشام ومصر والحبشة وإلى كل مكان خارج جزيرة العرب.

## تربية وتعليم الدعاة

تناولنا في بداية المجلد الثاني للسيرة تاريخ انتشار الإسلام وتربية وتعليم الدعاة المعلمين، وفي هذا الصدد يمكننا القول إنهم كانوا قبل كل شيء يُحفظون سور القرآن الكريم، ويُعلمون القراءة والكتابة وكانت تُهيئ لهم الفرصة للسماع توجيهات النبي ( إلا ) ليل نهار، إلا أن الحقيقة هي أن الدرس الأول للتبليل الإسلامي كان القرآن والقرآن فقط.

## الدعوة بالقرآن

القرآن الكريم هو دليل ودعوى الإسلام وهو كتاب هذا الدين، وكان النبي نفسه والدعاة من الصحابة يتلون سور القرآن الكريم في التبليخ والدعوة فقط، وكان تأثيره يبدو جلياً عندما تتاح لهم فرصة لذلك. ولقد أقر القرآن الكريم نفسه هذا الفرض فكان لابد من جهاد التبليغ، إلا أن سلاح هذا الجهاد لم يكن سيفا من حديد، وإنما كان سيف القرآن الذي كان يستحيل على الخوذة والترس إيقاف ضرباته، ولقد أمر الله تعالى رسله الجهاد بهذا السيف – قال تعالى:

﴿ فَلاَ تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ (الفرقان: ٢٠)

لقد كان الغرض من نزول هذه الرسالة الإلهية إلى الأرض هـو تـذكير عباد الله الغافلين بعهدهم، قال تعالى:

# ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ (ق:٥٤)

فالقرآن الكريم هو رسالة رحمة عامة، وهذا هو الهدف والغايسة من نزوله، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزْلَ الفُرقانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ (الفرقان: ١)

فالقرآن الكريم هو قوة الإسلام وسلاح النبي محمد (紫) الحقيقي الذي لا يخطئ هدفه مطلقًا

## القدرة التنظيمية لانتشار الإسلام

كان في بلاد العرب ثلاثة أمم لو أسلمت فكأنما أسلمت شبه الجزيرة العربية كلها وهم المشركون واليهود والنصارى، حيث كأنت الكعبة مركزًا لمشركي العرب وكانت قريش تتزعم دينهم، في حين كانت المدينة وخيبر مقرًا لليهود، وكانت المجوسية تنتشر على أطراف الشام واليمن.

وعلى هذا الأساس (الأقرب فالأقرب) كانت القدرة التنظيمية لانتشار الإسلام، وذلك بأن تُدعى قريش وكفارها إلى التوحيد أولا ثم يدعى اليهود إلى قبول الإسلام ثم النصارى ومن بعدهم المجوس؛ وبذلك نشر النبي ( إلى الإسلام ثم النصارى ومن بعدهم المجوس؛ وبذلك نشر النبي ( إلى الإسلام بهذا الترتيب وبناء على ذلك تبدو طريقة الدعوة في القرآن الكريم مختلفة، فكان المخاطب في السور المكية كفار مكة، ولهذا لم يكن في تلك الآيات سوى ذم عبادة الأصنام، والترغيب في التوحيد، وبيان عجائب القدرة، والتخويف من عذاب الله، والرد على اعتراض صناديد قريش، ولكن عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وتعرف على اليهود تغير أسلوب خطاب القرآن الكريم؛ لذلك فإن أكثر السور المدنية الأولى كانت تضم تاريخ الدين اليهودي وتحريفاته، وأخلاقهم الدنيئة، وقصص بني إسرائيل، في حين نزلت السور الأخيرة عن النصارى، وبعد فتح مكة جاء وفد نجران المسيحي فنزلت سورة آل عمران والتي ورد فيها وبعد فتح مكة جاء وفد نجران المسيحي فنزلت سورة آل عمران والتي ورد فيها فيكر النصارى.

لقد كان المجوس قلة في بلاد العرب، فلقد كانوا يتواجدون بندرة في اليمن والبحرين، فهم من نسل فارسي، ولم يكن أصلهم عربيا، ولم يخاطبهم القرآن الكريم في أي سورة على وجه الخصوص، وإنما ذكر اسمهم في أماكن متفرقة، وأنكر عقائدهم، ودعاهم إلى التوحيد بدلاً من عبادة إلهين.

## حتمية قبول الإسلام

إذا كان الغربيون يز عمون أن الإسلام إنما انتشر في بلاد العرب بقوة السيف لكن ماذا عن أولئك الأشخاص وتلك القبائل التي قبلت الإسلام منذ البداية والتي ثبت بوضوح بعد إلقاء نظرة على أوصافهم أن الإسلام كان هو الباحث عن قلب متأثر به، وعندما كان يوجد هذا العش كان يحط الملك أمامه، لذلك فلن لذين اعتنقوا الإسلام مع بداية مبعثه (ﷺ) كانوا هم الصالحين المؤمنين المهتمين التين تعرفوا على صفات وخصائص النبوة، والتي لم يتعرفوا عليها في أي تعن صن الأديان السماوية السابقة، فحظوا بالثقافة وحسن العيش. وعافرة على هولاء الأديان السماوية السابقة، فحظوا بالثقافة وحسن العيش. وعافرة على هولاء الأشخاص فإن القبائل وأهالي البدو الذين بادروا إلى اعتلق الإسلام كانت في الجزء أيضا ممن وجدت فيهم تلك الميزات، إن أكثر نجاحات الإسلام كانت في الجزء الشمالي والجنوبي من بلاد العرب فنجح في الجنوب أي عمان والبحرين واليمامة ونجح في الشمال في المدينة المنورة وما حولها، لأن أهلها كانوا أكثر تالديانة بالروم والفرس كأكبر أمتين متحضرتين من حيث المدنية، أما من حيث الديانة فكان اختلاطهم وتعاملهم مع اليهود والنصارى فتأثروا كثيرًا بعادات وتقاليد وتقافة يهود أهل المدينة (١).

لقد جوبه الإسلام بهذا القدر من المعارك من قبل العرب، ووقعت جميع المعارك في نجد والحجاز، إلا أن أي جيش جرار للمسلمين لم يُرسل إلى المدينة أو البمن أو عمان أو اليمامة أو البحرين لفتحها، بل إن أنصار المدينة جاءوا بأنفسهم لمكة ولبوا دعوة الإسلام، كما جاءت إلى مكة قبائل من أطراف المدينة كقبيلة غفار التي وقفت ضد سيف قريش وقالت لا إله إلا الله. كما وصل إلى مكة

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ج ٢ صب ١٩٥ صحيح على شرط مسلم.

المكرمة رجال قبيلة دوس اليمنية وفازوا بنعمة الإيمان وعرض قائدها قلعت لحماية الإسلام، وأسلمت قبيلة أشعر في هذا الوقت بطريقة غيابية مسشرفة، واعتنقت قبيلة همدان الإسلام ذات يوم بدعوة من على رضى الله عنه.

كان هذا هو حال عمان أيضًا، فلقد انتشر الإسلام هناك وصارت له مقاليد الأمور بفضل الجهود التبليغية، ذات مرة أرسل النبي (ﷺ) رجلا وحكى لمه الواقعة فقال (ﷺ) «لُو أُنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ وَلاَ ضَرَبُوكَ». (مسلم فضائل أهلُ عمان). (١)

لقد أسر سيد يمامة وجئ به المدينة، وهناك فك أسره، إلا أن هذا النــور الذي رآه في المسجد النبوي لم يحرره من القيد النوراني بعــد تحــره المــادي الملموس، فأسلم بنفسه وذهب إلى قبيلته وصار داعيا للإسلام، وحصل الإســلام هناك على الأغلبية دون إراقة قطرة دم واحدة.

لقد لبت قرية الجواثى نداء التوحيد قبل جميع قرى البادية وكانت تقع على ضواحي البحرين، فلقد أعتنق سكان قرية الجواثى الإسلام قبل فتح مكة، لذلك فإن أول جمعة أقيمت في البادية بعد المسجد النبوي كانت في هذه القرية (١). ومع أن وفود العرب كانت تأتي إلى مقر النبوة بعد فتح مكة إلا أن أهالي البحرين سبقوا جميع القبائل في هذا، لذلك قدم أول وفد إلى النبي (紫) في سنة ٥٠هـ وكان وفد قبيلة عبد القيس التي كانت تعيش في البحرين، ومع أن أهل اليمن لا يعدون مسن المهاجرين الأوائل فإنهم عندما علموا بهجرة النبي (紫) أخذ أبو موسى الأشعري

<sup>(&#</sup>x27;) وهذا نص الحديث: (٦٤٤٧) ... حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ. حَدَّثْنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْعُونِ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ ابْنِ عَمْرو الرَّاسِبِيِّ. سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلاً إِلَىٰ حَسَيَ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ. فَسَبُوهُ وَضَرَبُوهُ. فَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه : «لَوْ أَنُ أَمْنَ عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُوكَ وَلاَ ضَرَبُوكَ» (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري باب الجمعة في القرى والمدن. وهذا نصه: ٨٨١) ـــ حدثنا محمد بس المثنى قال: حدَّثنا أبو عامر العَقديُ قال: حدُثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ عن أبي جمرةَ الصنبَعي عن ابنِ عبّاس أنه قال: «إِنَّ أُولَ جُمعة جُمُعت ـ بعد جُمعة في مسجد رسول الله صلى شه عليه وسلم ـ في مسجد عبد القينس بجُو أثى من البَحرين». (يوسف عامر).

اثنين وخمسين رجلاً منهم وسافر بنية الهجرة إلى المدينة، وكان السفر عبر البحر، فركب هؤلاء الرجال السفينة إلا أن الرياح المعاكسة أوصلتهم إلى الحبشة التي كانت مقر الهجرة الأولى للمسلمين، وهناك التقوا بجعفر بن أبي طالب، فقال لهم إن رسول الله (ﷺ) أمرنا بالإقامة هنا فلتقيموا هنا إن أردتم فأقام هولاء الرجال هناك، وجاءوا إلى النبي (ﷺ) مع المهاجرين إلى الحبشة في فتح خيبر (۱). فالحقيقة أن طريق الإسلام كان ملينًا بالعراقيل والجهالة والوحشية، وكانت معرفته

حدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بْرَادِ الأَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَّءِ الْهَمْدَانِيُّ. قَالاً: حَدَثْنَا أَبُو أَسَامَةُ. حَدَّثْنى بُرَيِّدٌ عَنْ أَبِي بُرُادَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: بَلْغَنَّا مَخْرَجُ رَسُولِ اللَّه وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ. فَخَرَجَنَا فُركبْنَا سَعَينَةً. فَالْقَتْنَا سَعِينَتُنَا إِلَىٰ النَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ. فَوَافَقْنَا جَعَفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب وأصنحابَهُ عنْدُهُ. فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه بَعَثْنَا هَهُنَا. وَأَمَرَنَا بِالإقَامَة. فَأَقْيِمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّسَىٰ قَدِمُنَا جَمِيعاً. قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ. فَأَسْهُمْ لَنَا، أَوْ قَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا. وَمَــا قَسَمُ لأَحَد غَابَ عنْ فَتَح خَيْبُرَ منْهَا شَيْئاً. إلاَّ لَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ. إلاَّ لأَصنْحَاب سنفينتنا مَعَ جَعَفَ ر وَأُصَحَابِهِ. قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا ـــ يَعْنى لأَهْـل الـستُعينة \_\_\_: نَحْنُ سَبَقَنَاكُمْ بِالْهِجْرَة. قال: فَذَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصنة زَوْج النَّبِيُّ زَائِرَةٌ وَقَدْ كَانَتُ هَاجَرَتُ إِنِّي النَّجَاشيِّ فيمَنْ هَاجَرَ إليه. فَدَخَلَ عُمَرُ علَى حَفْصَةَ، وَأَسْمَاءُ عَنْدَهَا. فَقَالَ عُمَرُ حينَ رأى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذه؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس. قَالَ عُمَرُ: الحَبَشيَّة هذه؟ البَحْرِيَّةُ هذه؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ: فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِسَالْهِجْرَةِ. فَسَنَحْنُ أَحْقُ برنسُول الله منكُمُ. فَغَضبَتُ. وقَالَتُ كَلَمَةُ: كَنَبْتَ. يَا عُمَرُ! كَلاُّ والله! كُنْتُمْ مَعْ رَسُولِ الله يُطْعِمُ جَانَعْكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْضِ، البَعْدَاءِ البُغَضَاءِ فِي الحَبْشَةِ. وَذَلِكَ فِي الله وفِسي رَسُوله وَايْمُ الله! لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَذْكُرَ مَا قَلْتَ لَرَسُولَ الله. ونَحْنُ كَنَّا نؤذَى وَنَخَافُ. وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لرَسُول الله وَأَمْنَالُهُ. وَوَالله! لاَ أَكْذَبُ وَلاَ أَزِيغُ وَلاَ أَزيد عَلَسي ذَلكَ. قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ قَالَتُ: يَا نَبِيُّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وكَذَا. فَقَالَ رَسُسُولُ الله «لَسيْسَ بِأَحَقُ بِي مِنْكُم. ولَهُ وَالصِمْحَابِهِ هَجْرَةٌ وَاحِدةٌ. وَلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ السَّقِينَة، هَجْرَتَان». قَالَتُ: فَلَقَدُ رَأَيْتُ أَبا مُوسَىٰ وَأَصْحَابَ السَّفينَةَ يَأْتُونَى أَرْسَالاً. يَسْأَلُونَى عَنْ هَذَا الحَديث. مَا مــنَ الـــدُنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظِمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمًّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله. قَالَ أَبُو بُرِدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبًا مُوسَى ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الحَديثُ منَّى. (يوسف عامر).

بالمدينة والأخلاق العالية والكتب السماوية والديانات الأخرى هي أكبر محرك لانتشاره، ولقد أظهر القرآن الكريم هذا بنفسه.

﴿الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْراً ويَفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُه وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٩٧).

وهذا أيضاً نوع من الآيات، فهؤلاء الرجال الذين أنوا من البادية واعتنقوا الإسلام وتعلموا بعض المسائل ثم عادوا كان منهم من أخذ البيعة والتي كان السمها "بيعة الأعرابي" وهو الذي اعتبر ذا منزلة أقل، وبناءً عليه ظل في البادية منعزلاً وكان يُعتبر معيبًا في عهد الصحابة، بل إن بعض الناس كان يعتبره من علامات الارتداد(١).

#### وسائل وأسباب انتشار الإسلام

حين نلقي نظرة فاحصة على المنهج الذي ننشر به النبي (ﷺ) الدين الحق بين العرب، وكيف تحقق له النجاح، فسوف يتضح لنا كيف انتشر الإسلام. وفي السطور التالية نجمل الحديث عن عوامل انتشار الإسلام:

المجيد يلقن العقائد والمعارف والأخلاق بطريقة مــوثرة توجــل القلــب المجيد يلقن العقائد والمعارف والأخلاق بطريقة مــوثرة توجــل القلــب وتجتاز كل العوائق والعراقيل التي أمامها، وقدم القرآن لهــولاء الــذين كانوا منكرين لوجود الله أدلة واضحة لهم من طبيعة وأجرام سماوية تدل على قدرة الله وعظمته. يقول الله تعالى:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُميتُكُ أَثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾ (البقرة: ٢٨).

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِسِي البَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَتْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثُ فِيهَا مِن كُلُّ دَابَّةٌ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُستَخَرِ بَيْنَ السسَمَاءِ وَالأَرْض لآيَاتِ لَقُوم يَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ١٦٤)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، الإمارة، وسنن النستني كتلب البيعة.

﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَالِيَّهِ يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران :٨٣)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لأُولِسِي الأَلْبَسابِ ( • ٩ ١ ) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّسُرُونَ فِسِي خَلْقِ السَّمَوَات وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً...﴾(آل عمران: • ٩ ١ ، ١٩١)

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيْبَة وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَلَّهُمْ · أُحِيطُ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (يونس:٢٢)

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَات خَلْقُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَاخْتِلاف أَلْسِنتَكُمْ وَأَلْوَاتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَلْعَالَمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالنِيَعُاوُكُم مِن فَصَعْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَات لَلْعَالَمِينَ لَابَات لَقَوْم مَن أَمَامُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالنِيَعُاوُكُم مِن فَصَعْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَات لَقَوْم بَاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالنِيَعُاوُكُم مِن فَصَعْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا يَات لَيْعَالُم وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَالنَّهُا وَالنَّهُالِ وَالنَّهُا وَالنَّهُا لَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِي وَالنَّهُا لِيَّ الْمَالِي وَالنَّهُا لِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُونَ الْمُلْكُولُ اللْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْلِمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

إن الاعتراف بوجود الله أو القوة العظمى هو من فطرة الإنسسان إلا أن العفلة والتأثر بالآباء وأسبابا أخرى تُميت هذه الفطرة أحيانًا.

﴿... أَفِي اللَّهِ شَكِّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ. ..﴾ (إبراهيم: ١٠) ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتناً فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُميِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: ٢٨).

لقد كان الملحدون قلة في العرب، فلقد كان أكثرهم مشركين، ومع أنهم كانوا يؤمنون بالله، فهم كانوا يؤمنون أيضًا بوجود إله آخر غيره وهو شريك لله كانوا يؤمنون النيا بيده، إن فطرة الإنسان هي التي جعلته يتعلق به مباشرة ويؤمن به ويحبه ويعبده كثيرًا، لذلك كان اعتقاد المشركين أن مطر السحب ومحصول الغلال وبقول النباتات هي من قبيل عمل الأصنام أو جميع الأجرام السماوية، لهذا فإن الشيء الذي كانوا عبيدًا له كان من هذه المعبودات. فكانوا يعبدونها ويحبونها وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويهتفون بأسمائها في الحرب، وبناءً على هذا كان العمل الحقيقي للنبي (علي هو القضاء على الشرك وعبادة الأصنام – ولهذا

السبب ورد في القرآن الكريم أدلة قليلة جدًا تتعلق بأصل الوجود، حيث كان أكثرها عن بطلان الشرك وتحقيره.

لقد كان القرآن الكريم يظهر أباطيل الشرك بأساليب غاية في التأثير. ﴿ أُمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (٢٦) أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا لَبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قَليلاً مَّا تَذْكَرُونَ (٢٢) وَعَاهُ وَيَكْشُفُ السُّوءَ ويَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الأَرْضِ أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قَليلاً مَّا تَذْكَرُونَ (٢٢) أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرسُلُ الرِيّاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَتِهِ أَلِلَهُ مَع اللَّه تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٣) أَمَّن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يُرْدُقُكُم مِّنَ السَمَاءِ وَالأَرْضِ أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا أَرْضِ أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا أَرْضِ أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا أَنْكُمْ إِن كُنتُمُ وَالْمُنْ وَالْمُلَاءُ وَالأَرْضِ أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا أَلْكُنُ إِلْمَانَاكُمْ إِن كُنتُمُ وَالنَالِينَ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٣) أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يُرْالُكُمُ مِن السَمَاءِ وَالأَرْضِ أَلِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهُا الْمَانَالُ الْمُ الْمُعْمَاتُوا بُولُونَ (٣٦) مَن السَمَاءِ وَالأَرْضِ أَلِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرُهُا الْمَانَاتُ الْمُنْكُونَ (النمل: ٣١ - ٢٤)

ولقد كان الكفار والمشركون ينكرون القيامة وكانوا يقولون «من يحيى العظام وهي رميم» وكان القرآن المجيد يخاطبهم.

﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِنْنِي يُمُنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ المَوْتَى ﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ المَوْتَى ﴾ (القيامة:٣٧-٤٠)

والخلاصة أن القرآن الكريم كان يستخدم طريقة مؤثرة وجذابة للعبادات والأخلاق والأعمال وسائر الأشياء بحيث يُفسح لها مكانا في القلب. ولم يكن من الممكن إيقاف هذا الطوفان بسد العادات والتقاليد التي رسخ فوقها الكفر وكان أثر للأغراض الشخصية التي لم ينكرها القاضي العادل.

لقد سمع كبار الصحابة وكبار رؤساء القبائل وكبار الشعراء والخطباء القرآن الكريم فأمنوا، وقد كان عمر رضي الله عنه ذاهبا بنية (قتل زوج أخته الذي أسلم) إلا أنه عندما سمع آيات القرآن الكريم ارتعد واعتنق الإسلام، وكسان عتبة سيد قريش وعالما بعلوم العرب جاء إلى النبي (ﷺ) وقال عد عن دعوة النبوة ونمدك بكل شيء، فقرأ (ﷺ)أو ائل سورة حم وعندما وصل إلى الآية

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مَثْلَ صَاعِقَةٍ عَلا وَتَمَـودَ ﴾ (حـم - فصلت: ١٣)

اضطرب عتبة ثم وضع يده على فم النبي (ﷺ) وقال بالله عليك كفى، متحلفك بصلة الرحم ثم عاد وقال لقريش إن كلام محمد الذي يقوله ليس بسشعر ولا سحر ولا كهانة (۱) (وإنما شئ آخر). وقبل أن يعتنق أبو ذر رضي الله عنه بإسلام أرسل أخوه أنيس وكان من شعراء العرب للتحقق من حال النبي (ﷺ) فجاء إلى النبي (ﷺ) وسمع القرآن الكريم ثم ذهب وقال لأبي ذر رضي الله عنه أن الناس يقولون عنه إنه شاعر وكاهن لكنني أعلم كلم السشعراء والكهان، وكلامه مختلف عنهما، ثم ذهب أبو ذر بنفسه وعاد فأسلمت نصف قبيلته في هذا "وقت(۱).

<sup>( )</sup> العلامة ابن تيمية الرواية عن مسند أبو العلى وغيره وفي الجواب الصحيح مجلد ٤ ص ٤٤ و أيضًا وردت هذه الرواية في مستدرك الحاكم.

<sup>&</sup>quot; صحيح مسلم فضائل أبو ذر رضى الله عنه. وهذا نصه: (١٣١٢) ــ حَنْقًا هَـدُّكبُ بِّنُ خَلْد الأَرْدِيُّ. حَدَّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغيرَة. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هلال عَنْ عَبْد الله بسن السمامت قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرَ : خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غَفَارٍ. وَكَانُوا يُحلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ. فَخَرَجُتُ أَنَا وَأَخْسَى لْتَيْسٌ وَأَمْنَا. فَنَزَلْنَا عَلَىٰ خَال لَنَا. فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا. فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَــالُوا: إِنّــكَ لِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهَّاكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنيُسٌ. فَجَاءَ خَالْنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ. فَقَلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَثَرْتُهُ، ولا جِمَاعَ لَكَ فَيِمَا بَعْدُ. فَقَرْبُنَا صِرْمَتَنَا. فَاحْتَمَلُنَا عَلَيْهِا. وتَغَطُّلَى خَلْنَا نُوتِهُ فَجَعَلَ بِيكي. فَلُطْلَقْنَا حَتَّىٰ نَزَلْنَا بِحَضْرَة مَكَّة. فَنَافَرَ أَنَيْسٌ عَنْ صدرامتنا وعَن مثنها. فَأَتَيَا الْكَاهِنَ. فَخُونَ لَنْشِأ. فَآتَقَا لَحَيْنٌ بصرامَتَنَا وَمَثَّلُهَا مَعَهَا. قَالَ: وكَذ صلَّيْتُ، يَا الْإِنّ لْحِي فَتِي أَنْ الْتَي وَمَولَ الله بِثَلَاثَ صنينَ. قُلْتُ: لمَن؟ قَالَ: الله. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّسهُ؟ قَسالَ: أَوْجَةُ حَيْثُ وَيَجْعُي وَيْنِي. أَصَلَّى عَمَّاءُ حَنَّىٰ إِذَا كُانَ مِنْ آخِرِ النَّبِلُ الْتَبِتُ كَأْنَى خَفَاهُ. حَنَّىٰ عَمُّونِي التَّمْنُ. قَالَ أَنْهِنَّ إِنَّ لِي حَلَجَةً بِهِكَةً فَكُفِّنِي. فَانْطَلَقَ أَنْيُنُ حَتَّى أَتَى مكةً. فَسراكُ عَنَّ. ثُمَّ جَاءَ قَطُتُ: مُصَنَّعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَىٰ دينكَ. يَزْعُمُ أَنُ اللَّهَ أُرْسَلَهُ. قُلْتُ: فَمَا يَقُولْ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنّ، سَاحِرٌ. وكَانَ أَنَيْسٌ لَحَدَ الشُّعَرَاء. قَالَ أَنسيسٌ: لْقَدْ سَمِعْتُ قُولُ الْكَهَنَةِ. فَمَا هُوَ بِقُولُهُمْ. وَلَقَدْ وَضَعْتُ قُولَهُ عَلَىٰ أَقْرَاء الشُّعْرُ. فَمَا يَلْتَتُمُ عَلَىـىٰ لسَان أَحَد بَعْدى أَنَّهُ شعْرٌ. وَاللَّه إِنَّهُ لَصنادقٌ. وَإِنَّهُم لَكَاذبُونَ. قَالَ: قُلْتُ: فَأَكْفني حَتَّى أَذْهَـبَ فَأَنْظُرَ. قَالَ: فَاتَّنِتُ مَكَّةً. فَتَضَعَّقْتُ رَجُلاً منْهُمْ. فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَأَشَارَ إِلَىُّ، فَقَالَ: الصَّابِيءَ فَمَالَ عَلَىَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَذَرَة وَعَظْم. حَتَّىٰ خَرَرُتُ مَغْشيًاعلَيَّ. قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حينَ ارْتَقَعْتُ، كَأْنِّي نُصُبِّ أَحْمَرُ. قَالَ فَأَتَيْتُ زَمَزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ: وَشَـــربْتُ

وكان الوليد بن المغيرة (والد خالد بن الوليد چ) من أشد أعداء الإسلام، وعندما جاء إلى النبى (囊)، قرأ (囊) هذه الآيات.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكر وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٩٠)

منُ مَانَهَا. وَلَقَدْ لَبَثْتُ، يَا ابْنَ أَخِي ثَلاَثينَ، بَيْنَ لَيْلَة ويَوْم، مَا كَانَ لي طَعَامٌ إلاَّ مَساءَ زَمُسـزَمْ. فَسَمَنْتُ حَتِّىٰ تَكَسَّرَتُ عُكَنُ بَطْنِي. وَمَا وَجَنْتُ عَلَىٰ كَبدى سَخْفَةَ جُوعٍ. قَالَ: فَبَيْنَا أهلُ مكُّــةَ في لَيْلَة قَمْرًاءَ إضحيانَ، إذ ضرب علَى أسمختهمْ. فَمَا يَطُوفُ بالْبَيْت أَحَدٌ. وَامْرَأْتَان مسنهمْ تَدْعُوان إمنافاً ونَائلَة. قَالَ: فَاتَّتَا عَلَىَّ في طَوَافهما فَقُلْتُ: أَنْكُمَا أُحَدَهُمَا الأُخْرَى قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَولِهِمَا . قَالَ: فَأَنْتَا عَلَى . فَقُلْتُ: هَنَّ مَثْلُ الْخَشَبَة . غَيْرَ أَنْسِي لا أَكْنِسي. فَانْطَلْقَتَسا تُولُولاَن وَتَقُولاَنَ: لَوْ كَانَ هَهُذَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَمِنُونُ اللّهِ وَأَبُو بَكْرِ. وَهُمَا هَابِطَانِ. قَالَ: «مَا لَكُمَا؟» قَالَتَا: الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَة وَأَسْتَارِهَا. قَالَ: «مَاقَالَ لَكُمَا؟» قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلَمَةٌ تَمَاذُ الْفَمَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّه حَتَّىٰ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. وَطَافَ بالْبَيْت هُوَ وَصَاحَبُهُ. ثُمُّ صنَّى! فَلَمَّا قَضَى صنالاتَهُ قَالَ أَبُو ذَرَ فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإسلام. قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه». ثُمُّ قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: منْ غفار. قَالَ: فَأَهْرَىٰ بِيدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ. فَقَلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْت لِلسَّي غفَار. فَذَهَبْتُ آخُذُ بيده. فَقَدَعَني صاحبُهُ. وَكَانَ أَعْلَمَ به منِّي. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. ثُمُّ قَالَ: «مَتَسيٰ كُنْتَ مَهُنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَهُنَا مُنْذُ ثَلاَثْيِنَ، بَيْنَ لَيْلَةِ وَيَوْم، قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزَم. فَسَمِنْتُ حَتَّىٰ تَكَسَّرَتْ عُكَن بَطْنِي. وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبدي سُخْفَةَ جُوع. قَالَ: «إنَّهَا مُبَارِكَةً. إنَّهَا طَعَامُ طُعْم». فَقَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُولَ اللّه انْــذَنْ لى في طَعَامه اللَّيْلَةَ. فَانْطَلَقَ رَمُنُولُ اللَّه وَأَبُو بِكُر. وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا. فَفَتَحَ أَبُو بِكُر بَاباً. فَجَعَلَ يَعْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ. وكَانَ ذلك أولَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا. ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرتُ مُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ وُجَّهَتْ لَى أَرْضٌ ذَاتُ نَخْل. لاَ أَرَاهَا إلاَّ يَثْرِبَ. فَهَلْ أنست مُبَلِّعً عَنِّي قَوْمَكَ؟ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَنْفَمَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرِكَ فيهمْ». فَأَنَيْتُ أُنَيْساً فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْـتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ. فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقُتُ. فَأَتَيْنَا أُمُّنَّا. فَقَالَتُ: مَا بِي رَغْبَةً عَنْ دينكُمَا. فَإِنِّي قَدْ أُسْلِّمْتُ وَصَنَدَّقْتُ. فَاحْتَمَلَّنَا حَتَّسَى أَتَيْنَاقُومْنَا غَفَارِ أَ. فَأَسْلَمَ نصَّفُهُمْ. وكَانَ يَوُمُّهُمْ إيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْعَفَارِيُّ. وكَانَ سَيِّدَهُمْ. وقَالَ نـصنَّهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُدينَةَ أُسْلَمُنَا. فَقَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدينَةَ. فَأَسْلَمَ نصنفُهُمُ الْبَساقيَ. وَجَساءَتُ أُسْلَمُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوَتُنَا. نُسْلَمُ عَلَىٰ الَّذِي أُسْلَمُوا عَلَيْهِ. فأسْلَمُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه : «غَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا: وَأُسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ»(يوسف عامر).

فقال الوليد اقرأ ثانية، فقرأ (震) مرة أخرى، فعاد إلى قريش ثم قال إنه ليس بكلام بشر(۱).

وكان عثمان بن مظعون السلام قبل السابقين في الإسلام، سمع تلك الآيات التي رأى قلبه بها نور الإسلام قبل الجميع، وكان ذاهبا إلى الكعبة فأجلسه النبي (ﷺ) في الطريق إلى القرب منه ثم قال (ﷺ) لقد نزل على الآن هذا الكلم ثم قرأ النبي (ﷺ) الآيات السابقة، يقول عثمان الله لقد كانت هذه هي المناسبة الأولى التي استقر الإسلام فيها في قلبه (۱).

كما سمع جبير بن مطعم في عهد الكفر سورة الطور من النبي (ﷺ) وعندما وصل إلى هذه الآية. ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خُلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلَ لا يُوقِنُونَ (٣٦) أَمْ عِندَهُمْ خَرَاثِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُسَيْطِرُونَ ﴾الطور: ٣٥–٣٧) يقول جبير رضي الله عنه بنفسه كنت أعلم أن قلبي بدأ يفتتن (٣).

وكان الطفيل بن عمرو شه شاعرا مشهورا ومن شرفاء العرب، ذهب إلى مكة قبل الهجرة، وعلم الناس بقدومه فذهبوا إليه وقالوا له عن النبي ( ) لا تذهب إليه فهو يسحر الناس، ولكنه عندما سمع القرآن الكريم من لسان النبي ( ) صدفة لم يستطع الصمود وأسلم ( ).

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح مجلد ٤ صد ٤٦ نقلا عن عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) معند ابن حنبل الجزء الأول صد ٢١٨، وأنب المفرد الإمام البخاري باب البغي.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب التضير صورة الطور. وهذا نصه: (٤٧٣٥) ــ حسنتنا الحُمَيْدي حنئنا سفيانُ قال: حدثوني عن الزهريِّ عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم عن أبيه رضي اللَّهُ عنه قال: سمعت النبيُ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المَعْرِب بالطُّورِ، فلما بلَغَ هذه الآيةَ: {لَمْ خُلقوا مِن غير شيء لمْ هُمُ الخالقون؟ أَمْ خُلقوا السَّماوات والأرض؟ بَلُ لا يوقنون. أَمْ عندهم خَرائنُ ربَّك، أَمْ هم المُسْيَطرون} (الطور: ٣٥ ــ ٣٧) كادَ قلبي أنْ يَطيرَ. قال سفيانُ فأمًا أنا فإنما سمعت الزُهْريُّ يحدَّثُ عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه سمعت النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطُّور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>أ) كتب ابن القيم عن إسلامه في (زاد المعاد) بالتفصيل وكتب نقلاً عن بن اسحاق.

وعندما سافر النبي (ﷺ) إلى الطائف قبل الهجرة لدعوة المشركين إلى الإسلام وكان الرد عليه هناك بالحجارة ومع ذلك فقد سمع منه خالد العدواني ﴿ والسماء والطارق» فتأثر حتى أنه حفظ السورة كاملة وهو في حالة الكفر هذه ثم أسلم في النهاية (١).

لقد أجار بعض المشركين أبا بكر في أثناء إقامته بمكة فقام ببناء مسجد في هذا الوقت كان يصلي فيه، إلا أنه كان يصلي بصوت عال يسمعه شهباب وتماء الحي فيتجمعون ويسمعون القرآن وتنجذب قلوبهم تلقائيًا إلى الإسلام؛ لذلك الشتكى الكفار من أبي بكر (وقالوا له) «لا تجهر بالقرآن حتى لا يفتتن به أولاننا ونسائنا» (٢). وعندما أعتنق الأنصار الأوائل الإسلام في العقبة كان بسبب سماعهم للقرآن. فكان الرسول (ﷺ) يُرسل إليهم الدعاة فيحفظونهم القرآن، وأينما كانوا يذهبون كانوا يحسنون استغلال هذه الآلة المؤثرة، فعندما أرسل كفار قريش سفراءهم إلى بلاط النجاشي، واستدعى النجاشي المسلمين بناءً على شكواهم، وسألهم فقرأ جعفر الطيار في بعض آبات القرآن الكريم فبكى النجاشي بطريقة لا إرادية ثم قال «والله إن هذا الكلام والإنجيل قد خرجا من مشكاة واحدة» (٢).

<sup>(</sup>۱) مسند بن حنبل ج ٤ صــ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري، نكر الهجرة.

<sup>(</sup>٣) مسند ابن حنبل ج ٥ صــ ٢٩١. وهذا نصه: حديث جعفر بن أبي طالب هو حديث الهجرة (١٧٥١) ــ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار، النجاشي، آمنًا على ديننا، وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً ولا نسمع شيئاً نكرهه، فلما بلغ نلك قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدماً كثيراً، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بسن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدّموا النجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، قالت :

فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عده بحير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقت، بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكنما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاؤا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد يعننا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما : نعم، ثم إنهما قربًا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلُّماه فقالا له : أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آباتهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، قال : فغضب النجاشي ثم قال : لا، ها الله، أيم الله إذاً، لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولسون أسلمتهم إليهما وربدتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جـوارهم مـا جاوروني، قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل وإذا جنتموه؟ قالوا : نقول : والله ما علَّمنا وما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جـــاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله \_ سألهم فقال : ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني و لا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت : فكان الذي كلُّمه جعفــر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الخوارج، يأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفاقه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا. بالصلاة والزكاة والصيام \_ قال: فعد عليه أمور الإسلام \_ فصنفناه و آمنا به، والبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرَّمْنا ما حرَّمَ علينا، وأحلَّنا ما أحللُ لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وضلمونا وشقوا علينا، وحاثوا بيننا وبسين

ديننا خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك، قالت : فقال له النجاشبي : هل معك مما جاءه به من الله من شيء؟ قالت : فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه على، فقرأ عليه صدراً من { كهيعص } قالت : فبكي والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلاُّ عليهم، ثم قال النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدأ ولا أكاد، قالت أم سلمة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : والله لأنبئتهم غداً عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضر اهم، قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة : وكان \_ أتقى الرجلين فينا \_ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كذرا قد خالفوناء قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، قالت : ثم غدا عليه الغد، فقال ـــ : أبها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً فأرسل إليهم فأسألهم عما يقولون فيه، فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت : ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم فقال : بعضعم لبعض ماذا تقولون في عيسي إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء بــه نبينـــا، كائناً في ذلك ما هو كائن، فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذارء البتول، قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى \_ والسيوم الأمنون \_ من سبَّكم غرم، ثم مــن سبكم غرم، فما أحب أن لى دبراً ذهباً وإنى آذيت رجلاً \_ والدبر بلسان الحبشة : الجعل \_، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد علمي ملكمي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه، قالت : فخرجا مـن عنــده مقبــوحين، مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار، قالت : فوالله إنا على ذلك إذ نزل به \_ يعنى من ينازعه في ملكه \_ قالت : فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفاً أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه، قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا، قالت : وكان من أحدث القوم سناً قالت : فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم، قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين لـــه فـــي بــــلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو بمكة ». (يوسف عامر).

وعندما ذاع صيت بعثته (ﷺ) كان هناك عسرون رجلاً على ديسن النصرانية قد جاءوا إلى النبي (ﷺ) في مكة لتقصى الحقيقة فقرأ النبي (ﷺ) عليهم أيات القرآن المجيد فسالت الدموع من أعينهم بطريقة لا إرادية واعتنقوا الإسلام في الحال، وقام هؤلاء الرجال من عند رسول الله (ﷺ) فالتقى بهم أبو جهل وقال إنكم قوم شديدو الحمق أتيتم من سفر بعيد وبدلتم دينكم في لحظة، فقالوا: إننا لا نريد قتالك(۱). كما أن صدق نبؤات القرآن قد استمالت قلوب الناس أيضًا؛ لـذلك فإن اليوم الذي انتصر فيه الروم على الفرس والذي كان قد تنبأ بــه (القـرآن) وحدث بالفعل أسلم فيه الكثير من الكفار (۱).

<sup>(</sup>١) ابن هشام ج ١ ص ١٣٦ طبعة مصر، نكر هجرة الحيشة.

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي تفسير سورة الروم. وهذا نص الحديث: (٣٣١٤) ــــ حدثتا مُصَّــدُ بِــنِّ إسماعيلُ حدثنا اسماعيلُ بنُ أبى أُويُس حدثني ابنُ أبي الزُّناد عَنْ أبي الزِّنَاد عَن عُرواةً بسن الزُّبَيْرِ عَن نيّار بن مُكْرَم الأُسلَميِّ، قَالَ «لَمَّا نَزَلت {أَلم غُلبت الرُّومُ في أَنتَى الأَرْض وَهُمَ منْ بَعْد غَلْبَهِمْ سَيغْلْبُونَ في بضع سنينَ} فَكانَتْ فَارسُ يَوْمَ نَزلَتْ هَذه الآية قَاهرينَ للروم وكانَ المُسْلِمُونَ يُحبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ لأَنْهُمْ وإيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَفِي ذَلِكَ قَولُ الله تَعَالَى ﴿ وَيَوْمَنُذَ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ } وكَانتْ قُرَيْشٌ تُحبُ ظُهورَ فَارسَ لأَنْهُمْ وإيَّاهُمْ لَيْسُوا بأهَل كتَاب وَلاَ إيمَان ببَعْث، فَلَمَّا أَنْزَلَ تَعَالَى الله هَذه الآيَـــةَ خَرَجَ أَبُو بِكُر الصِّنِّيقُ رضى الله عنه يَصيحُ في نَوَاحي مَكَّةَ {الم غُلبت الرُّومُ فــي أَدْنَــي الأرض وهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلْبِهِمْ مَيَعْلِبُونَ في بِضْعِ سِنِينَ} قَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ لأبي بكُــر فَــذَلِكَ بْنَيْنَنَا وَبَيْنِنَكُمْ زَعْمَ صَاحِيْكُم أَنَّ الرُّومَ مَنَعْلِبُ فَارِسَ فِي بِضَمْعِ سِنِينَ أَفَلاَ نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ بلَى، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الرِّهَانِ فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ والمُشْرِكُونَ وَتُواضَعُوا الرّهانَ وقَالُوا لأبِسي بكْرٍ كُمْ تَجْعَلُ البِضْعَ ثَلَاثَ سِنِينَ إلى تِسْعِ مِنِينَ فَمَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطاً تَبْتَهِسي إليه. قَالَ فْمَمُّوا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنينَ، قَالَ فَمَضَتَ المُّتُّ سِنينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَأَخَذَ المُشْركُونَ رَهْنَ أَبِسِي بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلت المئنَّةُ السَّابِعَةُ ظَهَرتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَعَابَ المُسْلِّمُونَ عَلَى أَبِسي بكُسرِ تَسْمِيَةُ سِتِّ سِنِينَ قَالَ لأنَّ الله تعالى قَالَ في بِضْعِ سِنِينَ، قَالَ وَاسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثيرٌ». قال أبو عيسمى: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غَريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاّ منْ حَديث عَبْد الرّحمن بن أبي الزِّناد. (يوسف عامر).

#### حكمة

هناك اعتقاد عام بأن العرب كانوا يستمعون إلى القرآن الكريم، شم يعتقون بعدها الإسلام، وذلك بسبب إعجازه وفصاحته وبلاغته وذلك لأن الشعر والخطابة قد ذاع صيتهما بين العرب وكان الناس جميعا يتذوقون المشعر؛ لهذا فإنهم عندما رأوا أنه ليس لكلام أي شاعر أو خطيب مثل ما لهذه الكلام الفصيح والبليغ، كانوا يعتنقون الإسلام.

مما لا شك فيه أن القرآن المجيد معجز من حيث فصاحته وبلاغته إلا أن إعجازه في المعنى والمقاصد أكثر إعجازًا منها في العبارة والإنشاء.

فلتفترضوا أن القرآن المجيد معجز من حيث الفصاحة والبلاغة كما هـو الآن ولكن ليس فيه سوى أحداث تاريخية أو أي أمر آخر من هذا النوع، فما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه؟ إن القرآن الكريم معجز في الفصاحة والبلاغة مـن ناحية ومن ناحية أخرى لأنه يقدم المقاصد والمطالب التي هي مقاصد ومطالب الإسلام. يطرح القرآن تلك المطالب كتعظيم وجلال الله وتحقير وإهانة الأصـنام وتعبد وعجز الإنسان والثواب والعقاب والبعث والحشر وتقبيح الظلم والجـور والثناء على الأخلاق الحسنة والتي كانت تتغلغل في القلوب تلقائيًا ولـم يكـن يتراءى لهم أنهم أذعنوا لتلك الأمور لهذا آمنوا وإنما لأن تلك الأمور كانت تقـع في قلوبهم مباشرة فكانوا يُسلمون.

#### إزالة العراقيل

كانت هناك أشياء تحول بين العرب وبين الإسلام من أهمها - كما أوضحنا سابقًا - معتقداتهم وأوهامهم الباطلة والتي كانت تتواتر منذ آلاف السنين أو الاحتياجات السياسية والاجتماعية، والتي اجتثها القرآن الكريم والإعجاز النبوي، لقد كان من بين العرب رجال ذوو فطنة وتأثير ولم يكونوا عاجزين بسبب الدواعي السياسية، لهذا لم يكن من الممكن أن يسمعوا القرآن الكريم ولا تمحى جميع معتقداتهم وأوهامهم فجأة. إن أصحاب التأثير هؤلاء عندما كانوا يتأثرون بنفسهم كان يُسلم آلاف الأشخاص بتأثير منهم، لأن رئيس القبيلة كان يعتبر عقل قبيلته وقلبها كلها طبقًا لعادة القبائل.

إن هؤلاء القوم الذين لم يكونوا يريدون الإصغاء لدعوة الإسلام مطلقًا بسبب الدواعي السياسية وهاجموا مراراً مقر النبوة (المدينة المنورة)، إلا أن النصر الإلهي هزمهم واضطروا في النهاية إلى القعود، لقد هلك بعضهم ودخل بعضهم الإسلام مجبرًا وفي النهاية وشيئًا فشيئًا أسلم الكثير منهم.

لقد كانت إمارة القبائل تعارض الإسلام من الناحية السياسية ولكنها كانت تؤيد الإسلام من وجوه أخرى، فديمقر اطية الإسلام كانت مخالفة إلى حد ما للإمارة، حيث كانت مناصرة لكل أفراد القبيلة، ولو أن الإسلام كان يُنقص من شأن وحرية الرئيس لتراءى لآلاف الرجال أن كل شخص كفوء لأن يكون الرئيس إذا اعتنق الإسلام، ولو كان هدف الإسلام القضاء على الرئاسة لكان قد أوجد رئيسًا للكثيرين.

فالإسلام لا يلغى إمارة الرؤساء أبدًا، وإنما كانوا يبقون رؤساء لقبائلهم بعد اعتناقهم الإسلام، والذي حدث أن سلطتهم لم تعد مطلقة العنان ودون قيد، إذ كانت مقيدة بالأحكام الإسلامية، لهذا فلو أن شخصا كان يريد مصلحة شخصية فإن هذه الصفقة لا تتم له وجماعة المؤلفة قلوبهم مثيل صريح لهذا.

والآن فقط يمكن أن يكون الحاجة الاجتماعية عقبة لكن لقد كان يتراءى للناس في تلك الحدود التي تقام عليها الحكم الإسلامي أن التجارة وسبل المعيشة الأخرى ترتقى بشدة بسبب إقامة الأمن والأمان هناك.

كانت لديهم شكوك فيما يتعلق بالنبوة، لكن المشاهدة والتجربة أزاحت تلك الشكوك عنهم، فأعظم تخيل للإنسانية والحياة الطاهرة يمكن أن ترد في عقل إنسان كانت حياة النبي (ﷺ) أسمى وأعلى منها. لقد كان يتراءى لهم أن مدعي النبوة يمكن أن يكون في صورة البشر ظاهريًا ولكنه مخلوق فوق البشرية من حيث حياته المعنوية وأخلاقه المعجزة وعلمه ومعرفته الخارقة ومعجزاته الربانية ﴿مَا هَذَا بَسْسَراً إِنْ هَـذَا إِلاً ملَـكٌ كَسريمٌ للهِ (يوسف: ٣١) لقد دلل القرآن الكريم على صدق نبوة النبي (ﷺ) بهـذه الحياة الطاهرة البريئة. قال الله تعالى: ﴿ فَقَدْ لَبَنْتُ فِيكُمْ عُمُراً مَن قَبلِـه أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ (يونس: ١٦).

لقد كان إعجاز الحياة هو الذي حصل به النبي (義) على لقب الأمين قبل ظهور النبوة، فليس هناك شخص أعلم بالأحوال والأخلاق الحقيقية لإنسان مستقيم من زوجته فمن كان أول مؤمن بنبوة النبي (義)? إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد لكن ماذا كان سر هذا الإيمان القوي؟ إن الأربعين عام المعجزة وحنكة الأوصاف والظروف الخارقة هي التي لقبت الرسول نفسه ومنحته سكينة النبوة في تلك الألفاظ « كَلا والله ما يُخزيك الله أبدأ، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيّف، وتُعين على نوائب الحق »(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى بدء الوحى. وهذا نص الحديث: (٣) \_\_\_ حدَّتنا يَحيى بنُ بُكَيْر قال: حدَّثنا اللِّيثُ عن عُقيلٍ عن ابنِ شِهابٍ عن عُرْوةً بنِ الزُّبَيرِ عن عاتشةً أمَّ المُؤمنينَ أنَّها قالتُ: أوَّلُ مابُدىء به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الوَحْي الرُّؤيا الصالحةُ في النُّوم، فكانَ لايّرى رُؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصُّبُح. ثُمُّ حُبِّبَ إليه الخَلاءُ، وكانَ يَخْلُو بغار حراء فَيَتَحَنَّثُ فيه \_ وهو التَّعْبُدُ ــ الليالي ذوات العند، قَبلَ أن يَنزعَ إلى أهله ويتزوَّدُ لذلكَ، ثم يرَّجعُ إلى خَديجةً فَيَتَزَوَّدُ لَمِنْلُهَا، حتَّى جاءهُ الحَق وهو في غار حراء، فجاءهُ المَلَكُ فقال: افْرَأً. قالَ: مــا أنـــا بِقارىء. قال: فأخذُني فغطُّني حتى بلغَ منَّى الْجَهْدَ، ثمُّ أرسْلَني فقال: اقْرَأْ. قلتُ: ما أنا بقارىء. فأخَذَنى فغَطِّنى الثانية حتى بلغ منِّى الْجَهْدَ، ثمَّ أُرسلَنى فقال: اقْرَأْ فقلت: ما أنسا بقارىء. فأخَننَى فغَطُّنى الثالثة، ثمُّ أرسلَنى فقال: {اقرأ باسم ربِّكَ الذي خَلَقَ، خلَقَ الإنسسانَ مِنْ عَلَق. اقْرَأُ ورَبُّكَ الأكرَمُ} فرجعَ بها رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَزْجُفُ فُؤادُهُ، فدخلَ على خديجة بنت خُولِد رضى الله عنها فقال: زَمَّاوني زِمَّاوني. فَزَمُّلُوهُ حتَّى ذَهب عنه الرُّوعُ، فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خَشيتُ على نفسى. فقالت خديجة : كَــلا والله مــا يُخْزِيكَ اللهُ أبداً، إنَّكَ لَتَصلُ الرُّحمَ، وتحملُ الكَلَّ، وتَكْسبُ المَعْدومَ، وتَقْرِي الضَّيْف، وتُعسينُ على نوائب الحَقّ. فانطَلَقَتْ به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوافل بن أسد بن عبد العُزّى \_ ابنَ عَمَّ خديجة \_ \_ وكانَ امْرَءا تَتَصَّرَ في الجاهليَّة، وكانَ يكتُّبُ الكتابَ العبر اليَّ، فيكتّبُ منَ الإنجيل بالعبر انيَّة ماشاءَ اللهُ أن يَكنُّب، وكانَ شيخاً كبيراً قد عَمى، فقالتُ له خَديجة: يساابنَ عَمَّ، اسْمَعْ من ابن أخيكَ. فقال لهُ ورَقَةُ: يا ابنَ أخي ماذا نرزى؟ فأخبرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأي. فقال له ورقة: هذا النامُوسُ الذي نَزَّلَ اللهُ على مُوسى، ياليَّتني فيها جَذَعٌ، لَيْتني أكونُ حَيّاً إذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُك. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أوَ مُخْرجيئ هُمْ؟ قال: نَعم، لمْ يَأْت رَجُلٌ قَطُّ بمثل ماجئتَ به إلاَّ عُودي، وإنْ يُدْركني يَوْمُكَ أَنْصَرُكَ نَصرْ أ مُؤزَّر أ. ثمَّ لم يَنشَب ورقة أن تُوفِّي، وفَتَرَ الوَحْيُ. (يوسف عامر).

لقد سمع أبو در الغفاري بنبوة النبي ( عندما داع صيتها بين العرب فأرسل أخاه «أنيس» لتقصي الحقيقة، فعاد وقال وأثر النبوة في تلك الألفاظ « والله لقد رأيت رجلاً يأمر بالخير، وينهى عن الشر »(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري المجلد الأول صد ٤٩٩ قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وهذا نسصه: (٣٤٤٦) ـــ حدَّثنا زيدٌ هو ابن أُخْزَمَ قال أبو قَتَيبةَ سَلَّمُ بنُ قَتِيبةَ حَدَّثتي مُثتَّى بِـنُ ســعيد القصيرُ قال: حدثتي أبو جمرةَ قال: «قال لنا ابن عبّاس: ألا أخبرُكم بإسلام أبي ذر؟ قــال: قلنا: بلَّى. قال: قال أبو ذَر: كنتُ رجلاً من غفار، فبلَغنا أنَّ رجلاً قد خراجَ بمكة يَزعُمُ أنَّهُ نبيّ، فقلتُ لأخي: انطلقُ إلى هذا الرجل، كلمهُ وأنتى بخبره. فانطَلَقَ فاَقيَه ثمَّ رَجع، فقلت: ما عندَك؟ فقال: والله لقد رأيتُ رجلاً يأمُرُ بالخير، وينهى عن الشر. فقلت له: لم تَـشفني مَـنَ الخبر، فأخذتُ جراباً وعَصاً. ثمُّ أقبَلتُ إلى مكة فجعلت لا أعرفه، وأكرَهُ أن أسال عنه، وأَشْرَبُ مِن مَاءَ زَمْزَمَ وأَكُونُ في المسجد. قال: فمرُّ بي عليٌّ فقال: كأنُّ الرجُلُ غُريب؟ قال: قلت: نعم. قال: فانطَّلقُ إلى المنزل. قال: فانطلَقْتُ معهُ لا يَسأَلُني عن شيء ولا أُخبرُه. فلما أصبحت غُدُوتُ إلى المسجد الأسأل عنه، وليس أحدّ يخبرني عنه بشيء. قال: فمرَّ بي عليُّ فقال: أما نالَ للرجُل يعرف منزلَه بعد؟ قال: قلت. لا. قال: انطلق معي، قال: فقال: ما أمرك، وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلتُ له: إن كتمتَ على أخبرتُك. قال: فإني أفعلُ. قال: قلتُ له: بلّغنا أنه قد خررج ها هنا رجل بزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمَــه، فرجـع ولـم يَشفنى منَ الخبر، فأردتُ أن ألقاهُ. فقال له: أما إنك قد رَشدت . هذا وجهي إليه، فالبِّعتي، ادخُلْ حيثُ أَدْخُلُ، فإني إن رأيتُ أحداً أخافة عليكَ قمتُ إلى الحائط كاني أصلحُ نَعلى، وامض أنتَ. فمضى ومضيّيتُ معه، حتى دَخلَ ودَخلتُ معه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ له: اعرض عليَّ الإسلام، فعرضنه، فأسلمتُ مكاني. فقال لي: يا أبسا نَرّ. اكستُمْ هذا الأمر، وارجعْ إلى بلَّدكَ، فإذا بَلغَكَ ظهورُنا فأقبلْ. فقلتُ: والذي بَعثَكَ بالحقُّ لأصرُخَنَّ بهـــا بينَ أَظهُر هم. فجاءَ إلى المسجد وقريشٌ فيه فقال: يا معشر قريش، إنى أشهدُ أن لا إلــة إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا السصابيء، فقساموا: فسضربتُ لأموتَ، فأدركني العباسُ فأكبُّ عليُّ، ثمَّ أقبلَ عليهم فقال: وَيلَّكم، تقتلونَ رجلاً مـن غفـارَ، ومَتْجَركُم ومَمركُم على غِفار؟ فأقلَعوا عني. فلمّا أن أصبَحت الغدَ رَجعتُ فقلت مثلُ ما قلتُ بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العبّاس فأكبُّ على وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أوَّلَ إسلام أبي ذَرٌّ رحمه الله». (يوسف عامر).

وبعد تبوة مرتحف قريش ي وع من أوع العدوة و الحد عد الله ومع ذلك لم يُنسب للنبي (義) أي جرم أخلاقي مهين، فعندما صعد الله (義) الجبل كأول مناسبة للجهر بالدعوة (وقال): اكنتم مُصدَقيً؟ قالوا: نعم، ما جرينا عليك إلا صدقا »(١). وأبو سفيان الذي كان من أشد أعداء الإسلام حتى السنة الثامنة من الهجرة كان يدلي بشهادته فيما يتعلق بأوصاف وأخلاق النبي (義) مع جماعة من كفار قريش في بلاط هرقل قيصر الروم في العام السادس للهجرة، ومع ذلك لم يتمكن من قول حرف واحد يخالف الحقيقة، فشهد أن محمدا (義) لم يكذب مطلقًا، ولم يخلف عهدًا مطلقًا، ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ويحض على صلة الرحم والعفة والصدق والعبادة، وكان هرقل يقول مع كل جملة إنها من آثار ودلائل النبوة، وكان ذلك أول يوم أيقن فيه قلب أبو سفيان انتصار النبي (義)(١).

لقد ذكرنا بالتفصيل في المجلد الثاني جميع محاسن أخلاق النبي (素) أي الرفق واللين وحسن المعاملة والجود والكرم، وعدم العنف والعفو والسماحة والتي توضع بالقاء نظرة خاطفة عليها أن النبي (囊) كان في الحقيقة معجزة. فلقد وهب معجزة تسخير القلوب، ويخبر القرآن الكريم بدقة عن هذه الحكمة. قال الله تعالى: ﴿ فَقَدْ تَبِثْتُ فَيِكُمْ عُمُراً مِنْ قَبِلُه أَفَلاً تَعْتَلُونَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

لقد كانت جاذبيته المعجزة تجذب الناس وتدخلهم في دائرة الإسلام وتقضى في لحظة على الأوهام والشكوك الجاهلية للكفار، ففي صحيح مسلم أن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري تفسير سورة «المسد» وصحيح مسلم كتب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٢٥٢) \_\_ حدّتنا عمر بن حفص بن غياث حدّتنا أبي حــتننا الأعمش حدّتتي عمرو بن مُرّة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت إو أنذر عشيرتك الأقربين} صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصقا فجعل يُنادي: يا بني فهر، يا بني عَدي \_ لبطون قُريش \_ حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يَـستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدقيً قالواً: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب شديد. فقال أبو لهب: تَبّاً لك سائر اليوم، الهذا جمعتنا؟ فَنزكت {نَبّت يدا أبي لهب وتبي لهب وتبي المسد: ١، ٢). (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) صحي<sup>دي</sup> البخاري بدء الوجي.

شخصا طلب من النبي ( على النبي عنه أغنامًا كثيرة، فأعطاه، فأثر فيض النبي ( على عليه حتى أنه ذهب إلى قبيلته وقال « يَا قَوْم أَسْلِمُوا. فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءَ لاَ يَخْشَىٰ الْفَاقَـةَ » (١).

وعندما أسلم صفوان بن امية في فتح مكة مجبرًا أعطاه النبي (ﷺ) ثلاث مائة من الإبل، يقول صفوان: وَاللهِ نَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضَ مَائة من الإبل، يقول صفوان: وَاللهِ نَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ (٢)، وكانت هند من أشد أعداء أسرة النبوة فلقد شقت بطن عضد الإسلام حمزة رضي الله عنه، وأخرجت كبده ومضعتها ولم تستطع بلعها فتفلتها، وقامت بقطع أنن وأنوف بعض الشهداء ونظمتها عقدًا. وفي فتح مكة تنكرت وجاءت إلى النبي (ﷺ) لاعتناق الإسلام حتى أنها قالت مسلوبة الإرادة «يا رسولَ الله، ما كان مما على ظهر الأرض حتى أنها قالت مسلوبة الإرادة «يا رسولَ الله، ما كان مما على ظهر الأرض أهلُ أخباء أو خباء أحبً إليً من أن يَعزُوا من أهل أخباء في خباء أحبً اليً من أن يَعزُوا من أهل أخباء أو خباء أحبً إليً من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً إليً من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً اليً من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً اليً من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً اليً من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً المية من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً الميً من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً المي من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً المين من أن يَعزُوا من أهل أحباء أو خباء أحبً المين أنها أحباء أن يَعرَوا من أهل أحباء أحبً المية أن يَعرَوا من أهل أحباء أحبً المية أن يَعزُوا من أهل أحباء أحبً المية أن يَعزُوا من أهل أحباء أحب

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ج ٢ صـ ٢٩٠ باب ما سئل الرسول شيئًا قط فقال لا، وصحيح البخاري باب حسن الخلق والسخاء وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٩٧٣) ـ وحدثثا عاصم بن النفط التيمي . حَدَثَنا خَالِد يَعْنِي ابن الْحَارِث، حَدَثَنا حُميْدٌ عَن مُوسَى بن أَنَس عَن أَبِيه، قَالَ: مَا سَئِلَ رَسُولُ اللّه عَلَى الإسلام شَيّاً إلا أَعْطَاهُ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجَلٌ فَاعْطَاهُ غَنما بَيْنَ جَبَايْنِ، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْم أُسْلِمُوا. فَإِنْ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءً لاَ يَخْتَىٰ الْفَاقَةَ (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم الباب السابق. وهذا نص الحديث: (٥٩٧٥) \_ وحنتني أبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَـدُ بِنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَــالَ: غَــزَا رَسُولُ اللَّه عَرْوَةَ الْفَتْح، فَتْح مَكُةً. ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه بِمَنْ مَعَهُ مِــنَ الْمُسلمينَ. فَــاقَتَتُوا بِحُنَيْن. فَنَصَرَ اللَّهُ دينَهُ وَالْمُسلمينَ. وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّه يَوْمَئذ صَعْوَانَ بْنَ أُميَّةً مَانَةً مِنَ النَّعَم. بَحْنَيْن. فَنَصَرَ اللَّهُ دينَهُ وَالمُسلمين. وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّه يَوْمَئذ صَعْوَانَ قَالَ: وَاللَّه لَقَدْ أَعْطَانِي ثُمُ مَانَةً. ثُمَّ مَانَةً. قَالَ ابْنُ شِهَاب: حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُستَثِبِ أَنَّ صَعْوَانَ قَالَ: وَاللَّه لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ مَا أَعْطَانِي حَدِّى إِنَّهُ لأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى . فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَدِّى إِنَّهُ لأَحَـبُ النَّـاسِ الْمَيْ رَبِي وَاللَّهُ عَمْلُ النَّاسِ اللَّهُ لَوْ اللَّه عَامِل).

أخبائك أو خبائك. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وأيضاً والذي نفسُ محمد بيده.»(١).

كان على النبي (素) دينًا لعالم يهودي، فطلب دينه فأخبره النبي (素) ليس معه شيء الآن، فقال إنك ستغيب عنى فجلس معه النبي (素) من الظهر وحتى صلاة الفجر. فأظهر الصحابة عدم الرضا لسوء أدب اليهودي وقالوا لرسول الله (粪) يا رسول الله! لقد منعك يهودي. فأخبرهم النبي (囊) بأن ما قالوه صحيح، ولكن الله منعه 囊 عن ظلم أهل الكتاب أو أي شخص آخر. وما إن طلع النهار حتى نطق اليهودي بكلمة التوحيد وقال «إن نصف مالي صدقة في سبيل الله، إنني أساءت الأدب لأن في التوراة ذكر لأوصاف الرسل التي أستدل عليها(٢).

كان ثمامة بن أثال سيد اليمامة عدوا لدودا للإسلام، وحين أرسل النبي ولله سرية من الصحابة رضوان الله عليهم إلى نجد، فلاقت ثمامة صدفة فى الطريق، وقبضت عليه، وأتت به إلى المدينة المنسورة، ثسم ربط فى سارية من سسواري المسجد النبوي، فخرج إليه النبي والله وقال: «مَاذَا عِنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ»! فَقَالَ: عندي، يَا مُحَمَّدُ! خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَم. وَإِنْ تُتْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِر، وَإِنْ كُنْتَ تُريسُدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شَنْتَ، فَتَركَة رَسُولُ اللّه. حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ الْعَد. فَقَالَ: «مَا عَنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ!» قَالَ: «مَا قُلْتُ لَكَ. إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِر. وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ فَقَالَ: «مَا عَنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ!» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ. إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِر. وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا ذَم، وَإِنْ تَنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِر. وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ دَا ذَم، وَإِنْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِر. وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ دَا لَى اللّه عَلَىٰ عَلَىٰ شَاكِر. وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلْ مَنْ مَن عَمْ عَلَىٰ شَاكِر. وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلْ تَقْتُلْ مَنْ مَن عَمْ عَلَىٰ شَاكِر. فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ!» قَالَ: عندكَ؟ يَا ثُمَامَةُ!» فَقَالَ: عندي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُتُعِمْ تُتُعِمْ عَلَىٰ اللّه مَتَىٰ تَعْمْ تُتُعِمْ عَلَىٰ اللّه مَتَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّه مَتَىٰ كَانَ مِن الْغَد. فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ؟ يَا ثُمَامَةُ!» فَقَالَ: عندي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُتُعَمْ تُتُعمْ عَلَىٰ مَنْ اللّه مَتَىٰ اللّه مَا مُنْهُ اللّهُ عَنْدَى مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُتُعَمْ تُتُعمْ عَلَىٰ اللّهُ مَامِنَةً اللّهُ مَا مُلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّه عَنْدَى مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُتُعَمْ تُتُعمْ عَلَىٰ اللّه عَنْدَى مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُتُعَمْ تُتُعْمْ عَلَىٰ اللّهُ عَنْمُ لَتُعْمُ عَلَىٰ اللّه عَنْدَالَ عَنْدَلُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم المجلد الثاني ص ٥٥ باب قضية هند. وهذا نص الحديث: (٦٤٩٣) ـــ حدُّثنا يحيى بنُ بُكَير حدُّثنا الليثُ عن يونسَ عن ابن شهاب حدُّثني عسروة بسن الزُبيسر أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ هنذ بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسولَ الله، ما كان مما على ظهر الأرض أهلُ أخباء \_ أو خباء \_ أحب إلي أن يَنلُوا مسن أهل أخبائك \_ أو خبائك، شك يحيى \_ ثم ما أصبح اليوم أهلُ أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزُوا من أهل أخبائك أو خبائك. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وأيضاً والذي نفس محمد بيده، قالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيان رجلٌ مسيّك، فهل علي حررج أن أطعمَ من الذي له؟ قال: لا، إلا بالمعروف». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) المشكاة ص ٢١٥ كتاب الفتن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم.

شَاكِرِ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقَتُلُ ذَا دَم، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شَئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه : «أَطْلَقُوا ثُمَامَةً» فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيب مِنَ الْمَسْجِد. فَاغْتَ سَلَ. شُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِد فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا دَخَلَ الْمَسْجِد فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا مُحَمَّدُ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَ الْوُجُوهِ كُلّها إِلَى مَنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُ لَكَ أَحَبً الْمِلْدِ كُلّها إِلَى مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدَكَ أَحَبً الْبِلاَدِ كُلّها إِلَى مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدَكَ أَحَبُ الْبِلاَدِ كُلّها إِلَى مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدَكَ أَحَبُ الْبِلاَدِ كُلّها إِلَى مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدَكَ أَحَبُ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، جـ ٢، ص ٧٦، كتاب الجهاد والسير. وهذا نص الحديث كما ورد في باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه (٤٥٤٣) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد : حَدَّثَنَا لَيْــثُّ عَــنْ سَعيد بْن أبي سَعيد أنَّهُ سَمعَ أبَّا هُرِيْرَةً، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه خَيْلاً قَبَلَ نَجْد، فَجَاءَتُ برَجُل منْ بَني حَنيفَة يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بن لُثَال، منيَّدُ أهل الْيَمَامَة، فَرَبَطُوهُ بسارية من سواري الْمُسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ: همَاذاً عِنْدَك؟ يَا ثُمَامَةُ»! فَقَالَ: عنْدي، يَا مُحَمَّدُا خَيْرٌ إِنْ تَقَتُلُ نَقَتُلُ ذَا دَم. وَإِنْ تُتُعِمُ تُتُعمُ عَلَىٰ شَكرِ، وَلِيْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلُ تُعطَ منْــهُ مَـــا شئت، فَتَرَكُهُ رَسُولُ اللَّه، حَتَّىٰ كَانَ بَحْدَ الْغَد. فَقَالَ: حمَّا عَنْكُنَّ؟ يَا ثُمَّامَةُ!» قَالَ: مَا قُلْسِتُ لَكَ. إِنْ تُنْعِمْ تُتُعِمْ عَلَى شَاكِر. وَإِن تَقَتَّلُ تَقَتَّلُ ذَا يَمِ، وَلِينَ كُنْتُ تُريدُ قُمَالَ ضَلَ تُعْطَ منهُ مَا شَلْتُ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهَ حَتَّىٰ كَانَ مِنَ الْغَدَ فَقُلَّ: هَمَاذًا عَنْكِ؟ يَا ثُمَامَةًا م فَعَل: عندي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُتَّعِمْ تُنَّعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقَلُّ نَقُلْ ذَا نَدِ، وَإِنْ كُنت نَريذ لَمَلَ صَلَّ تَعْسَطُ منَّهُ مَا شَئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه : «أَطُلُقُوا ثُمَامَةً» فَتُطَّنِّقَ فِي خَذَ قَريب مسرَ فمستجد فَأَعْتَسَلَ ثُمُّ دَخُلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحدُ عَنْهُ وَرَسُونُهُ. يَسا مُحَمَّدُ؛ وَاللَّه مَا كَانَ عَلَى الأَرْض وَجُهُ أَبْغُضَ لِنِّي مَنْ وَحَهِكَ، قَمَّا أُصْنِح وَحَهِبَ أَحْسَبُ الْوُجُوه كُلُّهَا إِلَيُّ، وَاللَّه مَا كَانَ من دين أَبْغُض إِنِّي من نيكَ. فَصَنْحَ سِتْ حَتْ تَسْمِ كُلَّه إِلَيُّ، وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدُ أَبْغُضَ إِلَيُّ مِنْ بَلَدكَ، فَلَصْبَعَ بَنْكُ أَحِبُ لَن كُنه السير. وَبَنّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمُرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَيَشُرَهُ رَسُونُ لَنَّه. وأمره ل يعتمر فَمَ فسم مَكَّةُ قَالَ لَهُ قَائلًا: أَصَبُولُتَ؟ فَقَالَ: لاَ. وَلَسَكُنِّي لَسَّنْتُ مَعْ رَسُولَ لَهُ وَيَدُ وِلْهُ ﴿ يُسْكُ من الْيَمَامَة حَبَّةُ حَنْطَة حَتَّىٰ يَالَمَن فيهَا رَسُولُ اللَّهِ (يرحب عصر ،

بينما كان النبي ﷺ في سفر مع صحابته الكرام، ونفذ ما معهم من ماء، ماء، فانطلقا فتلقّيا امرأةً بين مَزانتَين \_ أو سَطيحَتين \_ من ماء عَلَى بَعيرِ لهــــا فقالا لها: أينَ الماءُ؟ قالتُ: عَهدي بالماء أمس هذه الساعة، وَنَفَرُنا خُلُوفٌ. قالا لها: انطَلقي إذاً. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يُقالُ له الصابيءُ؟ قالا: هو الذي تَعنينَ، فانطَلقي. فجاء بها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وحدَّثاهُ الحديثُ. قال: فاستُنزَّلوها عن بَعيرها، ورَدَعَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإناء ففرِّغَ فيه من أفواه المَزانتَين ــ أو السَّطيحتَين ــ وَأُوكَّأَ أَفُواهَهُما وأَطْلُقُ الْعَزِالَي وَنُودي في الناس: استقوا واستَقوا. فسقَّى مَن شاءَ واستَقى مَـن شاء. وَهِيَ قَائِمةٌ نَتَظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَانِهَا. وأَيْمُ اللَّهَ لَقَدْ أُقَلَعَ عَنِهَا وَإِنِهَ لَيُخَيَّلُ إِلِينَا أنها أشدُّ ملأَّةً منها حينَ ابتَدأً فيها. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اجْمَعوا لها فجَمَعوا لها \_ مِن بينِ عَجْوَةٍ وَدَقيقة وَسَويقة \_ حتى جَمَعوا لها طَعاماً، فجَعلوها في ثُوب وحَمَلُوها عَلَى بَعيرِها وَوَضَعُوا الثُّوبَ بينَ يَديْها، قال لها: تَعلُّمـينَ مـــا رَزِئِنا من مائك شَيئاً، وَلَكنَّ اللَّهَ هو الذي أسقانا. فأَنَّتُ أَهلَها وقد احتبَسَتْ عـنهم. قالوا: ما حَبَسك يا فَلانةً؟ قالت: العَجَبُ، لَقيني رَجُلان فذَهبا بي إلى هذا الذي يُقالُ لهُ الصابىءُ، ففعلَ كذا وكذا، فواللَّهِ إنه الأستَحَرُ الناسِ مِن بينِ هذهِ وهـــذهِ ـــ وقالت بإصبَعَيْها الوُسطى والسَّبَّابة فرَفَعَتْهما إلى السماء تعني الـــسماء والأرضُّ-أوَ إنه لَرسولُ الله حَقّاً.(٢)

<sup>(</sup>۱) هو أبو رجاء. للمزيد انظر صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) وهذا نصه كما ورد في صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. (٣٤٢) حدَّثنا مُستَدَّدٌ قال: حدَّثنا بي يحيى بنُ سَعيد قال: حدَّثنا عَوفٌ قال: حدَّثنا أبو رَجاء عن عمران قال: كنّا في سَفْر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنّا أسسرينا حتى إذا كنّا في آخر الليل وقعة ولا وقعة ولا وقعة أحلى عند المُسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان سوسلم إذا نام لم يُوفظ حتى يكون ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يُوفظ حتى يكون هُو يَستَيقظ لأنا لا نَدري ما يَحدُث له في نومه. فلما استَيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس

لم يؤثر الإسلام في هذه المرأة فقط، بل أثر في قومها جميعًا. (١)
لم يكن عظيم خلق الرسول على وحده فقط سبب تميزه وفضله على، بل كان
كل حرف من كلامه وحليته وصورته على وحركاته وسكناته على إعجازًا، كما كان

ــ وكانَ رِجُلاً جَلِيداً ــ فكبَّرَ ورَفَعَ صَوتَهُ بالتكبيرِ، فما زالَ يُكبِّرُ ويَرفَعُ صوتَهُ بــالتكبير حتى اسْتَيْقَطَ بصوته النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا استيقظَ شُكُوا إليه الذي أصابَهم، قال: لا ضَيرَ \_ أو لايَضيرُ \_ ارتحلوا. فارتحلَ، فسارَ غيرَ بعيد، ثمَّ نــزلَّ فــدْعا بالْوَضــوء فتوضئاً، ونُوديَ بالصلاة فصلَّى بالناس، فلما انفَلَلُ من صلاته إذا هُوَ برَجِّل مُعتسزل لـم يُصلُّ مع القوم، قال: ما منعك يا فلانُ أن تُصلِّي مع القوم؟ قال: أصابَنْتي جَنابةٌ ولا ماءً. قال: عليك بالصَّعيد، فإنه يكفيك. ثمَّ سار النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناسُ من العَطَّش، فنزلَ فدعا فُلاناً \_ كان يسمِّيه أبو رجاء نسية عَوفٌ \_ ودعا علياً. فقال: اذْهَبا فابتَغيا الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين \_ أو سطيحتين \_ من ماء على بعير لها فقالا لها: أينَ الماءُ؟ قالتُ: عَهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونَفَرُنا خُلُوفٌ. قالا لها: انطَلقي إذاً. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يُقالُ لـــه الصابىءُ؟ قالا: هو الذي تَعنينَ، فانطَلقي. فجاء بها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وحنَّتاهُ الحديث. قال: فاستُنزلوها عن بَعيرِها، وردَعَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإناء ففرعٌ فيه من أفواهِ المَزانَتَينِ ــ أوِ السَّطيحتَينِ ــ وَأُوكَأَ أَفُواهَهُما وَأَطلَقَ العَزاليُّ وَنُوديُّ فـــي النـــاس: اسْقُوا واستَقُوا. فسقَّى مَن شاءَ واستَقى مَن شاء، وكان آخرَ ذاك أن أعطى الذي أصــابَتْهُ الجَنابَةُ إِناءً من ماء قال: اذهب فأفرغه عليك. وَهي قائمة تَنظُرُ إلى ما يُفعلُ بمائها. وأيم اللَّه لقدْ أُقلعَ عنها وَإنه لَيُخيِّلُ إلينا أنها أشدُ ملأةً منها حينَ ابتَدَأُ فيها. فقال النبيُّ صـــلي الله عليه وسلم: اجْمُعُوا لها فجَمَعُوا لها \_ من بين عَجُوَّة وَدَقَيقة وَسَويقة \_ حتى جَمَعُوا لهـــا طَعاماً، فجَعلوها في تُوب، وحَملوها علَّى بَعيرِها، وَوَضَعوا النُّوبَ بينَ يَديْها، قــال لهــا: تَعلَمينَ ما رَزئنا من مائك شَيئاً، ولكنَّ اللَّهَ هوَ الذي أسقانا. فأنَتُ أهلَها وقد احتبَسَتُ عنهم. قالوا: ما حَبَسك يا فُلانهُ؟ قالت: العَجَبُ، لَقيني رَجُلان فذَهبا بي إلى هذا الذي يُقسالُ لسهُ الصابىءُ، ففعلَ كذا وكذا، فوالله إنه لأمنحرُ الناس من بين هذه وهذه \_ وقالت بإصببَعيُّها الوُسطى والسِّبَّابة فرفَعَتْهما إلى السماء تعنى السماء والأرضَ \_ أو إنه لَرسولُ الله حَفَّا. فكانَ المسلمونَ بَعدَ ذلكَ يُغيرونَ عَلَى مَن حَوَّلُها منَ المشركينَ ولا يُصيبونَ الصَّرْمُ الذي هيَ منه. فقالتُ يوماً لقَومها: ما أرَى أنَّ هؤلاء القَومَ يدَعونَكم عَمداً، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها، فدخلوا في الإسلام. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>١) البخاري، جـ ١، ص ٤٩، كتاب التيمم.

غ نفسه إعجازًا. (1) يقول الرومي (1) (ما ترجمته): إن وجه وصوت النبي معجزة

كان كلام الرسول ﷺ وخطابه كله صدق، لذا كانت كلماته وألفاظه كلها تصل إلى القلب.

ويتضح أثر النبوة على السامع حين هاجر النبي من مكة إلى المدينة المنورة، فقد عمت المدينة بضجة كبيرة، وكان عبد الله بن سلام \_ أحد علماء اليهود المعروفين في المدينة \_ يجمع حينذاك التمر في نخل له، وحين سمع بنبا مجيء النبي من فجاء إليه من فوره، وحينئذ كان النبي من يقول:

« أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ». (أ) فتأثر عبد الله بن سلام بهذه الكلمات تأثرًا كبيرًا، وبمجرد وصول النبي على إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، أتاه عبد الله بن سلام وقال: «أشهد أنك رسول الله، وأنك جئت بحق». (أ)

<sup>(</sup>۱) ابن حنبل، جـ ۵، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو جلال الدين الرومي شاعر الفارسية المعروف. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٣) وهذا نصه كما ورد في سنن الدارمي: (١٤٦٧) أخبرنا سعيد بن عامر عن عسون، عسن زرارة بن أوفّى، عن عبدالله بن سلام، قال: لمّا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس، فقالوا قدم رسولُ الله، قدم رسولُ الله، فخرجتُ فيمَن خَرَجَ، فلمّا رأيتُ وجهة عرفتُ أنَّ وجهة ليسَ بوجه كذاب، فكانَ أولُ مَا سَمعتُهُ يقولُ: «يَا أَيُّهَا الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام وصلّوا بالليلِ والناسُ نيام تسمعتُه البس نيام تدخلوا الجنة بسلام». (يوسف عامر).

<sup>(3)</sup> البخاري، جــ ١، ص ٢٥٥، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينــة. وهــذا نــصه: (٣٨٢٤) حَدَثْني محمد حدَثْنا عبدُ الصمد حدَثْنا أبي حدَثْنا عبدُ العزيز بن صهيب حــنَثا أبسُ بن مائك رضي الله عنه قال: «أقبلُ نبيُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة وهــو مربع البكر، وأبو بكر شيخ يُعرف ونبيُ الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يُعرف. قــال: فيلقى الرجلُ أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجلُ الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يَهديني السبيل، قال فيحسبُ الحاسبُ أنهُ إنما يعني الطريق، وإنما يعنــي ســبيلَ الخيــر. فالذه أبو بكر فإذا هو بفارس قد لَحقهم، فقال: يا رسولَ الله هذا فارس قد لحق بنا، فالنقت نب أنه الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه؛ فصرعة الفرس، ثم قامت تُحمحمُ، فقال: نب أنه الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه؛ فصرعة الفرس، ثم قامت تُحمحمُ، فقال:

كان ضماد يعالج مرض الجنون في الجاهلية، وكانت لــه صــداقة مــع رسول الله ﷺ قبل البعثة، وصدفة جاء إلى مكة وسمع من الكفار أن محمــدا ﷺ (نعوذ بالله) قد أصابه الجنون؛ فجاء إلى النبي ﷺ، فقال : يا محمد، إني أعالج من الجنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أتفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي

يا نبيَ الله مُرْني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تَتُركنُ أحداً يَلحقُ بنا. قال: فكان أولَ النهار جاهداً على نبيِّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان آخرَ النهار مُسَلَّحةٌ له. فنزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرَّة، ثمُّ بَعثَ إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلَّموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مُطاعَين. فركب نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحَفُوا دونَهما بالسلاح، فقيل في المدينة: جاءَ نبيُّ الله، جاءِ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فأشرَفوا ينظرونَ ويقولون: جاء نبيُّ الله جاء نبيُّ الله. فأقبلُ يــميرُ حتى نزلَ جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدّث أهلَه إذ سمع به عبد الله بن سلام وهـو فـي نخل لأهله يخترف لهم، فعجل أن يضع الذي يَخترف لهم فيها، فجاء وهي معة، فسمع من نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم ثمُّ رجع إلى أهله، فقال نبيُّ اللهِ صلى الله عليمه وسلم: أيُّ بيوت أهلنا أقرَب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبئ الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلقُ فهيِّيءُ لنا مَعَيلًا. قال: قوما على بركة الله، فلما جاء نبئ الله صلى الله عليه وسلم جاء عبدُ الله بن سلام فقال: أشهدُ أنك رسولُ الله، وأنك جئت بحقّ، وقد علمت بهودُ أنسى سبدُهم وابسنُ مبيدهم وأعلمُهم وابنُ أعلمهم، فادعُهم فاسألهم عنى قبلَ أن يعلموا أنى قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فيُّ ماليس فيَّ. فأرسل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشرَ اليهود، وَيَلَّكُمُ اتَّقَــوا الله، فوالله الذي لا إِلَّه إلاَّ هوَ إنكم لتِعلمون أنى رسولُ اللهَ حقًّا، وأنى جنتكم بحــق، فأســلموا. قالوا: ما نَعلمهُ ــ قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَها ثلاثُ مرار ــ قال: فأيُّ رجل فيكم. عبدُ الله بن سَلام؟ قالوا: ذلك سيدُنا، وابنُ سيدنا، وأعلمُنا وابنُ أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُــسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلم. قال: يا ابنَ سلام اخرُجُ عليهم. فخرج، فقال: يا معشر اليهود، انقوا الله، فوالله الذي لا إله إلاَّ هو إنكم لتعلمونَ أنـــه رســـولُ الله، وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت، فأخرجهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم». (يوسف عامر). نه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (١)

أثرت هذه الكلمات فى ضماد تأثيرا كبيرا، حتى أنه طلب من النبي ﷺ أن يعيدها عليه مرة ثانية ثم مرة ثالثة، وقال: لَقَدْ سَمِعْتُ قُولَ الْكَهَنَةِ وَقُولَ السَّحَرَةِ وَقُولَ الشُّعَرَاء. فَمَا سَمَعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُولُلَاء. وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ. قَالَ فَقَالَ: هَاتَ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الإسلام. (٢)

لا وهذا نصه كما ورد في مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عباس: (٢٧٥٢) حدثنا عبد الله حثثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص بن غياث ثنا داود بن أبي هند عن عصرو بن سعيد عن سعيد عن سعيد عن ابن عباس قال : « قدم ضماد الأزدي مكة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه، فقال : يا محمد، إني أعالج من الجنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، قال : رد علي هذه الكلمات، قال : ثم قال : لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة فما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغن قاموس البحر وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم : عليك و على قومك؟ قال : نقال : نعم، علي و على قومي، قال : فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضهم منهم شيئاً أداوة أو غيرها، فقالوا : هذه من قوم ضماد ردوها، قال : فردوها ». (يوسف عامر).

آ صحيح مسلم، باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا نصه: (١٩٥٨) وحتثنا إست في بن إير اهيم و مُحمَّدُ بن المُتثَى . كلاهما عن عبد الأعلَى . قال ابن المتثلى : حَتَتَنِي عبد الأعلَى وَهُوَ أَبُو همّام حَتَتَنا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بنِ سَعِيدِ عِنْ سَعِيدِ بنِ جَبَيْرِ عَنِ الْسِنِ عَبْساس، أن ضمادا قَدِم مَكَة . وكانَ مِن أَزْد شنُوءة . وكانَ يرايت هذا الريم. فسمع شفهاء مِن أهل ممكّة يقُولُون: إن مُحمَّدا مَجنُون . فقال: لو أنّى رأيت هذا الرّجل لَعَل الله يَشْفِيهِ على يسدي. قال فَلَقيه . فقال: يا مُحمَّد إنّى أرقى من هذه الريم. وإن الله يَشْفي على يدي من شاء . فهل لك؟ فقال رسول الله : «إن الحمَد لله . نخمَدُه وتَستَعينُه . من يَهذه الله فلا مُصل له . ومَسن يُصل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له . وأن مُحمَّدا عَبْده ورَسُولُه . أمّا بعد » . قال فقال: أعذ على كلماتك هؤلاء . فأعادَهُن عليه رسُولُ الله . ثلاث مرات. قال نقال: لقذ سَمعَت قول الكهنة وقول السَّعراء . فأعا سَمعَت مثل كلماتك هؤلاء .

قدم الحارث زوج السيدة حليمة (السعدية مرضعة الرسول ﷺ) إلى مكة المكرمة، فقالت له قريش: أسمعت ما يقول ابنك (في الرضاعة)؟ إنه يقول إن الناس سبيعتون ثانية بعد مماتهم. فاستفسر الحارث من رسول الله ﷺ عن هذا الناس سبيعتون ثانية بعد مماتهم فاستفسر الحارث من رسول الله ﷺ عن هذا الأمر فأجله النبي ﷺ تأثرا كبيره ويخبره بأن ما كان ﷺ تأثرا كبيرا، ويخبره بأن ما كان ﷺ تأثرا كبيرا، ودخل في دين الله تعالى من فوره وأدى به هذا الأثر إلى أنه كا يقول: إن ابنسي سيمسك بيدي ويأخذني إلى الجنة. (١)

ان وجه الإنسان مرآة الحقيقة، لذا كانت كل حركة من حركات الرسول على وكل سكنة من سكناته تعبيرا ونمونجا للصدق والعصمة، وكان النور والجلال يشع من وجهه الكريم على، كما كان صوته على يفيض بالوقار والهيبة. وكانت هذه الخصال كلها بجانب الإعجاز النبوي تجذب القلوب إليه على. وكان هذا هو السبب الذي جعل عبد الله بن سلام \_ العالم اليهودي \_ يقول حين رأى وجهه المبارك: « وَجْهَةُ لَيْسَ بوَجْهِ كَذَابِ» (سنن الترمذي: ٩٠ ٢) (٢)

وَنَفَذَ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ. قَالَ فَقَالَ: هَاتَ يَنَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلَامِ. قَــالَ فَبَايَعَــهُ. فَقَــالَ رَسُولُ الله سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ. وَسُولُ الله سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ. فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَوْلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقُوْمِ: أَصَبْتُ مِنْ هَوْلَاء شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقُوم: أَصَبْتُ مِنْ هَوْلَاء فَوْمُ ضِمَادٍ. (يوسف عامر).

<sup>-</sup> الإصابة، جـ ١، ص٢٩٦، تذكرة الحارث.

<sup>-</sup> وهذا نصه كما ورد في سنن الترمذي، جـ ٧، ص ١٩٠ (٢٥٣٤) حَدَّتنا مُحمَّـ دُ بِسنَ سَلَارٍ، أَخْبَرنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ وَ مُحمَّدُ بِنُ جَعَقَرِ وَ ابِنُ أَبِي عَدِيٌّ وَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عِنْ عَوْفِ بِنِ أَبِي جَمِيلَةَ الأعرابي عِن زُرَارَةَ بِنِ أُوفَى عِن عَبْدِ الله بِنِ سَلاَمٍ، . قَالَ: «لَمُّا قَدْمَ رَسُولَ الله بِنِ سَلاَمٍ، . قَالَ: «لَمُّا قَدْمَ رَسُولَ الله فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنظُسرَ رَسُولَ الله فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنظُسرَ اللهِ ، فَلَمَّا استَثَبْتَ وَجَهَ رَسُولِ الله عَرَفْتُ أَنَّ وَجَهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَاب، وَكَانَ أُولَ شَيْء تَكَلَّم بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ أَفْشُو السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نَيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَلَّـةِ بِسَلامَ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حديثٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). وورد فى مسند الإمام أحمد بن حنبل: (٢٣٣٩٩) حتثنا عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا زرارة قال: عقال عبد الله بن سلام: ح، وثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن زرازة عن عبد الله بن

رغم أن عبد الله بن سلام كان حديث عهد بالإسلام.

وبسبب جاذبية وقبول وجهه ﷺ المبارك جعل عرب البادية يقولون في محجة الوداع:

#### هذا وجه مبارك.

حين جاء أبو رافع كرسول من قبل قريش إلى رسول الله ورأى وجهه المبارك، فألقي في قلبه الإسلام، (١) واعتبر عشقه للنبي علامة فخار.(٢)

سلام قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، فكنت فيمن انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الإمام يستجن به في العهود. وهذا نسصه: (٢٧٥٩) حدثتا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أَخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ أَخبرني عَمْرٌو عن بُكَيْرٍ بنِ الْأُشَسِجُ عسن الْحَسَنِ بنِ علي بنِ أبي رَافِعٍ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ، أَخْبَرَهُ قال: « بَعَثَتِي قُرَيْشٌ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اللهي قُريْشٌ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اللهي في قَلْبِي الإسسلامُ فَقلْستُ: يَارسُولَ الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسسلامُ فقلْستُ: يَارسُولَ الله عليه وسلم: إنسي لا أخبِسُ البُردُ ولكن ارجع، فإنْ كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فَذَهَبْتُ ثُمُّ أَتَيْتُ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم فأسلَمْتُ. قال بُكَيْرٌ وأخبرني أنَّ أبَا رَافِحِ كانَ في دَبْطِياً». قَالَ أَبُو دَاوُدُ: هَذَا كانَ في ذلك الزَّمَانِ، وَالْبَوْمَ لا يَصِلُحُ. (يوسف عامر).

الإصابة، والاستيعاب.

## الإسلام

# أو الأعمال النبوية لرسول الله محمد (養)

جاء النبي ﷺ برسالة عظيمة، وللقيام بأعمال هامة عظيمة الشأن، وبمجرد أن سمع بها أصحاب القلوب الصالحة والعارفون بالحقائق وشاهدوا هذه الأعمال الهامة والعظيمة آمنوا بها، ولكن الناس الذين كانت قد تغبرت مرآة قلوبهم آمنوا بها بفضل صدق الرسالة وتأثير الوحي وحكمة الرسول (ﷺ) في الدعوة وبفضل معجزة عصمته ﷺ، وبحسن أخلاقه وسموه في معاملاته، فكانت هذه الأمسور أسباب مباشرة في تنقية مرآة قلوب هؤلاء الناس تدريجيا، وبدأت تزول ظلمات الشكوك وكافة العوائق. وبدأ يزداد نور الإسلام ساطعًا يومًا بعد يوم على آفاق العالم العربي بمزيد من الصفاء والبهاء حتى ولد عهد جديد أي أرض جديدة وسماء جديدة خلال ثلاثة وعشرين عاما في صورة القومية الواحدة والسلطنة المتحدة ونظام أخلاق متكامل وقانون شامل وشريعة متكاملة وديانة أبدية وجماعة عملية وأخلاق مبنية على عبادة الله والتضحية والندين والتقوى والأمانة والصدق وهذه هي تلك الحقيقة التي أشار إليها الرسول (ﷺ) قبل شهرين من وفاته تقريبًا أمام جمع غفير من المسلمين وهو في حجة الوداع.

«إِنَّ الزَّمان قد استدَار كهيئته يوم خَلَق اللَّهُ السماوات والأرض » (البخاري)(١) وكانت هذه هي الحقيقة التي قال عنها قبل أيام من وفاته في ختام حجته الأخيرة.

«قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاء. لَيْلُهَا كَنَهَارها» ('')

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٤٥٤٤) حنّتنا عبدُ الله بن عبد الوَهاب حدّتنا حمّادُ بن زيد عن أيوبَ عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال «إنّ الزّمان قد استدَار كهينته يوم خَلَق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حُرُم: ثلاث مُتَواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب مُضر الدي بين جُمادي وشعبان».(يوسف عامر).

وبَشر الرسول ﷺ المسلمين في حجة الوداع بإتمام الرسالة وتكميل دعوته. يقول الله تعالى:

﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... ﴾ (المائدة: ٣)

يقول البروفيسور مارجوليوث في شهادة له: «لم يكن وقت وفاة محمد (素) عمله السياسي غير مكتمل، بل كان قد ترك حجر أساس لدولة، وعين لها عاصمة سياسية ودينية وكان قد جعل القبائل العربية المشتتة قومًا واحدًا وقد أعطى (素) العرب ديناً مشتركا وربطهم بصلة القرابة التي كانت أكثر استحكامًا واتحادا من القرابة العائلية والقبلية».(٢)

وهذا مستشرق أوروبي استقى علمه ومعرفته عن العرب والإسلام مسن عدة كتب قليلة فقط، وقد قال مسيحي عربي القول الفصل في هذا الأمر؛ ففسي بيروت كانت قد نُشرت جريدة نصرانية "أخبار الوطن" سنة ١٩١١م على ملايين من النصارى العرب السؤال التالي: من هو أعظم إنسان في العالم ؟ فكتب ردًا على هذا السؤال عالم نصراني (دارومجاعص): أعظم إنسان في العالم هو مسن أرسى قواعد دين جديد وفلسفة جديدة وشريعة جديدة وحضارة جديدة خلل مدة قصيرة لا تزيد عن عشر سنوات؛ (٣). ليس هذا فحسب بل غير قانون الحرب، وأسس أمة جديدة، وأقام دولة جديدة ذات عمر طويل، ومع كل هذه الإنجازات

<sup>&</sup>quot; - سنن ابن ماجة، أبواب السنة والبدعة، والمستدرك للحاكم، ج ١، ص ٩٦، ومسند ابسن حنبل، ج٤، ص ٢٦، وهذا نصه: (٤٤) حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، وإسحاق بن إيراهيم السوّاق قالا: حدثنا عبد الرحمل بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمل بن عمر و السلّمي الله سمع العرباض بن سارية، يقول: وعظنا رسول الله موعظة ذرقت منها العُيُون ووجلت منها القُلُوب. فقلنا: يا رسول الله. إن هدد منوعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها. لا يزيسغ عنها بعدي إلا هالك. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً. فعليكم بما عرفتم مسن سسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وعلى بالطاعة. وإن عبدا حبشا. فريما فريما عرفتم ما المناهد والنها. في فيها القادة في المنواعة في المناه عامر).

<sup>(</sup>۲) حياة محمد (Life of Mohammed)، ص ۲۷۱، مارجوليوث،

<sup>&</sup>quot; عس الرسول ﷺ في المدينة عشر سنين.

الصخمة كان أمياً لم يكن يعرف القراءة والكتابة فمن هو ؟ هو محمد بن عبد الله القرشي رسول العرب والإسلام. لقد أكمل هذا الرسول كل ضروريات حركت العظيمة بنفسه ووفر لأمته وأتباعه وللدولة التي أقامها كل أسباب التقدم والاستمرارية.وفي القرآن والسنة توجيهات وإرشادات يحتاجها المسلم في أموره الدينية والدنيوية، وقد فرض اجتماعا سنويًا وهو الحج، كي يجتمع فيه كل من استطاع إليه سبيلا من الشعوب الإسلامية ويتشاوروا فيما بينهم من أمور دينية وقومية، وقد قضى على احتياجات فقراء أمته بفرض الزكاة على أغنياء أمته، وجعل لغة القرآن لغة عالمية وأبدية كي تصبح لغة تعارف فيما بين الشعوب الإسلامية، ومنح كل فرد من أفراد الشعوب الإسلامية فرصة التقدم والرقي إذ ومسلم إلا بالتقوى، وعليه فالإسلام يمثل جمهورية حقيقية، إذ ينتخب رئيسها على أساس حب الشعب.

والمسلمون الأوائل عملوا على هذه الأسس والمبادئ فترة من المنزمن مقرين بمبدأ الإسلام: «ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي». (١) كذلك يستر اعتناق الإسلام لكل شخص، وأخذ على عاتقه مسئولية إقامة غير المسلمين في الدول الإسلامية بأمن وأمان وطمأنينة تطبيقا لمبدأ «جميع الخلائق عيال الله وأحب شخص إلى الله هو من يكون أكثر مفيداً لعياله». ولم يغفل

<sup>-</sup> ورد في مسند الإمام أحمد: ١٠٥٩ حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (٥٠ ٢٣١) حدثنا عبد الله حدثنا إلى حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: العجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلًفتُ؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، ثم قال: أيُ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فإن الله قد شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: ثم قال: أيُّ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم، حقال: ولا أدري قال: أو أعراضكم أم لا حكومة يومكم هذا، في بلدكم هذا، أبلُغتُ؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليبلغ الشاهد الغائب». (يوسف عامر).

إصلاح الأحوال الشخصية والأسرة؛ فقد قرر أحكام الزواج والميراث، ورفع قيمة المرأة، وفرض قوانين للفصل بين المنازعات والدعاوى، وأسس نظام بيت المال كي لا تهدر الثروة القومية، وكان له فضل كبير في نشر العلم والثقافة، فقد أعلن ألإسلام مبدأ «الحكْمة ضنالة المؤمن. حَيْثُما وَجَدَها، فَهُوَ أَحَقُ بِهَا» (١) ومن ثم تقدم المسلمون في العلوم والفنون في عصور تقدمهم. أفلا يُعتبر صلحب هذه الإنجازات الكبيرة أعظم شخصية في العالم؟!!.

أما الأديب الانجليزي الشهير "كار لاتل" فلم يجد في كتابه: ( and Heroworship من بين مئات الآلاف من الأنبياء والقديسين والمؤسسين للأديان إلا شخصية محمد ( على ) كي يعتبره بطل النبوة. ويقول كاتب في مقال له في الموسوعة البريطانية عن محمد ( على ): يُعرف من خلل القرآن الارتقاء الروحاني لهذا الشخص الذي كان أكثر نجاحا من بين سائر الأنبياء ورجال الدين (٢).

خلاصة القول هو أن العدو قبل الصديق اعترف بأن هذا الرسول من بين الأنبياء والرسل هو الوحيد الذي أدى معظم فرائض بعثته في مدة وجيزة جدا، ولم يترك زاوية كانت في حاجة إلى الإصلاح إلا وأكملها بتعليمه وعمله، ونلك لأنه هو وحده من أعطي من بين الأنبياء والمرسلين ختم النبوة والدين الكامل والعلم الأخير؛ فلو كان قد بقى أي مجال من مجالات الإنسان العملية والأخلاقية والدينية محروما من فيضه وبركته، لكانت هناك حاجة حينئذ ماسة إلى نزول نبي آخر من بعده، لكنه قال: فأنا اللَّبنة، وأنا خاتمُ النبيين (٣).

أ- ورد في سنن ابن ماجة: (٤٢٥٩) حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَـنُ نُميْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضَلِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
 «الْكُلُمَةُ الْحَكْمَةُ ضَنَالَةُ الْمُؤْمَنِ. حَيْثُمَا وَجُدَهَا، فَهُو ٓ أَحَقُ بها». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة البريطانية الطبعة ١١، مقال «القرآن» ج ١٥ صـ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ١، خاتم النبيين والجامع للترمذي كتاب الأمثال. وهذا نص رواية الإمام البخاري: (٣٤٥٩) حدثنا قُتيبةُ بنُ سعيد حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

فهذه هي شمولية وآفاقية تعليماته (ﷺ)، والتي كان الناس يتعجبون منها من قبل، وليس اليوم فقط كما هو حال ضيقي النظر، إذ حدث مثل هذا في عهد الصحابة أنفسهم. ففي ذات مرة قال بعض المشركين لسلمان الفارسي (ﷺ) الستهزاء: قَدْ عَلَمَكُمْ نَبِيْكُمْ (ﷺ) كُلُّ شَيْء، حَتَّى الْخِرَاءَة؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلُ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقَبِلَةَ بِغَائِط أَوْ بَول، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ (أَنْ) يَسْتَنْجِي أَحْدَنَا بِأَقَلَ مِن ثَلَاثَةَ أَحْجَارِ، أَوْ أَن نَسْتَنْجِي بِرجيع أَوْ بِعَظْم» (١).

إن شمولية التعاليم المحمدية هي نفسها دليل على اكتمالها، والتدبر فيها. يوضح أنها لشمول توجيهات وهدايات واحدة لكل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، فقد كانت رسالته (ﷺ) للأعراب والبدو كما كانت لرؤساء قريش، ومن ثم تجد في تعاليمه توجيهات تجعل المنبوذ رفيعاً، والشريف أكثر شرفًا، ولهذه الأسباب ينتشر الإسلام اليوم في أحباش أفريقيا بفضل تعاليمه وتوجيهات، ولا يحتاج لجعلهم متحضرين أكثر مما في شريعته. لكن الديانة النصرانية على العكس تماما من الإسلام، فسوى بعض الأخلاق المأخوذة من الإنجيل نجد أن العقائد مستمدة من مجالس القساوسة والأدعية والعبارات من حكام الكنائس، أما الحضارة والثقافة، فهي مأخوذة من تعليمات الملاحدة واللاينيين بأوروبا. أما

 <sup>«</sup>إنَّ مثلى ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنَهُ وأجملَهُ، إلا مَوضعَ لبنة مَنَّ زَاوية، فجعلَ الناسُ يطوفونَ به ويعجَبونَ له ويقولون: هلا وضيعَت هذه اللبنةُ ؟ قال: فأنا اللَّبنة، وأنا خاتمُ النَّبيين». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي وسنن ابن ماجة كتاب الطهارة. وهذا نص رواية الإمام الترمدذي: (١٦) حدّثنا هَنَاد، حَدَّثنا أَبُو مُعاَوِية، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: هَنَا أَبُو مُعاَوِية، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: هَنِكُمْ رَيِّ كُلُّ شَيْء، حَتَى الْحَرَاءَة؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلُ، نَهانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقَبْلَة بِعَانِط أَوْ بَولَ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بالنّمِينِ، أَوْ (أَنْ) يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلُ مِن ثَلاَقة احْجَار، أَوْ أَن نَسْتَنْجي بر جيع أَوْ بِعَظْم». (قَالَ أَبُو عِسَى): وقي الْبَابِ عَن عَائِشَة، وَ حَدْرِيمَ أَوْ بَعْلَم، وَ خَلاد بْنِ السَّائِب، عَنْ أَبِيه. قَالَ أَبُو عِسَى: وَحَدِيثُ سَلْمَانَ خَرْزِيمَة بْنِ ثَابِت، وَ جَابِر، وَ خَلاد بْنِ السَّائِب، عَنْ أَبِيه. قَالَ أَبُو عِسَى: وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدْيثُ صَعْدِخ. وَهُو قُولُ أَكْثَرِ أَهْلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصَدَابِ النَّبِي وَمَن بَعْدَهُم: رَأُوا أَن الاسْتَنْجَاءَ بِالْحَجَارَة يُجْزِيء، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتَج بِالْمَاء، إِذَا أَنْقَى أَلْسَر الْغَالِطِ وَالْبَولِ، وَبِه يَقُولُ النَّورِي، وَابْنُ الْمُبَارِك، وَالشَّافعي، وَأَحْمَدُ، وَإِسْخاق. (يوسف عامر).

الإسلام؛ فهو دين لا يوجد فيه شيء حارجًا عن تعليمات محمد (هُمَّ)، سواء فسي هذا كل الأمور أي العقيدة والعبادة والدعاء والأخلاق والثقافة والتمدن والأحسوال الشخصية والمعاملات اليومية من بيع وشراء وغيرها، وعلاقة الناس بالناس بين بعضهم البعض وعلاقة الإنسان بربه سبحانه، فمصدر كافة هدذه الأمسور هنو التعاليم الشاملة والكاملة للرسول محمد (ﷺ).

إن كتاب تعليماته الشاملة والتي تضم كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية، ينقسم إلى أربعة أبواب، ويطلق عليها جميعها مسمى الإسلام. فقد أخبر النبسي (يَّةِ) أن لكل إنسان علاقتان، واحدة مع خالقه وأخرى مع مخلوقات الله، ولك أن تقول هذه الجملة بألفاظ أخرى أي أن للإنسان علاقتان: واحدة مع سيده ومالكه، والأخرى مع عبيد سيده ومو لاه. ويمكنك أن تقول بأن للإنسان وجهة إلى السماء، وأخرى إلى الأرض، له صلة بعالم الغيب، وصلة بعالم الشهود، والصلة الأولى ما بين سيد رحيم وعبد مطيع، والصلة الثانية علاقة الأخوة والمودة مع الأخرين.

إن كانت العلاقة التي ما بين الخالق والمخلوق أو الخالق والعبد تخستص بقولنا الذهنية والقلبية فهي العقيدة، وإن كانت مع هذه الأحوال القلبيسة المتعلقسة باجتهادنا وأرواحنا وأحوالنا وأملاكنا فهي العبادة. أما العلاقة بين الناس بعسضيم البعض فإن كانت أحكامها تتعلق بالقوانين فهي المعاملات، وإن كانست بمثابسة النصائح الروحية والتوجيهات الأخوية فهي الأخلاق.

وفي مصطلح القرآن الكريم يُطلق مسمى الإيمان على العلاقات الأولسى ومسمى العمل الصالح على العلاقات الثانية والثالثة والرابعة. وعلسى الإيمسان والغمل تتحصر النجاة الكاملة. والعمل الصالح على ثلاتسة أقسسام. ١)إظهسار العبودية لله تعالى وتنفيذ أوامره سبحانه. ٢) الالتزام بالقانون الإلهي في التعاسل مع العباد. ٣) حسن معاملة العباد أي معاملتهم بألفة وحب ومعروف، ومع أن أي عمل يُبتغى به وجه الله يسميه الإسلام عبادة، إلا أن المسمى الاصطلاحي للقسم الأول العبادات والثاني المعاملات والثالث الأخلاق، وخلاصسة القسول هسو أن الشريعة الشاملة والكاملة والتوجيهات السديدة الأبدية التي جاء بها محمد الرسول (ﷺ) مجموعة لهذه العناوين الأربعة. أي العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق.

و لإصلاح هذه الأمور وتكميل تعاليمها جاءت بعثة النبي (囊)، وهي الأعمال والمهام الأصلية لفروض رسالته (囊).

#### العقيدة

# العقيدة: حقيقتها وأهميتها

إن أفكار وتخيلات الإنسان هي محور جميع أفعاله وأعماله وحركاته وسكناته، وهي التي تصلحه وتفسده. هذه الأفكار والحقائق العامة في حقيقة الأمر مبنية على عدد من الآراء والأفكار الأصولية الجازمة والثابتة والغير مستكوكة فيها، ويقال لهذه الأفكار الأصولية (عقائد)، وهذه العقائد هي النقطة التي يخسر منها كل خط من خطوط عمل الإنسان، وإليها ينتهي كل خط من خطوط دائرته. ومن ثم فكل أفعالنا وحركاتنا تكون تبعا لإرادتسا، وتتحسرك إرادتسا بأفكار نا وعواطفنا، وتتحكم عقائدنا الداخلية على أفكارنا وعواطفنا ويعبر عن هذه الأشياء عامة في لغة الحوار اليومي بلفظ "القلب" وأخبر معلم الإسلام أن من بين جميع أعضاء جسد الإنسان عضو هو محل الخير والشر ألا وهو القلب. قال رسول الله أعضاء جسد الإنسان عضو هو محل الخير والشر ألا وهو القلب. قال رسول الله الجسد كله، وإذا فسَدَتْ فسَدَ الجسد كله، ألا وهي الْقَلْبُ» (صحيح البخاري، كتاب الإيمان)(١)

بين القرآن الكريم ثلاث حالات للقلب، أولها القلب السليم، الذي يسسير على طريق النجاة والسلامة مبتعداً عن كل إثم. ثانيها القلب الآثم، وهـو الـذي يختار طريق الآثام والمعاصي. وثالثها القلب المنيب، وهو وإن كان يضل ويبتعد عن الصراط المستقيم لكنه يعود على الفور إلى طريق الخير والحـق. خلاصـة القول هو أن هذا التلون لهذا الكيان الذي نسميه محرك جميع أعمالنا، وهو إرادة

وهذا نص الحديث: (٥٢) حدَّثنا أبو نُعَيم حدَّثنا زكريّاءُ عن عامر قال: سمعتُ النُعمان بسن بشير يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «الْحَلالُ بَيِّنَ، وَالحَرامُ بَسِينَ، وَالحَرامُ بَسِينَ، وَبَيْنَهما مُشَبّهاتٌ لا يَعَلَمُها كثيرٌ من الناس. فمن اتَّقى المُشْبّهاتِ اسْتَبْرُأُ لدينه وعرضه، ومَنْ وَقَعَ في الشّبُهاتِ: كراع يَرْعَى حَول الحمىٰ يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَه، ألا وإِنَّ لِكَل ملك حمى، ألا إنَّ حمَى الله في أرضه محارمُه، ألا وإنَّ في الجَسَد مُضنعةً: إذا صلَحت صلحَ الجَمد كله، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَد كله، ألا وهي القَلْبُ»(يوسف عامر).

ونية قلوبنا هذه، وبطاقته تتحرك ألة جسدنا. ولذا قال النبي (震): «إِنَّمَا الأَعْمَــالُ بِالنِّيات» (صحيح البخاري أول الكتاب). (١)

وبيّن هذا المعنى في كلمات أخرى هكذا: «وإنّمًا لكُلِّ امْرِىء ما نَــوَى: فَمَنْ كانتْ هِجْرَتُه إلى تُنيّا يُصيبُها، أو إلى امْرَأَة يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُه إلى ما هــاجَرَ إلّيه» (صحيح أول الكتاب).

وقد أثبت علم النفس في هذه الأيام أن الإصلاح القلبي والذهني مقدم على الإصلاح العملي للإنسان، وأن العقيدة تتحكم في قلب الإنسان وإرادته. والآن لابد من تصور أصول صحيحة ومقدمات من أجل الأعمال الصحيحة والصالحة وهي أن يكون القلب ملئ بالقين وعقيدة راسخة، ونؤدي جميع أعمالنا بناءً على هذا اليقين الصحيح والعقيدة الراسخة.

ومثال ذلك اقليدس، فكما لا يمكن صنع شكل من أشكاله أو إثباته دون افتراض عدد من الأصول الوضعية والأصول المتعارفة، كذلك لا يمكن أن يستقيم أي عمل من أعمال الإنسان ما لم نقبل أولاً عدداً من الأصدول والمبادئ المفترضة.

في ظاهر الأمر نرى أن عقلنا هو المرشد لكل أعمالنا، ولكن لو تأملنا قليلاً لعرفنا أن عقلنا أيضاً ليس حرا، بل هو مقيد في سلاسل يقيننا القلبي ونزعاتنا الذهني وعواطفنا الداخلية، ولذلك لا نستطيع أن نسيطر بهذا العقل المقيد بالسلاسل على أفكارنا القلبية ونزعاتنا الذهنية وعواطفنا الداخلية. وإن كنا نستطيع احتوائه، فذلك بتأكيداتنا القلبية الصحيحة وعدد من التصورات الذهنية القوية. ولهذا ذكر القرآن الكريم الإيمان ملازمًا بالعلم الصالح، ولم يعتبر أي عمل صالحا للقبول بدون الإيمان، إذ بفقدان الإيمان تنعدم إرادة القلب وبالمدات

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (١) حدَّثنا الحُمْيَديُ عبدُ اللهِ بنُ الزُبْيرِ قال: حدَّثنا سُفْيَانُ قال: حددًّثنا سُغْيَانُ قال: حددُّتنا يعيد الأنصاريُ قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيم النَّيْميُ أنَّهُ سَمِعَ عَلَقْمَةً بنَ وقاصِ اللَّهِ عَلَى المُنْبَرِ قال: سَمعتُ رَسولَ اللّه اللَّيْثيُ يقولُ: سَمعتُ عمر بنَ الخَطَّابِ رضي اللّهُ عنه على المنْبَرِ قال: سَمعتُ رَسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقولُ «إنَّما الأعْمَالُ بالنَّيات، وإنَّما لِكُلِّ امْرِيء ما نَوَى: فَمَنْ كانستُ هِجْرَتُه إلى دُنْنَا يُصيبُها، أوْ إلى امْرَأَة يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُه إلى ما هاجَرَ إلَيه». (يوسف عامر).

النية الخالصة التي يدور حولها حسن العمل ولمزيد من توضيح هذا الأمر إليكم هذه القصة. كان هناك قرشي اسمه عبد الله بن جدعان، وكانت له في الجاهلية أعمال صالحة كثيرة، ولكنه كان مشركا، وذات مرة سألت أم المومنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن مصير هذا الرجل قائلة: يا رسول الله هل ينال عبد الله بن جُدعان ثواب أعماله الصالحة التي عملها في الجاهلية ؟ قال رسول الله (ﷺ): «لا إنّه لم يَقُلْ يَوْماً قَطُّ اللهمُّ اغْفر لي يَوْمَ الدّين»(۱).

وفي موقعة بدر خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ قِبَلَ بَدْرٍ. فَلَمّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ قَلَمًا وَوْفي موقعة بدر خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ حِينَ رَأُوهُ. فَلَمّا رَجُلّ. قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ. فَقَرِحَ أَصِيْحَابُ رَسُولِ اللّهِ حِينَ رَأُوهُ. فَلَمّا أَدْرَكَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه : «تُوْمِنُ أَدْرَكَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه : «تُوْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِه؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: هَانَ: «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك». ثُمَّ مَضَى أَد حَتَّى إِذَا كُنّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُولَ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ كَمَا قَالَ أُولَ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ كَمَا قَالَ أُولَ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ النّبِيدَاءِ. فَقَالَ لَهُ مَرَّةً، قَالَ أُولً مَرَّةً وَالْبَيْدَاءِ. فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَولَ مَرَّةً وَلَا اللّهِ وَرَسُولِه؟» قَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه وَرَسُولِه؟ قَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه وَرَسُولُه؟ قَالَ اللّه وَرَسُولُه؟ قَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُه إِلَا اللّه وَرَسُولُه؟ قَالَ اللّه وَرَسُولُه؟ قَالَ نَعْمْ. فَقَالَ لَهُ وَاللّه وَرَسُولُه؟ قَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ لَهُ وَلَا اللّه وَرَسُولُه؟ فَالْ اللّه وَرَسُولُه؟ وَاللّه وَرَسُولُه؟ وَاللّه وَرَسُولُه؟ وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلَ مَلْتَعْمْ وَلَهُ وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَرَسُولُه وَلَهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلْمُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه و

<sup>(</sup>۱) ومصنف أبن أبي شيبة غزوات. النسخة الخطية لدار المضفين، وأبن حنبل ج ٦ صـ ١٤٩ مصر. ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: (٢٤٤٩٩) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن أبي سفيان، عسن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يُقري الضيف، ويغك العاني، ويصل الرحم، ويحسن الجوار، فأتنيت عليه، فهل ينفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إنه لم يَقُلْ يَوْماً قَطُ اللهمُ اغْفِر لي يَوْمَ الدّين» وقال عفان مرة: فأثنيت عليه. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم باب الغزوات ج ٢ صد ١٠٦ مصر. وهذا نصه: (٢٥٦) حتتي زُهيْرُ بنُ حَرْب. حَدَّتَنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ مَهْدِيَ عَنْ مَالِك. ح وَحَدَثَتْيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ. حَدَّتْنِي عَبْدُ اللّهِ بنُ وَهْب عَنْ مَالِك بَنِ أَنَس عَنِ الفُضيَلُ بنِ أَبِي عَبْدُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّه بنب نيار الاستميِّ عَنْ عُرْوةً بنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج، النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللّه قَبَلَ بنر. فَلَمَا كَانَ بِحَرَةً الْوَبَرَةِ اللّهِ عَنْ عَرْاةً وَنَجَدَةً. فَقَدرِ مَ أَصَدَابُ رَسُولِ اللّه عَنْ لَأَتْبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ لَـهُ وَاللّهِ عَنْ وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ لَـهُ وَاللّهِ عَنْ عَلْمَا اللّهِ عَنْ عَلَيْمَا الْوَبَرَةِ قَالَ لَرَسُولِ اللّهِ : جِنْتُ لَأَتْبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ لَـهُ

ضرب القرآن الكريم مثلاً لأعمال الذين حُرموا من الإيمان بالرماد الذي تطير به الريح فتفنيه ولا يبقى له وجود، إذا فعمل الإنسان الذي لا يوجد لديسه إيمان لا قيمة له. يقول الله تعالى: ﴿مثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِربَهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد الشَّتَدَّتُ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَسَىْء ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ البَعِيدُ ﴾ (إبراهيم: ١٨)

وفي سورة النور ضرب الله مثلاً لأعمال الذين حرموا من ثروة الإيمان بشراب لا وجود له، فهو خداع للبصر ليس إلا.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَسَاءً حَتَّسَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيَئًا .... ﴾ (النور: ٣٩)

كذلك شبه الله هذه الأعمال بظلمة شديدة حيث لا تُرى اليد ومع المصحة الجسمانية تستحيل الاستفادة منها.

﴿ وَأَوْ كَظُلُمَاتَ فِي بَحْرِ لَّجِّيِ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَذْ يَرَاهَا وَمَنَ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورِ ﴾ (النور:٤٠)

خلاصة القول هو أنه لا يمكن أن يقوم أساس العمل على تصور صحيح دون إيمان، وعليه فلا يحترم. وإذا كان هناك أي عمل صالح في ظاهره، ولكن نية فاعله سيئة وهدفه الأنانية والرياء والسمعة، فتبغضه الدنيا أخلاقيًا وتحط من شأنه، ومن ثم حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من خلال الرسول (ﷺ) من مثل هذا العمل؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِاللّهَ وَالأَذَى كَالَّذِي يُتَفِقُ مَاللَهُ رِبّاءَ النّاسِ وَلاَ يُؤمنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ صَدَفُوانِ

رَسُولُ اللّهِ: «تُوْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِه؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَارْجِعْ. فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك». قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى ٰ. حَتَّىٰ إِذَا كُنَا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُولَ مَرَّة. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ كُمَا قَالَ أُولَ مَرَّة. فَقَالَ لَهُ النَّبِيئَ كَمَا قَالَ أُولَ مَرَّة. قَالَ: «فَارْجِيعْ فَلَنْ أُسْتَعِينَ بِمُشْرِك». قَالَ: ثُمُّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ. فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُولَ مَرَّة «تُوْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللّهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللّه وَرَسُولِهِ؟ فَالْ أَولَ مَرَة عَامِر).

عَلَيْكِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٦٤)

خلاصة القول هو أن الإيمان هو أساس جميع أعمالنا، وبدونه لا أساس لأي عمل، وهو المنبع الرئيسي لإشباعنا، وبدونه لا حقيقة لأعمالنا سوى السراب، فهي حينئذ تبدو أعمالاً، لكنها خالية من الأثر الروحي ولا طائل من ورائها لأنها بلا نتيجة. إن الإهرار بوجود الله وابتغاء وجهه هو غرض وغاية كل أعمالنا، فإن لم يكن هناك وجود لهذا الإقرار، تصبح أعمالنا بلا نظام، وبلا هدف، لذا فهو نور قلوبنا وبصيرتنا بدون هذا النور تصبح حياننا مظلمة، وتكون جميع أعمالنا مبنية على الرياء والشهرة والتفاخر والأنانية.

ورد في التوراة ذكر لبعض العقائد، ولكنها خالية من الإيمان وأهمية تعليمه. وفي الإنجيل يوجد تأكيد على ضرورة الإيمان، ولكن هذا التأكيد ليس لصدق الإخلاص وتقويم الأعمال وإخلاص القلب، وإنما لإظهار المعجزات والكرامات ولنيل القدرة على خوارق العادات. وعلى العكس من ذلك نجد من أتباع فلاسفة اليونان والديانات الهندية يقررون أن وسيلة نجاة الإنسان تتطوي على التصريف الذهني والمراقبة والتخيل والعلم، ولم يتطرقوا إلى الأخلاق والأعمال الصالحة أبدًا. كذلك النصارى والزرادشت والبراهمة توسعوا في العقائد، وفسروها حتى أصبحت من أولها لآخرها فلسفة خيالية، واضمحلت قوى الإتسان العملية.

أما رسولنا محمد (ﷺ) فقد أكد على اقتران العلم بالعمل، والتصور بالفعل، والناحية العقلية بالعملية، وأكد على العمل واليقين بالعقيدة التي تصلح قلب الإنسان، وأساس العمل، وأساس الأخلاق والعبادات ولم يقض على العلم بالخوض في شرح وتفسير التصورات والنظريات والمسائل الفلسفية، وأطلق مسمى العقيدة على عدد من الضوابط والأصول الواضحة واليسيرة التي هي جوهر وخلاصة الحقائق والصدق الذهني، ومسمى الإيمان على الإقرار واليقين بهذه الأصول. حث الحقائق والصدق الذهني، ومسمى الإيمان على الإيران بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان برسله وأنبيائه، والإيمان بكتبه، والإيمان بيوم الحساب.

هذه هي الحقائق التي لابد من الإيمان بها من القلب والإقرار بها باللسان، إذ بدونها لا يمكن أن يكون هناك وجود لعمل خالص. فالإيمان بالله هـو أن الله وحده خالق وسيد هذا العالم، وهو عالم بكل ظاهر وباطن، كي يكون سبحانه قبلة جميع أعمالنا، وتكون غاية جميع أفعالنا ابتغاء وجهه تعالى، وحتى نـستطيع أن نبتعد عن السيئات وكل شر في السر والعلن، ونعمل كل خير ونتجنب كل شـر، تنفيذاً لأمر خالقنا سبحانه وتعالى وهكذا يمكن أن تكون أعمالنا منزهـة عـن الأغراض الخبيئة والرغبات المحرمة. وكما يجب أن تكون أعضاعنا الجـسمانية طاهرة من المعاصي والآثام، كذلك ينبغي أن تكون قلوبنا طاهرة مـن الأفكـار النجسة، وخالية من هوى النفس والشهوة، ويجب أن يكون إيماننا بصدق رسـالة النبي (ﷺ) قوياً بحيث لا تستطيع أفكارنا السيئة واستشهاداتنا الخاطئة ورغباتنا الضالة أن تصيبنا بأي شك أو شبهة (في آي شيء جاء به (ﷺ).

والإيمان بالرسل لابد منه، لأن أوامر الله تعالى وتوجيهاته والعلم بمرضاته لم يصل إلينا إلا عن طريقهم، فحين لا يقر الإنسان بصدقهم وصلاحهم ففي هذه الحالة يصبح صدق الرسالة الإلهية وصدق أوامر الله تعالى مشتبها ومشكوكًا فيه، وبالتالي لن يبقى أمام الناس أي نموذج للخير والنزاهة والعصمة الذي يكون بمثابة محرك لقوى الإنسان العملية، ثم لا تكون لنا أي قدرة لتقويم الخير والشر والصحيح والخطأ سوى عقولنا التي تكون محكومة بعواطفنا.

وكذلك يجب الإيمان بالملائكة على أساس أنهم سفراء بين الله تعالى ورسله، وواسطة بين المادية والروحية، وهم يُسيّرون الخلائق حسب القانون الإلهي، ويكتبون جميع أعمالنا وأفعالنا كل ساعة بل كل لحظة، كي نجد الجزاء الأوفى لأعمالنا إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر.

إن أو امر الله وأحكامه التي وصلت إلينا عن طريق الرسل كان لابد من حفظها كي يتم توصيلها إلى الأجيال عن طريق الكتب والمصحف، أو تحفظ بألفاظها وأصواتها في الصدور، ومن ثم فالإيمان بكتب الله تعالى وصحفه وما فيها فرض، وإلا ستنتهي طرق معرفة أو امر الله وأحكامه بعد الرسل، ولم يبق تبقى لنا أي معيار لمعرفة الخير والشر. المعيار الذي يمكن أن يتفق عليه الأدنى

والأعلى، والعالم والجاهل، والرئيس والمرؤوس. فلو لم يكن هناك أي خوف من المحاسبة وأي شك أو اشتباه في الثواب والعقاب طبقا للأعمال لتحول البشر إلى عالم الوحوش رغم القوانين الوضعية والعقيدة هي التي تجعل الناس يستعرون بمسئوليتهم في السر والعلن، لذا فبدون الإيمان بيوم الدين والآخرة يستحيل نجاح الإنسانية وفلاحها، وعليه أكد الرسول (ﷺ) هذا الأمر كثيراً، وركز عليه معظم الوحى المكى.

وهذه الأمور الخمسة هي العناصر الرئيسية لإيمانيات الإسلام، وهي الإيمان بالله، والإيمان برسله، والإيمان بكتبه، والإيمان بملائكته، والإيمان بيوم الدين. وقد ورد ذكر هذه العقائد الخمسة في سورة البقرة وغيرها من سور القرآن الكريم أكثر من مرة تفصيلاً وإجمالاً.

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ... ﴾ (البقرة: ٣) ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبِكَ... ﴾ (البقرة: ٤)

﴿...وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِتُونَ ﴾ (البقرة: ٤)

هذه الآيات وردت في بداية سورة البقرة. أما في وسط السورة فقد جاء. ﴿وَلَكِنَ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَكِةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ... ﴾ (البقرة: ٧٧١)

وفي آخر السورة: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٍّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَيكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ...﴾ (البقرة: ٢٨٥)

وفي سورة النساء أمر بالإيمان بهذه العقائد:

﴿ فِيا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْكِتَابِ اللَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ (النساء: ١٣٦)

# الإيمان بالله تعالى (آمن بالله)

إن أول حرف أبجدي من تعاليم النبي محمد (ﷺ) هو الإيمان بالقدادر المطلق مع الإيمان بجميع صفاته. إن الإيمان بوحدانية الله وصفاته رغم أنه كان موجودا في الأديان السابقة في داخل مبادئها، لكن الترتيب كان مفقودا في تعاليمها. ولم يكن معروفًا أي درجة من الأهمية تحتلها مسألة التوحيد في نظرها. لكن الرسول محمد (ﷺ) أدرك أهمية التوحيد، وجعله أول درس في منهجه التعليمي، كما جمله على رأس المعارف الروحية والحقائق الجسدية والأعمال والأخلاق، ولو شاء الله لغفر جميع ننوب العباد، لكنه رفض أن يغفر أن يُشرك به فرفض التوحيد إثم ومعصية لن يغفرها الله أبدًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ فرفض التوحيد إثم ومعصية لن يغفرها الله أبدًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فرفض التوحيد إثم ومعصية لن يغفرها الله أبدًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

ومن سمات التعاليم المحمدية بيان هذا التوحيد الخالص وشرح الأسماء والصفات ورفض كل صنوف الشرك، وتكملة كافة جوانب التوحيد. وقد أخبر الإسلام أن غرض وغاية النبوة المحمدية لم يكن تعاليم فلسفة إلهية أو نظرية قياسية أو تطبيقية أو تخليد محضنًا، بل كان الهدف منها إحياء أمة ذات جهد وعلم، وإخلاص وصلاح وتقوى، وجعلها نموذجًا عمليا لقيادة العالم كله. وعلى رأس هذه الأمة العرب الذين كانوا أول مخاطب له، كما جعلهم حاملين لرموز وأسرار التوحيد؛ كي تتولد في عروقهم نشوة الحماس. وكان من الضروري لهذا الغرض أن تمهد الأرض أو لا، وتمحى جميع عقائد الشرك التي كانت منتشرة بين العرب، لذا كان لابد من اقتلاع واستئصال الأسباب التي أدت إلى هذا الشرك.

#### إصلاح العقائد

من المعزوف أن مئات من العقائد الخاطئة والخرافات كانت منتشرة بين. العرب بسبب الجهل والوحشية، كما دخلت أخطاء كثيرة في عقائد الأديان الأخرى أيضا، وكان الشرك بالله تعالى من أسوأها، ولهذا بدأ النبي (ﷺ) بإصلاح العقيدة قبل كل شيء.

إن السلم الحقيقي للشرك والوثنية هو وجود الأسباب والموثرات، والله سحانه وتعالى قد جعل في العالم سلسلة من الأسباب، وأحداث ووقائع الدنيا كلها حلقات لهذه السلسلة، وكل حلقاتها بيد القادر المطلق، ولا يمكن أن تتحرك أي حلقة من هذه السلاسل بدون أمره سبحانه. يبدأ الشرك حينما يتأثر الإنسان ببعض الآثار الظاهرة والقاهرة من هذه الأسباب والعلل. فعلى سبيل المثال ينظر الإنسان إلى عظمة الأجرام الفلكية وأشعة الشمس ونور القمر والمتلاطم القوي للبحر وأشكال وألوان العناصر المختلفة، فيتأثر بها أولا، ثم ينفعل معها وفي النهاية يصبح عبدًا لها. في المرحلة الأولى من الاعتقاد بأي مخلوق من هذه المخلوقات يدرك الإنسان بتأمله وتمييزه أن هذه الأشياء ليست آلهة أو تستحق العبادة. ولكن هذا التمييز والتدبر لا يستمر طويلاً، ثم تصبح هذه الأشياء مع مرور الوقت شريكة شه، ويغيب عن الأنظار المسبب الأصلى لهذه الأشباب.

هذه صور وأشكال مختلفة للشرك التي استأصلها رسول الله محمد (紫) وقضى عليها تماما:

المنات النصارى والمجوس مشركين علانية، فكانوا يعتقدون بوجود إلهين أو ثلاثة، كما كان الهندوس كذلك يعبدون أكثر من إله. وبدأت هذه الديانات تدعي بأن صفات الله سبحانه وتعالى وجسمت في وجود مستقل لها. على سبيل المثال أعتقد بأن صفة الخلق والإحياء والإماتة مجسمة في برهمابشن مهيش. ورأى المجوس أن جميع الأشياء والأفعال والحركات مضادة فيما بينها، النور والظلام، والأسفل والأعلى، والسيمن والشمال، واللين والخشن، والليل والنهار، والخير والسشر، والحلم والغضب، والغرور والتواضع، والفسق والصلاح، أي لا يوجد شيء في العالم يخل من التضاد. وبناء على هذا لا يمكن أن يكون خالق واحد لعالمين متضادين، ولهذا قبل المجوس فكرة وجود إلهين يطلقون عليهما للشرن.

نزلت جميع أحكام القرآن المجيد بتدريج متناه، حتى أنه لم ينزل أمر بفرض الصوم والزكاة والحج خلال ثلاثة عشر سنة. إن كان استئصال السشرك والقضاء عليه أول درس يقدمه الإسلام.

نزلت سورة الزمر في مكة، وقد قضى تماما على كل صور وأشكال آ الشرك. كما يوجد إبطال ورد لكافة أنواع الشرك في مختلف سور القرآن، ومن ثم فنحن هنا لسنا في حاجة إلى مزيد من التفصيل.

كان أساس شرك المجوس يقوم على أنه لا يمكن أن يكون هناك خالق. واحد لأفعال الخير والشر، وإلا يترتب عليه بأن الله يخلق الشر، ومن يخلق الشر ليس طيب. ولهذا جاءت في القرآن الكريم توضيحات وتصريحات كثيرة تبين أن فاعل الأعمال التي نسميها الخير والشر وخالقها هو الله. وأكد الرسول (ﷺ) بشكل حازم وصارم أن كل ما يحدث في العالم يحدث بأمر من الله. أما مسألة أن خالق الشر ليس طيبًا فأولاً إن هذا خطأ مزيج بالمغالطة، فلو أن هناك مصوراً ماهراً صور صورة جيدة لحيوان قبيح الشكل، فلا يقلل هذا من مهارته لأن الحيوان فبيح.

ثانياً: حل الإسلام العقدة الأصلية لهذه القضية، وهي أن الأشياء بذاتها لا تتسم بالخير والشر، بل تتحول إلى خير وشر حسب استخدامها الصحيح أو الخاطئ، فالنار لا هي خير ولا هي شر. وإذا استخدمت لعمل طيب؛ فهي خير، وإذا استخدمت لعمل طيب؛ فهي خير، لو وإذا استخدمت لعمل سيء، فهي شر، وكذلك السم لا هو خير ولا هو شر، لو استخدم هذا السم لعمل طيب، فهو طيب، ولو استخدم لعمل خبيث فهو خبيث، فإن استخدم مثلاً للقضاء على الأمراض، فهو خير وإن استخدم لقتل شخص برئ فهو شر، كذلك الأشياء الأخرى لها جانب خير وجانب شر، فلا يوجد شيء في الدنيا خير مطلق أو شر محض، ولذلك لم ينسب القرآن الشر إلى الله سبحانه وتعالى بل نسبه إلى الإنسان نفسه. يقول الله تعالى:

﴿ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمِن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾ (الجن: ١٠) ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْ سِكَ... ﴾ (النساء: ٧٩) ﴿ أُوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُم مَثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (آل عمران:١٦٥)

خلاصة القول هو أن كل شيء له جانبان: أحدهما خير، وثانيهما شر، فالشر ليس مطلقًا في الشيء، بل استخدام جانب الشر منه هو الشر. على سببل المثال يصنع الصيائلة أدوية سامة لمعالجة كثير من الأمراض، إذاً ليس هذا التصنيع شر لكن الشر هو أن يستخدم شرير هذه الأدوية لإزهاق روح بريئة بدلا من إزالة الأمراض التي صنعت من أجلها. إن لم يكن الخير والشر في الأسياء بذاتهما، فكيف لأحد أن يعتقد بأن الأشياء الطيبة لها خالق وأن الأشياء الخبيئة لها خالق آخر ؟ كلا بل الخالق واحد فقط.

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَخِذُوا إِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَةٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (النحل: ٥١)

### ٢. النهى عن تمجيد العظماء لحد الشرك

إن أكبر سبب يقود الإنسان إلى حدود الشرك هو تعظيم شخص أو شيء تعظيماً مبالغًا ومفرطًا، وهو ما الذي يسمى بعبودية الأشخاص وعبودية التذكار، وهذا هو التعظيم المفرط الذي جعل سيدنا عيسى (التَيَيُّة) إلها كما جعل رام جندركرشن إلها، ومن ثم حقر الله تعالى عبادة أحد سواه، يقول تعالى:

﴿ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الحَــقُ إِنَّمَــا المَسيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ...﴾ (النساء: ١٧١)

﴿ لَن يَسْتَنْكِفَ المَسْيِحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلاَ المَلاَكِةُ المُقَرَّبُونَ وَمَـن يَسْتَنْكِف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴾ (النساء:١٧٢)

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسبِحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْكُ مِسنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسبِحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مَلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ مَلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ (المائدة: ١٧)

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَ بِنَ مِن مِن لَهُ وَلَا اللَّهِ قَالَ سُبُحَاتَكَ مَا يكونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ

عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُ مْ.... ﴾ (المائدة:١١٦، كُلُتُ مَا اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُ مْ.... ﴾ (المائدة:١١٦)

أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة أن محمذا (紫) بِشر. قال تعالى: ﴿ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

كان الرسول (紫) يرغب في هداية بعض الكفار، وكان يتمنى لهم اعتتاق الإسلام، فنزلت عليه هذه الآية:

﴿ إِنُّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ... ﴾ (القصص:٥٦)

استغفر الرسول (ﷺ) لعبد الله بن أبي (٢)؛ فجاء في القرآن المجيد: ﴿ اللَّهُ مُن لَّهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) البخارى، غزوة أحد وقد ورد هذا الحديث في مختلف أبواب البخاري. وهذا نصه: (٣٩٨١) وعن حَنظلةً بن أبي سفيان سمعتُ سالم بن عبد الله يقول: «كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يَدعو على صَفوانَ بن أميّة وسُهيلِ بن عمرو والحارثِ بن هسشام: فنزلَت: (ليس لك مِنَ الأمر شيء) - الله قوله - (فانهم ظالمون) (آل عمران: ١٢٨). (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) البخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة. وهذا نصه: (١٢٤٨) حثثنا مسئة قال حسنتنا يحيى بنُ سعيد عن عُبيد الله قال حدَّثتي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنَّ عبدَ الله

لَهُمْ... ﴾ (التوبة: ٨٠). كان الرسول (囊) يؤكد دائمًا على عدم المغالاة في مدحه حتى لا يقود هذا المدح إلى الشرك أو حده، لذا قال (囊): « لا تُطْروني كما أطرت النصارَى ابنَ مريمَ »(١).

ذات مرة كان الرسول (ﷺ) ذاهبًا إلى مكان ما إذ رآه شخص في الطريق فجأة، فطرأت على الرجل دهشة ورعب حتى بذاً يرتجف فقال له الرسول (ﷺ): «هَوِّنْ عَلَيْكَ. فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِك. إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَة تَأْكُلُ الْقَدِيدَ». (٢).

وعندما جاءه (ﷺ) وفد من بني عامر فقالوا لرسول الله (ﷺ):أنت سَيِّدُنا فقالَ السَّيِّدُ الله، قُلْنا وَأَفْضَلُنا فَضَلْا وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُولُوا بِقَـولِكِم أَوْ بَعْـضِ قَولُكُمُ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» (٣) والنص هكذا(١).

بن أبي لما تُوفِّيَ جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطنسي قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: أذني أصلى عليه. فآذنه فلما أراد أن يُصلّي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تُصلّي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين قال قال الله تعالى: اليس الله قد نهاك أن تُصلّي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين قال قال الله تعالى: الستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يَغفر الله لهم (التوبة: ٨٠) فقر تَتُ أولا تُصلّ على أحد منهم مات أبداً} (التوبة: ٨٤) (يوسف عامر).

- (۱) البخاري، ج ۱ كتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم. وهذا نصه: (٣٣٧٢) حدثتا الحُميديُّ حثَنَا سفيانُ قال: سمعتُ الزُّهريُّ يقول: أخبرني عُبَيَدُ اللهِ بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقولُ على المنبر: «سمعت النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُطروني كما أطرتِ النصاري ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله». (يوسف عامر).
- (٢) شمائل الترمذي والمستدرك ج ٣ صب ٤٨ على شرط الشيخين واقعة فتح مكة. وورد في ابن ماجة: (٣٣٩١) حدثنا إسماعيلُ بْنُ أَسَد. حَدْنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ. حَدَّنَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالَد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي مَسْعُود، قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيِّ رَجُلٌ. فَكَلَّمَهُ. فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَاتُصُهُ. فَقَالَ لَهُ: «هَوَّنْ عَلَيْكَ. فَإِنِي لَسْتُ بِمَلِكُ. إِنِّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ».
  قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: إِسْمَاعِيلُ، وَحَدْهُ، وَصَلَّهُ (يوسفُ عامر).
- (٣) الأدب المفرد الإمام البخاري باب هل يقول سيدي وأبو داود كتاب الأدب باب كراهـة النمادح. وهذا نص رواية أبي داود: (٤٨٠٢) حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا بَشْرٌ يَعْني ابنَ المُفَضَلِ أخبرنا أَبُو سَلَمَةَ سَعِيدُ بنُ يَزِيدَ عنْ أبي نَضْرَةَ عن مُطَرِّف، قالَ قالَ أبي: « انطَنَقْتُ فـي

تدبر في أن مثل هذه الكلمات في شأن الرسول (ﷺ) ليست مكروهة، ولكن حماية وصيانة التوحيد من كل شبهة أي الشرك كان غالباً على كل رأي. ٣. العقيدة الوثنية للوساطة البينية

إن الضرر الأصلي للشرك هو أن درجة العلاقة المطلوبة ما بين الله وعبده من عجز واحتياج وحب ولجوء تتحول إلى جانب آخر. فملايين الناس يعلمون جيدًا أن الآلهة ليسوا بخالق السماء والأرض، ولكن مع هذا العلم يطلبون منها كل حاجاتهم ويسألونها كل شيء، ويحسبونهما قاضي حاجاتهم، ويسنكرون أسماءها في كل حال، ويقدمون لها القرابين. خلاصة القول هو أن جميع علاقاتهم تكون مرتبطة بهؤلاء الآلهة. ونجد من بين المسلمين أنفسهم مئات الآلاف يقتربون من الشرك بسبب اعتقادهم الخاطئ نحو الأنبياء والصالحين والمزارات والمقامات. لذا بادئ ذي بدء يجب تصحيح هذا الخطأ، وتوضيح هذا الاعتقاد نحو الآلهة مبني على الخطأ فلا لا سلطان لأحد أمامه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شئونه. فهذا هو سيدنا إبراهيم (القيمة) وعد أباه أن يستغفر له، وقال له وهو يعده بأنه لا يملك من الأمر شيئا: قال تعالى: ﴿لأستَغُفَرَنُ لَكَ وَمَا أَمْكُ لَكَ مَنَ اللّه مِن شَيْء ﴾ (الممتحنة:٤) وقال الرسول (ﷺ): «الشَتَأُذُنتُ رَبِّي أنْ أَنُور قَبْرَهَا فَأَننَ لَى» (٢).

وَفْد بَنِي عَامِرِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلنا أَنْتَ سَيِّدُنا فَقَالَ السَّيِّدُ الله، قُلْسَا وَأَفْضَلَنَا فَصْلَاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُولُسُوا بِقَولِكُم أَوْ بَعْسَضِ قَولِكُمُ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَّيْطَانُ».(يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج ٣ صـ ١٥٣. وهذا نصه: (١٣٣٠٥) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا محمد يا خبرنا، وابن خيرنا، ويا سيدنا، وابن سيدنا، فقال: «قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان أو السياطين». قال إحدى الكلمتين: «أنا محمدُ بنُ عَبْد الله ورَسُولُهُ، أنا محمدٌ عَبْدُ الله ورَسُولُهُ، ما أحسبُ أن تَرْفَعُوني فَوْقَ مَنْزلَتي التي أُنْزلَني الله عَزَّ وَجَلَّ»(يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الجنائز. وهذا نصه: (٢٢١١) حدَثتا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ وَاللَّفْظُ لَيْحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ وَاللَّفْظُ لَيْحْيَىٰ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَــنْ

وعندما نزلت هذه الآية ﴿وَأَندُرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ (السعراء: ١١٤)؛ فجمع النبي ﴿ اللهِ عَشيرته وقال لهم: يا معشر قُريش \_ أو كلمة نحوها \_ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المُطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفيّة عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفيّة عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً» (١).

نزلت آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على أنه لا يوجد أي أحد له الأمر من قبل ومن بعد سوى الله تعالى، ولا سلطان لأحد أمامه، ولا قاضي للحاجات سواه. يقول الله تعالى: ﴿ قُلِ النّعُوا الّذينَ رَعَمتُم مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَملّكُونَ كَشْفَ الضّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً (٥٦) أُولَتَكَ الّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إَلَى رَبّهِمُ الوسيلة أَيّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمتَهُ ويَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَدَابَ رَبّك كَانَ مَحْدُوراً ﴾ (الإسراء:٥٦، ٥٧)

#### ٤. حدوث الخوارق بإذن الله

إن الاعتقاد الخاطئ عن خوارق العادات لوسيلة خطيرة للشرك؛ فهناك أشخاص تحدث منهم أمور خارقة للعادة تجعل الناس يعتقدون بأن هؤلاء الأشخاص رغم أنهم ليسوا آلهة، إلا أنهم يتمتعون بقدرات إلهية، ومن ثم تحدث

أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «اسْتَأْنَنْتُ رَبِّي أَنْ اَسْتَغْفِرَ لاَمِّي فَلَمْ يَأْنَنْ لِي. وَاسْتَأْنَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَننَ لِي».(يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرواية في تفسير هذه الآية، وتوجد في جميع التفاسير وكتب الأحاديث. وهذا نصها: (٢٦٩٤) حنتنا أبو اليمان : أخبرنا شُعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل : (وأنزر عشيرتك الأقربين) (الشعراء: ١٤) قال: يا معشر قُريش الوكلمة نحوها الشيروا انفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المُطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المُطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شبت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً». تابعة أصبة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب (يوسف عامر).

منهم أفعالاً تفوق قدرة البشر، فينمو هذا الاعتقاد تدريجيا حسى يسصل هولاء الأشخاص إلى الألوهية. وهذا هو السبب الذي جعل سيدنا عيسى (النبخة) اليوم إلها لله على مليونا من الناس أو ابن إله.

ولكن هذا لا يعني إنكار معجزات الأنبياء والرسل، إذ أن المعجزات من خصائص النبوة، ولكن هذه المسألة ظلت مشبوه فيها أو مجملة حتى الإسلام. نزل في القرآن الكريم عن هذه المسألة الأمور التالية.

ا. يمكن صدور المعجزات والله يعطي من يشاء من عباده الصالحين هذه
 المعجزات.

﴿ وَقَالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مُن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام:٣٧)

٢. على الرغم من أن الكفار كانوا يُمنعون من طلب المعجزات، وكان يقال
 أن النبوة ليست موقوفة على المعجزات يقول الله تعالى:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَـوْمٍ هَادِ﴾ (الرعد:٧)

﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَتْبُوعا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مَن نَّخِيل وَعِنَب فَتُفَجِّر الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً (٩١) أَوْ تُسْتُقطَ السِمَّاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفُا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلاكَة قَبِيلاً (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مَن زُخْرُف أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُوْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزَلُ عَلَيْسَا كِتَالِسا مَن زُخْرُف أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُوْمِن لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزَلُ عَلَيْسَا كِتَالِسا نَقْرَوُهُ قُلْ شُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنت إِلاَ بَشَرا رَسُولاً ﴾ (الإسراء: ٩٠-٩٣)

٣. إن المعجزات التي طلبها الكفار في هذه الآية لم تكن مستحيلة، ولكن الرد الذي تلقاه الرسول (ﷺ) من ربه هو أن يقول ما أنا إلا بشر. وفي موضع آخر جاء الرد بأن المعجزات من عند الله أي عندما تأتي المعجزات فلا تكون من عمل أو فعل الرسول ومن عنده (ﷺ)، بل هو من فعل الشسجانه وتعالى. ﴿وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنِّمَا الآيَاتُ عَنْ رَبِّهِ قُلْ إِنِّمَا الآيَاتُ عَنْ رَبِّهِ قُلْ إِنِّمَا الآيَاتُ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَو لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ

يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (العنكبوت: ٥٠، ٥١)

ولذا ورد لفظ المعجزات مقترنًا دائمًا "بإنن الله".

التحريم والتحليل من عمل وخصائص الله تعالى. من أنواع الشرك كان هناك أناس يحسبون الأنبياء ورجال الدين وكلاء للتحريم والتحليان، أي أن لهؤلاء الحق في أن يحرموا ما يريدون، ويحللوا ما يريدون وحين نزل قوله تعالى:

# ﴿الَّحْنُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابِا ... ﴾ (التوبة: ٣١)

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي وابن كثير في تفسير الآية. وهذا نصه: (٣١٩٩) حدثتا الحُسنينُ بسنُ يَزيد الْكُوفِيُ، أخبرنا عَبْدُ السُّلَامِ بنُ حَرْب عن عُطَيّف بنِ أُعينَ عن مُصنعب بنِ سَعْد عن عَدِيًّ بنِ حَاتِم، قال: «أَتَيْتُ النَّبيُّ وَفي عُنُقي صليبٌ مِنْ ذَهَب، فقال: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عُنْكَ هَدَا الْوَثَنَ، وَسَمَعْتُهُ يَقُرأُ في سُورة بَرَاءَة: {اتّخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله}، قال: الوَثَنَ، وَسَمَعْتُهُ يَقُرأُ في سُورة بَرَاءَة: {اتّخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله}، قال: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، ولَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْتًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْتًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْتًا عَرَمُوهُ».

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِن حديثِ عبدِ السَّلاَمِ بنِ حَرْب. وَعُطَيْفُ بنُ أَعْيَنَ لَيْس بِمَعْرُوف في الحديث.(يوسف عامر).

الكريم التأكيد مرارا على أن النبي أو الرسول ما هو إلا رسول. يقول تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ... ﴾ (آل عمران: ١٤٤) ﴿ إِنَّمَا المَسْيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ....... ﴾ (النساء: ١٧١) والهدف من هذا الحصر هو أن الأنبياء لا توجد فيهم أي صفة إلهية إنسا الصفة التي توجد فيهم فهي من صفات الرسالة والنبوة.

# ٥. التعظيم الإلهي لغير الله

<sup>(</sup>۱) أبو داود كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة. وهذا نصه: (٢١٤٤) حدثنا عَمْرُو بِسِنُ عَوْنِ أَنْبَانا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ عِن شَرِيك عِن حُصَيْنِ عِن الشَّعْبِيِّ عِن قَيْسٍ بِنِ سَعْد، قال: «أُنَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَ أَيْتُهُمْ بِسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَـقُ أَنْ يُسْجَدُ لَهُ. قال: فَآتَيْتُ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِي أَنَيِسَتُ الحِيرِرَةَ فَرَائِيتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبُانِ لَهُمْ فَأَنْتُ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِي أَنَيستُ الحِيرِرَةَ فَسرَائِيتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبُانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَارَسُولُ الله احَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قال: أَنْ يَسْجُدُ لَهُ؟ قال قُلْتُ: لاَ قال: فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لاِءَحَد لأَمَسرتُ النّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لاِءَزُو الجِهِنَ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنَ الْحَقِّ». (يوسف عامر).

وَبَضَارِ قَتِهِمْ. فَوَدِئتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. فقَال رَسُولُ اللَّهِ: «فَلَا تَفْعَلُ وَا فَهِنِي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُد لِغَيْرِ اللَّهِ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(١).

## ٦. توحيد الصفات الإلهية

هناك نوع آخر من أنواع الشرك وهو إقرار صفات الله تعالى للآخرين، وتبعًا لهذا أن لهذا أن يصبح هذا الآخر شريكاً وكفواً لله سبحانه وتعالى، ومن بين هذه الصفات صفة علم الغيب، كان كثير من أتباع الديانات السابقة يعتقدون ومازالوا – أن الأنبياء والأولياء يعلمون علم الغيب، ففي عصر بني إسرائيل كان الكهنة ينبئون بما يحدث في المستقبل. مرة بالتفاؤل، ومرة برمي الأقلام، ومسرة ثالثة بالقول بأن الجن يأتي لهم بعلم الغيب.

قضى النبي (ﷺ) على هذا الاعتقاد، وأبطل جميع صور الادعاء بعلم الغيب، ونزلت آيات كثيرة في القرآن الكريم توضح هذا الأمر. يقول الله تعالى: 

هِوَعَدْدُهُ مَفَاتَحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ هُوَ...﴾ (الأنعام: ٩٠)

وقد بين الرسول (ﷺ) هذا الإجمال أخبر أن مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها أحد سوى الله(7).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة، باب حق الزوج على المرأة. وهذا نصه: (۱۹۰۷) حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا خماد بن مروان. حدثنا حماد بن رايد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاد من الشام في الشيام في القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاد من الشام في الشيام في النبي قال: أتيت الشام في القيام في المناف الله الله المناف الله الله الله المناف الله الله المناف المناف المناف الله المناف المناف المناف الله المناف المناف الله المناف الله المناف المن

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، وورد تفصيل هذا أيضا في كتاب الرد على الجهمية. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري (٤٦٥٩) حدّثتي إسحاقُ عن جرير عن أبي حيّانَ عن أبي زُرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يوماً بارزاً للناس، إذ أتاهُ رجلٌ يَمشي فقال: يا رسولَ الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، ورسُله، ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تَعبُدُ الله ولا تُشركَ به شيئاً، وتُؤيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رسضان. قال: يا

- العلم بما في الأرحام، هل الجنين ذكراً أم أنتى.
  - ماذا سيحدث غدًا.
  - متى ينزل الأمطار.
  - أين سيأتي الموت.
  - متى ستأتى القيامة.

وإن كانت هناك صور أخرى للادعاء بعلم الغيب ولكن الناس كانوا يدعون معرفة علم الغيب عن هذه الأمور الخمسة وكانوا يرغبون بشدة في معرفة هذه الأمور قبل حدوثها.

نفى النبي (素)عن نفسه معرفة علم الغيب، فذات مرة كان الرسول (素) موجودًا في عرس، وبه عدد من فتيات الأنصار يغنين. وفي أثناء الأغنية قالـت الفتيات وفينا نبيّ يَعلمُ ما في غد (١). فنهاهن النبي (素) وقال: دَعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» (٢).

وأمر الله تعالى النبي (ﷺ) أمراً خاصًا ببيان هذه الحقيقة: ﴿ وَلَا أَعْلَمُ الغَيْبَ... ﴿ (الأنعام: ٥٠) لا ريب في أن علم الغيب خاص بالله تعالى وحده. يقول تعالى:

رسولَ الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تَعبُدَ الله كأنكَ تراه، فإن لم تكن تسراه فإنه يراك. قال: يا رسولَ الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤولُ عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدَّثكَ عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربَّتها فذاكَ من أشراطها، وإذا كان الحُفاةُ العُراة رؤوسَ الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يَعلمهن إلا الله إلى الله عنده علم الساعة، ويُنزلُ الغيث، ويَعلمُ ما في الأرحام}. ثم انصرف الرجلُ، فقال: رئوا علَيَّ. فأخذُوا لِيردُوا فلم يَروا شيئا، فقال: رئوا علَيَّ. فأخذُوا لِيردُوا فلم يَروا شيئا، فقال: هذا جبريلُ جاء ليعلمَ الناسَ دينهم». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرد على الجهمية.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب النكاح. وهذا نصه: (٥٠٢٦) حدَثنا مسدّدٌ حدَّثنا بِشر بسن المفضل حدَّثنا خالد بن نكوان قال: «قالت الربيع بنت مُعَوّد بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخُلُ حين بُنيَ علي فجلسَ على فراشي كمجلسكَ مني، فجعلت جُونِرياتٌ لنا يَضربن بالدُفّ ويَندُبنَ مَن قُتلَ من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبيَّ يَعلمُ ما فسي غد، فقال: دَعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». (يوسف عامر).

وَالْاحَتِيالُ فَي كُلُ مَن فِي السَمَواتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَ اللّهُ...﴾ (النمل: ١٥) كان كهنة العرب يدعون علم الغيب، وكانوا ينشرون شباك الخداع والاحتيال في كل مكان من بلاد العرب، وكانوا يحكمون وينهون وكأنهم آلهة في معابد الأصنام، ولكن جاء وقت وانتهى فيه سطوهم بل وانتهوا هم أنفسهم. جاء الصحابة إلى النبي (紫) وسألوه: يا رسول الله كنا نذهب في الجاهلية إلى الكهنة. فأمر هم رسول الله (素) بألا يذهبوا ثانية ... قالوا كنا نتفاعل بالطيور. فأخبر هم بأن يذا كان توهما منهم، وأمر هم بأنا يعدلوا عما قصدوه بسبب هذا الاعتقد. وأخبر ردّا على أسئلة بعض الناس بأن الكاهن لا يعلم شيئاً عن الغيب. فقالوا لكن بعض أجاديثهم تكون صادقة. أخبر بأن الشيطان يسمع بعض الأحاديث ثم يلقي في آذان أصدقاءه مثل صياح الديك ويخلط فيه مئات الأكانيب. كما أخبر أن الشيطان يخترقون السمع في سماء الدنيا والكهنة يخلطون فيه مئات الأكاذيب من عند أنفسهم وكان هناك جهلة ماكرون من يدعون أنهم بستطيعون أن يخبروا عناوين المسروقات. وكان العرب يطلقون عليهم مسمى العرافين فأخبر النبي عناوين المسروقات. وكان العرب يطلقون عليهم مسمى العرافين فأخبر النبي عراف السؤال عن المسروقات فلا تُقبل منسه الصلاة أربعين يوماً (۱).

وعد الرسول (紫) السحر ننبًا، حيث قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم».(٢)

قضت هذه التعاليم النبوية على الاعتقاد بأن علم الغيب ليس خاصًا بالله وحده. وكسدت أسواق الكهنة، وأكد الإسلام على أن معرفة علم الغيب عن الطيرة

<sup>(</sup>۱) مشكاة باب الكهنة والأحاديث منقولة من الصحيحين. وحديث حرمة علم النجوم موجود في أبي داود وابن ماجة وأحمد.

ورد في مسند الإمام أحمد: (٩٤٠٥) حنثنا عبد الله، حدثتي أبي، حدثتا يحيى بن سعيد، عن عوف قال: حدثنا خلاس، عن أبي هريرة، و الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم». (يوسف عامر).

والعيافة توهم ووسواس ولا سلطان لأحد على مملكة الغيب لغير الله سبحانه وتعالى.

### ٧. إبطال القوى الخفية

كان هناك اعتقاد في قوى خفية تعرف غيب الأسباب والعلل في الكون ومن بينها السحر والجن والشياطين والأرواح الخبيئة والنحس وغيرها من القوى التي كان الناس يعتقدون بها، وكانوا يطلبون منها حسوائجهم، ويقدمون لها القرابين، جاء الإسلام واقتلعها تماما، ولم يعد هناك وهم وأصبح الناس لا يخشون أحد سوى الله تعالى، يدعونه ويلجأون إليه دون سواه، وأخذوا يقرأون القرآن، ويبتعدون عن الرقى والتمائم والسحر، وأعلن أن الاستعانة من غير الله تعالى شرك وكفر. وللاستئصال مثل هذه الأفكار الفاسدة أمر أن تُقرأ في كل ركعة هذه الأية من سورة الفاتحة.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة: ٥)

وعن السحر والرقى نزلت هذه الآية الكريمة:

﴿ وَمَا هُم بِضَارِيْنَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خُلاقِ ﴾ (البقرة: ٢٠١)

وأعلن أيضًا أن السحر تخيل ليس إلا:

﴿... يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْغَى ﴾ (طه: ٦٦)

بل لاقتلاع السحرة الماكرين والخداعين أمر بعض الصحابة أن يقتلوهم رأى بعض الصحابة أن يقتلوهم رأى بعض الصحابة أنه لابد من قتل السحرة (١) حتى يزول الخوف تماما من قلوب الناس، ويدركوا أن هؤلاء السحرة ما هم إلا بشر عاديين، وأنهم لا يملكون أي قوة خارقة تمنع من القتل أو المموت، وهم لا حول لهم ولا قوة.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي، باب ما جاء في حد الساحر، وأبو ناون، باب أخذ الجزية من المجوس.

ورد في سنن أبي داود أن صحابيًا قال «كُنَّا نَرْقِي في الْجَاهليَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى في ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شرِيْكاً». (١)

ورد أن صحابيا قرأ على رجل مجنون سورة الفاتحة ونفث فيه، فأصبح الرجل سليمًا، وأعطاه مكافأة، فجاء هذا الصحابي وأخبر الرسول (紫) بما حدث فأخبر (紫) أن كل رقية باطلة ولكن هذا الصحابي كسب رزقًا من هذه الرقيسة الصحيحة. وروى عن صاحبي أن الرسول (紫) قال: «إنَّ الرُّقَى والتَّمائِمَ والتَّولَةُ شرك». (أبو داود وابن ماجة)

وفي دار هذا الصحابي (علله عنه كانت تأتي عجوز، وذات مرة استعملها أهل لعمل رقية من مرض ما، فقرأت شيئا في خيط ثم ربطته. وحين جاء الصحابي منزله ورأى هذا الخيط، فمدد يده إليه وقطعه وألقى به، ثم قال: : لَقَدْ أصبح آلُ عبد الله أغنياء أن يُشْرِكُوا بالله ما لَمْ يُنزَلُ به سلطاناً، ثُمَّ قالَ: سمعت رسولَ الله يقولُ: «إنَّ الرُّقَى والتَّمائمَ والتَّولَة شرك ». (٢) فقالت له زوجته: أقد كَانت عَيْنيي تقنف فَكُنْت أَخْتَف إلى فُلان الْيَهُودي يرقيني فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن إنما ذلك عمل السَّيْطان كان يَنْخُسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اذهب الباس ربَ النّاس ربَ النّاس،

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٣٨٨٦) حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحِ أَخبرنا ابنُ وَهَبِ أَخبرني مُعَاوِيَةُ عَن عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بنِ جُبَيْرِ عن أَبِيهِ عن عَوْف بنِ مَالك، قالُ: «كُنّا نَرْقِي في الْجَاهِلِيُّةِ فَقُلْنَا يَرْقِي أَلُهُ اللّهُ كَيْفُ تَرَى في ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيٌّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرَّقَى مَا لَهُ تَكُنن شركاً».(يوسف عامر).

حوالا نص الحديث: (٩٨٦) أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حَدَّثنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حَدَّثنا ابنُ فُضيل، عن العلاء بن المسيب، عن فُضيل بنِ عمرو، عن يحيى بنِ الجزار، قال: دَخَلَ عَبْدُ اللَّه على امرأة وفي عُنْقهَا شَيءٌ مُعَوَّدٌ، فَجَذَبهُ فَقَطْعَهُ، ثُمُ قال: لَقَدْ أصبح آلُ عبد اللَّه أغنياءَ أن يُشْركُوا باللَّه ما نَمْ بُنزَلْ به سلطانا، ثُمَّ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله يقولُ: «إنَّ الرَّقي والنَّمائِمَ والتَّولَةُ شركة». قالوا: يا أبا عبد الرحمٰن، هذه الرَّقى والتَمائم قد عرفناها، فما التَولَةُ؟ قال: شيءٌ يصنعُه النَّسسَاءُ يَتَحَبَّ بن إلَّى أزواجهِ ن. والتَمائم قد عرفناها، فما التَولَةُ؟ قال: شيءٌ يصنعُه النَّسسَاءُ يَتَحَبَّ بن إلَّى أرواجهِ ن. (٢٠٥١) (بوسف عامر).

اتْف أنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً» (رواه البخاري ومسلم وابن ماجة عن عائشة رضيي الله عنها) (١).

## ٨. إبطال الأوهام والخرافات

قضى الرسول (義) على الأوهام والخرافات التي كانت ترتعد منها العرب المشركين، والتي كانوا يحسبونها مؤثرة بذاتها ومتصرفة بنفسها، وأبطل سحرها، وأعلن أن كل الأوهام والخرافات لا أصل لها(٢). قال رسول الله (震): «لا عَدُورَى وَلاَ طيرةً وَلاَ صَقَرَ وَلاَ هَامَةً». (أبو داود، وابن ماجة). (٢)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٣٨٨٣) حدثنا مُحمد بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو مُعَاوِيّة أخبرنا الأعمشُ عن عَمْرُو بنِ مُرَّةَ عن يَحْيَى ابنِ الْجَزَّارِ عن ابنِ أخي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله عن زَيْنَبَ امْسرلَةٍ عَبْدِ الله عن عَبْدِ الله عن عَبْدِ الله عن عَبْد الله عن والتَّولَة مُركة قَالَت قُلْتُ لَهُ الله عَلْد كَانَت عَيْنِي تَقْدَف قَكْنت الْحَلَف لِلى قُلْنِ وَالتَّولَة مُركة قَالَت قُلْت لَهُ الله عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الله عليه وسلم فإذَا رقاها كُن عَمْلُ الله عليه وسلم في الله عليه وسلم يَقُولُ: اذْهِبِ الْبَاسَ رَبُ النَّاسِ، الله أنت الشَّافِي، لاَ شَفَاءَ إلاَّ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاءً لاَ يُغَادرُ لاَ مُقَالًا الله عليه وسلم مَقْماً» (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الروايات كلها في أبي داود وج ٢ باب ما جاء في الرقى، وابن ماجة باب تعليق التمائم.

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: (٣٩١١) حدثتا مُحمدُ بنُ المُتَوَكِّلِ الْعَسَقَلْنَيُ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلِي قَالاً أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الرَّهْرِيِّ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَة، قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ عَدْوَى ولاَ طيرة ولاَ صنفرَ ولاَ هُرَيْرة، فقالَ أعْرابيِّ: مَا بَالُ الإبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظّبّاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْربُ فَي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظّبّاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْربُ فَيُجْربُها. قَالَ فَمَن أعدَى الأولَّ » قالَ مَعْمَر قالَ الزَّهْرِيُ فَحَدَثَتْنِي رَجُلُ عن أبي هُريَرْهَ أنَّهُ سَمَعَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على مُرض على مُصحح. قالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ النِّسَ قَدْ حَدَثَتَنَا أَنُ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لاَ عَدُوَى وَلاَ صَسَفَرَ وَلاَ الرَّجُلُ، فَقَالَ الْمُسْتَعِثُ أَبًا هُريَرَةً نَسِيَ هَالَ اللهُ سَلَمَةَ قَدْ حَدَثَ بِهِ وَمَا سَمَعْتُ أَبًا هُريَرَةً نَسِيَ حَدِيثًا قَطُ غَيْرَهُ». (يوسف عامر).

روى صحابي آخر عن رسول الله ( على الله و الطَيْر الْعِيافَةُ وَ الطَيْر الْعَيافَةُ وَ الطَّرْقُ مَنَ الْجَبْت » (أبو داود، وابن ماجة ) (١)

وورد عن صحابي أن رسول الله (義) أنه (義) قــال: «الطّيَرة شــرك الطّيرة شــرك الطّيرة شرك تُلاَثاً ومَا منا إلا ولكن الله يُذهبه بالتّوكُل» (٢). وورد عنه (素) أنــه أخبر بأنه لا طيرة ولا علاقة لها بنزول المطر (٣). كما أبطل الرسول (囊) معتقد العرب عن الغول بكلمة واحدة ألا وهــي «لا غُــول» (أبــو داود، بــاب فــي الطيرة). (١).

أبطل القرآن الكريم المعتقدات الفاسدة عن البحيرة والسائبة وغيرها من الحيوانات، ففي سورة آل عمران ورد تصريح بإبطال هذه المعتقدات المشركة، وقال الله تعالى في سورة المائدة. ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيدرة وَلاَ سَائِبة وَلاَ وَصِيلة وَلاَ حَام ﴾ (المائدة: ١٠٣)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: (٣٩٠٧) حدثنا مُستَدَّ أخبرنا يَحْيَى أخبرنا عَوْف الْحَبْرِنا حَوْف الخبرنا حَيَّانُ قَالَ عَيْرُ مُستَدَّد حِيَّانُ بنُ الْعَلَاء قالَ أخبرنا قَطْنُ بنُ قُبَيْصَةَ عن أَبَيْهِ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم يَقُولُ: «الْعِيَافَةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرِرَةُ وَالطَّرِقُ مِن الْحَبُستِ» الطَّرَقُ الزُجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) أبو داود، وابن ماجة، ذكر الفال. وهذا نص الحديث: (٣٩١٠) حدثتا مُحمَّدُ بنُ كَثِير أنبأنا سُفْيَانُ عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيِّلِ عنْ عِيسَى بن عاصم عن زِرَّ بنِ حُبَيْش عن عَبَد الله بن مَسْعُود، عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الطَّيْرَة شُرِك الطَّيْرَةُ شُرِك تُلَاثاً وَمَا منا إلا وَلكنَّ الله يُذْهَبُهُ بالتُوكِّلُ». (يوسف عامر).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> أبو داود وابن ماجة.

أ - وهذا نص الحديث: (٣٩١٣) حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ الْبَرَقِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بِـنَ الْعَكَـمِ وَ حَنَّتُهُمْ قَالَ أَخبرنا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ قَالَ حَنْتُنِي ابنُ عِجْلاَنَ قَالَ حَنْتُنِي الْقَعْقاعُ بنُ حَكِيمٍ وَ عَبَيْدُالله بنُ مَقْسَمٍ وَ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عِن أَبِي هُريْرَةَ، أَنُ رَسُولَ الله صــلى الله عليه وسلم قَالَ «لا عُولَ». قَالَ أَبُو دَاوُدُ: قُرِيءَ عَلَى الْحَارِثِ بنِ مـسكينِ وَأَنَا شَاهِد أَخْبَركُمْ أَشْهَبُ قَالَ سَنُلَ مَالِكٌ عِن قَولِه: «لاَ صَقَرَ » قال إنَّ أَهَلَ الْجَاهليَّةِ كَـانُوا يُحلُّونَ مَا مَالِكٌ عِن قَولِه: «لاَ صَقَرَ » قال إنَّ أَهَلَ الْجَاهليَّةِ كَـانُوا يُحلُّونَ صَعْرَ يُحِلُونَ عَاماً ويُحَرِّمُونَهُ عَاماً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَفَرَ». (يوسَـف عامر).

والبحيرة هي صغير الناقة الذي كان العرب يقطعون أذنيه ويقدمونها قرابين للأصنام.

والسائبة هي الحيوان الذي كان يطلق سراحه باسم الأصنام. أما الوصيلة فهي أن الناس في الجاهلية كانوا ينذرون إذا ولدت الناقة الذكر فيترك للألهة، وإذا ولدت أنثى فتبقى عندهم، ولكن إذا ولدت الذكر والأنثى معًا؛ فكانوا يحتفظون بالاثنين.

والحام هي الناقة التي تلد عشرة صغار، وحسين تكبسر هذه السصغار وتستطيع الحمل، فيتركون هذه الناقة باسم الآلهة.

كانت هذه بعض الأوهام والمعتقدات التي كانت سائدة بين العسرب، لذا اقتلعها النبي (義) من جنورها، لأن هذه الخرافات والحقيقة تكون سببا كبيسرا لهلاك الأمم، إذ أنها ضد الواقع، كما أنها توقع الفساد والخلل في كثيسر مسن الأمور. وإذا تدبرت فيها، لأدركت أنها تقود إلى الشرك، وتسضل النساس عن الصراط المستقيم. فعلى سبيل المثال إذا عولج الداء طبقا لعلم الطسب. فستكون هناك الفائدة المرجوة، ولكن هناك أناس كثيرون يتوهمون أن الرقية والسحر تبعد المرض وتقضي عليه. وكان هذا النوع من الأوهام سائدًا بكثرة بين أهل العرب. وقد أبطلها النبي (義) إبطالا، مع ذكر أسمائها. على سبيل المثال:

ا. كان العرب يعتقدون أن الشمس والقمر ينكسفان عند موت أي شخص عظيم القدر والمرتبة. وقد كُسفت الشمس عند وفاة إبراهيم ابن الرسول (紫)، لذا ظن الناس أن هذا الكسوف يرجع إلى موت إبراهيم، وحين علم الرسول (紫) بهذا الظن والاعتقاد جمع الناس وخطب فيهم في المسجد النبوي وقال لهم: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب صلاة الكسوف. وهذا نصه: (۱۰۳۲) حدثنا يحيى بن بُكير قال: حدَّثني الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب وحدَّثني أحمدُ بن صالح قال: حدَّثني عَنْبَسةٌ قال: حدَّثنا يونسُ عن ابن شهاب حدَّثني عُروةُ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «خسفَت الشمسُ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد، فصف

- ٢. كان هناك اعتقاد بأنه إذا قتل النعبان، يأتى زوجه ويقتل الإنسان.
- ٣. في ذات مرة بينما كان النبي (素) يجلس في المسجد سقط نجم على الأرض، فاستفسر النبي (素): عمّ كانوا يعتقدون عن هذه الحادثة في الجاهلية ؟ قال الناس: كنا نعتقد بأن النجوم تسقط عند موت أو ميلاد أي عظيم فأخبر النبي (素) أن النجوم لا تسقط لوفاة أو ميلاد أي أحد(١).
- كان العرب يضعون الموس عند رؤوس الأطفال الرضع، حتى لا يضرهم الجن. وذات مرة رأيت السيدة عائشة هذا الموس، فأخذته وألقت به، وقالت لقد منعنا النبي (紫)، من هذا(٢).
- كان العرب يعلقون في أعناق الإبل قلادة لبعد الحسد، لذا أمر الرسول
   (變) بعدم تعليق مثل هذه القلادة في أعناق الإبل(ت).

الخلاصة هي أن تعليم التوحيد الكامل قد قصنى على كافة الأوهام والخرافات المشركة، التي كانت سائدة بين العرب. ولك أن تدرك أهمية وقيمة إصلاح الإسلام في هذا الأمر وذلك من خلال النظر إلى الروايات والحكايات المقدسة لدى المسيحيين، التي أوقعت الدنيا لقرون طويلة في براثن عذاب الآلهة

الناسُ وَراءَهُ، فكبَّرَ، فاقتراً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثمَّ كبَّرَ فركع ركوعاً طويلاً: ثمَّ قال: سَمِعَ الله لمن حَمده فقامَ ولم يَسجُدُ وقراً قراءة هي أدنى من القراءة الأولى، ثمَّ كبَرَ وركعَ ركوعاً طويلاً وهو أدنى من الركوع الأول، ثمَّ قال سمعَ الله لمن حمده ربَّنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الأخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: هما آيتانِ من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتِه، فإذا رأيتموهما فافز عوا إلى الصلاة»

وكان يُحدَّثُ كثيرُ بن عباس أن عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما كان يُحدَّث يومَ خَسفَت الشمس بالمدينة الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أُخَاك يومَ خَسفَت الشمس بالمدينة لم يَرْدُ على رَكعتين مثل الصبح، قال: أجلُ، لأنهُ أخطأ السنَّة (يوسف عامر).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مسند أحمد بن حنبل، ج ۱.

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد، باب الطيرة من الجن، صـ ١٨٠ مصر.

<sup>(</sup>٢) موطأ الإمام مالك، باب ما جاء في نزع التعليق والجرس من العين.

وتسلط العفاريت والجن، وكان يُعتقد في أن طرد هذه العفاريت · الجان أمر يدل على كمال المسيحية وإعجازها.

### ٩. إبطال المفهوم الخاطئ للشفاعة

كان المفهوم الخاطئ للشفاعة وللكفّارة سببا كبيرًا للشرك، وكان هدا الاعتقاد رائجًا بين العرب والنصارى وغيرهم. والسبب الأصلي في عدم فهم العرب للشفاعة فهما صحيحا يرجع إلى تصورهم عن العلاقة بين الخالق والمخلوق؛ فكانوا يعتقدون أن هذه العلاقة علاقة بين ملك قاهر وجبار ورعيته، وكما أنه لا يمكن الوصول إلى بلاط الملك دون وساطة واستعانة بالمقربين، لا يمكن الوصول إلى الرب أيضا إلا من خلال شخصيات وسيطة، ولذا يجب مراعاة مرضاتهم، ومن ثم كانوا يعبدون أصنامهم والآلهة والملائكة، وكانوا يقولون: ﴿هَوْلُاء شُفْعَاوُنَا عَنْدَ اللّه ﴾ (يونس: ١٨)

وحين ذم الرسول (ﷺ) أصنامهم قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَلَا مِنَا اللَّهِ اللَّهِ (الزمر:٣)

أما اليهود فكانوا قد وقعوا في سوء فهم آخر، إذ كانوا يعتقدون أن بني إسرائيل أسرة الرب، ولما كان أنبياء ورسل بني إسرائيل من أحباء الله تعالى، لذا (اعتقدوا) أن أو لادهم يتمتعون بنفس الدرجة العالية في الدنيا والآخرة، فلو نزلت بهم أي نازلة، فينقذهم منها أجلاء نسلهم المقربين إلى الله. وكانت دعواهم:

﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحبَّاقُ هُ ﴾ (المائدة: ١٨)

فرد القرآن عليهم: ﴿ بَلْ أَنْتُم بَشُرٌ مَّمَّنْ خَلَقَ ﴾ (المائدة: ١٨)

وبناء على هذا كانت دعواهم أيصناً: ﴿لَكِنْ تَمَسِيّنَا النَّسَارُ إِلّا أَيّامِاً مَعْدُودَةَ﴾(البقرة: ٨٠)

فرد القرآن عليهم: ﴿ وَغُرَّهُمْ فِي دينهم ﴾ (آل عمر ان: ٢٤)

وكان النصارى يعتقدون أن الآب (الرب) كفر ذنوب كافة البشر الذين هم عصاة بالوراثة والفطرة وذلك بالتضحية بابنه الوحيد (عيسى)، وهكذا تطهر الناس جميعا من الذنوب والآثام، وأصبح الباباوات خلفاء لعيسى عليه السلام في

تكفير الذنوب. ولذا ظهرت عقيدة الإقرار بالذنب أمام البابا، ونال حــق تكفيــر ذنوب العباد في الدنيا.

رفضت الرسالة المحمدية اعتقادهم هذا. يقول الله تعالى: ﴿ اللَّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مَن دُونِ اللَّهِ ﴿ (التوبة: ٣١) وأعلن الإسلام بأن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفَرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (آل عمر ان: ١٣٥)

وكانوا يعتقدون أن الابن سيجلس على يمين الأب يوم القيامة ويقضى بين الناس. أبطل القرآن الكريم اعتقادهم هذا بأسلوب مؤثر وقوي، وأعلس بسأن الله سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَ يُنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (المائدة: ١٦)

فيجيب عيسى عليه السلام بأنه ما قال لهم إلا ما أمه الله تعالى به، ولـم يقل لهم أي شيء من هذا، بل قال لهم اعبدوا الله الواحـد. والآن: ﴿ إِن تُعَـنَّبُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكيمُ ﴾ (المائدة: ١١٨)

ثبت من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هو وحده غافر النوب، وهو وحده المثيب والمعاقب، وليس لأحد غيره أي دخل في هذا.

كان العرب عبدة الأصنام يعتقدون أن هذه الأصنام من قبل الله تعالى، ولها مطلق التصرف في الدنيا والآخرة، تملك العطاء وعدمه في الدنيا، وتغفر (الذنوب)، وكانوا يطلقون على هذا الاعتقاد مسمى الشفاعة، وكانوا يعتقدون أن أصنامهم ستشفع لهم. جاء القرآن الكريم ودحض اعتقاد الكفارة والشفاعة هذا، واعتقاد المغفرة والعفو من أحد غير الله، وأثبت أن الله تعالى له مطلق التصرف في كل شيء، وكل مخلوق عاجز وخاضع أمام قدرته وعظمته وجلاله سبحانه.

﴿ وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشُّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ ﴾ (الزخرف: ٨٦).

﴿ لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاًّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾ (مريم: ٨٧).

﴿ أَأَتَّذِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَسِيْناً وَلاَ يُنقذُونَ ﴾ (يس:٢٣).

كان الكفار يعبدون الملائكة من أجل هذا الغرض، لذا قـــال الله تعـــالى: ﴿وَكَم مِّن مَلَك فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَــنَ يَشَــاءُ وَيَرِ صْنَى﴾ (النجم: ٢٦).

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لاَ يَمْلِكُونَ شَـيْدًا وَلاَ يَعْقَلُونَ ﴾ (الزمر: ٤٣).

ويقول الله تعالى لهم يوم القيامة:

﴿ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَا عَكُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُركَاءُ ﴾ (الأنعام: ٩٤).

﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُبَلِّسُ المُدْرِمُونَ (١٢) وَلَـمْ يَكُـن لَّهُـم مِّـن شُـركَائِهِمْ شُفَعَاءُ...﴾(الروم:١٢)

خاطب الله تعالى اليهود خاصة وأبطل عقيدتهم: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْنُكُرُوا نَعْمَتِيَ النَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَّتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمَا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤخذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلاَ هُمَ يُنْصَرُونَ ﴾ (البقرة:٤٧)، ٤٨)

وجاء هذا المعنى نفسه في الآية التالية:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَلْنُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ (٢٢٢) وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ...﴾ (البقرة: ١٢٢، ١٢٣)

وأمر الله تعالى المسلمين أيضا بالعمل، وألا يركنوا إلى الشفاعة. يقول الله تعالى:

﴿ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُمْ مُسن قَبْلِ أَن يَالَتِيَ يَاوُمٌ لاَّ بَيْكِ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ﴾ (البقرة: ٢٥٤)

خلاصة القول هو أن الرسالة المحمدية قد أبطلت كل معتقدات الكفار والمشركين عن الشفاعة بيد الله تعالى وحده.

يقول الله تعالى:

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَاتُوا لاَ يَمْلِكُونَ شَـيْنَا وَلاَ يَعْقَلُونَ (٤٣) قُـل لَّلَهِ السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضِ ثُـمَ إِلَيْهِ رَجْعُونَ ﴿ (٤٣) قُـل لَّلَهِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُـمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (الزمر: ٤٣،٤٤).

أبطلت هذه الآية الكريمة عقيدة المشركين عن الشفاعة. وفي الآية الثانية سلمت بجزء واحد فقط من عقيدة اليهود والنصارى عن الشفاعة، وهو أن عباد الله الصالحين سيشفعون الإخوانهم. يقول تعالى:

َ ﴿ وَلاَ يَمَلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ السَّفَاعَةَ إِلاَّ مَس شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ فَ وَهُمْ يَعْمُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٦)

وفي آية أخرى ورد أن هذه الشهادة بمثابة اتخاذ عهد. يقول الله تعالى: ﴿ لاَ يَمْلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَن اتَّخَذَ عندَ الرَّحْمَن عَهْداً ﴾ (مريم: ٨٧)

ولكن رغم هذه الشهادة والعهد الإلهي لابد من رضا الله تعالى وإذنه لاستخدام هذا الحق. يقول تعالى:

﴿ مَا مِن شَفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ (يونس: ٣).

﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلَّا بِإِذْنه ﴾ (البقرة: ٥٥٠).

﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئِنَا إِلاَّ مِنْ بَعْ ِأَن يَسَأْذَنَ اللَّسَةُ لَمَن يَشْسَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم: ٢٦).

﴿ لا يَتَكَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَدْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ (النبا: ٣٨)

ثم تكون هذه الشفاعة في حق هؤلاء الناس الذين أنن الله تعالى للأنبياء والصالحين في أن يشفعوا لهم. يقول تعالى:

﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...﴾ (سبأ: ٢٣)

﴿يَوْمُنِدْ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَدْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ﴾ (طه: ١٠٩)

ليس هذا فحسب، بل إن الأنبياء لا يشقعون لأحد إلا لمن ارتضى الله تعالى له. يقول تعالى: ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَنضَى وَهُم مَّنْ خَسْنيتهِ مُشْفَقُونَ ﴾ (الأنبياء:٢٨)

وهناك طابقه من البشر أعلن الأفرادها إعلانًا عاما أن باب المغفرة والشفاعة مغلق بالنسبة لهم. وهؤلاء هم الآثمون والعصاة الذين ابتعدت قلوبهم عن الشهادة بالحق. يقول الله تعالى:

﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (المدثر: ٨٤)

﴿... مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلاَ شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ (غافر: ١٨)(١).

أما الطائفة التي لا يُفتح لها باب الرحمة فهم المشركون. كما هو بين من قوله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُسَسِّرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَـن يَسْمَاءُ... ﴾ (النساء: ٤٨).

وبعدما تبين أن من يشفعون هم الذين يأذن الله لهم، ولمن يشفعون، فهم من يرضى الله تعالى عنهم. والحقيقة هي أن الله تعالى نفسه سيكون شفيعًا في خلقه، أو كما يقول المتصوفة أن صفتي الكرم والرحمة من صدفات الله وهما اللتان ستقومان بأمر هذه الشفاعة. لذا قال تعالى:

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا الِّي رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيِّ وَلاَ شَفيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (الأنعام: ٥١)

﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (السجدة: ٤)

وتتضح صفة كرم الله ورحمته في هذه الدنيا، إذ كان الأنبياء والرسل مظهرا من مظاهر هاتين الصفتين، وهم شهداء على أممهم.

# ١٠. إبطال قدرة الأجرام السماوية:

<sup>(1) ﴿</sup> فَنَ الشَّرِكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان: ١٣) (صحيح البخاري، ذكر لقمان ج ١)، وهدا نصه: (٣٢٩٥) حدثنا عمر بن حفص بن عياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني إسراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «لما نَزلَتُ: (الذينَ آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) (الأنعام: ٨٢) قلنا: يا رسولَ الله، أَيُنا لا يَظلمُ نفسه ؟ قال: ليس كما تقولون، (لـم يلبسوا إيمانهم بطلم): بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه (يا بُنيً لا تُشرك بالله، إنَ الشرك لظلم عظيم (لقمان ١٣٠٠)». (يوسف عامر).

بين أن هناك أمور كثيرة تحدث نتيجة لدوران القمر حول الأرض، ودوران الأرض حول الشمس مثل تعدد الفصول، ومن ثم اعتقد عبدة النجوم أن كل ما يحدث في هذه الدنيا ما هو إلا نتيجة لدوران النجوم. وساد هذا الاعتقاد أيضنا بين مشركي العرب، إذ كانوا يسجدون للشمس والقمر، فجاء الإسلام ومنعهم من هذا المشرك، يقول الله تعالى: ﴿لاَ تَسْجُدُوا لِلسَّمْسِ وَلاَ لَلْقَمَر...﴾ (فصلت: ٣٧).

كما كانوا يعتقدون أن الدهر هو المؤثر الحقيقي في أمور الدنيا، لذا كانوا يقولون: ﴿ وَمَا يُهْلَكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ (الجاثية: ٢٤).

وكان العرب ينسبون نزول الأمطار إلى أي نجم من النجوم، وكانوا يقولون أن المطر نزل بسبب هذا النجم. وحين نزل المطر صدفة في يوم الحديبية

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح البخاري ج ٨، كتاب الأمماء والصفات للبيهقي ص ١١٥، إله آباد.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، ألفاظ الأدب. وهذا نصه: (٥٨١٧) حدَثنا قُتَيْبَةُ. حَــدَثَنَا الْمُغيــرَةُ بَــنُ عَبُــدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَــالَ: «لاَ يَقُــولنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».(يوسف عامر).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، تفسير سورة الجاثية، وكتاب الرد على الجهمية ج ٢ صــ ١١٦. وهـذا نصه: (٤٧٠٨) حدَّتنا الحميديُّ حدَّتنا سفيان حدَّتنا الزُّهريُّ عن سعيد بنُ المسيَّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عـز وجـل يُوْذيني ابنُ آدمَ يَسنبُ الدَّهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلَّبُ الليلَ والنهار».(يوسف عامر).

ليلاً، خطب النبي ( إلى الله على الله على الله الفجر، وقال: هل تدرونَ ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مُؤمن بي وكافر، فأمّا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» (١).

كما كانوا يعتقدون أن الكسوف والخسوف علامتان لأحداث جسام، بل تكانت أغلب الأمم تحسبهما من مظاهر غضب آلهة السماء. وفي سنة ٩ هـكُسفت الشمس، وفي اليوم ذاته توفي إبراهيم ابن النبي ( الله فظن المصحابة أن الشمس كُسفت حزنًا على إبراهيم، وحين علم النبي بهذا، جمع الناس في المسجد وخطب فيهم وأبطل هذا الاعتقاد وقال: «إنَّ الشمس والقمر لا يَخسفانِ لموت أحد ولا لحياته، ولكنَّهما آيتان من آيات الله، (٢).

# ١١. المنع من الحلف بغير الله

كان الحلف بغير الله نوعًا من أنواع الشرك الخفي، وكان الناس يحلفون بغير الله.

والحلف يعني في الحقيقة الشهادة، فمن يحلف باسم من الأسماء فكأنه يقوم مقام الشاهد لمن يحلف به، وكان العرب يحلفون بالأصنام والآلهة بسبب انتشار

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب الاستسقاء وباب الذكر بعد الصلاة، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان. وهذا نصه: (۱۰۲٤) حتثنا إسماعيلُ قال حدّثني مالكٌ عن صالح بن كيسانَ عن عبيد الله بن عبد المحدة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبلَ على الناسِ فقال: هل تدرونَ ماذا قال ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أصدح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) البخاري، صلاة الكسوف. وهذا نصه: (١٠٢٨) حدّثنا أصبَعُ قال: أخبر ني ابنُ وهب قسال: أخبر ني عمرُ وعن عبد الرحمن بن القاسم حدّثُهُ عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بُخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ الشمس والقمر لا يَخسفان لموت أحسو ولا لحياته، ولكنّهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلُوا». (يوسف عامر).

الوثنية، وهذا كفر صريح. وكانت قريش تحلف باللات والعزى، فنهاهم النبي (ﷺ) عن هذا (١). وبسبب العادة والعرف كان بعض المسلمين يحلفون أحيانا دون قصد باللات والعزى؛ فأمرهم النبي (ﷺ) بعدم الحلف إلا بالله، ومن حلف سهوا فليقل من فوره لا إله إلا الله. فكأنها توبة من كلمة الكفر. وكانت قريش تحلف بالأب أيضا، ومنعهم النبي (ﷺ) من هذا. في ذات مرة سمع النبي (ﷺ) عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه؛ فقال له الرسول (ﷺ): «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحَلَّفُوا بِآبَائِكُمْ»، قَالَ عُمَرُ؛ فَوَالله مَا حَلَقْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله نَهَا، ذَاكراً وَلاَ آثرا (٢).

وكان الناس يحلفون بالأم أيضًا، فنهى الرسوا (ﷺ) عن هـ، كما كانوا يحلفون بالكعبة، ولذا انتقد يهودي المسلمين، وقال أبتكم تـشركون أنـتم الآخـرون إذ تحلفون بالكعبة، فأمر النبي (ﷺ) المسلمين أن يحلفوا بـرب الكعبـة، ولـيس بالكعبة (الله عبد الله بن عمر رجز يحنب بالكعبـة فمنعـه وقال له: لا تحلف بغير الله، فقد سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: (ما معناه) «مَن حَلَفَ بِغَيْرِ الله فقد كَفَرَ أو أشركَ» (أ). وفي رواية أخرى أخبر ﷺ بـأن كـل حلف بغير الله فهو شرك().

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي، الإيمان والنذور.

<sup>(</sup>۲) أوردت هذه الوقائع كلها في مسلم والبخاري والنسائي، كتاب الإيمان والدور. وهذا نسص رواية مسلم: (۲۰۸) وحدثني أبو الطّاهر أحمد بن عَمْرو بن سَرْح: حَدَّثَنَا البن وَهْب عَن يُونُسَ ح وحَدَّثَنِي جَرْمَلَةُ بن يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب : لَخْبَرَني يُونُس عَن ابْنِ شِهَاب عَن يُونُس ح وحَدَّثَني جَرْمَلَةُ بن يَحْيَى : أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْب : لَخْبَرَني يُونُس عَن ابْنِ شِهَاب عَن سَالِم بْنِ عَبْد اللّه عَن أبيه، قَالَ سَمَعْت عُمْر بن الْخَطَّاب يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه : «إِنْ اللّه عَزُ وَجَلُ بِنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، قَالَ عُمْرُ: فَوَاللّه مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه نَهَى عَنْهَا،ذَاكِراً وَلاَ آثراً (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٣) الترمذي، أبواب النذور والإيمان.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، أبواب النذور والإيمان، والمستدرك تحاكم ص ٢١٨ كتلب الإيمان. وهذا نسصه: (١٥٣٨) حدثنا قُتينَبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عُبيد الله عن سعد بن عُبيدة، الله أنَّ ابنَ عُمرَ سَمِعَ رجلاً يقولُ لا والكعبة، فقالَ ابنُ عُمرَ: لا يُحلَف بِغيرِ الله، فإني سَمِعْتُ رسولَ الله يقول: «مَنْ حَلَفَ بَغيرِ الله فقد كَفَرَ أو أَشْرَكَ».

# ١٢. لا شريك في مشيئة الله وإرادته

كثير ا ما يعتقد عن الصالحين أن مشيئتهم هي مشيئة الله تعالى بعينها، ولم يقع في هذا الخطأ سيئوا العقيدة فقط، بل وقع فيه أيضًا بعض أهل التوحيد، وقد أنذر النبي (囊) الناس من هذا الخطأ، وأخبر (囊) أن المشيئة لله تعالى وحده، ` ويسير العالم كله وفقا لأوامره وإرادته سبحانه، وكل إرادة ومشيئة تابعة لمسشيئة وإرادته، فلا شريك له سبحانه في تصريف أمور الدنيا، ولكن الناس كانوا قد أشركوا مشيئة الآخرين بمشيئة الله، وقد أبطل النبي (業) هذا الاعتقاد وهذا الفكر إبطالا، وبين القرآن الكريم حقيقة أنه لا شريك لله تعالى ومشيئته وإرادته، والكل تابع له سبحانه. وكان هذا الاعتقاد الخاطئ سائدًا بين الكثيرين حتى أولئك الذين كانوا لا يعتقدون بهذا الوهم كانوا يحسبونه نوعا من أنواع حسس الأدب عند تحدثهم مع السلاطين والأمراء، إذ كانوا يقولون: ما شاء الله وما شئت، فمنع النبي (ﷺ) الناس عن هذا الشرك، ليس هذا فحسب بل نهى الصحابة أن يقرنوا مشيئته (ﷺ) بمشيئة الله سبحانه. وكان هذا الأسلوب جاريًا على ألسنة المسلمين. لذا صحح النبي (差) هذا الأسلوب، إذ أمر بألاً يؤتى بحرف العطف (الواو) بين مشيئة الله ومشيئة غيره؛ كي لا تكون هناك أي شائبة من الشبهة، ولمزيد من الاحتياط يستخدم بين المشيئتين حرف (ف)، و(ثم) كي يُعرف بوضوح أن درجة مشيئة الآخرين بعد مشيئة الله تعالى.

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ.

وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنَّ قولَه فقد كَفَرَ أو أَشْرِكَ على التَّعْليظِ. والْحُجَّةُ في ذلك حديثُ ابن عُمر: «أنَّ النبيَّ سَمِعَ عُمرَ يقولُ وأبي وأبي، فقال ألا إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحَلَفُوا بِآبائكم». وحديثُ أبي هُريرة عن النبيِّ أنه قال: «مَنْ قال في حَلْفِهِ واللّات والعُزَّى فَلْيَقُلُ لا إلهَ إلا الله».

قال أبو عيسى وهذا مثلُ ما رُويَ عن النبيِّ أنهُ قال: «الرِّيَّاءُ شرَّكَّ».

وقد فَسُرَ بَعْضُ أهلِ الْعلِم هذه الآيةَ: (فَمَن كان يَرَجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالحاً} الآية، قال: لا يُرَائي.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

ورد في النسائي أن يهوديا أتى النبي (義) وقال المسلمين إنكم تـشركون بالله؛ إذ تقولون ما شاء الله وما شاء محمد، فخطب النبي (義) في صحابته أمرهم بأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت. ووردت هذه الواقعة ذاتها في سنن ابن ماجــة هكذا: رأى صحابي في منامه أن يهوديا أو نصرانيا يقول له: وأنتم القــوم لــولا أنكم تقولون ما شاء الله، وشاء محمد، فجاء هذا الصحابي إلى النبي (義) وقــص رؤياه، فقال النبي: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء مــنكم أن أنهاكم عنها، قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد (۱). وورد في أبي داود هذا التعليم ألنبوي أن النبي (義) أمر الصحابة بألا يقولوا ما شاء الله وما شاء فــلان، بــل يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. ولكن الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات يذكر رواية مختلفة ويثبت منها ألا يذكر مع مشيئة الله مشيئة أي أحد قطعًا، فقد جاء شخص إلى النبي (義) وقال أثناء كلامه: ما شاء الله وما شئت، فأخبر الرسول (義) أن هذا الرجل أشرك مع الله الذي لــم ما شاء الله وما شئت، فأخبر الرسول (義) أن هذا الرجل أشرك مع الله الذي لــم بكن له كفوا أحد (۱).

<sup>(</sup>۱) وهذا نص الحديث كما ورد في المسند: ٨٨١ حديث طفيل بن سخبرة رضي الله تعالى عنه (٢٠٢٩٧) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز و عفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن جراش عن طفيل بن سخيرة أخي عائشة لأمها «أنه رأى فيما يرى النائم، كأنه مر برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيراً ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله، وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وينكم أنتم النه والله وأثنى عليه وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي حليه محمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، قال: لا تقولوا ما شاء الله وما

ورد في مسند الإمام أحمد: (١٨٥٠) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا أجلح عن يزيد
 بن الأصم عن ابن عباس أن رجلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ما شاء الله وشيئت،

اهتم الإسلام بهذا الأمر اهتمامًا بالغًا حتى أمر النبي (ﷺ) باستخدام (شم) بين مشيئة الله ومشيئته (ﷺ)، ويأتي بعدها فعل كي لا يُفهم بأن درجة الرسول مساوية لله تعالى، فذات مرة كان شخص ما يخطب وقال في خطبته: مَنْ يُطع الله ورَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ. وَمَنْ يَعْصهماً.... حتى نهاه الرسول (ﷺ) ولم يسمح له أن يتم جملته وقال: «بِنُسَ الْخَطيبُ أَنْتَ»(۱). وأبدى رسول (ﷺ) تألمه الشديد بهذا الكلام لأنه ربما يؤثر في السامعين ويعتقدون أن حكم عصيان الله ورسوله واحد، وهذا يدخل في باب الشرك. ولهذا كان على الخطيب أن يقول: من يعصي الله ورسوله هو ... كما جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية، ويوجد هذا الأسلوب في الخطب المأثورة.

### ١٣ - النهى عن مشبهات الشرك

10. نهى الإسلام عن كل شيء فيه تشابه بسيط بالشرك، فكان الناس يسمون أو لادهم على عبودية الشمس والقمر نحو: عبد الشمس، وعبد مناف، فنهى عن تلك الأسماء بكل صراحة، وقيل: « أَحَبُ الأسماء إلى الله عَزَ وَجَلَ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَن».. (أبو داود، كتاب الأدب، باب خير الأسماء)(٢)

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أجعلتني والله عدلاً ؟ بل مــا شــاء الله وحــده » . (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) كتاب الأسماء والصفات، البيهقي، ص ١٨١، مطبعة إله آباد. ورد فسي صحيح مسلم: (١٩٦٠) حدثتا أبو بكر بن أبي شيّبة و مُحمّد بن عبد الله بن نُميْر. قَالاً: حَدَّثنا وكيعٌ عَن سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّه بن نُميْر. قَالاً: حَدَّثنا وكيعٌ عَن سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّه بن مُولِد بن رُفَيْع عَنْ تَميم بن طَرقَة عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم، أَنْ رَجُلاً خَطَـب عَنْ عَنْ النّبيّ فَقَالَ: مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشْدَ. وَمَنْ يَعْصهِما فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ الله: «بِنُسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ. قُلُ: وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَه ». قَالَ ابْنُ نُميْرِ: فَقَدْ غَوي. (يوسف عامر).

وهذا نص الحديث: (٤٩٤٥) حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ زِيَاد سَبَلاَنَ أخبرنا عَبَّادُ بنُ عَبَّادِ عن عُبْيْدِ الله عن نَافِعِ عن ابنِ عُمْرَ، قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « أُحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى الله عَزْ وَجَلَ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

وكان العجم يقولون الملوكهم «شاهنشاه»، ومعناد: ملك الملوك و لأنه فيه نوع من الشرك، فقال (ﷺ): « أُخْنَعُ اسْم عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيامَةِ رَجُلٌ يُسسَمَّى بِملِكِ الأملاك» (أبو داود، كتاب الأدب)(١)

وفي رواية أخرى أخبر (ﷺ): بأن الله يغضب على عبد قال لنفسه «ملك الملوك » إذ لا ملك إلا الله، (الحاكم في المستدرك، ص: ٢٧٥، ج: ٤)

وكان الناس يقولون للرقيق عبد، مع أن الإنسان هو عبد الله وليس عبد الله وكذلك كان الرقيق يقول لمالكهم رب مع أن الرب هو الله تعالى ولذلك كان الرسول (ﷺ) نهى حتى من أن يقول أحد لمن يملكه من الأرقاء «عبد» فقال (ﷺ): لا يقل أحدكم: أطعِمُ ربك، ورضى ربك، وليقل: سيد ومولا، ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي، كلكم عباد، والرب هو الله تعالى. (أبو داود، كتاب الأدب باب الكرم وحفظ المنطق). (٢)

كان هانى رضى الله عنه صحابيا جليلا: يكنى بأبى الحكم، وحين قدم إلى رسول الله (ﷺ): إِنَّ الله هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكُمُ، وَلَيْهِ الْحَكُمُ، وَلَيْهِ الْحَكُمُ، وَلَيْهِ الْحَكُمُ، وَلَيْهِ الْحَكُمُ، وَلَيْهِ الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ الْحَكُمُ، وَلَيْهِ الْحَكُمُ وَلَيْهِ الْحَكُمُ وَلَيْهِ الْحَكُمُ وَلَيْهِ الْحَكُمُ وَلَيْهِ الْحَكُمُ وَلَيْهِ الْحَكَمَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَسَلَم مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مَنْ الْوَلَد؟ قَالَ: لِي شُريْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرَ هُمْ؟ قَالَ قُلْتُ: شُسريْحٌ وَالله والله و

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٤٩٥٧) حدثنا أحمَدُ بنُ حَنْبَلِ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن أبِي الزّنادِ عن الأعْرَجِ عن أبِي هُرَيْرَةَ يَبَلُغُ به النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: « أخنَعُ اسم عند الله يَوْمَ الْقيامَةِ رَجْلٌ يُسمَّى بِملِكِ الأملاكِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ شُعَيْبُ بنُ أبِي حَمْزَةً عن أبي الزّناد بإسناده قال: أخنى اسم. (يوسف عامر).

آ - وهذا نص الحديث: ( ٤٩٧١) حدثتا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمَّاد عن أَيُوبَ وَ حَبِيبِ ابنِ الشَّهِيدِ وَ هِشَامٌ عن مُحَمَّد عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يَقُولَنَ أَحَدُكُم عَبْد ي وَأَمَتِي، وَلا يَقُولَنَ المَمْلُوكَ رَبِّي وَرَبِّتِي وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَلَيَقُل المَمْلُوكُ مَيْدي وَمَيْدَتَى فَإِنَّكُم المَمْلُوكَ رَبِّي وَرَبِّتِي وَلْيَقُل المَمْلُوكُ مَيْدي وَمَيْدَتَى فَإِنَّكُم المَمْلُوكُونَ وَالرَّبُ الله تَعَالَى». (يوسف عامر).

وهذا نص الحديث: (٤٩٥١) حدثنا الرأبيعُ بنُ نَافع عن يَزِيدَ \_ يَعني ابنَ المقدّامِ ابنِ شُريْحِ
 عن أبيهِ عن جَدَّه شُرَيْحِ عن أبيهِ هَانيءِ، : « أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه

وكان من عادة الناس أن يلعنون الشيطان إذا ارتكبوا خطيئة، كأنه هـو الذي ساقهم إلى مثل هذا العمل. مرة كان صاحبي رديف الرسـول ( على على فرسه، وتعثر الفرس في عثرة، فقال الصاحبي إنه لمن أثر الشيطان؛ فأمره النبي بألاً يقول مثل هذا حتى لا يغتر الشيطان، ويقول إن هذا حدث بقوتي، وأمره بأن يذكر الله، إذ بذكره سبحانه يعجز الشيطان ويكون كنبابة (١).

### ١٤ - النهى عن عبادة القبور

تعتبر عبادة القبر والذكريات الأثرية وسيلة واضحة تؤدي إلى السشرك. فهناك من يتخذون القبور وأماكن الذكريات الأثرية معابد يتعبدون بها، ويجتمعون عندها ويحتفلون بها سنويا، ويشدون الرحال إليها من بقاع بعيدة، ويبنون المساجد على القبور، ويستغيثون بمن في القبور، وينذرون لها النذور، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأفعال كلها، وقال قبل خمسة أيام من وفاته: ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالْحِيهِمْ مَسسَاجِدَ، ألا فَسلا تَتَخذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلْكَ». (٢) وألقى الرداء عن وجهه ساعة وفاته وقال: «لَعَنَ اللّهُ اليهودَ والنّصارَى اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مسجداً»(١).

وسلم مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقسالَ: إِنَّ الله هُوَ الْحَكَمْ وَالِيَهِ الْحُكُمْ، فَلِمَ تُكُنَى أَبَا الْحَكَمْ؟ فقالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءِ أَتُونِي الله هُوَ الْحَكَمْ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قالَ: فَمِنْ أَكْبَرُ هُمْ؟ قالَ قُلْتُ: شُريْحٌ قسالَ: فَمِنْ أَكْبَرُ هُمْ؟ قالَ قُلْتُ: شُريْحٌ قسالَ: فأن أَبُو شُرَيْح» (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - أبو داود، كتاب الأدب، باب لا يقول خبثت نفسى.

وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (١١٤٠) حتثنا أبو بكر بن أبسي شمينة و إسحق بن إبراهيم واللَّفظُ لأبي بكر قال إسحق : أخبرنا. وقال: أبو بكر : حَدَّتَنا زكريًا عُ بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مراة عن عبد الله بسن الخارث النجراني، قال: حَدَّتَني جُنْدَب قال: سَمعت النبي، قبل أن يَمُوت بِخَمْس، وَهُمو يَعُول: «إني أبرا أبي أبرا أبي الله أن يَمُوت بِخَمْس، وَهُمو يَعُول: «إني أبرا أبي الله أن يَكُون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخنني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن مَمن كمان

#### ٥١- الرياء وعدم الإخلاص شرك معنوى

كانت تلك الإصلاحات والتغيرات في التوحيد متصلة بالأعمال وآداب الكلام اليومية، ولكن الإصلاح الحقيقي الذي يكتمل به التوحيد هو توحيد القلب والروح؛ وراء كل عمل إنساني دافع، هناك من يعمل للسمعة، ومن يعمل للنفع والمقابل المادي، ومن يعمل للرياء، ومن يعمل بسبب حب الآخر أو عداوته. إذا الدافع الأساسي لتلك الأعمال ليس ابتغاء وجه الله وإنما المسبب الآخر، أنزله المرائي أو المنافق منزلة الرحمن. يقول الله تعالى: ﴿ أَرَأُنِتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَّهَهُ هَوَاهُ ﴾ (الفرقان: ٤٣)

ومن هنا فإن الشرك الكبير هو ما أخفاه الإنسان نفسه في معبد قلبه الوثني، وهذا الشرك لا يزول إلا باكتمال التوحيد. وقد أخبر النبي (紫) أن أعمال الإنسان كلها تقوم على عمل قلبه ذاته. «إنما الأعمال بالنيات»

ومن هنا ينبغي أن تكون أعمال المسلم كلها بدافع تتفيذ حكم الله، وخوفه وطاعته ونيل رضاه وحبه. وألا يهدف المسلم بأي عمل من أعماله سوى الخالق سيحانه.

وكلما يرتقي الإنسان في إخلاص نيته لله تعالى وتصفو نفسه، يصل إيمانه وتوحيده أيضًا إلى قمة كماله وعلوه.

ولذلك حث الإسلام الإنسان في كل مكان وفي كل وقت على أن تكون غاية عمله: رضا الله وإخلاص الدين له، وعبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله: هُمَرْضَاتِ اللَّهِ ﴿ (الأعراف: ٢٩)، ﴿ وَجُهِ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢٠٧)، ﴿ وَجُهِ لَهُ الدِّينَ ﴾ (الأعراف: ٢٩)، ﴿ وَجُهِ اللّهَ الْأَعْلَى ﴾ (الليل: ٢٠).

قَبَلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أُنبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَـسَاجِدَ. إِنَّــي أَنْهَاكُمْ عَنْ تَلكَ».(يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (١٣٠٦) حدَّثَنَا عُبيدُ اللّهِ بنُ موسى عن عن شيبانَ عن هلال هو الوزانُ عن عُروة عن عائشة رضي اللّهُ عنها «عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لَعَن اللّهُ اليهودَ والنّصارَى اتَخذوا قبورَ أنبيانهم مسجداً. قالت: ولو لا ذلك لأبرزُوا قبرهُ، عيرَ أنّي أخشى أن يُتَخذ مسجداً». (يوسف عامر).

وعليه فإن كل عمل يقوم به الإنسان لغير الله للحصول على أهداف معينة أخرى فقد اتخذ له إلها آخر مؤقتا، ورغم أنه في الوقت ذاته لم يقترف إثم وننب الشرك الشرعي واللفظي؛ إلا أنه في حقيقة الأمر وقع في المسرك المعنوي والنفسى.

أشار (ﷺ) في حديث إلى أن من أعطى لله ومنع لله، ومن أحب الله وأبغض الله ونكح الله فقد استكمل الإيمان (١).

وقد رُوِي عن صحابة كثيرين أن (٢) رسول الله (義) أخبر بان الرياء شرك خفى.

وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (紫) أخبر بأن من الشرك الخفي أن يعمل الرجل عملا من أجل الآخر (")

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله (紫): «من صلى يرائسي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائى فقد أشرك» (1)

<sup>&#</sup>x27; - مستدرك الحاكم، الترمذي في آخر كتاب الزهد، وقد وجد حكمان على هذا الحديث في طبعتين مختلفتين للكتاب، ففي أحدهما منكر وفي الآخر: حسن. فقد تُكلَّم في أحد رواته وهو أحلج، ولكن معنى الحديث يوافق تماماً بقواعد وأحكام الإسلام

آ – وردت روايات أبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وشداد بن أوس ومحمود بن لبيد وأبي سعيد بن أبي فضالة في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابسن ماجسه، والمسستدرك وغيرها. وهذا نص رواية ابن ماجة: (٥٧٠٤) حدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَسَىٰ. حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّاب، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِد رَسُولِ اللَّه، فَوَجَدَ مُعَلاَ بْنَ جَبَل قاعداً عنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ يَبْكِي . فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه. سَمَعْتُ رَسُولُ اللَّه يَتُكِي . فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه. سَمَعْتُ رَسُولُ اللَّه يَتُولُ اللَّه يَبْرَى الرَّيَاء شَرَكُ. وَإِنَّ مَنْ عَادَى للَّه وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّه بِالْمُحَارِبَةِ فِي اللَّه يَعْرَفُوا وَلَسَمْ يُعْرَفُوا. وَإِنْ مَنْ عَادى للَّه وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّه بِالْمُحَارِبَة فِي اللَّه يَعْرَفُوا وَلَسَمْ يُعْرَفُوا. وَإِنْ مَنْ عَادَى لَلْ عَبْرَاء مُظْلِمَةٍ». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - مستدرك حاكم، كتاب الرقاق صد ٣٢٩ ج ٤ وصحيح.

المرجع السابق، المستدرك، ابن حنبل مسند شداد بن أوس صــ ۱۲٦ ج ٤.وهــذا نــص الحديث كما ورد في مسند أحمد: (١٦٨١٣) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا أبو النــضر.
 قال: حدثنا عبدالحميد ــ يعني ابن بهرام ــ قال: قال شهر بن حوشب: قال ابن غنم: «لما

وروى عنه أيضًا أن رسول الله قال في صحابته: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى عَلَى الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ. أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلاَ قَمَراً وَلاَ وَتَنساً. وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللَّه، وَشَهُورَةً خَفيَّةً». (١)

دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله وشــمال أبى الدرداء بيمينه فخرج يمشى بيننا ونحن ننتجى، والله أعلم فيما نتناجى، وذاك قوله، فقال عبادة بن الصامت: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما ليوشكان أن تريا الرجل من ثج المسلمين ـ يعنى من وسط قرأ القرآن ـ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحلُّ حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت، قال: فبينا نحن كذلك، إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك فجلسا إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشرك، فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفراً أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدَّثنا أن الشيطان قد يئس أن يُعبد في جزيرة العرب؟! فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوّفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم، والله إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشرك، فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يراتى فقد أشرك، ومن صام يرائى فقد أشرك، ومن تصدّق يرائى فقد أشرك، فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يُعمد إلى ما ابتغى فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عزٌّ وجلَّ يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئاً فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غنى». (يوسف عامر).

" - سنن ابن ماجه، باب الرياء، والسمعة. وهذا نصه: (٤٢٩٦) حسنتنا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَف الْعَسَقَلاَنِيُّ. حَدَّتَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوَانَ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسْنَى، عَنْ شَدَّاد بْنِ أُوس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه: «إِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَخُوقَ عَلَى اُمَّتِي بْنِ أُوس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه: وَإِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَخُوقَ عَلَى اللَّهِ اللَّه، الإِشْرَاكُ بِاللَّه. أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْساً وَالاَ قَمْراً وَلاَ وَتَنَا. وَلكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللَّه، وَشَهْوَةً خَفَيْةُ». (يوسف عامر).

وعن محدود بن البيد الأنصاري أن بسول الله (عَلَيُّ) قال المحدابة: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله، وما السشرك الأصغر؟ قال: الرياء، إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» (١)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ وَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ. فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أُخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟» قَالَ، قُلْنَا: بلَيْ. فَقَالَ: «الشُّرَكُ الْخَفِيُ، ومعناه على سبيل المثال هو من يؤدي الصلاة صحيحة لأن غيره يراه.(٢)

وعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قال: «إذًا جَمَعَ اللَّهُ الأَولَينَ وَالآخرينَ، يَوْمُ الْقَيَامَة، ليَوْم لاَ رَيْبَ فيه، نَادَى

<sup>&#</sup>x27; - احمد بن حنبلي، مسند محمود بن اليهد الأنصاري مسل ٢٣٢٥ ج ٥، وأبو داود، مسند أحمد بن حنبل. وهذا نص الحديث كما ورد مسند أحمد: (٢٣٢٥١) حدثنا عبد الله حدثتي أبسي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمغروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه، حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، إن الله تنبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». (يوسف عامر).

المعنى ابن ماجة، باب الرياء والسمعة. وهذا نصه: (٤٢٩٥) حدّتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعيد. حَدَّتَنَا اللهِ بْنُ سَعيد الْخُدْرِيِّ، عَنَ أَبِو خَالد الأَحْمَرُ عَن كَثِيرِ بْنِ زَيْد، عَنْ رُبَيْح بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعيد قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسيِحَ الدَّجَّالَ. فَقَالَ: «أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُونُ عَلَيْكُمْ عندي مِنَ الْمَسيِحِ الدَّجَّالِ؟» قَالَ، قُلْنَا: بلَى فَقَالَ: «السشراك الْخَفِيُ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصلِّي فَيْزِينُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظْرِ رَجُل» (يوسف عامر).

مُنَاد: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَل لَهُ لِلَّهِ، فَلْيَطْلُبْ ثُوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّركَاء عَن الشُّرك» (١)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّركَاءِ عَنِ الشَّرك. فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَالًا أَشْركَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا منْهُ بَرِيءٌ. وَهُوَ اللَّذِي أَشْركَ» (٢)

وقد أثرت تلك التوجيهات والتعليمات النبوية في قلوب المصحابة حتى كانوا يخافون من هذا الشرك الخفى في كل عمل يقومون به.

يقول شداد بن أوس: كنا نعد الرياء شركا أصغر على عهد رسول الله (素) (ق). ذات مرة كان عمر الفاروق رضى الله عنه يمشى وإذ يرى أن صحابي الرسول (素) معاذ بن جبل جالسا يبكي عند قبر الرسول (素)، فسأله عمر رضي الله عنه وقال: ما يبكيك ؟ قال مشيرا إلى الضريح المبارك: قال صاحب هذا القبر: «إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرِّكَ». (١)

<sup>&</sup>quot;- سنن ابن ماجة باب الرياء، وترمذي ومسند ابن حنبل. وهذا نصه: (٤٢٩٤) حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار، و هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله الْحَمَّالُ، و إسْحَاقُ بنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ الْبُرُسَانِيُ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زِيَاد بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي سَعْد بْنِ أَبِي فَصَمَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقَيَامَة، لِيَوْم لا رَيْبَ فِيه، نَادَى مُنَاد: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَل لَهُ لِلّه، فَلِنْ الله فَإِنْ الله أَغْنَى الشَّركَاء عَن الشَّرك » (يوسف عامر).

آ - ابن ماجة، باب الرياء، وهذا نصه: (٢٩٣) حدثنا أبو مروان العثماني. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: «قال الله عز وحك أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري، فأنا منه برية. وهو للذي أشرك». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - مستدرك الحاكم، كتاب الرقاق ٤، ص ٣٢٩ صحيح.

مستدرك حاكم، كتاب الرقاق ٤ صد ١٣٢٨، صحيح. وقد ورد في سنن ابن ماجة: (٥٧٥) حدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَلَى . حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْما إلَّكَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه، فَوَجَدَ مُعاذَ بْنَ جَبَلِ قَاعداً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ يَبْكِي. فَقَالَ: مَا يُبْكِيك؟ قَالَ: مَا يُبْكِيك؟ قَالَ: مَا يُبْكِيك؟ قَالَ: مَا يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. سَمْعِثُ رَسُولُ اللَّه يَعُولُ: «إِنَّ يَسِيرَ الرئياء شركة. وَإِنَّ يَسِيرَ الرئياء شركة. وَإِنَّ يَسِيرَ الرئياء شركة. وَإِنَّ .

ورأى عبادة (التابعي) عن شداد بن أوس «أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية، قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثتاً ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». (١)

بعد قراءة هذه الروايات والأحاديث يستطيع كل فرد أن يُقدَّر كيف أبطل. الرسول (業) الشرك واستأصل كل صوره وأنواعه وكيف أكمل التوحيد وأتمه. وهؤلاء هم العرب الذين كانوا يعبدون كل شيء سوى الله، قد وصلوا إلى قمة التوحيد والعبودية لله وحده بسبب تعليمه وتربيته الحكيمة (業).

مَنْ عَادَى للهِ وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارِبَةِ. إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الأَبْرَارَ الأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ، إِذَا غَابُوا، لَمْ يُفْتَقَدُوا. وَإِنْ حَضَرُوا، لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُعْرَفُوا. قُلُوبُهُمْ مَـصَابِيحُ الْهُـدَىٰ. يَخْرُجُونَ مِنْ كُلُّ عَبْرًاءَ مُظْلَمَة». (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - مستدرك حاكم، المرجع السابق، قال الحاكم: صحيح الإسناد ورده الذهبي وقال: فيه عبد الواحد بن زيد متروك، إلا أن نفس الحديث ورد في مسند ابن حنبل. (ج ٤ صـــ ٢٦) وسنن ابن ماجة، باب الرياء بطريق ليس فيه عبد الواحد ولذلك أوردت هذا الحديث هنا. وهذا نص رواية الإمام أحمد: (١٦٧٩٤) حدثنا عبد الله حدثتي أبي حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثتي عبدالواحد بن زيد أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوسِ «أنه بكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية، قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه».

#### التوحيد

# وأركانه وأصوله الإيجابية

كانت هذه هي الأجزاء السلبية للتوحيد أي المعتقدات والأفكار المرفوضة والمخالفة للتوحيد، ولكن عمل سيدنا محمد والنبوي أهم وأفضل من هذا وهو توثيق أسس التوحيد، وتحديد أصوله وأركانه، وبيان الإيمان وأموره تفصيلا وتكميل أجزائه. فقد كانت عبادة الأوثان والشرك منتشرة في بلاد العرب، كما كانت هناك أيضًا صور محرفة للأديان السماوية السابقة، ولم يكن أمامهم تصور للدين الصحيح، ومن ثم لم يكن من الممكن أن يجدوا في أذهانهم أية صورة مرتبة وصحيحة للإيمان والعقائد. وقد جاء رسول الله ومحاكل هذه الخرافات السابقة والأوهام التي منحت درجة الدين مثل عبادة الأوثان، وعبادة الجن، وعبادة الملائكة، وعبادة النجوم، وعبادة الطبيعة، وعبادة الإنسان. والخلاصة أنه عند قضى تمامًا على صور وأشكال الشرك كلها، وجعل مكانها عقائد كلها صدق وحقيقة، والتي هي حجر أساس أخلاق الإنسان وسائر أعماله.

### الدليل على وجود الله تعالى

إن أول شيء في هذا الموضوع هو اليقين بوجود الله عــز وجــل، ثــم الإيمان بوحدانيته. لقد دعا الأنبياء الذين أتوا الدنيا الناس إلى عبادة هــذا القــادر المطلق (الله)، لكن دعوتهم هذه كانت دعوة مسلمًا بها، فلم يعتبروا أن هذه الدعوة تحتاج إلى أدلة. وفي الحقيقة إن من بُعثوا في تلك الأزمنة الكثيرة لهداية الأقوام، لم يكونوا في حاجة إلى دليل أو برهان(على وجود الله)؛ إذ إنه لم يكــن هنــاك رواج للوثنية وعبادة النجوم وعبادة الطبيعة في تلك الأزمان، كما لم يكن هنــاك الحاد، ولكن بعثة سيدنا محمد رسول الله وي كانت عامة لسائر الأقــوام والأمـم والبشر أجمعين، كما كانت آخر الرسالات حتى تقوم الساعة. وكان فــي العلـم الإلهي أن العقل الإنساني بعد بعثة محمد شي سيريد طي مراحل البحث والدراسة حتى آخر مراحلها، وستكون خزانة الطبيعة المعلقة والمبهمة وقفًا عامًا. وسينشط

العقل وتنتشر سيطرته وسيحتاج كل شيء إلى دليل وبرهان، لذا لُقن سيدنا محمد ﷺ الأدلة والبراهين والحجج والشواهد (على وجود الله)

والسبب الثاني هو أن الأنبياء السابقين قد أمروا بدعوة أقوامهم فقط، الذين كان من بينهم المشركون والملحدون، ولكن خاتم الأنبياء ﷺ قد أرسل إلى سائر الأقوام والبشر على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم، لذا يتضح جليا في دعوته ﷺ أنه ﷺ يدعو كل أنواع العقل الإنساني كل حسب حاله، ويقدم الأدلة على وجسود هذا القادر المطلق(الله)، وعليه لم يدع النبي ﷺ المشركين فقط كغيره ممن سبقه مسن الأنبياء عليهم السلام، بل دعا المشركين، والكافرين، والملحدين، والمستككين، والدهريين، وأقنع كل واحد منهم.

يتحدث الفلاسفة عن إثبات وإنكار وجود القادر المطلق(الله) وخالق العالم والكائنات، فيبدعون دائمًا بالمناقشات ويقدمون الأدلة، فقد قدم أولو الألباب أدلية واضحة على إثبات وجود الله تعالى في مصر واليونان والهند والبلاد الإسلامية وفي أوربا اليوم أيضًا بفضل بصيرتهم وفطنتهم وحكمتهم، ولكن حين تتدبر فيها يتضح لك أنه رغم أن لغتها وأسلوبها يتغير دائمًا، فإن المعنى والهدف واحد. ومن ثم فإن الأدلة التي قدمها محمد وكررها بأسلوب موثر وفعال، وحدر تعالى تعبر عن هذا المعنى والهدف، وكررها بأسلوب موثر وفعال، وحدر البشر (من إنكار وجود الله).

إن أول دعوى للوحي المحمدي هي أن الاعتراف بوجود القادر المطلق وخالق العالم والكائنات أمر تشتمل عليه الفطرة ذلك، وتوجد أدلة لهذا الاعتراف في كل الأمم سواء في الأمم المتمدنة أو غير المتمدنة، وقد أثبتت دراسات الآثار القديمة في تاريخ مئات الأمم غير المعروفة السابقة، والتي لم تكن تتمتع بقدر وافر من التمدن والحضارة، إلا أن الاعتراف بوجود الله لا يخلو من تاريخها. وحين يُنقب في آثارها وعماراتها المتهدمة فإن المعابد هي أول ما يوجد في هذه الأنقاض. ولا تخلوا أية بقعة في العالم اليوم من وجود الاعتراف بالخالق، وموجد الكون. وخلاصة القول هو أنه لا يوجد أي مكان على ظهر الأرض في أي زمان خلا من الاعتراف بوجود الله أمر في

فطرة الإنسان. يقول الله تعالى عن هذه الفطرة: ﴿فَأَقُمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنْيَفًا فَطْسِرَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (الروم: ٣٠)

وقال رسول الله صلى الله علية وسلم «كُلُّ مَولُود يُولَدُ عَلَى الفطْرَةِ »(١)
والإحساس بهذا العهد والميثاق الذي سرى في عروق وشرايين الإنسسان
هو السبب في الاعتراف بوجود الله مهما كان هناك من إنكار لله. وعبر القرآن
الكريم عن هذا الأمر في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ
دُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ السَّنُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ (الأعراف: ١٧٢)

وأحيانًا يتأثر هذا الإحساس الفطري لدى الإنسان بموثرات خارجية، وتحدث القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة عن هذا الإحساس الدي يتأثر بالعوامل الخارجية، ونكر الإنسان بهذا العهد والميثاق المنسي، لذا يسأل الله تعالى البشر في قوله تعالى: ﴿أَقِي اللَّهِ شُكَّ قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (إبراهيم: ١٠)

ويقول الله تعالى في آية كريمة أخرى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُـمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلَ لاَّ يُوقَنُونَ ﴾ (الطور: ٣٥)

لا شك في وجود الإنسان فهو مخلوق من المخلوقات التي توجد في الدنيا، كما أنه كائن من الكائنات، وهو أفضلها بفضل عقله وإدراكه، ولكن السؤال هو لأي شيء خلق؟ وهل خلق هو نفسه، أم خُلق بنفسه؟ ظهم أن كلا الأمرين باطل، إذ لا يوجد أي شيء من تلقاء نفسه، ولا يمكن أن يكون أي مفعول فاعلا لنفسه. وإذا قال أي جاهل إن التقاء الذكر والأنثى يُولد الطفل سألناه كيف بدأت

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان: (١٢٧) أخبرنا الحُسنينُ بنُ عبد الله بن يزيد القَطَّان، حدثنا موسى بنُ مروان الرَّقِيُّ، حدثنا مُبَـشِّرُ بـنُ إسماعيل، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن حُميْد بنِ عبد الرحمٰن عن أبـي هريرة، عن النبي قال: «كُلُّ مَولُود يُولَدُ عَلَـي الْفِطْـرة، فَـأَبُواهُ يُهَوَّدُانِـه ويُنصَرِّانِه ويُمجَسنانِه». (٣:٣٥). (يوسف عامر).

سلسلة التوالد والتناسل؟ ومن هو خالق مادة الخلــق والــروح للــذكر والأنتـــى الأوليين؟

هذا العالم المتتوع، وهذه الكائنات المختلفة والمتعددة، وهذه النجوم، وهذه السماء، وهذه الأرض مختلفة الألوان، وهذه الشمس، وهذا القمر، وهذه الأشجار، وهذا البحر، وهذه الجبال، وهذه آلاف الأشياء وهذا البحر، وهذه الجبال، وهذه آلاف الأشياء نوات الأرواح، وآلاف الأشياء الجامدة، وهذا التسلسل للعلل والأسباب، هذا النظام المتغير والمتقلب، ونظام ونسق الكائنات هذا، وقانون وقاعدة كل ذرة من ذراتها. وقوى للإنسان الداخلية والترتيب والتنسيق فيما بينها، وأسرار الموت والحياة، ورموز الخواص والقوي، وعلو الفكر الإنساني والعجز العملي، كلها أمور تجعل الإنسان يقر ويعترف بخالق وأحد. وهذه السماء الزرقاء، وبساط الأرض الأخصر، وتعاقب الليل والنهار تؤكد على وجود الله تعالى خالق كل شيء. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلْفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لَالْوَلِي الأَلْبَابِ﴾ (آل

إن نور وظلام الليل والنهار، وضوء هذه الشمس وضوء هذا القمر، وسيره المحدد، وطلوع الشمس وغروبها، لدليل على أن هناك متحكم في الأيام والأزمان. يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ آيَاتِهِ اللَّيْسَلُ وَالنَّهَارُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (فصلت: ٣٧)

إن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وجريان الفلك في البحار الخطيرة تنقل التجارة من بلد إلى آخر، لدليل واضح على وجود الله تعالى، وإذا ألقيت أي ذرة من تراب أو حديد في الماء، لغرقت على الفور، ولكن السفينة تحمل آلاف الأطنان وتسبح في الماء كالزهرة وكأن ذلك فطرتها فما أعظم إحسان الله تعالى على الإنسان في هذه النعمة. إن تصاعد الأبخرة من البحار ثم ارتفاعها في السماء وتحولها إلى سحب، ثم تسقطها على هيئة الأمطار على أي زرع وأي أرض تحتاج إلى مياه، ثم كيف تجلس السحب على الرياح وتنتقل هنا وهناك طبقًا للحاجة إليها. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السسَّمَوَات وَالأَرْض وَاخْتلاف الليل وَالنَّهَار وَالْفُلْك التي تَجْرِي في البَحْر بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلَّ دَابَّة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسْتَخَّرِ بَيْنَ الـسَمَّاءِ وَالأَرْضِ لآيَــاتٍ لُّقَــوْمِ بَعْقَلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤)

إن في خلق الإنسان لمعجزة كبيرة بجانب معجزة خلسق السسوات والأرض. يقول الله تعالى: « وَهُوَ الَّذِي أَنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَساتَ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصْراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَباً مُتَرَاكباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصْراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَباً مُتَرَاكباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا فَنُوانَ دَاتينة وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ الطُّرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ نُقَوِم بُونْمِنُونَ » (الأنعام: ٩٩). ويقول تعالى:

« وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِتُونَ » (الجاثية: ٤).

قدم الله تعالى في سورة الأنعام خلق النباتات واختلاف ألوانها دليلا على وجوده سبحانه، فما أعجب أن تنبت من الأرض الواحدة فواكه متنوعة، وزهور ملونة، وأشجار مختلفة وتسقى من ماء واحد، وتتنفس هواء واحدًا، ولكن لكل نبات منها لونه، وحلاوته، وطعمه، وطوله، وقصره، ولكل نبات خصائصه وفوائده، وكل نبات يختلف عن الآخر تمامًا. يقول الله تعالى:

« إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَات لَلْمُوْمنينَ » (الجاثية: ٣). ويقول الله تعالى: « وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مَنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ مَنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مَنْهُ حَباً مُثَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعَهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مَنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَتْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لَقَوْمٍ يُوْمِنُونَ » (الأنعام: ٩٩)

ويتحدث الله تعالى في سورة الروم عن خلق الإنسان أولاً من تراب، شم خلقه بعد ذلك من ذكر وأنثى، ثم جعل مشاعر المحبة والمسودة والرحمة بين الرجل والمرأة، وهذه آية من آيات وجوده سبحانه وتعالى، ثم قدم آيات ومعجزات أخرى له في السموات والأرض واحدة بعد الأخرى، ففي البداية خلق الإنسان ثم جعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم جعل بينهما المودة والرحمة، ثم خلق الأمم ولغاتها المختلفة وأشكالها المتعددة وألوانها المتنوعة. وحقيقة الأمر هي أن نسوم

الإنسان لكاف للتدبر والإمعان. يقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مَن تُسرَابِ
ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرَ تَنتَشِرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَّن أَنفُ سِكُمْ أَزْوَاجَا
لَتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ (٢١)
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَات وَالأَرْض وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقُومٍ يَسَمَعُونَ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَآبَتِعُاوُكُم مَن فَصْلَه إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ يَسَمَعُونَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مُنَامُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَآبَتِعُاوُكُم مَن فَصْلَه إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ يَسَمَعُونَ (٣٢) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَسِرِلُ مِسَن السَّمَاء مَاءً قَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ (٢٤) السَّمَاء وَالأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِه مَاءً قَيْحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومُ السَمَّاء وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ... ﴿ (الروم: ٢٠ : ٢٠ ) .

وذكر في الآية الأخيرة أن الأرض والسماء تقوم بأمره، أنكم تقولون إنها قائمة بقوة الجاذبية لكن هذه القوة الجاذبية ذاتها نتيجة جذب من؟ هذا الأمر نفسه محير، وورد في سورة لقمان أن السماء مرفوعة بلا عمد، وثبت الأرض مكانها. إن قوة الجاذبية التي لا ترى سر من أسراره تعالى، وإن خلق أنواع مختلفة من النبات من الأرض الجامدة بإنزال المطر عليها لأمر عجيب ودليل على إعجازه في خلقه سبحانه. يقول الله تعالى: ﴿ فَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَونَهَا وَ الْقَى فِي الأرض رواسي أن تميد بِكُمْ وبَثُ فيها مِن كُلِّ دَابَة و أَنْزَلْنَا مِسنَ السسَّمَاء مَاء فَأَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَريم ﴾ (لقمان: ١٠).

ورد في سورة السجدة خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من نطفة ثم سواه ثم نفخ فيه من روحه وجعل فيه السمع والأبصار والأفددة. يقول الله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنستانِ مِن طِينِ (٧) ثُسمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلالَة مِن مَّاءٍ مَّهِينِ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيه مِن رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارُ وَالأَفْدَةُ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (السجدة: ٧، ٩).

كم من قوى أودعت في الأرض الميتة، وكم من خزائن عجيبة ومعجرة في أجسام وأرواح البشر أنفسهم، ولكن لا يدرك هذا إلا أصحاب النظر، فحياة الإنسان ومشاعره وأحاسيسه الداخلية وقواه الذهنية كلها معجزات تدل على وجود الخلق. يقول الله تعالى: ﴿وَفِي الأرض آيات للمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنفُ سِكُمْ أَفَ لا تُبْصِرُونَ ﴾ (الذاريات: ٢٠، ٢١).

إن النظام الداخلي في جسم الحيوانات لمعجزة كبيرة تدعو إلى التأمل والتدبر، فجميع الحيوانات تعيش على غذاء واحد، ثم يتحول بعض هذا الغذاء إلى روث، وبعضه إلى دم، وآخر إلى لبن، ثم يخرج اللبن الأبيض الحلو من بين الروث والدم. يقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْتَقِيكُم مَمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثُ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ (النحل ٦٦)

وهناك نوع من الفاكهة إن أكلته بطريقة سليمة يقوى عقلك وقوتك، وإن أكلته بطريقة غير صحيحة ضيع عقلك وقوتك. يقول الله تعالى: ﴿وَمِن تُمَسرَاتِ النَّخيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (النحل: ٦٧)

دعك من الأرض وما عليها من مخلوقات، وارفع بصرك إلى السماء، تجد معجزة نور الشمس، وضوء القمر، ثم انظر إلى الشمس وكيف تدور الأرض حول بروج السماء الاثني عشر في الاثني عشر شهرًا في السنة، مما يترتب عليه اختلاف الفصول والأزمان. يقول الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السنّمَاءُ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وَقَمَراً مُثيراً ﴾ (الفرقان: ٦١).

ولم تقتصر معجزات قدرته سبحانه على هذه المعجزات فقط، بـل كـل شيء يدل بخلقه على إعجاز وقدرة الخالق. يقول الله تعالى: ﴿صُنْعَ اللَّـهِ اللَّـهِ اللَّهُ أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ (النمل: ٨٨)

إن صنع الله منزه عن العيوب، يتجلى فيه النسق والنظام الحكيم. يقول الله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خُلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُت فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورِ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَتَقَلِّبُ إلَيْكُ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُو حَسيِرٌ ﴾ (الملك: ٣، ٤).

وهناك آيات قرآنية لا حصر لها من هذا النوع يتضح فيه ثلاثة أنواع من الأدلة:

معجزات منتوعة للقدرة (الإلهية)، وإخضاعها لقانون واحد.

٢. نسق وترتيب نظام العالم.

٣. منافع لا حصر لها في كل حلقة من سلسلة العالم والكائنات، وحكم
 و فو ائد كثيرة.

يثبت من هذه المقدمات أن هذه الكائنات ومعجز اتها وأسبابها وعللها المنظمة لم تخلق فجأة بنفسها، بل خلقها حكيم عالم وقادر مطلق بقدرته وإرادته.

ويستدل الفلاسفة وعلماء الكلام عموما على وجود العالم بأننا نرى بديهة أن لكل شيء في العالم أو الكون سلسلة من الأسباب، وهذه السلسلة إما أن تنتهي في نقطة ما، وإما أن تظل متصلة، فإن ظلت متصلة فلابد إذا من وجود على لا حصر لها. فلو كان هذا التسلسل متصلاً فلابد من وجود على وأسباب لا حصر لها لخلق أي شيء، ولا يمكن أن تنتهي أو تنقطع هذه العلل والأسباب، ولا يمكن أن يخلق أي شيء والتسلسل محال عقلاً، بل إن أن يكون لها بداية، لذا فلا يمكن أن يخلق أي شيء والتسلسل محال عقلاً، بل إن الإنسان عاجز أيضًا عن تصوره، وبناءً عليه لابد من انتهاء على سلسلة المحال. وإن علة الكل التي تنتهي عندها سائر العال تكون هي أصل علة العلى للخلق والإيجاد والوجود والكون.

ومع أن هذا الدليل ملّيء بالاصطلاحات المعقدة الكثيرة ومبنى على مقدمات محذوفة كثيرة فإنه ورد في العقل الإنساني، وأصبح سببا لاطمئنان الكثيرين (تجاه هذه المسألة). وورد في آيتين من آيات الذكر الحكيم مصدر هذا الدليل. يقول الله تعالى في آخر سورة هود: ﴿وَلِلّهِ خَيْبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ (هود: ٣٣١) ويقول أيضًا ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبّكَ المُنتَهَى ﴾ (النجم: ٢٤)

كان النبي ﷺ على علم بالقصور البشري، فذات مرة جاءه بعض الصحابة وقالوا له ﷺ : إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَستَكَلَّمَ بِــه. قَــالَ: «وَقَــدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ»."(١) والمقصود هو أن ورود

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها: (٢٩٨) حدَثْني زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَثْني جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابُ

الوساوس في القلب ثم التفكير فيها لدرجة أن يعتبر الإنسان التلفظ بها إشم، لا يمكن أن تعترى هذه الحالة أي إنسان دون إيمان (فهذه الكيفية والحالة دلالة على الإيمان). فورد عن رسول الله على قوله: «لا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاطُونَ حَتَّى يُقَالَ: هذا، خَلَقَ الله الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ تَلِكَ شَيْبًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بالله» (١)

وهذا التعلم في الحقيقة تعليم لهذه المسألة وهى أن سائر العلل نتتهي عند الله تعالى، ولا توجد أي علة بعده عز وجل، لذا فمثل هذه الوساوس لا تحتاج إلى إجابة، إذ يعتبر مثل هذا السؤال سؤالا يدل على الجهل وعدم المعرفة.

### الأللة العقلية على التوحيد

إذا كان هناك خالق وصانع للعالم فمن المؤكد أنه واحد فقط وليس التبن، ولكننا نجد أهل العقل في الدنيا أيضًا يذهبون إلى القول بأن هناك آلهة متعددة، ويقسم هؤلاء مملكة العالم إلى مئات الأقسام والممالك ويُقرون بحكومات مختلفة الآلهة. جاء الإسلام وقدم دليلا على إيطال ورفض هذا الشرك، وهذا الدليل هو وحدة نظام العالم والتوافق البين بين علل وأسباب الكائنات والتعاون فيما بينها واتحادها، فلا يمكن أن تُخلق ذرة في الدنيا طالما لا يوجد توافق وتعاون فيما بين أسباب وقوى كل المخلوقات في السموات والأرض، وطالما لا يوجد بينها اشتراك واتحاد في العالم، فلا يمكن للحبة أن تتبت من الأرض طالما أن هذه الحبة ليست

النَّبِيِّ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِــهِ. قَــالَ: «وقَــدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ». (يوسف عامر).

ذكر هذين الحديثين في كتاب الإيمان في صحيح مسلم بروايسات متعددة، ووردت هذه الرواية في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها: (٣٠١) حنثنا هَــٰرُونُ بْنُ مَعْرُوف ومُحمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَاللَّفْظُ لِهَــٰرُونَ قَالاً: حَدَّثَنَا مَنْفِيَانُ عَنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْسرة قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله : «لا يَزالُ النَّاسُ يَتَمَاعَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هٰذَا، خَلَــقَ الله الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا قَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللّـــه». (يوسف عامر).

صالحة للنبت، وطالما الأرض نفسها ليست صالحة للإنبات، وطالما الموسم ليس مناسبًا، وطالما لا يوجد المطر، وطالما لا تُنزل عليها الشمس حرارتها وضوءها طبقا لما يلائمها، وطالما لا توجد هناك أي موانع أو عوائق للنبت، فبعد المرور بكل هذه المراحل تنبت الحبة، وتُثمر. وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَقَسَدَتَا فَ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرشِ عَمَا يصفُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٢).

ولو أن سائر أعمال السماء والأرض هذه وكل قوانين الطبيعة هذه في يد قوتين بدلا من قوة واحدة، فلن تستمر هذه الأعمال للحظة واحدة بسبب التصادم الذي سيقع بينهما، وإن أردت أن تعبر عن هذا طبقا للمصطلحات الفلسفية فلك أن تقول أن كائنات العالم معلول وله علة تامة. وواضح أنه لا يمكن أن يكون للمعلول الواحد علتان تامتان، إذ يقال للعلة التامة بأنها الشيء الذي بعد وجوده لا يكون هناك انتظار لأي شيء آخر لوجود المعلول. وإن لم تكن علة العالم التامة وأحدة، بل اثنتان، فالسؤال هو بعد وجود العلة التامة الأولي هل سيكون هناك انتظار للعلة التامة الثانية لوجود العالم؟ فإذا كان هناك انتظار فأول شيء هو أن العلة التامة لن تدوم، وإن لم يكن هناك انتظار فالأمر الثاني هو أنه لمن تكون هناك علة تامة واحدة.

والدليل الثاني على إثبات التوحيد وإبطال الشرك هو وحدة نظام العالم. فحين تنظر إلى الشمس، والقمر، والنجوم (وغيرها من مخلوقات الله في السموات السبع) والإنسان والحيوان والهواء والماء والأشجار والأعشاب (وغيرها من مخلوقات الله في الأرض) يتضح لك أن كل واحد منها يسير طبقا لنظام مقرر ومحدد وخاضع لقواعد وضوابط معينة لا يحيد عنها أحد، فكل شيء يسير بأصول وضوابط وعادة يسير عليها، فيتضح من هذا أن في المخلوقات كلها وحدة خاصة للمساواة، وكلها جميعا تسير طبقا لأمر خالق واحد. يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّهُ وَكُلُها جَمِيعا تَسْيَر طبقاً لأمر خالق واحد. يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّه وَلَلْهَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ (المؤمنون: ٩١)

قال تعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لِأَبْتَغُوا إِلَى ذي العَرْشِ سَبِيلاً (٢٤) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيراً (٣٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السسبَّغُ وَالأَرْضُ وَمَسن فِيهِنَّ وَإِن مَسن شَسيْء إِلاَّ يُسسَبَّحُ بِحَمْدِهِ...﴾ (الإسراء: ٤٢: ٤٤)

وقال الله تعالى في آية كريمة أخرى مبينا الاستدلال على وحدة النظام هذه: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُت فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورِ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَتَقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خُاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٍ ﴾ (الملك:٣،٤).

لا يوجد دليل صحيح آخر أكثر من هذا الاستدلال المنطقي المبني على نظام الفطرة والطبيعة، لذا فضله القرآن الكريم. إن هذه الدنيا تسير تحت وحدة نظام واحد، وإلا ما استطاعت أن تسير للحظة واحدة، ويثبت من هذا وحدة الحاكم والأمر المطلق لهذه الدنيا.

#### تكميل التوحيد

إن التوحيد – مهما شابه التحريف، واختلط بالشرك، أو نقص شكله-تعليم مشترك في سائر أديان العالم، ولكنه في هذه الأديان لم يبن على أصل معين، وجاء الإسلام وأقام عمارته على عدة أسس وضوابط معينة. ما هذه الضوابط والأسس؟ هي معرفة العظمة الحقيقية لله تعالى، وتعيين مكانة الإنسان وحيثيته الأصلية بين سائر الكائنات.

## العظمة الحقيقية لله سبحانه وتعالى

كان العرب على معرفة باسم قوة حقيقية واحدة، وكانوا يقرون أيضاً بأنه الخالق، ولكنهم لم يعتبروه المالك الواحد للعالم، فقد كان إله اليهود إلها أسريا أو قوميا، وهو الذي خلق العالم بأسره لبني إسرائيل فقط، خلقه وتعب ثم استراح في اليوم السابع، وكان يتحارب مع البشر، وكان له أولاد. أما إله المسيحيين فقد منح المسيح بن مريم كل شيء وقضى هو على نفسه. وكانت ألوهية إله الإيسرانيين مقسمة إلى مملكتين الخير والشر. أما إله الهنادكة فقد تبدل في صسورة رجال الدين(سدنة الهنادكة)، وصار هناك مئات الآلاف من الآلهة، واتحد "برهما" و"مهيش" و"وشنو" وقسموا الأعمال الإلهية فيما بينهم. جاء محمد ورضح صفة هذا الإله المالك الوحيد لكل شيء في السموات والأرض، فلا يوجد أي شريك له في أعماله، وليس له شريك في ملكه، وليس له ثان في قدرته، وليست هناك أيسة

ذرة من ذرات الكون خارجة عن حكمه، وايس هناك أي شيء في الدنيا مستتر عن عينه، يسجد له الشجر، والحجر، والغابات، والجبال، والصحراء، والنهر، والبحر، والشمس، والقمر، والأرض، والسماء، والإنسسان، والحيوان، ومن يستطيع الكلام، ومن لا يستطيع، والكل مشغول بتسبيحه وتهليله، والكل ضعيف أمامه صاحب القوة العليا، والكل جاهل، وله هو وحده العلم، والكل فسان، ولسه وحده البقاء، والكل محتاج، وهو وحده مستغن، والكل عبد له، وهو وحده الملك، خلاصة القول هو أن له ملك ما في السموات وما في الأرض، وهو الجاكم وحده لهذا الملك، وهو منزه عن كل عيب وسوء، وهو برئ من كل إدعاء واتهام، وهو المنصف بكل أنواع الصفات العالية، والكمال، والمحامد الجميلة، ليس كمثله شيء، فهو يغوق التشبية والتمثيل، ويعيد كل البعد عن التشبية والتمثيل الإتساني: قال تعالى: ﴿ نَلُكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُثْكُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُو ﴾ (الزمر: ٦)

قال تعالى: ﴿ لَهُ مَنْكُ المنَّمَوَ اللَّهِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الزمر: ٤٤)

قال تعالى: ﴿ فَاطْرِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (الأنعام: ١٤)

قال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيُّء هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ الحُكُمُ ﴾ (القصص: ٨٨)

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمثُلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَّصيرُ ﴾ (الشورى: ١١)

قال تعالى: ﴿ هُوَ الحَيُّ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُو ﴾ (غافر: ١٥)

قال تعالى:﴿ وَعِندَهُ مَقَاتتُ الفَيْبِ لاَ يَطَمُّهَا إلاَّ هُوَ وَيَطَّمُ مَا فِي البِّرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ من وَرَقَة إلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة في ظُلُمَات الأَرْض﴾(الانعام: ٥٩)

قال تعالى:

﴿اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكَ تُؤْتِي المُلْكَ مَن تَشَاءُ ويَتَزعُ المُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وتُعزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَن تَشْاءُ بِيَنكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ (آل عمران: ٢٦) قال تعالى:﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرَّ فَلاَ كَاشْفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَسلاّ رَادً لفَضْله يُصيبُ به مَن يَشْاءُ من عبَاده وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ ﴿ (يونس: ١٠٧) قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَلْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّــهُ مَـا فـى السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إلاَّ بإثنه يَطَّمُ مَا بَيْنَ أَيْ ديهمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْء مَنْ عَلْمِهِ إِلاَ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيَهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ (البقرة: ٥٥٠) قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فَيِهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الْأُمُورُ (الحديد: ٤، ٥) قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ للَّه رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (الفاتحة: ١)

قال تعالى: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (آل عمران: ٨٣) قال تعالى: ﴿ يُسْبَّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ (الجمعة: ١) قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءَ إِلاَّ يُسْبَّحُ بِحَمْده ﴾ (الإسراء: ٤٤)

وردت آيات قرآنية كثيرة في هذه المعاني، توضح عظمــة الله وجلالــه وكبريائه، هذا الكبرياء الذي جعل عزة الآلهة الموضوعة في التــراب، وحطــم طلسم عظمة الأصنام، وانطفئ للأبد سراج ألوهية الشمس والقمر والنجوم، وسجد لجلاله وجبروته -سبحانه- الجن والأنس والشجر والحجر والبر والبحــر وكــل المخلوقات، ثم علا صوت (أنا الله لا إله إلا هو).

## مرتبة الإنسان

إن حيثية الإنسان في هذا العالم ودرجته هي الأساس الثاني للإسلام، إن من يسجدون للأصنام، ويعبدون الأحجار، ويسجدون للأشجار، ويعتقدون في ألوهية الحيوانات، ويدعون بأسماء الجن والأرواح الخبيثة، ويقرون بربوبية المخلوقات الإنسانية، ويعتقدون في ألوهية البشر هم في الحقيقة بعيدون تماما عن معرفة منزلة الإنسان وفضله، فهم بأفعالهم هذه يقرون بأفضلية الحجارة، والأشجار، والحيوانات، والأنهار، والبحار، والجبال، والقمر، والنجوم على الإنسان وحقارته أمامهم. إن هؤلاء الناس في حقيقة الأمر ما عرفوا المنزلة والمرتبة الأساسية للإنسان. جاء النبي في وأخبر عن طريق الوحي العرب الجهلة بتلك المكانة والمرتبة، وهي أن الإنسان أشرف المخلوقات بأسرها في هذا العالم، وقد خلقه الله تعالى ليتولى فرض نيابة الله تعالى في هذه الدنيا، إن قصة خلافة أم التي وردت في القرآن الكريم ليست مجرد قصة فقط؛ بل هي مقدمة

أولى لتوضيح وبيان المكانة والمنزلة الأصلية للإنسان، فسجود الملائكة له دلالة على سجود كل المخلوقات له، وتعليمه الأسماء كلها كأنه منحه ملكية التصرف في كل الأشياء، وهو نائب لله تعالى في هذا العالم مصداقا لقوله عز وجل: ﴿إِنَّسِى جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ (البقرة: ٣٠)، وفُضِلَ بتاج الخلافة الإلهية، واختير لحمل أمانة الله في مخلوقاته على الأرض، ولم نتل الملائكة هذه المنزلة وهذا السشرف العظيم، ولم نتله السماء ولا الأرض ولا الجبال، وكان صدر الإنسان فقط هو خزينة هذه الأمانة، وكان كنفه هو المستحق لتحمل هذا العبء وهذه المسئولية. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضَتُنَا الأَمَاتَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَالْبَيْنَ أَن يُحْمَلْنَهَا وَحَمَلَها الإسمانُ ﴾ (الأحزاب: ٢٧)

لقد عظَّم الله تعالى من درجة الإنسان ومكانته وفضله على الملائكة وسائر المخلوقات، وأنعم عليه بالأنعام وغيرها من المخلوقات. يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَصَّئَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً ﴾ (الإسراء: ٧٠)

الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خَلِقَ في الدنيا في أحسن تقويم. يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنا الإنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويِم ﴾ (التين: ٤)

ليس الإنسان إلا انعكاس للصفات الإلهية. فقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي من قال: «خَلقَ اللَّهُ آدمَ على صورته »(١) وعليه أوصى البني من بأنه إذا أراد

المحيح البخاري كتاب الاستئذان، وهذا نصها: (٢٠٨٤) حدَّثنا يحيى بن جعفر حدَّثنا عبدُ الرزَّاق عن مَعْمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي على قال: «خَلقَ الله آدمَ على صورته، طولهُ ستون ذراعاً. فلما خَلقهُ قال: اذهَب فسلَّمْ على أولئكَ نفر من الملائكة جُلوس، فاستمعْ ما يُحيُّونَكَ، فإنها تحيَّتُك وتحية ذريتك. فقال: السلامُ عليكم، فقالوا: السلامُ عليكَ ورحمةُ الله، فـزادوه ورحمة الله. فكلُّ من يَدخلُ الجنةَ على صورةِ آدم، فلم يزلِ الخلقُ يَنقصُ بعدُ حتى الآن». (يوسف عامر). وابن أبي عاصم في السنة، والطبرانيي من حديث ابن عمر بإسناد رجاله نقات، والأدب المفرد للبخاري، وأحمد عن أبي

أحد أن يعاقب عبده، فلا يضربه على وجهه، لأنه إنسان والإنسان خُلِق على الصورة الإلهية. كما ورد عنه ﷺ أيضًا بأنه لا يجوز إذا وقعت الحرب أن يضرب المسلم عدوه على وجهه (۱) فإن الله خلق آدم على صورته (۱) كما أنه لا

هريرة. وهذا نصها: (١٠٥٠٧) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدثنا سليمان بن داود أنبانا المثنى، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن الله عز وجلّ خلق آدم على صورته». (يوسف عامر). وصحيح مسلم كتاب البر. وهذا نصها: على صورته». (يوسف عامر). وصحيح مسلم كتاب البر. وهذا نصها: وحدّثنن نصر بن علي الجهضمي، حدّثنني أبيى، حددتننا المُتَسَى، ح وحدّثنني أبيى، حدَدتننا المُتَسَى، وحدّثنني مُحمَد بن حاتم حدّثننا المُتَسَى، عن المُتَنَى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريزة، قال رسول الله. وفي حديث ابن حاتم عن النبي قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه. فإن الله خلق أدم على صورته». (يوسف عامر). إضافة إلى أن هذا المعني ورد في التوراة المكان "يوم خلق الله المؤسن عامر). الفقرة ٢) (يوسف عامر).

' - صحيح البخاري في كتاب العتق، بأب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وهذا نص الرواية: (٢٥١٠) حدّثتي محمدُ بنُ عُبيدِ الله، حدَّثتا ابنُ وَهبِ قال: حدَّثتي مالكُ بنُ أنس قال: وأخبرني ابنُ فلان عن سعيد، المقبريُّ عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحدَّثتي عبدُ الله بنُ محمد حدثتا عبدُ الرزّاق، أخبرنا معمرٌ عن همّام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتلَ أحدُكم فليجنتب الوجه». (يوسف عامر). وصحيح مسلم من كتاب البر والصلة. وهذا نصها: (٨٠٦٠) حدثنا مُحمَدُ بنُ المُنتَى، حَدَّثني عَبدُ الصَّمَد، حَدَّثنا هَهَام، حَدَّثنا قَتَادَة عَنْ يَحْدَى بنِ مَالِكُ الْمَرَاغِيُّ وَهُوَ أَبُو أَيُوبَ، عَنْ أبي هُرَيْرَة، أنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إذا قاتلَ أحدُكُم أخاه، فليجنتب الوجه». (يوسف عامر).

يجب أن يقول أحد لآخر قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك إذا غضب، فإن الله خلق أدم على صورته. (١) وهذا لا يعنى مطلقا أن الأحاديث الشريفة تقصد أن لله تعالى شكلا أو صورة جسمانية كالإنسان، وإن شكل أدم وصورته الطّيّة نقل له، إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (لَيْسَ كَمثُلُه شَيْءٌ) (السّورى: ١١)، ولكن المقصود من هذه الأحاديث النبوية هو أن في الإنسان وميض من الصفات الكاملة لله تعالى، فصفات العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والإرادة، والعضب، والرحمة، والكرم وغيرها أمثلة للصفات الناقصة أودعها الله تعالى في الإنسان، ومصدر أكثر حواسه من بين سائر الأعضاء، والوجه هو مرآة شخصية الإنسان، ومصدر أكثر حواسه من بين سائر الأعضاء،

<sup>&#</sup>x27; - صحيح مسلم، كتاب البر. وهذا نصها: (٦٦٠٧) حنثنا نصر بن علي الْجَهْضَمَي، حَدَّتَني أَبِي، حَدَّتُنا الْمُثَنَّى، ح وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّتُنا عَبْدُ الرَّحْمَلُ بْنُ مَهْدِي عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ أَبِي الرَّحِمَ اللَّهِ هُرْيَرَةَ، قَالَ: «إِذَا قَاللَ هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا قَاللَ هُرَيْرَة، قَالَ: «إِذَا قَاللَ اللَّهِ خَلْقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ». (يوسف عامر) أَحَدُكُم أَخَاه، فَلْيَجْنَتِبِ الْوَجْهَ. فَإِنَّ اللَّه خَلْقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِه». (يوسف عامر) لأدب المفرد، للإمام البخاري، باب لا تقل قبح الله وجهه. ورد في مسند الإمام أحمد: (٤٧٤) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن عجلان قال: حدَّثني سعيد، عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله على وجهك، ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام. على مورته». كما ورد في صحيح ابن حبان: (٣٦١٥) أخبرنا الفضل بن صورته». كما ورد في صحيح ابن حبان: (٣٦١٥) أخبرنا الفضل بن عجلان، قال: حدثنا إبراهيمُ بن بَشَار، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ عَجْلَنَ الله وَجُهك عن سعيد عن أبي هُريرة، عَنِ النبيّ قال : «لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: قَبّحَ اللهُ وَجُهك عن سعيد عن أبي هُريرة، عَنِ النبيّ قال : «لا يقُولَنَ أَحَدُكُمْ: قَبّحَ اللهُ وَجُهك وَوَجُهُ مَنْ أَشْبِهُ وَجُهكَ، فإنَ الله خَلَق آدم على صورته». (٣٤٤٢)

قال أبو حاتم: يُريدُ به على صُورةِ الذي قيلَ له: قَبَّحَ اللَّهُ وجهَك من ولده، والدليلُ على أنَّ الخطابَ لبني آدمَ دُونَ غيرِ هم قولُه : «وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ»، لأنَّ وجهَ آدمَ في الصنورة تُشبهُ صورة ولده. (يوسف عامر).

ومن الوجه تتضح كل الصفات، لذا بَين النبي ﷺ أن على الوجه فيضا من الصفات الإلهية من بين سائر أعضاء الإنسان. (١) إذن فلتتدبر في هل يليق للوجه الذي له مع الله هذه الصفة وهذه النسبة أن يسجد على الأرض لغير الله تعالى؟!!

جعل الله تعالى الإنسان خليفة له في الأرض. يقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَفَ الأَرْضِ ﴾ (الأنعام: ١٦٥)

إذن يسجد هذا الإنسان لمن غير الله تعالى؟. إن سائر المخلوقات على وجه وجه الأرض خُلِقت من أجل الإنسان، ولم يُخْلق هو من أجل المخلوقات على وجه الأرض. يقول الله تعالى: ﴿مَا فِي الأَرْضِ ﴾ (البقرة: ٦٣)

قال تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُم مًّا فِي الأَرْضِ ﴾ (الحج: ٦٥)

إذًا من ذا الذي على وجه الأرض يستحق سجود الإنسان له (سوى الله عز وجل). إن انحتاء المشركين أو سجودهم أو خضوعهم، وعبدة الأصنام، وعبدة النجوم، وعبدة الطبيعة للآخرين يثبت في الحقيقة أن هذا الآخر ما خُلق لهم؛ بل خلقوا هم له. إن من يعبد الشمس والقمر يعتقد في أنهما ما خُلقا له، بل خُلق هو من أجلهما. أخبر محمد رسول الله علي عن طريق الوحي أن كل المخلوقات قد خُلقت من أجل الإنسان، وخُلق الإنسان لعبادة الله تعالى، لذا يجب على الإنسان أن يبقى دائما في خدمة الله وطاعته، طالما أن كل ذرة في الكون تكون دائما في خدمة الله وطاعته، طالما أن كل ذرة في الكون تكون دائما في خدمة الإنسان وتمتثل لأمره.

اتخذ البشر المخلوقات السماوية آلهة، لذا قال لهم محمد على عن طريق الوحي قال تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ﴾ (النحل: ٢١)

عبد البشر الحيوانات، لذا أخبرت الرسالة المحمدية هؤلاء الجهلة بأن الأنعام قد خُلقت لكم، ولم تخلقوا أنتم لهم. يقول الله تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فَيهَا دَفْءٌ وَمَنَافَعُ ﴾ (النحل: ٥)

١ - نقل هذا القول من شرح هذا الحديث في كتاب فتح الباري لـشرح صحيح البخاري.

اتخذ البشر الأنهار والبحار آلهة ذكورا وإناثا، في حدين أن الأنهار والبحار قد خُلقت لهم. يقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ البَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِياً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ (النحل: ١٤)

قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِن الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مَنْــهُ تُوقِــدُونَ﴾ (يس: ٨٠)

سجد البشر للنار واتخذوها إلها لهم، في حين أنها تحترق في حبهم. يقول الله تعالى: ﴿ تَرَى الْفُلْكَ مَوَ احْرَ فيه وَلَتَبْتَغُوا مِن فَصْلُه ﴾ (النحل: ١٤)

خلاصة القول هو أن الإنسان أشرف وأفضل مخلوق، ولا يفضله أي مخلوق في السماء أو الأرض، بل خُلق ما بين السموات والأرض من مخلوقات من أجدله هو، ثم بعد هذا أي جاهل يتخذ مخلوقا من المخلوقات إلها له يعبده ويسجد له. وبعد وضوح هذه الحقيقة هل يمكن للمسلم الصادق أن يقع في أي نوع من أنواع الشرك، ويترك الله ويسجد لغيره؟

إن الرسالة التي جاء بها محمد رسول الله و ترتكز على ركنين أساسين: الأول الإنسان أشرف وأفضل المخلوقات، لذا يجب عليه ألا يسجد لأي مخلوق. والثاني هو أن كل أنواع القوة والقدرة والصفات الكمالية كلها لواحد فقط، وهو من يحكم كل ذرة من وراء العرش حتى الأرض، ولا توجد نقطة واحدة خارجة عن دائرة طاعته، ويجب سجود جبهة الإنسان له هو فقط وليس لغيره، إن حبنا كله وإخلاصنا وخوفنا وآمالنا وأدعيتنا والتجائنا وضعفنا له هو وحده، وحياتنا كلها مرهونة برحمته وكرمه

من هو ذلك الواحد القوى؟ وما هو تخيلنا عنه؟ لقد أجاب الإسلام على هذا التساؤل.

# التصور الجامع والماتع لله تعالي

ثبت جليا من آيات القرآن الكريم، وأشعار الجاهلية، ووقائع وأحوال العرب قبل الإسلام ونقوش آثار العرب القديمة، أنه كان في ذهن العرب تصور لهذا الواحد القوى، وكانوا يسمونه الله، ولكن من هو الله؟، وكيف هو؟، وما هي صفاته؟، وما هي الأمور التي يمكن أن تُنسب إليه؟، وما هي الأمور التي هو

مُنزره عنها؟، وما علاقته بعباده؟، وكيف يجب أن نعبده ونخضع له؟، وما يجب أن نطلبه منه؟، وكيف نخساه؟، وكيف نخساه؟، وكيف نخساه؟، وما حقيقة الخوف منه وخشيته؟، وهل لنا أن نحبه أم لا؟، وإن كان لنا هذا فكيف؟، وما حقيقة حبه؟، وإلى أي مدى قدرته؟، وما منزلة علمه؟، هل هو بعيد عنا أم قريب تماما؟، هل هناك حد لتقديسه وعظمته وكبريائه؟، وكيف نتوكل عليه؟، وهل يتكلم مع أي نوع من البشر؟، وهل له أحكام وأوامر؟، وهل هذه الأحكام والأوامر وهل يمكن لأي ذرة في الأرض أن تتحرك من مكانها دون إرائته؟، وكيف تحيط إرادته ومشيئته بكل شيء في السموات والأرض؟، هل له قانون ودستور؟، هل يبعث أنبياء ورسلا لهداية البشر؟، هل سيحاسبنا على أعمالنا؟، ولم وكيف يؤاخننا على أعمالنا؟، هذه هي الأمور التي كانت بعيدة تماما عن تفكير العرب في الجاهلية، ولم يكن هناك أي تصور في أذهانهم عنها. وحين نقرأ تاريخ العرب في الجاهلية وتتحقق من دياناتهم ومعتقداتهم لا تجد أكثر من أنهم كانوا يعتقدون في أن الله قوى خلق كل شيء، ويجب الالتجاء إليه عند الشدائد والابتلاءات.

جاء محمد رسول الله وعرق العرب عن طريق السوحي بالعظمة الحقيقية لله تعالى، وأخبرهم بوحدانيته سبحانه وتعالى وبأنه ليس كمثله شيء، وأوضح لهم إرادته عز وجل ومشيئته وعظيم قدرته سبحانه، وبين لهم أهمية الاعتقاد بهذا الواحد(الله عز وجل) الذي لاحد لقدرته، ولا انتهاء لعلمه، وتسسير كل ذرة في الكون حسب مشيئته، ويحيط علمه كل شيء، ويعلم ما في الصدور، وهو بصير بلفظ اللسان وأعمال الأيدي والأقدام في أي لحظة، والإنسان مستول ويحاسب على أعماله أمامه سبحانه وتعالى، ويخاف عقابه، ويطمع في رحمته، هو الله المحبوب الأزلي، بنشوة حبه تستنير قلوبنا، ويعم فضله وكرمه ولطفه وعطفه السموات والأرض، وقوته نفوق كل قدرة، وإرادته فوق كل إرادة، وحكمه فوق كل حكم، وعبادته فرض على كل مخلوق، وطاعته واجبة على كل مكلف، وهو عز وجل منزه عن كل عيب، ومستحق لكل وصف حميد، كان مكلف، وهو عز وجل منزه عن كل عيب، ومستحق لكل وصف حميد، كان مكلف، وهو عز وجل منزه عن كل عيب، ومستحق لكل وصف حميد، كان

البشر)، له أحكام وضوابط وقوانين، إطاعتها ثواب، وعصيانها إثم، هو مسضيء الظلام، وهو سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، يسمع ندائنا، ويحب الخير ويكره الشر، وإن أراد أن يفني السماء والأرض لأفناهما، وإن أراد أن يبقيهما لأبقاهما، وحبه سبحانه وتعالى هنو الهندف الأساسي من الحياة الدنيا، وعبادته هي الغرض الحقيقي من حياتنا وذكره سبحانه اطمئنان لقلوبنا. يقول الله تعالى: ﴿ أَلاَ بِذَكْرِ اللَّه تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨).

وكان من نتيجة وأثر هذه التعليمات والهدايات (النبوية) أن هؤلاء الناس الذين لم يذكروا حتى ولو نسيانا اسم الله أن نسوا كل شيء سواه وضحوا بأنفسهم في سبيله، وأخذوا يذكرونه سبحانه وتعالى في سيرهم وقعودهم، في نسومهم ويقظتهم، وفي كل حال. يقول الله تعالى: ﴿يَدْكُرُونَ اللّهَ قَيَامَا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ (آل عمران: ١٩١).

(ولكنهم في دوام ذكرهم وعبادتهم شه) لم يتخدوا حياة رهبانية في الصحارى، ولم يعتمدوا على التوسل إلى الأثرياء والأغنياء، ولم يلجئوا إلى ذكر الله في الخلوة طلبا للنجاة من صراع الدنيا، (۱) ولكنهم اعتبروا أداء الفروض والسعي والكفاح في طريقها مسلكا لهم، وعرفوا حكم الله تعالى واستعدوا لتنفيذه، وهم رغم كثرة الأعمال وتنوعها في الدنيا لا يلهيهم أي شديء عن ذكر الله وعبادته، لذا قال الله تعالى في شأنهم: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله والنور: ٣٧).

إن حبهم لله تعالى فاق كل حب في الدنيا، يقول الله تعالى يصف حبهم له سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُباً لَّلَّه ﴾ (البقرة: ١٦٥)

كان توكلهم وصبرهم واستقلالهم واستقامتهم وشجاعتهم وصدقهم وطاعتهم وكل شيء بفضل إيمانهم بالله تعالى، وكانوا دائما يذكرون قوله تعالى:

<sup>&#</sup>x27; - يشير المؤلف هنا إلى أهمية تمسك الإنسان بعبادة الله وطاعته مع المشاركة في الحياة الإنسانية بفاعلية واضحة حتى يستمر إعمار الكون إلى أن يسشاء الله.(يوسف عامر).

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسنبُهُ ﴾ (الطلاق: ٣) وقوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ ﴾ (الزمر: ٣٦) وقوله تعالى: ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَـقُ أَن تَخْـشَاهُ ﴾ (الأحزاب: ٣٧)

ظهر هذا الجوهر الروحاني والأخلاقي فيهم بفضل الإيمان بسالله تعسالي وحده.

## أسماء الله تعالى وصفاته

قال الله تعالى في بداية خلقه للعالم إنه سبحانه علم أدم الأسماء كلها. والآن كم اتسعت الدنيا، وكم اتسع العلم، ولكن تدبر في أننا حتى الآن ما تقدمنا عن دائرة الأسماء، وهذا ما نعتبره الوصول للحقيقة، وهذه هي فلسفتنا، لقد ادعينا أننا نعرف الأشياء عن طريق الحقائق والخواص بناء على فرضياتنا المنطقية، ولكن بعد مرور آلاف القرون لم نستطع أن نقدم مثالا للتعريف الحقيقي والذاتي، وما استطعنا معرفته هو إيجاد أشكال صبيانية جديدة بالوان مختلفة لمصفات العوارض والخواص ثم نفسدها حين يكون عالم المادة، فكيف تتحمل طاقتنا البشرية أكثر من هذا في عالم ما وراء المادة، وجبل الطور صورة بارية لهذا المرمز.

يمكن لنا معرفة الإله عن طريق أسمائه وأعماله وصفاته، وقد علم محمد رسول الله على جهلة العرب وفقا لهذا المعيار الإنساني. كان جهلة العرب على معرفة باسم الله، ولكنهم كانوا جاهلين -إلى حد كبير - بتصور أسمائه وأعماله، لذا كانوا على جهل تام بأسماء وصفات الله تعالى. يوجد في ديوان العرب أي شعرهم اسم الله "الله" في أكثر من موضع، ولكن لا يوجد ذكر لصفاته. وجاء في القرآن الكريم تصوير كامل لأفكارهم وتخيلاتهم، ولكن لم يثبت بأي دليل أنهم كانوا على معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته. كمان بعص مسيحي العرب كانوا على معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته. كمان بعص مسيحي العرب على "سد العرم" "اليمن" باسم أبرهة المسيحي زعيم أصحاب الفيل، والتي نشرها عالم ألمانيا الفاضل "كلازر" ورد فيها لفظ "الرحمن" في موضعين. ويوجد هذا اللفظ أيضًا في أشعار شعراء العرب المسيحيين. وكان من أثر استخدام المسيحيين

له أن نفره العرب بمثركون وسخطوا منه؛ لذا حين استخدم الإسلام هذا اللفظ؛ رفضه المشركون وسخطوا منه أيضًا، وحين استكتب النبي في في معاهدة صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم فقال ممثل قريش: أقسم بالله بأني لا أعرف لفظ الرحمن. (١)

وبسبب استخدام محمد رسول لله ﷺ للفظ "الرحمن"، ولوروده كثيرا في القرآن الكريم دالا على الله تعالى غضب المشركون، وكانوا يقولون: لن ننحني أبدًا أمام الرحمن، وقد ذكر القرآن الكريم حالهم تلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذًا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَرَادَهُمْ نُقُوراً ﴾ (الفرقان: ٦٠)

كان المشركون ينفرون من أن محمد الله يذم أصنامهم وآلهتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى يمتدح المسيحيون "الرحمن" ويثنون عليه. يقول الله تعالى: ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُنُ آلِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣٦)

وفي النهاية عرَّف محمد ﷺ العرب بالحقيقة التي كانوا يجهلونها، وهي أنه لا حد لأسماء الله تعالى وصفاته، ويمكن دعاؤه بكل الأسماء الحسنى: ﴿قُلُهُ الْأَسْمَاءُ الدُّعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَياً مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ (الإسراء:١١٠)

إن مسألة أسماء الله تعالى وصفاته من بين أهم الاصطلاحات الدينية التي قام بها الإسلام، والتي لم يكن العرب وحدهم جاهلين بها، بل ابتلى بهذا الجهل أيضنا أتباع أديان معروفة في الدنيا؛ فكان "يهوة" الاسم الأصلي لله تعالى في صحف وأسفار اليهود، ولكن لم يكن يُسمح لعامة اليهود أن يتفوهوا بهذا الاسم المقدس، وكان "إلوهيم" هو الاسم الثاني العام، والذي يُستخدم في أي مقام، أما أسماء الله الأخرى، والأسماء التي هي في الحقيقة تعبير عن صدفاته الذاتية

وورد في سيرة ابن هشام، الجزء الثالث "ثم دعا رسول الله على بن أبي طالب هم، فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم، فقال رسول الله على: اكتب: باسمك اللهم (يوسف عامر).

وأعماله الربانية فلا يوجد ذكر لها في التوراة تماما، وتعتبر صفة "رب الأفواج" هي أوضح صفة من الصفات الله تعالى الجلالية.

استخدم لفظ "الآب" لله في إنجيل المسيحيين والكتب الدينية. ما المقصود بحقيقة هذا اللفظ وإطلاقه على الله؟ وإلى أي حد يجوز إطلاق لفظ مادي بسبب هذا الأمر؟ دعك من هذه الأمور وتدبر في أن هذا تعبير مادي وناقص لصفات الله الجمالية فقط. أخفى اختلاط الفلسفات في المسيحية عقيدة النتليث المبتدعة. تحت ستار مسألة الصفات هذه، وأوليت الأقانيم الثلاثة أي الأب (الله)، والابن (عيسى القيلان)، والروح القدس على أنها عبارة عن ثلاث صفات الأب أي الحياة، الابن أي الخلق، والروح القدس أي العلم، وثلاثتهم واحد، ولكنهم منفصلون في وجودهم، وبناء على هذا التفسير والتأويل ظهرت مسألة تجسيم الصفات الإلهية، وأصبح الإله الواحد مجموعة من الإلهة.

وعند الهنادكة اختلطت أسماء الله وصفاته بالسحر والشعوذة، إذ إن كل صفة عندهم اتخذت وجودًا مستقلاً له، وتجرد الإله نفسه من كل أنواع الصفات، لذا أصبحت سائر ديانات الهند مظهرا لتجسيم الصفات هذا، فلله فله وسلمين و "برهما" و "مهيش" و "وشنو" مجسمات لثلاث صفات: الخالق، والمعين، والقيوم، وقد أدي الفهم الخاطئ هنا إلى وجود التثليث بدلا من الوحدة سلم "شنكر آتشاريه" (١) بصفات أصلية ثلاث فقط للإله، وهي الحياة، والعلم، والسرور واستحدثت صفة الخلق في الديانة الجينية وبعض الفرق الهندوسية ضلال عبادة الأعضاء التاسلية، وأوجدت الفلسفة الخاطئة تجسيم أسماء الله تعالى وصفاته في شكل ٣٣٠ مليون الله ذي خلقة عجيبة وغريبة عند عامة الهنادكة، كما أظهرت هذه الفلسفة الخاطئة أشكالا جديدة تماما لعبادة الأصنام، ونتج عن ثنائية "ينزدان" و "أهرمان" في المجوسية أن قسمت صفتا الله "الهادي" و "المضل" إلى إلهين مستقلين. وخلاصة المجوسية أن قسمت صفتا الله "الهادي" و "المضل" إلى إلهين مستقلين. وخلاصة

<sup>&#</sup>x27; - تكتب هكذا "شنكر آچارية" بالأردية. (يوسف عامر).

\* هذا التقصيل هو أن القيم الحاطئ لهذه المسألة قد تسبب في نشر الصلال في الدنيا.

أبطل محمد رسول الله على كل تخيلات وأفكار الناس الفاسدة هذه، وصحح عقائدهم الخاطئة، وبفضل نور الهداية الربانية أصبح سراجا منيرا وأظهر الحقيقة، والتي تعتبر من أهم أعمال النبوة المحمدية.

أخبر النبي على بأن صفات الله تعالى الكاملة لا يمكن أن تعد أو تحصى، وليس هناك أي حد لأعمالها. وقد علم النبي على (المسلمين) هذا الدعاء: «أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك». وتعلمت السيدة عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء الإلهامي "اللهم أدعوك بأسمائك الحسنى التي نعرفها والتي لا نعرفها" (١) يقول الله تعالى: ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لَّكُلِمَاتُ رَبِّي لَنَفْدَ البَحْرُ قَبْلُ أَنْ تَنْفُدَ كَلْمَاتُ رَبِّي وَلُو جُنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ (الكهف: ٩٠١)

ويقول سبحانه في آية أخرى: ﴿وَلَوْ أَتَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَسجَرَة أَقْسلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُر مَّا نَقْدَتْ كَلْمَاتُ اللَّه ﴾ (لقمان: ٢٧)

<sup>&#</sup>x27; - أورد الإمام البيهقي هذه الأدعية بسندها في كتاب الأسماء والصفات، والرواية الأولى وردت في مسند أحمد ابن حنبل أيضًا بسند عبد الله بسن مسعود، وهذا نصها: (٣٧١٣) حدثنا عبد الله حدَّثتي أبي ثنا يزيد أنبأنا فضيل بن مرزوق، ثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الأ أذهب الله همة وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً قال : فقيل : يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال : بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ». (يوسف عامر).

خلاصة القول هو أن لله تعالى الأسماء الحسنى. يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ لاَ إِلَّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ (طه: ٨)

إن الأسماء الحسنى وكل وصف حميد خاص لذات الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهَ أُو الْمُستَى (الإسراء: ١١٠) ولكن يجب ألا تدعوه بأسماء منافية للكمال والعظمة والكبرياء كالمسشركين، ولا تذكره بأسماء الأصنام والآلهة. يقول الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسنَى فَسادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ (الأعراف: ١٨٠)

إن القرآن الكريم ملىء بأسماء الله تعالى الحسنى وسائر صفاته سبحانه، فلا توجد صفحة واحدة من صفحات القرآن لا يوجد بها اسم الله تعالى أو صفة من صفاته وكل هذه الصفات والأسماء توضح هذا العشق والحب الذي يجب أن يكون في قلب كل أتباع القرآن الكريم تجاه المحبوب الأزلي الأبدي ونور يكون في قلب كل أتباع القرآن الكريم تجاه المحبوب الأزلي الأبرض متشل تسوره السموات والأرض. يقول الله تعالى: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَوَات وَالأَرْضِ مَثَلُ تُسورِه كَمَشْكَاة فِيها مصنباح المصباح في رُجَاجة الرُجاجة كَأَتّها كَوْكَب دُرِي يُوقَدُ من كَمَشْكَاة فيها مصنباح المصباح في رُجَاجة الرُجاجة كَأَتّها يُضيء وكو لَم تَمْسَنهُ نَال شَرَقيّة ولا غَربيّة يكادُ رَيْتُها يُضيء وكو لَمْ تَمْسَنهُ نَال نُور عَلَى نُور يَهْدِي اللّه لِنُورِه من يَشَاءُ ويَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلتّاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْء عَليمٌ ﴾ (النور: ٣٥)

قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّـهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَطَمُ مَا بَيْنَ أَيْسَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرُسِيَّةُ السَسَّمَوَاتِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحْطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرُسِيَّةُ السَسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَنُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظْيمُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ المَلكُ القَدُّوسُ السَلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ المُتَكَبِّرُ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٣) هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ الجَبَارُ المُتَكَبِّرُ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٣) هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الْمُسَوِّرُ المُكِينِمُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُـوَ الْعَزِيلِ لَ المَكِينِمُ (الحشر: ٢٢: ٢٤)

قال تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فَي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ (٢) هُوَ الأَوْلُ وَالآخِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ (٣) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْنَوَى عَلَى الْعَرْشُ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الأُمُورُ (٥) يُولِجُ اللَّيلُ فِي النَّهَارِ فِي النَّيلُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ (الحديد: ١: ٢)

قضي محمد رسول الله على التصور والاعتقاد الباطل الذي كان في اذهان العرب عن الله تعالى، وقدم لهم صورة صحيحة عن الحق تبارك وتعالى. والواقعة التالية توضح هذا الأمر، فحين دعا النبي النبي التوحيد، جاءه المشركون الذين كانوا يقدسون آلهتهم ويتغنون بالثناء على أهلهم وأو لادهم وزوجاتهم وخدامهم وقالوا: "انسئب لذا ربك". وكأنهم كانوا يريدون بمقابلة إلى الإسلام بآلهتهم، القول بأن إله الإسلام لا يساوى آلهتنا في هذا الأمر وهذه المكانة. ورد عليهم الله تعالى موضحًا حقيقته سبحانه في أقصر سورة من سور القرآن الكريم (۱). يقول الله تعالى: ﴿قُلُ هُوَ اللّه أُحدٌ (۱) اللّه الصّمَدُ (۲) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدُ (۳) وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَد كُم (الإخلاص: ۱: ٤)

<sup>&#</sup>x27; - مستدرك الحاكم، تفسير سورة الإخلاص (صحيح)، وجامع الترمذي، تفسير سورة الإخلاص، وهذا نص الحديث: (٣٤٩٤) \_ حدثتا أحْمَدُ بنُ مَنيع، حدثتا أبُو سَعْد هُو الصنْعَانِيُّ عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيِّ عَن الرَّبِيعِ بنِ أنسَ عَن أبي العَالِيَةِ عَن أبي العَالِيةِ عَن أبي بن كَعْب : «أنَّ المُشْرِكِينَ قَالُوا لرَسُولِ الله : انستب لنَا الله الله ولَن الله عَن أبي أنسا ربَّك، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {قُلْ هُوَ الله أَحدُ الله الصَّمَدُ فَالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ ولَهُ يُولَدُ لِلاَ سَيُورَثُ، ولِنَّ الله يَولَدُ لِلاَ سَيمُوتُ، ولَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إلاَّ سَيُورَثُ، ولِنَّ الله عَز وجل لاَ يَمُوتُ ولاَ يُورَثُ {ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ } قالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيةً وَلاَ عَنْ وَلِيْسَ مَنْعَ مَنْ وَلِيْ اللهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيةً وَلاَ عَنْ وَلِيْسَ مَنْعَ مَنْ وَلِيْ اللهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيةً وَلاَ عَنْ وَلَيْسَ مَمْتُهِ شَيءٌ » .، وكتاب الأسماء للبيهقي، صـ٣٣، إله آباد.

وفي رواية عن أبي بن كعب فه، والذي كان يعد من أمهر الصحابة في فهمه وتفسير ه للقرآن الكريم، يقول في تفسير سورة الإخلاص أن "الصمد" هو من لم يلد، ولم يولد، لأن من يُولد، يموت أيضًا، ومن يموت يترك لـــه وارث، والله تعالى لا يموت، وليس له أي وارث، وليس له أي كف، أي لا يكافئه ولا يساويه ` أي احد، وليس كمثله شيء. تدبر في انحطاط تخيل وتصور العرب لله قبل بعثـــة محمد رسول الله عجر، ويمكن أن تتعرف على هذا التدنى الفكرى من خلال سؤالهم لرسول الله ﷺ السابق (عن نسب الله)، ثم كم ارتقى وتنزه تخيلهم وتصورهم عن . الله تعالى بعد بعثة محمد رسول الله ﷺ، ويمكن لك أن تتعرف على هذا الارتقاء الفكري من خلال تفسير أبي بن كعب رفي الفظ "الصمد"، وهذا هو أبي بن كعب الذي كان يتسم بالمكانة الرفيعة في قبيلته العربية، ولكن قلبه أنير بفيض هدايــة وتعليم النبي على . كان أبو هريرة الله يستمع إلى النبي على ويقول : يقول الله تعالى: «يشتَمنى ابنُ آدمَ. وما ينبغي لهُ أن يشتَمني ويكنّبني وما ينبغي له. أما شعمهُ فقوله: إنَّ لى ولداً. وأما تكذيبه فقوله: ليس يُعينني كما بَدَأني »(١) في حين أن الخلق الثاني أيسر بكثير من الخلق في المرة الأولى. وشتم ابن أدم لله تعالى هــو أنه أدعى بأن لله -حاشاه- ولد في حين أن الله تعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم یکن له کفوا أحد.<sup>(۲)</sup>

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: وقد ورد في صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: (٣٩٢٣) حدّثنا عبدُ الله بنُ أبي شيبة عن أبي أحمدَ عن سُفيانَ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يشتُمني ابنُ آدم. وما ينبغي لهُ أن يشتُمني ويكنّبني وما ينبغي له أن يشتُمني ويكنّبني وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لي ولداً. وأما تكذيبه فقوله: ليس يُعيدني كما بَدَأني». (يوسف عامر).

 <sup>-</sup> صحيح البخاري، سورة الإخلاص، وهذا نصه: (٤٨٥٦) حدَّثنا إسحاقُ بـن منصور، حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمر عن هَمّام عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كذَّبني ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك، وشَـتمني

كان أبو هريرة من عرب اليمن، أي أنه كان أحد هؤلاء العرب الدنين كانوا جاهلين تماما بهذه الحقائق قبل محمد رسول الله رائن يُخرج من فمه لآلئ التقديس والتنزيه (لله تعالى).

إن لفظ "الصمد" هو أوجز الألفاظ في هذه السورة الكريمة، ولكن بلاغــة القرآن الكريم قد أخفت فيه صفات إلهية كثيرة. و"الصمد" يعنى في اللغة الأرض الحجرية المرتفعة أو الصخرة، والتي توجد في مكان مرتفع لا يصله الطوفان، لذا حين يأتي الطوفان يفر الناس إلى هذا المكان وينجون بأنفسهم. ثم يخرج من هذا المعنى اللغوى للفظ الصمد معنى السيد الذي وصل إلى آخــر مراتــب العظمـــة والشرف، كما يطلق أيضنا على السيد الذي لا يمكن الفصل أو الحكم في المجلس بدون وجوده، ويطلق على السيد الذي لا سيد بعده، واستخدم هذا اللفظ أيــضا للدلالة على مكان الملاذ والمأوى الذي يأوي إليه الجميع وقت المصيبة. ويستخدم أيضًا في الدلالة على المرجع والمركز الذي يذهب إليه كل شخص. ويطلق على الشيء الصلب الذي لا تجويف فيه، لذا يطلق على من لا يأكل ولا يــشرب، ولا من لا آل له ولا أولاد، ويطلق على من لا يمكن الاستغناء عنه، ويطلق على الشجاع الذي لا يشعر بجوع أو عطش في القتال؛ ويطلق لفظ "صمدة" على الناقة التي لا تلد. يقول ابن عباس رضى الله عنهما: إن "الصمد" هو ذلك السيد والقائد الذي وصل إلى درجة الكمال في عظمته وسيانته، هو ذلك العظيم الذي اكتملت عظمته، وهو ذلك الكبير الذي لا نقص في كبريائه، هو ذلك الحليم الذي وصل إلى آخر درجات الحلم، هو ذلك المستغنى، والغنى الذي لا حد لغنائه واستغنائه، هو ذلك القوي الذي لا حد لجبروته، هو ذلك العليم الذي وصل إلى آخر درجات

ولم يكن له ذلك. أما تكذيبُهُ إيايَ أن يقولَ إني لن أُعدَهُ كما بذأتُه، وأما شَتَمهُ إيايَ أن يقول اتخذَ اللَّهُ ولداً، وأنا الصَّمَدُ لم ألِدُ ولم أُولَدُ ولم يكن لسي كُفُواً أحد» (لم يلد ولم يُولَد ولم يكن له كُفُواً أحد} كفوا وكفيئا وكفاء واحد. (يوسف عامر).

العلم، هو ذلك الحكيم الذي بلغ مرتبة الكمال بحكمته وبصيرته، أي هو الكامل في كل صنف من صنوف الكبرياء والعظمة. (١).

وإضافة إلى هذا المعني للفظ "الصمد" كتب بعض الصحابة والتابعين المعانى الآتية في تفسير هذا اللفظ:

ابن عباس رضى الله عنهما: هو من يرجع إليه الناس وقت المصيبة.

الإمام الحسن البصرى على: هو الحي القيوم الباقي والغير فان.

ربيع بن أنس ﷺ: هو من لا ولد له ولا أم ولا أب.

عبد الله بن مسعود في: هو من ليس له معدة وغيره من الأعضاء الجسمانية. بريده في: هو من لا يخشى أحدا.

عكرمة الله عن الا يخرج منه شيء آخر.

قتادة ﷺ: هو الباقى والغير فان.

والحقيقة هي أن هذه المعاني كلها<sup>(۲)</sup> مستترة في هذا اللفط، وجميعها تعبيرات مختلفة لحقيقة واحدة، فقد ذكرنا آنفا أن المعني الأصلي لهذا اللفظ هـو الصخرة، التي تكون ملاذا ومأوي وقت المصائب والقتال. وللفظ "الصمد" أيصنا هذه الأهمية البالغة في الإلهيات الإسرائيلية. وقد ورد لفظ الصخرة دلالـة علـى مكان اللجوء والملاذ في صحف بني إسرائيل.(سـفر التثنيـة، الإصحاح٣٢، الفقرتان ٣٠، ٣١).

<sup>&#</sup>x27; - الإمام البيهقي، كتاب الأسماء والصفات صـ ٤ (بسند).

للتعرف على هذه المعاني انظر كتاب الأسماء،البيهقي، صـــ ٤٣، مفــردات القرآن، راغب الأصفهاني، وابن جرير الطبري، وابن كثير، وتفسير ســورة الإخلاص لابن تيمية.

"لولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم " لأنه ليس كصخرنا صخرهم". (١) إن استخدام لفظ الصخرة هنا في حقيقة الأمر كناية عن مدد ونصرة الله، وتتغير هذه الكناية في سفر صموئيل الأول إلى "ليس قدوس مثل الرب. لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا "(١) (الإصحاح ٢، الفقرة ٢).

ورد في هذه السورة الكريمة - سورة الإخلاص- لفظان في صدفة الله تعالى، وهما "أحد" و "الصمد"، وكلاهما يضم صدفتين كماليتين متحادتين لله تعالى، فنتج عن وحدانيته سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء، وأنه لسيس في حاجة إلى أي شيء، وهو واحد، لا مثيل له، منزه(عن العيوب)، مستغن، غني عن العالمين، ومستقل عن كل شيء، ولكن مع كمال الوحدانية هذا، هو معين ومساعد للجميع، وملذ للجميع، والكل محتاج إليه، وهو مركز للجميع ومرجع للجميع، ومأوى وملجأ وملاذ للناس جميعًا يلجئون إليه في كل المصائب والابتلاءات. يقول الله تعالى: ﴿فَقَرُوا إلّى الله ﴾ (الذاريات: ٥٠).

إن هذه السورة الكريمة تضم شعب التوحيد الإسلامي كلها، ولــذا فهــي تعدل ثلث القرآن الكريم. كان هناك صحابي يقرأ هذه السورة الكريمة في آخــر كل قراءة من ركعتي كل صلاة، وبيَّن الناس هذا الأمر لرســول الله ﷺ فقــال: «سلوه لأيِّ شيء يَصنعُ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحــبُّ أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أنَّ الله يُحبهُ» (٢) وكان هناك

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الفقرتين كاملتين من سفر التثنية، الإصحاح ٣٦ كيف يطرد ولحد الفا ويهزم اثنان ربوة لولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم أنسه ليس كصخرنا صخرهم ولو كان أعداؤنا القضاة (يوسف عامر).

وهذا نص الفقرة كاملة من سفر صموئيل الأول، الإصحاح تشني، الفقرة الثانية: "لولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم " لأنسه لسيس كسخرنا صخرهم" (يوسف عامر).

<sup>-</sup> صحيح البخاري كتاب التوحيد، وهذا نصها: (١٢١٠) حنث نحم بن صالح، حدَّثنا ابن وهب، حدَّثنا عمرُو عنِ ابن أبي هلا الله مردد محمدً بن عبد

صحابي آخر من الأنصار يؤم الناس في صلاتهم فاعترض عليه المأمومون من الصحابة رضوان الله عليهم فقال: "ما أنا بتاركها، إن أحبَبْتُم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتُكم". فذكر الناس هذه الواقعة للنبي على فاستفسر النبي على منه عن سبب هذا، فقال: إني أحبها. قال على: «حبك إياها أدخلك الجنّة». (١) كان قتادة بسن النعمان الصحابي الجليل يكرر قراءة هذه السورة الكريمة طوال الليلة ويستمتع

الرحمن حدَّثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن \_ وكانت في حجر عائد شه زوج النبي صلى الله عليه وسلم \_ «عن عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سَلوه لأي شيء يُصنعُ ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحبً أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أنَّ الله يُحبهُ». (يوسف عامر).

- صحيح البخاري كتاب الصلاة، وهذا نص الحديث: (٢٦٦) -- وقال عُبَيدُ الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: «كان رجلٌ من الأنصار يؤمُّهم في مسجد قُباءٌ، وكان كلَّما افتتَحَ سورةً يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتَحَ بقُل هو الله أحد حتى يَفرعُ منها، ثمَّ يقرأ سُورة أخرى معها، وكان يَصنعُ ذلك في كلِّ ركعة،، فكلَّمهُ أصحابه فقالوا: إنَّكَ تَفتتحُ بهذه السورة ثمَّ لا ترى أنَّها تُجزئِكُ حتى تَقرأ بأخرى، فإمّا أن تقرأ بها وإما أنَّ تسدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحبَبتُم أن أومكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتُكم. وكانوا يرون أنَّهُ مِن أفضلهم وكرهوا أن يَوُمَّهم غيرهُ - فلما أتاهمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبروهُ الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرُك به أصحابُك، وما يَحملك على لُزوم هذه السورة في كلً ركعة؟ فقال: إني أحبُها. فقال: حبُك إيّاها أدخلَك الجنَّة». (يوسف عامر).

بقر اءتها، فأخبر الناس النبي 囊 بهذا، فقال 囊: «والذي نفس بيده، لتعدل نصف القر آن أو ثلثه». (١)

لك أن تقارن بين الظلام والضلال الذي كان قد ساد بلاد العرب قبل الإسلام، وهذا النور والهداية التي سادت بلاد العرب عن طريق محمد ﷺ.

ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة أكثر من مائة اسم شه تعالى، فجاء في صحاح الحديث أن النبي ﷺ قال: «إن للَّه تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخلَ الجنَّة»(٢) «إنَّهُ وتُرِّ. يُحبُّ الْـوتْرَ».(١) إن الجملسة

الله مسند أحمد بسند أبي سعيد الخدري. وهذا نص الحديث: (١٠٨٥) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبانا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن أبي الهيئم، عن أبي سعيد الخدري قال: «بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله {قل هو الله أحد} فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي على الله عليه وسلم: والذي نفس بيده، لتعدل نصف القرآن أو تلثه». (يوسف عامر).

صحيح البخاري، كتاب التوحيد، وهذا نصه: (٧٢٢٦) حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدّثنا أبو الزّناد عن الأعرج «عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن للَّه تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً، مسن أحصاها دخل الجنّة». أحصيناه: حفظناه. (يوسف عامر). وصحيح مسلم، كتاب الذكر، وهذا نصه: (٢٧٦١) حدّثني مُحمَّدُ بنُ رَافِع، حَدَّثنَا عَبدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرة. وَعَنْ هَمَّام بْنِ مُنبه عَنْ أبي هُريْرة. وَعَنْ هَمَّام بْنِ مُنبه عَنْ أبي هُريْرة، عَنِ النبي قال: «إنَّ لله يسعة وتسعين اسما. مائة إلا واحداً. من أخصاها دَخلَ الْجنّة». وزاد همَّام عَنْ أبي هُريْرة، عن النبي «إبنه وتسر". من أخصاها دَخلَ الْجنّة». وزاد همَّام عَنْ أبي هُريْرة، عن النبي «وهذا نصها: يُحب الويْرة». (يوسف عامر). ومسند احمد بسند أبي هريرة، وهذا نصها: أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وعن همام بن مُنبه، عن أبي هريرة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن للَّه تسعة وتسعين إسما، مائـة إلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن للَّه تسعة وتسعين إسما، مائـة إلاً

واحداً، مَنْ أَحصاها دَخَلِ الْجنة » (يوسف عامر). وجامع الترمذي، وهذا نصه: (٤٤٦ ) حدثنا يُوسفُ بنُ حَمَّاد البَصْرِيُّ، أخبرنا عَبْدُ الأُعلَى عَن سَعِيد عَن قَنَادَةَ عَن أَبِي رَافِع عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه عَن النبيِّ قَالَ: «إِنَّ لله تَسْعَة وَتَسْعِينَ اسْما مائة غير وَاحد مَنْ أَحْصَاها دَخَلَ الْجَنَّة » قالَ يُوسُف، وَأَخبرنا عَبْدُ الأُعلَى عَن هشام بنِ حَسَّانَ عَن محمّد بنِ سيرينَ عَن أَبِي هُرَيْرَة وَأَخبرنا عَبْدُ الأُعلَى عَن هشام بنِ حَسَّانَ عَن محمّد بنِ سيرينَ عَن أَبِي هُرَيْرَة وَلَا رَحِي مِنْ غَيْرِ وَاحد مَن أَحصَاها دَخَلَ الْجَنَّة بنُ سُلَيْمَانَ عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النبي بِمِثله . هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ وقد رُوي مِن غَيْر وَجُه عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النبي بَمِثله . هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ وقد رُوي مِن غَيْر وَجُه عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النبي بَمِثله . هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ وقد رُوي مِن عَيْر وَجُه عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النبي بُمِثله . هُذَا عَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ مُلَا اللهَ مَن مُحَمَّد نصه : (٤٤٤ ٣ ) حدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة . حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرُو، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه الله الله الله الله عنه عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه الله الله قَلْمَ الله عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَامَ وَالله وَاحِداً . مَنْ أَحْصَاها دَخَلُ الْجَنَّةَ ﴾ . (يوسف عامر) . وابن خزيمة ، وابو عوانة ، وابن جريسر ، والطبرانه ، والبيهق عامر) . وأبن خزيمة ، وأبو عوانة ، وابن جريسر ، والطبرانه ، والبيهقي وغير هم.

" - وهذا نص الرواية كما وردت في صحيح مسلم: (٢٧٦١) حدثتي مُحمَدُ بُسنُ رَافِع، حَدُثْنَا عَبْدُ الرَّزَاق، حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ الْبَيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِ قَالَ: «إِنَّ للّه تستْعَة هُرَيْرَة، وَعَنْ النَّبِيِ قَالَ: «إِنَّ للّه تستْعَة وَتَسْعِينَ اسْماً. مِافَةُ إِلاَّ وَاحْداً. مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة». وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي «إِنَّهُ وِتْرٌ. يُحِبُ الْوِتْرَ». (يوسف عامر). وورد في صحيح ابن حبان: (٧٨٥) \_\_\_\_\_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، و محمد بنُ الحسن بن قتيبة، و محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشق، واللفظ للحسن، قال: حدثنا شعيب عنزنا صفوانُ بنُ صالح النقفي، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال: حدثنا أبو الزّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ اللّه : «إِنَّ للّه تِسْعَةُ وتِسْعِينَ اسْماً، مِثَةً إِلَّا وَاحِداً، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِيْر، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنِّة، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، الْعَزِيز، الْجَبَارُ، المُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُوسُورُ، الْغَفَارُ، الْمُهَيْمِنُ، الْوَرَّاقُ، الْفَتَاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَارُ، الْفَقَارُ، الْوَهَابُ، الرَّرَاقُ، الْفَتَاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُومَنُ، الْمَعْرَاء الْوَقَاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعَوِّرُ، الْغَفَارُ، الْفَقَارُ، الْوَهَابُ، الرَّرَاقُ، الْفَتَاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ،

الأخيرة توضح علة كون الأسماء تسعة وتسعين اسما وليس مائة اسما، فلو كانت السماء مائة اسما، لما تحقق الوتر، ولا يتضح به رمز التوحيد. ولـم يـرد فـي الأحاديث الصحيحة هذا العدد (من الأسماء) أي أنه لم يُصرح بتـسعة وتـسعين اسما، ورد في الترمذي وبعض الأحاديث الضعيفة عدد هـذه الأسـماء ولكـن المحدثين عموما ومنهم الحافظ ابن حجر كتبوا أن هذه الروايات ضعيفة، كما أن فيها تكرارا لهذه الأسماء، وتوجد بها أسماء لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، ولا توجد بها بعض الأسماء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، اللهاماء في هذا هو أن الرواة كتبوا الأسماء في هذه الروايات بفضل تحقيقيهم هم أنفسهم، وعليه فلا شبهة من هذه الروايات في أن أسماء الله تعالى محصورة في العزيز بن يحيى، وأبو بكر بن العربي، والإمام النووي، والحافظ ابـن حجـر، والإمام الخطابي، الإمام ابن تيمية، والقرطبي وغيرهم أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في التسع والتسعين اسما هذه، كما وردت تصريحات أخـرى أيـضنا محصورة في التسع والتسعين اسما هذه، كما وردت تصريحات أخـرى أيـضنا محصورة في التسع والتسعين اسما هذه، كما وردت تصريحات أخـرى أيـضنا محصورة في التسع والتسعين اسماء الله تعالى وصفاته، (۱) واستدل المحدثون على هـذا تنص على أنه لا حد لأسماء الله تعالى وصفاته، (۱) واستدل المحدثون على هـذا تنص على أنه لا حد لأسماء الله تعالى وصفاته، (۱) واستدل المحدثون على هـذا

الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُ، المُذلُ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، الْحَكَمُ، العَدلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، العَظْيمُ، الغَفُورُ، السَّكُورُ، العَلَيُّ، الكَبِيرُ، الْحَفِيظُ، المُقيتُ، الْحَبِيبُ، الْوَاسِعُ، الْوَدُودُ، المحيدُ، المحيدُ، المحيبُ، الْوَاسِعُ، الْوَدُودُ، المحيدُ، المحيبُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَيُّ، الْوَكِيلُ، القَوِيُّ، المَتينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، المُحتيى، المُميتُ، الْحَيُّ، الْوَاحِدُ، المَاحِدُ، المَحتيى، المُعَيدُ، المُعَيدُ، المُعَيدُ، المُعَيدُ، المُعَيدُ، المُعَيدُ، المُعَيدُ، المُقتَدمُ، المُؤخَرُ، الوَاحِدُ، المَاحِدُ، الواحِدُ، الطَّاهِرُ، الأَولِيُ المَقْدَمُ، المُؤخَرُ، الأُولُ الأَولِيُ الطَّالِ البَلْرُ، المَقْتَدرُ، المُقتَدمُ، المُؤخَرُ، الأُولُ، الآخِدرُ، الظَّالِ البَلْرُ، التَّوَّابُ، المُنتَقِمُ، المُغنِي، الْجَامِعُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، النَّولِ، النَّورُ، النَّورُ، النَّافِعُ، النَّولِ، المَقسِطُ، المَانِعُ، الغَنيُ، المُغنِي، الْجَامِعُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، النَّولِ، النَّورُ، النَّولِي البَلْورُ، النَّولِ المَقسِطُ، المَانِعُ، الغنيُ، المُغنِي، الْجَامِعُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، النَّولِ. المَّادِي، البَلْوي، الوَارِثُ، الرَّسُدُ، الصَّبُورُ». (٢:١) (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - تمهيد أبي الشاكور السالمي، القول الثالث في عدد الأسماء، وهذا كتاب معروف يعتد به عند الماتريدية.

بروايات ابن مسعود و السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والتي ذكرناها في بداية الحديث عن هذا الموضوع.

على أي حال أخبر العلماء بتدبرهم في القرآن الكريم وتتبعهم للأحاديث النبوية الصحيحة بالتسعة والتسعين اسما، ثم فصلوها وحصروا كل اسم على حدة. وهذه الأسماء كلها إما أن تكون قد وردت في القرآن الكريم كعلّم أو كصفة، وإما أن تكون منسوبة إلى الله تعالى كأفعال، وإما أن يكون الرسول أخبر بها في الأدعية. ونحن هنا ندرج هذه الأسماء بالترتيب، ونفسر معناها اللغوي بإيجاز، حتى يتضح التصور والتخيل عن الله تعالى والعقيدة التي علمها ووضحها محمد رسول الله يخ لأتباعه، وكم هو سبحانه عالى، ومحيط بكل شيء، ومنزه عن كل العيوب. وقد رتب العلماء هذه الأسماء أو الصفات طبقًا لمعان مختلفة، ولكننا هنا وممته وكرمه وعفوه عز وجل أي الصفات الجمالية. والثانية: تلك الصفات والأسماء التي يتضح منها ملوكه وجلاله وجبروته وحكومته وسيطرته عنز وجل أي الصفات مسمى الصفات الجلالية. والمرتبة وجل على الأسماء أو الصفات الجلالية، والمرتبة وجل على الثالثة: هي تلك الأسماء أو الصفات التي تُثبت تتزيهه، وجامعيته، ورفعته وكماله، وكل نوع من أنواع الصفات الحسنة والمحامد الرفيعة، ونطلق على هذه الصفات مسمى الصفات الممالية.

خلاصة القول هو أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها تفسير لهذه العناوين الثلاثة، أي التي منها تظهر رحمة الله تعالى وكرمه، أو جاهه وجلاله عز وجل، أو إثبات كماله ورفعته وتنزيهه.

### الصفات الجمالية

هي تلك الأسماء والصفات التي تظهر رحمة الله تعالى وكرمه وعطفه.

• الله: هو اسم الله الذي ورد في القرآن الكريم كعلم في كل موضع، وكان يستخدم للدلالة على الله الحق عند العرب قبل الإسلام. واختلف كثيرا في تحقيق هذا اللفظ لغويا، فقال بعضهم: إنه يعنى الموجود الذي يُعبد. وقال غيرهم: هو من يحتار ويعجز العقل الإنساني عن معرفة حقيقته. وقال

آخرون: إن هذا الاسم يعنى من يعطف ويشفق على مخلوقات كعطف وشفقة الأم بأطفالها. وبناء على هذا المفهوم الأخير يعنى لفظ الجلالة "الله" المحب أو المحبوب.

- الرحمن: هو الاسم أو الصفة الثانية بعد "الله" الذي حصل على صفة العلم، ويعني "الراحم". وقد مر أن لفظ "الرحمن" كان مستخدما عند مسيحي العرب فقط قبل الإسلام. وكان اسم "الله" مستخدما عند عامة العرب، وعبر القرآن الكريم في بدايات كل سورة وكذلك في مواضع أخرى عن الله بالرحمن، وهذا في الحقيقة بدل ومبدل منه، وفيه إلسارة إلى أن لفظ الله الذي كان يستخدمه عامة العرب، ولفظ الرحمن الذي كان يستخدمه مسيحيو العرب كلاهما واحد يعبران عن ذات واحدة، وكلاهما اسمان لموجود واحد، لذا دعيت الأمم على اختلافها إلى الوحدانية. يقول الله تعالى: ﴿قُلِ الْدُعُوا اللَّهُ أَوِ الْاعُوا الرَّحْمَنُ أَياً مًا تَدْعُوا فَلَهُ الأسلماء الدُستَني (الإسراء: ١١٠)
- السرحيم: مشتق من لفظ "رحم"، وهو المكان الذي يولد منه. وبناء على الأصل اللغوي لهذا اللفظ يتضح منه أيضا عاطفة الحسب والتربيسة. إن "الرحمن" و "الرحيم" صفتان منورتان صفحات القرآن الكريم كلها، وإن ما حدث للكائنات وما يحدث وما سيحدث ما هو إلا نتيجة لهاتين الصفتين، وهما ظاهران، بينان في الدارين.
- الرب: يعنى المسئول عن نشأة ووتطور المخلوقات في كل لحظة منهذ
   بداية الخلق إلى النهاية.

| اللطيف         | العَفُو | الودود         | السلام         |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| المحب          | المؤمن  | الشكور         | الغفور والغفار |
| الحفيظ والحافظ | الوهاب  | الرازق والرزاق |                |
| الولمي         | الرءوف  | المقسط         | الهادي         |
| الكافي         | المجيب  | الحليم         | التسواب وقابسل |
| التوب          | الحنان  | المنان         | النصير         |

ذو الطول ذو الفضل الكفيل الوكيل المقيت المغيث المجير المغنى

الصفات الجلالية

الملك والمليك العزيز القاهر والقهار المنتقم الجبار المهيمن المتكبر شديد العقاب شديد العقاب شديد البطش

### حكمة

ورد ذكر صفات الله تعالى الجلالية كثيرًا في التوراة، ولكن هذه الصفات لم تأت في القرآن الكريم وحدها؛ بل جاءت مقترنة دائما بصفات العادل، والحكيم، والعليم، حتى يزول تماما سوء الفهم الإنساني في أن الهدف من صفات الله تعالى هذه هو (نعوذ بالله) أن يفعل ما يشاء كمن لا يبالي في لحظة واحدة، ولكن قهره سبحاته، وغلبته، وانتقامه، وقبضته عز وجل كل هذه الصفات تقوم على العدل والحكمة والخير، وهنا تزول شبهة القسوة والظلم عن الصفات الجلالية. يقول الله تعالى: ﴿قُلِ النَّعُوا اللَّهَ أَوِ النَّوا الرَّحْمَنَ أَياً مَّا تَدْعُوا قَلَهُ الْإِسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ (آل عمران: ١٨٢)

لذا ورد فى القرآن الكريم اقتران صفة العزيز بالحكيم دائما، وهذا هـو السبب فى ورود عذاب الله تعالى مقترنا بصفة الرحمة فى القرآن الكريم دائماً أيضا، كما اقترن كذلك الحديث عن جهنم أو النار بذكر الجنة.

وحيثما ورد قوله تعالى " ... ومَا مِنْ إِلَه إِلاَّ اللَّهُ الوَاحِدُ القَهَارُ" (ســورة ص: ٦٥) ورد أيضا قوله تعالى " رَبُّ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيدِرُ الْغَفَارُ" (سورة ص: ٦٦)، وحيثما ورد ذكر هلاك الأمم ورد قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِلْعِبَادِ﴾ (غافر: ٣١).

حيثما ورد نكر صفته عز وجل "ذو عقاب اليم"، ورد قبلها" لذو مغفرة". يقول الله تعالى: ﴿ لَقُو مَغْفِرة وَدُو عَقَابِ أَلِيمٍ ﴾ (فصلت: ٣٠ ). خلاصة القول هو أنه عند نكر الصفات الجلالية نُكرت الصفات الجمالية لله قبلها أو بعدها حتى يتضع عطفه ولطفه وكرمه عز وجل بجانب الخوف منه وخشيته سبحانه.

# الصفات الكمالية

هى تلك الأسماء والصفات التي بها تتضح عظمة الله، وكبرياءه، وكل صفة فيها كمال له سبحانه. وتتقسم هذه الأسماء والصفات إلى خمسة أقسام:

الأول: الأسماء والصفات التي تتعلق بوحدانيته عز وجل.

الثاني: الأسماء والصفات التي تتعلق بوجوده.

الثالث: الأسماء والصفات التي تتعلق بعلمه.

الرابع: الأسماء والصفات التي تتعلق بقدرته.

الخامس: الأسماء والصفات التي تتعلق بطهارته وتتزيهه (عن كل العيوب).

## صفات الوحدانية

هى الصفات التي تبين وحدانية الله تعالى، ومخالفت للحوادث. وهي: الوحد الو

### صفات وجوده سيحاته

هى الصفات التي بها يتضم وجوده عز وجل وبقائه ودوامه وأزايت. وأبديته. وهي

| القيوم | القديم | الحي   | لموجود |
|--------|--------|--------|--------|
| الآخر  | الأول  | الدائم | الباقي |
| الباطن | للظاهر | المؤخر | المقدم |

## صفات العلم

هى الصفات التي تُظهر أنه سبحانه وتعالى خبير وعليم بكل شيء. وهي: الخير الغيوب عليم بذات الصدور السميع البصير المتكلم

| المحصى  | الحسيب | الشهيد | الواجد      |
|---------|--------|--------|-------------|
| النقريب | المريد | الحكيم | المدبر      |
|         |        |        | صفات القدرة |

هي صفات بها تتضح سعة قدرته تعالى. وهي:

المقتدر القدير والقادر الفاتح والفتاح الباعث الجامع القوى المتبن مالك الملك المحيط الواسع البديع المعز والمذل القابض والباسط المحى والمميت المعطى والماتع النافع والضار الخافض والرافع المبدئ والمعيد.

حكمة

استخدمت الصفات التي قد يوحى ظاهرها بالسوء مثل "الضار" و"المذل" و"الخافض" و"المانع" مقترنة بما يقابلها من صفات حتى لا يحدث أي نسوع مسن أنواع إساءة الفهم، فاستخدمت صفة "الضار" مقترنسة بسصفة "النسافع" وصسفة "الخافض" مقترنة بس "المعطى" وصفة "المذل" الخافض" مقترنة بسفة "المعز". وذكرنا سابقًا أنه روعي استخدام مثل هذه السصفات في مقترنة بصفة "المعز". وذكرنا سابقًا أنه روعي استخدام مثل هذه السعفات في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، إذ إن "الضار" و"المذل" و"المانع" ليست صفات جميلة، ولكن الجمال هو أن "الضار" هو "النافع" و"الخافض" هو "الرافع" و"المذل" هو "المنافع" و المعطي". والهدف من هذا سعة قدرة الله تعالى، فلو أن هناك نافعا، ولكنه لا يملك القدرة على الضرر، أو أن هناك معزا ليس في مقدوره الإذلال، فسيكون مجبورا على منح العزة والنفع.ولن يكون هذا كمال لقدرته، وإن من يملك قدرة الضرر والنفع، وقدرة الذل والعزة يُقر كل شخص بكماله.

## الصفات التنزيهية

وهي تلك الصفات التي تظهر عظمته وكبريائه وقدسيته وتنزهه عن كل عيب ونقص.

| الحميد  | العظيم | الماجد | العلي  |
|---------|--------|--------|--------|
| الحق    | الرفيع | القدوس | الكبير |
| البر    | الكريم | الجميل | الجليل |
| السنبوخ | الصادق | العدل  | الغني  |
| الرشيد  |        | الصيمد |        |

# أثر تلك التعليمات في الأخلاق الإنسانية

إن عقيدة أسماء الله تعالى وصفاته ليست نظرية محضة في الإسلام بسل لها مكانة عملية أيضًا، أي أن محامده وصفاته هذه معيار للأخلاق الإنسانية. يمكن للإنسان أن يتصف بصفات الله تعالى ومحامده سوى الصفات الخاصة بالمولى عز وجل، والتي تفوق طاقة وطبيعة العبد، لذا ففرض على الإنسان إذا أراد إيجاد علاقة مع الله أن يوجد بداخله علاقة مع هذه المحامد والصفات، وعليه أن يسعد بتتبع ومحاكاة هذه الصفات والمحامد محاكاة كاملة. فالمحامد الإلهية كورقة خطية تدريبية لأستاذ عظيم يراها تلميذ ويرغب في تحسين خطه؛ لهذا يجب على الإنسان أن يمعن النظر في هذه الورقة الخطية التدريبية للأستاذ طبقًا للورقة الخطية تدريبه اللهية) حتى يعلم درجة تدريبه اللذاتي طبقًا للورقة الأولية الأولية التدريبية.

وقد مر أن أول درس للقرآن الكريم هو جعل ابن آدم خليفة الله في الأرض بأمر ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفة ﴾ (البقرة: ٣٠) وكلما تتضح صفات ومحامد الأصل بين الخليفة والنائب، كلما يثبت (النائب) استحقاقه لهذا المنصب وهذه المكانة، ويستطيع أن يقوم بفروض النيابة والخلافة على أفضل وجه، ويتضح فيه التجلى حين يُصبغ بالصبغة الإلهية. يقول الله تعالى: ﴿صِبْغَةُ اللّه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه صِبْغَةُ ﴾ (البقرة: ١٣٨).

ويتفق المفسرون جميعًا على أن المقصود من صبغة الله هذه هـو"ديـن فطرة الله".

وقد ورد آنفاً حديث وهو: «خَلق الله آدم على صورته» (۱) وقد مر في تفسيره أن المقصود من لفظ الصورة هنا ليس الصورة الجسمانية، ولكنها الصورة والشكل المعنوى، أي أن الله تعالى قد أودع عكس صفاته الكاملة في الإنسسان، ومنحه أهلية تقبلها، كما منحها استعداد الرقي إلى الحد البشري، ومنح الإنسسان شبها بالملأ الأعلى في الأخلاق والصفات، وتشابها في الجوهر وهذا هو الهدف من قول الصوفية والخاصة: «تخلقوا بأخلاق الله»، وقد ورد هذا المفهوم ذاته بناك الألفاظ في حديث برواية الطبراني «حسن الخلق خلق الله الأعظم» (۱).

ولقد وضع سالفًا أن صفات الله تعالى الكاملة على ثلاثة أقسام: صفات جلالية، وصفات كمالية، وصفات تنزيهية. والصفات الجلالية هي صفات الكبرياء، والعظمة، والملوكية، والتي هي صفات خاصة بالله تعالى، لا يتصف بها أحد سوى الله تعالى. وهذه الصفات لا تتفق ومرتبة العبودية، في مقابلها يوجد في العباد صفاتها المضادة أي العجز، والتواضع، والمسكنة والانكسار؛ لذا حُرم الغرور، والتكبر، والترفع، ومن ثم اختار آدم التي التواضع والعجز، واعترف بذنبه، فغفر له، أما الشيطان فقد ترفع وتكبر، لذا استحق لعنة الله تعالى الخالدة. يقول الله تعالى: ﴿أبّى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مَنَ الكَافِرينَ ﴾ (البقرة: ٣٤).

فالعظمة والكبرياء في القرآن الكريم لله وحده فقط فلا يتصف بها أحد سواه. يقول الله تُعالى:

<sup>(&#</sup>x27;) وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٦٠٨٤) حدَّثنا يحيى بنُ جعفر حدَّثنا عبدُ الرزُاق عن مَعْمر عن همام عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «خَلقَ اللهُ آدمَ على صورته، طولهُ ستون ذراعاً. فلما خَلقهُ قال: اذهَب فسلَّمْ على أولئكَ نفر من الملائكة جُلوس، فاستمعْ مايُحيُّونكَ، فإنها تحيُّتُك وتحية ذريتك. فقال: السلامُ عليكم، فقالوا: السلامُ عليك ورحمةُ الله، فزادوه ورحمة الله. فكلُّ من يَدخلُ الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلقُ ينقص بعدُ حتى الآن». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) کنز العمال، ج ۱۲، صـــ ۲، بروایة عمار بن یاسر.

﴿ وَلَهُ الكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (الجانية: ٣٧)

روي في صحيح (المسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وصحابيين أن رسول الله (ﷺ) قال: «الْعزُ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ. فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَبْتُهُ» وفي رواية أخرى أن الرسول (ﷺ) قال: «أَغْيَظُ رَجُلُ عَلَى اللّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسمَعًىٰ مَلِكَ الأَمْلَكِ. لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللّهُ» (١) يقول الله وأخبنه وأغيظه عَلَيْه، رَجُلٌ كَانَ يُسمعًىٰ مَلكَ الأَمْلَكِ. لاَ مَلكَ إِلاَّ الله (١) يقول الله تعالى: ﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ ﴾ (الحشر: ٢٣). فله سبحانه العظمة. غير أن الله ينزل فيضان عزته وجلاله وقوته وجبروته على بعض العباد والأمم ويهبهم الطاقة والقوة والملك وبعد هذا الكرم ففرض على المؤمنين والأمم الصالحة أن يسجدوا له سبحانه ويعبدوه حق عبادته، وتتحني الرؤوس أمامه احتياجا له سبحانه، فالعزة والجلال لله تعالى فقط. وقد فاض جلال الله تعالى وعظمته على الرسول، وعن طريقه ﷺ فاض على المؤمنين. وقد ورد هذا الترتيب في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ولَلّهُ العزّةُ وَلَرَسُولُهُ ولَلْمُؤْمَنِينَ ﴾ (المنافقون: ٨)

روي في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة الله تعالى ثلاثة أثواب، يربط إزار عزته وجلاله، ويرتدي رحمته الجامعة، ويلبس رداء كبريائه،

<sup>(</sup>۱) كتاب الأدب، باب الكبر، ج ٢، صـ ، ٤٠٠ مصر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم الكبر: (٦٦٣٢) حدَثنا أَحْمَدُ بَن يُوسُ فَ الأَرْدِيُ. حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ خِيَاتْ. حدَثَنَا أَبِي، حَدَثَنَا الأَعْمَشُ. حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُسَلِم الأَعْرَ أَنَهُ حَدُثَةُ عَنْ أَبِي سُعِدِ الْخُدْرِيِّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «الْعِزْ إِزَارُهُ. وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاوُهُ. فَمَن يُغَارِعُني عَنْبُتُهُ». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، وهذا نصها: (٦٠٦٣) حدّثنا علي بنُ عبد الله: حدّثنا سُغيان، عن أبسي الزّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة رواية قال: «أخنّعُ أسم عند الله». وقال سُغيانُ غيسر مرّة: «أخنّعُ الأسماءِ عند الله رجّلٌ تسمّى بملك الأملاك» قالَ سفيانُ: يقولُ غيرُهُ: تَفْسِيرُهُ شَاهانُ شَاه. (يوسف عامر). ومسلم، كتاب الأدب. وهذا نصها: (٢٦٥٥) حدّثنا مُحمّدُ بن رافع. حدّثنا عبد الرزّاق. أخبرنا معمر عن همّام بن منبه. قال: هاذا ما حدّثنا أبو هُريرة، عن رسُول الله. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ منها: وقالَ: قالَ رسُولُ الله: «أغيظُ رَجّل على الله يَومُ الله يَومُ الله على الله يسوم النقيامة، وأخبتُهُ وأغيظُه علّيه، رجل كان يُسمّى ملك الأملاك. لا ملك إلا الله». (يوسف عامر).

فالشخص الذي يريد العزة دون هذه العزة التي مُنحت إياه من قبل الله تعالى، فهو ذلك الشخص الذي سئِقال له يوم القيامة: ﴿ فُقُ إِنَّكَ أَنْمَتَ العَزِيرِ لَ الكَرِيمُ ﴾ (الدخان: ٤٩). ومن يرحم الناس يرحمه الله، لأنه لبس هذا الرداء فكان له جائزا، ومن يتكبر فهو يريد نزع رداء الله هذا، الذي كان لله تعالى (١).

والوحدانية والأزلية والأبدية صفات خاصة لله تعالى وحده من بين صفاته تعالى الكمالية وحرمت منها سائر المخلوقات، أما بقية الصفات الكمالية فيتشرف بها الإنسان. أما الصفات التنزيهية مثل القدرة، والعلم، والسمع، والبصر، والكلام وغيرها فسائر المخلوقات محرومة منها أيضاً، وتنزههم يعني أن يبتعدوا تماما عن عصيان الله تعالى ومخالفته سبحانه.

إن صفات الله تعالى الجمالية صفات أصلية، تفتح باب فيضانها لكل من يتسم بالتوفيق والأهلية، وأعظم مظهر لهذه الصفات هو العفو والصفح. وقد ورد في الدعاء العام للمسيحيين "اللهم! اغفر لنا ذنوبنا كما نعفو نحن عن مدينينا". غير أن الإسلام لم يجز هذا التشبيه المعكوس؛ ففي الإسلام: يا أيها الإنسان أعف عن المسيئين لك يغفر الله ننوبك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... مَنْ مُسلّماً، سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة». (٢).

ويأمرنا القرآن الكريم بالعفو عن الآخرين حتى يعفو الله تعالى عنا. يقول الله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوعٍ فَإِنَّ اللَّــة كَــانَ عَفُــواً قَديراً ﴾ (النساء: ١٤٩).

<sup>(1)</sup> كنز العمال، ج ٢، صب ١٧٩، ومستدرك الحاكم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة. وهذا نصه: (٣٥٠) حدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد. حَدَّثَنَا لَيْتَثُّ عَنْ عُقَيِّل عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ قَالَ «الْمُسلّمُ أَخُو الْمُسلّم، لاَ يَظْلُمُهُ وَلاَ يُسلّمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ، كَانَ اللّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلّمٍ كُربَةً، فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِهَا كُربَةً مِنْ كُرب يَوْمِ الْقَيِّامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسلّماً، سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقَيِّامَةِ». (يوسف عامر).

«والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم قرأ { وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم }». (١).

كان رسول الله (ﷺ) ذات مرة يقول في جمع من الصحابة: «لا يَستخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَبْرِ». قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ نُوبُهُ حَسَنَا، وَنَعَلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: «إِنَّ الله جُميلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ» (٢) فهذا ليس كبراً فالكبر الحق هو الإفساد وقهر البشر. وروى هذا الحديث في كتب أخرى بألفاظ تعني أن «الله جميل يحب الجمال، وإن الله عز وجل يحب أن يرى أشر نعمته على عبده». (٣) وورد في رواية: «إنَّ الله طَيِّبٌ يُحِببُ الطَّيب، نَظيفٌ يُحِببُ

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم، مجلد ٤، صب ٣٨٢، كتاب الحدود. وقد ورد في مسند الإمسام أحمد: (٣٩٧٦) حدثنا عبد الله حدثتي أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن يحيى بن عبد الله المجابر التيمي عن أبي الماجد قال: «جاء رجل إلى عبد الله فذكر القصة، وأنسشا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن هذا سرق، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماداً، فقال بعضهم: يا رسول الله، اي يقول عن عالك ؟ فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم قرأ { وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم } ». قال يحيى: أملاه علينا سفيان إملاء. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب الإيمان، والترمذي، باب الكبر. وهذا نص حديث صحيح مسلم: (٢٢٥) وحنتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّقَى وَ مُحمَّدُ بْنُ بَشَّار وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار جَمِيعا عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ حَمَّاد. قَالَ ابْنُ الْمُتَّقَى: حَدَّتَتِي بَحْيَىٰ بْنُ حَمَّاد. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانُ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُصْنَيِلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّجْعِيِّ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةً مِنْ كَبْرِ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجْلُ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنا، وَنَعْلُمهُ حَسَنَةً. قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاس». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) كنز العمال، كتاب الزينة بالإشارة إلى شعب الإيمان للبيهةي. وورد في مسند الإمام أحمد: (٢٠٦٣) حدّثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن ابن موهب، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال: «إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». (يوسف عامر).

<sup>(&#</sup>x27;) كنز العمال، كتاب الزينة نقلا عن الكامل لابن عدى. وورد في سنن الترمذي، باب ما جاء في النظافة: (٢٨٧٧) حدثنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، أخبرنا أبُو عامرِ العقدي، أخبرنا خَالِدُ بن في النظافة: (٢٨٧٧) حدثنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، أخبرنا أبُو عامرِ العقدي، أخبرنا خَالِدُ بن إليَّاسَ، عن صالح بن أبي حسَّانَ، قالَ: سَمَعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّب، يَقُولُ: «إِنَّ الله طَيِّب بُ يُحبُ الطَّيب، نظيفٌ يُحبُ النَظافة، كريمٌ يُحبُ الكَرْمَ جَوَادٌ يُحبُ الْجُودَ، فَنَظَّفُوا للهُ قَالَ عَدَّ نَتيه عامرُ بن للهُ الْفَيْتَكُمْ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالنَهُود، قالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لمُهَاجِرِ بنِ مسْمَار، فَقَالَ حَدَّ نَتيه عامرُ بن سَعْد بن أبي وقاص عن أبيه، عن النبي مثَّلة إلا أَنَّهُ قالَ نَظْفُوا الْفَنْيَتُكُمْ».

قال أبو عيسَى: هذا حديثٌ غريبٌ، وَخَالِدُ بنُ إِلْيَاسَ بُضَعَفُ وَيُقَالُ ابنُ إِيساسٍ، (يوسسف عامر).

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط للطبراني.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، وأبو داود، والحاكم، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي في الأدب.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الصدقات، والترمذي في تفسير سورة البقرة. وهذا نصه كما ورد في سنن الترمذي: (٣٠٨٣) حدثنا عبد بن حُميْد أخبرنا أبو نُعيْم أخبرنا فُضيَلُ بنُ مَرْرُوق عن عَدِي بنِ ثَابِت عن أبي حَازِم عن أبي هُريْرَة، قالَ: قالَ رَسولُ الله: «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنُ الله عَدِي بنِ ثَابِت عن أبي حَازِم عن أبي هُريْرَة، قالَ: قالَ رَسولُ الله: «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنُ الله طَيْب لاَ يَعْبَلُ إلاَّ طَيْباً، وَإِنَّ الله أَمَرَ المُوْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: إِنَا أَيُهَا الرُسُلِ كُلُوا مِن كُلُوا مِن الطَّيْبات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: إِنا أَيُهَا الدِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيْبات مَا رَزَقُناكُم } قَالَ: وَعَمَلُوا صَالِحاً إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: إِنا أَيُهَا اللهِ اللهَاء يَا رَب طَيْبَت مَا رَزَقُناكُم } قَالَ: وَعَدَي بِالْحَرامِ فَانَى يُستَجَابُ لِنَاكِك .. وَمَنْسِبُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرامِ فَانَى يُستَجَابُ لِذَلِك ». قال أبو عيسَى: هذا حديث حسن غريب". وَإِنْمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثُ فُصَيْلِ بنِ مَرَرُوقٍ وَأَبُو كَالُمُ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَانَى يُستَجَابُ لِذَلِك ». قال أبو عيسَى: هذا حديث حسن غريب". وَإِنْمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثُ فُصَيْلِ بنِ مَرَرُوقٍ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الأَسْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَولَى عَرَّة الأَشْجَعِيَّةِ . (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - أبو داود، باب استحباب الوتر وهذا نص الحديث: (١٤١٧) حدثنا إبراهيم بنُ مُوسَى أنبانا عيسَى عن زكريًا عن أبي إسْحَاقَ عن عاصم عن علي، قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَاأُهُلَ الْقُرْآنِ أُوتْرُوا فَإِنَّ الله وِتْرَ يُحِبُّ الْوِتْرَ». (يوسف عامر).

إن الرحمة والشفقة صفقتان خاصتان بالله تعالى، ويستحق أن يتصف بهما كل من يرحم ويشفق على الآخرين. قال الرسول على «الرَّاحمُونَ يَرْحُمُهُمُ الرَّحْمنُ ارْحَمُوا أهلَ الأرضِ يَرْحَمُكُم مَنْ في السَّماء» (أبو داود، باب الرحمة")(١). أمسر الله تعالى بأداء حقوق الأهل والأقارب، فسائر القرابات والأنساب قائمة على صلة الرحم. قال على: «إنَّ الرَّحمَ شُجْنةٌ من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعتُه». (١) وفي الترمذي ورد الأمر والتعليم بهذه الألفاظ «أنسا الله وأنسا الرّحمُنُ، خَلَقْتُ الرَّحم وَشَقَقتُ لَهَا مِنْ أسمي، فَمَنْ وَصلَهَا وَصلتُهُ وَمَن قَطَعَهَا بَتَتُهُ» (١). ثم قال على «مَن لا يَرْحَم النَّاسَ لا يَرْحَمهُ الله عَزَّ وَجَلَّ». (١) ووردت

<sup>(</sup>۱) وهذا نص الحديث: (٤٩٣٧) حدثنا مُستَدّ وَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ المَعْنَى قَالاً أخبرنا سَعْيَانُ عن عمْرو عن أَبِي قَابُوسَ مَولَى لِعَبْدِ الله بنِ عَمْرو عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرو يَبلُغُ بهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « الرَّاحِمُونَ يَرْحُمُهُمُ الرَّحْمُنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُكُم مَنْ في المَعْماءِ» لَمْ يَقُلُ مُستَدّ مَولَى عَبْدِ الله بنِ عَمْرُو، وقالَ قالَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>المعرفر البر والصلة. وهذا نصه: (١٩١١) حَدَّتنا ابنُ أبي عُمَرَ و سَعيدُ بن عَبدِ السرحمنِ المَخْرُوميُ قالا: حدثتا سُفْيَانُ ابنُ عُينِئَةً عن الزُّهْرِيِّ عن أبي سلّمَةً، قالَ: السَّتَكَى أبو اللَّرْدَاءِ فَعَادَهُ عَبْدُ الرحمنِ بنُ عَوف فقالَ: خَيْرُهُمْ وَأُوصلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبُو محمد، فقالَ عَبْدُ الرحمنِ: «سَمعْتُ رَسُولَ الله يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وَأَنَا السرّحمنُ، خَلَقْت الرحمنِ: «سَمعْتُ رَسُولَ الله يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وَأَنَا السرّحمنُ، خَلَقْت الرحمن بها من أسمى، فَمَنْ وَصلَها وَصلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَها بَتَتُهُ». وفي الباب عن أبسي سَعيد وابن أبي أوْفَى وعَامِر بن رَبيعة وأبي هُرَيْرَةً وجُبَيْر بن مُطْعِم. قال أبسو عيسمنى: حَديثُ سُعَيْنَ عن الزّهْرِيِّ هذا الحديث عن أبي حديثُ سَعَمَرٌ عن الزّهْرِيِّ هذا الحديث عن أبي سَلَمَةَ عن رَدُادِ اللَّيْثِي عن عَبْدِ الرَّحمنِ ابنِ عَوف وَمَعْمَر كذَا يقولُ، قال محمد: وحديثُ مَعْمَر خَطَّ (يوسف عامر).

<sup>\*</sup> وهذا نصه فى صحيح مسلم، باب رحمته الصبيان والعيال: (٥٩٨٣) حدَثتا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ وَ إِسْحَــٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ. كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا السِّحَــٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلِيُ بْنُ خَشْرُمَ

هذه الرواية في البخاري بهذه الألفاظ: «من لا يَسرحمُ لا يُسرحم». (١) وقسال (ﷺ) «جَعلَ اللهُ الرحمةَ في مائة جزء، فأمسكَ عندهُ تسعةٌ وتسعينَ جُزءاً، وأنسزل في الأرض جُزءاً واحداً، فمن ذلك الجُزءِ تتراحمُ الخلق، حتى ترفع الفسرس حافرَها عن ولدها خَشيةَ أن تُصيبَه». (١).

ان البخل ليس صفة لله تعالى، وحث الرسول الله (ﷺ) المسلمين على عدم إغلاق الصرر (مايودع فيه المال) حتى لا تُغلق أفواه صسررهم (٣) ونسصح ﷺ الناس بستر عيوب الآخرين إذ يقول ﷺ «... ومَنْ سَتَر على مُسلّمٍ في التُنيا سَتَرَ

قَالاَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَتْتَنَا أَبُو كُريْب، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. حَتْتَنَا أَبُو مُعَلوِيَةً. ح وَحَدَّتَنَا أَبُو مُعَلوِيةً. خَوَ اللَّهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْسَدِ بْسَنِ وَحَدَّتَنَا أَبُو سَعَيِدِ الأَشْخُ. حَدَّتَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ عَيَاتْ. كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْسَدِ بْسَنِ وَهَبِ وَ أَبِي ظَنْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّسَلسَ لاَ يَرْحَمُ النَّسَلسَ لاَ يَرْحَمُ النَّسَلسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ». (يوسف عامر).

وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: (٥٨٦٠) حنتنا أبو اليّمان أخبرنا شُعيبٌ عن الزُهريّ حنتنا أبو سلمة بن عبد الرحمن «أن أبسا هريسرة رضي الله عنه قال: قبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحسنَ بن عليّ وعندة الأقرع بن حابس التميميُّ جالساً، فقال الأقرع: إنْ لي عشرة من الولّد ما قبلتُ منهم أحداً. فنظر إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يَرحمُ لا يُرحمُ». (يوسف عامر). وورد في باب قول الله تبارك وتعالى: إقل أدعوا الله أو أدعوا الرّحمَان أيّا ما تَدعوا فله الأسماء المسلمة عن زيد بن وَهب و أبي ظبيانَ «عن جَرير بن عبد الله قال: قال رسولُ الله مسلى الله عليه وسلم: لا يَرحمُ اللهُ مَن لا يَرحم الناسَ». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٣) الصحيح الجامع للبخاري، باب رحمة الواد. وهذا نصه كما ورد في باب جعل الله الرحمة في مائة جُزه: (٥٨٦٣) حنثنا الحكم بن نافع البهرانيُ أخبرنا شعيب الزّهريَ أخبرنا سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جَعلَ اللّه الرحمة في مائة جزه، فأمسك عندهُ تسعة وتسعين جُزها، وأنزل في الأرض جُزها واحداً، فمن ذلك الجُزهِ تَتراحم الخلق، حتى ترفع الغرسُ حافِرَها عن والدها خَشية أن تُسمييه». (يوسف عامر).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الجامع، للبخاري، باب رحمة الولد.

الله عَلَيْهِ في الدُّنْياَ والآخِرَةِ. ..» (١) ويحث الإسلَّم على مساعدة الآخرين. يقول رسول الله على عَوْن أخيه». (٢).

وفي مقام آخر أخبر (ﷺ) بأنه لا أحد أكثر غيرة من الله، لهذا حرَّم فواحش الأمور. وقد ورد عنه ﷺ بأنه قال في حديث آخر: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، فَاللَّهُ عَلَيْهِ». (٣). يقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَسَيْسَ بِظَلَامٍ لِنَّعَبِيدٍ ﴾ (آل عمر أن: ١٨٢)

قَالَ: وفي الباب عن ابن عُمَرَ وعُقْبَةَ بن عَامر.

<sup>(</sup>۱) صبحيح الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المنتر على المسلمين. وهدذا نهصه: (١٩٣٤) حَدَّتُنا عُبَيْدُ بنُ أُسْبَاط بن محمد القُرَشِيُّ، حدثنا أبي، حدثنا الأعْمَش، قالَ حُدِّتُنْتُ عِن أبي مَنالِح عن أبي هُرَيْرَةً عن النبيِّ، قالَ: «مَنْ نَفْسَ عن مُسلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَب الثُنيا نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَب الثُنيا نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَب يَوْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَعِثرَ على مُعْسِرٍ في الثُنيا يَعَرَ الله عَلَيْهِ في الثُنيا والآخِرَةِ، والله في عَوْنِ أخيهِ».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد رَوَى أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِد، هـذا الحَـديث عـن الأعْمَشِ عَن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ نَحْوَهُ ولَمْ يَذْكُرُوا فيه حُدّثت عـن أبسي صالح. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة. وهذا نص الحديث الذي ورد في هذا الباب: ٢٥٤٧) حدثنا أبُو بكر بن أبي شيئة. حدثنا عَفان. حدثنا وهذا نص الحديث الذي ورد في هذا الباب: ٢٥٤٧) حدثنا أبو بكر بن أبي شيئة. عبد عبد عبد عبد عبد عبد الله عبد الله الله يوم الهيل عن أبيه، عن أبي هريراة، عن النبي قال: «لا يستر عبد عبد الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الستر على المسلمين. وهذا نصه: (١٩٣٤) حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال حدثن عن أبسي صالح عن أبي هريرة عن النبي، قال: «من نقس عن مسلم كربة من كرب الدُنيا نقس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على منسر في الدُنيا يستر الله عليه في الدُنيا والآخرة، والله في عدون والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدُنيا والآخرة، والله في عدون العبد ما كان العبد ما كان العبد في عون أخيه».

لهذا وجب على عباده ألا يضنم بعضهم بعضا. قال رسول الله (ﷺ) مبلغًا عن الله تعالى هذا التعليم العملي في هذا الحديث القدسي: «يَا عبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلُمْ عَلَىٰ نَفْسى. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً. فَلاَ تَظَالَمُوا». (١).

من صفات الله تعالى وأسمائه اللطيف، والقدوس؛ لهذا يجب على كل عبد أن يعيش في طهارة ونظافة. قال (ﷺ): «إنَّ الله طَيِّبٌ يُحِبُ الطِّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُ النَّافَةَ فَنَظَفُوا وَلاَ تَشَبَّهُوا باليَهُود»(٢).

عن أبي سلّمة عن أبي هريرة، عن النبيّ قال: «إِنَّ اللّهَ يَغَارُ، وَالمُؤْمِنُ يَغَارُ، فَغَيْرَةُ اللّهِ أَن يَأْتَى المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْه». (٣: ٦٧) (يوسف عامر).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، المجلد ٢، صب ١١٠٣. وورد في صحيح مسلم، باب تحريم الظلم: (٢٥٢٤) حدّثنا عَبْدُ اللّه بْنُ عَبْد الرَّحْمَان بْن بَهْرَامَ الدَّارِميُّ. حَدَّثْنَا مَرُوَانُ يَعْنى ابْنَ مُحْمَد الدَّمَشْقَيُّ. حَدَيْتَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرِيـس الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي نَرَ عَنْ النَّبِيِّ. فِيمَا رَوَىٰ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «بيَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمَتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسى. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً. فَلا تَظَالَمُوا. يَا عبَادى كُلُّكُمْ ضَالٌ إلا مَنْ هَنئِتُهُ. فَاسْتَهَدُوني أَهْدكُمْ. يَا عَبَادي كُلُّكُمْ جَانْعٌ إلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ. فَاسْتَطْعِمُوني أَطْعَمكُمْ. يَا عبَادي كُلُّكُمْ عَالَ إلا مَنْ كَسَوْتُهُ. فَاسْتَكُسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبْسادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُسونَ بِاللَّيْسِلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغُفْرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً. فَاسْتَغْفرُونِي أَغْفرُ لَكُمْ. يَا عَبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبَلُّغُوا ضَرَّي فَتَضَرُّوني. وَلَنْ تَبَلُغُوا نَفْعي فَتَتَفَعُوني. يَا عَبَادي لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ وَآخِركُمْ، وَإِنْــسكُمْ وَجــنُكُمْ. كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْب رَجُل وَاحد منْكُمْ. مَا زَادَ نلكَ في مُلْكي شَيْئًا. يَا عَبَادي لَوْ أَنَّ أُولَّكُــمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ. كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجْلِ وَاحِدٍ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عَبَادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ. قَامُوا فِي صَعَيْدِ وَاحِدِ فَسَأَلُونِي. فَأَعْطَيْتُ كُلُّ إِنْسَانِ مَسْأَلْتَهُ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ ٱلْمِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْسِرَ. يَسا عبَادي إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ. ثُمَّ أُونْيِكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَد اللَّهَ. ومَسن وَجَدَ غَيْرَ ذَلَكَ فَلاَ يِلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ». قَالَ سَعيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَــٰذَا الْحَديث، جَتَّا عَلَىٰ رُكْبَتَيْه. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٣) الجامع، للترمذي، باب ما جاء في الغيرة من أبواب النكاح. وهذا نص الحديث كما ورد في باب النظافة: حدثنا مُحمَّدُ بنُ بَشَّار، أخبرنا أبُو عَامِرِ العقدي، أخبرنا خَالدُ بنُ إلْيَاسَ، عن صالح بنِ أبي حَسَّانَ، قالَ: سَمَعْتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبُ، يَقُولُ: «إِنَّ الله طَيَّبٌ يُحِبُ الطَّيب، نَظيفٌ يُحِبُ النَّطَافَة، كَرِيمٌ يُحبُ الكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُ الْجُودَ، فَنَظَفُوا للهُ قَالَ للهُ قَالَ للهُ الْعَيْبَ يُحبُ النَّعَابُ بنُ سَعْد بن وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالنِهُودِ، قالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بنِ مِسْمَارٍ، فَقَالَ حَدَّ ثَنْيِه عَامِرُ بنُ سَعْد بن

كان هذا اتجاها للتوحيد، اتجاهه الثاني جدير بالاهتمام.

إن الأمم التي لم تعرف التوحيد لم ترق إلى درجة الإنسانية، فلقد كانست تعتقد أنها عبد لكل مظهر من مظاهر الطبيعة، إلا أن توحيد محمد (ﷺ) قد أخرج من قلوب الناس الخوف من كل شيء إلا الخوف من الله. لقد أصبح كل شيء مسخرًا للإنسان ماثلاً أمامه بدلاً من أن يكون تحت سيطرته بدءاً من السمس وأنهار الأرض وحتى العدير. لقد تحطم طلسم جبروت الملوك وجلالهم، وتراءى أنا ربكم الأعلى وآلهة بابل ومصر والهند وإيران في صدورة خدم ورعاة وحراس للناس، وليسوا آلهة (كما زعموا) والذين لم يكن علوهم وانحطاطهم في يد الآلهة والملائكة، وإنما كان في يد الناس أنفسهم.

إن الأخوة الإنسانية بأسرها والتي قسمتها حكومات الآلهة إلى عليا وسفلى وعال ووضيع، وشريف وذليل، وإلى طبقات وأجناس عديدة، والتي من بينها التسليم بخلق البعض من وجه الإله، والبعض من يده، والبعض من قدمه، ومن ثم قد قسم البشر إلى مثل هذه الأجناس المختلفة بسبب هذه العقيدة والتي لم يتفقوا عليها بأي حال من الأحوال، وهكذا انعدمت المساواة الإنسانية في الدنيا، وصارت الأرض صراعا للظلم والجبروت والكبر والغرور بين الأمم والأجناس حتى جاء التوحيد، وساوى بين هذا العلو والإنحطاط، والسمو والإنحدار، وأقر بأن الناس جميعًا عبيد لله، وكلهم سواسية عند سبحانه، وكلهم أخوة فيما بينهم، وكلهم متساوون في الحقوق. أرسيت هذه التعاليم بفضل إصلاحات سياسية وأخلاقية وإجتماعية للعالم، والتي أثبتت نتائجها في صفحات التاريخ.

على أي حال لقد سلم بصدق هذا الأساس من لا يعرفون التوحيد الحقيقي، ومن ثم فهم جاهلون حتى الآن بالجانب الحقيقي للمساواة الإنسانية، والنتيجة هي أنهم رغم ذهابهم إلى بيت الله لا يبتعد عن أذهانهم الاعتقاد في تفاوت السدرجات والطبقات، ولا ينسون فروق الثراء والفقر واللون والجنس رغم انحناء رؤوسهم أمام الله. في حين أن المسلمين قد فازوا بنعمة المساواة منذ ألف وثلاثمائة سنة

أبي وقاص عن أبيه، عن النبيّ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قالَ نَظُفُوا أَفْنِيَتَكُمْ». قال أبو عيسَى: هذا حديثٌ غريبٌ. وَخَالِدُ بنُ إِنْيَاسَ يُضعَفُ وَيُقَالُ ابنُ إِيَاسِ. (يوسف عامر).

بفضل هذا التوحيد الكامل، وهم براء تماما من كل أنواع الفوارق الموضوعة؛ فالجميع عبيد لله تعالى في نظر الإسلام، والناس جميعا متساوون وعاجزون أمامه. والإسلام لا يفرق بين الناس بناء على الثراء والفقر، أو اللون والعسرق، وإنما يفرق بينهم بناء على تقوى الله وطاعته سبحانه. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُمْ عَنْدَ اللَّهُ أَتْقَاكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٣)

## الخوف من الله وحبه

إن أهم قضية في هذا الصدد هي الخوف من الله وحبيه؛ فلقد اعتقد المعارضون بشكل عام أن محمد (ﷺ) بلغ عن الله فقيط أنه قهار، وجبار، ومخيف، ويجب على العباد كلهم الخوف من هيبته وجلاله في كل لحظة، وهو (حاشا لله) بعيد عن اللطف والكرم، ولا يقبل أي حب، ولا يحب عباده الضعاف، ولا يطلب محبته من عباده. وهذا كله في الحقيقة تصور خاطئ تماما في تعاليم الإسلام، فحين تمعن النظر في كل اسم لله تعالى وفي كل صفة له سبحانه من بين الأسماء والصفات التي مر نكرها تدرك أن سائر أسماء الله تعالى وصفاته تعبر عن الحب واللطف والكرم والرحمة سوى أسمائه الجلالية التي توضيح حقيقة قدرته التامة وملوكيته العامة. وهناك سببان لوقوع المعارضين في عدم فهم هذه الحقيقة:

- ١. أن النبي (義) حث الناس على الخوف من الله وخشيته.
- ٢. خالف الإسلام بشدة المصطلحات التي تظهر وتعبر عن حب الله تعالى والتي قررتها الأديان الأخرى، ليس هذا فحسب بل قرر بأن ذلك شرك.

# تعليم الخوف من الله وخشيته مع الحب

إن النبي (囊) أفسح لحب الله مكانًا في هدايته وتعليمه إلى جانب الخوف منه سبحانه وخشيته. تدبر في أن محرك جميع الأعمال في الإنسان هما عاطفتان اثنتان فقط: الخوف والحب. وتوجد كلتاهما منفصلتان، كما توجدا معا أحيانا، أو واحدة تلو الأخرى، كما أن لهما مقومات منفصلة أيضًا؛ فنتيجة ادعاء الحب الدلال وسوء الأدب أحيانا، وأحيانًا يكون العصيان بسبب الاعتماد الكامل على الحب والمحبوب. ويبدو أن فساد مقومات الحب وآثاره للحب يمكن أن يكون فقط

عن طريق عاطفة الخوف؛ لهذا لا يمكن أن تكتمل الصلة بين الخالق والمخلوق بالخوف فقط، ولا بالحب وحده، ولكن عن طريق امتزاجها واشتراكهما معا واعتدالهما، وهذا هو التعليم المحمدي النبوي.

لقد و جد غلو ومبالغة في هذه المسألة أيضا في الأديان السابقة للإسلام، وابتعدت تماما عن الصراط المستقيم، فقد قام كيان الدين اليهودي على الخوف والخشية والغلو، وكان إلهه رب الجنود (۱) ويأخذ إثم الأباء من الأبناء جيلاً بعد جيل "(۲)، مع أن ذكر رحمة الله وكرمه وحبه وشفقته موجودة في مواضع قليلة في الصحف اليهودية (۱)، وعلى العكس من هذا فالمسيحية تزخر بذكر صفات رحمة الله وكرمه وحبه وعطفه، وكأنه لم يكن فيها تعليم مطلق للخوف من الله وخشيته بل تأكيد على دوام الخوف من الله تعالى (۱) إلا أن أتباع الديانتين لم يهتموا

<sup>(</sup>۱) سفر ارمياء، الإصحاح ٣٦، الفقرتان ١٥، ١٥ وما بعدها.وهذا نصهما: "هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. خذ هذين الصكين صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح هذا واجعلهما في إناء من خزف لكي يبقيا أيامًا كثيرة " لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل سيشترون بعد بيوتًا وحقولاً وكرومًا في هذه الأرض" (يوسف عامر).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سفر الخروج(الإصحاح ۲۰ الفقرة ٥)، وهذا نصبها" لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب الهك الله غيور أفتقد ننوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من منغضي" (يوسف عامر). و(الإصحاح ٣٤ الفقرة ٧) وهذا نصبها حافظ الإحسان إلى ألسوف. غافر الإشم والمعصية والخطية. ولكنه لن يبرئ إبراء. مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع (يوسف عامر). وسفر استثناء ٤، ٣٤، ٣، ١٥ وغيرها.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سفر الخروج، الإصحاح ۲۰، الفقرة ٦، وهذا نص الفقرة: "وأصنع إحسانا إلى ألوف مسن محبي وحافظي وصاياي (يوسف عامر). والفقرة ٣٤: "منبحا من تراب تصنع لي وتسنبح عليه محرقاتك ونبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك (يوسف عامر).، وسفر الزبور، المزمور ٨٦، الفقرة ١٥، وهذا نصها: "أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤف طويل الروح وكثير الرحمة والحق (يوسف عامر). والمزمور ١٠٠، الفقرة ٨، وهذا نصها: "الرب رحسيم ورؤوف طويسل السروح وكثيسر الرحمة (يوسف عامر).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> انجيل لوقا، الإصحاح ١٢، الفقرة ٥، وهذا نصها: "بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الدي بعد ما يُقتل له سلطان أن يُلقِي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا" (يوسف عامر).

بالمساواة بين التعليمين المتعارضين، ولكن الإسلام الهتم بالاعتدال والوسطية في هذا الأمر، فهو لا يقر بأن الله تعالى جبّار، وقهار محض، ورب الجنود، وإله بنى إسرائيل أو بنى إسماعيل فقط، ولا يعتقد في أنه على شكل بشر، ولا أبا للبشر أو أبا لسيدنا محمد على كما أنه لا يصفه بصفات الرحمة والكرم والحب والعطف فقط؛ بل يؤمن إيمانا مطلقا بأنه عز وجل قهار، ورحمن وكريم أيضنا، ومنستقم وشديد العقاب وغفور ورحيم أيضنا، ويعاقب عباده، ويحبهم أيضنا، يغضب، وينعم ويرضى، تجب خشيته، كما يجب حبه. يقول الله تعالى: ﴿ الْ عُوا رَبِّكُمْ تَصْرُعا وَادْعُوهُ وَيُحْمَ اللهُ لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ (٥٥) وَلا تُفْسِدُوا فِي الأرض بَعْدَ إِصَلاحِها وَادْعُوهُ وَخُوا وَبَعُم اللهُ قَريبٌ مِن المُحْسَنينَ ﴾ (الأعراف: ٥٥، ٥٥)

قال الله تعالى في مدح بعض عباده الصالحين. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَاتُوا يُسنَارِعُونُ في الخَيْرَاتِ ويَدْعُونَنَا رَغَباً ورَهَباً ﴾ (الأنبياء: ٩٠)

وجدير بالذكر أن الإسلام يدعو الناس إلى خشية الله تعالى، إلا أنه لم يقل إنه جبّار وقهّار، وإنما قال رحمن رحيم، لذا فصفة عباد الله المحظوظين هي: يقول الله تعالى:

﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ (بس: ١١) ويقول أيضنا: ﴿مَّنْ خَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ (ق: ٣٣)

يخشع لسان الإنسان بل سائر الكائنات أمام هذه الرحمة. يقول الله تعالى: ﴿وَخَشَعَت الأَصْوَاتُ للرَّحْمَن ﴾ (طه: ١٠٨)

إن الأنبياء الذين أتوا إلى الدنيا كانوا على قسمين: أحدهما من كان أمام عينيه نور جلال الله وكبريائه فقط؛ لذا دعوا فقط إلى الخوف من الله وخشيته، كسيدنا نوح وسيدنا موسى عليهما السلام. وثانيهما من كان هائمًا في الحب الإلهي

رسالة بطرس الرسول الأولى، الإصحاح ٢، الفقرة ٧، وهذا نصبها: " فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صدار رأس الزاوية (يوسف عامر)، أفسس، الإصحاح ٥، الفقرة ٢١، وهذا نصبها: " خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله (يوسف عامر). والغرض هو أن تعليم الخوف من الله ورد في المسيحية أيضاً.

ويدعو الناس إلى عشبق الله وحبه عز وجل كسيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام.

وجاء رسول يدعو الناس إلى كلا الصفتين، وكان مظهرًا للجلال والجمال وجامعا للحب والأدب، وهو محمد رسول الله هيئ، والذي كانت تدمع عيناه دائما من خشية الله من ناحية، ومن ناحية أخرى كان قلبه متعلقًا بحب الله ورحمت وكرمه، وكان الناس يرون كلا المشهدين على وجهه المبارك ( هيئ) في آن واحد، لذلك حين كان يصلى ليلاً، ويقرأ سور القرآن الكريم الطويلة، ويتدبر في معانيها ودلالاتها، ويقرأ آية تدل على الخوف من الله وخشيته؛ فكان يطلب اللجوء إلى الله تعالى والرجاء منه، وحين كان يقرأ أي آية تدل على الحب والرحمة والبسسرى، فكان يدعو الله تعالى لنيل حب الله تعالى ورحمته وعطفه (١).

خلاصة القول هو أن الإسلام لا يدعو الناس إلى الخوف من الله وخشيته فقط، ولا يدعوهم إلى حبه سبحانه فقط، وإنما يدعوهم إلى الخصوف من الله وخشيته، وإلى الطمع في حبه ويأملون رحمته وكرمه. ومن ثم قيل "إن الإيمان الكامل هو ما بين الخوف والأمل أو الرجاء" فالخوف وحده يجعل الناس بيأسون من رحمة الله، كما أن اعتمادهم فقط على رحمة الله وكرمه يجعلهم أناسا متمردين وبعيدين عن الأدب. الأمر الذي يبدو عمليا من خلال الأعمال اليومية في هذا العالم، كما يمكن مشاهدة نتائجه من الناحية الدينية عمليا من خلال اليهود والمسيحيين؛ لذا أعطى النبي (إلى عن عرجة متساوية في تعليمه وهدايته لكلتا هاتين الحالتين المتضادتين طبقا للإيمان والعقيدة، وبجانب هذا أيضًا بشر الله العاجزين والضعفاء بهذه البشرى، وهي أن دائرة رحمة الله تعالى أوسع بكثير من دائسرة غضبه سبحانه. يقول الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف: ١٥٦)

ولقد فسر النبي (ﷺ) هذا القول الإلهي في الحديث الآتي: «... رحمتي (أي رحمة الله) سبقت غضبي (أي غضب الله)» (البخاري) (٢)

<sup>(</sup>۱) مسند ابن حنبل، ج ۹، صــ ۹۳.

وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، كتاب التوحيد: (٧٢٥٦) حدَّثنا أبو اليمان.
 أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

لقد ربط المسيحيون نسبهم بالله، حين قالوا إن المسيح "ابن الله"، كما جعلت بعض فرق اليهود بني إسرائيل أبناء الله وأحبائه ومنحوا عزير (۱) منزلة الابن الإلهي على غرار عيسى التيلا، ولكن الإسلام لا يعطى هذا الشرف لأسرة بعينها أو قوم أو أمة خاصة، بل يُقر بأن البشر جميعا عباد لله تعالى. وفي مواجهة المسلمين ادعى اليهود والنصاري بأنهم: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّه و أحبّاؤه ﴾ (المائدة: ١٨)

وردَّ القرآن الكريم على هذا. يقول الله تعالى: ﴿فُلْ فَلِمَ يُعَذَّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلُ أَنتُم بَشَرَّ مَّعَنْ خُلَقَ﴾ (المائدة: ١٨)

وفي آية آخرى ردَّ القرآن الكريم على اليهود وحدهم. يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولَيْنَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ التَّاسِ فَتَمَتَّوُا المَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الجمعة: ٦)

فالإسلام لا يحصر دائرة الرحمة الإلهية على أي أسرة أو قـوم، وإنمـا يُدخل البشر جميعًا في هذه الدائرة. دخل شخص مسجد النبي ﷺ ودعـا: «اللّهـمُّ ارحمني ومحمداً» فقال النبي (ﷺ): «لقد حَجَّرت واسعاً». (۲) وجاء أعرابي آخـر

قال: «إن الله لما قضى الخلق كَتَبَ عندَه فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - كتبها المؤلف عزيز والصحيح أنها عزير لقول الله تعالى في سورة التوبة: «وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزيْرٌ ابْنُ اللَّه وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسيحُ ابْنُ اللَّه ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قُولَ اللَّهِ يَلِيُ اللَّهِ كَوْلَ اللَّهِ لَكِينَ كَوْرُوا مِن قَبَلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠)»(يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الأدب. وهذا نص الحديث: (٥٨٧٣) حدَثنا أبو اليمان أخبَرنا شُعيبُ عن الزُهريُ قال: اخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أنَّ أبا هريرة قال: «قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابيُّ وهو في الصلاة: اللهمُّ ارحمنا ومحمداً، ولا تَرحمُ معنا أحداً. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «لقد حَجَرات واسعاً. يُريدُ رحمة الله». (يوسف عامر).

ودعا في المسجد: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً، فقال رسول الله عليه: «أتقولون هذا أضل أم بعيره؟». (١)

## منع مصطلاحات الحب الجسمانية

مر آنفاً أن السبب الثاني لسوء الفهم حول الإسلام هو أن بعض الأديان أوجدت مصطلحات مادية وجسمانية للتعبير عن حب الله وكرمه، وجاء الإسلام وخالف هذا تماما، وأقر بأنه شرك، فنتج عن هذا القول بأن إله الإسلام لا يتصف بألرحمة والكرم(نعوذ بالله).

والحقيقة هي أن الإنسان يمكنه التعبير عن مشاعر الحب بين العبد والله كبقية مشاعر الإنسان الأخرى غير المادية بلغته البشرية. وتظهر مشاعر الحب والعشق هذه عن طريق العلاقات المادية والجسمانية داخل البشر، وبناء عليه اعتقدت بعض الأديان أن هذه هي أفضل طريقة للتعبير عن العلاقة والصلة بين الخالق والمخلوق، فهناك من أوجد علاقة الآب والابن بين الخالق والمخلوق كما فعل المسيحيون، وهناك من اعتقد في أن حب الأم أعظم درجات الحب، لذا أوضح (هذا الاعتقاد) هذه العلاقة باستخدام الأم والابن، وأصبحت الملائكة الإناث أمهات البشر كما هو المعتقد الديني العام عند الهنادكة، ويمثل الحب بين الزوجة وزوجها درجة كبيرة في بلاد الهند، الأمر الذي لا يوجد نظير له في السبلاد الأخرى، لذا فهم يرون أنه لا يوجد أي تعبير عن الحب يفوق الحب بين الزوجة والزوج، ومن ثم عبرت بعض الفرق في بلاد الهند عن علاقة الحب بين الخالق والزوج، ومن ثم عبرت بعض الفرق في بلاد الهند عن علاقة الحب بين الخالق

<sup>(</sup>۱) - وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (١٨٤٤٦) حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا عبدالله حدثنا أبي أنبانا الجريري عن ابن عبدالله الجشمي حدثنا جندب قال: «جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمننا أحداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى قال: «لقد حظرت رحمة الله واسعة، إن الله خلق مائة رحمة فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وأنسها وبهائمها، وعنده تسع وتسعون، أتقولون هو أضل أم بعيره؟». (يوسف عامر).

والمخلوق باستخدام مصطلح الزوجة والزوج، ويعتبر دراوشة فرق "سدا سهاك" صورًا مضحكة لهذا الاعتقاد.

إن جميع هذه الفرق التي أرادت أن تعبر عن العلاقة بين الخالق والمخلوق عن طريق الصلات المادية والجسمانية قد ضلت الطريق، كما أضل الاستخدام الظاهري للفظ الحب الخاصة والعامة على السواء من أهل هذه الفرق، إذ قيدوا الجوهر الأصلي للفظ في الأخطاء المادية، فاعتقد المسيحيون بأن عيسى عليه السلام هوابن الله، وعبد أبناء بلاد الهند الأمهات، وارتدى دراوشة "سدا سهاك" زى النساء والحلى، واخنوا يسيئون إلى الإله القادر سبحانه، لهذا خالف الإسلام للمبلغ إلى التوحيد الخالص بشدق هذه المصطلحات المادية أو الجسمانية، وأقر بأن استخدام مثل هذه المصطلحات لله تعالى ضلال وغواية، والحقيقة المستترة وراء ستار المجاز، ويعتقد في أن المعاني الجسمانية هذه ليست والحقيقة المسترة وراء ستار المجاز، ويعتقد في أن المعاني الجسمانية هذه ليست كافية للتعبير عن الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق أو العبد والمعبود، ويطلب معنى كاملا أوفى من معنى هذه الألفاظ والمصطلحات. يقول الله تعالى: ﴿فَاثُكُرُوا معنى كاملا أوفى من معنى هذه الألفاظ والمصطلحات. يقول الله تعالى: ﴿فَاثُكُرُوا الله عنى كاملا أوفى من معنى هذه الألفاظ والمصطلحات. يقول الله تعالى: ﴿فَانُكُرُوا الله تعالى: ﴿فَانُكُرُوا الله تعالى: ﴿فَانُكُمُ أَوْ أَشَدَ ذَكُراً ﴾ (البقرة: ٢٠٠)

انظر فالإسلام يقر بأن حب الله تعالى كحب الأباء ليس كافيا، بل يجب أن تكون علاقة الحب بين العابد والمعبود أشد وأقوى من هذا بكثير.

وخلاصة القول هو أن إنكار الإسلام لطريقة التعبير الجسمانية هذه عن الحب لا يعنى أن الإسلام خال من صلة ومشاعر الحب والعشق بين الخالق والمخلوق أو العبد والمعبود، إذا فمن ذا الذي لا يؤمن بأن تعليمات الدين قد نزلت بلغة البشر؟ إن سائر تصورات ومعتقدات البشر انعكاس لهذه البيئة المادية والجسمانية، لذا لا يمكن أن يأتى في أذهانهم أي تصور غير مادي أو جسماني مباشرة دون وساطة أي تصور مادي أو جسماني ولا يوجد في لغتهم لفظ يدل عليه، والذي يُوضح أي مفهوم مادي أو غير جسماني بطريقة بيّنة لا تشوبها أي مادية أو جسمانية، والإنسان يتصور الأشياء غير المرئية لتمثيلها بالأشياء المرئية، وهكذا يأتى في الذهن انعكاس وتصور للأشياء غير المرئية.

يوجد في كل الأدبان تصور عن صفات هذه الذات غير مرئية والتي يطلق عليها "الش"، وبالتدبر فيه بتضح أنه تصور مستمد من الأشياء المحيطة بمتبعي هذا الدين(الذي يرجع إليه هذا التصور)، ولكن عمل أفضل الأديان وأكملها هو تتزيه هذا التصور عن المادية والجسمانية، ومساوئ البشرية، وابعاده عن أي شيء يكون ممكنا للبشر. إن تمثيل أو تصوير الله بالأب والأم والروج تصور مادي وجسماني وبشري لا يُمكن من يعتقد به من أن يكون على الصراط المستقيم للتوحيد الخالص، ومن شم رفض الإسلام تماملا كل الألفاظ أو المصطلحات التي تعبر عن هذه الصلات الجسمانية والعلاقات المادية بين الخالق والمخلوق، ليس هذا فحسب بل أقر بأن استخدامها شرك. ولما كان التعبير عسن الحقائق الروحانية باللغة البشرية المادية، استخدم الإسلام العواطف والحاسيس والمشاعر المحضة للتعبير عن العلاقات والصلة بين الخالق والمخلوق بدلا مسن العلاقة الجسمانية والمادية التي استخدمتها الأديان الأخرى، وهكذا عبَّر الإسلام عن علاقة الخالق بالمخلوق دون إقامة علاقة جسمانية ودون استخدام خططئ عن علاقة النشرية منها.

توجد في كل لغة ألفاظ ما للتعبير عن ذات وكيان هذا الخالق، والتي استخدمتها الأمم المختلفة بناءً على تخيل خاص عندها، ومع أن هذه الألفاظ اتخذت شكل الأسماء والأعلام الآن؛ فإنها في الحقيقة استخدمت في بداية الأمر بناء على أنها وصف بشري، وفضلت كل أمة (أهل أي دين) هذا الوصف لهذا العلّم والذي يمكن أن يكون من وجهة نظرها أعظم وأفضل وصف لهذا الخالق.

اختار الإسلام لفظ (الله) دلالة على الخالق سبحانة، ولفظ الله في الحقيقة مشتق من لفظ آخر، وفي هذا اختلاف عند علماء اللغة، فهناك غالبية تقول بأنه الشتق من لفظ و لاه وأصل لفظ وله في العربية يدل على الحزن والعاطفة التسي تكون من الأم لأولادها، ثم أطلق بعد ذلك على الحب والعشق ومنه لفظ «واله» أي عاشق، لذا فمنعى لفظ الله هو "المحبوب" و "المعشوق" الذي لا يحبه ويعشقه البشر فقط، بل سائر الكائنات. لقد قام مولانا شاه فضل الرحمن كنج مراد آبادى

بترجمة أكثر آيات القرآن المجيد إلى اللغة الهندية وقد ترجم لفظ الله إلى «من موهن» في اللغة الهندية والذي يعنى حبيب القلوب.

بمجرد فتح المصحف الشريف يقع النظر قبل كل شيء على صعفتي الله الرحمن والرحيم، واللفظان تقريبًا بمعنى واحد، ففي كل سورة في القرآن الكريم ترد هاتان الصفتان من خلال «بسم الله الرحمن الرحيم»، وتكرر مرارًا في كل صلاة. هل هناك دليل يفوق هذا يوضح تصور الإسلام عن الله تعالى؟!.

وبعد لفظ الله في لغة الإسلام يأتي العلّم الثاني أي الرحمن وهو صديغة مبالغة لصفة بمعنى الرحمن والكريم واللطيف والعطوف. يقول الله تعالى: ﴿قُلْ النَّهُ أَوِ النَّهُ اللّهَ مَاءُ الدُّستَى ﴾ (الإسراء: ١١٠)

وبالإضافة إلى ذكر القرآن الكريم لبسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة، ذكر بصفة خاصة اسم الرحمن لله في ثلاث وخمسين موضعًا.

ولقد مر عليك في الباب السابق أسماء الله تعالى واحدًا واحدًا، وورد فيها صفات الله تعالى الجلالية والجمالية، وحين تُحصى هذه الأسماء والصفات تجد أغلبها أسماء وصفات تدل على لطف الله تعالى وكرمه وحبه. وقد ورد في القرآن الكريم في سورة " البروج" اسم وصفة الله "الودود" والتي تعنى المحبوب والمعشوق، ومن أسماء الله تعالى الأخرى "السولى" السذي يعنى السصديق والحبيب، وورد اسم الله تعالى "الرؤوف" في القرآن الكريم كثيرًا وهو لفظ معتق من "الرأفة"، والرأفة تعنى حب وعطف الأب على أولاده، ومن أسماء الله تعالى الحنان"، وهو مشتق من "حنً"، ويطلق "الحن" والحنين على حب وشفقة الأم بأولادها. وهذه الألفاظ الأسماء " تُوضح تلك المعاني المجازية التي استخدمها الإسلام للتعبير عن الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق أو العابد والمعبود، وهكذا يدعو الإسلام إلى هذه المعاني الروحانية دون احتياج إلى تمثيل مادى أو جسماني.

أخبر النبي ﷺ والقرآن الكريم أن الله تعالى غفار وغفور «أي يغفر ننوب العباد». هو السلام هو المؤمن هو العدل هو العفو هو الوهاب هو الحليم هو

الصبور هو التواب هو البر هو المقسط، تدبر في كل اسم أو صفة من هذه الصفات، لتدرك مدى علو وسمو تصور الإسلام عن ذات الخالق المطلق.

حين تقرأ أسفار التوراة وصحائف الإنجيل وأجزاء «الفيدا» (١) وتتدبر في كل أوراقها تجد مثل هذا الكم من الصفات والأسماء التي تدل على الحب واللطف والكرم. حقًا إن الإسلام لا يجيز استخدام لفظ الأم والآب لله تعالى مثل اليهود والنصارى والهنادكة، ولكن هذا لا يعنى أن الإسلام خال من صفات الحب والكرم والطف والشفقة، والتي يزعم أصحاب هذه الديانات بأنها صفات خاصمة بهم. إن الإسلام يريد إنقاذ ونجاة البشر من ضلال الشرك وغواية الكفر الذي وقع فيه أصحاب الديانات الأخرى من خلال تجسيمهم للمعانى الروحانية.

حين تقارن بين المعني المشترك بين لفظي الأب والرب، يتضح لك مدى تدني المنزلة بين تصور اليهود والمسيحيين وتصور الإسلام. فعلاقة الأب بابنه تقوم على أساس حالة خاصة وفي لحظة خاصة ثم تتغير حيثيتها وتقتصر على فترة الطفولة في شكل التربية والرعاية، وبهذه الطريقة يكون الأب في حاجبة لوجود الابن، إلا أن هذه العلاقة منزلة ناقصة محذردة وفانية، فوجود الابن وبقاؤه وحاجة حياته ومتاعها ونشأته وأي شيء خاص بنموه ليس في حاجة للأب فهو يعيش منفصلاً عن الأب ومستقلاً عنه ودون الحاجة له. ولكن حين تتدبر في العلاقة والصلة بين العبد والمعبود والخالق والمخلوق تدرك أنها لا تنقطع أبداً، وهل يمكن للعبد أن يستغنى عن إلهه لحظة واحدة؟ وهل هذه العلاقة والسطة محدودة ومقتصرة على فترة معينة كالعلاقة بين الأب والابن.

إن الربوبية تعنى العلاقة بين العبد والمعبود والخالق والمخارق، والتي تظل قائمة من البداية وحتى النهاية، ومن الميلاد وحتى الوفاة، بل إنها تظل قائمة بعد الوفاة أيضًا، وإلى الأبد، ولا تنقطع للحظة واحدة، وعليها تعيش الدنيا وبها توجد كل المخلوقات، وهي تمسك بكل موجود من أرجوحة العدم وحتى الفناء والمحض فالإنسان لا يمكنه الاستغناء عن عطف وكرم ولطف ومحبة الله سواء

<sup>(</sup>١) - كتاب الهندوس المقدس. (المترجم).

كان ذرة أو قطرة ماء أو قطرة دم أو مضغة لحم أو علقة وسواء كان طفـــلا أو شابًا أو كهلا أو عجوزًا.

علاوة على هذا فإن لفظ الرب منزه تماما عن تصور المادية والجسمانية والمساواة، والذي يتضح من استخدام ألفاظ الآب والابن، وليس فيه تخوف من الضلال أو الغواية التي أبتلي بها النصر انيون والهنادكة

حين تتدبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يتضح لك أن صدر الإسلام كان زاخرا بنور العشق والحب الأبدي والأزلي، وكم يُذَكِّر السضالين قول الله تعالى: «ألسنتُ برَبِّكُمْ». إن أول ركن في الإسلام هو الإيمان، والحب الإلهي هو أكبر سمة وعلامة للإيمان، وكان هذا هو الفضل الذي حصل عليه أوائل المؤمنين. ويشهد الله تعالى على هذا الحب بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبالًا للهُ (البقرة: ١٦٥)

يجب أن يكون الحب لله تعالى أشد من حب الأباء والأمهات والأولاد والإخوة والزوجة، ليس هذا فحسب بل يفوق حب النفس والمال والأهل جميعًا. يقول الله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشْيِرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ الله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشْيِرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ الله الله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوَكُنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَى يَكُمُ مِسْنَ اللّه فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِه ﴾ (التوبة: ٢٤)

وإن لم يجد الإنسان الحب بعد الإيمان فسيدرك أنه قد حاد عن الطريق الحق: ﴿يَا أَيُّهَا الحق، لذا قال الله تعالى للذين كانوا يريدون الرجوع عن الطريق الحق: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ اللّهُ اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ اللّهُ اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ورد عن المسيح الخير أنه أخبر بأنه يُتَعرف على الشجرة من ثمارها، ويُتَعرف على كل حقيقة معنوية وروحانية من خلال الآثار والعلاقات الجسمانية. فأنت على سبيل المثال تقول بأنك تحب زيد، ولكن لا يبدو عليك اضطراب رؤيته، ولا يحترق صدرك بنار فراقه، ولا تنرف عيناك الدموع بسبب هجره وبعده، فمن يُصدقك إذا فيما تدعي؟! وهكذا فإن من يقول بأنه يحب الله تعالى فلابد أن تظهر عليه علامات وآيات هذا الحب وهي إتباع أحكامه سبحانه،

وطاعة رسوله ﷺ. ويقول الله تعالى عن إطاعة الرسول ﷺ: ﴿إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عمران: ٣١)

كيف يحصل الإنسان على حب الله؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات سَيَجْعلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُداً ﴾ (مريم: ٩٦)

في هذه الآية الكريمة طريقان للحصول على حب الله تعالى. الأول: الإيمان، والثاني العمل الصالح. لذا حصلت فئات مختلفة من البشر على حب الله تعالى: على بهاتين الطريقتين. يقول الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسنينَ ﴾ (المائدة: ١٣)
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ (البقرة: ٢٢٢)
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَقِينَ ﴾ (التوبة: ٢٤، الحجرات: ٩)
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَقِينَ ﴾ (التوبة: ٤، ٧)
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقَابِرِينَ ﴾ (آل عمران: ٢٠١)
﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ ﴾ (التوبة: ١٠٨)

ورد في مسند أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال: لقيت أبا ذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول: «ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنؤهم الله عز وجل قال: قلت: وسمعته. قلت: فمن هؤلاء الذين يحب الله؟ قال: «الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، فينزلون فينتحسى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجسار يؤذيه جوارد، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن» قلت: ومسن هولاء السنين

يشنؤهم الله قال: «الناجر الحلاف أو قال: البائع الحلاف، والبخيل المنان، والفقير المختال» (١).

إن الخوف والحزن شوكتان دائما تخزان الإنسان العاجز والمصعيف، وتذكرانه بفشل الماضي والحاضر والخوف من المستقبل، ولكن من يطلب الحبيب الحقيقي (الله) ويعشقه فلا يُشاك أبدًا بأي شوكة. يقول الله تعالى::﴿أَلاَ إِنَّ أُولَالِيَاءَ اللَّهُ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (يونس: ٦٢)

إن الحب الذي يجعل الكبير يحسن إلى الصغير ويصفح ويعفو عنه يُطلق عليه اسم رحمة، وإله الإسلام رحيم وكله رحمة، ويفيض برحمته على الكائنات كلها، فاسمه رحمن ورحيم. فما في الدنيا من مخلوقات إلا نتيجة لرحمته، وإلا فلا، ومن ثم فالقنوط من رحمته إثم، واليأس ذنب، والله تعالى مستعد دائما للعفو عن العصاة والآثمين. يقول الله تعالى مُطَمئنا العصاة من عباده: ﴿ قُلْ يَا حَبَادِي الدّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة اللّه إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً إلله هُوَ الغَفُورُ الرّحيمُ ﴾ (الزمر: ٥٣)

وتبشر الملائكة إبر اهيم النِّين فتقون: ﴿ فَلاَ تَكُن مِن الْقَاتِطِينَ ﴾ (الحجر: ٥٥)

ويقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَة رَبِّه إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ (الحجر: ٥٠)

ورغم أنه ليس هناك أي قيد على الله من جانب العباد؛ فإنه سبحانه فرض
على نفسه بعض الأشياء من باب رحمته على عباده، فهو يقدر على عقاب

المنتبين، وإنزال العذاب بالعصاة، وإذاقة أصحاب السوء جزاء إساءتهم، وذلك لأنه الغالب، والقاهر، والجبّار، والمنتقم؛ ولكنه مع كل هذا فهو الغفار والغفوو الرووف. وعلاوة على كل ما تقدم ألزم نفسه بالرحمة وفرضها على نفسه. يقول الله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسه الرَّحْمَةَ ﴾ (الأنعام: ٢٠).

أمر الله تعالى رسوله محمد على أن يبلغ سلامه سبحانه لعباده العبصاة، ويهدي لهم رسالة الطمأنينة، وهي أن باب رحمة الله تعالى مفتوح فى كل وقب وحين. يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مَنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةً ثُمَّ تسابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصلَحَ فَأَنَّهُ عَقَورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ٤٥).

وطبقًا لما جاء في القرآن الكريم فإن كل ذرة في دائرة الكائنات الواسعة لن تحرم من ظل الرحمة هذه. يقول الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسَعِتْ كُلِّ شَلَيْءٍ ﴾ (الأعراف: ١٥٦).

وورد في صحيح البخاري وسنن الترمذي وغير هما من كتب الحديث أن الله تعالى عندما خلق هذا العالم فرض على نفسه الرحمة، وورد في جامع الترمذي أن النبي ( الله على قال: «لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ العُقُوبَة، مَا طَمِع بِجَنّتِهِ أَحَدٌ، ولَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ الرَّحْمَة، مَا قَنَطَ مِنْ جَنْبَه أَحَدٌ». (١) هذا هو التعبير الحقيقي لتصور الإسلام (عن الله تعالى). يُبشر الرسول عَلَيْ الخاتم للتوحيد العصاة في هذا الحديث القدسي: «يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْنَتِي وَرَجَوْنَتِي

ورد في صحيح ابن حبان: (٦٣٤) أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شُعيب البَلْخي، حدثتا يحيى بنُ أيوب المقابري، حدثتا إسماعيلُ بنُ جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسُولَ الله، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنْبَةِ أُحَدٌ، ولَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنْبَةِ أُحَدٌ، ولَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ الرّحْمَة، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ». (٣٤٩)، كما وردت هذه الروايسة أيضا: ٤٤٣) أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القَعْنَبِيّ قال: حدثنا عبدُ العزيز بن محمد، عن العضا: ٤٤٣) أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القَعْنَبِيّ قال: هلو يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عَنْدَ اللّهِ مِنَ الرّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنَ الْجَنّةِ أَحَدٌ، ولَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ الرّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنَ الْجَنّةِ أَحَدٌ، ولَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّهِ مِنَ الرّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنَ الْجَنّةِ أَحَدٌ، (٣٤٢). (يوسف عامر).

غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فيكَ وَلاَ أَبَالِي. يا ابنَ آدَمَ لَو ْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغُفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَبَالِي. يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَو ْ أَتَيْتَنِي بِترَابِ الأَرْضِ خَطَايًا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِتُرَابِهَا مَغْفِرَةً» (١). فبأي لسان رسول آخر سمعت آذان البشرية هذه الحب والرحمة وبشارة العفو العام هذه؟!!

قال أبو أبوب الأنصاري للناس وهو يحتضر: إن رسول الله (ﷺ) قال: هو قذي نفسي بيده، لو لم تننبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر نهم»(١). أي أن الله تعالى يبحث عن المذنبين ليظهر رحمته وكرمه سبحانه وتعنى، لأن الجميع يبحث عن الصالحين، أما المذنبون فيبحث الله تعالى عنهم.

إن عناصر الرحمة والكرم والعطف والحب التي توجد في الدنيا بين اليشر، والتي على أساسها تتكون أواصر المحبة والصلات بين الأصدقاء والأحباء والأقرياء والأبناء وغيرهم، وعلى أساسها أيضًا تتراءى المشاهد الرائعة للحب والعشق في الدنيا، ما هي إلا جزء من رحمة الله تعالى. قال النبي ( الله عند أنسعة وتسعين جُزءاً، وأنزل في الأرض المته في مائة جزء، فأمسك عند أنسعة وتسعين جُزءاً، وأنزل في الأرض

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي، (أبواب الدعوات)، وكتب الأحاديث الأخرى (الصحيح). وهذا نسصه كما ورد في جامع الترمذي: (٣٦٨٠) حدثتا عبد الله بن إستاق الجوهري، البصري أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا كثير بن فائد، أخبرنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكسر بسن عبد الله العرزني يقول: أخبرنا أنس بن مالك، قال سمعت رسول الله يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بتكنت دُنُوبُك عَنَان السماء ثُم استَبغَفَرتني عَفَرت لك عكرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك آسو أتيتنسي بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بترابها مغفرة «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن عربة لا نغرفه إلا من هذا الوجه (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) مسند ابن حنبل، ج ٥، صــ ٤١٤. وهذا نصه: (٨٠٣٩) حدّتنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الله حنب الله عبد الرزاق، أنا معمر، عن جعفر الجزري، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكـم، ولجـاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم».(يوسف عامر).

جُزءاً واحداً، فمن ذلك الجُزء تَتراحَمُ الخلق» (١). أيُّ دين (غير الإسلام) أخبر البشر ببشارات الود واللطف والكرم والشفقة هذه؟، ومن طمأن قلوب المنبين المضطربة بهذه الطريقة؟ ورد في صحيح البخاري أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع مرارا في إثم شرب الخمر، فأتي به يوماً فأمر به فجُلد، فقال رجلٌ من القوم: اللهمُّ العَنْهُ، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنوهُ، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». (١) أرأيست كيف فتح الإسلام باب محبة الله تعالى للمذنبين والعصاة ؟.

كيف هدى محمد ﷺ هؤلاء العرب إلى المعرفة الحقيقية وقد كانوا يجهلون تماما معرفة الله ومحبته سبحانه؟ وكيف جعلهم يرتبطون بالذات الإلهية ويتمتعون بلطف الحب والوله؟ انظر إلى بلال الله يُطرح على رمال العرب المحرقة وقت الظهيرة، ويُوضع على صدره حجر ساخن، ويُجبرُ على الكفر بالله الواحد، ويتكبد تلك المشاق كلها، ويتغنى لسانه بأنشودة أحد أحد أحد ألله كانت كل ذرة بمكة عدوا لصوت الحق، وعلى الرغم من هذا يجهر أبو ذر الغفاري الله بالصوت كلمة التوحيد في ساحة مكة ذاتها، فيُمطرُ بالحجارة والعظام من كل جانب، ويسأتي

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأدب، باب صد ۸۸۷. وهذا نصه: (٥٨٦٣) حدثنا الحكم بن ندافع البهراني أخبرنا شعيب الزهري أخبرنا سعيد بن المسيّب أنَّ أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جَعلَ الله الرحمة في مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جُزءا، وأنزل في الأرض جُزءاً واحداً، فمن ذلك الجُزء تَتراحم الخلق، حتى تَرفع الفرس حافرة ها عن ولدها خشية أن تُصيبه» (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الحدود، باب يكره من لعن شارب الخمر، وهذا نصص الحديث: (١٦٣٣) حنتنا يحيى بن بكير حدّثتي الليثُ قال حدّثتي خالدُ بن يزيدَ عن سعيد بن أبي هلال عسن زيد بن أسلمَ عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلاً كان على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وسلم كان اسمه عبد الله وكان يُقبُ حماراً وكان يُضحكُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتيّ به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجلٌ من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا تنعنوه، فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام، ذكر عدوان المشركين، وأسد الغابة، ج ١، صـــ ٢٠٦، مصر.

بعض الناس ويخلصونه، ولكن عندما يشرق صباح اليوم التالي يتراءى له عالم نشوة وطرب الحب الإلهي ثانية؛ فيقدم على فعل الأمر نفسه، ويُعاقب من المشركين (١).

عُين أحد الصحابة في إحدي المعارك لحراسة أحد الجبال ليلاً وشعل نفسه بذكر الله تعالى حتى لا يتغلب عليه النوم، وإذ بالعدو يضربه بثلاثة سهام متتالية وتتفذ في جسمه وهو لا يزال مستمرا في صلاته، فيسأله صديقه: «سُبُحَانَ الله ألا أنْبَهْنَتِي أوّلَ مَا رَمَى؟ قال: كُنْت في سُورَة أَقْرَوُهَا فَلَمْ أُحِب أَنْ أَقْطَعَهَا» (٢).

يُقتل ثاني خلفاء رسول الله ﷺ (عمر بن الخطاب) وهـ و فـي صــالاته ويسقط، إلا أن صف المأمومين يقف أمام هذا الحي الباقي مستغنيا عن حب كـل كيان فان وميت؛ لهذا بشرهم الله تعالى بأنهم أحباب الله وهو وحده حبيبهم، أي رضى الله عنهم ورضوا عنه.

تُوفي أحد الصحابة في المدينة وأقيمت له جنازة، فَقَالَ النَّبِيُّ: «ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ اللَّهُ بِهِ. إِنَّهُ كَانَ يُحِبِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، وعندما بسداوا حفر القبر

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد، سيرة أبو ذر الغفاري.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم. وهذا نصه كما ورد في سنن أبي داود: (۱۹۸) حدثنا أبُو تَوْبَةٌ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعِ قال حدثنا ابن المُبَارِكِ عن مُحمَّد بن إسْحَاقَ قال حَدَّتُني صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ عن عَقْلِ بن جَابِر عن جَابِر، قال «خَرَجُنَا مَعْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم - يَعْني في عَزْوَةٍ ذَاتِ الرَّقَاعِ فَاصَابَ رَجُلَ امْرِأَة رَجُلُ منَ المُسْركِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ أَنتَهِي حَتَّى أَهْرِيقَ دَما في أَصْحَاب مُحمَّد، فَخَرَجَ يَتَبْعِ أَثْرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَنَزلَ النبي صلى الله عليه وسلم مَنْزلاً، فقالُ: مَن رَجُلُ اللهُ يَكُلُونَا، فَانتُدب رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ ورَجُلٌ مِنَ الانصارِ فقال: كُوناً بِفَم الشَّعْب قال: قَلَمًا خَرَجَ الرَّجُلانِ إلَى فَم الشَّعْب اصْطَجَعَ المُهَاجِرِينُ وَقَامَ الاَنصارِ يُ يُصلِّي وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمًا رَأَى شَخْصَةُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْم، فَرَمَاهُ بِسَهُم فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَكْرَ أَلَى المُهَاجِرِي مَا اللهُ الْبَهُمَ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ: فَلَمًا رَأَى المُهَاجِرِيُ مَا رَأَى شَمْ رَبَعُ قَلَمُ اللهُ عَرَفَ أَنَّهُ اللهُ عَرَفَ أَنَّهُ اللهُ أَنْ مَا اللهُ عَرَفَ أَنْهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ: فَلَمًا رَأَى المُهَاجِرِي مَا اللهُ عَرَفَ أَنْهُ مِنْ اللهُ أَنْهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ: فَلَمًا رَأَى المُهَاجِرِي مَا اللهُ عَرَفَ أَنْهُ اللهُ أَنْهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ: فَلَمَا رَأَى المُهَاجِرِي مَا اللهُ أَنْ اللهُ عَرَفَ أَنْهُ أَلْهُ أَلْ الْنَهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَادِ كُنْتُ في سُورَة الْوَرَهُ هَا فَرَى مَا رَمَى؟ قال: كُنْتُ في سُورَة الْوَرَهُ هَا فَلَا عَرَفَ اللهُ الْنَهُ الْتَهُ مَا رَأَى المُهَاجِرِي قَالَ عَرَفَ أَلْهُ الْمُعَالِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنْجُولُ مَا رَمَى؟ قال: كُنْتُ في سُورَة الْوَرَهُ هَا فَلَا عَرَفَ عَامُ اللهُ عَرَابَ عَلَى عَلَى اللهُ عَرَابَ الْمُعَالِي الْمُولِةُ الْمُ اللهُ عَرَابَ عَرَابَ عَلَى اللهُ عَرَابَ عَلَى الْمُعَالِي عَلَى اللهُ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلَى الْمُعَالِي الْمُلْمَا عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي

قال(素): «أوسعُوا لَهُ. أوسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، فَقَالَ بَعْضُ أَصَدْتَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَلَ حَزِيْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَجَلْ. إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (١) وَذات مرة أرسل النبي (囊) أحد الصحابة قائدًا لجماعة، وحين كان يصلي بالناس كان يلتزم بقراءة سورة الإخلاص مع آخر كل سورة يقرأها في صلاته، وعندما عادت هذه الجماعة من سفرها أخبرت النبي (囊) بهذا الأمر؛ فقال (囊): «سلوه لأيً شيء يصنعُ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحبُّ أن أقرأ بها، فقال النبي يصنعُ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحبُّ أن أقرأ بها، فقال النبي محمد ﷺ؛ «أخبروه أنَّ اللهُ يُحبهُ» (١)، فهل هناك شخص آخر بلّغ هذه البشري سوي

روي عن أنس الله بطرق مختلفة في صحيحي البخاري ومسلم أن صحابيا أتى النبي الله ثقال: يا رسول الله مَتَى السَّاعَة ؟ فقال الله وماذا أعددت لها؟» قال: لاشيء، إلا أنى أحبُ اللَّه ورسوله صلى الله

<sup>(1)</sup> ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حفر القبر. وهذا نصه: (١٦٠١) حنثنا أبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ. حَدَّثَنَا مُوسلى بْنُ عُبَيْدَةَ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ، بْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ، وَاعْتُهُ عَالَيَةٌ. فَخَرَجَ النَّبِيُ. فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالَيَةٌ. فَخَرَجَ النَّبِيُ. فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالَيَةٌ. فَخَرَجَ النَّبِيُ. فَقَالَ فَمَاتَ بِالْمَدينَةِ. فَفَرَعُوا مِنْ جِهَازِهِ. فَحَمَلُوا نَعْشَهُ. فَقَالَ النَّبِيُ: «ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ اللَّهُ بِه. إِنَّهُ كَانَ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». قَالَ وَحَفَرَ حُفْرَتَ هُ فَقَالَ: «أَوْسَعُوا لَهُ. أَوْسَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ» فَقَالَ بَعْضُ أَصَحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ حَزِيْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَجْلُ اللَّهِ لَقَدْ حَزِيْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَجُلُ اللَّهُ وَرَسُولَة اللَّهِ لَقَدْ حَزِيْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَجُلُ اللَّهُ وَرَسُولَة اللَّهِ لَقَدْ حَزِيْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَجْلُ اللَّهُ وَرَسُولَة اللَّهُ لَقَدْ حَزِيْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «أَجْلُ اللَّهُ وَرَسُولَة اللَّهُ لَعَدْ حَزِيْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولَة اللَّهُ لَاللَهُ وَرَسُولَة اللَّهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب صلاة المصافر، والبخاري كتاب الصلاة، باب الجمع بين السورتين. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (۲۲۱) حتّنا أحمدُ بن صالح حتّنا ابن و هب حدثنا عمرُ و عن ابن أبي هلال أنَّ أبا الرّجال محمدً بن عبد الرحمن حدّثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن و وكانت في حجر عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم و عن عائشة أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقراً لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنعُ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أنَّ الله يُحبه». (يوسف عامر).

عليه وسلم. فقال: «أنت مع من أحببت» سمع الصحابة هذه البشرى فاحتفوا بهذا البوم. (١)

روى في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «إذا أحبَّ اللَّه عبداً نادَى جبريلَ إن اللَّه يُحبُّ فلاناً فأحبُّه، فيُحبُّه جبريل، فيُنادي جبريلُ في أهل السماء: إن اللَّه يُحبُّ فلاناً فأحبُّوه، فيُحبُّه أهلُ السماء، ثم يوضعُ له القَبولُ في أهل الأرض». (٢)

روى أبو هريرة شه عن رسول الله الله الله الله على صحيح البخاري أن الله تعالى يقول: «وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افتر ضنته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرة الذي

<sup>&#</sup>x27;- مسلم، كتاب الأدب، المرء مع من أحب، البخاري، كتاب الأدب، باب ما جاء في قلول الرجل ويلك. وهذا نص الحديث كما في صحيح مسلم: (١٦٦٦) حدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةُ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَسَى بْسِ مَالِكُ أَنَّ بْنِ مَالِكُ أَنْ مَالِكً عَنْ إِسْحَلَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْسِ مَالِكُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُسب اللّه ورَسُولِه. قَالَ لَا مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ورَسُولِه. قَالَ لَا مَتَى السَّاعَةُ؟ واللّه وسلم عامر). وهذا نصبها كما وردت في صحيح البخاري: (٢٠٠٦) حدَّثنا سلمانُ بن حرب حدَّثنا حمادُ بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ رجُلاً سأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة قال: متى الساعة قال: وماذا أعدَدْتَ لها؟ قال: لاشيء، إلاّ أني أحبُ اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنتَ مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وسلم: أنتَ مع من أحببت. قال أنس: فانا أحبُ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكونَ معهم بحبًى إياهم، وإن لم أعملُ بمثل أعمالهم». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - مسلم، كتاب الأدب، باب إذا أحب الله عبدًا. وقد ورد هذا النص في صحيح البخاري: ( ٩٠١) حدثنا عمرُو بن على حدُنتا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل أبي الله يُحب فلانا فأحبه، فيُحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يُحب فلانا فاحبوه، فيُحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض». (يوسف عامر).

يبصر به ويدَه التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها»<sup>(۱)</sup> إن مثل هذه الشروة، وهذا النعيم، وهذه السعادة لا تتساب سوى من نهر فيض التعليم المحمدي.

روى الإمام البزار عن أبي سعيد شه في المسند أن الرسول الشهداء الله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والسشهداء على مجالسهم وقربهم من الله.... هم ناس من أفناء الناس، ونوازع القبائل، لم تسصل بينهم أرحام متقاربة، تحابّوا في الله وتصافوا،. (٢) الخ. إن هذه المنزلة الرفيعة منحت (من قبل الله تعالى) عن طريق من سوى محمد على .

<sup>&#</sup>x27; - البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (١٣٥٥) حدّثني محمد بن عثمان بن كرامة حدّثنا خالد بن مَخْلد حدّثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اللّه قال: من عادى لي ولَيّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إلى عبدي بـشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصرة الذي يبصر به ويدة التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترتدي عن نفس المؤمن يكرده الموت وأنا أكره مساعته» (يوسف عامر).

آ - وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى في سنن الترمذي، ومالك، وشعب الإيمان للبيهة عن، وانظر المشكاة، كتاب الآداب في حب الله، الفصل الثاني، ورد في مسند الإمام أحمد بسن حنبل: (٢٢٥٢٦) حدثنا عبد الله حدثتي أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن غنم: «أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى لنا بالمدينة، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضيا وأراهم كيف يتوضا، فأحصى الوضوء إلى أماكنه، حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظلل قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان، خلفهم وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسر هُماً، ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرار، ثم قال: سمع الله لمن حمده واستوى قائماً، ثم كبر وخر ساجداً، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فأنهض قائماً، فكان تكبيره في أول ركعة سب تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى النا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى النا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى النا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى النا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى الذا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى النا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى النا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى لنا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى النا كذا الساعة من النهار المياء من النهار عليه وسلم التى كان يصلى الله الله عليه وسلم التى كان يصلى الله كان المي كان بصول الله عليه وسلم التى كان يصل المي المي المي كان يصلى المي المي كان يصلى الله كلي المي كان يصلى المي المي كان يصلى المي المي كان يصلى المي المي كان يصلى المي كان يصلى المي المي كان يصلى المي كان ي

روى الإمام مالك أن النبي علم قال «قال الله تَبَارَكَ وَتَعالَى: وَجَبَتُ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، والمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، والمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ». (١)
بدا هذا الحب الإلهي الكبير من خلال تعاليم الإسلام.

روي في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أُحبُّوا اللَّهُ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأُحبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، وَأُحبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي»(٢). فمن يمكنه أن يمنح دعوة الحب والعشق هذه سوى المحبوب الأزلى؟

وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، ناس من الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله! انعتهم لنا \_ يعني صفهم لنا \_، فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرخام متقاربة، تحابّوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فجاسهم عليها، فيجعل وجوهم نوراً، وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». (يوسف عامر).

- " المشكاة، كتاب الأداب في حب الله. وهذا نص الحديث كما ورد في موطأ الإمام مالك: (١٧٥٧) وحدَنتي عَنْ مَالِك ، عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَار ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسِ الخَوْلاَني ،؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجد دَمَشْق. فَإِذَا فَتَى شَابٌ بَرْاقُ النَّنَايَا. وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء أَسنَدُوا إِنِيه. وَصَدَرُوا عَنْ قَوْله. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل. فَلَمًا كَانَ الفَد، هَجَرْتُ. فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَني بِالتَّهُجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. ثُمُّ جَبْدُهُ مِن قَبْل وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْه. ثُمَّ قَلْتُ: والله إِنِّي لأحبك لله. فَقَالَ: آلله؟ فَقُلْت: آلله فَقَالَ: آلله؟ فَقَلْت: آلله. قَقَالَ: آلله؟ وقالَ: أَلله؟ وقالَ: أَلله؟ وقالَ: أَلله؟ فَقَلْتُ وَلَهُ إِنِّي سَمْعَتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «قَالَ الله تَبَارِكَ وَتَعالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِ ي لِلْمُتَحَابِينَ فِي. والمُتَبَاذِينَ فِيً». (يوسف عامر).
- المشكاة، مناقب آل البيت (رواه الترمذي). وهذا نص الحديث: (٣٩٥١) حَتَثَنَا أَبُــو دَاوُدَ سُلْيْمَانُ بنُ الأَشْعَثِ قَال ،: حدثنا يَحْيــى بنُ مَعِينِ قَال: حدثنا هِشَامُ بنُ يُوسُف، عَن عَبْــدِ اللّهِ بنِ عَبْلًا مِن عَبْلًا اللّهِ عَن أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبْـاسِ اللّهِ بنِ عَبْاسٍ عَن أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبّـاسِ

إن لقب محمد ﷺ بين عامة المسلمين هو "حبيب الله"؛ فانظر إلى مدى العزة والعظمة بين المحبوب والحبيب، وماذا كان يسأل (الرسول ﷺ) الله تعالى في أدعية الخشوع والخضوع لله تعالى، وعم كان يبحث ويرجو الله تعالى في لقاءات الخلوة الروحانية؟ روى الإمام أحمد والبزار في مسنديهما والترمذي في الجامع والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم عن جمع من الصحابة أن النبي ﷺ كان يطلب في ادعيته نعمة الحب الإلهي، إن أحب شيء للإنسان في هذه الدنيا هي نفسه وحياة أهله وأولاده، إلا أن هذه الأشياء في نظر حبيب الله (محمد ﷺ) كانت لا تعنى شيئا؛ إذ كان ﷺ يدعو الله تعالى:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبُّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ والعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِسِي حُبَّكَ » (أحمد والترمذي والحاكم)(١)

«اللَّهُمَّ أَجْعَلْ حُبِّكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ تَفْسِي وأَهْلِي وَمِنْ المَسَاءِ البَسَارِدِ» (الترمــدي والحاكم)

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «أُحِبُّوا اللّهَ لِمَا يَغُذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأُحِبُّونِي بِحُبّ اللّهِ، وَأُحِبُّوا أَهْلَ بَيْتَى بِحُبّى» .

قال أبو عيسى: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ إِنَّمَا نَعْرفُهُ من هَذَا الْوَجْه. (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الرواية في سنن الترمذى: (٣٦٢٧) حدثنا أَبُو كُرَيْب، حدثنا مُحَمَّدُ بنُ فَ ضَيْل عَن مُحَمد بنِ سَعْد الأَنْصَارِيِّ عَن عَبْد الله بنِ رَبِيعَة الدَّمَشْقِيِّ، قَالَ: حَدثتي عَائذُ الله أَبُ و إِذْرِيسَ الْخُولْاَنِيُّ عَن أَبِي الدَّرْداء، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله «كَانَ مِنْ دُعَاء دَاوُدَ يَقُولُ: اللَّهُ مَّ إِنْ إِسَالُكَ حُبُكَ وَحُبُ مَن يُحِبُكَ وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبُكَ. اللَّهُمُ أَجْعَلُ حُبُكَ أَحَبُ إِلِي مِن نَفْسِي وأهلِي وَمِن المَاءِ البَارِدِ. قَالَ وَكَانَ رَسُولُ الله إِذَا نَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَعْبَد النِّشَر».

قال أبو عيسى: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ غُريبٌ. (يوسف عامر).

يقول ما يعني أن الإنسان لا يحيى فقط بالخبز، ثم أي نوع من الخبز يأكله الإنسان و لا يجوع بعده أبدا؟ يقول الرسول ﷺ:

« اللَّهُمَّ ارْزُقْني حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعْنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ » (الترمذي)(١)

إن الإيمان بصفة عامة هو الإيمان بالله والرسول ﷺ، ولكن هل تعرف ما المنزل الأخير في هذا الطريق؟ ورد في الصحيحين: «مَنْ كانَ اللّه ورسولُهُ أَحَبُّ إليه ممّا سواهُما» (٢)

تفخر بعض الديانات بأنها تُعلّم البشر أن يعتبروا الله أبويهم وأن يحبوه بالطريقة التي يحبون بها أبويهم. والأن الإسلام حرّم طريقة ذلك التعبير عن الحب بناءً على أنها طريق للشرك؛ لذا يعتقد كثير من أصحاب هذه الديانات أن تعليم النبي على للحب الإلهي خال من مشاعر الود المقدسة، ولكن هذا السزعم - كما

ا - وهذا نص الحديث: (٣٦٢٨) حدثتا سُغْيَانُ بنُ وكِيم، حدثتا ابنُ أبي عَدِيٌ عَن حَمَّادِ بسنِ سَلَمَةَ عَن أبي جَعَّرِ الْخَطْمِيِّ عَن مُحمَّد بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ عَن عَبْد الله بنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، عَن رَسُولِ الله أَنَّه كَانَ يَقُولُ في دُعَانِهِ «اللَّهُمُّ ارزُ قُنِي حُبُكَ وَحُبُّ مَنَ يَنْفَعْنِي حُبُكَ عَذَكَ. اللَّهُمُّ مَا رَزَقَتَنِي مِمًّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قُونًا لِي فِيمَا تُحِبُّ. اللَّهُمُّ ومَا زَوَيْتَ عَنِي مِمًّا أُحبُ فَاجْعَلْهُ قُونًا لِي فِيمَا تُحِبُّ. اللَّهُمُّ ومَا زَوَيْتَ عَنِي مِمًّا أُحبُ فَاجْعَلْهُ قُونًا نَي فِيمَا تُحِبُّ. اللَّهُمُّ ومَا زَوَيْتَ عَنِي مِمًّا أُحبُ فَاجْعَلْهُ قُونًا نِي فَيمَا تُحِبُّ. اللَّهُمُّ قوة لي فيمَا تُحبُّهُ .

قال أبو عيسى: هذا حَديثٌ حَسَنُ غَريبٌ وأَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُ اسْمُهُ عُمَيْسِ بِسِ يَزيد بِسِنُ خُمَاشَة (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان؛ وهذا نسص الحديث: (١٢٩) حدثنا مُحمد بن ألمنتنى و ابن بشار قالاً: حَدَثنا مُحمد بن جَعَفر : حَدثنا شُعبة قَالَ: هال : سَمعت مَن كُن فِيه وَجَد شُعبة قَالَ: هال : سَمعت مَن كُن فِيه وَجَد طَعْمَ الإيمان. مَن كَان يُحب الْمَرْء لا يُحبه إلا لله. ومَن كَان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومَن كان أن يُتعب الْمَرْء لا يُحبه إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقدة الله من منه. (يوسف عامر) البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان. وهذا نسص الحديث: (٢١) حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث مَن كُن فيه وَجَدَ حَلاوة الإيمان؛ مَن يكره أن يعود في ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومَن أخب عبداً لا يُحبه إلاّ لله، ومَن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُلقى في النار» (يوسف عامر).

ذكرنا سابقا - لا أساس له من الصحة؛ فقد فاق التعليم المحمدي سائر الديانات في التعبير عن الحب والود وسموه. وسبق أن ذكرنا هذه الآية الكريمة كدليل على هذا: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذْكُرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَ ذَكُراً ﴾ (البقرة: ٢٠٠)

وفي الأحاديث النبوية أيضا ما يدل على صحة قولنا؛ ففي ميدان حرب جرى الأعداء كل إلى حيث يجد الأمان، وحاول كل فرد أن ينجو بنفسه، فتفرق الأخ عن أخيه، والأم عن ابنها، وفي هذه الحال تأتي امرأة فقدت ابنها في ميدان المعركة، وكانت -من شدة لهفتها على ابنها وحبها له- إذا وتجديت صبيبًا في السبي أُخَذَته فألصتَقَتْه ببطنها وأرضعَتْه. فقال لنا النبيُ صلى الله عليه وسلم: أثرون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها» (١)

ذات مرة كان النبي ﷺ عائدًا من إحدى الغزوات، فجاءته امرأة تأخذ بابنها في حضنها وقالت: يا رسول الله تحب الأم أو لادها، فهل حب الله لعبده أكثر منه؟. قال ﷺ: «اللّهُ أرحمُ بعباده» (أي حب الله أكثر منه)، فقالت: إن أي أم لا يطيب لها أن تطرح أبنائها بنفسها في النار. فتأثر ﷺ بهذا وبكي، ثم رفع رأسه وأخبر بأن الله يعذب فقط من يشرك بالله.(٢)

الله صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد. وهذا نصه: (٥٨٦٢) حدّثنا ابن أبسي مريم حدّثنا أبو غسّان قال: حدّثني زيدُ بن أسلمَ عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قَدِمَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم سبيّ، فإذا امراة من السبي تحلب شديها تمسقي، إذا وَجدَت صبيّا في السبي أخذَته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبيّ صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهسي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها». (يوسف عامر).

سنن النسائى، باب ما يرجى من الرحمة. وورد في الترمذي: (٣١٣٤) حدثنا خَــلاَّدُ بــنُ أَسِلَمَ البَغْدَادِيُّ، أخبرنا النَّصْرُ بنُ شُمْيَل عن إِسْرَائِيلَ عن ثُويَر وَهُوَ ابنُ أَبِي فَاحْتَةَ عن أَبِيهِ عن عَلَيْ بنِ أَبِي طَالِب، قالَ: «مَا فِي القُرآنِ آيَةٌ أَحَبُ الَيَّ مِنْ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ}.

أتى النبي على مجلسًا فجاء صحابي وقد أمسك بطائر وصغاره في ردائسه وقال : يا رسول الله ! لقد حملت هؤلاء الصغار من شجرة وعصبتهما في الرداء وعندما رأتني الأم حلقت فوق رأسي، ففتحت الثوب قليلا؛ فجاءت سريعا وسقطت فوق الصغار. فقال على: «أتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمَّ الأَفْرَاخِ فِرَاخِهَا؟... فو الذي بَعَتَسِي بالْحَقِ لله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمَّ الأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا» (١)

اصطحب صحابي طفلا صغيرا وجاء به إلى النبي ﷺ، وكان من شدة حبه له يعانقه كثيرا؛ فاستفسر النبي ﷺ عن مدى حبه لهذا الطفل. فقال: أحبه

قال أبو عيسنى: هذا حديثٌ حسنُ غريبٌ. وأبُو فَاخِتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بنُ عِلاَقَةَ وَتُويْرٌ يُكُنّى أَبَا جَهْم، وَهُو كُوفِيُّ رَجُلٌ من التابعين، وقَدْ سَمِعَ مِنْ اَبنِ عُمَرَ، وَابنِ الزَّبَيْرِ وَابنِ مَهْدِيٌّ كَانَ يَغْمِزُهُ قَلْيلاً. (يوسف عامر).

المشكاة بالإشارة إلى أبو داود، كتاب الأسماء باب رحمة الله وغضبه. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للــذنوب: (٣٠٩١) حــدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّد النُّفَيْلِيُّ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً عن مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ قال حَدَّثتي رَجّلٌ مِنْ أهل الشَّام يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُور عن عَمَّه قال حَدَّتَنى عَمَّى عن عَامِر الرَّام أخي الْخُصْر. قال أَبُو دَاوُدَ قال النَّفَيَلَيُّ هُوَ الْخُصَرْ ،، وَلَكَنْ كَذَا قالَ، قالَ: « إِنِّي لَبِبِلاَدِينَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَٱلْوَيَةُ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا لوَاءُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْــتَ شَجَرَة قَدْ بُسطَ لَهُ كَسَاءٌ وَهُوَ جَالسٌ عَلَيْهِ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصَحْابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَسِيْهِمْ، فَسَذَكُنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الأسقَامَ فقال: إنَّ المُؤْمِنَ إذًا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ الله عنْهُ كَانَ كَفَّارَةُ لِمَا مَضَى مِنْ نُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقُبْلُ، وَإِنَّ المُنَافِق إِذَا مَرض ثُمُّ أَعْسَى كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمُّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ فقالَ رَجُلًّا مِمَّلَنَ حَولَهُ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الأسْقَامُ؟ وَ الله مَا مَرضنتُ قَطُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ منَّا، فَبَيْنَا نَحْنُ عنْدُهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجْلٌ عَلَيْه كمناءُ وَفِي يَدِه شَيَّةً قَد الْنَسَفُ عَلَيْسه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنِّي لَمَّا رَأَيْتُكِ أَقُبُلْتُ لِلَيْكَ فَمَرَرْتُ بِغَيْضَةَ شَجَر فَسَمَعْتُ فيهَا أَصَدُواتَ فرَاخ طَائِر فَاخَنْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كَسَاتِي، فَجَاءِتُ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتُ عَلَى رَأْسي فَكَ شَفْتُ لْهَا عَنْهُنَّ فُوقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلْقَفْتُهُنَّ بِكَسَائِي فَهُنَّ أُولاء مَعى. قسالَ: ضسعهن عنسك، فَوَضَعْتُهُنَّ، وَأَبَتُ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومُهُنَّ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليمه وسلم الصحابه: أَتَعْجَبُونَ لرُحْم أُمِّ الأفْرَاخ فرَاخهَا؟ قالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قالَ: فو الذي بَعَثْتي بالْحَقُّ الله أرْحَمُ بعبَاده منْ أُمَّ الأَفْرَاحِ بفرَاحَهَا، ارْجعُ بهنَ حَنَّى تَضعَهُنَّ منْ حَيْثُ أَخَسنْتُهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ، فَرَجَعُ بِهِنَّ». (يوسف عامر).

كثيرا. فأخبره ﷺ: بأن الله يحبه (الصحابي) أكثر من حبه لهذا الطفل، فهو أرحم الراحمين. (١)

جاء النبي ﷺ في مرضه الأخير إلى مسجده وقال للمسلمين: «إِنِّي أَبْرَاهِمِ اللَّهُ اللهُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِمِ خَلِيلً » أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله تَعالَى، وقال وهو يحتضر: خَليلً الله تعالى، وقال وهو يحتضر: «الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى» (٢)

لقد بلغ النبي ﷺ النادمين والتائبين والعصاة رحمة الله تعالى وكرمه. يقول أبو ذر هند: إن النبي ﷺ أبلغنا هذه الرسالة الربانية:

هِيَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. فَلاَ تَظَالَمُوا. يَـــا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالًا إِلاَّ مَنْ هَنَيْتُهُ. فَامْنَتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَـــنْ

<sup>&#</sup>x27; - المفرد، الإمام البخاري، باب رحمة العيال، ص٧٥، مصر.

آ صحیح مسلم، كتاب المساجد. وهذا نصه: (۱۱٤٠) حنتنا أبُو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ وَ السِّحْقُ بَنُ الْبِي بَكْرِ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا. وقَالَ: أبُو بكر : حَنَثَنَا رَكَرِيّاءُ بنُ عَدِي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أَنَيْسَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: حَنَثَنِي جُنْدَبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ، قَبلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لِنِي النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: سَمَعْتُ النَّبِيَّ، قَبلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لِنِي النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: سَمَعْتُ النَّبِيَّ، قَبلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لِنِي أَنْرَأُ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَسَدَ إِلْسِرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أَمْتِي خَلِيلاً لاَتُخَذُّتُ أَنِا بَكْرَ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتُخْذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ. إِنِي أَنْهَاكُمْ كَانُوا يَتُخْذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ. إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَسَنَ تَلْكَ». (يوسف عامر).

وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (٢٣٨٢٤) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: «مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سَحْرِي ونَحْرِي، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه، فظننت أن له فيه حاجة، قالت: فأخذته فمصضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن كأحسن ما رأيته مستنا قط، ثم ذهب يرفعه إلي فسقط من يده، فأخذت أدعو الله \_ عز وجل \_ بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه المسلام، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدغ به في مرضه ذلك، فرفع بصره إلى السماء وقال: «الرقيق الأعلى، الرقيق الأعلى» يعني وفاضت نفسه، فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا». (يوسف عامر).

أَطْعَمَتُهُ. فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ. فَاسْتَكْسُونِي أَكْمُ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ. فَاسْتَكْسُونِي أَكْمُ تُخْطَئُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَسا أَغْفِرُ السَّنُونِي وَلَسَنْ تَبَلُغُوا ضَرَّي فَتَضُرُونِي. وَلَسِنْ تَبَلُغُوا فَاسْتَغْفِرُونِي فَتَضُرُونِي. وَلَسِنْ تَبَلُغُوا فَي فَتَضُرُونِي وَلَسِنْ تَبَلُغُوا فَي فَتَضُرُونِي وَلَسِنْ تَبَلُغُوا عَلَى أَنَقَى فَاسْتُمْ وَجِنَّكُمْ. كَانُوا عَلَى أَنَقَى فَقْعِي فَتَنَفَعُونِي. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. كَانُوا عَلَى أَوْلَكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرِكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَآخِرِكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ وَآخِرِكُمْ وَآخِرِكُمْ وَآخِرِكُمْ وَآخِركُمْ وَقَعْرُمُ وَقَعْرُمُ وَقَعْرُمُ وَقَعْرُمُ وَقَعْرَا وَلَكُمْ وَقَوْمُ وَقَعْرُمُ وَقَعْرُ وَقَعْرُمُ وَقَعْرُونَ وَعَرْ وَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إِلاَ نَفْسَهُ » (١)

لقد سمع العالم رسالة الحب هذه من لسان النبي ﷺ المبارك، هذه الرسالة التي تبث روح الطمأنينة والشفاء، وقيل للعصاة "يا عبادي".

<sup>&#</sup>x27; وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم الظلم: (٢٥٢٤) حدَّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَــان بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِميُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْلَـــي ابْــنَ مُحَمَّد الدَّمَشْقيُّ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الْعَزيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَـوْلاَنيّ عَنْ أَبِي نَرَ عَنْ النَّبِيِّ. فيمَا رَوَى عَنِ اللَّه تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عبَادي إنّى حَرَّمُــتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً. فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عَبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إلاَّ مَنْ هَنيَتُــهُ. فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ. فَاسْتَطْعَمُوني أَطْعَمْكُمْ. يَا عبَادي كُلُّكُمْ عَالِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ. فَاسْتَكُسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَالِ، وَأَنَـــا أُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ. يَا عَبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبَلُّغُوا ضَرِّي فَتَـضُرُونِي. وَلَنْ تَبَلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَّكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ. كَسَانُوا عَلْسَى أَنْقَىٰ قَلْب رَجُل وَاحد منْكُمْ. مَا زَادَ ذَلْكَ في مُلْكي شَيْئًا. يَا عَبَادي لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ وَآخسركُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ. كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْتًا. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُوْلَكُمْ وَآخِرِكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ. قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي. فَأَعْطَيْتُ كُلُّ إِنْسَانِ مَسْأَلْتَهُ. مَا نَقُصَ ذلكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أَدْخَلَ الْبَحْرَ. يَا عبَادي إنَّمَا هيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصيهَا لَكُمْ. ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَد اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلكَ فَلاَ يُلُومَنُ إِلاَّ نَفْسَهُ». قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَولانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَــلاَا الْحَديث، جَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْه.(يوسف عامر).

## الإيمان بالملائكة

لفظ "الملائكة" جمع، ومفرده "ملك" و "ملاك" و "مالك"، ويستخدم في الدلالة على تلك المعاني الثلاثة. ويعني في اللغة "مبلغ" و "رسول"؛ لذا جاء في القسرآن الكريم لفظ "رسل" للتعبير عن الملائكة ومعناه رسول ومبلغ، والمراد منه مخلوق خير غير مادي، فهي كائنات أو أرواح تُسيّر أمور الدنيا وأسبابها وعللها طبقا لأمر الله، فلو أن هذا العالم آلة فإن الملائكة هي محركها، وهي القوي الدافعة لمعدات آلتها وتحركها وتسيّرها طبقا لأحكام وقوانين الله المحددة. أي أنهم وسطاء بين الخالق ومخلوقاته، ويبلغون رسالته إليهم طبقًا لحكم الله ومرضاته، وينفذون هذا كعبيد لله لا إرادة لهم في أي شيء، فهم يطيعون الله، ولا يعصونه. وما ينزل في الدنيا من رحمة أو عذاب فهو عن طريقهم، وينزل الله تعالى أحكامه على أنبيائه ورسله أو يكلمهم عن طريق هؤلاء الملائكة.

وقد أقرت الأديان بوجود هذا النوع من المخلوقات، كما أقر بوجودها أيضًا قدماء فلاسفة مصر واليونان، وسلم بها الصابئون في شكل الكواكب والنجوم، وأطلق عليها في الفلسفة اليونانية والمصرية مسمي "العقول العشرة" وسئم أيضًا بوجود نفوس ذوات إرادة متفرقة في السموات النسع، ليس هذا فحسب بل يتضح في الفلسفة اليونانية ما يشير إلى وجود بعض الأرواح المجردة وغير المادية، ويعد تصور "لوكس" أهم هذه الأرواح المجردة، والذي يعد أول مخلوق خلق الله عن طريقه سائر الكائنات، ويطلق الفلاسفة عليه مسمى "العقل الأول". ويُطلق مسمى "العقل الأول". ويُطلق مسمى "الديانة المجوسية، والتي سلمت بأن هناك أعدادًا لا حصر لها من هذه المخلوقات في الديانة المجوسية، والتي سلمت مسمى "كروبيم" ويسمون خاصتهم "جبريل" و"ميكائيل" وغيرهما، وكذلك يطلق عليها المسيحيون هذه الأسماء ذاتها أيضنًا، كما يقولون "جبريل" و"روح القدس" وغيرهما. ويُطلق عليها في الديانة الهندوسية مسمى "ديفتا" (مدلك ذكر) و"ديفي" (ملك أنثي). ويطلق عليها جهلة العرب مسمى "بنات الله". على أي حال

فإن هذه المسميات المختلفة الصحيح منها والخاطئ يعبر عن حقيقة واحدة تدل على أنها مخلوقات ووسطاء روحانيون بين الصانع والمصنوع أو بين الخالق والمخلوق، ويعملون طبقا لأحكام وأوامر الخالق.

حدث خلط كبير في حيثية هذه المخلوقات ذوات الأرواح وغير الماديــة في الأديان السابقة، فكانت تعد أحيانا مخلوقا وأحيانا أخرى ترتفع إلى درجة الألوهية. فحصلت هذه المخلوقات (ديفتا وديفي) عند الهنادكة على درجة رفيعة تصل إلى درجة الإله، وفي المجوسية حصل "امشاسبند" على هذه الدرجة ذاتها، فأحيانا يحصل على درجة الملائكة وأحيانا أخرى يكون ندا للإله، وأحيانا يكون الإله منهم. وكان المجوس يعتقدون كالهنائكة في أن هذه المخلوقات تستحق العبادة، وكانت مجموعة "امشاسبند" هي أعظم هذه المخلوقات غير المادية، ثـم يأتي بعدها ٣٣ مخلوقا، ثم يندرج تحت كل واحد منها آلاف المخلوقات غير المادية الأخرى. ولما كانت المجوسية تؤمن بأن هناك إلهين متضادين إله للخيــر وإله للشر، لذا يندرج تحت هذين الإلهين مخلوقات غير مادية (ملائكة) لا حصر لها للشر، وأخري للخير،وخُلقت ملائكة الخير من أجل الخير في الدنيا، وملائكة الشر من أجل خلق المصائب والشرور في العالم. وكان يُعتقد بأن هذه الملائكـــة مأمورة بهذه الأشياء من قبل إلههم أي إله الشر وإله الخير، وكان لكل إله جيـشه وجنوده ويتحاربان ويتقاتلان فيما بينهما. وكان يعتقد أن هناك ملكا ذكرا وآخــر أنثى زوجة للذكر، وهذا الاعتقاد أيضا موجود عند الهنادكة. ولم تكن هنك خصوصية بين الذكر والأنثى (الزوجين) إذ كان يحق لكل فرد منهم أن يستمتع بأي أنثى. أما عند اليهود فالملائكة كانت تشبه الله من حيث تقديسها وثنائها وصفتها، وكان يعظم الملك الذي يتراءي، ويسجد له، ويُطلق عليه مسمى "الرب" (سفر التكوين، الإصمحاح ١٦، الفقرة ١٣) (١)، (الإصمحاح ١٨، انفقرة ٢) $( )^{(1)}$ ،

سفر التكوين، الإصحاح ١٦، الفقرة ١٣: "فدعت اسم الرب الذي تكلم معيا أنت إيل رئي.
 لأنها قالت أهاهنا أيضنا رأيت بعد رؤية".(يوسف عامر).

سفر التكوين، الإصحاح ١٨، الفقرة ٢: "فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لنيه.
 فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض". (يوسف عامر).

(الإصحاح ٣، الفقرة ٢٢) (١) وكانوا يطلقون عليها أحيانا أبناء الله (سفر التكوين، الإصحاح ٢، الفقرة ١) (٢)

وسلم المسيحيون بأن بعض منها (الملائكة) مثل روح القدس جزء من الإله وركن في الثالوث.

كان الصابئون يقدمون القرابين للملائكة، فكانوا يصنعون لهم هياكل، ويعتبرونها مظهرا للإله.وكان العرب يعتقدون في أن الملائكة إناث، ويطلقون عليها مسمي "بنات الله"، وكانوا يعبدونها، ويعتقدون في أنها تشفع لهم عند الله تعالى. وسلم اليونانيون بأن العقل الأول والعقول العشرة هي المحرك لخالق العالم ومرجع كل شيء، وأعجزوا الإله.

جاء الإسلام وقضى على هذه المعتقدات كلها، ونفى عن الملائكة كل صفات الربوبية والإلوهية، وحرم عبادتها، وبرأها من مادية الجنس (الذكر والأنثى) وحرر الإنسان من عبودية وتبعية هذه المخلوقات الطاهرة، ولم يبق لها تصور درجتها وأعدادها، وأقر بأنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويطيعونه ليل نهار، كما أوضتح الإسلام بأنه ليس لهم أي تصرف في العالم، وليس هناك ما يسمى بملائكة الخير وملائكة الشر، وأنهم ليسوا حكاما على أي نوع من المخلوقات. وورد في القرآن الكريم أنهم مخلوقات غير مادية وذوات أرواح، وعملهم هو طاعة الله تعالى وحمده وثناؤه، وهم وسيلة لتبليغ الرسالة بين الخالق ومخلوقاته، وينفذون أوامر الله تعالى في خلقه دون أي إرادة أو مشيئة لهم في هذا، لذا لم يطلق عليهم القرآن الكريم مسمى "الرب" كما فعل اليهود، ولم يقل بأنهم يستحقون العبادة كما فعل المجوس، ولم يقل بأنهم آلهة كما

<sup>&#</sup>x27; - سفر التكوين، الإصحاح ٣، الفقرة ٢٢: وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفًا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضنا ويأكل ويحيا إلى الأبد". (يوسف عامر).

سفر التكوين، الإصحاح ٦، الفقرة١، ٢: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ووُلد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا". (يوسف عامر).

فعل الهنود مع ديف" و "ديفتا" و "ديفى" (١)؛ بل استخدم لهم فقط ألفاظ "الملك و "الرسول"، كما ذكر القرآن الكريم في حديثه عن بداية الخلق بأنه لا يليق لأدم أن يسجد للملائكة؛ بل إن أدم هو المستحق لسجود الملائكة، إذ إن مرتبته في العلم أفضل منهم، ورغم أنهم يسبحون الله ويقدسونه، فقد أقروا بشرف الإنسان وعلو منزلته حين عرفوا حقيقته. يقول الله تعالى: ﴿سُبُحَاتُكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إليَّ مَا عَلَّمْتَنَا الله عَلِيمُ الحَكِيمُ ﴾ (البقرة: ٣٢)

ولقد أوضحت قصة بداية خلق الإنسان في القرآن منزلة هذه المخلوقات التي جعلتها الأديان الأخرى آلهة للبشر، وندا لله، ولها مطلق التصرف أمام الإنسان في الإسلام. إن الإنسان والملائكة مخلوقات متساوية أمام الله وعباد لسه سبحانه متساوون في العجز والضعف. ولقد وهب الإنسان السيطرة على الأشياء المادية حيث يمكنه استخدامها لضرره ونفعه، أما الملائكة فقد أمروا بتنفيذ أوامر الله في السماوات والأرض وفي سائر الملك الإلهى.

لقد وضع الله سلسلة من الأسباب والعلل في الدنيا تبدو هي محرك كل مكان، فيرى الناس هذه الأسباب والعلل الظاهرية فينخدعون بها ويشرعون فسي عبادتها. فمثلاً النار تحرق وتضيء فيراها المجوسي والمادي ويؤمنان بأن قوة الإحراق داخل النار نفسها، غير أن الفرق هو أن المجوسي يخر ساجدًا أمامها أما المادي فلا تتحني رأسه أمامها، ولكن ينحني قلبه لأنه يؤمن بأن هذه الطاقة داخل هذه النار نفسها، ويعتقد بعض الناس أن طاقة الإحراق ليست داخل هذه النار؛ بل هي لملك مستقل يحكمها، لذا يركع هؤلاء الناس أمام حاكم هذه النار. لقد قصت نظرية التوحيد في الإسلام على هذا الشرك تماما، وأخبرت بأن النار وملك أي نار ما هما إلا محكومان وتابعان لرب العالمين سبحانه والحاكم في السموات والأرضين؛ لذا يجب الركوع والسجود له هو سبحانه، وهو وحده المستحق للعبادة.

ما هي حقيقة الملائكة في الإسلام ؟ يمكن أن نجد إجابة على هذا (السؤال) في تلك النصوص التي وردت في القرآن، وتتعلق بأعمالهم والتي يتضح

<sup>&#</sup>x27; تكتب هذه الأسماء هكذا في اللغة الأردية " ديو، ديوتا، ديوي". (يوسف عامر).

منها أنهم مخلوقات غير مادية ذوات أرواح يبلغون الأحكام والأوامر الإلهية للخلق وينفذونها، فتلك الأسباب والعلل التي يرى المادي بأنها ذوات أثر قوى، وتلك الملائكة القوية التي يعتقد فيها المجوسي، ما هي إلا ملائكة يعملون طبقًا للأحكام الإلهية وحسب المشيئة والإرادة الإلهية.

إن هذا الاعتقاد بهذه الطريقة قابل لقبوله ورفضه من الناحية العقلية كما هو الحال في المعتقدات العقلية الأخرى ونظرياتها، لذا فالقول بأنه لا أحد يجرو على رد هذا الاعتقاد خلاف للعقل. ومثلما يُقصل في المسائل العقايـة بالقياس والنقد العقلي يفصل بهما هنا أيضًا، وقد ظل الخلاف قائمًا دائمًا في مسألة وجود الخصائص والمقومات وأسبابها وعللها في الأشياء، ولازال هذا الأمر غامضا وغير واضح حتى يومنا هذا؛ فحله بعيد عن قدرة التجارب والأبحاث العملية والمادية والفلسفة أيضنًا تعجز عن حل هذه المسألة، ومن ثم لو ابتعد عن طريــق الفلاسفة الملحدين ووجد أرباب الدين حلا لها، لما كانت محل خلاف، وبالتالي لا يمكن القول بأنها خلاف العقل، فكما أن هناك أسباباً وعللاً مادية محركة لحوادث الكائنات، فهناك أيضنًا علل وأسباب روحانية محركة أعلى منها، وتوجد الحوادث بتوافق هذين النوعين من الأسباب والعلل، وهذا هو السبب في نج 'ح أو فـشل الإنسان رغم وجود أو عدم وجود أكثر العلل والأسباب المادية، ويطلق على هذا مسمى الحظ والصدفة. في حين لا يكون هناك أي شيء يسمى الحظ أو المصدفة بعد الإقرار بمسألة العلل والأسباب، وهذه هي العلل والأسباب الروحانية التي أسندها الله تعالى بإرادته لهؤلاء الملائكة، الذين يسيرون نظام العالم على أنهم خدام مطيعون. إن الفرق الذي يوجد في مصطلحات حكماء وعلماء الكلام عندنا وعند الآخرين هو أن الآخرين يقولون إن الملائكة قوى طبيعية لعلل والأسباب، أما نحن فنقول إنها قوى روحانية.

ليس الهدف من كلامنا هذا أنه لا توجد خواص وطباع وقوانين وأصول طبيعية معينة في الأشياء، وفي ملكية هذه المادة، بل المقصود هو أن الله تعالى حدد خصائص وطباعا وأصولا وقوانين لكل شيء طبقًا لتقديره الأزلي، وأمر الملائكة أن يقودوا له هذه الأصول والطباع طبقًا لأصولها وطبائعها المقررة.

ولفهم هذه المسألة نسوق الإنسان هنا كمثال، بن ويمكن أن يكون كل ذي روح مثالا؛ فالمخلوقات على قسمين: الأول: مخلوقات ذوات روح، ومخلوقات غير ذي روح؛ فأغلب أفعال وحركات الإنسان تتم عن طريق قوة روحه، فهذه الروح مسيطرة على يديه وأقدامه وسائر أعضائه؛ بل وكل شريان وعصب في كل عضو. وفي الوقت ذاته تستفيد هذه الروح من الأعضاء طبقًا لأصول معينة، ولا تخرج عن هذه الأصول. وهكذا فهناك أرواح معينة في المخلوقات التي ليست بذات أرواح مثل السحاب، والرياح، والبحار، والأنهار، والجبال، والقسر، والشمس، وغيرها من مثل هذه المخلوقات في السموات والأرض، وتقوم هذه الأرواح بجعل هذه الأشياء تصدر أفعالاً وحركات متساوية طبقا لقوانين وأصول الله تعالى المحددة، وتعتمد على الخواص والطباع المعينة لهذه المخلوقات مثلما لتغير روحنا عن طريق الأعضاء في المادة، وهكذا فالملائكة أيضا تقوم بأعمالها المفروضة عليها عن طريق هذه الخواص والطبائع المعينة.

الكريم علينا أن نوضح منزلة الملائكة في ضيوء القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فسفارة الملائكة وتبليغ الرسالة أي تبليغ أحكام الخالق وإرادته إلى المخلوقات، وليس لهم أية إرادة في عمل هذا العمل، وهذا ثابت من قوله تعالى:

﴿ اللَّهُ يَصِنْطَفِي مِنَ المَلاَكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٥) يَظُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (الحج: ٧٥، ٧٦)

أي أنه ليس للملائكة أي دخل في أصل الحكم سوى السفارة وتبليسغ الرسالة، فالأمر كله بيد الله، وإليه ترجع الأمور. ويقول الله تعالى في آية أخرى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ المَلاَيْكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْبَحَةٍ مَّنْفَسى وَتُلاثَ وَرَبُاعَ يَرْبِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشْاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٌ فَلا مُعْسِكَ لَهَا وَمَا يُعْسِكُ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِن تَخدهِ وَهُو الْعَرْيِزُ الحكيمُ ﴾ (فاطر: ١، ٢)

لقد أوضَّحت هذه الآيات الكريمة أن الملائكة لا تمثلك شيئًا آخر سوى السفارة والوساطة، فالله فقط هو فاتح أبواب الرحمة ومغلقها، وهذه الحقيقة تبطل الاعتقاد

الخاطئ بأن الملائكة لها دخل شخصي في حكم الدنيا وأمورها، كما توضيح أنهم ليسوا آلهة أو أربابًا، ولا يستحقون العبادة أو اللجوء اليهم.

٢. تنفذ الملائكة أحكام الله تعالى في الدنيا. يقول الله تعالى:
 ﴿إِذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى المَلاَكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (الأنفال: ١٢)
 ﴿إِذْ يُوحِي رَبُكَ أِمْرِ﴾ (القدر: ٤)

مثلما تنزل الملائكة بالأحكام (الإلهية) تعرج إلى الله. يقول الله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلائكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (المعارج: ٤)

إن الملائكة مكلفون بقبض الروح عند انتهاء الأجل. يقول الله تعالى: ﴿ فُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وَكُلَّ بِكُمْ ﴾ (السجدة: ١١) ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي عَمرات المَوْتِ وَالْمَلايكَةُ يَاسِطُوا أَيْسِدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْسُدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْسُدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْسُدُمُ ﴾ (الأنعام: ٩٣)

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةً ﴾ (الأنفال: ٥٠)

وهناك آيات أخرى تدل وتعبر عن معاني الآيات السابقة، وتوضيح أن على الموت وأسباب الفناء تتعلق بهذه القوى الروحانية طبقًا للحكم الإلهي.

لا يكفي وجود علة أو سبب لفناء وجود أي شيء في الدنيا ونهايته؛ بــل يجب أن تتحد كل حلقات العلل والأسباب المتعلقة بهذا الشيء، ويــساعد أحــدها الآخر، وتتعدم العوائق والموانع، فعدم وجود موانع وتوافق الأسباب والعلل هــو التدبير الذي أسنده الله تعالى إلى الملائكة (١) وأحيانا ينسب الله تعالى هذا التــدبير إلى نفسه، وأحيانا ينسبه للملائكة. يقول الله تعالى:

<sup>(</sup>الصحيح البخاري، بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، أن هناك ملكا معينا على السرحم يكتب القضاء الإلهي بالنسبة للطغل (٣١٣٨) حدثنا الحسن بن الرئبيع، حدثنا أبو الأخوص عن الأعمش عن زيد بن و هب قال عبد الله حدثنا: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادقُ المصدوق قلل: «إن أحدكم يُجمعُ خَلْقُهُ في بطن أمّه أربعين يوماً، شمّ يكون علقة مثل ذلك ثمّ يبعثُ الله ملكاً يُؤمرُ بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد. ثمّ يُنفَحُ فيه الرُوحُ، فإن الرجل منكم ليعملُ حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبقُ عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار. ويعملُ حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبقُ عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الدنة».. كما ورد

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبُحاً (٣) فَالـسَّابِقَاتِ سَبْقاً (٤) فَالْـسَّابِقَاتِ سَبْقاً (٤) فَالْمُدَبِّرَات أَمْراً ﴾ (النازعات: ١: ٥)

٣. والملائكة أيضًا هم سفراء بين الله والرسول. يقول الله تعالى:

﴿ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْتِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ (الشورى: ٥١)

ويقول الله تعالى:

﴿ يُنَزِّلُ المَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (النحل: ٢) ويقول الله تعالى عن النبي (ﷺ).

﴿ فَإِنَّهُ نُزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٩٧)

٤. بتزل الملائكة بالبشرى للناس أو بعذابهم أيضًا. يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ
 جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ (هود: ٦٩)

وهكذا بشروا سيدنا زكريا والسيدة مريم عليهما السلام. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِياً﴾ (مريم: ١٩)

وجاءوا إلى سيدنا لوط الكني بهلاك قومه. يقول الله تعالى:

﴿فَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ (هود: ٨١)

وبعد هذا يفتح هؤلاء الملائكة فوهة جل بركاني على قوم لوط النبية، وهلك جميع القوم، ومع أن الملائكة هم النين ناموا بهذه المهمة؛ فإن الله تعالى نسب هذا العمل إلى نفسه، لأنه تم تتفيذًا لأمر الله وحكمه، وليس للملائكة أي إرادة ذاتية فيه. يقول الله تعالى:

أيضا هذا الحديث في صحيح مسلم: (٦٦٧٩) حدثتى مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن أَبِي خَلَف. حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَير. حَدُّتَنَا رُهْيِرٌ أَبُو خَيْثُمَةً، حدثتي عبدُ اللّه بنُ عَطَاء أَنَّ عَكْرِمَةً بُن خَالد حدثتُهَا أَنْ أَبَا الطُّغَيِّلُ، حَدَّتُهُ قال: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي سَرِيحَةَ، حُنَيْقَةَ بْنِ أُسِيدِ الْغَفَارِي، فَقُسالَ: مَمْ اللّه بِالْفَيْل، حَدَّتُهُ قال: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي سَرِيحَةَ، حُنَيْقة بْنِ أُسِيدِ الْغَفَارِي، فَقُسالَ: عَلَىٰ اللّه بِالنّفي اللّه بِالْفَيْ وَقَوْل: يَا رَبّ أَدْكَرٌ أَوْ النّفي عَلَيْ اللّه عَيْرُ اللّه نَعْ فَي الرّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمُّ يَتُسَعِورُ عَيْبَهُ قَالَ: الّذِي يَخْلُقُهَا: «فَيَقُولُ: يَا رَبّ أَدْكَرٌ أَوْ النّفي اللّهُ سَوِيًا أَوْ عَيْرُ سَوِيَ. اللّهُ ذَكْراً أَوْ الْنَقَىٰ. ثُمْ يَعُولُ: يَا رَبّ أَمَا رِزَقُهُ ؟ مَا أَجَلُهُ؟ ثُمْ يَجْعَلُهُ اللّهُ شَـعَيِّا أَوْ سَـعِيداً». (بوسـف ثُمْ يَعُولُ: يَا رَبّ مَا رِزَقُهُ ؟ مَا أَجَلُهُ؟ مَا خُلُقُهُ؟ ثُمْ يَجْعَلُهُ اللّهُ شَـعَيِّا أَوْ سَـعِيداً». (بوسـف عامر).

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مَن سِجِيلٍ مَتَضُودٍ ﴾ (هود: ٨٢)

و. إن الملائكة ترقب وترصد أعمال البشر، وتحفظ ثواب أعمالهم وذنوبهم.
 يقول الله تعالى:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَاماً كَاتَبِينَ (١١) يَطْمُونَ مَا تَفْظُونَ ﴾ (الانفطار: ١٠)

﴿مَا يَلْفَظُ مِن قَولَ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدَيدٌ ﴾ (ق: ١٨)

﴿ اللهِ اللهُ اللهُ مَن أَسَرُ القَولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَّيْسِلِ وَمَسْارِبً بِالنَّهَارِ (١٠) لَهُ مُعَقَّبَكٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مُعَقَّبَكٌ مِنْ أَمْسِرِ اللَّهِ ﴾ (الرعد: ١١، ١١)

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرَّطُونَ ﴾ (الأنعام: ٦١)

آ. إن الملائكة وسيلة لنزول رحمة الله تعالى على البشر أو لعنته، سبحانه، عليهم طبقا لأعمالهم، يقول الله تعالى: ﴿ لاَ يَحْرُنُهُمُ الفَرْعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ المَلاكَةُ هَذَا يَوْمَكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٣)

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْنَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَسْيَهِمُ الْمَلاَكِسَةُ أَلاَّ تَحْسَافُوا وَلاَ تَحْرَبُوا وَالْمَالِكِسَةُ أَلاَّ تَحْسَافُوا وَلاَ تَحْرَبُوا وَالْمَسْرُوا بِالْجَنَّةِ النِّيَا مُنْتُمْ تُوعَنُونَ (٣٠) نَحْنُ أُولَيَافُكُمْ فِي الْحَيَاةِ النُّنْيَا وَفَي الْآخِرَةِ ﴾ (فصلت: ٣٠، ٣١)

﴿هُوَ الَّذِي يُصِنُّى عَلَيْكُمْ وَمَلابِكَتُهُ ﴾ (الأحزاب: ٤٣)

﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلائكَتُهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (الأحزاب: ٥٦)

﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ ﴾ (الشورى: ٥)

وتلعن الملائكة المسيئين والمنتبين. يقول الله تعالى:

﴿ أُولَنِكَ جَزَانُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَّةَ اللَّهِ وَالْمَلاكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

(آل عمران: ۸۷)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَنِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلاَكِيةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (البقرة: ١٦١)

٧. ستتونى الملائكة شئون انجنة والنار. يقول الله تعالى:

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُ مُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ ﴾ (الزمر: ٧١)

﴿ وَسِيقَ الذَينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجَنَّةِ رُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَاذْخُلُوهَا خَالدِينَ ﴾ (الزمر: ٣٣) ﴿ وَالْمَلاَكَةُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مَنْ كُلِّ بَابٍ (٣٣) سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (الرعد: ٣٣، عَلَيْهُم مِنْ كُلِّ بَابٍ (٣٣) سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (الرعد: ٣٣، ٢٤)

﴿عَلَيْهَا مَلاكَةٌ عَلاظٌ شدادٌ ﴾ (التحريم: ٦)

﴿ وَمَا جَعَنْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلايكَةً ﴾ (المدثر: ٣١)

٨. الملائكة يحفون عرش الله المقدس. يقول الله تعالى:

﴿وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَولِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ (الزمر ٥٠)

﴿ لاَ يَسَمَّعُونَ إِلَى المَلاِ الْأَعْلَى ﴾ (الصافات: ٨)

﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلاِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (سورة ص: ٦٩)

ستحمل الملائكة عرش الله تعالى يوم القيامة، وهم حافون من حول العرش، وينفذون كل ما يأمرهم به الله تعالى. يقول الله تعالى:

﴿ وَالْمُلَكُ عَلَى أَرْجَاتِهَا وَيَحْمِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنَدْ ثَمَاتِيَةٌ ﴾ (الحاقة: ١٧) ﴿ كَلاَّ إِذَا نُكَّتِ الأَرْضُ دَكاً دَكاً (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَقاً صَفاً ﴾ (الفجر: ٢١، ٢٢)

٩. إن الملائكة لا تعصى الله أبدا، فهم دائمما يسبحون بحمد ربهم ويستغفرونه، ويخشون جلاله وجبروته. ويستغفرونه لأهل الأرض عامة، وللمؤمنين خاصة. يقول الله تعالى:

﴿ وَالْمَلَاكِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسَتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اللَّــة هُــوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ (الشورى: ٥)

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرِيْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (غافر: ٧)

﴿ وَلَهُ مَن فَي السَمُواتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ عَسَدَهُ لا يَسَنَكْبِرُونَ عَسَنْ عَبَادَتِهِ وَلاَ يَسَنَحْسَرُونَ (الأنبياء: ١٩، ٢٠) يَسَنَحْسَرُونَ (الأنبياء: ١٩، ٢٠) ﴿ إِلنَّ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لاَ يَسَبُقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَسَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُسْفَقُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٠: ٢٨)

﴿لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٦) ﴿ وَيُسْتِبُحُ الرَّعْدُ بِحَمْده وَالْمَلاكَةُ مِنْ خِيفَته ﴾ (الرعد: ١٣)

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فَي السَّمَوَاتَ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّـة وَالْمَلائِكَـةُ وَهُـمْ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُم مَنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٤٩، ٥٠)

ذكرنا سابقا أن سائر الأديان كانت تعتقد في وجود الملائكة، ولكن ساد هذا الاعتقاد أمور كثيرة تخالف التوحيد الكامل؛ فعند فلاسفة اليونان تسم تعجيسز الإله بعد خلق العقل الأول، وأسند إلى الملائكة المحرك الأصلي للقرار في شكل العقول، وكان صابئو العراق يعبدونهم في شكل الأجرام السماوية، وكانوا يعتقدون بأنها تحكم العالم. وكان اليهود يعتقون أن لهم قدرا من الإرادة والقدرة، وكانوا أحيانًا يمنحونهم منزلة الآلهة كما يبدو في مواضع من قصصص التوراة (سفر التكوين:الإصحاح ١٦، الفقرة ٢٢)(٢)، (الإصحاح ٢، الفقرة ٢٢)(٢)، (الإصحاح ٢، الفقرة ٢٢)(٢)

<sup>&#</sup>x27; - سفر التكوين، الإصحاح ١٦، الفقرة ١٣: "فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئي. لأنها قالت أهاهنا أيضًا رأيت بعد رؤية".(يوسف عامر).

سفر التكوين، الإصحاح ١٨، الفقرة ٢: فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رُجال واقفون لديه.
 فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض". (يوسف عامر).

سفر التكوين، الإصحاح ٣، الفقرة ٢٢: وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفًا الخير والشر. والآن لعله بهد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضنًا ويأكل ويحيا إلى الأبد". (يوسف عامر).

الفقرة ٢)<sup>(۱)</sup>. أما الهنادكة فيطلقون عليهم "ديفتا: الملك الذكر"، و"ديفى: المسلك الأنثى"، ولوثوهم بخصائص بشرية من ناحية، ومنحوهم درجة آلهة صغيرة بزعم أنهم يتمنعون بقدرة وصلاحيات. وكان المسيحيون يعتقدون أن بعض الملائكة مثل روح القدس جزء من الله، وكان هذا ركنا من أركان النثليث. أما العرب فكانوا يعتقدون في أن الملائكة بنات الله، وكانوا يعبدونهم، ويعتبرونهم شفعاء لذنوبهم.

قضى الإسلام على كل هذه المعتقدات الباطلة، ودحض كل معتقد مسنهم على حدة، وبين أن الملائكة مخلوقات شه تعالى مثل أي مخلوقات أخرى، ليس لهم أي قدرة أو إرادة إلهية؛ وإنما هم فقط ملائكة مشغولون دائما في طاعة الله وعبادته وتنفيذ أحكامه سبحانه. ويؤدي كل واحد منهم أي عمل يكلفه به الله تعالى، فهم عباد لله تعالى مثلنا؛ ومن ثم فهم لا يستحقون عبادة الآخرين لهم، ولا هم يستطيعون الشفاعة لأي مخلوق، ولا يقدرون على عرض أي شيء أمام الله تعالى. كان اليهود يقولون عنهم إنهم (نعوذ بالله) أبناء الله، وكان العرب يلقبونهم (حاشا لله) ببنات الله. ولقد دحض القرآن هذين القولين، ونزه الملائكة عن خصائص البشر ورغباتهم؛ فهم ليسوا رجالا ولا نساء، لا يأكلون رلا يسشربون، ولا يمكن لهم أن يدعوا الألوهية، وهم دائما في خشية الله تعالى وعبادته وطاعته. يقول الله تعالى:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَاتَهُ بِلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَطَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَسَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَسنِ ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيْتِهِ مُشْفَقُونَ (٢٨) وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِن دُونِهِ فَسَدَلِكَ نَجْزيه جَهَنَّمَ كَذَلكَ نَجْزي الظَّالَمينَ ﴾ (الأنبياء: ٢٦: ٩٦). ويقول تعالى:

﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُنْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً (١٧١) لَن يَسْتَنَكِفَ المَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلاَ المَلاكَـةُ

التكوين، الإصحاح ٦، الفقرتان ١، ٢: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا ". (يوسف عامر).

المُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴾ (النساء: ١٧١، ١٧٢). ويقول تعالى:

﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُوا المَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَسْتُمُ مُسْلَمُونَ ﴾ (آل عمر أن: ٨٠). ويقول تعالى:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَكَةِ أَهَوُلاءِ إِيَّاكُمْ كَاتُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَاتَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَاتُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُوْمِنُونَ ﴾ (سبأ: ٤٠). ويقول تعالى:

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَكِكَةُ صَفاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَدْنِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ (النبأ: ٣٨). ويقول تعالى:

﴿ وَكَم مِن مَلَك فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشْلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشْلُ أَوْ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمِن يَشْلُ أَن يَالُونَ اللَّهُ لِمِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللِّي الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللِّهُ الللللَّةُ اللللللِّةُ الللللِّةُ الللللِّةُ اللللللِّةُ اللللللللللللِّ

﴿ أَفَاصِنْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ المَلاَكَة إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (٤٠) وَلَقَدُ صَرَّقْنَا فِي هَذَا القُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَرْيِدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (٤١) قُل لُوْ كَانَ مَعَهُ الْهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لاَّبُتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (٤١) سُبُحَانَهُ وتَعَالَى عَمَا الْهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لاَّبَتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (٤١) سُبُحَانَهُ وتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عِنْهُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيراً (٤٣) تُسَبِّحُ لَهُ السَمْوَاتُ السَسَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ (الإسراء ٤٠: ٤٤). ويقول تعالى:

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلاَكِكَةَ النَّدِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهِ لَاتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِثَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ (الزخرف: ١٩، ٢٠)

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة توضح هذا المعنى، واستقصاؤها هنا ليس هدفا.

كان اليهود يعتقدون أن الملائكة تأكل وتشرب؛ فحيثما ورد في التــوراة . ذكر مجيء الملائكة إلى سيدنا إبراهيم الخيئ نكر أن سيدنا إبراهيم الخيئ أعد لهــم مأدبة؛ فتناولوا الطعام. (سفر التكوين، الإصحاح ١٨، فقرة ٨)(١)، ولكن القــرآن

<sup>&#</sup>x27; سفر التكوين، الإصحاح ١٨، الفقرة ٨: "ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل السذي عملسه ووضعها. قدامهم. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا". (يوسف عامر).

الكريم أعاد هذه القصة، وصرح بأن الملائكة منزهون عن الاحتياجات البسشرية، وحين أعد لهم سيدنا إبراهيم القيم طعاما (ما وصلت إليه أيديهم). يقول الله تعالى: فَقَلَمًا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ تَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَسالُوا لاَ تَخَسفُ إِنِّسا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْم لُوط؟ (هود: ٧٠).

كان كفار قريش يقولون: لم لم يُرسل إلينا رسو لا ملكا بدلاً من إنسان؟ فقال الله تعالى ردا عليهم:

﴿ وَلَوْ جَعَنْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَنْنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَنْسِنُونَ ﴾ (الأنعام: ٩).

يثبت من هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الاختلاف البين بين القدرة الملكونية والقدرة البشرية، ولكن الملائكة أحيانا تظهر في صورة البشر كما جاء في قصة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من القصص. يقول الله تعالى: فقَمَتُلُّلُ لَهَا بَشْراً سَوِياً (مريم: ١٧).

كان هذا هو السبب الذي جعل سيدنا إبراهيم الطيخ يحسب أن الملائكة (الذين أتوه في صورة بشر) بشرا؛ فقدم لهم الطعام، ولكن سرعان ما اتضح له الأمز.

وبعد هذا الحديث المفصل فما غرض الإسلام من وجوب الإيمان بالملائكة ؟ في الحقيقة أن هناك غرضين لهذا الأمر، وهما:

- 1- أنزلت أمم عبدة الأصنام وغيرهم من أصحاب الملل والديانات الأخرى قبل الإسلام الملائكة منزلة الإله؛ لذا أراد الإسلام أن يقضي تماما على هذا الاعتقاد الباطل، حتى تتضح حقيقة أن الملائكة ما هم إلا عبد شه تعالى، وليس لهم أي قدرة أو سلطة. فكان لا بد من الإيمان بهم بهذه الحيثية حتى تكتمل كلمة التوحيد.
- ٧- من أجل القضاء على اعتقاد الماديين في أن خواص وطبائع والمادة هي القوة الدافعة والمحركة بذاتها. خاصة وأن هذا الاعتقاد هو حجر العشرة في تخبطهم وبعدهم عن الحق، ويقودهم في النهاية إلى الإلحاد وإنكار وجود الله تعالى. والحقيقة هي أن هناك أسبابا وعلا روحانية مسلطة على هذه الخواص والطبائع المادية، وهي التي تقود وتسير نظام العالم

تنفيذا لأوامر الله تعالى وطبقا لأصونه وقوانينه المحددة. إن المسادة وخواصها نيست مؤثرة بنفسها؛ وإنما تتأثر بقوة أخرى، وهي التي تؤثر فيها عن طريق أرواحها المجردة، وبهذه العقيدة يستحطم للأبد صسنم المادية. خلاصة القول هو أن الأحكام والشرائع قد تنزلت مسن الخسالق المنزه إلى المخلوق المادي، وأن أفعال القدرة الإلهية قد نفذت عن طريق هذه الأرواح المجردة والخاضعة لله تعالى.

## الإيمان بالرسل «ورَرُسلُه» (البقرة: ٢٥٨)

هذه العقيدة (الإيمان بالرسل) عليهم السلام واحدة من خصائص الإسلام، التي لا تتم إلا عن طريقها. اعتقدت كل أمة من أمم الدنيا قبل مجيء محمد رسول الله يخ في أنها أحب الأمم إلى الله تعالى، وهي المختارة لهداية غيرها من الأمم، ولم تفز أي أمة دونها بهذا الشرف. كما كانت كل أمة تعتقد أن أرضها مسكن للآلهة، أو الملائكة، وفي أن لغتها هي لغة الإله المقدسة. خلاصة القول هو أن كل الأمم ادعت بأنها أفضل الأمم وأنها أمة الله تعالى المختارة سواء كانت بابل، أو مصر، أو اليونان، أو إيران، أو الهند، فكانت كل أمة تعتقد في أنها الأمه الوحيدة المستحقة لشرف نيل رسالة الله. ولكن حين جاء محمد من بتل حدود دائرة هذا الاعتقاد والفكر الضيق إلى دائرة كبيرة تسع العالم أجمع، فقد أكد النبي من الله الله أمم العالم سواسية عند الله تعالى، فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، (١) كما أخبر أن الأرض كلها له تعالى، وأن سائر الأمم مخلوقات للخالق الواحد القهار. قال وسول

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حنبل، وهذا نصه: حنثنا غبد الله حنثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسي وسلط أيسام التشريق فقال: «يا أبها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فسضل لعربسي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسلود علسي أحمل إلا بالتقوى، أبتعنت؟ قالوا: بلّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: بلله يوم حرام، ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلله حرام، قال: فإن الله قد حرم بينكم دمامكم وأموالكم، لله قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم أم لا لله عليه وسلم، قال: بلنغ رمسول الله عليه وسلم، قال: يبلغ الشاهد الغائب». (يوسف عامر).

الله ﷺ: « وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وآدَمُ مِنْ تُرَابٍ » (١). وأكد ﷺ على أن التقوى هي معيار الأفضائية بين الناس وسائر الأمم.

وكانت أول نتيجة ظهرت لهذا التعليم والدرس المحمدي هي نسسيان أسطورة أفضلية الأمم والبلاد بعضها على بعض، وأصبحت كل الأمم في مستوي واحد، واتضح تماما طريق المساواة بين الناس جميعًا. كان بنو إسرائيل يفتخرون بأنهم أبناء الله، لذا رفض الإسلام الاعتراف بادعائهم هذا. يقول الله تعالى: ﴿بَلُ مُمَّن مُمِّن مُمِّن مُمَّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمَّن مُمِّن مِمْ مُمِّن مِمِّن مِمِّن مِمِّن مِمْ مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مُمِّن مِمِّن مِمِّن مُمِّن مِمِّن مُمِّن مِمِّن مُمِّن مِمْ

زعم بنو إسرائيل أن النبوة والرسالة إرث لهم فقط، كما زعم الهنادكة أن أنبياءهم وملائكتهم (حسب زعمهم) قد سمعوا لغة الله تعالى، والتي حُفظت في صحائف"الفيدا"، كما ادعت الأمم الأخرى أيضنا بمثل هذه الادعاءات، وجاء الإسلام وأكد أن هذا التخصيص مخالف تماما لعدل الله تعالى وكرمه ورحمت. يقول الله تعالى:

﴿ ذَلِكَ قَصْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ثُو الفَصْل العَظيم ﴿ (الجمعة: ٤).

﴿ فَكُنَّ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مَثْلَ مَا أَه بَيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عَن رَبَّكُمْ قُلْ إِنَّ الفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيلِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ثُو الفَصْلِ العَظيمِ ﴾

(آل عمر ان: ٧٣، ٧٤).

﴿ مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّـن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَص لِي بِرَحْمَته مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ نُو الْفَضْلُ العَظيم (البقرة: ١٠٥).

<sup>(1)</sup> الجامع الترمذي آخر كتاب المناقب. وهذا نص الحديث: (٤١٢٧) حَدُثُنَا هَارُونُ بنُ مُوسَى بنِ أَبِي عَلَقَمَةُ الفَرَوِيُّ المَدَينِيُّ، قال حَدَثْتِي أَبِي عن هِشَام بنِ سَعْد عن سَعِيد بنِ أَبِي سَعِيد عن أَبِي عَن أَبِي عَن أَبِي عَن أَبِي مَرَيْرَةً رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله قالَ: «قَدْ أَذْهَبَ اللهُ عَـنْكُمْ عُبَيِّـةُ الْجَاهليَّةُ وَقَدْرَهَا بالآبَاء. مُوْمَنْ تَقيُّ وَفَاجِر شَقيُّ. وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وآدَمُ مِنْ تُرَاب».

قال أبو عيمتى: هذا أصبح عندنا من الحديث الأول حديث حسنٌ. وَسَعِيدٌ المَقْبِرِيُّ قَدْ سَمِعَ مِـنْ أبي هُريَرَةَ رضى الله عنه.

وَقَد رَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَعَيْرُ وَاحِد هَذَا الْحَدِيثَ عن هشَام بن سَعْد عن سَعيد المَقْبُريِّ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي عَامِرِ عن هشَامِ بن سَعْدِ (يوسف عامر).

أخبر الإسلام أن الله تعالى كان قد بعث في كل أمة رسولا حتى يهديهم الله المستقيم ويُذَكَّر الغافلين، حتى جاء محمد ﷺ وجعله الله خاتم الأنبياء والرسل.

كان العالم قبل بعثة محمد الله مقسما إلى شعوب وقبائل وأسر مختلفة، لا تعرف أحدها الأخرى؛ فعلى سبيل المثال كان رجال ديانات الهند يعتقدون أنه لا يحق تبليغ رسالة الله خارج بلاد الهند، فالإله عندهم ما يريد سوى هداية الهند فقط (دون غيرها)،كما كان "زرادشت" يؤمن بأن سائر الدنيا محرومة من نور هداية. "إله الخير". وزعم بنو إسرائيل بأنه لا يمكن بعثة أي نبي أو رسول إلا من بينهم، أما المسيحيون فقد كانوا يعتقدون في أنهم يستحقون بنوة الله تعالى، لكن محمدا رسول الله الله الله الكله أكد على أن هداية الله تعالى ليست مخصوصة لأي بلد أو قوم أو لغة، لذا فالعرب والعجم والشام والهند وسائر البلاد متساوية. وقد رأى محمد رسول الله الله بيسيرته نور الله تعالى في الشرق والغرب، وفي الشمال والجنوب، وفي كل بلد وفي كل بد وفي كل بلد وفي كل بلد وفي كل بد وفي الشرو الله بدور الله بدور الله بدور الشمال والجنوب المورود الله بدور الله ب

﴿ وَلَكُلُّ أُمَّةً رَسُولٌ ﴾ (يونسُ: ٤٧)

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً ﴾ (النحل: ٣٦)

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّكِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم ﴾ (الروم: ٤٧)

﴿وَلِكُلُّ قُومُ هَادٍ﴾ (الرعد: ٧)

﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةً إِلَّا خَلا فِيهَا نَدْيِرٌ ﴾ (فاطر: ٢٤)

﴿ وَكُمْ أَرْسِكُنَّا مِن نَّبِيِّ فِي الْأُولِينَ ﴾ (الزخرف: ٦)

﴿ وَمَا أَرْسَكُنَّا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (إبراهيم: ٤)

يثبت من الآية الأخيرة أن رسول الله ﷺ أمر ببيان وتفسير هذه الرسالة الإلهية.

ليس من الضروري لأي يهودي أن يؤمن بأي نبي سوى موسى الكالا، ويمكن للمسيحي ألا يؤمن بسائر الأنبياء، ويبقى مسيحيا كما هو، ويمكن للمندوكي أن يجعل الناس جميعًا في درجة منبوذة، ويبقى هو هندوكيا محسضا، ويمكن للزرادشتى أن يقول إن العالم كله بحر من الظلمات، ويبقى كما هو زرادشتيا، كما

يمكن له القول أنه متدين رغم أنه يُكذب (نعوذ بالله) إبراهيم وموسى عليهما السلام، ولكن محمدا الله محض هذا ولم يجعله ممكنا، فلا يمكن لأي أحد من أتباعه في ألا يؤمن بأي نبي من الأنبياء والرسل السابقين. وكان النبي لله يسدعو في تهجده في ويقول: « والنبيون حق ومحمد حق »(۱) فلا يمكن لأي أحد أن يكون مسلما طالما لا يؤمن بموسى وعيسى وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام، كما أنه لا يمكن أن يكون مسلما طالما لا يُقر إقرارا تاما بمساواة أنبياء الله ورسله جميعا في عصمتهم وصدقهم وأمانتهم وأهليتهم للنبوة والرسالة. ولا يؤمن بأن الله تعالى قد أنعم على سائر الأمم كالعرب وأرسل لهم أنبياء ورسلا لهدايتهم. والإيمان بالأنبياء والرسل ضروري كالإيمان بالله تعالى.

﴿إِنَّ النَّهِ وَرَسُلِهِ وَرُسُلُهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَن يُقَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (٥٠١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافْرُونَ حَقاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافْرِينَ عَذَاباً مُهِيناً (١٥١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُونَيهِمْ أَبُهُ رَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَد مَنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَبُهُ رَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ (النساء: ١٥٠: ١٥٠)

﴿ وَالْمَلاَكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ (البقرة: ١٧٧) ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلاَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ صَلَّ صَـلالاً بَعِيداً ﴾ (النساء: ١٣٦)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري باب التهجد. وهذا نص الحديث كما ورد في كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بليل: (۲۱۷۲) حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد حدَّثنا سفيانُ قال: سمعتُ سليمانَ بن أبي مسلم عن طاوس عن ابن عباس «كان النبيُ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ من الليل يتهجُّث قال: اللهم لك الحمدُ، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمدُ أنت قسيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك حقّ، وقولك حقّ ولقاؤك حق، والجنّة حق والنار حق والساعة حق، والنبيونَ حقّ ومحمد حق، اللهم لك أسلمتُ وعليك توكلتُ وبك آمنتُ وإليك أنبتُ وبك خاصمتُ وإليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخْرت، وما أسررتُ وما أعلنت، أنت المقدّمُ وأنت المؤخر، لاإله إلا أنست \_ أو \_ لاإله غيرك».

ويقول في خواتيم سورة البقرة:

﴿ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَّن رُسُلِهِ ﴾ (البقرة: ٨٥)

﴿ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مَنْهُمْ ﴾ (البقرة: ١٣٦، آل عمران: ٨٤)

والتفريق بين الرسل يعنى الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر، فقد منع الإسلام هذا منعا باتا، وأمر بالإيمان بسائر الأنبياء والرسل السابقين وأنهم جميعا رسل وأنبياء الله تعالى صادقون وأمناء.

كان اليهود يعتقدون (نعوذ بالله) في أن عيسى الني كانب، وكانوا يلصقون به الني تهما وافتراءات مختلفة، ولا يزالون حتى الآن يعتقدون أن التشابه الدي يوجد بين اليهودية والإسلام أكثر من التشابه الذي يوجد بين المسيحية والإسلام، لذا لو لم يكن الإيمان بالمسيح الني واجبا في الإسلام؛ لاستعد يهود كثيرون للدخول في الإسلام، ولكن الإسلام لم يرض بهذا الذل والعار أبدا، وطالما لا يُقر أي يهودي بنبوة عيسى الني وعصمته وطهارته؛ فلا يدخله الإسلام في دائرت. وفي عهد النبي في استعد كثير من البهود لاعتناق الدين الإسلامي، ولكن دون الإقرار والإيمان بعيسى الني ولكن النبي رفض هذا تماما رغم الفوائد الكثيرة لصداقتهم. يقول الله تعالى:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنًّا إِلاًّ أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبَلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (المائدة: ٥٩).

كانت قريش تغضب من ذكر اسم عيسى الني ، ولكن ما أنكرت عصمة عيسى الني ونبوته من أجلهم. يقول الله تعالى:

﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (٥٧) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْسِرٌ أَمْ هُوَ مَا صُرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بِلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) إِنْ هُو إِلاَّ عَبْسَدٌ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ ﴾ (الزخرف: ٥٧: ٥٩).

كانت قريش تعلم أن الإسلام يؤمن بأن عيسى بن مريم الجَيْج عبد (قد تعالى) ورسول (من قبله)، وأنه الجَيْج ليس إلها، ومع هذا كانوا يَدْعون كالمسيحيين

بأن المسلمين يعبدون عيسى بسبب الإيمان بعيسى الخير، وقد أبطل القرآن الكريم الدعائهم هذا.

لا يوجد حصر لعدد الرسل في الإسلام، وورد في رواية ضيعيفة للطبراني (۱) أن الله تعالى أنزل ۱۲٥ ألف رسولا، وفي رواية أخرى ورد بأن عددهم يقل عن هذا. وجاء في القرآن الكريم أسماء أولئك الأنبياء والرسل فقط الذين كان العرب يعرفونهم، أو مَنْ جاء ذكرهم في صحائف جيرانهم من اليهود والنصارى. وورد في القرآن ذكر لبعض الأنبياء الذين كان يعرفهم العرب فقط، ولم تكن اليهود والنصارى على معرفة بهم، مثل سيدنا هود، وسيدنا شعيب عليهما السلام. كما ورد في القرآن أيضنا ذكر لبعض الأنبياء الذين كانوا معروفين لدى اليهود والنصاري، ولكنهم لا يؤمنون بنبوتهم مثل سيدنا داود، وسيدنا سليمان عليهما السلام. والإسلام يؤمن بنبوة هؤلاء الرسل جميعًا، ويقر بصدقهم وفضلهم عليهما

وجدير بالذكر أنه لم تكن هناك حقيقة واضحة للنبوة والرسالة قبل الإسلام، فقد كانت النبوة عند اليهود تعنى النبوءة والتنبوء والتكهن وكانوا يطلقون على النبي مسمى المتنبأ، وكانوا يؤمنون بأن دعاؤه خيرًا كان أم شرًا سريع القبول (٢)، ومن ثم توجد عندهم ومضات محضة عن رسالة ونبوة سيدنا إبراهيم، وسيدنا لوط، وسيدنا اسحاق، وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف عليهم السلام، بل إن شأن كاهن الشام ملكي صادق أكثر وضوحا عندهم مقارنة بسيدنا إبراهيم "ألى ويعدون سيدنا داود وسليمان عليهما السلام ملكين. ومتنبأ عهدهما نبسي آخرئ،

<sup>(1)</sup> تفسير ابن جرير الطبري، المجلد الثامن ص ١٦٧، مصر.

<sup>(</sup>٢) انظر التوراة سفر التكوين، الإصحاح ٢٠، الفقرة ٧، وهذا نصها: قالآن رُد امراة الرجل فإنه نبي فيُصلي لأجلك فتحيا. وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنست وكل من لك". (يوسف عامر).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سفر النكوين، الإصحاح ١٤، الفقرة ١٨، وهذا نصبها:"وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا. وكان كاهنا لله العلي".(يوسف عامر).

<sup>(</sup> عمو النبي صموئيل ومعناه بالعبرية اسمه الرب ( يوسف عامر).

وهذا هو السبب في وجود أمور مهينة في قصيص وكتب اليهود منسوبة دون تدبر إلى أنبياء بني إسر ائبل. ولم تُذكر حقيقة واضحة عن النبوة والرسالة عند المسيحيين، وإلا لما قيل بأن من جاءوا قبلي كانوا لـصوصا(١)، ولا يوجد أي وصف لرسل الله في الأناجيل الموجودة حاليا، ولا أي ذكر لهم، كما لا يوجد إثبات على صدقهم وأمانتهم، ولا يسلمون بما ورد في الإنجيل عن سيدنا زكريا وسبدنا بحبى فيما يتعلق بشأن النبوة. وحين أرسل محمد رسول الله الله وضيح حقيقة مقام النبوة هذا المقام جليل القدر، وبيّن فروضه وخصوصياته، وقرر بان الإيمان بجميع الرسل والأنبياء طريق النجاة، كما بين ﷺ أن النبوة والرسالة يمنحها الله تعالى للخاصة من البشر ويكلفهم بتبليغ رسالته وأحكامه إلى البسر، و هدايتهم إلى طريق الخير والصدق، فالرسل هداة، ودعاة، ومبشرون، ومعلمون، ومبلغون، ونور. ومنهم من تحدث الله معه، ولا يظهر الله على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول، وكان يهدى بهم الناس. والرسل معصومون من الذنوب وكل سوء ونقص، وهم عباد الله المصفون والأخيار، وهم أفضل الناس في عهدهم، وسائر أعمالهم لله تعالى، والله تعالى معهم. أنزل الله رسلا في كل أمة للقيام بتبليغ رسالته سبحانه، فمن آمن بهم نجا، ومن كنَّبهم هلك. تحدث القرآن الكريم عن حياة الرسل وتبليغهم لرسالاتهم وفضائل أخلاقهم، وإخلاصهم في عبادة الله تعالى. وبقراءة الآيات القرآنية التي تدل على هذه المعاني أو بالاستماع إليها تتبض في القلب رغبة تقليدهم، ويشتاق المرء إلى إتباعهم ويؤمن بصدقهم وأمانتهم. أما عن الأمور الخاطئة التي نسبت إلى شأن النبوة ومقامها في صحائف الأديان الأخرى فقد أبطلها الإسلام.

خلاصة القول هو أن الخصوصية الكبرى للنبوة والرسالة التي أقرها الإسلام هو أن الأنبياء والرسل طاهرون ومعصومون من كل سوء ونقص. لم يصل بنو إسرائيل إلى حقيقة النبوة والرسالة، ومن ثم نسبوا إلى أنبيائهم - بجرأة بالغة - كل أنواع الذنوب والآثام. أما المسيحيون فيقولون بأن عيسى معصوم، وبقية الأنبياء مذنبون، ولكن الإسلام جعل الأنبياء والرسل جميعًا في منزلة رفيعة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإنجيل.

ودرجة واحدة، وأقر بأنهم جميعا يشتركون في صفات الطهارة والعصمة من كل نقص، وذلك لأن المذنب أو الآثم لا يستحق أن يكون هاديا للمذنبين أو الآثمين. والأعمى لا يقدر على هداية الأعمى إلى الطريق، وبناء على هذا ثبَّت الإسلام عظمة وعصمة وعزة رسل الله تعالى جميعًا في الدنيا، وأثبت براءة كل من أتهم منهم في عصمته، وهذا من أجل أعمال الرسالة المحمدية. كان بيِّن من أسلوب الإنجيل نفسه أن عيسى النبي لم يكن يُجل والدته عليها المسلام خلافً الموصايا العشر، لذا أبطل القرآن الكريم هذا. ويقول الله تعالى على لسان عيسى الطَّيِّين:

· ﴿ وَبَرَا بِوَ الدَتِي وَلَمْ يَجْعُنِي جَبَّاراً شَقِياً ﴾ (مريم: ٣٧)

لأن عدم إجلال الوالدين شقاء طبقًا للوصايا العشر، كذلك أدعى الإنجيال الحالى على سيدنا عيسى المنتج بأنه لا يهتم بالصلاة والصوم، لذا يقول الله تعالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عَمْرَانَ النِّي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه مِن رُّوحِنَا وصَدَّقَتْ بكَلِمَاتِ رَبُّهَا وَكُتَّبِه وَكَاتُّتُ مِنَ القَّاتَتِينَ ﴾ (التحريم: ١٢)

كان اليهود يعتقدون أن سليمان التي السيح هو الموجد للتعاويد والتمائم والأسحار وغيرها، في حين أنه ورد في التوراة أن السحر والشعوذة شرك، وفي الآية الكريمة الآتية يرد القرآن الكريم علانية على افتراء اليهود هذا:

﴿ وَمَا كَفَرَ سَكَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشُّيَّاطِينَ كَفَرُوا يُطِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ (البقرة: ١٠٢) وكذلك ادعى اليهود على لوط الطَّيْخُ الفحشاء، وقد ردّ القرآن الكريم على هذا و أنطله.

ذكرنا سابقًا أن القرآن الكريم أو أن سيدنا محمد (囊) لم يدكر أسماء سائر الرسل، فلا يمكن أن تتولد حمية العقيدة في القلوب بمجرد ذكر قائمة الأسماء أو أسماء أشخاص غير معروفين، وكان معروفًا أن صدى دعوة محمد (愛) ستصل يومًا ما إلى جميع أرجاء العالم، وستعتقها أمسم الأنبيساء والرسل الآخرين وغيرهم من الأمم، وأن كل أمة ستبحث عن أسماء أنبيائها وأثرهم في الصحيفة المحمدية (القرآن الكريم) ومن ثم ورد ذكر سائر الأنبياء والرسل في آية قرآنية جامعة، وأخبر بعلامة صدقهم. يقول الله تعالى:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورا (١٦٣) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصَنْاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُللاً لَّهُ مَلْ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً (١٦٤) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنسذرينَ لِسْلَا نَقْصُصنهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَم اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً (١٦٤) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنسذرينَ لِسْلَا مُبَعْدَ الرّسَل وكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (النساء: ١٦٣) يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرسُل وكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (النساء: ١٦٣).

ولقد اتضحت حقيقة الأنبياء والرسل هذه ثانية في سورة غافر. يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلِهُ مِنْ قَبِلِكَ مِنْهُم مَّنْ قَصَصَتَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن تُلمُ مُن تَصَصَتَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن تُلمُ مُن تَقْصُصُ عَلَيْكَ ﴾ (غافر: ٧٨).

وطبقًا لأسس تعاليم الإسلام يجب الإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا قبل محمد على الله الأمم والبلاد مثل الصين، وإيران، والهند، لذا لا يمكن لأي مسلم أن ينكر إنكارا قطعيا صدق وأمانة هؤلاء الأشخاص الذين تقدرهم وتجلهم مسلم أن ينكر إنكارا قطعيا صدق وأمانة هؤلاء الأشخاص الذين تقدرهم وتجلهم أممهم، وينسبون إليهم دينهم وعقيدتهم. وعليه ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يمكن الشك في إمكان وجود "كرشن" و"رام" (۱) في الهند بل وفي "زرادشت" إيران (۱) ليس هذا فحسب، بل وذهب البعض إلى هذا أيضنا بالنسبة لبوذا، ولكن لا يمكن تخصيص هذه الأسماء؛ إذ إن الحقيقة هي أن الرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم على قسمين؛ أحدهما من صرح فيه بأسمائهم، وثانيهما من لم يُصرح بأسمائهم، لذا فالإيمان واجب على كل المسلمين بالأنبياء والرسل المدين ورد ذكر أسمائهم، أما من لم تُذكر أسماؤهم؛ فيجب الإيمان بهم إيمانا إجماليا وهو الإيمان بأنه كان في تلك الأمم رسل وأنبياء لله تعالى، ولكن لا تُعرف أسماؤهم، أما الأمم التي تستخدم لهم أسماء، فإن كانت حياتهم (الرسل) وتعاليمهم مطابقة أما الأمم التي تستخدم لهم أسماء، فإن كانت حياتهم (الرسل) وتعاليمهم مطابقة اليقين في هذا إيماننا بأن الوحى صامت عن هذا التخصيص والتعيين.

<sup>(</sup>١) كلمات طيبات للسيد شاه مرزا مظهر جان جانان رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل لابن حزم.

ومع أن أسماء هذا النوع من الأنبياء والرسل لم يُذكر في القرآن؛ فإنهم قد أرسلوا قبل محمد على وينزلهم أنباعهم منزلة الأنبياء والرسل، وحدد القرآن الكريم أساسا لمعرفتهم، وهو أنهم دعوا أممهم إلى توحيد الله تعالى. يقول الله تعالى: هولقذ بَعَثْنَا في كُل أُمَّة رَسُولاً أن اعْبُدُوا اللَّه وَلجَتَنْبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ (النحل: ٣٦) فومَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء: ٢٥)

لذا فسائر هداة البشر والمصلحين القدماء الذين جاءوا بأي دين إلى الدنيا، وكانت دعوتهم دعوة إلى التوحيد، وترك عبادة الأصنام وغيرها من العبادات، وكانت حياتهم مثالا يدعون إليه؛ فلا يمكن القول بأنهم ما كانوا رسلا لأقوامهم في زمافهم فطبقا للقرآن الكريم لم تخل الأمم الكبرى من وجود الأنبياء والرسل، والإسلام يفرض على كل مسلم أن يؤمن إيمانا كاملا بكل الأنبياء والرسل السابقين لمحمد على، ويقر بصدقهم جميعا؛ وإلا فلا يُعد مسلما، وجميع هؤلاء الرسل دعوا الناس إلى توحيد الله تعالى. وهناك رسل فصلوا على رسل. يقول الله تعالى:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَنْهُم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ ﴾ (البقرة: ٢٥٣)

عظّم النبي ﷺ الرسل السابقين وكرَّمهم. في ذات مرة خاطبه صحابي بـ خير البرية فقال (ﷺ): «ذاك إبر اهيمُ عليه السلامُ» (١) وذات مرة سأل صحابي: من كان أفضل الرسل نسبا؟ قال (ﷺ): «يوسفُ بن يعقوبَ بن إسحاقَ بن إبر اهيم عليهم السلام» (٢)، وذات مرة كان هناك يهودي في المدينة يقول: " والذي اصطفى موسى

<sup>(</sup>۱) مسند بن حنبل ج ۱ ص ٥٣. وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد، باب : (١٢٦١٥) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيمُ عليه السّلامُ».(يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، مناقب يوسف على السلام ص ٤٧٩. وهذا نص الحديث، كتاب الأنبياء، باب «أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت»: (٣٣١٢) حدَّثنا إسـحاق بـن منـصور،

على البَشر، وكان هناك مسلم يسمع، فغضب منه، وقال: أيْ خَبيثُ، على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ثم ضربه، فجاء إلى حضرة النبي واشتكى، فأرسل النبي لاستدعاء هذا الصحابي وسمع دعوى ما حدث فاشتد غضبه وقال: «لا تُخيروا بين الأنبياء »(۱). أي أيُ فضيلة تنقص من شأن أي نبي.

هذه هي التعاليم والهدايات المحمدية، والتي عن طريقها وبحدت وحدة الأديان في العالم، والمساواة الروحانية، والأخوة الإنسسانية، ومسشاعر احترام وتبجيل سائر الأنبياء والرسل. كان أتباع رسول بني إسرائيل لا يزيدون عن بعض مئات الألوف، ولكن ازداد عدد محبيه ومبجليه إلى ٤٠ مليونا وأكثر عن طريق محمد على كان اليهود يلصقون التهم والادعاءات على مريم وعيسى عليهما السلام لمدة ١٠٠ سنة، وجاء محمد على وأبطل هذه التهم والافتراءات تماما، وأثبت عصمتهما، وبفضل هذا يُشهد بعصمتهما اليوم في ٤٠ مليون لغة. كان هداة ومصلحو الهند وإيران والصين لا يلقون احتراما أو تقديرا خارج بلادهم، ولكن المسلمين اصطحبوا احترامهم وتقديرهم حيثما ذهبوا.

أخبرنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الكريم أبن الكريم ابن الكريم بن الكريم بوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليهم السلام». (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مناقب سيدنا موسى القيرة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص، والخصومة بين المسلم واليهودى: (۲۳۷۰) حدثتي موسى بن إسماعيل حدثتا وهيب حدثتا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: «بَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: با أبا القاسم ضرب وجهي رجلٌ من أصحابك. فقال: من ؟ قال: رجلٌ من الانصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته ؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: والدي اصطفى موسى على البشر، قلت أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذتني أصطفى موسى على البشر، قلت أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذتني غضنة ضربت وجهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذتني يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تتشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأولى». (يوسف عامر).

لم يكن العرب على دراية بالرسل أو بأسمائهم وكانوا جاهلين بخصائص النبوة، وغير عارفين بسيرة الأنبياء والرسل، ولا يوقرونهم أو يقدرونهم، وكانوا يسخرون ويحقرون عيسى القية أمام أصنامهم، كما كانوا يشتعلون غيظا عند سماعهم أي فضيلة لسيدنا موسى القية (1) ثم انظر إلى حالهم بعد فوزهم بفضل تعليم و هداية محمد على، فقد وقفوا على أسماء الرسل وفضائلهم وتاريخهم وسيرهم، وأخذوا يسمون أو لادهم بأسمائهم تبركا وفضلا، وهذه الأسماء سائدة الأن بين المسلمين جميعًا، وقد شهدوا على صدق وأمانة الأنبياء والرسل، ونقس أحترامهم وتقديرهم في صدورهم، وآمنوا بأن تعظيم الأنبياء والرسل جزء لا يتجزأ من الإسلام. ولا توجد أية أمة تذكر أسماء الرسل والأنبياء بتقدير واحترام وأدب كالمسلمين، في حين أنه يجب على كل مسلم أن يقول عليه السلام عند ذكر أو سماع اسم أي نبى أو رسول.

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري، مناقب موسى عليه السلام.

# الإيمان بالله وكتبه

يجب على كل مسلم أن يؤمن بالكتاب الذي أوحي إلى رسوله مله وهذا الإيمان في الحقيقة نتيجة حتمية لعقيدة الإيمان بالرسل، أي أن الإيمان بالرسول يوجب الإيمان بما أنزل عليه، والعمل بما في الكتاب الذي أنزل عليه وقد مدح الله تعالى المؤمنين الصادقين في بداية سورة البقرة حيث قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَمْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (البقرة: ٤).

والحقائق الواردة فيه. وكأن هذا تعبير موجز عن الإقرار والإيمان بالسشريعة والحقائق الواردة فيه. وكأن هذا تعبير موجز عن الإقرار والإيمان بالسشريعة المطهرة بكاملها، ولذلك تدخل في هذه الجملة الواحدة تفاصيل الإيمان كله ومعنى الإيمان بالقرآن هو الإقرار بكل ما ورد فيه من علم وعمل وعقائسد وعبادات وأحكام بدون زيادة أو نقصان. لأن من لا يؤمن به، كيف يؤمر بإنباع ما ورد فيه والتمسك بالعمل طبقا لما نزل فيه من أحكام وتعليمات. ولذلك شرحه الرسول والتمسك بالعمل طبقا لما نزل فيه من أحكام وتعليمات. ولذلك شرحه الرسول في بقوله: «بما جئت به». ويقول الله تعالى: ﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّد ﴾ (سورة محمد: ٢)

أما إذا ورد في القرآن ما يعنى: أن يؤمن بي (القرآن) المؤمنون فقط، فلم يكن هذا الأمر ذا أهمية بالغة، لأن صاحب أي دين يدعو إلى الإيمان بكتابه، ولكن القرآن الكريم وضع أمامه جانبه التكميلي في وحدة العقيدة، كما أمر أهل القرآن أن يؤمنوا بجانب إيمانهم بالقرآن بصدق الكتب السماوية الأخرى، ومعنى ذلك أن المسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بما أنزل من كتب وصحف على سائر أنبياء ورسل الله تعالى من قبل بجانب إيمانه بما نزل على محمد.

ولذلك قال تعالى في بداية سورة البقرة :

﴿ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (البقرة: ٤)

ثم قال في آخر هذه السورة ذاتها:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُـونَ كُـلٌ آمَـنَ بِاللَّـهِ وَمَلاَكَته وَكُتُبه ﴾ (البقرة: ٢٨٥)

وبعد بيان تفصيلي لدرجات بعض الأنبياء ومراتبهم وذكر الأنبياء الآخرين إجمالا أمر الله تعالى بتصديق ما أوحي الله تعالى إليهم من كتب وصحف:

﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسسَى وَمَا أُوتِي النّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ ﴾ (البقرة: ١٣٦)

ونجد في سورة آل عمران تفصيلا أكثر من هذا،حيث قال جل شأنه: ﴿قُلْ الْمَنْ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْتًا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْتًا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَنَى وَعيسَى وَالنَّبِيُّونَ مَن ربِّهِمْ ﴾ (أل عمران: ١٨)

وَفي سورة النساء أمر الله بالإيمان بالكتب السماوية السسابقة، وذكر أن إنكارها كفر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُر بِاللَّهِ وَمَلاَكَتِهِ وَمُلاَكِتِهِ وَكُمْ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُر بِاللَّهِ وَمَلاَكِتِهِ وَمُلاَكِتِهِ وَمُلاَكِتِهِ وَمُلاَكِتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ صَلَ صَلالاً بَعِيداً ﴾ (النساء:١٣٦)

وقد أنذر الكافرون الذين يكذّبون برسالات الأنبياء بالعداب في قوله تعالى.

﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُ وَنَ (٧٠) إِذِ الْأَعْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ (غافر: ٧٠، ٧١)

ورد نكر لأربعة كتب سماوية في القرآن الكريم، وهي:

- (۱) التوراة، وقد عُبر عنها بـ «صحف موسى» ﴿ صُـحُفِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ ﴿ صُـحُفِ إِبْـرَاهِيمَ
  - (٢) زبور داود الكلك .
  - (٣) أنجيل عيسى الطَّيْلِا.
    - (٤) القرآن.

وقد ذكرت صحف إبراهيم الطَّيْئِ في موضع. يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَـــَا لَفِي الصَّحُفُ الأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (الأعلى: ١٨، ٢٠) وورد ذكر ما عداها من كتب وصحف إجمالاً في موضعين.

يقول تعالى: ﴿ أُولَمْ تَأْتَهِم بَيْنَةُ مَا فِي الصَّحُفُ الأُولَى ﴾ (طه:١٣٣) يقول تعالى: ﴿ أُولَمْ تَأْتَهِم بَيْنَةُ مَا فِي الصَّحُفُ الأُولَى ﴾ (الشعراء:١٣٣) وبناء على ذلك يؤمن كل مسلم ومسلمة بهذه الكتب إجمالا وتفصيلا مثل إيمانهم الكامل بالأنبياء والكتب التي ذكرت بأسمائها، يجب الإيمان بها بأسمائها، أما الكتب التي لم تذكر بأسمائها، فيجب الإيمان بها إيمانا إجماليا، وإن كانت هناك كتب سماوية في أي شعب أو أمة قبل القرآن، ولكن لم يرد ذكر اسمه في القرآن صراحة، وتدعو إلى التوحيد وتحث على البعد والنجاة من الطاعوت، فرغم أننا لا نستطيع أن نسلم صراحة بأنها منزلة من عند الله، ولكن لا يمكننا إنكارها صراحة، وبناء على ذلك قال (ﷺ): « لا تُصنتوا أهلَ الكتاب ولا تُكذّبوهم »(١) وهذا هو الحكم أيضنا في حال الكتب الأخرى المشكوك فيها.

لا يؤمن اليهود إلا بالتوراة، ولا يؤمن النصارى بأحكام وشريعة التوراة، ولكن يأخنون بنصائحه الأخلاقية إلا أنهم يراعون الاحتياط والأدب تجاه الكتب السماوية الأخرى عدا الإنجيل كما هو الحال في الإسلام، والمجوس لا يتخيلون أن هناك كلامًا إلهيًا خارج «اوستا»، كما يتصور البراهمة أن الفيض الرباني لا يوجد في غير كتبهم المقدسة «فيدا». وأما الإيمان بالإيمان بالقرآن الكريم يوجب الإيمان بصحف إبراهيم، والتوراة، والزبور، والإنجيل على أنها كتب إلهية، كما أن المؤمن لا يكذب الكتب السماوية السابقة التي تضم خصائص التعاليم السماوية، لأنها قد تكون كتبا إلهية.

وفي الحقيقة إن اهتمام الإسلام بهذا الأمر اهتماما كبيرا لهو أكبر وأرفع تعليم ودعوة للتسامح، والأخوة الإنسانية، وعدم التعصيب، على العكس من أصحاب الديانات الأخرى.فيرجو اليهودي النجاة بإيمانه بكتابه فقط دون الكتب

ا - وهذا نص الحديث: (٤٣٧١) حدّثنا محمدُ بن بشّار حدّثنا عثمانُ بن عمرَ أخبرنا عليُّ بــن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كــان أهلُ الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويُفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رســولُ الله صنى الله عليه وسلم: لا تُصدقوا أهلَ الكتاب ولا تُكذّبوهم، وقولوا: (وآمناً بالله وما أنــزل النّه عليه (النقرة: ١٣٦١)».(يوسف عامر).

السعاوية الأخرى، ويتعنى العسيحي الملك السعاوي بإيمانه بكتابه فقط، وكفره بالتوراة والصحف السعاوية الأخرى. ويزعم المجوسي أنه يستحق الجنة بسبب ايمانه باوستا فقط، وتكذيبه لغيره من الكتب، ويعتقد الهندوكي أن كتبه المقدسة تنجيه من الهلاك، وما عداها من كتب خداع ولا أصل لها. كما لا يعترف البوذي بوحي الكتب السعاوية، ولا يقر بالعلم اللدني إلا لبوذا. وأما المسلم فهو يقر بأنه لا يستحق الجنة طالما لا يؤمن بالقرآن والكتب السعاوية السابقة، ويقر بأنها كتب منزلة من عند الله تعالى على رسله.

إن هذا التعليم والمبدأ ليس تعليما نظريا فقط، بل عليه تقوم أحكام وقوانين الحكومة الإسلامية. واليهود مثلا لا يعترفون إلا بشعبين اثنين فقط. وهما:

بنو إسرائيل وغير بني إسرائيل أو نسل بني إسرائيل، والشعوب الأخرى. أو المختون وغير المختون. وهذان القسمان هما أساس دستور اليهود. ويقسم النصارى الناس من الناحية الدينية إلى ثلاثة شعوب. وهي: النصارى، واليهود، والوثنيون، ولما كان دينهم لا يحمل دستورا، لذا فهم يتبعون القانون الروماني في معظم الأمور، ونجد نصارى الروم يقسمون الناس على أساس البلد إلى روماني، وغير الروماني، فليس لغير الروماني أي حق في ملك الروم، لأن الرومي خلق للحكومة وغيره خلق للعبودية. وكذلك يقسم البونيون الناس أيضنا المعقدين: الإيرانيون، وغير الإيرانين، وكذلك يقسم الهنادكة الناس إلى طبقتين: الطبقة الرفيعة والطبقة الدنيا.

أما الإسلام فقد قسم شعوب العالم بناء على عقيدة الإسلام السالفة المذكر من الناحية القانونية إلى أربعة أقسام، ولكل منها حقوقه الخاصة، وقد جرى العمل بها دائما حتى يومنا هذا. وهي كالتالى:

ا. المسلمون: الذين يؤمنون بالقرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى ككتب الهية. كما يؤمنون بأنهم أخوة لأصحاب هذه الكتب، وهم شركاء لهم في الخير والشر، يجوز الزواج من نسائهم، وأكل ذبيحتهم، ولهم حقوق متساوية في سلطنة الإسلام.

٢. أهل الكتاب، أي أتباع الكتب المذكورة أسماؤها في القرآن. وإن شئت فقل، الذين إن كانوا لا يؤمنون بالقرآن ككتاب سماوي إلا أنهم يؤمنون بإحدى الكتب التي وردت أسماؤها في القرآن ككتاب سماوي، لهم حق السكن داخل حدود الحكومة الإسلامية بعد أداء الجزية، تحفظ معابدهم وأماكنهم الدينية، ولا يُكرهون على الدخول في الإسلام، والمسلمون مكافون بالحفاظ على كرامتهم وأموالهم وأعراضهم وأرواحهم.

ويجوز للمسلمين نكاح نسائهم، وأكل نبيحتهم، فطعام المسلمين حل لهم وطعامهم حل للمسلمين.

٣. شبه أهل الكتاب: أي الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالتوراة، ولا بالإنجيل ولا بالزبور، ولكنهم يدعون الإيمان بكتاب سماوي آخر نحو الصابئون الذين يعبدون النجوم رغم ادعائهم بأن لهم كتاب سماوي، والمجوس الذين يعبدون بأنهم فقط هم الذين يملكون كتابا سماويا وليس غيرهم. ومع ذلك يعبدون الشمس والنار ومظاهر الطبيعة الأخرى.

وقياسا عليهم أدخل علماء المسلمين الهندوس والبوذيين في هذا القسم في صدر العصر العباسي عند فتح التركستان والسند.

ولا يجوز للمسلمين نكاح نسائهم أو أكل ذبيحتهم، وما عدا هذين الشيئين أعطى لهم الرسول (ﷺ) للصابئين جميع حقوق أهل الكتاب، وهم شركاء في جميع الحقوق الوطنية بعد أداء الجزية، ويجب على الحكومة الإسلامية الحفاظ على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ومعابدهم.

أ. الكفار والمشركون: أي الذين ليس لديهم كتاب سماوي، ولا ينتسبون إلى دين إلهي. ويمكن توفير الأمن لهم بعدة شروط، ولكن يقال لهم من أجل الحصول على الحقوق أن يدخلوا في إحدى الديانات السماوية، كما نال الخرانيون العراقيون حقوقهم بدخولهم في المذهب الصابئي في صير العباسي.

وهذه الأمور كلها تثبت عظمة اهتمام الإسلام بنشر الأخوة والتسامح والأمن والآمان في كل أرجاء الدنيا، وكم يحث على التسامح الديني بين المسلمين

وأصحاب الديانات الأخرى، ومن ثم طبق المسلمون هذا التعليم في مسشاركتهم الشعوب الأخرى وتآلفه معهم رغم إتباعهم وتمسكهم الشديد بعقائدهم وشريعتهم الدينية، كما كان لهذا المبدأ أثره في وضع أساس حضارات مختلفة تناسب تلك البلاد بالتعاون مع المجوس والصابئة واليهود والنصارى والهندوس.

## وحدة الأديان

قدمت الصحيفة المحمدية (القرآن الكريم) للناس أمران:

الأول: الدين.

الثاني: الشرعية، المنسك المنهاج.

ومعنى الشرعة والمنهاج: الطريق، ومعنى المنسك طريقة العبادة. وانكشف هذا السر لأول مرة في الدنيا لقلب محمد ( إلله ) وهو أن الدين الإلهبي واحد منذ الأبد، كان ولا يزال واحدا، وأن نور المعرفة واحد، وإن كان يتلألأ في قوانين ذوات أشكال وألوان مختلفة.

وكان تعليم جميع الرسل والأنبياء تعليما وهداية واحدة في أصل الدين. وجاء الأنبياء جميعهم بدين واحد، ولم يتبدل هذا الدين أو يتغير في أي زمان أو مكان، ولم يحدث فيه أي خلاف باختلاف الشعوب والبلدان، وعلمه كل رسول ودعا إليه كل في زمانه ومكانه.

والحقيقة الدائمة لهذا الدين هي عبارة عن أصول أساسية له يقوم ويرتكز عليها، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، وتوحيده عز وجل وعدم الإشراك بالله تعالى، والإيمان بأسمائه وصفائه الكاملة له وحده، والإيمان ببعث الأنبياء والرسل، والعبادة الخالصة لله تعالى، والإيمان بحقوق العباد، والأخلاق الفاضلة، والإيمان بالحساب على كافة الأعمال الصالحة والطالحة، والإيمان بالثواب واتنفق كافة الأديان السماوية في هذه الأسس والأصول، وإن كان هناك

ني اختلاف في أي أمر فهو يرجع إلى اختلاف طرق التعبير، أو بسبب التدخل البشري.

والشيء الثاني الذي عبر عنه الرسول (ﷺ) بلسان الوحي بالسرعة والمنهاج والمنسك هو الأحكام الجزئية والطرق المختلفة للحصول على المقصد المتفق عليه، وهي تتغير طبقا لخصائص الشعوب والزمان والمكان.

وعلى سبيل المثال: عبادة الله تعالى ركن أساسي في كل دين، ولكن تختلف طرق العبادة بفروق ضئيلة في كل ديانة. وقد عين كل دين الجهة الخاصة لعبادته بناء على منافع خاصة لأتباعه. واتفقت الأديان كلها على نبذ كل قبيح والدعوة إلى كل صالح وخير، وكل دين له طريقة مستقلة في دعوته إلى الخير والشر. ولكنها كلها تجتمع على دين واحد وصداقة أبدية واحدة لا تقبل التبديل أو التغيير.

أنزل الله تعالى الأنبياء والرسل في أزمان مختلفة طبقا لحاجات الشعوب والأقوام، حتى يتعرف كل قوم على الدين الحق، وعلى عبادة الله الواحد القهار الأزلي الأبدي، وكان هذا هدفا أساسيا لكل دين، ولكن كل دين قدم أحكامه الجزئية طبقا لحال القوم والزمن.

حين نتدبر حياة الأنبياء والرسل عليهم السلام ندرك أن كل رسول صاحب شريعة جاء بعد تعطيل أو فقدان شريعة الدين الذي قبله، أو تغير وتبدل أصلها نتيجة لعبث اليد البشرية. فعلى سبيل المثال ورد في سفر التكوين أن الزبور وصحف أخرى نزلت من أجل تصحيح التحريف الذي حل بصحيفة موسى الظيني، ثم جاء الإنجيل بعد ذلك وحين عير البشر فيه نزل القرآن الكريم، ولما كان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، لذا تعهد الله تعالى بحفظه وصيانته حتى نقوم الساعة من التدخل البشري في أحكامه وتعليماته بالتحريف أو التبديل، لذا لم تعد هناك حاجة لنزول أي صحيفة سماوية أخرى بعده، ولم تعد هناك حاجة لبعثة نبي أو رسول بعد محمد ينشي وهناك العلماء والخلفاء المجددون والمحدثون الذين يولدون باستمرار من أجل تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية، ويقصون

على أي بدعة تظهر، وسيظل الله تعالى يخلق مثل هؤلاء العلماء يفسرون قرآنـــه وسنة نبيه.

يقول الله تعالى في كتابه العزيز عن حقيقة وحدة الأديان: ﴿ شَرَعَ لَكُم مَنَ الدّينِ مَا وَصَنِينَا بِ إِنِ الْهِيمَ وَمُوسَى الدّينِ مَا وَصَنِينَا بِ إِنِ اللهِ الدّينِ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيه كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ إِنَهُ وَعِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيه كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الطّمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَلُولا كَلْمَةٌ سَبَقَتْ مَن رَبّكَ إِلَى أَجَل مُسْمَى القُصْبِي بَيْنَهُمْ وَأُولا كَلْمَةٌ سَبَقَتْ مَن رَبّكَ إِلَى أَجَل مُسْمَى القُصْبِي بَيْنَهُمْ وَأُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزلَ اللّهُ مِن كَتَابِ وَأُمِرِتُ وَإِلَيْ الْمَدِيلُ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبّتَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجّةً بَيْنَنَا وَإِنّيهِ المَصِيرُ ﴾ (الشورى: ١٥-١٥).

ويقول الله تعالى عن الدعوة إلى الدين الواحد. ﴿ يَا أَهُلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَمَةُ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَسِيْنًا وَلاَ يَتَخَدُ بَعْضَنَا أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّوا فَقُولُوا اللهِ عَدُوا بِأَتَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ٢٤)

حرّف اليهود والنصارى بسبب فرقهم الدينية في أصل الدين، لذا يقول الله تعالى لمحمد على عنهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَاتُوا شَيَعاً لَسنتَ مِنْهُمْ فِي شَسيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّنُهُمْ بِمَا كَاتُوا يَفْعُونَ ﴾ (الأنعام: ١٥٩).

خلاصة القول هو أن الإسلام هو ذلك الدين القيم الذي دعا إليه سائر الأنبياء، وهو دين قضى على تحريف اليهود والنصارى في كتبهم، ويدعوهم إلى الدين الواحد الذي دعا إليه كل نبي في زمانه ومكانه، لذا يقول الله تعالى لمحمد على بعد ذكر أسماء عدد من الأنبياء عليهم السلام: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْتَدَهُ... ﴾ (الأنعام: ٩٠).

وجاء في القرآن الكريم بعد شرح بعض الحدود والأحكام الإسلامية. يقول مَعَالَى: ﴿ يُعِرُيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهَدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم... ﴾ (النساء: ٢٦).

اتضح بعد هذا أن الإسلام يتحد مع تعليمات وهدايات الأنبياء السابقين من خلال شريعته وحدوده. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي السَّحُفِ الأُولَسَى (١٨) صَحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (الأعلى: ١٨).

ويقول في آية أخرى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولِينَ ﴾ (الشعراء: ١٩٦).

ويقول الله تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن . قَبِلَكَ ﴾ (فصلت: ٤٣)

يثبت من هذا أن محمدا على دعا إلى ما دعا إيه الأنبياء والرسل من قبله، وما جاء القرآن بدين أو بدعوة جديدة وإنما جاء بنفس الدين وبنفس الدعوة السابقة التي ضاع صوتها في الدنيا وليذكر بها الناس. ولا يوجد بين الإسلام وما سبقه من أديان إلا فيما يتعلق بالإجمال والتفصيل والتكميل.

والشيء الثاني والذي يُمثل حيثية ثانوية في الدين وليس هدفًا أصليا، بل وسيلة تتغير دائمًا، وظلت تتغير حتى عهد محمد على يُسمى "شرعة" و"منهاجا" و"منسكا". اعترض اليهود على رسول الله على وقالوا: لم يُغير ويبدل في جزئيات السشريعة اليهودية؟ وبين القرآن الكريم في الرد عليهم دائمًا أن هذه الجزئيات ليست مقصودة بذاتها؛ وإنما هي وسائل وسبل، فروع وليست أصول، لذا تتغير وتتبدل دائمًا حسب كل أمة، وستظل في تغير دائمًا. والقبلة أوضح مثال على هذا؛ فالصلاة هي الهدف الأصلي، أما تحديد وتعيين جهتها أو قبلتها في منه فرعي وثانوي. اتخذ بنو إسرائيل مسجد آبائهم وأجدادهم (بيت المقدس) قبلة لهم، وارتبط عرب إبراهيم بمسجد آبائهم وأجدادهم (الكعبة)، لذا أصبحت قبلة لهم، ويقول الله تعالى في مقام تخصيص القبلة: ﴿وَلِكُلُ وَجْهَةٌ هُوَ مُولِيها فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَات ﴾ (البقرة: ١٤٨٨).

أي أن تحديد وتعيين الجهة لا يستحق الأهمية، بل عمل البر هو الجدير بكل الاهتمام، ومن ثم يقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَن تُولِّـوا وُجُـوهَكُمْ قَبِـلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٧٧)

وهكذا لم يكن حج الكعبة عند اليهود، وحين فرض الإسلام الحج عليها؛ انضح أن لكل أمة منسكًا أو طريقة لعبادتها الدينية الجمعية والقومية، ومن شم جعل الإسلام الحج إلى الكعبة. يقول الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْ سَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُتَازِعُنَكَ فِي الأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٍ (٣٧) وَإِن جَادَلُوكَ فَقُل اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الحج: ٣٧، ٨٦)

يأمر الله تعالى اليهود والنصارى في سورة المائدة في سياق الحديث عن العدل وطرق الجزاء والعقاب القانوني بتنفيذ الأحكام والأوامر التي وردت في كتبهم، هذه الأحكام التي تركوها تماما؛ فيقول الله تعالى لليهود:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَاتُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾(المائدة: ٤٤)

ثم يقول تعالى عن الشريعة المسيحية:

﴿ بِعِسْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُورَةٍ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُورَةٍ وَمُثَنَّ وَمُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) ولُسيَحْكُمُ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ (المائدة: ٤٦، ٤٧)

بعد ذلك يقول الله تعالى لرسوله محمد ﷺ:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدُقاً لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المادة: ٤٨)

تذبر كيف يُتنى القرآن الكريم (الصحيفة المحمدية) على الكتب السماوية السابقة، ويصدقها بأسلوب وبطريقة جيدة،ودعا أصحاب هذه الأديان النين لم يعتنقوا الإسلام إلى العمل بما نزل في كتبهم. ثم أعلن الإسلام بأن القرآن الكريم مصدق وأمين ومهيمن وحافظ الكتب السماوية السابقة، فالقرآن الكريم نفسه فيله كل ما ورد صدقا في هذه الكتب. وقد ترك هؤلاء الناس كتبهم واتبعوا أهواءهم. وهذه الأهواء هي أنهم حرفوا في الكتاب الإلهي وتصرفوا فيه، وأوجدوا فيله التيسيرات، وخلطوا الاجتهادات البشرية بالأحكام الإلهية. يقول الله تعالى: ﴿فَوَيَلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عند اللَّه ﴾ (البقرة: ٧٩)

أمر محمد على بالا يترك شريعة الله تعالى، ويتبع أهواء أهل الكتاب، شم أخبر بعد ذلك بأن هذه الاختلافات والتغييرات الطفيفة في الحدود والشواب والعقاب -والتي وردت في التوراة والإنجيل والقرآن - لا تمثل أهمية. قال الله تعالى:

﴿ لِكُلِّ جَعَنْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجِاً ﴾ (المائدة: ٤٨)

وبناء على هذه الاختلافات والتغييرات قالت اليهود إن النسصارى علسى باطل، وقالت النصارى إن اليهود على باطل، يقول الله تعالى:

﴿ وَقَلَتِ النَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيء وَهُمْ يَتَلُونَ الكتَابَ﴾ (البقرة: ١١٣)

واجتمع كلاهما وقالوا للمسلمين(يقول الله تعالى): هِوَقَالُوا كُونُوا هُوداً لَوْ نُصَارَى تَهْتَدُوا﴾(البقرة: ١٣٥)

أمرهم الله تعالى بأن يترك كل واحد منهم طريقه وملته، ويأتي إلى الدين الأصلى دين البراهيم على . يقول الله تعالى:

وَقُلْ بِلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنُسا بِللَّهِ وَمَا تُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ لاَ ثُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مَّسَنْهُمُ وَيَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (١٣٦) قَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدُوا وَإِن تُولَّسُوا فَإِنَّ تُولَّسُوا فَإِن مُثَلِّ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدُوا وَإِن تُولَّسُوا فَإِنَّ مُنْ رَبِّهُمْ فَي شَقَاق ... ﴾ (البقرة: ١٣٥-١٣٧)

ادعت اليهود والنصارى بأن الجنة ليست لغيرهم. يقول الله تعالى: ﴿ نَن يَنْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى ﴾ (البقرة: ١١١)

رد الله تعالى عليهم بقوله:

﴿ لَنْكَ أَمَالَيْهُمْ ﴾ (البقرة: ١١١)

وقال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّسِهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٢١١) وخاطب الله تعالى سائر أصحاب ﴿ دِيان : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّامِ مَا اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٦٢)

إن من آمن بوحدانية الله تعالى من المسلمين، واليهود، والنصارى، والصابئين، وعمل عملا صالحا وآمن باليوم الآخر سينال ثواب عمله، أي أن من عمل طبقا لتعاليم رسوله وشريعته (المنزهة عن الشرك والكفر والوثنية) سينال ثواب عمله. لا يمكن التوصل إلى توحيد الله تعالى، والإيمان باليوم الآخر، وعمل البر عن طريق هداية العقل وحده فقط، بل لابد من هداية أي رسول، وعلى هذا يتغق كل أصحاب الأديان، لذا فتصديق الرسالة أيضنا داخل في هذا الأمر. يقول الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيَقُولُونَ فَوْمِنُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيَقُولُونَ فَوْمِنُ بِيَعْض وَيَرِيدُونَ أَن يَتَخذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ( • • 1 ) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ( ١ • ١ ) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد مَنْهُمْ أُولَئِكَ سَوفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً رَحِيماً ﴾ (النساء: • • 1 • 1 • 1)

ويقول الله تعالى في آية أخرى:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ (الحجرات: ١٥)

يتضع من هذه الآيات الكريمة أمران اثنان: الأول هو أن الإيمان شرط لقبول العمل. والثاني هو أنه لابد من تصديق النبي أو الرسول من أجل العلم بالإيمان والعمل، لذا فالفرق الأربع التي ذكرت سابقًا تؤمن بأي نبي أو رسول، وعليه فالإسلام لا يكتمل إلا بالإيمان الصادق بكل الرسل. وقد جاء تفصيل هذا في سورة المائدة. يقول الله تعالى:

﴿ قُلْ يَا أَهَلَ الكِتَابِ لَسُنتُمْ عَلَى شَيْءَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مُن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مَنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَاتاً وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ (٦٨) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَــنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَالاَ خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (المائدة: ١٨-٦٩)

ثم يتحدث القرآن الكريم بعد ذلك عن أن اليهود رفضوا دائما الإيمان بالرسل، وأن النصارى ترك توحيد الله تعالى وأبتلوا أنفسهم بالتتليث وألوهية المسيح التنائل، وعليه ابتعد كلاهما تماما عن أصل الإسلام والإيمان. يقول الله تعالى:

﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسِرَ الْيِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَقَرِيقاً يَقْتُلُونَ (٧٠) وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَسُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المسيخُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ المسيخُ يَا بنِي مَرْيَمَ وَقَالَ المسيخُ يَا بنِي إِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّيَةِ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّيَةُ وَمَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَالِيثُ تَلُوا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَالِيثُ ثَلِيلًا لَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ النَّيْنِ كَفَرَوا لَيْمَ فَرَاللَّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ النَّيْقِ كُولُونَ لَيْمَسَّنَ النَّيْنِ كَفَرَوا فَا لَا لَا لَيْ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيْمَسَنَّ النَّذِينَ كَفَرَالُهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَانِونَ كَفَرَالُونَ مَعْذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (المائدة: ٢٠٠٥ - ٧٣)

كان هذا هو حال "إيمان" هؤ لاء اليهود والنصارى. ثم يعرض القرآن الكريم بعد ذلك لحسن أعمالهم، ويقول لهم:

﴿ وَلَوْ كَاتُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثْيِسراً مَنْهُمْ فَاسْقُونَ ﴾ (المائدة: ١٨)

إن أصل أصول الإسلام (كدين واحد ومشترك لسائر الأنبياء والرسل) أمران هما: التوحيد الكامل، أي الإيمان الصادق بكل صفات التوحيد الله تعالى، والإيمان بسائر الأنبياء والرسل وبصدقهم وأمانتهم دون تفرقة. يقول الله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسلَمَ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وكَرْهاً وَإِلَيْهِ فِأَفَغَيْرَ دِينِ اللّه يَبْغُونَ وَلَهُ أَسلَمَ مَن في السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣) قُلْ آمَنًا بِاللّه وَمَا أُنْدِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَي إِيْرَاهِيمَ وَإِسسَماعِيلَ وَإِسسَماعِيلَ وَإِسسَماعِيلَ وَيعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنّبِيُونَ مَسن ربّهِم لا يُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلّمُونَ (٨٤) ومَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلامِ ديناً قلّس يُقْبَلَ منهُ وَهُوَ في الآخرة من الخَاسَرينَ ﴾ (آل عمر ان: ٨٣ – ٨٥)

يثبت من هذه الآية الكريمة أن الدين هو الإيمان بالله تعالى وبرسله جميعا، ويطلق على هذا الدين مسمي الإسلام، ومن لم يُقر بهذه الأصول، فسوف يكون في الآخرة من الخاسرين. ورد في سورة آل عمران أن اليهود والنصارى قد ضلوا وحادوا عن الحق بسبب تأويلاتهم الباطلة واتباع ما أختلف فيه، أي أنهم أعرضوا عن الإسلام ووقعوا في الاختلافات. يقول الله تعالى:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ...﴾(آل عمران:١٩-٢٠)

بعد ذلك أمر محمد ﷺ بأن يسأل اليهود والنصارى: أأسلمتم؟ يقول الله تعالى:

﴿وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالْأُمَيِّينَ ءَأُسلَمْتُمْ فَإِنْ أَسلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّــوْا فَإِتَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران:٢٠)

بشر اليهود والنصارى بنزول "رسالة الهداية"، إليهم في شكل إيمانهم بالإسلام. ويثبت من هذا أن الإسلام"رسالة الهداية"، وهي ذلك الدين السذي فقده اليهود والنصارى وسائر أمم الأديان الأخرى(الذين بُعث فيهم رسولا)، والآن ينزل بأينا على أهل الدنيا عن طريق محمد على لذا فالهداية التي كانت عند تلك الأمم كانت هذاية غير كاملة، أما الهداية التي جاء بها الإسلام فهي هداية كاملة. ويتضح أيصنا من الآيات التي أشارت إلى أن من أمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن المقصود بالإيمان بالله واليوم تعالى هنا التوحيد الكامل. وهذا لا يعنى أن اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم مع عقيدتهم الضالة الحالية هذه يستحقون النجاة، فاليهودي والنصراني والمسلم محروم من النجاة والفلاح طالما لا يؤمن بالتوحيد الكامل (لله تعالى)، ولا يستحق أي مسلم النجاة والفلاح طالما لا يؤمن بالله الواحد، ولا يعمل صالحًا، فهذه (الإيمان بالله الواحد والعمل الصالح) ثابتة واجبة على الجميع المسلم واليه ودي والمسيحي والصابئ وغيرد.

إن الإسلام لا يدعى بأنه الدين الواحد الذي يعنى الهداية وغيرها ضلال، بل يشير إلى أنه الهداية الكاملة، والأديان السابقة هداية غير كاملة للأحوال والعصور الحالية، أي أن الإسلام هداية أبدية كاملة، وقد صرف أتباع الأديان السابقة أديانهم وما جاءت بهم رسلهم من بينات وهدايات، لذا جاء محمد على بالهداية الأخيرة والكاملة (والموافقة لكل العصور والأزمان)، ولن يصيبها التحريف أو التأويل أبدًا، لأن صحيفة هذه الهداية (القرآن الكريم) محفوظة من التحريف والتصرف على الدوام.

وهذا هو السبب في أن حيثما دُعي اليهود والنصارى إلى اعتتاق الإسلام، بُلِّغوا ببشرى الهداية هذه. يقول الله تعالى:

﴿ وَقُل لِلَّدِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالْأُمُيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الْمُتَدَوْل... ﴾ (البقرة: ٢٠)

وقال تعالى في سورة البقرة:

﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْسِرَاهِيمَ وَإِسْسَمَاعِيلَ وَإِسْسَحَاقَ وَيَخْتُوبَ وَالْأَسْنِبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدُ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ في شَقَاقَ... (١٣٦ - ١٣٧)

دُعَي اليهود والنصارى (وغيرهم من أمم الرسل السابقين) إلى الإسلام للحصول على هذه "الهداية" والتي هي مقصورة على الإسلام فقط باعتباره الدين الأزلي للرسل. وجاء به محمد ﷺ (كآخر دين فيه الفلاح والنجاة للبشر جميعًا). يقول الله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُــمْ يُوقِتُــونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة: ٤ – ٥)

ورد في القرآن الكريم بعد الحديث عن قصه موسى الله أن رحمة الله تعالى و اسعة تسع كل شيء، ولكنها ستكون من نصيب من يؤمنون بالإسلام، فهم المستحقون للنجاة و الفلاح الكامل. يقول الله تعالى:

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَالسَّدِينَ هُسم بِآيَاتِنَا يُوْمَنُونَ (٢٠٦) الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمَّيِّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبِ الْمَعْرُوفِ وَيَتْهَاهُمْ عَنِ المُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُ مُ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَتْهَاهُمْ عَنِ المُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَاتَتْ عَلَيْهِمْ فَالْأَيْنِ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولِئِكُمْ فَلُكُ اللَّهِ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَكُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِي اللَّهِ النَّيْ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِي اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّبِيِّ الْأُمِي اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِي اللَّهُ وَرَسُولُهِ النَّبِيِّ الْأُمِي اللَّهِ فَرَسُولُهِ النَّبِيِّ الْأُمِي اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّبِيِّ الْأُمِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِي اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالنَّهِ وَلَيْعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُنَدُونَ ﴾

(الأعراف: ٢٥١-١٥٨)

ثبت من هذه الآيات الكريمة أنه يجب على أتباع الأديان السسابقة أن يؤمنوا بمحمد ﷺ إذ إن ذلك الدين الخالص الذي حُرّف واختلطت به تصاريف البشر، قد نُقي وصقل عن طريق محمد ﷺ طبقًا لنبوءات الكتب الإلهية (السابقة)، وعن طريقه ﷺ قُضي على ما أضيف في شريعة (الأديان السابقة) من أحكام وجزئيات صعبة، كان قد أضافها أتباع الديانات السابقة في شريعتهم. أضف إلى هذا أن النبي ﷺ قد بعثه الله تعالى للناس كافة، ومن ثم فرسالة الهداية، والنبوة الشاملة، والنجاة الحقيقية، والنجاح، والفلاح العام مقصور على الرسالة المحمدية.

خلاصة القول هو أنه يجب على البشر جميعًا أن يؤمنوا بالدين الإسلامي؛ لأنه الدين الأزلي وجوهر سائر الأديان، تلك الأديان التي قضي عليها بسبب تحريف أتباعها لها وتصرفهم في شريعتها. جاء الإسلام بالقرآن الكريم، وهو الكتاب الذي سيبقى محفوظًا، لأن نبيه خاتم النبيين، ولأن دينه هو الدين الكامل، ولأنه (القرآن الكريم) مهيمن على الكتب، ووعد الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل حافظ له إلى يوم القيامة. وفي السطور التالية نقدم الأدلة التي تثبت صحة هذه الأمور الأربعة، وهي الدين الكامل، وهيمنة القرآن الكريم، وحفظه إلى يوم القيامة.

#### الدين الكامل

لم تذهب أي صحيفة (سماوية) سوى القرآن الكريم إلى القول بأنها كاملة مكملة، وبها اكتمل الدين الإلهي من حيث كافة أصوله وفروعه (النسك والمناهج والشرائع)، ليس هذا فحسب بل ذكر كل دين من الأديان السابقة كل في زمنه بأنه سيأتي بعده نبي يكمله. قال الله تعالى لموسى القيلان: «أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك و أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به».

(سفر التثنية، الإصحاح ١٨، فقرة ١٨). (١)

يثبت من هذا أن الله تعالى يُرسل نبيا بعد موسى الني الله يوحى الله تعالى إليه وينزل عليه كتابا. ويتضبح من هذا بأنه سيكون هناك رسول الله تعالى عيسى الني صاحب شريعة. وقال عيسى الني «وأما المعزى (١) الروح القيس الذي سيرسله الآب (الله) باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم» (إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٤، الفقرة ٢٦).

«ومتى جاء ذاك (الفارقليط أو أحمد) يُبكت العالم على خطية؛ لأنهم لا يؤمنون بي. إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ذاك يمجدني» (إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٦، الفقرة ٨- ١٤).

كما أخبر عيسى النبي أيضا بأن كلامه ليس تاما، وأنبأ عن مجيء نبي آخر بعده، وهو الذي سيتم كلامه (شريعته). (٣)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الفقرة: «أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» (سفر التثنية، الإصحاح ١٨، فقرة ١٨) (يوسف عامر).

الفارقليط (أحمد). (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - الحقيقة هي أن شرائع الأديان السابقة على الإسلام لم تكن معبرة في كثير من أمورها إلا عن أزمانها فقط؛ ومن ثم فهي لا تعبر عن الأزمان التالية لها تماما، ومن هنا وجب على أتباع تلك الديانات السابقة الإيمان الكامل بمحمد ﷺ؛ إذ إن الله تعالى أرسله بشريعة تفيي كل الأزمان والعصور.(يوسف عامر).

جاء محمد ﷺ ذلك النبي - الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام - وأخبر بأنه أخ لبني إسرائيل مثل موسى الله أي أنه ﷺ من بني إسماعيل الله المحلام وجعل الله كلامه في فمه. كما أخبر بأنه ﷺ روح الحق التي تُبين عظمة المسيح الله الأصلية، وتخبر بالطريق الحق، وتتم كلام المسيح، كما أخبر بأنه ﷺ لا يقول شيئا من تلقاء نفسه وإنما يُبلغ ما أوحي إليه من ربه، وأنه خاتم النبيين. يقول الله تعالى:

﴿... اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ مِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلامَ ديناً...﴾ (المائدة: ٣).

وكان من أثر هذا التكميل أن الإسلام بدّل بعض الأحكام الفقهية الصعبة الخاصة باليهود – والتي كانت قد وضعت من أجل التشديد عليهم، ولم يكن لها أي وجود في الدين الإبراهيمي(١) أو أضافها البشر – إلى أحكام يسيرة ومناسبة لكل الأزمان والعصور، ومن ثم لم يُخبر القرآن الكريم بنبوءة مجيء أي نبي من بعده ﷺ، ولم يُخبر بنزول أي كتاب أو شريعة بعده ﷺ. حقا بعد هذا التكميل هل يمكن أن ينتظر أحد مجيء أي نبي آخر أو بنزول أي كتاب أو أي شريعة يقول أخرى؟. وبناء على هذا أكد القرآن الكريم على الإيمان بما أنزل من قبله ﷺ. يقول الشريء ينزل بعده ﷺ. ولم يرد أي ذكر أبدًا لعبارة وما أنزل من بعدك.

# القرآن مهيمن على الكتب

القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة. يقول الله تعالى: ﴿مُصَدَّقاً لَمَا بَسَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ (المائدة: ٤٦).

القرآن الكريم مصدق لكل ما أنزله الله من كتب سابقة، ومستمل على تعليماتها، لذا فمن يؤمن بالقرآن الكريم، يؤمن بكافة الكتب السابقة وتعاليمها. لم تمنح هذه الحيثية والصفة لأي صحيفة سماوية أخرى غير القرآن. يقول الله

<sup>&#</sup>x27; - انظر قوله تعالى: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لَبَني إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن أَن اللَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةَ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقينَ» (آل عمران: ٩٣)

تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصدَقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَسابِ وَمُهَيْمنِساً عَلَيْه... ﴾ (المائدة: ٨٤).

كتب المفسرون عن لفظ مهيمن الآتى:

- قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا اللفظ يعني "شاهدا" و "أمينا"؛ فالقر آن "أمين" على كل ما سبقه من كتب وصحف سماوية.
- وقال ابن قتادة: إن القرآن الكريم "أمين" و"شاهد" على الكتب الـسماوية السابقة كلها.

# القرآن الكريم محفوظ وسيبقى محفوظا

إن حفظ تعاليم النبي موقوفة على حفظ صحيفته الإلهية، إذ لا توجد أي صحيفة سماوية قبل القرآن الكريم خالية تماما من التحريفات اللفظية والتصرفات (البشرية) بقصد أو بدون قصد، ولم يبق من صحف عشرات الآلاف من الأنبياء سوى بعضها، وما بقى فني وتبدلت صورته تماما، فالتوراة أحرقت وصارت ترابا، ثم حُررت ثانية على هذه الأوراق المحروقة، وفقدت أصلها نتيجة لتحريفات الترجمات المختلفة. وحُرف الإنجيل، وتجاوز المترجمون حقيقته وفصتلوها حتى أصبح مشكوكا ومشتبه فيه. وحرق الإسكندر صحيفة "زرادشت"، وما بقي منها تبعثر وتفرق. والحقيقة هي أن حال هذه الكتب وصل إلى هذا الوضع، لأن الله تعالى لم يجعلها كتبا دائمة وأخيرة،ومن ثم لم يعد سبحانه بدوام حفظها، أما القرآن الكريم فقد و عد سبحانه بأنه عز وجل سيحفظه دائما، وتكفل هو بنفسه سبحانه وتعالى: هياً نَحْنُ المرتبة والمؤرن والحجر؛ و)

وتكرر هذا الوعد الإلهي ثانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وَلَا آنَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْنَا بَيَاتَهُ ﴾ (القيامة: ١٧-٩٠).

ففي هذه الآية الكريمة تكفل الله تعالى بنفسه بمسئولية حفظ القرآن أي اللفظ والعبارة وحفظ بيانه. وفي الآية التالية تصريح بأن القرآن لا يأتيه الباطل من أي جهة أبدًا. يقول الله تعالى: ﴿... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (١٤) لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت: ١١-٢٤).

توضح الآية أن القرآن الكريم كتاب غالب، أي أنه يُدحض أراء أعدائه بقوة أدلته وبراهينه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي لا من جهة لفظه وعبارته، ولا من جهة معناه وحقيقته، وهذا لأنه كتاب نزل من حكيم حميد، لذا فهو يبقى دائما غالبا بفضل حكمته. وهو كتاب منزه من كل باطل لأنه نزل من لدن الحكيم الحميد. وتاريخ القرآن الكريم منذ أن نزل حتى يومنا هذا شاهد على صدقه في أنه عزيز لا يأتيه الباطل.

### محمد ﷺ خاتم النبيين

يتضح من المقدمات السابقة أنه ليست هذاك حاجة إلى أي نبي بعد محمد على أي صحيفة بعد القرآن، وإلى أي دين بعد الإسلام، ومع هذا أزال القرآن الكريم كل شك أو شبهة في هذا، وصرح بأن النبوة المحمدية ورسالتها آخر النبوات والرسالات، ولا حاجة إلى أي نبي بعده هي لأنه جاء بالدين الكامل وحفظت صحيفته إلى الأبد، وابتعد خطر غلق باب الهداية الربانية. والتاريخ الإنساني شاهد على أن حالة العالم قد تبدلت وتغيرت بعد بعثة محمد ها فاجتمعت الأمم المتفرقة وتعارف الناس على بعضهم بعضا في شتى بقاع الأرض، وارتفع صوت التوحيد الكامل إلى السماء، وبدأ الناس يؤمنون تتريجيا بصدق وأمانة أنبياء ورسل الله تعالى أجمعين، حتى أن الأمم التي لم تقبل الإسلام سلمت بصدق هاتين الصفتين للأنبياء والرسل عليهم السلام.

# الإسلام ووحدة الأديان

اتضح مما سبق المقصود بوحدة الأديان، أي أن الأديان التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل كلها واحد في الحقيقة، ولكنها تغيرت وتبدلت بسبب تحريف وتصرف أتباعها في الصحف، وجاء محمد علا بهذا السدين الأزلي، أي الإسلام، وهو الدين الباقي للأبد، لأن صحيفته (القرآن) باقية ومحفوظة (من قبل الله)، ولأنه جاء لتكملة الأديان ولختم النبوة. ولو رجع أتباع كل دين من الأديان السابقة كل إلى أصل دينه الذي دعا إليه نبيه لاتضح أنه هو ذلك الدين الأزلي، والذي يُطلق عليه مسمى الإسلام، ومن ثم لا يوجد أي فرق بسين أديان نسوح،

وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم السلام سوى فرق واحد وهو الإجمال والمتفصيل. يقول الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ آمنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصدَقًا لَّمَا مَعَكُم مَن قَبْلِ أَن نَطْمُس وَجُوها فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارَهَا أَوْ نَلْعَنَّهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصنحَابَ السَّبْت...﴾(النساء:٤٧).

كان على أهل الكتاب إدراك هذه الحقيقة وفهمها أكثر بكثير من مشركى العرب، وما كان لهم أن يكونوا أول كافر به. يقول الله تعالى: ﴿وَآمِنُوا بِمَا أَزَلْتُ مُصَدِّقاً لُمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أُولَ كَافر به... (البقرة: ٤١).

ولكن حالهم هو أنهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَتْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لَّمَا مَعَهُمْ... ﴾ (البقرة: ٩١).

وعلى العكس من هذا فإن الدين الذي نزل على محمد رسول الله ي يقوم أساسه على وجوب الإيمان الكامل بكافة الرسل والأنبياء السابقين وبكتبهم، وهذا هو السبب في أن الإسلام لا يُوجب على المسلم الإيمان بنبوة محمد شفقط؛ بل يوجب عليه أن يؤمن بكل الأنبياء والرسل السابقين وبصحفهم أيضًا. وقد شهد القرآن الكريم بنفسه على أن محمد رسول الله ما شق عليه كفر قريش بصحيفته فقط؛ بل كفرهم أيضا بالصحف السابقة. يقول الله تعالى في سورة سبأ: ﴿وَقَلَا الْقُرْآنَ وَلاَ بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ...﴾ (سبأ: ٣١)

وعليه قال محمد رسول الله ﷺ: «مَن شهد أَن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ... أدخَلَه الله الجنة على ما كان من العمل» (صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، ذكر عيسى الكين)(١)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٣٣٦٣) حدثنا صدقة بنُ الفضل حدثنا الوليدُ عن الأوزاعي قال: حدَّثتي عُميرُ بن هانيء قال: حدَّثتي جُنادة بن أبي أُميَّة عن عُبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن شهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأنَ محمداً عبدُه ورسوله، وأنَّ عيسى عبدُ الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حقق والنارُ حق ، أدخلَه الله الجنة على ما كانَ من العمل».

خلاصة القول هو أن هناك دينا أزليا أبديا واحدا، دعا إليه سائر الأنبياء والرسل عليهم السلام، وعبر القرآن الكريم عن وحدة الدين في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٥) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ (٢٥) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (المؤمنون: ٥١-٥٣).

وفى الحديث التالي يذكر الرسول ﷺ هذه الحقيقة بشيء من التفصيل: «والأنبياء إِخْوة لعَلاّت أمّهاتُهم شنتَى ودينُهم واحد» (صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، ذكر عيسى النهيّ). (١)

قال الوكيدُ: وحدَّثتى ابن جابرٍ عن عميرٍ عن جُنادةَ وزاد «من أبوابِ الجنةِ الثمانيـــةِ أيُّهـــا شاء».

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث: (٣٣٧٠) حدثنا محمدُ بن سنان حدثنا فُلَيِحُ بن سليمانَ حدَّننا هلالُ بن عليه علي عن عبد الرحمنِ بن أبي عَمرة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابنِ مريمَ في الدُنيا والآخرة، والأنبياء إِخُوة لعَلاّت أمّهاتُهم شتّى ودينُهم واحد». وقال إبراهيمُ بن طهمانَ عن موسى بن عُقبةَ عن صَفوانَ بنِ سُليمٍ عن عطاء بنِ يَسارٍ عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

# الإيمان باليوم الآخر، وبالآخرة «وَالْيَوْمِ الآخر» (البقرة: ٢٢) «وَبالآخرة هُمْ يُوقَتُونَ» (البقرة: ٤)

الإيمان باليوم الآخر، (١) وبالآخرة هو آخر حلقة من حلقات سلسلة الإيمان في الإسلام، ويقول الله تعالى عن آخر ما يؤمن به المؤمنون والفائزون بالهداية: «وَبَالآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ» (البقرة: ٤)

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْنِوْمِ الآخِرِ» (التوبة:١٨) «الَّذينَ يُؤْمنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمَ الآخر»(التوبة:٤٤)

إن لفظ "الآخرة" صفة، وفي اللغة العربية كثيرا ما يحذف الموصوف وتحل الصفة محله، على سبيل المثال لفظ الدنيا" يعنى في اللغة "الأقرب"، وهو صفة، وموصوفها "الحياة" و"الدار"، لذا فالدنيا تعنى "الحياة الدنيا"، أو "الدار الدنيا". وهكذا فإن "الآخر" و "الآخرة" يعنيان "اليوم الآخر" و "الحياة الآخرة و "الدار الآخرة"، وجاء هذا اللفظ في القرآن الكريم بهذه الدلالات في ١١٣ موضعا، وحدف موصوفه "الحياة" في كل موضع، والآيات الكريمة الآتية تُوضح هذه الحقيقة:

﴿ ... وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ... ﴾ (العنكبوت: ١٤).

﴿... وَلَلدَّارُ الآخرةُ خَيْرٌ ... ﴾ (الأنعام: ٣٢).

ورد في هاتين الآيتين لفظ دار. ويقول تعالى:

﴿... أَرَضيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ...﴾ (التوبة:٣٨)

﴿ الَّصِيْنَ كَفَسَرُوا وَكَسَدُّهُوا بِلِقَسَاءِ الآخِسِرَةِ وَأَثْرَفْنَسَاهُمْ فِسِي الحَيْسَاةِ الدُّنْيَا...﴾(المؤمنون:٣٣)

حين يرد الحديث عن الإيمان في القرآن الكريم، يرد الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.

يبدو من تقابل الحياة النيا في هاتين الآيتين أن المراد من الآخرة هو الحياة الآخرة. (١) ويندرج في عموم هذا الفظ سائر المنازل والأحوال بداية من الموت إلى الحشر والنشر وما بعدهما، وثابت من الأحاديث النبوية الصحيحة أن المراد من لفظ الآخرة في قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَولِ الثّابِتِ فِي المحيّاةِ الدُنْيَا وَفِي الآخرة... ﴾ (إيراهيم: ٢٧). "حياة البرزخ" (١)، ويدل القرآن على هذا الأمر أيضًا، وهو أن التثبيت على القول الثابت يكون أمرا عظيما في حين أن كل شيء سيكون قد اتضح وبان في ذلك الوقت، وعليه فإن المراد بلفظ الآخرة عنا في هذه الآية الكريمة حياة البرزخ" ليس إلا، وورد في حديث تصريح بأن القبر (أي البرزخ) أول منازل الآخرة. (١)

ورد تقابل الدنيا والآخرة في آيات كثيرة من آيات الذكر الحكيم. يقـول الله تعـالى عـن عيسى: ﴿وَجِيها فِي الدُنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾(آل عمران:٤٥) . ويقول تعالى:﴿رَبُنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسنَةً ﴾(البقرة: ٢٠١).

وقال الله تعالى في بطلان عمل الكفار:﴿حَبِطَتْ أَعْمَاأُ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾(البقرة:٢١٧) ﴿اسْتَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ﴾(النحل:١٠٧)

<sup>﴿</sup> نَحْنُ أُولَيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ النَّكْيَا وَفِي الآخِرَةَ ﴾ (فصلت: ٣١)

وأحيانا ورد لفظ الأولى بدلا من الدنيا. يقول الله تعالى:

<sup>﴿</sup>فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى ﴾(النازعات: ٢٥)

<sup>﴿</sup> وَإِنَّ لَتَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ (الليل: ١٣).

آ - ورد في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر: (١٣٤٥) حسنتنا حفص بن عمر حنتنا شعبة عن علقمة بن مرتد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عسازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتى شعبة أن لاإلة إلا الله ولن محمداً رسول الله، فذلك قوله إيثبت الله السنين آمنوا بسالقول الثابت} (ليراهيم: ٢٧). حنتنا محمد بن بشار حديثنا غندر حديثنا شعبة بهذا، وزاد (ينبئت الله النين آمنوا) نزلت في عذاب القبر. (يوسف عامر).

سنن ابن ماجه، وهذا نصها: (٣٥٩) حدّتنا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ. حَدَّتَنِي يَخْيَسَىٰ بنُ مَعِينِ.
 حَدَّتَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بَحِيرٍ، عَنْ هَانِيءٍ، مَوَلَىٰ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بنُ بَحِيرٍ، عَنْ هَانِيءٍ، مَوَلَىٰ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَثَانَ، إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ، يَبكي. حَتَّى يَبلُ لِحْيَتَهُ. فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلاَ تَبْكي، وَتَبْكي مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنْ الْقَبْرَ أُولُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ. فَاإِنْ نَجَا
 تَبْكي، وتَبْكي مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنْ الْقَبْرَ أُولُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ. فَاإِنْ نَجَا

إن الإيمان باليوم الآخر والحياة الآخرة لأهم أمر وتعليم من تعاليم الإسلام، وقد أكد في القرآن الكريم على الإيمان باليوم الآخر والحياة الآخرة بعد الإيمان بالله تأكيدا كبيرا، وذلك لأن أصل كافة أعمال الحياة السنيا وأساسها ونتائجها يقوم على أساس هذه الحياة الآخرة، وإذا اهتز هذا الأساس فسوف تتطاير نتائج أعمال البشر، وعليه سلمت الأديان كافة بمصطلحات مختلفة بالحياة الآخرة.

قسم النبي على هذه الحياة الآخرة إلى مرحلتين، إحداهما: بداية من الموت وحتى يوم القيامة، وثانيهما: من يوم القيامة إلى الأبد، وفي هذه المرحلة لا موت ولا فناء. وتسمى المرحلة الأولى بالبرزخ، والثانية: بـــ"البعث" أو "الحشر والنشر والقيامة". ومعنى هذه الألفاظ الحياة والجمع والوقوف، وكلها تشير إلــى حقيقــة واحدة، وهي الحياة الآخرة بعد نهاية الحياة الدنيا، وعليه عبر القرآن الكريم عن الحياة الآخرة بــ" الدار الآخرة" و" عقب الدار" وغيرها من المصطلحات، التــي تعنى "الدار الآخرة".

لم يرد شيء في التوراة والإنجيل يُبين حياة البرزخ وحياة القيامة، ولم يرد أيضا أي شيء يُبين حالة روح الإنسان وكيفيتها في مرحلة ما بعد الموت وقبل القيامة، أما الإسلام فليس فيه غموض بهذا الشأن، بل ذكر تفصيل هذا الأمر كله، وأخبر بأن هناك حياة أخرى بعد الحياة الدنيا وهي حياة البرزخ والقيامة، وهما مقامان لثوابنا وعقابنا، وأن كل شخص بعد موته يدخل في الحياة البرزخية،

منه ، فما بعده أيسر منه . وإن لم ينج منه ، فما بعده أشد منه » قال : وقال رسول الله : «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظم منه » . ، والحاكم ، نقلا عن كنز العمال ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، حيد أيت منظراً قط إلا والقبر أفظم منه » . ، والحاكم ، نقلا عن كنز العمال ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، حيد أباد ، الدكن ، والترمذي ، وهذا نصها : (٢٣٤٥) حَثْتا هَناد ، أخبرنا يحتى بن معين ، أخبرنا هشام بن يُوسف ، حدثتي عبد الله بن بجير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال ، : كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل له نيال المنته ، فقيل له تُذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال : إن رسول الله قال : إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أشد منه » قال وقال رسول الله ما رأيت منظراً قط الأو والقبر أفظ منه » .

قَالَ هَذَا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نَعْرفُهُ إلا من حديث هشام بن يُوسُفَ. (يوسف عامر).

ثم بعد دلن سَنِي الحياة الدنيا طبقا المشيئة الله تعالى وإرادته وحكمته وتبدأ الحياة الآخرة، والتي هي مرآة لأعمالنا الصالحة والطالحة في الحياة الدنيا. وقد ورد في سورة التوبة ذكر لمراحل حياتنا الثلاث هذه. يقول الله تعالى: ﴿... سَنُعَذَّبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿(التوبة: ١٠١).

ومراحل العذاب الثلاث هي الدنيا، والبرزخ، والقيامة.

إن الفرق بين هذه الحياة الثلاث هو أن الجسم (المادة) في الحياة الدنيا ظاهر بين والروح مستترة، وإن السرور والألم الذي يصلها عن طريق هذه المادة (الجسم) فقط، وإلا فمحال في حقيقة الأمر أن تكون لها راحة ولذة مباشرة في هذه الحياة المادية. وفي الحياة الثانية والتي تسمي بالبرزخ ستظهر الروح، ويستتر الجسم، وإن الراحة والألم الذي سيكون في هذه الحياة سيصل إلى الروح، ويتأثر الجسم ضمنيا لتبعيته لها. أما في الحياة الثالثة أي الحياة الأبدية ستتضح الروح والجسم، وستكون مظاهر راحة وألم كلها مستقلة تماما.

# البرزخ

ورد لفظ البرزخ في القرآن الكريم ثلاث مرات، ويعنى في كل مرة الحاجب، والسائر، والحاجز بين شيئين. فقد ورد ذكر "البحرين" في سروة الرحمن، أحدهما عنب، والآخر مالح، وبينهما حاجز (برزخ) يمنع اختلاط مياههما. يقول الله تعالى: ﴿ بَيْنَا لَهُمَا بَرْزُخٌ لا يَبْغَيَانَ ﴾ (الرحمن: ٢٠)

كما ورد ذكر هذا المشهد العجيب للبحر في سورة الرقان، وورد فيه لفظ البرزخ". يقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ البَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْتِ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْتِ الْمِرْزِخِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَحًا وَحِجْراً مَحْجُوراً ﴾ (الفرقان:٥٣)

وعليه فإن الحاجب أو الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى يسسمي الرزخ ما جاء في بيان وقت الاحتضار في سورة المؤمنين: ﴿... وَمِنْ وَرَاتِهِم بَرُزَخٌ إِلَى يَوْمُ يُبُعَثُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٠٠)

يُطلق في عُرف العرب بـل وكـل الـساميين علـى هـذه المرحلـة الفاصلة (البرزخ) مسمى القبر سواء كان هذا القبر في التراب، أو في قاع البحر، أو في بطن أي حيوان متوحش، لذا قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَـثُ مَـن فِـي القُبُورِ ﴾ (الحج: ٧)

يثبت من هذه الآية أن "البعث" ليس مقصورًا على كل من دُفن في التراب، ولكن يشمل كل ميت مهما كانت طريقة دفنه، وفي أي مكان دُفن، لذا فالمقصود من القبر هو كل مقام وضع فيه الجسم بعد الموت.

#### مراحل الحياة والموت

ورد في القرآن الكريم ذكر لمونتين وحياتين، فورد على لـسان أهـل النار :يقول الله تعالى: ﴿ رَبُّنَا أَمَتُّنَا النُنتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَّا النُّنتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴾ (غافر: ١١)

وذكر الله تعالى بنصه بيان هائين اله تنين والحيائين في سورة البقرة. يقول الله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُمْ أُمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة: ٢٨)

الموتة الأولى هي الموتة التي حدثت لكل إنسان قبل الخلق، حين كان موجودا في شكل المادة أو العنصر، ثم أحيى وجاء إلى هذه الدنيا، وهذه هي حياته الأولى. ثم مات وفارقته الروح. وعاد الجسم إلى صورته المادية السابقة، وهذه هي الموتة الثانية. ثم ينفخ الله تعالى فيه الروح ثانية ويحييه، وهذه هي الحياة الثانية، والتي لا موت بعدها. يقول الله تعالى مخاطبا محمدًا ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ (الزمر: ٣٠)

ويقول تعالى: ﴿ أُمَّ إِنَّكُ م بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القَيَامَةِ تَبُعَثُونَ ﴾ (المؤمنون:١٦-١٦)

والسؤال هو ما كيفية الحياة في عالم البرزخ؟ نرى أنه لابد من تمهيد وجيز يوضح هذا الأمر.

#### تشابه النوم والموت

أنعم الله تعالى علينا، بغضل قدرته، بنعمة النوم حتى نستطيع فهم أمرور العالم الروحاني. ترتبط الروح بالجسد من خلال شيئين: أحدهما الإدراك والشعور، وثانيهما التغذية والتدبير، وفي عالم النوم تبتعد كل قوى الإدراك والشعور عن هذه الدنيا، ونصبح نحن بعيدين تماما عن الدنيا المادية، ولكن تبقى روحنا أو نفسنا مرتبطة بجسدنا، وتقوم (ونحن نائمين) بعملية توصيل الغذاء والدم إلى القلب والدماغ وسائر الأعضاء الرئيسية، وتتولى أمور تدابير الحياة الماديدة للجسد والنمو والبقاء. ويطلق على هذا مسمي علاقة الروح التدبيرية بالجسد. والفرق بين النوم والموت هو أن العلاقة التدبيرية للروح أو النفس تبقى مستمرة مع الجسد في حالة النوم، ومن ثم يبقى الجسد حيا. ولكن في حالة الموت كثيرا ما مع الجسد في علاقة الروح التدبيرية بالجسد؛ لذا تهلك أعضاء الجسد في عدة أيام. وهذا هو تشابه النوم بالموت، وعليه يُشبه النوم بالموت في سائر لغات البشر، وتوافق لغات العالم أجمع يُنبئ عن إلهام طبيعي. وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة في

قوله الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لَيُقضنى أَجَلٌ مُسمَتًى... ﴾ (الأنعام: ٦٠)

وورد تفصيل هذا الأمر بوضوح في سورة الزمر: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُ سَنَ حَينَ مَوْتِهَا وَالنَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسْمَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الزمر:٢٤)

وكان هذا هو السبب في استخدام القرآن الكريم "مرقد" في الدلالة على الحياة البرزخية، إذ جاء في القرآن الكريم أنه حين يُبعث الناس من قبورهم يــوم القيامة، سيقول الآثمون: ﴿يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا...﴾(يس:٢٠)

لم يكن يستطع من قُتل في غزوة أحد (من المنافقين) الفرار من الموت أو تأجيله حتى ولو كان من القاعدين في بيوتهم دون حرب لجاء بنفسه إلى المكان الذي قُتل فيه. وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ قُل لَّو لُل اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

لذا استخدم القرآن الكريم لفظ "بعث" كثيرًا للدلالة على الحياة الثانية. وهو لفظ يعنى الإيقاظ والتنبيه. (١) يقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْمَمُ مَا جَرَحُتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيه... ﴾ (الأنعام: ٦٠)

<sup>&</sup>quot; - ورد في صحيح البخاري، باب التهجد، أن النبي الله سأل ذات مرة عليا عن سبب عدم استيقاظه لصلاة التهجد، فقال على في يعتذر: يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شساء أن يبعثنا وورد لفظ "بعث" في الحديث للدلالة على الأيقاظ. وهذا نص الحديث كما ورد فسي البخاري: (١٨٣) حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح. حدثتي محمد بن سلام أخبرنا عتّاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبرنا عتاب الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طَرقَهُ وفاطمة عليها السلامُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يَبعثسا بَعثنا، ثم سمعة فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يَرجع إليه شيئاً. ثم سمعة وهو مُدبر يضرب فخذة وهو يقول: (وكان الإنسان أكثر شيء جَدَلاً)». قال أبو عبد الله:

ويقول الله تعالى: ﴿ ... وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَتُ مَن فِي القُبُورِ ﴾ (الحج: ٧)

ورد في الأحاديث الشريفة أنه يقال للمؤمنين بعد السؤال في القبر: نَحمُ كَنُومَة النّعرُوس الّذِي لاَ يُوقِظُهُ إلا أَحَبُ أَهْلِهِ إلَيْهِ، حَتّى يَبْعَثَهُ الله مِنْ مَصنجَعِهِ ذلك » (١)

يثبت من هذه الشواهد أن حياة البرزخ التي تنفصل فيها الروح عن الجسد تشبه النوم العميق والطويل<sup>(٢)</sup>

# اللذة والألم في الرؤيا

حين ينام الإنسان يفقد قوى إدراكه وحسه، ويبتعد عن الحياة المادية بصفة عارضة، ولكن تتشكل أمامه الحياة التخيلية والتمثيلية والفكرية لإدراكه وحسمه

يقال: ما أتاك ليلاً فهو طارقٌ، ويقال الطارقُ: النجم. والثاقب، المضيء، يقال: أتقب نارك للموقد. (يوسف عامر).

المسلمة المسل

<sup>﴿</sup> إِنْ كَانَ مُنَافِقاً قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ. لاَ أَدْرِي. فِيقُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْكَ تَقُولُ ذَلِكَ. فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: الْتَتَمِي عَلَيْهِ. فَتَلْتَتُمُ عَلَيْهِ. فَتَخْتَلِفُ فيها أَضْلَاعُهُ. فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ الله مِنْ مَضْجُعه ذلكَ» .

وَفَي البَابِ عَنْ عَلِي وزَيْدِ بِنِ ثَابِتِ وابنِ عَبَّاسِ والْبَراءِ بنِ عَازِبِ وَأَبِسِي أَيُسُوبَ وأَنْسس وجابِرٍ وعَائِشَةَ وأبي سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ رَوُوا عنِ النبيِّ في عَذَابِ الْقَبْرِ.

قال أبو عيسى: حديثُ أبي هُرَيْرَةُ حديثٌ حسنٌ غريبٌ (يوسف عامر).

آ - كتب شاه ولى الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة" «فهذا المبتلى في الرؤيا غير أته رؤيا لا يقطة منها إلى يوم القيامة» (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)

متلما تكون في الحياة المادية. ومع أن الإنسان في عالم الرؤيا يكون مستقلا عن جسمه، فإنه يرى هذا الجسم كما هو في الحياة المادية، يذهب هنا وهناك ويأتي، ويسير ويتجول، يرى ويسمع كل شيء، كما تبدو أمامه ألسوان مسن الطعام والشراب، أضف إلى هذا أن الإنسان في هذه الحالة (الرؤيا) يرى أشكال الألسم والمشقة التي يراها ويشعر بها في الحياة المادية. وحين يتألم جسمه الخيالي في عالم الرؤيا؛ فينهض هو بنفسه صارخا، وحين يتلذذ بأي شيء وهو في هذا العالم؛ فإنه يستمتع به، وتبدو على جسده المادي آثار هاتين الحالتين بعد الاستيقاظ. خلاصة القول هو أنه لا يوجد أي فرق بين حياة عالم الرؤيا الخيالية بفرحها وحزنها، وبلنتها وألمها وبين الحياة المادية بفرحها وحزنها، وبلنتها وألمها، وإن كان هناك فرق فهو أن اللذة والألم في عالم الرؤيا تتعدم لذة وألساس بها، ومثلما ينعدم وجود اللذة والألم الماديين في الرؤيا تتعدم لذة وألسم الرؤيا في اليقظة.

حين نتدبر في المشاهد المختلفة للذة وألم الرؤيا وفي حقائقها وأسبابها وعللها من ناحية فلسفية؛ فتتضح لنا أمور عجيبة وغريبة، فأحيانا تبدو سائر الأحاسيس والمعلومات - التي كانت قد وردت من قبل في ذهن الإنسان، ونسيها بسبب مرور الزمن ومشاغل الحياة المادية - في أشكال مجسمة في الرؤيا، وتبدو له غير متصلة بسبب نسيانه إياها ويتضح من ذلك أن الأشياء التي تتسى لا تزول في حقيقة الأمر من ذاكرته، ولكنها تستتر وتضيع في المعلومات المختلفة في في حقيقة الأمر من ذاكرته، ولكنها تستتر وتضيع في المعلومات المختلفة في ذهنه، ثم يتوصل إليها فيما بعد، ومن ثم فإن أعمال الإنسان كافة الصالحة والطالحة على مدار عمره سواء نسيها اليوم نقشت في ذهنه، معدومة الوجود أو مققودة.

هناك صور عجيبة وغريبة للرؤيا، وهي التي نطلق عليها الرؤيا التمثيلية، مثل رؤيا إبراهيم التي أن التي رأى فيها أنه يوقف ابنه البكر لخدمة بيت

الله تعالى في صورة الذبح (۱)، ورأى سيدنا يوسف النيخ أبواه في صورة السشمس والقمر وإخوانه الأحد عشر في صورة أحد عشر كوكبا (۲)، ورأى رفيق يوسف النيخ في السجن صلب ملك مصر له في هيئته وهو يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه (۱)، ورأى ملك مصر سنوات القحط السبع في شكل سبع بقرات ضعاف عجاف (۱)، ورأى النبي منه فتح مكة في صورة أن المسلمين يحجون البيت الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين (۱)، ومسيلمة والأسود العنسي (الكذابين) في صدورة سوارين (۱)، ورأى شهداء أحد في صورة بقر سمان (۱)، ورأى منهداء أحد في صورة بقر سمان (۱)، ورأى منهداء المدينة في

بقول الله تعالى: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيُّ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٣) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَاتَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَقْتَ الرّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسنِينَ (١٠٥). (يوسف عامر).

لَّهُ عَقَلَ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَــرَ
 رَأْيْتُهُمْ لَي سَاجِدِينَ ﴾ (يوسف: ٤) (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - يقول الله تعالى: ﴿وَنَجِلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْسِرِ خَمْسِراً وقَسَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رأسي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَّهُ نَبَّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَسرَاكَ مِسنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [راي المُحْسِنِينَ ﴾ [٣] ويوسف عامر).

وردت هذه الرؤى التمثيلية في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ المَلِكُ إِنِّسِي لُرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتِ خُصْرُ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا المَلِكُ أَفْتُونِي فِي رُوْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (يوسف: ٤٣) (يوسف عامر).

<sup>° -</sup> ورد في صحيح البخاري، كتاب التعبير: باب رؤيا الصالحين

وقوله تعالى: (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولَا اللللللِّهُ اللللْمُولِلْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

أ - وهذانص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٦٨٨٢) ـــ فقال ابن عباس: ذُكِرَ لي أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «بَينا أنا نائم رأيت أنه وُضع في يَدَي سواران من ذهب ففظعتهما وكرهتهما، فأذِنَ لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابان يخرُجان».

فقال عُبيدُ الله: أحدُهما العَنْسيُّ الذي قتله فَيروز في اليمن، والآخــرُ مُــسَيلمة. (يوســف عامر).

صورة امرأة سوداء شعناء الشعر<sup>(۱)</sup>، ورأى الخلافة في صورة دلو<sup>(۱)</sup> وعلم عمر في شكل اللبن<sup>(۱)</sup>، ورأى على عدد الله عن أن عن الله الله عن الله عن

- ¬ وهذا نص الحديث: (٦٨٨٧) ـــ حدثنا أبو بكر المقدّمي حدثنا فضيل بن سليمان حــ دئنا موسى حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينة: «رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حــ نزلت بمهينعة، فتأولتها أنّ وباء نُقلَ إلى مهينعة، وهي الجحفة». (يوسف عامر).
- " وهذا نص الحديث: (١٨٦٩) --- حدثنا سعيدُ بن عُفير حدَّثني الليثُ قال: حدَّثني عُفيلً عن ابن شهاب أخبرني سعيدٌ أنَّ أبا هريرةَ أخبرَه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: بَينا أنا نائم رأيتني على قليب وعليها نلو فنزعتُ منها ما شاء الله، ثمَّ أخذَها ابنُ أبي قُحافة فنزع منها ذَنوباً أو ننوبين وفي نزعه ضعف، والله يَغفرُ له. ثم استحالت غرباً فأخذَها عمرُ بن الخطاب، فلم أر عَبقرياً من الناس ينزعُ نزع عمر بين الخطاب حتى ضرباً الناسُ بعطن». (يوسف عامر).
- " وهذا نصن الحديث: (٦٨٥٥) \_\_\_ حنثنا على بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إيراهيم حــ دئنا لحي عن صلح عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَينا أنا نائم أتيت بقد ح لَــبن قضربت منه حتى إني لأرى الرّيّ يخرج من أطرافي، فأعطَيت فضلي عمر بن الخطاب، فقال من حوله: فما أوّلت ذلك يارسول الله؟ قال: العلم».(يوسف عامر).
- " وهذا نص الحديث: (٦٨٥٦) -- حدثنا على بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إيراهيم حدثني أبي إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: حدّنتي أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينما أنا نائم رأيت الناس يُعرضون على وعليهم قُمص منها ما يبلغ الله يأدون ذلك. ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يُجرُهُ. قالوا: ما أولّنَهُ يارسولَ الله؟ قال: الدّين». (يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٣٩٩٢) \_\_ حدثنا محمد بن العسلاء حدثنا أبو أسامة عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة عن جدّه أبي بردة عن أبسي موسى رضي الله عنه \_ أرى \_ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيتُ في رؤيايَ أنسي هزرَت سيفاً فانقطع صدر د، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ثم هزرته أخسرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقراً، والله خير ، فإذا هم المؤمنون يوم أحد » (يوسف عامر).

والأكثر من هذا هو أنه حين تزيد أي مادة في جسم الإنسان؛ فإنها تبدو له في الرؤيا صورا مجسمة، فعلى سبيل المثال فإن كثرة البلغم تظهر في شكل الماء، أو النهر، أو البحر، وتبدو كثرة الربا في شكل فيل ونساء سوداوات، وهكذا تبدو الأشياء في صورة أشكال مجسمة في الرؤيا طبقا للمادة الزائدة (١).

تبدو الأعمال المنفصلة تماما عن الجسم والمادة أيضا في الرؤيا مجسمة في قالب مناسب لها، فعلى سبيل المثال لو لم يؤد أحد حقا أو واجبا لأخ؛ فسيبدو له في الرؤيا أنه يقطع رقبته، ولو أن شخصا اغتاب آخر فيبدو له أنه يأكل مَيْتا، ولو أن هناك شخصا جمع خزائن النهب والفضة وجعل ثعبان البخل يحرصها (فيبدو له في الرؤيا) أنه تحول إلى حية تلتف حول رقبته وتنهشها، ويرى الذل والهوان في صورة الكلب، والحمق في صورة الحمار، والشجاعة في صورة الأسد. وفي ليلة الإسراء والمعراج بدت الفطرة للنبي و شكل اللبن، وبدا غيرها في صورة الخمر، وتراءت له الدنيا في شكل عجوز.

وردت أمثلة لهذه الرؤى التمثيلية في القرآن الكريم. فمثلا يقول الله تعالى عن الغيبة: ﴿... وَلاَ يَغْتَب بُعْضنكُم بَعْضاً أَيْحِبُ أَحَدْكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ...﴾(الحجرات: ١٢)

وعبر القرآن عن أكل الربا بصورة الجنون. يقول الله تعالى: ﴿ السَّنْطَانُ مِنَ يَسَأَكُلُونَ الرَّبَا لاَ يَقُومُ ونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ السَّنَّيْطَانُ مِنَ المَسَّ... ﴾ (البقرة: ٢٧٥)

وعبر عن أكل مال اليتيم دون وجه حق بصورة ملئ البطون نارا. يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُ ونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَوْنَ سَعِيراً ﴾ (النساء: ١٠)

إن النرجسيين من الناس الذين لا يساعدون المحتاجين، لن يساعدهم أحد يوم القيامة، وإن من يتمتعون بالطعام غافلين عن المساكين والفقراء ولا يــؤدون حقهم من الزكاة فلن يكون لهم طعام في جهنم إلا من غسلين. يقول الله تعــالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العَظيمِ (٣٣) وَلاَ يَحُضُ عَلَى طَعَامِ المسكينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ

<sup>&#</sup>x27; - حجة الله البالغة، شاه ولى الله، ذكر البرزخ.

سُومَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) ولا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسلَينِ (٣٦) لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونَ ﴾ (الحاقة:٣٣-٣٧)

عبر القرآن الكريم عن الكرم الخالص لوجه الله بالحديقة الخضراء. يقول الله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُ سِهِمْ كَمَثَل جَنَّة برَبْوَة...﴾ (البقرة: ٢٦٥)

بشر الله تعالى من يُقتل في سبيله عز وجل بحياة جديدة، وحياة أبديه. يقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمُن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتٌ بَسَلُ السَّهِ اللَّهِ أَمُواتٌ بَسَلُ الْحَيّاةِ...﴾ (البقرة: ١٥٤)

ومن مثل هذا أيضا أن من يُقرض الله يقرضه الله قرضا حسنا، وأن من يعف عن الناس، يعف الله عنه، وأن من يستر الآخرين يستره الله تعالى. والقرآن الكريم والأحاديث النبوية مليئة بأمثلة كثيرة عن هذا النوع من معاوضة السشر بالخير.

يقول الله تعالى عن الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله: ﴿... سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ القَيَامَةِ...﴾(آل عمران:١٨٠) ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكْنزُونَ ﴾ (التوبة:٣٥)

إن الإعراض في الدنيا عن نور الله تعالى سيبدو في شكل عمى ظاهري في الآخرة، وإن من ينسى الله تعالى في الدنيا، سينساه الله تعالى في الآخرة، قال تعالى وقت خروج آدم الطبيخ من الجنة: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن دُكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنَكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَة أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَنَسبِتَهَا وكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنْسسَى ﴾ (طهه: ١٢٤) بصيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَنَسبِتَهَا وكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنْسسَى ﴾ (طهه: ١٢٤)

ورد هذا المفهوم بإيجاز في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُــوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلُ سَبِيلاً ﴾ (الإسراء: ٢٧)

ورد عن النبي ﷺ أنه أخبر بأن مال البخيل سيبدو له في شكل ثعبان يلتف حول رقبته، أي أن مال البخيل وذهبه وفضته سيكون في صورة ثعبان. قال

رسول الله ﷺ: «من آتاهُ اللّهُ مالاً، فلم يُؤدُ زكاتهُ مُثَلَ له يوم القيامةِ شُجاعاً أقرعَ له رَبِيبَتَان يُطُوَّقُهُ يومَ القيامةِ ثمَّ يأخذُ بِلِهْزِمَيْهِ \_ يعني شدَّقَيهِ \_ ثمَّ يقول: أنا مالُكَ، أنا كنزُكَ » (البخاري، تفسير آل عمران، ج٢، ص٥٥)(١)

وهناك حديثان نبويان آخران فُسر فيهما مجيء مختلف الأعمال في صورة وأشكال عديدة، على سبيل المثال ستصبح الصلاة والصوم وغيرهما من الأعمال في القبر كوقاية من العذاب، وتبدو في كل مكان (في القبر) وورد في الحديث أيضا «إِذَا تَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَلَّتِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا. فَيَجَلِسُ يَمْسَتُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصلِّي» (الله المقر أن المقصود من الشمس هنا ليست هذه الشمس الدنيوية، ولكنها هنا تمثيل كما ورد في معاني الحديث الشريف أي أنها تبدو هكذا للميت وهي في الحقيقة ليست شمسا بل صورة تمثيلية للشمس.

## العقوبات التمثيلية للذنوب

وضع مما سبق أن الأعمال غير المجسمة والمعاني التي سنبدو في أشكالها التمثيلية هي في الحقيقة تشابه هذه المعاني والأعمال مشابهة تمثيلية. ورد في حديث نبوي أن صحابيا رأى رؤيا بعد وفاة الصحابي الجليل عثمان بن

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (١٣٨٤) - حدثتا على بن عبد الله حدثتا هاشم بن القاسم حدثتا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمّان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «من آناهُ اللهُ مالاً، فلم يُؤدّ زكاتهُ مُثلَ له يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زَبَيبَتان يُطوقه يوم القيامة ثم ياخذ بلهزمنه - يعني شدقيه - يوم القيامة شُعول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: (آل عمران: ١٨٠): {ولا يَحْسَبَنُ السَدِّينَ يَبخلُونَهُ الآية».(يوسف عامر).

۲ - مسند احمد بن حنبل:

 <sup>&</sup>quot; - سنن ابن ماجه، ذكر القبر، ص٣٦٦. وهذا نص الحديث: (٤٣٦٤) \_\_\_ حدّثنا إِسْ مَاعِيلُ
 بن حفْص الأبلّيُ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَلَّتِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا. فَيَجلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُـولُ: دَعُوني أُصلِّي».(يوسف عامر).

مظعون أن هناك نهرا يجرى من أجله (عثمان أ)، وحين أخبر النبي بخ بهذا، قال النبي بخ في تفسير هذه الرؤيا: ذلك عمله (١).

وبعد هذا التمهيد ندبر في رؤيا رسول الله ﷺ الـصادقة والتـي تـصور البرزخ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه الله رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة: إنّه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلـق. وإنـي انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مَضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه فيتلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبغ الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرّة الأولى. قال قلت المها: سبحان الله، ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلبق، فانطلقانا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا فانطأنقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا قفاه، قال: وربما قال: أبو رجاء فيشُق قال: ثمّ يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يَفرُغ من ذلك الجانب حتى يَصح ذلك الجانب كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل مثل المرّة الأولى. قال قال لي: انطلق انطلق انطلق افائينا على مثل المؤور، قال وأحسب كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المررة الأولى. قال قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال قال لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التور، قال: وأحسب كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المررة الأولى. قال قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل المؤور، قال: وأحسب المؤورة المؤورة قال قال قال الي: انطلق المؤورة المؤورة الأولى. قال قال: وأحسب المؤورة ا

<sup>&</sup>quot; وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٣٨٤٢) ... حثثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت «أن أم العُلاء وامرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم الخبرنَّه أن عثمانَ بن مطعون طار لهم في السُّكنى حين اقترعت الأنصار على سُكنى المهاجرين، قالت: أم العلاء: فاشتكى عثمان عننا، فمرضنته حتى تُوفي، وجعلناه في أثوابه. فدخَلَ علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يُدريك أن الله أكرمه عال: قلت لا أدري، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن عليه قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لارجوا له الخير، وما أدري والله الله، فمن عالى الله عليه وسلم فأخبرته، فاحزنني ذلك، فنمت ، فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: فقال:

أنه كان يقول: فإذا فيه لَغَط وأصوات . قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراةً، وإذا هم يأتيهم لَهَبّ من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوّضوا قال: قلتُ لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلَقْنا فأتَينا على نهر حسبتُ أنه كان يقولُ أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجلٌ سابحٌ يَسبَح، وإذا على شُط النهر رجلٌ قد جَمَعَ عندَه حجارة كثيرةً، وإذا ذلك السابحُ يسبحُ ما يسبحَ، ثـمَّ يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبَح شمَّ يرجعُ إليه، كلما رَجَعَ إليه فغَرَ له فاهُ فألقمه حجراً. قال: قلت لهما: ما هذان؟ وقال: قالا لي: انطلق انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأنينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلاً مرآة، وإذا عندَهُ نار يَحُشُّها ويسعى حَولها. قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لى: انطلق، انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمَّة فيها من كلِّ لون الرَّبيع، وإذا بينَ ظهرَي الروضة رجلٌ طويلٌ لا أكادُ أرى رأسَــه طــولاً فــي السماء، وإذا حَولَ الرجل من أكثرِ ولدانِ رَأيتهم قطُّ. قال: قلتُ لهما: ما هذا، مــــا هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلقُ، انطلِقُ. فانطلَقنْنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لــم أرَ روضة قط أعظمَ منها ولا أحسنَ. قال: قالا لي: ارْقَ، فارتقيْت فيها قال: فارتقَيْنا فيها فانتهَيْنا إلى مدينة مبنيَّة بلبن ذهب ولبن فضه، فأنّينا باب المدينة فاستفتحنا ففتحَ لنا، فدَخلناها فتلقانا فيها رجالٌ شَطرٌ من خَلْقهم كأحسن ما أنت راء وشَـطرٌ كأقبح ما أنت راء، قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال: وإذا نهر " معترض يَجرى كأنَّ ماءه المحضُ من البياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثمَّ رجعوا إلينا قد ذَهَبَ ذلك السوءُ عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لي: هذه جنةُ عَدْنِ وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صنعداً، فإذا قصر مثل الرّبابة البيضاء. قال: قالا لى هذاك منزلك، قال: قلت لهما: بارك الله فيكما. ذراني فأدخُله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإنى قد رأيت منذ الليلة عَجباً، فما هذا الذي رأيت؟ قال قالا لي: أما إنا سنُخبرُك: أما الرجلُ الأولُ الذي أتيتَ عليه يُتلُّغ رأسه بالحجر فإنه الرجلُ يأخذُ القرآن فيرفضهُ وينامُ عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجلُ الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعَينه إلى قفاه فإنه الرجلَ يَغدو من بيته فيكذبُ الكذبَةَ تَبلغُ الآفاق. وأما الرجالُ والنساءُ العـــراةَ

الذين في مثل بناء انتنور فهمُ الزُناة والزواني، وأما الرجلُ الذي أتيتَ عليه يسبح في النهر ويُلقَم الحجرَ فإنه آكلُ الربا، وأما الرجلُ الكريه المرآة الذي عند النسار يَحشُها ويسعى حولها فإنه مالكٌ خازن جهنم، وأما الرجلُ الطويلُ الله فكلُ مولود الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدانُ الذين حَولهُ فكلُ مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعضُ المسلمين: يارسولَ الله وأو لادُ المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأو لاد المشركين. وأما القومُ الذين كانوا شلطرٌ منهم حسناً وشطرٌ قبيحاً فإنهم قومٌ خَلَطوا عملاً صالحاً وآخر سَيّناً تجاوز الله عنهم». (١)

<sup>&#</sup>x27; - صحيح البخارى، كتاب التعبير، وهذا نصه : ٦٨٩٥) ـــ حدَّثنا مُؤملُ بن هشام أبو هاشم حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ حدَّثنا عوف حدَّثنا أبو رجاء حدَّثنا سَمُرَة بن جنْدب رضيي الله عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعنى مما يكثرُ أن يقول الصحابه: هل رأى أحد منكم من رُؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص . وإنه قال لنا ذات عَـداة: إنَّه أتاني الليلةَ آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لمي: انطلق. وإني انطلقتُ معهما، وإنا أتينا على رجل مَضْطَجع. وإذا آخرُ قائم عليه بصخرة، وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه فيَثُلبغ رأسة فيتذهذه الحجر ها هنا، فيتبعُ الحجر فيأخذُه فلا يَرجع إليه حتى يَصحُّ رأسه كما كان، ثمُّ يَعودُ عليه فيفعل به مثلَ ما فَعَلَ به المرُّةَ الأولى. قال قلتُ: لهما: سُبِحانَ الله، ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستَلْق لقَفاه، وإذا آخر أسائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقى وجهه فيُشرشر شدَّقه إلى قَفاه، ومنْخَره إلى قَفاه، وعَينَه إلى قفاه، قال: وربما قال: أبو رجاء فيشُقّ. قال: ثمُّ يتحوّل إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فَعل بالجانب الأول، فما يَقرُعُ من ذلك الجانب حتى يصبحُ ذلك الجانب كما كان، ثمُّ يعودُ عليه فيفعل مثلَ ما فعلَ المرُّةَ الأولى. قال قلتُ: سبحانَ الله ما هذان؟ قال قالا لمي: انطلقُ انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل النتُّور، قال: وأحسبُ أنه كان يقول: فإذا فيه لَغَــطٌّ وأصواتٌ. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساء عراةٌ، وإذا هم يأتيهم لَهَبُّ مــن أســـفلَ منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضنوضنوا قال: قلتُ لهما: ما هؤلاء؟ قال: قيالا ليي: انطلق انطلق. قال: فانطلَقُنا فأتَّينا على نهر حسبتُ أنه كان يقولُ أحمر مثل الدم، وإذا في النهــر رجلٌ سابحٌ يَسبَح، وإذا على شُط النهر رجلٌ قد جَمَعَ عندَه حجارة كثيرةً، وإذا ذلك السابحُ يسبحُ ما يسبح، ثمَّ يأتي ذلك الذي قد جمع عندهُ الحجارة فيفغر له فاهُ فيلقمُهُ حجراً فينطلقُ يسبِّح ثُمُّ يرجعُ إليه، كلما رَجعَ إليه فغر له فاهُ فألقمه حجراً. قال: قلت لهما: ما هذان؟

حين نتدبر في أنواع عذاب البرزخ كلها، ندرك أن نوعها وكيفيتها مطابقة ومناسبة تماما لأعمالهم ومشابهة لها، كما أنها تصوير وتمثيل لأعمال هـؤلاء الناس الدنيوية.

إن ما وصل إليه الإنسان الآن من تقدم ورقي لا يتعدى معرفة صفات وخواص أشياء الدنيا، أي الصفات والخواص التي ترتبط بمخترعات واكتشافات

قال: قالا لمي: انطلقُ انطلق. قال: فانطلَقُنا فأنّينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنتَ راء رجلاً مَر آةً، وإذا عندَهُ نار يَحُشُّها ويَسعى حَولها. قال قلتُ لهما: ما هذا؟ قال: قال لسي: أ انطلقُ، انطلق. فانطلَقْنا فأتينا على روضة معَتمَّة فيها من كلُّ لَون الرَّبيع، وإذا بينَ ظهرَي الروضية رجلٌ طويلٌ لا أكادُ أرى رأسته طولاً في السماء، وإذا حَولَ،الرجـــل مــن أكثــر ولدان رأيتهم قطُّ. قال: قلتُ لهما: ما هذا، ما هؤلاء؟ قال: قالا ليى: انطلق، انطلق. فانطَلْقَنْنَا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرّ روضة قط أعظمَ منها ولا أحسنَ. قال: قالا لمي: ارْقَ، فارتقينت فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنيَّة بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا بابَ المدينة فاستفتحنا ففتحَ لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجالٌ شَطْرٌ من خُلْقهم كأحسن ما أنتَ راء وشُطرٌ كأقبح ما أنتُ راء، قال: قالا لهم: اذهبوا فِقَعوا في ذلك النهر، قال: وإذا نهــرٌ معترض يُجري كأنَّ ماءه المحضُ من البياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثمَّ رجعوا إلينا قد ذَهبَ نلك السوءُ عنهم فصاروا في أحسَن صورة. قال: قالا لي: هذه جنةُ عَدْن وهذاك منزلك. قال: فسمًا بصرى صنَّعُداً، فإذا قصر مثلُ الرَّبابة البيضاء. قال: قالا لى هذاك منزلك، قال: قلت لهما: بارك الله فيكما. ذرائي فأدخُله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإنى قد رأيتُ منذ الليلة عَجباً، فما هذا الذي رأيت؟ قال قالا لى: أما إنا مسنُخبرك: أما الرجلُ الأولُ الذي أتيتَ عليه يُتلَّغ رأسه بالحجر فإنه الرجلُ يأخذُ القرآن فيرفضهُ وينهامُ عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجلُ الذي أتيتَ عليه يشرشَرُ شدقه إلى قفاه ومنخَرُه إلى قفاه وعَينه إلى قفاه فإنه الرجلُ يَغدو من بيته فيكذبُ الكذبَةَ نبلغُ الأفاق. وأما الرجالُ والنــساءُ العراةُ الذين في مثل بناء النتور فهمُ الزُّناة والزواني. وأما الرجلُ الذي أتيتَ عليه يَــسبغ في النهر ولِلقم الحجرَ فإنه آكلُ الرّبا. وأما الرجلُ الكريه المرآة الذي عند النار يَحسشُها ويَسعى حولها فإنه مالكٌ خازنٌ جهنم. وأما الرجلُ الطويلُ الذي في الروضة فإنه إبـــراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدانُ الذين حَولهُ فكلُّ مولود ماتّ على الفطرة. قــال: فقــال بعضُ المسلمين: يارسولُ الله وأولادُ المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القومُ الذين كانوا شُطرٌ منهم حسناً وشطرٌ قبيحاً فإنهم قومٌ خَلَط وا عملاً صالحاً وآخر سَيِّئاً تجاوز الله عنهم». (يوسف عامر).

العلم، وما زالت هناك دنيا أكبر وأوسع من هذه الدنيا بكثير كامنة بداخله (الإنسان)، والتي عبر القرآن الكريم عنها ب "أنفس" وما عُرف عن هذه الأنفس أو الأرواح وصفاتها وخصائصها حتى الآن سوى قليل القليل، ومازال علماء "علم النفس" في مراحلهم الأولى، ومقيدين في عجائب علم الأرواح، أي لم تتضح فإن حتى الآن أسرار علم الأرواح.

على أية حال مع أن علم قوى النفس الإنسانية الداخلية ما زال في حاجة الى تكميل و إيضاح؛ فإن من الثابت أن هنالك ارتباطا قويا بين التصور اليقيني. لأي شيء وبين الوجود الخارجي. وقد كشف علم "التنويم المغناطيسي" - الذي يقوم على هذا المبدأ تماما - قدرا من هذه الحقيقة. ويتضح من هذا أن الأديان لم تؤكد على الإيمان (المسمى الثاني لليقين) بهذا القدر دون سبب.

قسم القرآن الكريم اليقين إلى قسمين: علم اليقين، وعلم عين اليقين. فحين تستمع إلى أدلة إثبات أي شيء، أو تشاهد بعض آياته وعلاماته وتقرّ بوجوده؛ فهذا هو علم اليقين. وحين يبدو هذا الشيء بنفسه واضحا أمامك وتشاهده وتحسه بطريقة لا تسمح بورود أي شك أو شبهة؛ فهذا هو عين اليقين. بين القرآن الكريم هذين القسمين من اليقين في سورة "التكاثر". يقول الله تعالى: ﴿ أَلُهَاكُمُ التّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ (٢) كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلاً لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَ الجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ (٧) ﴾. (التكاثر).

وعليه إذا حصل الإنسان على علم اليقين (أعلى درجات الإيمان) الدي بداخله، فيرى بعيون باطنه جحيمه هنا. يقول الله تعالى: ﴿كَلاَّ لَوْ تَطَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ (٥) لَتَرَونُنَّ الجَحِيمَ (٦)﴾ (التكاثر).

كان الكفار يطلبون من النبي ﷺ مشاهدة عينية فورية للعــذاب، لــذا رد عليهم القرآن بقوله تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحَيِّطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (العنكبوت: ٥٤).

وفى الآية التالية يرد الله تعالى على المنافقين الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في غزوة أحد بحجة أنهم يخشون القتال. يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مَّنَ

يَفُولُ انَدْنَ لَي وَلاَ تَفْتَنِّي أَلَا فِي الْفِتَنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَـنَّمَ لَمُحِيطَـةٌ بِالْكَافِرِين (٤٩)﴾ (التوبة: ٤٩).

ولكن الفوز بعلم اليقين في الدنيا لا يناله أي شخص؛ إذا إن الإيمان وحده هو وسيلة الوصول إليه، وهناك كثيرون ينكرونه، لأنهم لا يرون الآن جحيمهم، ولكن حين يأتيهم الموت؛ فسينكشف حجاب المادة من على العيون، وتتضح لهم حينئذ بعض من أسرار عالم الغيب، وتتراءى لهم النتائج التمثيلية لأعمالهم، وبعض مناظر الجنة والنار، والثواب والعقاب. وفي ذلك الوقت سيرون باعين يقينهم مشاهد بعض الوقائع، يقول الله تعالى: ﴿ ثُمَمَ لَتَرَونُهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ﴾ (التكاثر: ٧).

هذا هو الحال بعد الموت والذي يسمى "عالم البرزخ"، شم حين تأتي القيامة فيما بعد ستتكشف الأسرار كافة. يقول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ (الطارق: ٩)، وتظهر الجنة والنار بصورتهما الظاهرية، وحينئذ لا يبقى أي شك أو شبهة في وجودهما، وذلك اليوم هو يوم العلم الحقيقي واليقين المؤكد. يقول الله تعالى عن يوم القيامة: ﴿ وَنَفْخَ فِي الصُّورِ ذَلْكَ يَوْمُ الوَعِيدِ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ تَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةً مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليومَ حَدِيدٌ (٢٢) ﴾ (سورة ق).

بعد انكشاف هذا السر، وإزالة هذا الغطاء تعرض على الإنسان في هذا اليوم أعماله كافة واحد تلو الآخر، وتتراءى جهنم. يقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاعَتِ الطَّامَةُ الكُبْرَى (٣) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرزَتِ الْجَحِيمُ لَمَن يَرَى الطَّامَةُ الكُبْرَى (٣١)﴾ (النازعات).

إدراك أحوال البرزخ

ما أحسن ما قاله الشاعر (أبو العتاهية):

الموت باب وكل الناس يدخله يا ليت شعرى بعد الباب ما الدار

هذا العلم الذي أظهر هذا الشاعر حسرته عليه، يمكن أن يُحصل في تلك الدار بعلم اليقين خقط. المهم أنه حين يقف على باب الدار الآخرة سيتضح له هذا الغطاء. وهذا هو عالم البرزخ. قال تعالى:

﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَسررْزَخٌ إِلَسى يَسومْ يُبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون: ٩٩-١٠)

وضح أنه إن لم تتضح أو تر أي كيفية غيبية وقت الموت وبعدها، فكيف سيتبدل الشك والريب فيها إلى يقين. قال تعالى:

﴿ وَجَاءَتُ سَكْرَةُ المَوْت بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (ق: ١٩)

علمنا من هذا أنه من المؤكد أن منظراً ما للحقيقة سيعرض ويظهر وقت سكرات الموت. وهذا ما فهمه المفسرون من هذه الآيــة،

فيقول ابن جرير: بالحق من أمر الآخرة، فتبيئه للإنسان حتى تثبته وعرفه (١).

ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: "يقول عن وجل وجاعت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق كشفته لك عن اليقين الذي كنت تمترى فيه"(").

وفي تفسير المحدث القاضي الشوكاني: "ومعنى بالحق أنه عند المسوت يتضح له الحق، ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الأخبار بالبعث والوعد والوعيد" (ج ص ص ٧٣)

والعبارة المذكورة في تفسير المفتى الألوسي هي:

"والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت بسه كتسب الله تعلى ورسله عليهم السلام"

وهذا ما ورد أيضًا في تفسير الزمخشري المعتزلي (الكشاف ج ٢ صـــ ١٤٠٢ كلكته) وتفسير أبي حيان الأندلسي المالكي (البحر المحيط ج ٨ صـــ ١٢٤ مصر).

ومع أن هؤلاء المفسرين ينتمون إلى فرق مختلفة، فإن تفسيراتهم كلها متفقة. والدليل الأكثر من هذا على صحة هذا التفسير ما ورد بعد ذلك في ذكر القيامة.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر الطبری مجلد ۲۲ صد ۹۱.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر. فتح البیان ج ۹ صـــ ۱۹۸.

﴿ فَكُشُفْنًا عَنْكَ عُطَاءَكَ فَبَصِرْكَ اليُّومُ حَديدٌ ﴾ (ق: ٢٢)

وضع من هذا أنه عند وقت الموت يكون هناك قدر معين من الانكشاف ويوم القيامة يكون هذا الانكشاف تاما. ولكن على كل حال فعند الموت ينكسف تماما ستار اليقين.

# رجوع الروح إلى خالقها بعد الموت:

وكثير ما استخدم مصطلح "الرجوع إلى الله" للموت في القرآن الكريم: ﴿ فَكُنْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الجمعة: ٨)

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٦) ﴿إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ جَمَيعاً ﴾ (المائدة: ٤٨)

وقد اختير هذا الأسلوب في آيات عدة. ومن البدهي أن الوصول يسدخل ضمن مفهوم كل رجوع وعودة. ويستخلص من هذا أن الأرواح البشرية كلها قد جاءت من عند الله تعالى قيد هذا الجسم والقالب، ثم تعود ثانية إلى الله تعالى عند الموت بعد أن تخرج من قيدها هذا. ولن يكون هناك زاد في سفر هذا الرجوع سوى ما كسبته من هذه الدنيا في دار العمل.

بمعنى أن أعمالها الداخلية والخارجية وحياتها اللاحقة ستكون محصورة في نوعين أعمالها في الدنيا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيلِ وَيَعَمَّمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلَّ مُسْمَعًى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يَتَبَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ يَبْعَتُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلَّ مُسْمَعًى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يَتَبَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام: ٦٠)

وقال في آية أخرى:

﴿ إِلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَنَاعَ الحَيَاةِ السَّدُنْيَا ثُسمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (يونس: ٢٣)

أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن الرجوع سيكون إليه بعد هذه الحياة الدنيا. وقد فهم المفسرون الرجوع إلى الله تعالى هذا بالموت.

والآن نقدم أيات ورد فيها تصوير كامل للموت، وأخبر فيها بعد ذلك بأن أرواح العصاة ستساق كما تساق البهائم قال تعالى:

﴿ كَلاَ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَـنَ أَنَـهُ الفِراقُ (٢٨) وَالْنَقَتِ السَّاقُ بالسَّاقَ ﴾ (القيامة: ٢٦: ٢٩)

أما الأرواح المطمئنة فستسمع نداء ملينا بالمحبة وقت خروجها يقول: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةَ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيةً ﴾ (الفجر: ٢٧، ٢٨)

يالروعة هذا النداء، ويالروعة هذا الرجوع.

#### حال ذلك الوقت

فما أصعب تلك اللحظة التي ينتهي فيها وقت إمهال هذه الروح وعملها. ففي تلك اللحظة ستظهر لمالإنسان حياته متجسدة في شكل أعماله السابقة. ويبدو له عمله كله متمثلا أمامه، فترى هذه الصور الغيبية متحركة ناطقة مسموعة. ﴿وَهُوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غمرات المَوْت وَالْمَلاكِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَتَفُ سَكُمُ النَّوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ النَّوْمَ تُجْزُونَ (٩٣) وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولً مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ (الأنعام: ٩٤، ٩٤)

وضح من هذه الآيات أن الملائكة ستأتي وقت الموت، وأنه حين تخرج الروح من الجسد ستبدأ مرحلة عقوبة ننوبها وخطاياها. وقد ذكر هذا الأمر في موضع آخر:

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَسَارَهُمْ وَثُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لَلْعَيِدِ ﴾ (الأنفال: ٥٠، ٥٠)

وضع من هذا أن العقاب سيبدأ منذ الموت، وأن هذا العقاب لا يعاقبه الله تعالى، والعياذ بالله، انتقامًا من أي أحد، بل إنه يكون نتيجة قيمة لأعمال الإنسان نفسه.

أما حال الصالحين فيكون مختلفًا عن هذا الحال تمامًا، حيث إنهم سيبشرون من كل جانب، وستحفهم السعادة والنعيم من كل جانب؛ ﴿فَلَولًا إِذَا بِلَغْتِ الْخَلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَدْ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لاً

تُبْصِرُونَ (٥٨) فَلَوْلاَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٨) تَرْجِعُونَهَا إِن كُنستُمْ صَسادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِن كُنستُمْ صَسادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ ورَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (٩٨) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُكَذَّبِينَ الصَّالِينَ (٩٢) فَنُزلٌ مِّن حَمِيمٍ (٩٣) وتَصليَةُ جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ اليَقِينِ ﴾ (الواقعة: ٨٣: ٩٥)

هذه المشاهد والمناظر كلها هي مشاهد ومناظر ما بعد المسوت وعسالم البرزخ.

#### عذاب ونعيم البرزخ

ظهر جليًا من الآيات السابقة أنه بعد مفارقة الروح البدن تمسر مناظر الرحمة وتعرض أمام الأرواح الطيبة، ومناظر العذاب أمام الأرواح الخبيئة. وفي القرآن الكريم آيات أخرى ثبت منها أن هذه المناظر لا تعرض ولا تمر من أمام الروح فحسب، بل إنها أيضًا تدخل في بعض الأحيان داخل الرحمة أو العذاب طبقا لنوعية أعمالها. فقيل في القرآن في شأن المنافقين:

﴿سَنَعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرِدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظيمٍ ﴾ (التوبة: ١٠١)

وضح من قوله: عذاب عظيم أن المقصود هو عذاب النار. وربما مسر عليهم قبل هذا العذاب مرحلتان من العذاب؛ الأول هو هذا العذاب السدنيوي، والثاني يمكن أن يكون بعد الموت. فقد ورد في القرآن الكريم في ذكر آل فرعون أن: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فَرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ (٥٠) النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُواً وَعَثْمِاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَنْ خُلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشْدً العَدّابِ (عافر: ٥٠، ٢١)

فوضح من هذا أن العصاة يذوقون بعض العذاب أيضًا في عالم البرزخ قبل القيامة، وأن شكل نعيم الجنة وراحتها يعرض على الصالحين. وكان النبي (ﷺ) قال في تفسير هذه الآية: «إنَّ أحدكم إذا ماتَ عُرِضَ عليهِ مَقْعَدُهُ بالغَداة والعَشَيِّ، إن كان من أهلِ الجنَّةِ فمن أهلِ الجنةِ، وإن كان مِن أهلِ النارِ فمن أهلِ

النارِ، فيُقالُ: هذا مَقعَدُكَ حتى يبعثَكَ اللّهُ يومَ القيامةِ» (١). وأخبر ﷺ في حديث صحيح آخر أن مناظر الجنة والنار تُعرض على الميت. ويقال له لو لـم تعمـل صالحا لما كان هذا مقعدك. ولكن بسبب عملك الـصالح أصـبحت الجنـة الآن مقعدك، ثم ينعم في قبره حتى يحشر الناس(٢).

وكان المشركون ومنكرو اليوم الآخر يتسألون قائلين لـو كانـت هـذه الرسالة الإلهية صحيحة فلم لا نرى الملائكة أو الله؟ فقيل في الـرد علـيهم: إذا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتف الجنة والنار باب عرض مقعد الميت ج ٢ مصر، وهذا نص الحديث: (٢١٠) حتنا يَحْتِي بُنْ يَحْتِي. قَالَ: قَرَاتُ عَلَىٰ مالك عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «بِنُ أَحْدَكُمْ إِذَا مَلْتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشَىِّ. إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّهِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ: هَـنَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَلَّكَ اللّهُ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ: هَـنَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَلَّكَ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ لَقَوْلِمَةَ به. (يوسف علمر). وجلمع الترمذي كتاب الجنائز باب عذاب القبر، حسيب حسن صحيح. وهذا نص الحديث: (١٦٠١) حدثنا هَنَادٌ. حدثنا عَبْدَةُ عَنْ عَبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِع ، عن لبنِ عُمْرَ ، قَلَّ: قَلَى رَسُولُ الله : «إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بالغداة والعشيّ ، عن لبنِ عُمْرَ ، قَلَّ لَوْ عَلَى رَسُولُ الله : «إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ والعشيّ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ والعشيّ عَلْنِ الله النَّارِ ، ثَمْ يُقَـالُ: عامر). وصحيح البخلري كتلب الجنة والله بو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. (يوسف عامر). وصحيح البخلري كتلب الجنة على الله عنه عناه عن المع عن عبد الله بسن عُمر رضي الله عنهما أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال «إنْ أَحدَكُم إذا ماتَ عُرِضَ عليه مَنْ أَهْلِ النَارِ فصن عليه أَهْلِ النَارِ ، فَيْ الْمَالِ النَارِ فصن أَهْلِ النَارِ ، فَيْقَالُ: هذا مَقَعَلُكَ حتى يبعَلَكَ الله في هما أنه إلى النارِ ، فَيْقَالُ: هذا مَقَعَلُكَ حتى يبعَلَكَ الله يومَ القيامَةِ» (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري كتاب الجنائز ص ٣٨٤. وورد (١٣٥٠) حدّثنا عياشُ بنُ الوليد حدّثنا عبد الأعلى حدّثنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بنِ مالك رضي الله عنه أنه حدّثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن العبد إذا وُضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرغ نعالهم و أناهُ ملكان فيقعدانه فيقولان: ماكنت تقولُ في هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهدُ أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً» قال قتادة وذكر لنا أنه يُقسَحُ له في قبره. ثم رَجَع إلى حديث أنس قال «وأما المنافق والكافر فيقال له: ماكنت تقولُ في هذا الرجل؟ فيقول: لأدري، كنت أقولُ مايقولُ الناسُ. فيقال لارزيست ولاتليست. ويُصربُ بمطارق من حديد صربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». (يوسف عامر).

رأيتم الملائكة عتب خور جمل العب عندنا وقد علم من الآيات السابقة أن الملائكة سترى وف العرب و سرول في الآخرة. إذا قال جل من قائل:

هِيَوْهُ يِرِوْنُ لَمَحْكَةَ لَا بَشْرَى يَوْمَنَذُ لَلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْراً مَّخَجُوراً (٢٢) وَقَدْمَنَ فِي مَنْفُوراً (٢٣) أَصَحَلْبُ الجَنَّةِ يَوْمَنَذُ خَيْرً مُسْتَقَرُ وَحَسَنَ مَقِيلًا (٢٤) وَيَوْمُ تَشْقَقُ السسَمَاءُ بِالْغَمَسَامِ وَنُسْزُلُ يَوْمَنَذُ خَيْرً مُسْتَقَرُ وَحَسَنَ مَقِيلًا (٢٤) وَيَوْمُ تَشْقَقُ السسَمَاءُ بِالْغَمَسَامِ وَنُسْزُلُ المَلاكَةُ تَتْزِيلًا (١٠٠ لَمَتُ يَوْمَنَذُ لَاحَقُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَا عَلَسَى الكَسَافِرِينَ عَسِيراً ﴾ (تعرفر: ٢٠٠٠)

الأمر وضح فعشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة تسصوير القيامسة. قبلها يكون اليوء الذي نرى فيه الملائكة والذي يكون يومًا عسيرا على الكافرين، النين سيقولون وقتها لنيت هذا المنظر المفزع لم يمر أمام أبصارنا، ويكون هسذا اليوم مستقرا الأهل الجنة، ووقاية لهم من لهيب الحر. وهذه الحالة والكيفية تكون قبل قيام الساعة وبعد الموت (١).

وقد ورد في سورة محمد بيان حالة وقت الموت حين تتوفى الملائكة أرواح الكافرين ويضربون وجوههم وأدبارهم. قال تعالى: ﴿فَكَيْسَفَ إِذَا تَسوَقَتْهُمُ المَلاكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبَعُوا مَسا أَسْسَخَطَ اللَّسة وَكَرهُوا رضْوَاتَهُ قَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾

(محمد: ۲۷، ۲۸)

سواء كان هذا الصرب يقع على هذا الجسم المادي أو على الجسم المثالي أو على الروح أو على ما يقع عليه، فإنه على كل حال يدل على أن لونا من العذاب يبدأ في الوقوع على الكافرين منذ وقت الموت.

والأكثر من ذلك ما ورد في سورة الأنعام:

- ﴿ وَلَوْ تُرَى إِذِ الطَّالِمُونَ فِي عُمرات المَوْتِ وَالْمَلاَكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَتْفُسنكُمُ النَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ (الأنعام: ٩٣)

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم باب عرض مقعد الميت مصر.

فمعناه اليوم، واضح أن المقصود به هو هذا الزمن أو الوقت الذي تخرج فيه الملائكة الروح من البدن. فالمقصود باليوم هنا ليس اليوم الدنيوي الذي ينتهي بعد ٢٤ ساعة بل المقصود به الزمن والوقت الكامل للبرزخ (انظر فتح القدير للشوكاني وتفسير أبي السعود وتفسير روح المعاني للألوسي).

وقد أمر بإدخال قوم نوح النار بعد أن غرقوا فقال: ﴿أُغْرِقُوا فَأَنْحُلُوا نَلَماً فَلَا مُلِواً فَلَمْ يَجِدُوا نَهُم مِّن دُونِ اللَّه أَنْصَاراً ﴾ (نوح: ٢٥)

وذكر العذاب بعد موت زوجتي سيدنا لوط وسيدنا نوح عليهما المسلام الكافرتين فقال:

﴿ وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ (التحريم: ١٠)

هذه الوقائع قبل القيامة وبعد عذاب الدنيا المهلك. وهذه الفترة تسمى البرزخ.

وذكر في سورة يس رجل صالح ظل طيلة حياته يبلغ قومه الحق ويهديهم، ثم استشهد على الأرجح في سبيل هذا الحق. وبعد الموت وحين دخل الجنة قال متحسرا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بسبب الإيمان:

﴿قِيلَ انْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَظَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِسِي رَبِّسِي وَجَعَلْنِي مِنَ المُكْرَمِينَ (٢٧) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزَلِينَ﴾(يس: ٢٦: ٢٨)

وقال عن الشهداء خاصة أنهم:

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرِزْقُونَ ﴾ (آل عمران: ١٦٩)

فوضح من هذا أن الشهداء يجدون في البرزخ الجنة مع الحياة الكاملة. أما باقى الصالحين فتسلم الملائكة عليهم وتبشرهم. قال تعالى:

﴿الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ المَلاَكِةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ انْخُلُوا الجَنَّاةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (النحل: ٣٢)

#### مصطلح القبر

عُرضت في السطور السابقة مناظر عالم البرزخ التي وردت في آيات القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة. والتفصيلات التي وردت لأحوال هذا العالم(١) وردت بصفة عامة مع اصطلاح القبر. وليس المقصود من لفظ القبر هنا هو هذا البنيان الترابي الذي تدفن وتوضع فيه عظم الموتى بل المقصود به هـو هذا العالم الذي تعرض فيه هذه المناظر، وهو عالم الأرواح والنفوس لا العالم المادي، لذا خاطب القرآن الكريم النفس والنفوس دائمًا عند الحديث عن هذا العالم، ونكر عذابها ونعيمها ورحمتها ولعنتها. فالجسم الذي يكون في ذلك العالم هو شكل تمثيلي لأعمال الموتى، ويكون صورة مطابقة تمامًا لجسمها الترابسي. فمثلاً حين تكون نائمًا ويكون جسمك شبه الميت مطروحًا على الفراش، ثم ترى في المنام أن جسدك يحترق بالنار أو أنك في لذة ونعيم، فهل تشعر بهذا التعذيب أو هذه اللذة التي يمكن أن يتأثر بها جسدك المطروح على الفراش هذا في عالم اليقظة الجواب في هذا هو أنه كما يبدو لك في النوم جسم آخر خيسالي غيس تمثيليا في الموت يكون مشابها تماما في أكثر الأحوال لجسمك الترابي<sup>(٢)</sup>و ستتأثر روحك بعذاب أو نعيم جسدك التمثيلي هذا. فالروح البشرية هي المستولة عن الأعمال لا الجسم. قال تعالى:

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةً ﴾ (المدثر: ٣٨) لذا تكون الروح هي المعذبة لا الجسم، فالجسم منزلة الآلة. وقد كان للروح في الدنيا جسم ترابي وسيكون لها

<sup>(1)</sup> وقد أنكر بعض المعتزلة عذاب القبر واستدلوا على أنه لم يرد له ذكر في القرآن الكسريم، وقد وقعوا في هذا الخطأ لأنه لم يرد في القرآن الكريم لفظ عذاب مع القبور أو القبر. لكسن لو نظروا فسيتضح لهم أن ذكر عذاب الأرواح البشرية وثوابها وعقابها ورحمتها ولعنتها بعد الموت وقبل القيامة موجود في القرآن الكريم. وبهذا يزول الشك في أن جسم الميت يبدوا سليمًا وليس عليه أي أثر للعذاب. ويزول الشك أيضًا بالقول بأن البدن يتحلل في القبر فكيف له أن يشعر بالعذاب أو النعيم ؟

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم باب عرض مقعد الميت صد ١٩٠ مصر.

في البرزخ جسم آخر مجرد من المادة والماديات، لكنه سيكون مـشابها للجـسم الترابي. وبناء على هذا الشبه يكون اصطلاح القبر في الحديث عامة. لأننا نرى بأعيننا أموات المسلمين يشيعون في هذا القبر. وقد وردت قبل ذلك آية من القرآن الكريم تقول:

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَيَكُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَسَارَهُمْ وَتُوقُوا عَذْابَ الْحَرِيقِ ﴾ (الأنفال: ٥٠)

و يثبت من هذه الآية أن العذاب يبدأ في النزول على الكافرين من بعد الموت، كما يثبت أن هذا الضرب والعذاب يصب على وجوههم وأدبارهم، لكنها ليست هذه الوجوه والأدبار التي تكون في الجسد الميت أمامنا. وقد شبهت أرواح الكافرين في هذه الآية بالبهائم فكما أن البهائم تضرب على وجوهها أحيانًا وأحيانًا أخرى على أدبارها وقت رعيها وسقيها ، فكذلك تضرب الملائكة الأرواح الكافرة وهي تسوقها وتقول لها ذوقوا العذاب. وقد وضح هذا المفهوم في ألفاظ هذه الآية الكريمة: ﴿ إِلَى رَبُّكَ يَوْمَنَدُ المساق ﴾ (القيامة: ١٢) ومن بين الأرواح أيضاً تكون أرواح طيبة يحررها المولى سبدانه وتعالى بفضله وكرمه في البرزخ من أسر شكل هذا الجسم الترابي وصورته ويعطيها جسمًا آخر مناسبًا. فكما ورد في الحديث أن أرواح المؤمنين تحلق وتطير في الجنة في شكل طيور <sup>(١)</sup>، وقــد ورد في شأن الشهداء خاصة أنهم سيكونون في شكل طيور خضر وستكون أوكار هـــا مصابيح عرض الرحمن، فكذلك فإن الرؤية الصابقة التي رآها النبي (業) عن الجنة والنار والتي عرضت فيها أشكال تعنيب الكافرين في شكل بدني، كلها تمثيلية. وواضح أن القالب والجسم التمثيلي للمؤمنين والشهداء وكذلك الجسم التمثيلي للكافرين لن يكون هذا القالب والجسم الذي وضع في القبر وتحلل، أو حرق بالنار وتترب، وتطاير في الهواء وتفرق أو أكله أي حيوان فتمزق.

وقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي (ﷺ) ذكر مشاهد ومسامع العذاب في هذه القبور الترابية. وواضح أنه لن يكون عند هؤلاء الناس السنين يسدفنون

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز.

أمواتا لغة ولا مشاهدة مادية؛ إذ لن تبقى من الميت في هذه الدار سوى أكوام هذا التراب الذي يمكن الإشارة إليه. وقد ورد في حديث صحيح ذكر رجل صالح أوصى بسبب خوفه من الله أن يحرق جسده بعد الموت ثم ينثر في الهواء حتى لا يقف أمام الله. ولكن قدرة الله تعالى جمعته وأوقفته. ثم أنعم الله تعالى عليمه برحمته (۱).

## السؤال والجواب

ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي (ﷺ) أنه أخبر بأن ملكين يأتيان القبر بعد الموت ويسألان الموتى عن التوحيد والنبوة (٢). وقد أيدت الآيات القرآنية

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ٢ كتاب الرقاق باب الخوف من الله. وهذا نص الحيث: (٦٣٣٤) حدثنا موسى حدثنا معتمر سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «نكر رجلاً فيمن كان سلّف او قَابلكم الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «نكر رجلاً فيمن كان سلّف او قَابلكم الله الله مالاً وولداً، يعني أعطاه. قال: فلما خضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتثر عند الله خيراً الله خيراً الله عما فاسحقوني الوقال: فإنه لم يبتثر عاصف فأذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي. ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم. ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك. أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمة الله». فحدثت أبا عمان فقال: سمعت سلمان، غير أنه زاد «فاذروني في الله وسلم. (يوسف عامر).

آ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (١٣٥٠) حدّثنا عيّاشُ بنُ الوليدِ حــدثنا عبدُ الأعلى حدّثنا سعيدٌ عن قتادةً عن أنسِ بنِ مالك رضي الله عنه أنه حدثنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إنَّ العبدَ إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابُه \_ وإنه ليسمعُ قرعَ نعالهم \_ أتاهُ ملكانِ فيقعدانِه فيقولانِ: ماكنتَ تقولُ في هذا الرجُل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمنُ فيقولُ أشهدُ أنهُ عبدُ الله ورسولهُ. فيقال له: انظر الى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً» قال قتادةُ: وذُكرَ لنا أنهُ يُفسَحُ لهُ في قبره. ثم رَجَع إلى حديث أنس قال «وأما المنافقُ والكافرُ فيقالُ لهُ: ماكنتَ تقولُ في هذا الرجُل؟ فيقـول: الأدري، كنتُ أقولُ مايقولُ الناسُ. فيقال: الانريتَ و الاتليتَ. ويُضرَبُ بمطارقَ من حديد ضربةً، فيصيحُ صيحةُ يسمعُها من يليه غيرَ النقلين». (يوسف عامر).

التالية هذا: ﴿النَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ الملائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ الْخُلُوا الجَنَّة بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (النساء: ٣٢)

وآية أخرى هي: ﴿حَتَى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنسَتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَتَفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاتُوا كَالُولِينَ (٣٧) قَالَ انْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنْ الجِنْ وَالإِسسِ فِسِي النَّسَارِ ﴾ (الأعراف: ٣٧، ٣٨)

اتضح في الآية الأولى حال المسلمين الذين اقترفوا ذنب عدم الهجرة وفي الثانية حال الكفار وإنهم سيسألون بعد الموت. على كل حال فإن هذا كان حال مقترفي ذنوب معينة، أما السؤال الذي يمكن أن يسأل لعامة الناس فقد ورد ذكره في الأحاديث؛ يعني أنهم سيسألون عن التوحيد والرسالة.

وقد ورد في آية من آيات القرآن الكريم تشبيه للكلمة الطيبة (أي كلمة التوحيد) وتشبيه للكلمة الخبيثة (أي الكفر). فشبهت الكلمة الطيبة بالشجرة التي أصلها ثابت وفروعها في السماء، وأن فيها من الثمر مالا ينقطع. وشبهت الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شم قال تعالى بعد ذلك:

هِيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ السَّنْيَا وَفِسِي الآخِسرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ (إبراهيم: ٢٧)

وتفسيرها في الأحاديث الصحيحة هو أنه متعلق بسؤال وجواب البرزخ، فكما أن المؤمن قائم وراسخ على إيمانه في الدنيا، فكذلك سيكون وسيظل في البرزخ على حاله، أما الكافر والمشرك الذي لم يكن قائمًا وثابتًا على الإيمان في الدنيا فإنه سيظل على حاله.

ومع أنه لا حاجة لدليل آخر بعد تفسير رسول الله (ﷺ) فإنسا نقول أن "القول الثابت" في هذه الآية بشارة للمؤمنين بالثبات على الإيمان في الآخرة أيضا. وواضح أنه ليس المقصود من هذه الآخرة يوم الجنة أو النار لأن يوم الآخرة الحقيقي يكون يوم كشف الغطاء، يومها لن يجرأ الكافر على الحياد عن الحق. ثم إن هذا اليوم لن يكون بشارة للمؤمنين كما أنه لن يكون وقتا مناسبا

لإظهار وإعلان هذا المن والإحسان. فالمقصود من هذا أن إعلان وإظهار هذه البشرى والإحسان سيكون في هذا الجزء من الآخرة الذي لا يكشف فيه الغطاء كشفًا كاملاً. وهذا الجزء هو عالم البرزخ.

ويتضح أيضنا من تفسير هذه الآية الكريمة الدي أخذ واستنبط من الأحاديث الصحيحة، أن البرزخ أيضنا يدخل ضمن المفهوم الواسع للآخرة.

والحقيقة أن سؤال وجواب عالم البرزخ هذا لن يكون شيئا جديرا بـل سيكون مثل إقرار وإنكار الحالة الإيمانية للحياة الأولى. أو قل إن صورة الأمس ستظهر وتلوح في مرآة اليوم بمعنى أن الحالة التي انتهت عليها الحياة سـتظهر في السؤال والجواب فيما بعد.

# مسكن الأرواح في البرزخ

السؤال الأخير هو أين سيكون مستقر الأرواح ومسكنها في وقت ما بين الموت والقيامة (البرزخ) ؟ وإجابة هذا السؤال توجد في آيات عديدة من القرآن الكريم. أول آية ذكرت أو وردت بعد الآيات السابقات، وقيل فيها إن الملائكة حين تنتهي من سؤال المنكرين ستنخلهم بأمر من الله تعالى النار مع أقرانهم ورفقاتهم. ثم قال تعالى بعد ذلك.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتُنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَنْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِيِّ (الأعراف: ٤٠)

علمنا من هذه الآية أن أرواح الذين كنبوا بآيات الله واستكبروا عنها لمن تدخل الجنة أبدًا بعد الموت، وستتيه في الأرض أو تظلل تحلق حيث دفست أجسادهم. حيث سيرون من هناك منظر النار وسينوقون العذاب.

على النقيض منهم سنتادى الملائكة أو ينادى المولى سبحانه وتعالى نفسه أرواح المؤمنين وتقول أو يقول:

﴿ إِنَا أَيْتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَةُ مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَالْخُلِي جَنَّتِي ﴿ (الفَجَر: ٢٧: ٣٠)

الأكثر من ذلك أن الأرواح الطيبة التي ضحت بأجسادها الترابية وحياتها الفانية وسعادتها المادية وراحاتها الزائلة في سبيل الله، يمنحها المحولى تبارك وتعالى وقتها أجسامًا أخرى وحياة خالدة ومتعة ونعيمًا روحانيًا دائمًا. قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمِن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٤)

كيف ستكون هذه الحياة السعيدة ؟ هذا ما ورد في سورة أخرى من قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَنَنَ اللَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتنا بَسِلْ أَحْيَساءٌ عِنسدَ رَبّهِم مُ. يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلّهِ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مَنْ خَلْفَهِمْ أَلاَّ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشُرُونَ بِنِعْمَةً مُسْنَ اللّه وَقَضَلٌ وَأَنَّ اللّه لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ١٦٩: ١٧١)

اتضح أن هذه الحياة السعيدة التي ستعطى الشهداء سيكون مكانها "عند الله" وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن أرواح هؤلاء الشهداء الأحياء حين تخرج من الجسم المادي ستطير وتتنزه في الجنة في شكل طيور خضراء وتصبح مصابيح عرش الرحمن أوكارها. بعد هذا سيسلم كل ذي عقل سليم أن الدرجات مراتب الأنبياء عليهم السلام الروحانية ستكون أعلى وأسمى بكثير من درجات ومراتب الشهداء؛ لذا سيكون مكانهم أيضًا عند المولى تبارك وتعالى. وقد رأى النبي (ﷺ) أثناء معراجه وفي رؤيته الصادقة بعض الأنبياء في السماء وفي منازل الجنة المختلفة (١).

ورد في صحيح البخاري: ٧٣٥١) ــ حثثنا عبدُ العزيز بن عبدالله، حدثني سليمانُ عن شريكِ بن عبدالله أنه قال: سمعتُ أنس بنَ مالك يقول: «طيلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة إنه جاءه ثلاثةُ نفر قبل أن يوحى اليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرُهم، فقال أحدُهم: خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلسم يرهم حتى أتوهُ ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينهُ ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنامُ أعينهم ولا نتام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بنر زمزم فتولاه مسنهم جبريل فسشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة، فحشا به صدرة و أعاديده حيى عروق حلقه ــ ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدُنيا فضرب باباً من أبوابها، فنساداه

أهلُ السماء، من هذا؟ فقال: جبريلُ، قالوا: ومن معكَ؟ قال: معى محمدٌ، قال: وقد بُعثَ؟ قــال: نعم، قالوا: فمرحباً به وأهلاً، فَيستبشرُ به أهل السماء لا يعلمُ أهلُ السماء بما يريدُ اللَّهُ به في الأرض حتى يُعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريلُ: هذا أبوك فسلَّمْ عليه فسلَّمَ عليه وردَّ عليه أدمُ وقال: مرحباً وأهلاُّ يا بني نعم الابن أنت، فإذا هو في الـــسماء الـــدنيا بنَّهُــرين يطُّردان، فقال: ما هذان النَّهران يا جبريل؟ قال: هذان النَّيل والفراتُ عُنصُرُهُما ثم مضى بـــه في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصرٌ من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أذفر قال: ما هذا يا جبريك؟ قال: هذا الكوثرُ الذي خَبًّا لك ربُّك ثم عَرَجَ إلى السماء الثانية قالت الملائكة لهُ ا ِ مثلَ ما قالتُ له الأولى، من هذا؟ قال: جبريلُ، قالوا: ومن مَعك؟ قال: محمدٌ صلى الله عليه . وسلم، قالوا: وقد بُعثَ إليه؟ قال: نعم، قالوا: مرحباً به وأهلاً. ثم عرج به إلى الـــسماء الثالثـــة وقالوا له مثلٌ ما قالت الأولى والثانية، ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثلَ ذلك، ثم عرجَ بـــه إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك، ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج بسه إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كلُّ سماء فيها أنبياءٌ قد سمَّاهم فَو عَيْتُ منهم إدريسَ فسي الثانية وهارونَ في الرابعة وآخرَ في الخامسة لم أحفظ اسمة، وإبراهيمَ في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلامه الله، فقال موسى: رب لم أظنَّ أنْ تَرْفَع على أحداً ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمهُ إلا اللَّهُ، حتى جاء سدرزة المنتهى ودنا الجبَّارُ ربُّ العزَّة فتدلِّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحَى اللَّه فيما أوحَى خمسين صلاةً على أمَّتِكَ كُلُّ يوم وليلةٍ ثم هبطَ حتى بلغ موسى فاحتبسته موسى فقال يا مُحمد: ماذا عَهد إليك ربُّك قال: عَهد إلى خمسين صلاةً كلُّ يوم وليلة، قال: إن أمَّنْك لا تستطيعُ ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالنفت النبئ صملى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيرُه في ذلك فأشار إليه جبريلُ أن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبَّار، فقال وهو مكانه: يا رب خَفِّف عنَّا فإنَّ أمتي لا تستطيعُ هذا فوضع عنه عشر صموات ثُمُّ رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يُرددهُ موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمد والله لقد راونتُ بني إسرائيل قومي على أدنى مـن هذا فضعُفُوا فتركوه، فَأُمَّتُكَ أَضعفُ أجساداً وقُلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً، فارجع فليُخفُّ ف عنك ربك، كلُّ ذلك يِلْتَفتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى جبريلَ ليُشير عليه و لا يُكــرُّهُ ذلــك جبريلُ، فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إنَّ أمَّتي ضُعفاءِ أجسادُهُم وقُلُوبهم وأسماعُهم وأبدانهم فَخَفَف عنًّا، فقال الجبَّار: يا مُحمد، قال: لبيِّك وسعديك، قال: إنه لا يُبَدِّلُ القولُ لدَيّ كما فرضتُ عليكَ في أم الكتاب قال: فكلُّ حسنة بعشر أمثالها فهي خمسونَ في أم الكتاب وهي خمسٌ عليك، فرَجع إلى موسى فقال: كيف فَعَلْتَ؟ فقال: خفَّفَ عنا، أعطانا بكُل حسنة عشرَ أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليُخفِّف عنكَ

وهناك بعض الأرواح السعيدة التي ستخرج من هنا وتدخل في صف الملائكة. كما ورد في الأحاديث الصحيحة في شأن سيدنا جعفر رضي الله عنه بأنه يطير بذراعيه بعد استشهاده مع الملائكة في عالم الملكوت (١). هاتان الذراعان الطائرتان في عالم البرزخ تشبهان في الحقيقة الذراعين اللتين كانتا في بدنه، واللتين قطعتا في تلك الغزوة، وهما تقبضان على راية الإسلام. فلما قطعتا أمسك الراية بما تبقى من ذراعيه وبمساندة رقبته. إذًا لا عجب أن تكون هذه الآية الكريمة قد نزلت في شأن هؤلاء الناس:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أُولَيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ (السجدة: ٣٠، ٣١)

فصوت البشارة هذا ورفقة الملائكة يمكن أن يكون منظرا جــذابا لــنلك البرزخ.

أيضاً، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا موسى قد واللَّهِ استَحْيَيْتُ من ربي مما اختلَفْتُ الله عليه، قال: واستَيْقظ وهو في مسجد الحرام». (يوسف عامر).

ا - وهذا نص الحديث: (٣٩٢٤) حَنَّتُنَا عَلَيُّ بنُ حُجْرِ ، أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعَّر ، عَن العَلاءِ بنِ عِبْدِ الرَّحمٰنِ ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «رَ أَيْتُ جَعَّراً يَطِيسِرُ فَسَي الْجَنَّةِ مَعْ المَلاَئِكَةِ» .

قال أبو عيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بــنِ جَعْفَرٍ، وَقَدْ ضَعَقَه يَحْيَـــى بنُ مَعينِ وَعَيْرُهُ وَعَبْدِ اللّهَ بنِ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيٌّ بنِ المَدينِيِّ. وَفي . البابِ عَن ابنِ عَبَّاسِ.(يوسف عامر).

# المرحلة الثاتية الحقيقية للآخرة المرحلة القيامة والجزاء

الموت هو حال وشأن الأفراد فشخص يموت، وآخر يولد. و الشعوب هي الأخرى تدخل هذه اللعبة (لعبة الموت) فشعب ينهي لعبته فيخلي مكانه لغيره وهذا الأمر قائم منذ الأزل وما يزال قائمًا حتى الآن. فالنظام الذي خلقت الكائنات عليه ما يزال قائمًا بعينه، وما يزال حال أول يوم للحياة باقيًا كما هو حتى الآن. المهم أن: آلاف الشموع قد احترقت وما يزال الحفل مستمرًا لكن هل سيأتي يوم يطوي فيه هذا البساط، ويزول فيه محفل هذه الكائنات، وتزول فيه وتتبدل السماوات والأرض، ويعرض خلاق العالم منظرًا جديدًا لصفة خلقه وإحسانه ؟ وفي أي نظام جديد سيظهر هذا العالم بعد خلق أرض وسماوات جدد ؟

إن كل رجالات الدنيا الذين يتنبأون بالمستقل بالنظر إلى الحال يجيبون على هذا السؤال بطريقة أو بأخرى بالإثبات ويقولون: كما أن هو لاء الأفراد يأتون ويفنون فكذلك سيأتي يوم يخيم الموت فيه على المخلوقات الدنيوية كلها. إن الفلاسفة وعلماء الطبيعة هم أكثر من يتوقع الإنكار منهم، لكن غالبية الفلاسفة يؤمنون بهذا الأمر. كما أن علماء الطبيعة لا يعتبرونه محالاً. بل إن أفكار العديد من باحثي الطبيعة قد وصلت في هذا الشأن إلى أكثر من حد التوقع، حيث وصلت إلى حد اليقين. فإنهم يواصلون الحديث بقوة علمهم عن مجيئ هذا اليوم المفزع، ويعرضون أسبابا عدة لهذا الفناء. فيقول أحدهم: إن النظام الذي تسير به عجلة الحياة هو دفء الشمس الذي يتناقص يوما بعد يوم، وسيأتي يوم في النهاية تتجمد فيه هذه الحياة وتتوقف عجلة الحياة. وقيل إن هناك سببًا آخر وهو أن نظام الكائنات كله يقوم على أساس الجاذبية التي تجتذب يوما بعد يسوم الكواكب والنجوم كلها من والنجوم. وسيأتي يوم يختل فيه التوازن وتقترب فيه الكواكب والنجوم كلها من

ملايين النجوم تسبح في الفضاء، ولا نعرف إلا عن القليل منها. ويمكن أن تصطدم الأرض بأي من هذه الكواكب فتباد وتفنى، ويفنى ويهلك كل سكانها.

وأيًا كانت الأسباب فإمكانية وقوع هذا الشيء غير مستبعد عند العلماء.

ونجد هذه العقيدة بشكل أو بآخر عند أهل الأديان. وقد ورد نكرها في الكتب السماوية كلها. فتوجد إشارات لها في التوراة، وصرح بها سفر المزامير، حيث عبر عنها "بيوم المحكمة"(١). وقد كان في اليهود أيام سيدنا المسسيح عليه السلام فريقان أحدهما وهو الصدوقي كان متحرر الفكر بتأثره باليونانيين، فكان هذا الفريق ينكر القيامة. أما الثاني فكان يسمى الفريس وكان ما يزال ثابتًا على عقيدته القديمة(١). واليهود على عهد النبي محمد (ﷺ) يقولون بالقيامة والحشر والنشر والجنة والنار، فكانوا يعتقدون أن القيامة حين تقوم سيحمل الله تعالى السماوات على إصبع والأرض على الإصبع الثاني والأشجار على الثالث والماء على الرابع وباقي المخلوقات جميعا على الإصبع الخامس ثم ينادي: أنا الملك(١).

<sup>(</sup>۱) سفر المزامير (الإصحاح ۹ – الفقرتان ۱۹، ۲۰)، وهذا نصبها: "قدم يا رب. لا يعتسز الإنسان. لتحاكم الأمم قدامك عارب اجعل عليهم رعبا. ليعلم الأمم أنهم بشر. سلاه (يوسف عامر).

<sup>(\*)</sup> إنجيل مرقس ١٢ – ٢٤ )، وهذا نص الفقرات من الفقرة ١٨-٢٤ وجساء إليه قدم مسن الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلين عيا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ ونزك امرأة ولم يخلف أو لاد أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه فكان سبعة أخوة. أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك هو أيضا نسلا. وهكذا الثالث فأخذها السبعة ولميتركوا نسلا. وآخرا لكل ماتت المرأة. ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة فأجاب يسوع وقال لهم أليس لهذا تصلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله (يوسف عامر)وسفر أعمال الرسل ٢٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري تفسير سورة الزمر. وهذا نص الحديث: (٤٦٩٣) حدّتنا آدم حدثتنا شَديبانُ عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء حبر من الأحبار اليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنّا نَجدُ أنّ الله يجعلُ المسماوات علمي إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنت نواجذُهُ تصديقاً لقول الحبر، ثمّ قرراً رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (وما قدروا الله حسق قدره،

وقد ورد انتصريح بهذه العقيدة في الإنجيل. فقد قدم سيدنا عيسى دليل الحياة الأخرى للصدوقيين بآية من التوراة (١). وقد ورد في رؤيا يوحنا تفصيل وشرح

والأرضُ جميعاً قبضتُهُ يومَ القيامة، والسماواتُ مطويّاتٌ بيمينه، سبحانه وتعالى عما . يَشركون} (الزمر: ٦٧)»(يوسف عامر).

(١) إنجيل متى، الإصحاح ٢٢، الفقرات(٣٠، ٣١، ٣٢)، وهذا نصبها" في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه \* قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له اولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لأخيه \* فكان عندنا سبعة أخوة وتــزوج الأول امــرأة ومات. وإذ لم يكن له نسل. ترك امرأته لأخيه وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة وآخر الكل ماتت المرأة أيضنًا \* ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة. فإنها كانت للجميع \* فأجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله \* لأنهم في القيامة لا يُزوَّجـون ولا يتزوجون بل يكونون كملانكة الله في السماء \* وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبَل الله القائل\* أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ليس الله إله أموات بل إلـــه أحياء \* فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه \* أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الــصدوقيين اجتمعوا معا" (يوسف عامر)، وإنجيل لوقا، الإصحاح ٢٠ الفقرة ٢٧، وهذا نصبها وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه \* قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه \* فكان سبعة أخـوة. وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد \* فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد \* ثم أخدها الثالب في وهكذا السبعة. ولم يتركوا ولدا وماتوا \* وآخر الكل ماتت المرأة أيضنا \* ففي القيامـــة لمـــن منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة \* فأجاب وقال لهم يسوع أبناء هذا الدهر يزوَّجون ويزوُّوجون ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوَّجون ولا يزوُّجون \* إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضًا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة \* وأما الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول. الرب إله إيراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب \* وليس هو إله أموات بل أحياء لأن الجميع عنده أحياء \* فأجاب قوم من الكتبة وقالوا يا معلم حسنا قلت \* ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه عن شيء (يوسف عامر)، وإنجيل مرقس، الإصحاح ١٢، الفقرات ١٨-٢٦، وهذا نصهما "وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلين \* يا معلم كتب لنا موســــي إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولاد أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه \* فكان سبعة أخوة. أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا\* فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا. وهكذا الثالث \* فأخذها السبعة ولميتركوا نسلا. وآخرا لكل ماتت المرأة. ففي القيامــة

كامل لأحوال وأهوال القيامة. ويؤمن الهندوس بهذه العقيدة (عقيدة الفناء). أما التوضيح التام لهذه الحقيقة فقد وصل لمنتهاه بواسطة سيد الخلق وخاتم الأنبياء وسيدنا محمد.

#### أسماء القيامة

إن غموض حقيقة أي شيء يتضح من شرح وتوضيح أسماء هذا الشيء. وقد ذكرت القيامة في القرآن الكريم بأسماء عديدة، كل اسم من هذه الأسماء يبرز ويظهر جانبًا معينا لها. وأول اسم لها في القرآن الكريم ورد في أول سورة هو اسم "يوم الدين" يعني يوم الجزاء. فيتضح من هذا أن هذا اليوم سيكون يوم جزاء ومحاكمة شاملة. وقد ذكرت في القرآن الكريم إضافة لهذا الاسم أسماء عديدة هي:

الساعة. يوم القيامة، اليوم الحق، يوم معلوم، الوقت المعلوم، اليوم اليوم الموعود، اليوم الآزفة، يوم عسير، يوم عصيب، يوم عظيم، يوم البعث، يوم التلاق، يوم النتاد، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم الحسرة، يوم الخروج، يوم الفصل، القارعة، الغاشية، الطامة الكبرى، النبأ العظيم، الحاقة، الوقعة، الصافة، أمر الله.

#### أوضاف القيامة

هذه هي الأمساء التي وردت عن يوم القيامة إما مفردة أو مسضافة أو صفة، وبالإضافة إلى هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم أسماء عديدة للقيامسة مقترنة بفقرات أو جمل تركيبية مثل: يوم يتفخ في الصور – يوم ينفع الصادقين صدقهم – يوم لا ينفع مال ولا بنون – ويوم يعض الظالم على يديسه – ويسوم

متى قاموا لمن منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة \* فأجاب يسوع وقال لهم ألسيس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الأموات لا يُزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السموات \* وأما من جهة الأموات أنهم يقومون أفما قسرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إيراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب \* ليس هو إله أموات بل إله أحياء. فأنتم إذا تضلون كثيرًا \* فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فاما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل (يوسف عامر) .

تشقق السماء – ويوم يقوم الاشهاد – ليوم لا ريب فيه – ويوم نحشر من كل أمة فوجا – يوم يقوم الناس لرب العالمين – يخرجون من الأجداث – يوم يفسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه – يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا – يوم لا يغني تسيئا – يوم لا يغني تمولى عن مولى شيئا.

المقصود أن هذه الأوصاف وما شابهها قد وردت لبيان هذا اليوم العصيب. وأخبر أنه لن تكون هناك فائدة في هذا اليوم العظيم لأي شيء آخر. سواء تواضع الإنسان وأعماله.

## سيفسد النظام في القيامة

وقد شك بعض المتكلمين فيما يتعلق بالقيامة بأن القيامة هي اسم للفناء المحض أو العدم المحض، مع أن هذا الأمر مخالف للتصريحات القرآنية. فالصور التي صورت للقيامة في العديد من آيات القرآن الكريم لا تدل على شيء سوى فناء الحياة وتوقف نظام السماء والأرض وفساده. وسيظهر هذا الأمر من تمعن الآيات القرآنية التالية:

﴿ إِذَا زَلْزِلْتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الإسمَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَنَذْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ (الزلزلة: ١: ٤)

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ (١) وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ (٢) وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ (٣) وَأَلْقَتُ مَا فَيهَا وَيَخَلَّتُ ﴿ (الانشقاق: ١: ٤)

﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا البِحَارُ فُجَّرَتُ (٣) وَإِذَا البِحَارُ فُجَّرَتْ (٣) وَإِذَا الفَّبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ (الإنفطار: ١: ٥) ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ (١) وَإِذَا النَّجُومُ انكَذَرَتُ (٢) وَإِذَا الجِبَالُ سُسِيِّرَتْ ﴾ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ (١) وَإِذَا النَّجُومُ انكَذَرَتْ (٢) وَإِذَا الجِبَالُ سُسيِّرَتْ ﴾ (التكوير: ١: ٣)

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٧) فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ (٨) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَــتُ (٩) وَإِذَا الجبَالُ نُسفَتْ ﴾ (المرسلات: ٧: ١٠)

﴿فَإِذَا بَرِقَ البَصرُ (٧) وَخَسَفَ القَمرُ (٨) وَجُمِعَ السَّمْسُ وَالْقَمَـرُ ﴾ (القيامة: ٧: ٩)

﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾ (المعارج: ٨،

(9

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَسِدُكَتَا دَكَةً وَاحِدَةً (١٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ (١٥) وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِسِيَ يَوْمَنِ ذَ وَاهِيَةٌ ﴾ (الحاقة: ١٣: ٦١)

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثْيِبًا مَّهِيلاً (١٤) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَي فَرْعَوْنَ رَسُولاً (١٥) فَعَصَى فَرْعَوْنُ الْمِكُمُ رَسُولاً (١٥) فَعَصَى فَرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً (١٦) فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الولْدَانَ شَيِباً الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً (١٦) فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الولْدَانَ شَيِباً (١٧) السَّمَاءُ مُنفَطر به كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾ (المزمل: ١٤: ١٨)

﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ (إبراهيم: ٨٤)

﴿ فَإِذَا الشَّفَّتِ السَّمَاءُ فَكَاتَتُ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ (الرحمن: ٣٧)

﴿إِذًا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لُوَقَّعَتِهَا كَاذَبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَّافِعَـةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجاً (٤) وَبُسْتَ الجِبَالُ بَساً (٥) فَكَاتَتْ هَبَاءً مُتُنْبَثًا ﴾ (الواقعـة: ١: ٢)

﴿ وَقُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَاتَتُ أَبُواباً (١٩) وَسَيُرَتِ الْجِبَالُ فَكَاتَتُ سَـرَاباً ﴾ (النبأ: ١٩، ٢٠)

المقصود أن هناك آيات عديدة من هذا القبيل توضح أن القيامــة تعنــي نهاية نظام العالم والحياة الراهنة فقط، وخلق سماء وأرض جديدة بعد ذلك، ونفاذ قانون الدار الآخرة هذا على نتائج الدار الأولى السابقة.

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَــارِ﴾ (إبراهيم: ٤٨)

## حقيقة القيامة

مع أن ذكر أحوال وكيفيات هذا اليوم العصيب قد ورد في القرآن الكريم بطرق متفرقة ومختلفة، فإن في القرآن سورة خاصة بهذا الاسم (القيامة). وهي سورة رغم قصدها وإيجازها المتناهي في غاية السعة البلاغية، فقد بين المولى

سبحانه وتعالى فيها في فقرات صغيرة وبسيطة مطالب كبيرة ومهمــة بطريقــة تجعل العقل يطمأن ويسكن. تبدأ هذه السورة بهذه الآيات:

﴿لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ (١) وَلاَ أَقْسِمُ بِسَالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢) أَيَحْسَبُ الْإِسْمَانُ أَن لَّن نَجْمَعَ عَظَامَهُ (٣) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسسَوَّيَ بَنَاتَ لَهُ (٤) بَسلُ وَيُرِيدُ الإِسْمَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القَيَامَةِ (١) فَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ (٧) وَخَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩) يَقُولُ الإِسمَانُ يَوْمَلَذُ أَيْسِنَ المَقَرُ (١٠) كَلاً لاَ وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذُ المُسْتَقَرُ (١٢) يُنَبَأُ الإِسمَانُ يَوْمَئِذُ بِمَا فَقَمِ وَأَخْرَ (١٣) كَلاً لاَ وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذُ المُسْتَقَرُ (١٢) يُنَبَأُ الإِسمَانُ يَوْمَئِذُ بِمَا فَقَمِ وَأَخْرَ (١٣) بَلِ الإِسمَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَسِصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَسَى مَعَاذُيرَهُ (القيامة: ١: ١٥)

أقسم المولى سبحانه وتعالى في الآية الأولى منها بيوم القيامة ثم السنفس اللوامة. والمقصود بالنفس اللوامة الضمير الذي يكون داخل الإنسان والذي يندم ويحزن من الداخل عن كل عمل طالح، ويلوم صاحبه عليه. وقد عبر المدولى مبحانه وتعالى عن حالة الضمير هذه في الآية الأخيرة بقوله: ﴿بَلِ الإِسمَانُ عَلَى مَعَالَيْرَهُ ﴾. فتسمى هذه الكيفية وحالة الإنسان القلبية بنصيرة (11) وكو القي مَعَالَيْرة ﴾. فتسمى هذه الكيفية وحالة الإنسان القلبية بالنفس اللوامة.

العرف علماء الاجتماع جيدا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين أحوال وظروف الغرد والمجتمع، فكما أن الإنسان يولد ويكبر ويمرض ويعافى، أو يصح ويخطئ ويتوب ويندم ويجد وتطيب سمعته وتسوء. ويستمد القوة والعافية بقوانين طبيعة معينة، ويمرض ويهزل بمخالفاتها، ثم تضمحل قواه شيئا فشيئا بعد الوصول إلى سن معين ثم يموت،فإن هذا ما يحدث تماما مع الجماعات والشعوب، تولد وتكبر وتصح ثم تمرض، وتخطئ وتتوب ثم تضمحل قواها وتضعف بعد وقت معين ثم تهلك وتقنى.

وقد ولدت في الدنيا آلاف الأقوام والشعوب ثم فنت طبقاً لهذا المبدأ. ولم نجد حتى لأسمائهم ذكرًا في التاريخ. أبعيد أن يأتي يوم طبقاً لهذا المبدأ الذي تولد الجماعات والشعوب وتموت عليه فنجد فيه المخلوقات كلها نفسها وهي غير موجودة في عالم الفناء هذا ؟ إن هذا هو السبب في أن القرآن الكريم قد استدل

على دمار القيامة الشامل بدمار أقوام عاد وثمود وآل فرعون وغيرهم. وسيرد تفصيل هذا لاحقا.

على كل حال فكما أن داخل الإنسان نفسًا لوامة أو ضميرًا أو إحساسًا يلومه وقت فعل الذنب ويجرمه، وأنه وحين ينظر ويتغقد أعماله كلها ويعرف أنه مقصر ومذنب، فكذلك يكون للشعوب ضمير يندم على خطاياه وذنوبه وتقصيره ويخجل من عيوبه. وبالمثل سنندم البشرية كلها وتخجل في يوم ما على أعمال مجموع أفرادها، وسيلوموها ضميرها ونفسها اللوامة أيضًا. بل والأكثر من الكائنات البشرية هو أن الكائنات الحية كلها سنندم هي الأخرى أمام خالقها على ما بداخلها. ويطلق على عموم هذا الاعتراف بالنقصير والندم والخجل الكلي القيامة". وبسبب هذه العلاقة والصلة جُمع القسم بالقيامة وبالنفس اللوامة مع بعضهما في السورة السابقة. والآن أقرأ آيات السورة السابقة في ضوء هذا التوضيح.

٧. بإمعان النظر في كل شيء في هذا الكون نعلم أنه عبارة عن مجموعـة عناصر وقوى متناقضة متضاربة أودعت فيه البرودة والحرارة والسسقم والعافية والبقاء والفناء وغير ذلك من القوى المتعارضة وطالما ظل في هذه القوى المتعارضة اعتدال ظل الشيئ حيّا، أما حـين يـذهب هـذا الاعتدال فإن ذلك الشيئ يفنى ويهلك في لحظة واحدة. فما من زهرة قـد تفتحت في شجرة إلا وأثرت عليها فصول الصيف والشتاء، وطالما كان الاعتدال موجوداً في هذه المؤثرات المتعارضة كانت الزهـرة متفتحـة يانعة. لكن إذا اشتد تأثير قوة ما من تلك القوى عليها فإنه سيفنيها. وهذا هو حال كل شيء في الحياة. ويسير على هذا المبدأ كل السرة الأسـرة والجماعات والشعوب بل والحيوانات والشجر والحجر وكل شـيء فـي الدنبا.

انظر إلى كائنات الكون كلها فقد أقامها المولى سبحانه وتعالى على هذه العناصر المتضاربة المتعارضة، فيكون الليل والنهار والنور والظلام والصيف والشتاء والماء والنار والربيع والخريف والصحة والسقم. والغني والفقر والحياة

والموت والسماء والأرض والخير والشر والصلاح والفساد. والمقصود انظر إلى ما شئت ستعلم أنه قائم على أساس العناصر الأربعة والقوى والحالات المتناقضة. وطالما ظل فيها اعتدال ستظل عجلة الحياة تمشي. وحين يختل هذا الاعتدال سيكون يوم فنائها.

لكن كما أن إمكانية الصحة والشفاء بعد المرض والمرض بعد الصحة موجودة في الأفراد والأشخاص، فكذلك توجد في نظام هذه الكائنات أيسطا إمكانيات المرض بعد الصحة والصحة بعد المرض. فكثير ما رأينا الدنيا قد امتلأت بالظلم والجور، وأغرق فيضان الدم والقتل أمنها وسلامتها، ثم فجأة تتغير ويعود إليها الأمن والسلام. فقد حل الخريف آلاف المرات على حديقة هذه الحياة ثم جاء بعده فصل الربيع. واقتربت الكرة الأرضية أكثر من مرة من التصادم مع الأجرام السماوية لكنها نجت. وأوشكت هذه الكرة أكثر من مرة على السقوط أثناء دورانها لكنها استوت. وسيظل نظام الفساد والإصلاح هذا مستمرًا طالما استمر الاعتدال قائمًا وموجودًا في هذه القوى المتضاربة وفي الكائنات. لكن حين ينتهي الأرض بكل تاريخها وأعمالها أمام خالقها، وستشهد بنفسها على كل تقصير وجرم ارتكب فوقها(۱).

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِسْنَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأِنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِدُ الإِسْنَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِدُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِدُ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرُوا أَعْمَالُهُمْ (١) فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ ﴿ (الزلزلة: ١: ٨)

## صور القيامة

ورد في القرآن الكريم أثناء الحديث عن القيامة ذكر للصور أكثر من مرة: « فَإِذًا نُفخَ فِي الصُّورِ ». والمعنى اللفظي للصور هو البوق. والقصة هي أن الأبواق كانت موجودة في قديم الزمان عند البايليين والكنعانيين والأراميين

<sup>(</sup>١) مستفاد من تفسير سورة القيامة لمولانا حميد الدين رحمه الله.

والعبرانيين وغيرهم من الأمم السالفة عند مجالس الملوك وعند الإعلان عن الحرب. لذا يعني النفخ في البوق إظهار عظمة الملك أو إعلان حالة غير عادية كالحرب، ولهذا استخدمت هذه المحاورة بكثرة في التوراة. وجماء في القرآن الكريم أنه ينادى ويقال: لمن الملك اليوم ثم يجيب المولى لله الواحم القهار، فسيكون هذا اليوم إظهار ملك مالم السماوات والأرض والكائنات وإعلان لحساب عظيم. لهذا السبب استخدمت المحاورة القديمة وهي النفخ في البوق، ويمكن أيضاً أن يأمر المولى تبارك وتعالى فجأة بنفخ صور ملكوته، فينفد كما يدل المعنى اللفظى للصور.

### إتكار العرب

يتضح من هذا التفصيل أن القيامة تحوي داخلها حقيقة عظيمة للغاية. لكن الأمر الذي كانت العرب تنكره بشدة بعد التوحيد، ولا تعتقد فيه إطلاقا، ولم يكن لعقولهم أن تقبله هو أمر القيامة والحشر والنشر. فقد كان العرب الجاهليون على جهل تام بالحياة بعد الموت وبالمحاسبة على الأعمال أمام الله تعالى، وبالمواب والعقاب. لذا لم يكن عندهم تمييز بين حسن وقبح الأعمال. هذا التمييز الذي يقوم على أساس الأخلاق والمعاملات. فيقول أحد الشعراء العرب بعد ما سمع مسن النبي ( ﷺ) الحديث عن هذا الأمر متعجبًا:

أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا ام عمرو ويقول شاعر آخر من قريش (1):

منَ الشَّيزَى تُزيِّنُ بالسَّنام منَ القَيناتِ والشَّرْبِ الكرام وهل لي بعد قومي من سلام وكيف حياة أصداء وهام(يوسف عامر). وماذا بالقليب قليب بدر وماذا بالقليب قليب بدر تحيِّينا السلامة أمُّ بكر يُحدَّثُنا الرسولُ بأنْ سنَحْيا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ١ باب الهجرة. وهذا نص الحديث: (٣٨٣٤) ـــ حدَّثنا أصبغُ حــثنا ابنُ وَهب عن يونسَ عن ابن شهاب عن عروة بن الزُبيرِ عن عائشة رضي الله عنها: «أن أبا بكر رضي الله عنه تزوّج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبسو بكسر طلّقها فتزوّجها ابنُ عمها هذا الشاعرُ الذي قال هذه القصيدة يرثى كُفّار قريش:

يُحدُنُنَا الرسولُ بأنْ سنَحْيا وكيفَ حياة أصداء وهام (كانوا يعتقدون أن الإنسان بعد أن يموت يصبح طائرًا. ويطير ويصوت. فكان هذا يسمى عندهم صدا وهام).

> وقد نقل كثير من أقوالهم في القرآن الكريم أيضًا: فمثلاً: ﴿ أَنْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابِاً ذَلكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ (ق: ٣)

﴿أَئِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الحَافِرَةِ (١٠) أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً ﴾ (النازعات:

(11:1.

﴿ أَتَذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَنِنًا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾ (الإسراء: ٤٩) ﴿ أَتِذَا كُنَّا عَظَاماً وَرُفَاتاً أَنِسنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾ (الإسراء: ٩٨)

﴿ يُحْيِي الْعِظَّامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (يس: ٨٧)

وكان يعضمهم يعتقد كالدهرية بأن هذه الدنيا ستظل قائمة، وأن المسوت والحياة سيظلان قائمين. وأنه لا حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا.

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنُيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهَلِّكُنَا إِلاَّ السَّهْرُ ﴾ (الجاثية: ٢٤)

﴿ وَقَلُّوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا النُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (الأنعام: ٢٩)

كانوا لا يتوقعون أنهم سيحاسبون على أعمالهم:

﴿إِنَّهُمْ كَاتُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَابِاً﴾ (النبأ: ٢٧)

كان حباب بن الأرت على من المسلمين الأوائل، وكان يمتهن الحدادة. وكان له أجر عند أحد رؤساء قريش وهو العاص بن وائل. فنذهب للمطالبة بالأجر، فقال له العاص: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا، حتى تموت ثم تُبعَث. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: إن لي الميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال: إن لي المين من هذا مدى شدة كفر العرب في هذا الشأن.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري تفسير كهيعص صــ ٦٦١. وهذا نص الحديث: (٢٦٤) حنَّتُنا الحُميديُ حدَّتُنا سفيانُ عنِ الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: «سمعتُ خَبَاباً قال: جنَّتُ العَاصِ بن وائل السهميَّ أتقاضاهُ حَفَّا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلتُ لا، حتى تموت ثم تُبعث. قال: وإني لميتُ ثم مبعوث؟ قلتُ: نعم. قال: إنَّ

ت كان أكثر شيء أكد عليه رسول الله (美) أمامهم بعد التوحيد هو أمر القيامة. ويُين هذا الأمر بمشاهدات ودلائل واضحة يوميا أكثر من غيره في السور المكية بالماليب مختلفة وطرق معبرة، صورت فيها هيبة الله وهول القيامة وصحوبة الحشر والنشر بطريقة تجعل السامع يتأثر. وبين عجز الإنسان وقصور العقل وعظمة الله وقدرته والخلقة المحيرة للكائنات بطريقة تجعل السامع يرتعد، ثم رسم صورة للحياة الأبدية ولنعم الجنة وراحانها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتمية الموت وضرورته وفناء الدنيا، وفزع النار وعذابها بطريقة تجعل النفس البشرية غير قادرة على إخفاء تأثرها.

ولم يكن أهل النظر من الصحابة على دراية بالأسباب التي لأجلها قدم الوحي الإلهي أحوال ومناظر القيامة والجنة والنار، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل المحلل والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندَعُ الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندَعُ الزّنا أبداً، لقذ نزل بمكة على محمد على وإنّي لجارية ألعب، بل الساعة موعد مم والساعة أدهى وأمر ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده (۱).

لى هناك مالاً وولَذاً فأقضيكه، فَنَزَلَت هذه الآية {أَفَرَأَيتَ الذي كَفَرَ بَآيِنَنَا وِمَال: لأُوتَيَنَّ مسالاً وولدا}. (مريم: ٧٧) رواه الثوريُّ وشعبة وحفصٌّ وأبو معاويةً ووكيعٌ عنِ الأعمش.(يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ٢ صد ٧٤٨ باب تأليف القرآن. وهذا نص الصديث: (٤٨٧٣) — حدّثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جُريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ جاءها عرائي، فقال: أي الكفن خير و قالت: ويحك ومايضرك، قال: ياأم المؤمنين أريني مصحفك، قالت: لم وقال: لعلى قال لعلى أولف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف قالت: ومايضرك أبه قرأت قيل أنما نسزل أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نسزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاتذع الخمر أبدا، ولسو نسزل لاتزنوا لقالوا لاتذع الذم الدة أبداً، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه و، لم وإنى لجارية

يتضح من هذا الترضيح سبب إدخال التعليم النبوي هذه الحقيقة في أسس ومبادئ الإيمان. ولو لم يدخل هذا التعليم ضمن العقائد، لما استقرت في القلوب هيبة الثواب والعقاب وعظمتهما على الأعمال، ولما كان هناك ميل قلبي لتنفيذ أو امر الله، ولقست قلوب المؤمنين وتجردت من التاثير ولأصبح المسلمون كاليهود الذين كثر في صحائفهم التركيز على جانب الثواب والعقاب الدنيوي أكثر من غيره. لذا أوضح القرآن الكريم نفسه هذه الفلسفة:

﴿ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ (النمل: ٢٢)

لذا أمر المسلمون بتلاوة سورة الفائحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. تلك السورة التي قيل فيها ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾. حيث يريد الإسلام أن يرسخ هذه الحقيقة في أذهان وقلوب معتنقيه.

# الأدنة القرآنية على القيامة

استدل القرآن الكريم على أهمية القيامة بأمرين دون غير هما من باقي الأنلة: الأمر الأول هو أن الإنسان لم يخلق سدى بلا هدف وغاية، ولو لم يحاسب ويثاب ويعاقب على أعماله، لأصبح الامتياز الطبيعي بين الخير والشر والصالح والطالح لغوا، ولأصبحت الحياة الإنسانية بأكملها بلا هدف و أعمالها بلا نتيجة: ﴿ الْفَحَسَبِنُتُمْ أَنَّمًا خَلَقْتَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْتًا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ (المؤمنون: ١١٥)

# ﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتُركَ سُدًى ﴾ (القيامة: ٣٦)

الأمر الثاني الذي قدمه القرآن الكريم في إثبات أهمية وضرورة الشواب والعقاب، هو عدل الله تعالى وإنصافه. فلو لم يحاسب الإنسان ويثاب ويعاقب على أعماله لتساوى الفريقان، والاختلط الخير والشر والصصلاح والفساد، والاعتبسر الخالق سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، غير عادل. ونجد في هذه الحياة المادية التي نعيشها جزاء الناس على أعمالهم. ومع ذلك نجد أن كثيرا مسن المستنبين والمجرمين والظالمين يعيشون عيشة راضية هانشة، وكثيرا مسن الصصالحين

أَلْعَبُ، بل الساعةُ موعدُهُم والساعةُ أدهَى وأمَرُ. ومانزلت سورة البقرة والنسساء إلا وأنسا عدد. قال: فأخرجت له المصحف، فأملّت عليه آي السور. (يوسف عامر).

والمتقين والطيبين يتحملون كثيرا من المصائب والشدائد. لذا فمن المؤكد أن هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون مكانًا حقيقيا للإثابة والعقاب على الأعمال. وعلى هذا يجب الاعتراف بحياة أخرى يجد فيها الإنسان نتيجة أعماله. وإذا كان الحكام في هذه الحياة الدنيا يثيبون ويعاقبون الصالح والطالح على أعمالهم طبقا لعلمهم الناقص المحدود، فما أحوج أن يجازى عالم غيب السماوات والأرض ويعاقب الناس طبقا لعملهم الكامل الصحيح، ويثبت عدله وإنصافه. وقد وردت إشارة إلى هذا الاستدلال في سورة التين:

﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْـرُ مَمَنُــونِ (٦) فَمَــا يُكَذَّبُكَ بَغِدُ بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ﴾ (التين: ٦: ٨)

لذا وضحت في آيات عديدة من القرآن الكريم حقيقة أنه لا يمكن أبدًا أن يستوي العمل الصالح والطالح. فيقول تعالى:

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِسِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ (ص: ٢٨)

ويقول في موضع آخر:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْئَاتِ أَن نَّجْطَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مناءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الجاثية: ٢١)

وكان الوهم الذي يمنع الناص من الاعتقاد بالثراب والعقاب والقيامة هو أن أحدًا لم يحيى بعد موته. إذا كيف ستكون هناك قيامة؟ وهذا فسي الحقيقة شك مستبعد، بمعنى أنه لأن أحدًا لم يجرب الحياة بعد الموت حتى الآن، لهذا فإنه يستبعدها من خياله. وإلا فلا يوجد أي نبير عقني على أنها محالة وغير ممكنة. وقد حل الوحي المحمدي هذه العقدة بالضريقة التالية وهسي أنسه اسستبعد وأزال استبعاد الكفار بالطرق قناية المتعدد:

ا. قدم أمثلة تاريخية الحياة بعد العوت. كما ورد في قصة سيدنا إيسراهيم القيم وسيدنا عزير القيه وعي قصة أصحاب الكهف. واستدل بها على أنه طالما أمكن العصل الأمراء الحياة ثانية بعد الموت، فإن العالم كله أيسطنا بمكن أن بحيائية عد نمات.

- ٢. كما أن الأرض تجف وتموت وقت الجفاف ثم تحيا ثانية بنزول المطر فجأة وتخرج النبات وتحضر الحقول، فكذلك ستخرج الأرض بقدرة الله تعالى من في بطنها (أثقالها) ﴿وَأَخْرَجَت الأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾.
- ٣. إن التعجب من الحياة مرة ثانية واستبعاده يكمن في أن سعة قدرة الله تعالى أكبر من أفهامنا. بمعنى أننا لا نستيطع أن ندركها. ولكن أليس الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء، وأخرج من الأرض الميتة نباتا وأشجارا، وخلق من قطرة الماء إنسانا، لا يقدر على إحياء الموتى ثانية ؟
- كانت هذه الحياة قبل ذلك معدومة، فخلقها الله تعالى وأوجدها. ثم شيئا فشيئا أفناها. أفليس الذي خلقها من العدم بقادر على أن يعيد إليها الحياة ثانية ؟ أوليس الذي خلقها من لا شيء بقادر على أن يعيدها من الفناء ؟
- م. جاءت كثير من الأقوام والشعوب إلى الدنيا واحداً تلو الآخر. وحصلوا طبقا لقوانين الله تعالى على قوة بدنية وسعة مالية وشدة اجتماعية وعظمة حضارية وبأس سياسي، وبنوا مبان عالية شاهقة، وأسسوا حضارة عظيمة، وسيطروا على الشعوب فأقاموا حكومة وسلطانا، لكن حين اغتروا وظلموا وخالفوا قوانين الله تعالى التي تكفل عظمة وبقاء الشعوب والأقوام. فنوا وهلكوا. ولم يبق لهم ذكر على وجه الأرض. وقد سئل العرب أين وماذا جرى لعاد وثمود الذين سيطروا على بلاد بني سام من العراق والشام ومصر والجزيرة العربية؟ وماذا جرى لحكومة سبأ وتبع العظيمة ؟. وماذا حدث لملك فرعون ؟ وكيف أخرجت الأرض قوم لوط ومدين ؟

﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ كَانُ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ كَانُوا أَشْدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ﴾ (غافر: ٩)

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَلَا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاَ يَطَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (إبراهيم: ٩)

تلك هي الأقوام التي ذكرها القرآن الكريم، ونجد في تساريخ العسالم بالإضافة لهم كثيرا من قصص رقي وازدهار وفناء ونهاية كثير من الأقوام الأخرى. فأقوام بابل وآشور وآكد ومصر الذين كانوا يملكون الأرض أصبحوا منذ آلاف السنين نسيًا منسيا لا أثر لهم، وماذا جرى لفاتح عظيم كنارمن ؟ وأين اليوم اليونان والروم الذين ملكوا الأرض ؟ وأين المجوس الذين كانوا لقرون عديدة قوة تقابل الروم أصبح عددهم الآن لا يزيد عن بضع آلاف، وأين سكان أمريكا الأصليون؟ أوشكوا الآن على الانتهاء.

المقصود أنه كما أن الأفراد يعيشون ويموتون،. وتوجد جماعات وتزول، وتولد أقوام وتنتهي كذلك سيأتي يوم تموت فيه مخلوقات الدنيا كلها طبقا لأمر

وكما أن العوام الذين لا يقفون على تاريخ المشعوب لكنهم يرون الأشخاص والأفراد فقط يعيشون ويموتون، يؤمنون بموت وفناء الأفراد، لكنهم لا يستطيعون فهم مسألة فناء الشعوب والأقوام، ويشكون فيها. فإن أولئك المنين يجهلون تاريخ خلق الدنيا، لا يؤمنون بسبب جهلهم في فنائها التام. مع أنه سيأتي يوم تتجرد فيه الدنيا كلها من صلاحية الوجود، وسيتغير نظام الكائنات هذا. وسينسخ القانون الموضوع للعالم الآخر القانون الفطري لهذا العالم، وكما يقول العلم ويوضح القرآن أن الشمس والقمر والنجوم وباقي الأجرام الفلكية ستتحطم. وستبدل الأرض غير الأرض والسماوات بعد إقامة محاكمة للعالم كله.

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الوَاحِدِ الْقَهَّــارِ﴾ (ابراهيم: ٤٨)

وقد استدل على القيامة بهذه الأدلة من سورة ق:

﴿ قَ وَالْقُرْآنِ المَجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنْدُرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَنذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِدَنَا كَتَاب حَقِيظٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمًا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْسِ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِدَنَا كَتَاب حَقِيظٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَق لَمًا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْسِ مَرْبِحٍ (٥) أَفَلَمْ ينظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَسَا لَهَسَا مِسِن فُرُوحٍ (٢) وَالأَرْض مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلُّ زَوْجٍ بَهِيجٍ فُرُوحٍ (٢) وَالأَرْض مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلُّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

(٧) تَبْصِرَةً وَذَكْرَى لِكُلِّ عَبْد مُتيب (٨) وَتَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارِكاً فَأَتْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَصِيد (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَات لَهَا طَلْعٌ نَصِيدٌ (١٠) رِزْقَا لُلْعِبَادِ وَالْحَيْثِنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَأَحْيَثِنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَوَالْمَعُ لَلْ اللَّيِّكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِيكَ لِللَّهُ وَتَمُودُ (١٢) وَعَادٌ وَقَوْمُ تُبَعِيكَ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ مَا فَي لَبْسِ مُسَنْ خَلْسَقِ كَذَبِ الرُّسُلُ فَحَقَ وَعِيدِ (١٤) أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الأُولِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مُسَنْ خَلْسَقٍ جَدِيدٍ ﴾ (ق: ١: ٥٠)

وأوضع الله ذلك في سورة القيامة أيضاً ففي آخر آيتين:

﴿ الْيَحْسَبُ الإِسَانُ أَن يُتْرِكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مَّن مَّنِي يُمُنَى يُمُنَى (٣٧) أَمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنثَى (٣٩) أَلَيْسَ ثَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿ (القيامة: ٣٦: ٤٠)

هُ اللَّهُ الَّذِي خِلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ (الإسراء: ٩٨) اللَّهُ الَّذِي خِلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَادرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ (الإسراء: ٩٨)

وقالوا في موضع آخر:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (الروم: ٢٧) ﴿ إِن كُنتُمْ فِي رَيْب مِن البَعْث فَإِنَّا خَنَقْتَاكُم مِن تُرَاب ﴾ (الحج: ٥)

وهذا هو الجواب الذي رد على كل الشكوك والشبهات الطويلة اللامتناهية عن القيامة:

﴿ قَالَ مَن يُخْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلُ يُخْيِيهَا الَّـذِي أَتَــشَأَهَا أُولَ مَرَّةَ ﴾ (يس: ٧٨، ٧٩)

المقصود أن الوحي المحمدي قد أبعد تعجب واستبعاد الكفار من كل جانب، وأكد لهم الحياة الثانية.

### الحشر الجسماني

ثمة خلاف كبير حول البعث وهل الحياة الثانية ستكون مع البدن ؟ أم ستكون روحانية فقط ؟ بلا جسم أو بدن. وتقدم آيات كثيرة من القرآن الكريم جوانب عديدة تدخل فيها بطريقة الإشارة كل الأمور. لكن تأمل كل آية من الآيات

السابقة التي وردت عن القيامة، ستجد أن الكفار يعجبون من أن جسدهم هذا سيحيى ثانية بعد الموت، وأن الروح سندب ثانية في عظامهم المتآكلة، وأنهم سيحشرون ثانية بعد أن يخرجوا من قبورهم. وثبت من هذا أنه لمم يكن في اعتقادهم أي تصور أو مفهوم آخر للحياة غير الحياة البدنية. لكن الله تعالى لم يقل لهم في جوابه عليهم: لا تعجبوا، ولا تتكروا أن أجسادكم الفانية هذه لن تقوم، وأن الروح لن تدب في عظامكم المتآكلة. لأنها ستكون حياة روحانية، لأنهم إن لم يفهموا الحياة الجسدية فإن الحياة الروحانية الخالصة ستكون أعلى بكثير من تفكيرهم. لأننا نحن الذين نعرف هذه الحياة المادية نعجز تماما عن تخيل هذه الحياة الروحانية. لذا اقتضت المصلحة الإلهية أن يؤكد على الواقعة الأصلية، فكيف ولم لا يُعترض ؟

فدع صاحب الفهم يفهم هذا السر طبقا لفهمه، أما إذا أردنا أن نفهم أسلوب القرآن الكريم فعلينا أن نتمعن هذه الآيات:

﴿ وَقَالُوا أَنِذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَنِنًا لَفِي خَنْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافْرُونَ ﴾ (السجدة: ١٠)

تأمل فقد رد المولى سبحانه وتعالى على تعجبهم على حياتهم المادية التي تخلف موتهم المادي، فقال إنهم يعجبون ويشكون لأنهم بلقاء ربهم كافرون. وإذا تجاوزنا الأهداف الفرعية نجد أن الهدف الأساسي هو أنهم إن اعتقدوا بقاء الله بعد الموت وفي الآخرة فسيقولون وكيف سيكون ؟ لذا قال المولى تبارك وتعالى بعد ذلك:

﴿ قُلْ يَتَوَقَّاكُم مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وَكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (السجدة:

هذا اللقاء والرجوع إلى الله هو أساس عقبِدة الحشر.

القضية هي أننا نستطيع أن نعي ونفهم تلك الأمور التي تمر أمثلتها ونظائرها أمام أعيننا في هذه الحياة المادية. أما العالم المخفي البعيد عن الأنظار فلا يمكن فهم أموره بالسؤال. إن كل ما يمكن فعله لفهم الآخرة هو قياس بقاء هذه

الدار الخفية أي الآخرة على وجود هذه الدار الظاهرة أي الدنيا. وهذا ما علمنا إياه رسول الله (炎).

فمن كان يؤمن بكمال قدرة الله فبها ونعمت، أما من يعتقد أن الحسشر الجسماني محال لأن الناس لم تر أي جسم ميت وهو يحيى، فنقول إن إيمان مثل هذا الشخص بالحشر الروحاني فقط أصعب بكثير من إيمانه بالحشر الجسماني لأن أي إنسان حتى اليوم لم ير إنسانًا آخر في قالب روحاني، بل إنه لن يستطيع أيضنًا أن يتخيله. فهو حين يتصور الحياة البشرية فإنه سيتصورها بالجسم والشكل والأعضاء المجردة.

الموت هو اسم ثمفارقة الروح للبدن. لذا لو صبح أنه ستكون هناك حياة جديدة في القيامة. فمن البين أنها ستكون بشكل وكيفية مختلفة عن شكل وكيفية ما بعد الموت، وهذا ما يسمى الحياة الثانية. وهي أن يسلم بارتباط السروح بالبدن ثانية. وإلا فالحياة غير البدنية كانت موجودة قبل القيامة أيضا. إذن ما الدي استجد الآن في الحياة الثانية؟.

ومع أن الروح هي الفاعل لكل فعل داخل الإنسان، فإن كل فاعل يحتاج اللهي أدوات وآلات كي يفعل، وكذلك تحتاج الروح لكي تتلذذ وتتألم إلى أعصاء بشرية، إذ لا يمكن لأي إحساس روحاني باللذة أو بالألم أن يتجرد من شائبة الجسمانية. وعلى هذا لا يتصور أن تتمتع الروح وحدها بنعيم الجنة أو تتألم من عذاب النار دون بدن أو جسد. وانظر في الحلم هل تصل الروح لذة أو عذاب ؟ إن الحاجة فيه أيضا إلى جسد وهيكل تكون ملحة.

### الجسم والجسد

بعد الإيمان بالحشر الجسماني سيكون البحث عن الجسم الذي سيحشر ثانية أهو نفس الذي كان في الدنيا ، أم أن الروح ستنفخ في جسد آخر ، أو أن الجسم الذي سيكون هناك سيكون مماثلاً في مادته وتركيبه لهذا الجسم الدنيوي سيكون بمثابة غير ذي جدوى. وطالما أن الحقيقة التي اتفق الجميع عليها هي أن الروح هي المسئول عن الأعمال لا الجسد، وأن المعذب والمنعم الحقيقي هو الروح لا الجسد. فلايهم أن تكون في أي قالب أو شكل. لأن محاسبة الروح أو

الإحساس بنعيمها أو عذابها لن يتأثر. لكن المهم هو أن الجسد الذي سيعطى لنا في الدار الآخرة سيكون مختلفًا تماما في خصوصياته ولوازمه عن هذا الجسد الترابي. لأن البدن أو الجسد الذي نراه في تصورنا ومخيلتنا ونومنا يختلف عن الجسد المادي رغم ظهوره وانكشافه لنا. لذا ليس ضروريا أن نفهم من كلمة جسد أنه سيكون جسدًا يضم هذه الخصوصيات الجسدية كلها ويجب أن نفهم أنه لا بجوز أن نقيسه عليه.

### الخلق الجديد

لأن الجسد الذي سيعطى لنا في الآخرة سيكون خلقًا جديدًا، لذا قال القرآن الكريم في الرد على المنكرين بقوله:

﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ وقال على لـسانهم هـم: ﴿ أَتِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾ [الإسراء: ٤٩]

وأخبر في سورة أخرى: ﴿إِنَّكُمْ لَقِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (سبأ: ٧)

ثم قال بعدما أعطاهم مثالا: ﴿ كُمَّا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ (الأنبياء: ١٠٤)

لهذا فإن اعتبار جسم ذلك العالم الذي سيكون في خلق جديد هو نفس هذا الجسم اعتبار خاطئ. فليس ضروريا أن توجد فيه كل خصائص هذا البدن الترابي، إذ إنه لو لم يسم جسمًا لما كان هناك لفظ آخر يصور لنا الهيكل الذي تكون فيه الروح والذي نسميه نحن الجسم أو البدن.

إن مسألة وجود اللحم والجلد بعينهما حتى يشتركا في العذاب والثواب تعد مسألة زائدة على التصريح القرآني: ﴿إِنَّ النَّيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوَفَ نُصليهم نَاراً كُلَّمَا نَصْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَنُوقُوا العَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيسِزاً حَكِماً ﴾ (النساء: ٥٦)

فإذا تبدلت الجلود واحدًا تلو الآخر فأين سيبقى الجزء الأول من الجسم الذي كان قد اشترك في الذنب ؟ وكذلك صرح بأن جوارح الإنسان وجلده ستشهد عليه. نفهم من هذا أن المجرم الحقيقي المسئول عن هذه الأعمال، والمدعي عليه في هذه القضية هو شيء آخر غير الأعضاء البشرية، وهذا الشيء هـو الـروح البشرية.

### المسنولية مسنولية الروح

هذا هو سبب ربط الإسلام الموت والحياة والعذاب والشواب والحساب بالنفس. ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٥٦) ﴿ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَه ﴾ (الحشر: ١٨) ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ ﴾ (التكوير: ١٤) ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتُ ﴾ (الانفطار: ٥) ﴿ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ (الأنبياء: ٤٧)

وقال في شأن الجنة: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُسرَّةِ أَعْسِيْنٍ ﴾ (السجدة: ١٧)

انظر لهذه الآيات، إن البدن فيها ليس هو المسئول عن العمل، ولا الذي يتحمل نتيجة الحسنة أو السيئة، وإنما ألقي الحمل على النفس، ومن عُرِّفت بالتعذيب والمشقة، وبشرت أيضا بدخول الجنة.

﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَالْخُلِي جَنَّتِي﴾ (الفجر: ٢٩، ٣٠) بقاء الجسم الدنيوي وإن تبدل

المقصود أن الروح هي فقط المسئولة عن الأعمال وعن نتائجها، وهي التي تشعر بلذة الجنة أو حرقة النار. أما الجسم فما هو إلا لباس أو آلة للإحساس لا أكثر. فالجسم يتغير آلاف المرات لكن لو بقيت الروح لبقي الإنسان هو نفسه، فيثاب أو يعاقب على مسئوليته.

يركز الناس على الجسم لأنه هو الشيئ الظاهر، على الرغم من أن هــذا الجسم ليست له أي فائدة أو عمل إن لم توجد الروح فيه.

انظر إلى الإنسان إنه يظل كما هو منذ طفولته وحتى شيخوخته على الرغم من أن هيئته البدنية وحجمه تتغير كل حين وحين. ففي المرض يصعف ويهزل ثم يقوى ويشند بعد أن يعافى. وأنت تعتقد على سبيل الخطأ أن بدنه يظل كما هو في كل حال، مع أنك إذا سألت طبيبا سيخبرك أنه يفقد كثيرًا من الخلايا، وأن الطعام الذي يتناوله يصبح دما. أفبعد كل هذا نعتبر أن ذلك الذي يتغير كل وقت ويتبدل تماما بعد بضع سنين هو المسئول عن الأعمال التي تظل موجودة،

وأنه هو المستحق الحقيقي للثواب والعقاب. فالمجرم الذي اقترف جرمًا ما في الدنيا ثم هرب لا يستطيع أن يحتج ويعتذر حين يقبض عليه بعد بضع سنين بأن يده التي كانت قد سرقت وأن قدميه اللذين أخذا المال وهربا قد تغيرت أثناء فترة هربه، فهو قول مردود عليه لأن نيته التي كانت قد حثت يديه وقدميه على القيام بالعمل أو بالجرم ما تزال كما هي. ويمكن للتعذيب أن يؤثر فيها بواسطة الجسم، وأن هذا التغيير الجسماني لم يؤثر إطلاقا في شخصيتها الروحانية؛ لذا فالتأكيد على أهمية أن يكون جسم الأول موجودا لا فائدة منه. ويتضح من هذا أيصنا أن الجسم لو تغير فإن قضية شهادة الأعضاء ستكون صحيحة في مكانها، فأعصناء البدن تتغير في الدنيا، لكن المرض الذي كان قد تولد في الأجزاء الأولى يظل بنفس الدرجة.

# ماهية البدن الأخروي

إن الأبدان التي ستعطى للأرواح في الآخرة ستكون في الحقيقة صورة لأعمالها. أي كما تكون الأعمال تكون الأبدان. ففي الحياة الدنيا يكون الإنسان إما أبيض أو أسود طبقا للون بشرته أما في الآخرة فسيكون البياض أو السواد طبقًا للعمل. لذا قال تعالى:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذُ مُسْفُرَةٌ (٣٨) ضَلَحِكَةٌ مُسْتَبْشُرَةٌ (٣٩) وَوَجُوهٌ يَوْمَئِثُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرَهُقُهَا قَتَرَةٌ ﴾ (عبس: ٣٨: ٤١)

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَاتِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٦، ١٠٧)

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة سيدخلون الجنة شعبابا لا أثر للهرم على أجسادهم. وسيكون قدهم كقد سيدنا آدم في الجنة (١). وأن من أهل

<sup>-</sup> و من صل الحديث: (٣٢٥٧) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عُمارة عن أبي زُرعة على الله عليه وسلم: «أوّلُ زُمرة يدخلونَ على على الله عليه وسلم: «أوّلُ زُمرة يدخلونَ الله على صورة انقمر ليلة البدر، ثمّ الذين يلونهم على أشدٌ كوكب دُرّيٌ في السماء إضاءة، لا

النار من سنكون رأسه كالجبل، ومنهم من سيكون جنبه مفلوجًا، ومنهم من ستكون شفاهه معلقة، وأن من كان قلبه أعمى سيحشر أعمى البصر. وبعد العذاب حين تذوب أجسادهم يبدلون أجسادًا أخرى صحيحة ثم تنضج وهكذا. وورد أيضا أن من يتكبر يحشر وهو في صورة نملة. وضح من هذه الشواهد كلها أن القالب الجسماني في الدار الآخرة لن يكون كالجسم الدنيوي، بل سيكون مطابقًا لأعمالنا.

يَبولونَ ولا يَتغوَّطون ولا يَتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهمُ الذَهبُ ورشحهمُ المسكُ ومَجامِرُهُم الأُلوَّة، الأَلنَّجوج عودُ الطَّيب، وأزواجهمُ الحورُ العين على خَلقِ رجُل واحد على صورة أبيهم آدمَ ستونَ ذراعاً في السماء». (يوسف عامر).

# الثواب والعقاب

إن هدف الإسلام الحقيقي من الإيمان باليوم الآخر «يوم الدين» هـو أن يتأكد الناس أن هناك مقابلاً لكل أعمالهم، جزء من هذا المقابل أو الأجر يكون في الدنيا، أما المقابل التام فيكون في الدار الآخرة، وهذا ما يسمى بالثواب والعقاب. وتتفق الديانات الأخرى كذلك مع الإسلام في هذه القضية.

# الثواب والعقاب في الأديان الأخرى

يرجع الانتماء الحقيقي للأديان في الحقيقة إلى الاعتقاد بأن الإنسان هــو المسئول عن أعماله، وأن العمل سواء أكان طيبًا أم خبيثًا، إنما يصدر منه هـو، وأنه سيجازي بلا شك على عمله سواء أكان خيرا أم شرا. ونجد أثر هذه العقيدة عند الشعوب القديمة أيضا مثلما كان الحال عند الفراعنة والبابليين. وقد عبر عن هذه الدار الآخرة في الأديان الهندية بالتناسخ، فهم يعتقدون أن الإنسان حين يموت، فإن روحه تخرج في شكل حيوان ما أو نبات أو شــجر حــسب عملهــا صالحًا كان أم طالحا، وتتحمل نتيجة عملها. ثم يؤتى بها في شكل إنسان فتعمل أما من تزيد خطاياها أو ذنوبها بعد ذلك فتضطر إلى الذهاب إلى عالم الموت حيث تكون النيران، فتتحمل هناك كل أنواع العذاب، ثم تذهب بعد ذلك بـ سبب بعض أعمالها الصالحة إلى عالم القمر. والروح التي تبقى لها بعض الأعمال فإنها تعود ثانية إلى هذه الدنيا بواسطة الهواء والسحاب والمطر. وطبقا لعملها تعاقب في شكل حيوان أو نبات. ثم تحرر وتصبح إنسانًا، حتى تصبح أعمالها خيرة لدرجة أنها تصبح غير مستحقة للعقاب. حينئذ تتحرر من قيد القوالب المادية وتذهب لتستريح في عالم الشمس أو القمر أو غير نلك من الأجسرام السماوية. ثم تضطر للعودة إلى هذا العالم ثانية في شكل سحاب أو هواء أو حب أو أي شيء آخر من المخلوقات الأخرى بسبب قلة علمها وعملها. ثم تبدأ نفس السلسلة. بمعنى أنها تتحمل العقاب في حياة أو خلقة جديدة. و هكذا تظل تائهة متورطة في صراع الذهاب والإياب طالما ظلت تقوم بأعمال طبية أو خبيثة. لذا فالحالة التي تكمن فيها النجاة والراحة التامة هي أن لا يصدر من الإنسان أي فعل حسنا كان أم غير ذلك. فترك العمل أو التقاعد والتقاعس هو الذي يحرر الروح للأبد من سجن المادة. وستظل هكذا إلى ما بعد قيام القيامة على هذه الحياة الموجودة ثم تخلق من جديد وتبدأ العمل والجزاء أي تأخذ في الدوران والذهاب في نفس الدوران. ثم تنجى بنفس الطريقة ثم تخلق من جديد بعد القيام ثم تبدأ العمل. وهكذا تظل الدائرة تدور للأبد.

هذه هي الدائرة التي لن يقدر للإنسان الخروج منها إلا أن يدهب إلى القمة الهملايا أو إلى منارة ما فيقعد فيها وينجى بنفسه من وجوده. لكن لو عملت الدنيا بمبدأ النجاة هذا، فإن هذه الحياة ستصبح خرابًا في لحظة وستقترب الدنيا من الفناء بعد أن تغلق أنواع المعاملات كلها، وينتهي الخير مع الشر.

وعلى الرغم من ذلك أيضنًا لن تيسر النجاة الدائمة الأبدية. لأن بعد كل قيامة سيحدث هذا الميلاد ثم يبتدأ العمل والتناسخ (١).

أما باقي أديان الدنيا فقد أنقذت الإنسان من الدوام وهذا النقاعد والنقاعس. فسلموا بدنيا أخرى بعد هذه الدنيا الراهنة. يجد فيها الناس جزاء أعمالهم الصالحة والطالحة. وقد نقلت فرق زرادشتية متعددة رغم أنهم من النسل الآرى، أفكار الديانات السامية بدلاً من التناسخ عند الهندوس. وقد أعطى اللاحقون خاصة عقائد الإسلام صبغة المشاهدات العجيبة والغريبة "لأردالي ويراف" وقبلوا كل كتابه معتبرين أنه أسبق من الإسلام.

وفي سفر التكوين إشارة إلى دخول الجنة بعد رفع محن مسقة الدنيا. (سفر التكوين، الإصحاح ٢، الفقرة ١٥) (٢). وعلى هذا ذكرت مبادئ الشواب والعقاب الأخروي في صحف سيدنا موسى، وذكر أن للصالحين مكانّا أو مستعمرة طاهرة تجري فيها أنهار اللبن والعسل. وأخبر أن للطالحين عذابًا مهلكًا

<sup>(</sup>۱) هناك مقال في الرد على التناسخ نشر في مجلة الندوة عدد مايو يونية ١٩٠٦ فيه تفصيل كامل للزرادشتية.

وهذا نص الفقرة: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها". (يوسف عامر).

ومدمرًا وأليمًا. لكن أكثر المترجمين فسروه وعرضوه في كل مكان علي أنه الثواب والعقاب الدنيوي بل في معنى المملكة الظاهرية للأرض الموعودة. مع أن هذا أصبح غير مقبول في بعض المواضع. وذكرت في الاصحاح الثاني من سفر التكوين جنة عدن سيدنا آدم وأنهارها الأربعة. إضافة لذلك نجد إشارة للحياة بعد الموت في التوراة. وقد عبر عن موت سيدنا إبراهيم (سفرالتكوين، الإصحاح ٢٥، الفقرة ٨)(١) وسيدنا يعقوب (سفرالتكوين، الإصحاح ٤٩، الفقرة ٣٣)(١) عليهما السلام بالألفاظ التالية: «وأسلم الروح وانضم إلى قومه». إضافة لذلك نجد ذكرًا للمن الدائم (سفر التثنية، الإصحاحة، الفقرة٢٤)<sup>(٣)</sup>. وبيان لنار جهنم (سفر التثنية، الإصحاح ٣٢، الفقرة ٢٢)(١). وتصريح بمجازاة كل ولحد على عملـــه. (سفر إرميا، الإصحاح١٧، الفقرة ١١) ويوجد في هذه الصحف أيضا تعليم لبقاء الروح وصعودها لبي السماء. (سفر الجامعة، الإصحاح ٣، الفقرة ٢١)". وكذلك نكر العودة الروح ثانية إلى خالقها بعد الموت (مغر الجامعة، الإصحاح١١، الغرة ٧) . وتصريح لذهاب الإنسان في مكانه الأبدى. فالفرض الكلبي علب الإتسان هو أن يخلف في النهاية من الله وأن يقبل أو لمره. لأن الله تعالى سيحضر كل عمل من الشيء المخفى سواء أكان خيرا أم شرا فسي المحاكمة» (سفر الواعظ، الإصماح ١٦، الفقرة ١٣- ١٤). وقد ورد في المزامير إشارات عديدة

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الفقرة: وهذه أيام سنى حياة إبراهيم التي عاشها. مئة وخمس وسبعون متة المير).

<sup>&</sup>quot; جوهذا نص الفقرة: "ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم السروح واشتم إلى قومه (يوسف عامر).

حب وهذا نص الفقرة: فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا على الأيام ويسقينا كما في هذا اليوم"(يوسف عامر).

وهذا نص الفقرة: إنه قد اشتعلت نار غضبي فنتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الجبال (يوسف عامر).

T – وهذا نص الفقرة: من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق. `

وهذا نص الفقرة: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها.

عن يوم الرب. وورد في أمثال سليمان أن: «لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبيله. الشرير تأخذه آثامه وبجبال خطيته يمسك\* إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور». (الإصحاح٥، الفقرة٢١). وورد في دانيال أن: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» (الإصحاح٢١، الفقرة ٢). وتوجد في حزقيال (٢٨) إشارات إلى مباني الخير المبنية من الذهب والجواهر.

كانت قد نشأت في أوساط اليهود قبل مجيء سيدنا المسيح العبد فرقة تسمى الصدوقيين. وكانت هذه الفرقة قد أدخلت بعضا من كلام الحكام اليونانيين في التعليم الهيودي حتى يتقربوا منهم (۱). وكان أغلبهم ينكر القيامة والحياة الأخروية. لكن في مقابلة هذه الفرقة كانت هناك فرقة أخرى أطلقت على نفسها مسمى "الفريسيين" (أي المعتزلة). وظلت متمسكة بمعتقداتها القديمة. فكان أتباع هذه الفرقة يعتقدون بأن الجنة ستكون مادية وأن زوجات أهل الجنة سترد إليهم» (مرقس ١٢ – ٢٤). وتوجد في كتب اليهود الأولى تفصيل للثواب والعقاب؛ لذا كان اليهود العرب أيضاً عند مجيء الإسلام يؤمنون بأن اليهود العصاة سيدخلون كان اليهود العرب أيضاً عند مجيء الإسلام يؤمنون بأن اليهود العصاة سيدخلون النار بضعة أيام فقط. يقول الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيَّاماً مَعْدُودَةً قُلُ النار بضعة أيام فقط. يقول الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيَّاماً مَعْدُودَةً قُلُ (البقرة: ٨٠)

هذه الأيام المعدودات باختلاف الروايات ٣ أيـــــام، ٤٠ يومـــــا<sup>(٢)</sup>، أو ١١ شهرا <sup>(٣)</sup>.

وكان هناك اختلاف شديد بين فرقتي اليهود هاتين في زمن سيدنا عيسى الخيرة. وكان كلا الفريقين مشغولا بالرد على الفريق الآخر وإبطاله. فأنكر سيدنا عيسى الخيرة اعتقاد الصدوقيين. وأكد على الإيمان بالقيامة واليوم الآخر. وقد صور يوحنا أحد حوارى سيدنا عيسى الجنة والنار تصويرا كاملاً في مكاشفته.

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية أو مقال الصدوقية والصدوقيون.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير هذه الآيات في كتاب السير.

<sup>(</sup>٢) ترجمة معانى القرآن لسيل، حاشية الترجمة، أية البقرة حزب ٨.٠

ويفيد من إجابة سيدنا عيسى التي أجابها على أحد الصدوقيين وهي «لأنهم مني قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في السموات» (۱) يفهم منها أن سيدنا عيسى قد أعطى الجنة وجودًا روحانيا فقط مع أن هذا لم يحدث في الحقيقة، لأن سيدنا عيسى قال وهو يشرب شراب العنب بعد ما جلس مع تلامنته: «وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي» (إنجيل متى، الإصحاح ٢٦، الفقرة ٢٩) ويقول مخاطبًا علماء اليهود: أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم» (إنجيل متى، الإصحاح ٢٣، الفقرة ٣٣)

ويقول في وصف منظر جهنم: «فرفع عينيه في الهاوية و هو في العــذاب ورأى ابر اهيم من بعيد ولعازر في حضنه\* فنادى وقال يا أبي إبر اهيم وأرسل لعــازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب»(1) (إنجيل لوقا، الإصحاح ١٦).

وقد أطلق على جهنم في رؤيا يوحنا النار والجميم (الإصحاح ١٤، الفقرة ٥٠٠) وذكرت أبوابها أيضا في إنجيل متى (إنجيل متى، الإصحاح ١٦،

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الفقرة: «لأنهم متي قاموا من الأموات لا يزوّجون و لا يزوّجون بـل يكونـون كملائكة في السموات»(إنجيل مرقس، الإصحاح ١٠١/الفقرة ٢٥)(يوسف عامر).

ح وهذا نص الفقرة: «وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من ننتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم
 حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي» (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الفقرة: « أيها الحيات أو لاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم» (يوسف عامر).

أ وهذا نص الفقرة: «فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إيراهيم من بعيد ولعلزر في حضنه فنادى وقال يا أبي إيراهيم وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد للسلقي لأني معذب في هذا اللهيب»(يوسف عامر).

<sup>° -</sup> وهذا نص الفقرة: «فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كملس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف» (يوسف عامر).

الفقرة ١٨)(١). كذلك ورد ذكر ابنية الجنة الذهبية والموشاة، وذكر نهر ماء الحياة في السفر الحادي والعشرين من الرؤيا.

وهناك بيان لشراب عنبها في إنجيل متى (الإصحاح ٢٦، الفقرة ١٩). وورد ذكر مائها البارد في الإنجيل أيضًا (إنجيل لوقا،الإصحاح ٢١،الفقرة ٢٣).

كذلك يوجد في أعمال الرسل ذكر للمحاسبة على كل كل عمل والمكافأة عليها. (مثل):

«أما الذين يصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامـــة والبقـــاء فبالحيوة الأبدية» (الرسالة إلى أهل رومية ٢ – ٨)

«فاذا كل واحد منا سيعطى عن نفسه حسابا لله» (الرسالة إلى أهل رومية ١١ – ١١)

«الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات» (رسالة بطرس الأولى، الإصحاح ٤، الفقرة ٥)(٢).

أما الجانب التكميلي للإسلام في هذا الباب فهو أنه لم يوضح هذه العقيدة بالتفصيل فحسب، بل وفر كل أجزاءها الضرورية، وأتم الأبحاث التي لم تكتمل حولها أقوال المذاهب الأخرى، فأكمل نقائصها، وأوضح مبادئ الثواب والعقاب بطريقة واضحة جعلت جوانب هذه العقيدة كلها مبرأة من الشكوك والشبهات.

ولفهم المباحث التالية يجب أو لا ترسيخ بعض المبادئ في الأذهان:

# فهم وإدراك عالم الآخرة

رغم أن ما سيحدث في عالم الآخرة سيكون مختلفا تماما عن عالمنا المادي المجرب المشاهد هذا فإنه قد عبر عنه بسبب عجز الفهم البشري، بلغة العالم المادي وأسلوبه، لأن هذه الألفاظ التي تستلزم الخصائص المادية أصبحت عادية بالنسبة لنا لرؤيتها وسماعها في هذه الحياة، لذا فحين نسمع هذه الألفاظ

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الفقرة: « وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه المصخرة أبنسي كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » (يوسف عامر).

وهذا نص الفققرة: « الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات» (يؤسف عامر).

نفهم ما نفهمه تماما من دلالات هذه الألفاظ في الحياة الراهنة. لذا يقول بعض الجهلاء حين يسمع عن الوقائع والأحداث التي ستكون في الآخرة بأنها محاولة غير ممكنة. بينما يفسرها آخرون ويأولونها بطريقة لا تبقى أدنى الستراك بين اللفظ والمعنى. والأمران كلاهما خطيران. لذا راعى الوحي المحمدي ضعف الفطرة الإنسانية وقصورها عن بيان تلك الأسرار الدقيقة الحسساسة، لللك للم يصورها على أنها عالم مادي خالص كما فعل اليهود عند بيان وقائعه، وللم يصورها تصويرا مجردًا عن المادة تماما كما فعل بعض الجهلاء وجعلوا وجودها وهميا، بل راعى اختلاف العقول البشرية ووفر وسائل تشفي أهل النظر والبصر،

لقد راعى الوحي المحمدي مفاهيم الوقائع الأخروية وحقائقها المختلفة، والختار ألفاظا مناسبة، يستطيع أن يغوص فيها الفيلسوف. والجاهل على السواء، ويقطف الاثنان كل حسب فهمه منها حلاوة الإيمان. وقد كان ضروريا لدين كهذا يدعي أنه يخاطب الطبقات البشرية كلها أن يكون شاملاً بحيث يكون وسيلة لشفاء الجميع. والألفاظ التي بينت بها كل هذه الأحداث الأخروية واضح أنها أيضا هي الألفاظ نفسها التي تؤدي بها أحوال هذه الحياة المادية ومفاهيمها وأفكارها الجسمانية والواقعية. لذا يكون المفهوم الذي يرد إلى أذهاننا فور سماع هذا الألفاظ مفهوما يرتبط بهذه القيود واللوازم المادية. فحين نسمع لفظ النار يرد إلى أذهاننا هذا المفهوم الدنيوي للنار التي نراها في الدنيا، والتي تحرق الناس والأشجار وأي شيء آخر بداخلها.

أما نار الآخرة فلن تكون مثلها إذ ستكون فيها أشجار لا تحترق، فلن تحرق تلك النار غير العصاة، فتكوي أقدام البعض، وتصل لخصر آخرين، ولعنق آخرين وستكون حامية جدًا لدرجة أن نار الدنيا ستكون بردًا إذا قورنت بها، وكذلك فحين نسمع لفظ «الميزان» فإن كل متعلقات الميزان الموجود في الدنيا ترد في أذهاننا من كفتين وميزان وموازين وأشياء موزونة. وكذلك حين نريد أن نفهم معنى «الصحف أو صحائف الأعمال» فإن أصابع الكاتب والقلم والدواة والمداد والورق وغير ذلك من أدوات الكتابة ستحضر في أذهاننا. وعلى هذا ويضح أنه يوجد اختلاف كبير في الآراء في فهم المعاني اللغوية لهذه الألفاظ

والمعاني المجازية لها، لذا فالأصبح أن يؤمن بها كماهي دون شرح أو توضيح حتى لا تضيق معانيها الواسعة، ومن ثم فنحن لا نكفر أولئك الدين يفهمون المعاني المادية التي يمكن أن تؤديها هذا الألفاظ. ومع أن المقصود الإلهي يضيق وينحصر. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر مقصدها في ألفاظ محدودة دون مبالاة باختلاف وتفاوت العقول البشرية، لكنه سبحانه لم يفعل ذلك حتى تثبت عالمية الإسلام للناس كافة على اختلاف عقولهم.

الأمر الثاني الذي يستحق الذكر هو أن الإشكالات والاعتراضات تحول دون فهم وقائع وأحوال الدار الآخرة؛ لأننا نعتبر أن الوجود و قوانين الطبيعة الموجودة عبارة عن لازم وملزوم، فحين يذكر أي شيء فإن خصائصه ولوازمه التي اعتدنا عليها تأتي معه. مع أن أرباب العقل قد قرروا أن اللزوم الذي يكون بين معلومات هذه الحياة ومسبباتها وبين عللها وأسبابها لزوم عادي محض، أي لأننا تعودنا عليه لا لأنه يجب أن يكون كذلك.

ومن ثم فلو وضعنا في أذهاننا أن قوانين الطبيعة والعلم والأسباب أو نتائجها الموجودة في هذه الحياة المادية الراهنة، هي قوانين هذه الحياة الدنيا فقط، أي لو أن الله سبحانه وتعالى خلق عالما آخر أو دنيا جديدة، فليس ضروريا أن تكون هذه القوانين نفسها موجودة فيها. بل يمكن أن يكون في هذا العالم الجديد قوانين جديدة، وأجسام ذات خصائص جديدة، وحياة من نوع جديد، ونار غير نارنا، وحدائق وفواكه جديدة، وموجودات ومخلوقات جديدة، وعلم وأسباب جديدة، وقوانين جديدة للطبيعة. وقد قال الوحي المحمدي عن هذا العالم الجديد: هيوم تُبدّلُ الأرض غير الأرض والسمّوات ها

والآن من يستطيع أن يقول إن قوانين هذه الأرض والسماوات الموجودة ستظل في تلك الأرض والسماوات الجديدة ؟ وعلى هذا تصبح كل الاعتراضات المادية والبدنية، وكل الإشكالات التي تتعلق بالحياة القادمة التي تتولد بسبب وجود هذه الحياة المادية وقوانينها، تصبح كلها بلا أساس وبلا حقيقة.

وبعد هذا التمهيد الضروري نتحول إلى الرؤيمة الإسلامية للشواب والعقاب.

### مبدأ الثواب

مثلما خلق الله تعالى هذا العالم الموجود بنظام وقانون خاص به يسسميه الفلاسفة قانون القدرة، ويطلق عليه أهل الدين التقدير الإلهي، فقد أقام المولى سبحانه لكل عالم نظامًا وتقديرا يقوم عليه هذا العالم. والإنسان يعتقد على سبيل الخطأ أن مبادئ الطبيعة قاصرة فقط على الماديات، على الرغم من أنها تسري على كل شيء: سواء أكانت ماديات أم روحانيات، أم ذهنيات أم أعمال. وكما أن الطبيعي أن يموت الإنسان إذا أكل سمًا فإن من الطبيعي أيضًا أن تموت روحه إذا اقترفت ننبا. وكما أن الإنسان يمرض إذا أهمل مبادئ حفظ الصحة، فإنه كذلك يمرض إذا لم يتمسك بمبدأ تزكية النفس. وكما أنه يشفى بالحفاظ على دواء حفظ الصحة، فإنه كذلك يشفى بواسطة تدابير ووسائل العلاج الروحانية.

### لوازم الأعمال ونتائجها

المقصود هو كما أن لكل شيء في هذه الحياة الدنيا خاصية، وأن هذه الخاصية حين توجد فإن خواصها وآثارها أيضنا تتولد معها. كذلك هناك أيضنا لخالات الإنسان الداخلية ولأعماله بعض الآثار واللوازم التي لا يمكن أن تنفصل عنها؛ فإن للغرور والتواضع والبخل والكرم والانتقام والعفو والشجاعة والجبن والتقوى والفسق والإيمان والكفر أثرًا ونتيجة، ولكل منهما بعض الخصائص واللوازم التي لا يمكن أن تنفصل عنه كما لا تتفصل السموم عن السم والحلوة عن السكر والحرارة عن النار. والأشياء المعنوية والروحانية. والنفسية فيها نفس تلازم العلة والمعلول، الذي يوجد في الأشياء والجسمانية والمادية والطبيعية.

إن مبادئ صلاح الأشخاص وفسادهم وسعادتهم وشقائهم هي نفسها مبادئ صلاح الجماعات والشعوب وفسادها وسعادتها وشقائها. وكما أن مهمة العالم هي معرفة وبيان الأسس المادية الفيزيائيةالتي يطلق على تعلمها العلم، فيان مهمية الأنبياء عليهم السلام هي معرفة وبيان الأسباب والعلل والآثار والنتائج الروحانية، ويسمى تعليم هذه الأشياء بالشريعة. وطبقا لتعليم الأنبياء يجب علينا التيقن من الآثار والنتائج الروحانية بنفس الدرجة التي نتيقن بها من خصصائص الأشياء

الجسمانية التي أخبرنا بها العالم. وقد ولدت سعة نَحقيق علم النفس وعلم الاجتماع سهولة متناهية في فهم هذا المفهوم.

#### الثواب والعقاب رد فعل

المقصود أن مبدأ العلة والمعلول والفعل ورد الفعل الذي بُنيت عليه هذه الدنيا المادية الجسدية، يضم ويحوي في دائرته الواسعة كل قول وفعل يصدر من الإنسان. وهذا هو السبب في أن النتيجة الحتمية للذنب قد سميت عقابًا، وأن النتيجة الحتمية للأعمال الصالحة قد سميت ثواب. وقد استعمل القرآن الكريم هذين الاصطلاحين مرات عديدة. ولفظ عقاب مشتق من عقب الذي يعني خلف، لذا فالعقاب اسم لهذا الأثر الذي يأتي أو يعقب أي فعل. ولفظ ثواب مستق مسن ثوب الذي يعني العودة، لذا يقال في معنى النتيجة والجزاء التي تعود على عمل صالح ثواب.

لو فهمت هذه القضية جيدا فلن تكون هناك أي صعوبة في فهم المبدأ الشرعي للثواب والعقاب. لذا قيل في القرآن الكريم في أكثر من موضع:

﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الجاثية: ٢٨)

علمنا من هذا أن الثواب والعقاب اسمان يطلقان على رد فعل أفعالنا. قال تعالى: ﴿لتُجْزَى كُلُ نَفْس بِمَا كَسَبَتَ ﴾ (الجاثية: ٢٢)

فهناك تصريح واضح في هذه الآيات بأن الثواب والعقاب آثار ولوازم لكل أعمالنا الدنيوية. ﴿وَيَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَماتُوا بِهِ يَسْتَهْزَنُونَ ﴾ (الزمر: ٤٨)

المقصود أن الثواب والعقاب هو اسم ثان يطلق على نتائج أعمالنا. لــذا قال النبي (ﷺ) وكأنه يوضيح هذا المبدأ: سينادي المولى ســبحانه وتعالى يــوم القيامة ويقول: «يَا عَبَادي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ. ثُمَّ أُوفَيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً قَلْكَ فَلَا يَلُومَنَ إلاَّ نَفْسَهُ» (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي كتاب الزهد مسند ابن حنبل ج ٥ صــ ٥٤ – ١٦٠. وأنب المفرد للبخاري باب الظلم. وورد في صحيح مسلم: (٦٥٢٤) ـــ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَــــــــن بْـــن بْــن بْـهْرَامَ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا مَرُوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدّمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْــدِ الْعَزِيـــزِ عَـــن بَــن

# مبدأ الحصول على الراحة

يقرر القانون الفطري أننا نستطيع أن نتقي أي مشقة كبيرة أو عظيمة بتحمل مشاق صغيرة في سبيلها. ولجلب سعادة كبيرة أو عظيمة علينا أن نضحي بسعادات صغيرة. وحين نقارن العاجلة أي الدنيا والآجلة أي الآخرة، سنرى أن أصحاب الهمم الضعيفة والعقول الناقصة يحبون الراحة العاجلة ولا يبالون براحة الآجلة، ويرون أن الراحة العاجلة رغم أنها صغيرة فإنها موجودة. أما الراحة الأجلة فهي كبيرة لكنها مؤجلة. فمبدؤهم أن الموجود وإن قل فهو الأفضل. أما أصحاب الهمم العالية والعقول الكبيرة فعلى النقيض منهم تماما. فالفاتح والغازي يضحي باليوم حتى يتولى الملطنة غدا، والتجار والمرابون يضعون أموالهم اليوم في الأسواق حتى يستفيدوا من ثروة الغد. وكل إنسان متحصر يتحمل لمدة عشرين أو خمس وعشرين سنة مشقة تربية وتعليم وتدريب أولاده حتى يصبحوا عشرين في المستقبل على قضاء حياة سهلة هائئة. والناس تتحمل كمل أنواع المشاق في سبيل جمع ثرواتها حتى تستطيع أن تستفيد بها في المستقبل وتتجى بها من العسرة والضبق.

رَبِيعَةَ بْنِ يَزْيِدَ عَنْ أَبِي إِنْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرَ عَنْ النّبِيِّ . فيما رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عَبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا . فَلاَ تَظَالَمُوا . يَا عَبَادِي كُلُكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَعْدُونِي أَهْدَكُمْ . يَا عَبَادِي كُلُكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَعْمُونِي أَطْعَمْتُمْ . يَا عَبَادِي إِنِّكُمْ لَنْ فَاسْتَعْمُونِي أَعْفِرُ لَكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ . يَا عَبَادِي إِنِّكُمْ لَنْ تَخْطُنُونَ بِاللَّيْلِ وَالنّهارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً . فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ . يَا عَبَادِي إِنِّكُمْ لَنْ تَبُكُونُ اللّهُ وَالنّهارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الثُنُوبَ جَمِيعاً . فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ . يَا عَبَادِي إِنْكُمْ لَنْ تَبُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَالْمَوْلُونِي أَغْفِرُ اللّهَ عَبَادِي لَوْ أَنْ أُولَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَاخِدَكُمْ . وَالْمُولُونِي اللّهَ عَبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَاكُمْ وَالْمَولُونِي اللّهَ عَبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَاكُمْ وَالْمَولُ اعْلَى الْبُولِي اللّهَ عَبَادِي إِلَا عَبَادِي لَوْ أَنْ أَوْ الْمُولُونِي الْمُعْلِقُ لَكُمْ الْمُؤْلِقُ الْمُولُونِي الْمُعْلِقُ لَكُمْ وَالْمَولُونِي اللّهَ اللّهِ الْمُؤْلُونُ اللّهَ فَلَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَالْمُولُونِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَلْ عَلْدِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَانِي اللّهُ وَلَانَى اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَانَ اللّهُ وَلَا يَلْولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللل

المقصود أننا لو أمعنا في كل محاولات الإنسان سنعرف أن مبدأ تحصيل النجاح موجود داخله، إذ إنه يتحمل قليلا من التعب حتى ينجو ويسلم من النصب الأكبر، ويفسد أو يضحي بصغائر الأفراح وزائلها حتى تيسر له الأفراح الكبيرة الدائمة.

لكن طالما أن هذا أمر ممكن فمعناه أن لدينا يقينًا بالسعادة والنجاح الآجلين وبوجودهما، ولكنه لو لم يكن عندنا هذا اليقين لما تحملنا التضحية أبدا بطيب خاطر، أما الناس الذين لا يوجد عندهم هذا اليقين، فلا يمكن أن يكون عندهم هذه التضحية العظيمة. لهذا أوضح القرآن الكريم حقيقة الكفار هذه فقال: ﴿كُلُّ بِلْ تُحبُّونَ العَاجِلَةَ (٢٠) وتَذَرُونَ الآخرة ﴾ (القيامة: ٢٠، ٢١)

ومع أن الإنسان إذا استخدم هذا المبدأ نفسه الذي يستخدمه في الدنيا في قضايا الأخرة ومعاملاتها، فإنه بلا شك سنجح، فالتفكير فيما هو آت هـو سـر ومفتاح النجاح. ويكمن تحت هذا المبدأ سر نجاح الدنيا والدين.

فالتضحية باللذة الموجودة الزائلة في سبيل اللذة الآجلة الدائمة، والتضحية براحة الحال البسيطة في سبيل راحة الآخرة العظيمة هي الصدق والإيمان الذي لا يمكن لأحد أن ينكره. فأنت تضحي بلذة النوم في الصباح في سبيل راحة الصحة، وتتحمل مشاق وتعب الرياضة والتمارين لأنها سنتقذك من آلام وأمراض الشيخوخة. المقصود أنك لو تحملت بعض المتاعب والمسشاق السعيرة اليوم سنتجو من متاعب ومشاق أكبر في المستقبل، ولو ضحيت باللذات الزائلة اليوم فسنيسر لك في المستقبل لذات أعظم وأدوم. وهذه هي الفلسفة التي أوضحها القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَسَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيسِراً ﴾ القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَسَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيسِراً ﴾

ما هو هذا الصبر ؟ إنه التضحية بملذات الدنيا الزائلة للحصول على سعادة الآخرة الدائمة وملذاتها. وتحمل المشاق البسيطة في الدنيا في سبيل أداء الخير واجتناب الشر، حتى تيسر النجاة في الآخرة من المشاق الأصعب والأمر.

هذا هو السبب في أن النبي (ﷺ) قال في الحديث: «حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. وَحُفَّتِ النَّالُ بِالشَّهَوَ الت». (١)

لكن الجهلاء يبتعدون عن قيود التقوى والصلاح البسيطة هذه ويطلبون ملذات العصيان العارضة الزائلة، لذا سيقعون في عنذاب الآخرة الأشد، وسيحرمون هناك من اللذة الأبدية. أما الذين يتحملون صعاب الدين والتقوى والصلاح ويتركون ملذات الذنوب الزائلة والعصيان، فسينعمون في الآخرة بملذات لا آخر لها. وقد أوضحت الآية القرآنية التالية هذه الفلسفة:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فإن الجنة هي المأوى (٤١) ﴿ (النازعات: ١/٤٠)

#### صحائف الأعمال

إذا كنا نرى الشيء الذي يولد فجأة في الدنيا لا يزول ويفنى بدون أمر الله تعالى، فكذلك الأفعال والأعمال التي تصدر من الإنسان لا تفنى. والعلم الحديث (الذي سلم بأن أية حركة تولد في الدنيا لا تفنى، لدرجة أن أي صوت أو صدى صوت يرفع في الجو لا يزال موجودا اليوم، وسيظل موجودا دائمًا، ولو أمسكنا به لاستطعنا سماعه) لن يجد بدًا من قبول العقيدة الإسلامية التي تقول بدوام وجود الأعمال والأفعال.

وكأن أي عمل أو فعل يصدر من الإنسان يظل محفوظًا للأبد في ســجل الحياة. وقد أوضح القرآن الكريم هذا الأمر في آياته فقال:

﴿ هُنَالِكَ تَبَكُو كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ ﴾ (يونس: ٣٠)

﴿ كُلُّ امْرِيْ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (الطور: ٢١)

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ ْ رَهِيثَةٌ ﴾ (المدثر: ٣٨)

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ ﴾ (الزلزلة: ٧، ٨)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٧٠٧٩) ـــ حدَثْنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةُ بْنِ قَعْنَب. حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِت وَ حُمَيد، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّــهِ : «حُقَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ». (يوسف عامر).

﴿ وَمَا عَمِلْتُ مِنْ سُلُوعٍ ﴾ وَمَا عَمِلْتُ مِن سُلُوعٍ ﴾ (آل عمران: ٣٠)

وقد أوضح القرآن لكريد لطرق متعندة أن كل فعل وعمل يقدوم بسه الإنسان يظل محفوظ إلى الأبد في صحيفة، فمثلا قد ينبس الإنسان بكلملة فلي الخفاء، ولكن شهود الله تعالى تكون موجودة وتسمعه ثم تحفظه:

﴿ إِذْ يَتَلَقِّى المُتَلَقِّيانَ عَن اليمينِ وَعَن الشَّمَالِ قَعِدٌ ﴾ (ق: ١٧)

﴿ أَمْ يَحْسَنَبُونَ أَتَّا لاَ نَسَامَعُ سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُتَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٠)

﴿ إِنَّ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ (يونس: ٢١)

وأحيانا يُظهر المولى سبحانه وتعالى وجوده وعلمه وشهادته على كل عمل:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُغِيضُونَ فِيهِ ﴾ (يونس: ٦١)

وقال أيضا إن صحيفة كل إنسان معلقة في عنقه، ويوم القيامة ستخرج أمام الإنسان، ويقال له اقرأ صحيفة أعمالك بنفسك: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فَي عَنُقِهِ وَتُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ القَيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً (١٣) اقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ (الإسراء: ١٣، ١٤)

ومعنى هذه الآية هو أنك إن لم تكن تعتقد أن صحيفة الأعمال هي فعسلاً دفتر أوراق حقيقية أو سجل يكتب فيه فعلاً فاعتقد. ويمكن القول إنه اختار هذا الأسلوب ليوضح أن الشيء الذي يكتب في الكتاب لا يمكن أن ينسسى لأن كل شيء يكون مكتوبا، وكذلك أعمال الإنسان لن تتسسى لأنها ستظل محفوظة كالسجل. قال تعالى:

﴿ وَوُضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَداً ﴾ (الكهف: ٤٩)

وبالرغم من ذلك لو اعتقد أحد أن صحائف الأعمال هي فعلاً كصحائف الورق تكتب فيها الأعمال، فلن يكون مخطئاً، لأن المعنى الظاهري للألفاظ سيعضده. لكن من يفهم كيف سيحدث هذا ؟ لهذا سيكون للبحث حول هذا الموضوع بقية. وعلى كل حال فإن كل نقطة من أعمالنا ستظل محفوظة، وستقدم أمام الله، وهذا هو الهدف من هذه العقيدة.

### شهادة الأعضاء

إن أي عمل يعمله الإنسان يترك خلفه داخل فاعله أثرًا ما حسنًا أو سيئًا فلو وضعت مرآة القلب لرأى الإنسان وجه أعماله فيها واضحة. قال تعالى:

﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ (القيامة: ١٥ ).

هذه هي المرآة التي تصدأ بالذنوب.

﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ (المطففين: ١٤)

كذلك يخيم أثر العمل السيء على الأعضاء التي عمل الإنسان بها العمل، حتى تظهر نقوش أو انعكاسات هذا الأثر على الوجوه، وتقع خطوطه في العيون، وتبرز علاماته على الأيدي والأرجل. دعك من عالم الغيب. سنجد في عالم الظاهر أدامنا يعرفون ويقرأون ما بداخل الناس من خلل وجوهم وأيديهم وأرجلهم. كذلك ستظهر يوم القيامة آثار أعمالهم ونتائجها على كل عضو. ﴿ يُعْرَفُ للمُجْرِمُونَ بسيمًا هُمْ ﴾ (الرحمن: ١٤)

<sup>(1)</sup> الترمذي. وهذا نص الحديث: (٣٤٦١) - حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللَّيْثُ عَن ابنِ عَجْلاَنَ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن رسولِ الله قالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَا خَطِيئَةُ نُكِتَتْ فَي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِذَا هُو نَزَعَ واستَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُه وَإِنْ عَاذَ زِيدَ فِيهَا خَطِيئَةً نُكِتَتْ فَي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِذَا هُو نَزَعَ واستَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُه وَإِنْ عَاذَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وهُو الرَّانُ الذِي ذَكَرَ الله {كَلاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كانوا يكسِبُونَ}» . قَلَ الله عِيسَى: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (يوسف عامر).

في هذه الحالة حين يختم المولى سبحانه وتعالى على لسان العبد بعدله وجلاله جل وعلا، فتشهد يداه ورجلاه وجلده على أعماله، لن يكون دلك أمراً عجيبا. قال تعالى:

﴿ وَامْتَارُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (٥٦) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيراً أَقَلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ (٦٢) هَذْهِ جَهَانَمُ النِي كُنتُمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ (٢٢) هَذْهِ جَهَانَمُ النِي كُنتُمْ تُكُونُوا تَعْقُلُونَ (٢٢) الْيَوْمَ نَحْتُمُ عَلَى أَقْواهِمِ وَتَكُونُوا يَكْسَبُونَ ﴾ (سن ٢٣) الْيَوْمَ نَحْتُمُ عَلَى أَقْواهِمِ وَتَكُلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَاتُوا يَكْسَبُونَ ﴾ (بس: ٥٩: ٥٦)

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ عَلَيْهَا مَا تُلُوا أَبْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (السجدة: ١٩: ٢١)

لذا سيكون نطق هذه الأعضاء أيضنًا كنطق أي شيء في الدنيا، لكن لـو فهم أي شخص أن هذا النطق سيكون باللسان فلا حرج عليه.

#### الميزان

إن لأكثر الناس نوعين من الأعمال صالحة وطالحة، وقد يقل نوع ويزيد النوع الآخر، أو يتساوى النوعان. ولأننا نعرف أن تقسيم الأشياء المادية وتوزيعها الدقيق يكون بالوزن أو بالعد. لذا فإن الوزن والحساب يؤديان معنى العدل والإنصاف والحق، وقد قال المولى سبحانه وتعالى عن أعمال الإنسان: إن الناس سيجزون على أعمالهم. فقال: ﴿جَزَاءٌ وَفَاقًا ﴾ (النبأ: ٢٦)

فأدى المولى سبحانه وتعالى مفهوم الإنصاف والعدل والتساوي باستعارة ميزان العدل وكفتي الميزان: فقال:

﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَاتِبِينَ (٧) وَالْوَرَاٰنُ يَوْمَنَذُ الْحَـقُ فَمَـن ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسنَهُم ﴾ (الأعراف: ٧: ٩)

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَتْ مَوَ ارْبِنُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَهُ رَّاضِيَهٌ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَ ارْبِنُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ (القارعة: ٦: ٩)

المقصود في الآبتين من نقل أو خفة الموازين قلسة أو كثرة الأعمال. وتشير الآية الأولى إلى أن المقصود من الوزن هو الحق والعدل، وأن أي عمل للإنسان سيكون موجودا في علم الله قل أو كثر. وهذه الاستعارة التي في هذا المفهوم قد استعملت بكثرة في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ اللَّهُ السَّدِي أَسْرَلُ الكَتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ (الشورى: ١٧)

أي أن كتاب الله قد نزل بالحق والميزان أيضا، والمقصود منه العدل (الطبري تفسير الآية المذكورة). كذلك استخدم المولى سبحانه للعدل الكامل الذي وضعه في كل الكائنات لفظ الميزان فقال:

### ﴿ وَوَضَعَ الميزَانَ ﴾ (الرحمن: ٧)

#### الحساب

الطريقة الثانية لمعرفة النقص والزيادة هي الحساب أو المحاسبة. وقد استعملت استعارة الحساب في القرآن الكريم كما استعملت في باقي الكتب السماوية الأخرى، فورد مراراً وتكرار بأننا سنحاسبكم على أعمالكم يوم القيامة. لكن المقصود من هذا الحساب هو نفس المقصود من الوزن. لذا ذكر هذا المفهوم بمزيد من التصريح في سورة الأنبياء التي تتضح منها حقيقة الميزان بصورة كاملة. قال تعالى:

﴿ وَنَصْنَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القَيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَــيْنًا وَإِن كَــانَ مَثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرِيْلِ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (الأنبياء: ٤٧)

يمكن أن يفهم من هذه الآية أمرين: الأول هو أن المقصود من السوزن الإنصاف والعدل، والأمر الثاني هو أن المقصود من الحساب هدو أن أي وزن للعمل الإنساني لن ينسى في الأجر، ولن يغيب عن علم الله. لكن لدو فهم أي إنسان المفهوم المادي للوزن والحساب فسيكون محقًا أيضًا.

### الجنة والنار

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما الهدف الإلهي من تكليف ومسئولية هذه الأعمال ؟ الحقيقة أن هدف الله تبارك وتعالى هو أن تحصل الروح البشرية على السعادة الأبدية والرقى الخالد. لكن الله تعالى وضعع أسماس هذه

السعادة وهذا الرقي على فعل الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الطالحة. لذا فمن الصواب أن تقول إن هدف خلق الإنسان هو تنفيذ أو امر الله حتى يحصل الإنسان على سعادته المقررة وعلى رقيه الموعود. ويسمى هذا العالم الذي توجد فيه هذه السعادة الأبدية والرقي الخالد «الجنة». وأما المكان الذي سيجد فيه الإنسان نتائج الأعمال السيئة التي اقترفها في حياته الماضية المنصرمة فيسمى النار. ولذا فمن الصواب أن نقول أن الجنة هي بيت الإنسان الأصلي. وسيرد تفصيل ذلك لاحقا.

### الجنة ميراث الإنسان

إن قصة سيدنا آدم التي ذكرت في التوراة والقرآن الكريم ليست مجرد تاريخ لبداية الخليقة، بل إنها تفسير حقيقي وصادق للحقيقة الإنسانية إذ يُعتقد أن الجنة التي كان الله تعالى قد أسكن فيها بفضله آدم كانت قد أعطيت له ولذريته في البداية على الدوام، ولكن لأنه أننب مصادفة، أخرج منها وأنزل إلى الأرض. ولكن هذا ليس صحيحًا، لأن مجيء آدم عليه السلام إلى الأرض كان قد قدر قبل مولده، وكان الله سبحانه وتعالى قد أوضح هذا الأمر للملائكة قبل أن يخلق آنم فقال: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ (البقرة: ٣٠)

فخلافة سيدنا آدم في الأرض دليل على إقامته فيها. لكن إسكانه الجنة قبل الأرض ثم إخراجه منها بعد الننب يشير إلى أن المكان الأصلي لسيدنا آدم ولذريته في الجنة، لكن نزولهم منها سيكون بسبب ذنوبهم. وإن دخولها سيكون عن طريق طاعة الله وعمل الصالحات. لذا أعلن المولى تبارك وتعالى وقت إنزال آدم إلى الأرض وقال:

﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتَيَنَّكُم مُنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُـدَايَ فَــلاً خُولُفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَنِكَ أَصْــحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة: ٣٨، ٣٩)

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ فَإِمَّا يَأْتَيِنَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْفَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القَيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (طه: ١٢٣، ١٢٤)

وورد في التوراة أنه كان في الجنة شجرتان واحدة لتمييز الخير والسشر والثانية شجرة الخلد. وتذكر التوراة أن سينا آدم منع من الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، لكنه أكل منها، ولهذا وضح له في البداية عريه. وفي النهاية أخرجه الله من الجنة لأنه أكل ثمر شجرة الحياة ولم يطع الله. وحين أخرج من الجنة قيل له (سفر التكوين ٣)

«وأكلت من هذه الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك\* وشوكا وحسكا تُتبت لك وتأكل عـشب الحقل\* بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخنت منها».(١)

ولم يصرح في القرآن الكريم باسم الشجرة التي منع آدم من الأكل منها. لكن يتضح بطريق الإشارة من إحدى الآيات أنها كانت شـجرة معرفــة الخيـر والشر، وأن الشيطان جعله يأكل منها بعدما قال له: ﴿هَلُ أَدَلُكُ عَلَى شَجِرة الخلا وملك لا يبلى ﴾ لكن كانت نتيجة أكله منها أن بنت له سوأته، التي كانت نتيجــة لتمييز الخير والشر، قال تعالى:

﴿ فَوَسَوْسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمَلْكِ لاً يَبْلَى (١٢٠) فَأَكُلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ (طه: ١٢٠، ١٢١)

والسؤال الآن هو ما المقصود من حياة الخلد وملك لا يبلى ؟ واضع أنها الجنة. وكان قصد الشيطان هو أنك الآن في الجنة، أفأدلك على شهرة الخله ؟ وأخبره عن شجرة تمييز الخير والشر. هذه أيضا حقيقة واضحة وهي أن تميين الخير من الشر هو أساس التكليف الشرعي وأساس محاسبة الإنسان. فأي مخلوق بل أي إنسان لا يميز لا يكلف شرعا ولا يحاسب. المقصود أن التكليف الشرعي كان النتيجة الحتمية لمعرفة الخير والشر، لذا كان كلف ثم أودع التمييز بين الخير والشر هذا في ذرية آدم. قال تعالى:

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الفقرات ١٧-١٩، سفر التكوين، الإصحاح ٣: «وأكلت من هذه الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك\* وشوكا وحسكا نتبت لك وتأكل عشب الحقل\* بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها» (يوسف عامر).

﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَاللَّهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُورَاهَا ﴾ (الشمس: ٧، ٨) ولا عجب أن تشير آيات القرآن الكريم إلى هذا المفهوم:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِسْنَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً (٧٢) لِيُعَذَّبَ اللَّهُ المُنَافَقِينَ وَالْمُثْرِكِينَ وَالْمُثْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ

فقد حمل الإنسان بجهله أمانة التكليف الشرعي الذي كان نتيجة حتمية لمعرفة الخير والشر، وكان الثواب والعقاب نتيجة حتمية لهذا التكليف السشرعي. لكن رضا الله تعالى اقتضى أن يستفيد عباده جميعا من رحمته ومغفرته، إذ تقتضي رحمة الله وشفقته أن يعفو عن المذنبين وأن تنزل رحماته الخاصة على الصالحين. لكن لو لم يجعل المزارع حقوله تستفيد من مطر الرحمة، فإنه لسنفيد من بركته. وكذلك العبد الذي لا يؤهل نفسه لهذه الرحمة بإيقاع نفسه في الشرك والنفاق، لن يستفيد أيضنا من غيث رحمة الله. والمقصود أن الحكمة الإلهية قد قضت بأن الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى المذين أوقفهما قضاء الله تعالى على سعى الإنسان وعمله وكفاحه، واللذين أراد الشيطان لآدم أن يحصل عليهما دون سعي وتعب، قدر الحصول عليهما في النهاية عن طريق تقدير الله، والسعي والكفاح والعمل واتباع الشريعة. كما كان مقررا قبل ذلك. قال تعالى:

﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مُنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٣٨)

﴿ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَصْلُ وَلاَ يَشْفَى﴾ (طه: ١٢٣)

وطالما أن المكان الأصلي للإنسان هو الحياة الخالدة والمملكة الأبدية، لذا يجب أن يكون الحصول على هذا المكان هو محور كل مساعي الإنسان. وأن يكون الوصول إلى هذه الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى نتيجة أعمال الإنسان في هذه الحياة الفانية والمملكة البالية. وحتى يجد ويحصل على هذا الملك السماوى الذي كان لأبيه والذي وصف بأنه:

﴿ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْفَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُــوعَ فَيهَــا وَلاَ تَغْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فيهَا وَلاَ تَضْحَى﴾ (طه: ١١٧: ١١٩)

حين أخرج آدم من الجنة جاع، تعرى وعطش، وتحمل مسقة حرارة الشمس، فتحمل عبء هذه الأشياء الأربعة بعد أن جاء إلى الأرض. والأكل والشرب واللباس والعيش هي الضروريات الأربعة المختصرة للإنسان. وقد توسع الإنسان في هذه الضروريات وخلق عالما آخر من المضروريات والاحتياجات. وضحى في سبيل الحصول على هذه الاحتياجات بالجنة الحقيقية والاحتياجات. وضحى في سبيل الحصول على هذه الاحتياجات بالجنة الحقيقية وصرف كل اهتمامه إلى حياته الراهنة. ومن هنا عاد تكليف الشريعة وأمر بتعلم طرق تحصيل المأكل الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال والمسكن الحلال واجتناب الطرق الغير شرعية. ومن هذا تولدت أصول و المشريعة ومعاملاتها ومسئوليات الأخلاق الإنسانية، حتى لا نقع أسرى هذه الحياة الفانية وننسى الحياة الخالدة، وعلمت العقائد والعبادات والطاعات الإلهية التي هي الغذاء الأصلي المبنة.

﴿ أُولَٰتِكَ هُمُ الْوَارِبُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِبُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠، ١١)

لكن هذا الميراث سيناله للإنسان عن طريق أعماله الصالحة. لذا سيبشر أهل الجنة عند دخول الجنة بهذه البشرى.

﴿ وَفِيهَا مَا تَشْنَتُهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَثْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧١) وَيَلْكَ الْجَنَّسَةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الزخرف: ٧١، ٧٢)

وسيناديهم مناد

﴿وَتُودُوا أَن تِلْكُمُ الجِنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ٤٣)

وكانت إحدى فقرات دعاء المبلغ الأعظم لملة التوحيد سيدنا إبراهيم هي: ﴿وَاجْعَنْنِي مِن وَرَثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ (الشعراء: ٨٥)

واضح من هذه الآيات أن الإسلام قد اعتبر المكان الأصلي للإنسان هـو الذي لا جوع فيه و لا عطش و لا عري و لا ضمى، حيث الملك الـذي لا يبلـــى

والحياة التي لا تغنى. لكن طريقة الحصول على هذا المكان هي عمــــل الإنـــــــان الصالح والعقيدة السليمة التي تلخص في كلمة تقوى.

﴿ تِلْكَ الجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِياً ﴾ (مريم: ٦٣) منازل الثواب والعقاب الإنساني الثّلاثة

إن للإنسان ثلاثة بيوت: الأول هذا العالم الفاني الذي نسميه الدنيا. والثاني وهو الوسط عالم الموت أو عالم البرزخ. أما الثالث فهو بيت الحياة الخالدة والذي نسميه الدار الآخرة. وقد كان التأكيد والتركيز الأساسي لدي اليهود على شواب وعقاب هذه الدنيا، فلم يذكر المنزل الثالث عندهم إلا قليلا، أما الثاني فلم يدكر أصلاً على الإطلاق. أما النصارى فقد ركزوا على المنزل الثالث، وسكتوا عن الأول والثاني. أما الوحي المحمدي فقد اعتبر المنازل الثلاثة مكاناً للشواب والعقاب الإنساني. فأول ثواب وعقاب للإنسان على أعماله يكون في هذه الحياة الدنيا في شكل نجاح وفشل، وكأن معيار فهم النجاح والفشل مختلف، وبعد ذلك حين تضع روح الإنسان قدمها في المنزل الثاني فإنها ترى أيضا بعضاً ألوان من الثواب والعقاب على أعمالها. ثم بعد ذلك ستنتهي هذه الحياة وتغنى كل الكائنات وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويحشر الموتى لحياة بلا مدوت. وقتها سيجدون الثواب والعقاب الكامل لأعمالهم.

# أول دار جزاء للإنسان

المقصود أن أول دار جزاء للإنسان هي هذه الدنيا. فمع أن الجزاء الكامل لكل أفعاله الصالحة والطالحة سيكون في الحياة الآخرة. فإنه يجد في هذه الحياة الاننيا جزاء يماثل فعله الصالح والطالح. فعزة الإنسان وشهرته وعزته وحب وسكينته وطمأنينته وسعادته وراحة باله وسلطانه هذه جميعا نتائج لأعمال الخير في هذه الحياة. وعلى النقيض من ذلك نجد مذلة الإنسسان وفسضيحته ومهانته وهوانه واضطراب حاله وعدم استقراره وحزنه ومحكوميته كلها آثار أعماله الطالحة.

أولت التوارة أهمية أكبر لنتائج العمل في دار الدنيا، بل إن أبرز فكر في التوراة هو أن جزاء طاعة الله ومعصيته يكون في شكل الراحة والنصب في هذه

الحياة الدنيا. فقد ورد لو عملتم بالأحكام وأوامر الله فستكون النتيجة أن حقولكم ستخضر وأولادكم ستحيا. والحيوانات ستعيش والأشجار ستثمر والأعداد ستقهر. وإن عصيتم الله فسنتزل بكم الشدائد ويصيبكم القحط، ولن يعيش أولادكم، وستموت الأنعام وتخرب المدن ولا تثمر الحدائق، وسيقهركم الأعداء. أما النصارى فلم يؤكدوا على مملكة الأرض بل أكدوا على مملكة السماء. واعتبروا أن الفوز والفلاح في هذه الحياة الدنيا خارج مقصودهم. أما الدعوة التي جاء بها النبي (على) فمنزهة عن إفراط وتغريط اليهود والنصارى، فقد اعتبرت أن نتيجة الإيمان والعمل الصالح هي ملك هذه الحياة الدنيا أيضا وملك تلك الدنيا. وحكومة الأرض وجنة السماء والخضرة والنصارة في الدنيا والحدائق والجنات في الأخرة. لذا قال تعالى في ذكر المسلمين الصالحين:

﴿فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسنَ ثُوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحْسنِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٨)

ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ (الفتح: ٢٩)

ووعدهم أيضا أن:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ (النور: ٥٠)

لكن مامن شك أيضا في أنه كما أن تلك الدار الخالدة ستكون أطول وأحكم من هذه الدار الفانية. فكذلك ستكون قيمة وقدر ثواب تلك الدار أكبر من ثواب هذه الدنيا. وأن حسنة وفلاح تلك الدار أيضًا يكون عن طريق محاولة حسن العمل في هذه الدنيا قال تعالى:

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ المُتَّقِينَ ﴾ (النحل: ٣٠)

وكما قال تعالى أن جزاء الكافرين في الآخرة جهنم وعذاب النار نكر أيضًا أن لهم المذلة والهوان والفضيحة في هذه الدنيا أيضاً فقال: ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ﴾ (الحج: ١١) ﴿ فَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ﴾ (الحج: ١١) ﴿ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (البقرة: ١١٤) ﴿ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ (البقرة: ٢١٧) وقال أيضا:

﴿ فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَعِيداً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ (آل عمران: ٥٦)

كذلك يكون العقاب في الدنيا بضيق المعيشة وضنكها:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكاً وتَخَشُرُهُ يَسَوْمَ القَيّامَسَةِ أَعْمَى ﴾ (طه: ١٢٤)

الأكثر من ذلك أن الله تعالى أخبر أن هزيمة الصحابة في غـزوة أحـد كانت نتيجة لبعض أعمالهم السالفة فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَولُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ إِثَمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ (آل عمران: ١٥٥)

وقال بصفة عامة في موضع آخر:

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَـسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُـو عَـن كَثْيِـرٍ ﴾ (الشورى: ٣٠)

وقد بين القرآن الكريم هذه المسألة تماما في ذكر اليهـود، فقـال عـن عذابهم:

وَبَاءُوا بِغَضْبَ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبِّلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبِّلٍ مِّسَنَ النَّساسِ وَبَاءُوا بِغَضْبَ مِّنَ اللَّهِ وَصْرُبَتْ عَلَيْهِمُ المسكنَةُ نَلِكَ بِأَتَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَساتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِي تَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (آل عمران: اللَّه ويَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِي تَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (آل عمران: 1١٢)

في مقابل هذا قال لعامة أهل الكتاب:

﴿ وَلَوْ أَتَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾ (المائدة: ٦٦) وأشار في مناسبة أخرى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُـوا وَاتَّقَـوْا نَفَتَحَنَـا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسببُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٦)

### لكن دار العمل هذه فاتية

ثمة أمر يجب أن ينتبه له ويدركه العقلاء، وهو أنه مع أنه من المؤكد أن الإنسان يجد في هذه الحياة الدنيا ثوابا أو عقابا ما على أعماله، ولكن دار العمل هذه تسمى الدنيا الفانية: فسواء أكانت الحياة حياة شخصية أو حياة جماعية، فالحزن فيها فان وكذلك السعادة فيها غير دائمة، لذا لا يجب أن نجعل نجاح هذه الحياة الدنيا فقط هدفا وغاية ومقصدًا لحياتنا. بل يجب أن نفهم أن هناك ملكا سماويًا أوسع من هذا وسلطانًا ربانيًا لا يزول، وأن هذا الملك والسلطان لا يفنيان ولا يزولان. وأن هناك نعمًا أفضل بكثير من نعم الدنيا وأبقى. لهذا لا يجب الوقوع في ملذات الحياة. وهل سينصف أحد ذلك المسافر الذي انسشغل بمناظر الطريق الساحرة العارضة وبمتع السفر الفانية عن وطنه الذي هو مكان سعادته الدائمة ومحيط الناظر الباهجة ؟!

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (الأعلى: ١٦، ١٧) ﴿ وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ (يوسف: ٥٧)

كذلك ستكون الآخرة أيضا مكان ذلك الأجر الباقي وتكون فيه المهانه أكبر من ذلك مهانة الدنيا:

﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الخِرْيَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَـوْ كَـاتُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٢٦)

ربما تحملوا ذل ومهانة هذه الدنيا. لكن من يستطع أن يتحمل العذاب هذاك ؟ لأن:

﴿ وَلَمْعَذَّابُ الآخرَةُ أَشْدُ وَأَبْقَى ﴾ (طه: ١٢٧)

لذا يجب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن ينفق ما حصل عليه بفضل حسن عمله من قوة وجاه ومال وحكم في الحصول على نعم الآخرة الخالدة وملكها الذي لا يبلى. وحتى ييسر لهذه النعم الدنيوية أيضًا البقاء والدوام. وقد

أوضح الوحي المحمدي هذه الفلسفة في تلك الألفاظ التي وردت ضمن نصيحة قارون: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخرةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ المُفْسِدِينَ ﴾ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ لاَ يُحِبُ المُفْسِدِينَ ﴾ (القصص: ٧٧)

وكذلك هلك خلف اليهود لأنهم كانوا قد وقعوا في حب المال وجاه الحياة الدنيا، ونسوا الآخرة. قال تعالى:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الكتَابَ يَأْخُذُونَ عَسرَضَ هَسْذَا الأَدْتَسى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الكتّابِ أَن لاَ يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفْلا تَعْقُلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٦٩)

## دار الجزاء دار إصلاح أيضًا:

خلق الله سبحانه وتعالى برحمته وشفقته الإنسان، وأراه أيضا مكان الحياة الدائمة، وأخبره أن الاستحقاق الدائم والأبدي لهذا المكان يمكن أن يتحقق عن طريق أعماله، وأن هذه الحياة الدنيا قد أعطيت له حتى يستطيع فيها أن يسشري بقيمة عمله ملكية الجنة. ولكن لأن الإنسان خلق بطبعه ضعيفا ينسسى الآخرة لتحقيق مطامع أخرى. لذا وفر الله تعالى له في حياته الدنيا وسائل الإصلاح والتقويم والنجاح؛ فبعث الرسل وأرسل المعلمين وعلم الشريعة، وفرض الأسر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدد عقوبة وتعزيرا للننوب، وجزاء على عمل الخير، وعقابا على عمل الشرحتى ينتبه الإنسان في كل خطوة إلى عمله ويشعر بخطئه. إضافة لكل هذا حدد الله تعالى بعظيم رحمت المراتب الآتية لتنبيبه وإصلاح الإنسان:

١. تكفر السيئة بالحسنة. ولأن الإنسان مهما حاول لن يستطع أن يخرج عن حد نقاط ضعفه الفطرية، وكما أن قلب الإنسان قد فُطر أو جبل على أن تكون الحسنة ثقيلة، لذا تغفر له صغائر ننوبه. أو يصدر منه عمل صالح تمحى به ذنوبه كلها. وهذا ما يسمى بكفارة العمل. لذا علمنا القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله: ﴿ إِنَّ الحَسنَات يُذْهَبْنَ السَيِّنَات ﴾ (هود: ١١٤)

ومراد هذه الآية أيضا هو أن الزيادة التدريجية للحسنات تقلل السيئات في النهاية، حتى يصبح الإنسان إنسانا صالحا تماما. وهنا أيضًا تكمن البشارة بأن هذه الحسنات ستذهب، إن شاء الله تعالى، السيئات. وتوجد آيات أخرى في القرآن الكريم تؤكد المعنى نفسه مثل:

﴿ إِن تَجْتَنبُوا كَبَاتِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَتُنخِلْكُم مُسنخَلاً كَريماً ﴾ (النساء: ٣١)

﴿ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَا لَأَكَفَرَنَّ عَكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَنْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّهْ قَرْضاً حَسَنَا لَأَكُفُرَنَّ عَكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَنْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّهْارُ ﴾ (المائدة: ١٢)

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَن سَيِّنَاتِهِمْ فِي

٧. تكون التوبة كفارة. فالأصل في كل أعمال الإنسان هو قلبه. وبالقلب يتطهر الإنسان وبه أيضاً يتتجس. فإذا رجع قلب الإنسان في أي وقب إلى الله تعالى بإخلاص وندم على ذنوبه وتقصيره، وتخلى عن حياته السالفة ووعد الله أن يعمل صالحًا في حياته اللاحقة، فهذا يسمى توبة. هذه التوبة تجعل أكثر الناس عصياناً في رحمة الله. وإضافة إلى حادث عصيان آدم ثم توبته ورجوع رحمة الله نجد أن الصورة المثالية لهذا الأمر هي أن رحمة الله تظل مفتوحة لرجوع الإنسان العاصي، إن هذا المشهد الواضح للرحمة الإلهية الذي نراه في الكتاب المنزل على رسول الله (قرة) وفي رسالته لا نجده أبدا في مذاهب الهند. كما أن التوراة قد سكتت عنه ولم يبرزه الزبور ولم يظهره الإنجيل. أما الشرح والتفصيل الذي قام به رسول الله في رسالته الربانية لكيفيات ومبادئ وشرائط التوبة فكان فيضاً ربانيا من رب العالمين. قال تعالى:

﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّــةَ وَلاَ يُظْلَمُـونَ شَيْئاً ﴾ (مريم: ٦٠)

بل الأكثر من ذلك أن من تاب وعمل صالحا فإن ننوبه ستبدل حسنات.

﴿إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَحَمِل عَمَلاً صائحاً فَأُولَنِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيئاتِهِمْ حَسنَات وكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً ﴾ (الفرقان: ٧٠)

وهذا هو ما تقتضيه عظمة الرحمة. لدرجة أن السارق واللص إن تابا من ننوبهما. فإن الله تعالى يبشرهم ويقول:

﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُـورٌ رَحِيمٌ (٣٩) أَلَمْ تَكَلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَثَّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَـن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (المائدة: ٣٩، ٤٠)

وقد أظهر الله تعالى مبدأ العفو بشكل قاطع فقال تعالى:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمُّ اهْتَدَى ﴾ (طه: ٨٢)

ولكن لمن تكون التوبة ؟ وبأي شرط تكون ؟

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) ولَيْسسَتِ التَّوْبَاةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ (النساء: ١٦، ١٧)

المقصود أن يكون في قلب العبد بعد التوبة عزم على ترك الآثام وتجنب المعاصي، وظاهر أن هذا العزم لا يمكن أن يكون وقت الموت. لكن إذا تناب الإنسان ثم مات فجأة فالمؤكد أن رحمة الله ستقبله.

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّبُكَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا فَآمَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمْفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الأعراف: ١٥٣)

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسَنَتَغْفِرِ النَّــة يَجِـدِ النَّــة عَفُــوراً رَّحيماً ﴾ (النساء: ١١٠)

٣. تتبيه المصائب وكفارتها، لا يوجد شيء في الدنيا أكثر ضررا أو إيــذاء للإنسان من المصائب، لكن لا يجب أن ننسى حقيقــة أن أفــراداً بــل جماعات وشعوب أيضا تتبه وتفيق من المصائب فينصلح حالها، لأن نار المصائب تجلي جوهر كثير من المحاسن الأخلاقيــة. وينمــو الــصبر والاستقلال والتواضع والشكر والتراحم وغير ذلك من الفصائل الأخلاقية

في ظل هذه المصائب. فحين يصاب أي إنسان مغرور فإنه يفيق. لذا نجد في بعض الأحيان أن المصائب هي أفضل وسائل إيقاظ الغافلين والناسين. بفضلها يؤمن الإنسان الملحد فجأة.

والثروة والنعمة والنجاح هي ذلك الشراب السذي لا يسزول تسأثيره إلا بمرارة المصائب الفجائية. فكم ينسى الإنسان الله، ويغتر بماله وجاهه. لكن حين يصاب بمصيبة، تتفتح عينيه فجأة، فالمرض والعسر وموت الأعسزاء والفسلل وغير ذلك من المصائب والشدائد تجعل الإنسان الغافل يفيق فجأة، ويتسضح لسه خطأ مسلكه. لذا توجد في هذه المصائب الصلاحية الكاملة لتكفير ننوب وخطايسا الإنسان والإحساس الذي يتولد داخل الإنسان بسبب هذه المسشقة البسيطة هو إحساس غال وقيم.

وقد بين القرآن الكريم هذا الأمر دوما، وقال إن الله تعالى قبل أن يهلك العصاة امتحنهم بالمصائب علهم يرجعون إلى خالقهم الذي نسوه، وينتبهون إلى خطئهم ويفكرون في الهداية والصلاح. قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّئِينَ وَيَقْصِ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَـنَّكُرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٣٠)

وقال عن بني إسرائيل:

﴿ وَبَلُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (الأعراف: ١٦٨)

و بين في السورة نفسها هذا المبدأ في موضع آخر بصفة تامة فقيل:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّ إِلاًّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَطَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٤)

وقيل للمسلمين:

﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْء مِنْ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَقْص مِنْ الْأَمْسُوال وَالْأَنْفُسِ وَالْجُوع وَنَقْص مِنْ الْأَمْسُوال وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّه وَإِنَّسَانُ اللَّه وَالنَّسَانُ اللَّه وَالنَّسَانُ اللَّه وَالنَّسِكَ المَهْ مَدُونَ ﴿ ١٥٥) الْوَلَاكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَسَةٌ وَأُولَالِكَ هُمُ اللَّهُ مَدُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٥: ١٥٥)

وتحت هذا المبدأ يوضح النبي (ﷺ) جزئياته العديدة. فقد روى عن السيدة عائشة أنه حين نزلت هذه الآية: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ ﴾ (النساء: ١٢٣) أنها سألت النبي (ﷺ) عن معناها. فقال: «هذه مُعَاتَبة الله العَبْد فيما يُصيبه مِنْ الحُمَّى وَالنَّكْبة حَتَّى البِضاَعَة يَضعَعُها في يَد قَميْصِه فَيَفْقُدُهَا فَيَفْرَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ العَبْد وَالنَّكْبة حَتَّى البِضاَعَة يَضعَعُها في يَد قَميْصِه فَيَفْقُدُها فَيَفْرَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ العَبْد وَالنَّهُ أَن العَبْد وَالنَّهُ مِنْ الكَيْرِ» (١). وورد في أحاديث أخرى أن النبي (ﷺ) قال «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها» (٢). وفي رواية ثالثة أن النبي (ﷺ) قال: «ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولاَحزن ولا أذى ولا غم حديث أخر إلى أن ما يصيب المسلم من أذى من الشوكة وما فوقها إلا وأسقط الله تعالى به ذنوبه كما تتساقط أوراق أذى من الشوكة وما فوقها إلا وأسقط الله تعالى به ذنوبه كما تتساقط أوراق

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي. وهذا نص الحديث: (٣٠٨٥) حدثتا عَبْدُ بنُ حُمَيْد أخبرنا الحَسَنُ بنُ مُوسَى ورَوْحُ بنُ عُبَادَةَ عن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن عَلِيٌ بنِ زَيْد عن أُمَيَّةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ عن قُولِ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى: {إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسِبُكُمْ بِهِ الله} وَعن قَولِهِ: {مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} فَقَالَتْ: «مَا سَأَلْنِي عَنْهَا أَحَدُ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ «هَذهِ مُعَاتَبَةُ الله العَبْدَ فيما يُصِيبُهُ مِنْ الحُمَّى وَالنَّكُبَةِ حَتَّى البِضِمَاعَةِ يَضَعُهَا فِي يَد قَمِيْصِهِ فَيَقْقِدُهَا فَيَقْرَحُ لَهَا حَتَّى البِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي يَد قَمِيْصِهِ فَيَقْقِدُهَا فَيَقْرَحُ لَهَا حَتَّى البِضَاعَةِ اللهِ العَبْدَ الْعَبْدَ الْمَعْدَ مَنْ الكَيْرِ».

قَالَ أَبُو عَيِسَى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ حَدِيثٍ عَاتِشَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثٍ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٥١٤) ... حدثني عبدُ الله بن محمد حدثنًا عبدُ الملكِ بن عمرو حدثنًا رُهيرُ بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلَّحلةً عن عطاء بن يسار عن أبي سَعيدِ الخُدريِّ وعن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما يُصيبُ المسلمَ من نصب ولا هم ولاَحْزَن ولا أذى ولا غم \_ حتى الشوكةِ يُـشاكها \_ إلا كفر الله بها من خَطاياه». (يوسف عامر).

الشجرة. وأشار في رواية خامسة إلى أن المسلم الذي اقترف أي ذنب في الدنيا وعوقب عليه في الدنيا، فإنه له كفارة وتطهير له من الذنب (١).

وضح من السطور السابقة أن الإنسان الذي تلوث بالذنب بعد إقراره بالتوحيد يستطيع أن يجد النجاة عن طريق التوبة والأعمال المصالحة والمصبر والشكر على المصائب ويخرج من هذه الدنيا نظيفا طاهرا لا يحتاج إلى كفارة جديدة لننوبه بعد الموت. لذا ورد في القرآن:

﴿ لَنُذِيقَتَهُم مِّنَ العَذَابِ الأَتْنَى دُونَ العَـذَابِ الأَكْبَـرِ لَعَلَّهُـمْ يَرْجِعُـونَ ﴾ (السجدة: ٢١)

علمنا من هذه الآية الكريمة أن عذاب الله تعالى لا يهدف إلى الانتقام أو المعاقبة بل إحضار النفس الشريرة على طريق النجاة (الطريق المستقيم). لذا قال تعالى في آية أخرى:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً ﴾ (النساء: ١٤٧)

<sup>(</sup>١) وقد ورد في سنن الترمذي: (٣١٣٦) حنثنا يَحْنِي بنُ مُوسَى وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالاً: أخبرنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً ، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ: أخبرني مَولَى ابنِ سبَاعِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بسنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عن أبي بكر الصديق ، قالَ: «كُنْتُ عِنْدَ النّبي فَأَنْزِلْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيةُ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلاَ يَجِدُ لُهُ مِنْ دُونِ الله وليًّا وَلاَ نَصِيراً } فَقَالَ رسولُ الله : «يَا أَبَا بكُر الْ الله عَلَيْ؟» قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ الله: قالَ : فَأَقْرَأُنيهَا فَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنِي قَد كنست أَقْرِئُكَ آية أُنزِلَتْ عَلَيْ؟» قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ الله: قالَ : فَأَقْرَأُنيهَا فَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنِي قَد كنست وَجَدْتُ انقصاماً فِي ظَهْرِي فَتَمَطُّأْتُ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ««مَا شَأَنْكَ يَا أَبَا بكر؟ » قُلْتُ يَا رَسُولُ الله ورَسُولُ الله إلى أَنْتَ وَأُمِّي وَأَيْنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوهُ ا وَإِنَّا لَمَجْزِيُونَ بِمَا عَلْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَمّا أَنْتَ يَا أَبَا بكر والمُؤْمِنُونَ، فَتَجْزَوْنَ بِنَلِكَ فِي النّنْيَا حَتّى تَلْقُوا الله، ولَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبُ الله وأَمّا الآخَرُونَ فَيَجَمّعُ ذَلِكَ لَهُمْ، حَتّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ القَيَامَة» .

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي إِسناده مقال، ومُوسى بن عُبَيْدَة يُضعَف في الْحَديث ضعَفَهُ، يَحْيَى بنُ سَعِيد وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَل، وَمَولَى ابنِ سَبَاعٍ مَجْهُولٌ. وقَدْ رُوَيَ هَذَا الْحَديثُ مَنْ عَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَن أبي بكر، ولَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَصَحيحٌ أَيْسَطاً. وَفَي البَسابِ عَن مَا عَائشَةَ (يوسف عامر).

المقصود أن هذا العذاب يكون منجاة في الدنيا من الدنوب اللاحقة وتطهيرا للذنوب السالفة. ولأنه لا مكان لعمل جديد في عالم البرزخ وعالم البعث، لذا لن يكون في هذين المكانين أي سؤال آخر، فينجي إنما المرء بعد إنهاء عقوبة سوء أعماله السالفة فقط. وهذا هو هدف عذاب عالم البرزخ وعالم البعث. إلا أن يتغمده الله برحمته ويعفو عنه.

## عذاب البرزخ كفارة أيضا

أما إذا زادت ننوب الإنسان لدرجة لا تستطيع معها كفارات الحياة الدنيا كلها أن تمحوها. فإنه سيعاقب عليها في عالم البرزخ حتى يطهر، وهذا هو عذاب عالم البرزخ. يتضح من هذا أن عقوبة عالم البرزخ ستحدث لأننا لم نتحمل مشقة البعد عن أهوائنا وملذاتنا في الدنيا. لم نصبر على الصعاب البسيطة التي تصاحب العمل الصالح. لذا نتحمل في عالم البرزخ مشقة العذاب مقابل ما فعلناه في الدنيا، وحتى نصل إلى الحياة الثانية وقد تطهرنا من ننوبنا بسبب ما ذقناه مسن عداب البرزخ. ونصبح مؤهلين لدخول الجنة: التي لا يدخلها إلا المتقون المتطهرون. بمعنى أن الجنة ستكون لمن لم يرتكب ننبا أصلا، أو ارتكب ننبا ثم تاب بعمل الخير وتاب وصبر وشكر على المصائب، أو تطهر في عالم البرزخ من ننوب.

إن مسألة تكفير عذاب البرزخ لذنوبنا تتبع من مبدأ إسلامي ينص على أن أي ضيق يصيب المؤمن يكون كفارة لذنوبه. وعلى هذا سيكون عذاب البرزخ أيضا كفارة للذنوب. ويتضح هذا الأمر من بعض آيات القرآن الكريم أيضا بطريق الكناية. إذ سيقول العصاة يوم الحشر:

﴿وَبَلَغْنَا أَجَلْنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ (الأنعام: ١٢٨)

يتضح من هذا أنهم كانوا قد أنهوا مرحلة من العذاب قبل الحشر.

ونجد في بعض الأحاديث أيضًا تصريحا لهذه الكناية. فيقول حديث في كنز العمال:

عن ابن عمران: «طول مقام أمتي في قبورهم تمحيص لذنوبهم» (كنز العمال. باب عذاب القبر. المجلد ٨ صــ ٩٦)

لذا ورد في حديث آخر: «أكثر عذاب أمتى في قبورهم»(١).

إن هدف هذا الحديث (إن صح) هو أن أكثر أفراد الأمة المحمدية سنتقون ويطهرون من ذنوبهم بالعذاب المحدود في البرزخ، ثم يصبحون بعد ذلك مؤهلين لدخول الجنة، ولن يعذبوا بعذاب جهنم. ويقول الحافظ ابن القيم:

«فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ، فيان وفي بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من تلك البقية»(٢).

والمنظر الذي عرض في حديث رؤية البرزخ؛ والذي نُكر مفصلاً قبل ذلك، يعرض للعصاة بعد أن خرجوا من العذاب ووجدوا في نهر الحياة حياة جديدة فاستحقوا دخول الجنة (٦).

والأغلب أن المشركين سيقولون حين يرون المؤمنين الناجين:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكَثَّرْتُم مِّنَ الإِسسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُم مِّنَ الإِسسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾ (الأنعام: ١٢٨)

وقولهم: بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني أننا قد أنهينا مدة عذاب البرزخ المقررة، والآن يبدأ دور جديد من عذاب الحشر والنشر، لذا أنجنا من العذاب كما أنجيت بعض السعداء، لكن سيرد عليهم ويقال:

﴿ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (الأنعام: ١٢٨)

ومعنى أو هدف هذا الجواب هو أن فترة عذابكم لم نتته بعد، ولم تكتمل حتى الآن طهارتكم، لذا عليكم أن تتحملوا عذاب هذا العالم الآخر أيضا، فإن شاء الله سينجيكم منه إنه عليم حكيم، وحين تقضى حكمته وعلمه سينجيكم.

<sup>(</sup>۱) نقل هذا الحديث شاه والى الله الرهايوى في حجة الله البالغة، باب الوقائع الحشرية. لكن لا أعرف من أين نقله.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل لابن القيم، مطبعة الحسيني مصر ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) حسب تفسير ابن عباس، ابن جرير الطبري ج ٨ صد ٢٤ مصر.

#### عذاب جهنم كفارة للذنوب

مرت آنفًا هذه الآية الكريمة:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً ﴾ (النساء: ١٤٧)

والتي علمنا منها أن الله تعالى لا يفرح أبدا بتعذيب العصاة كما أنه يريد ألا يعذب عبده العاصي، لكن القوانين التي كان الله تعالى قد حددها وسنها تقضي ذلك. فحين أخرج آدم من الجنة وهبط إلى الأرض أصبح دخول الجنة ثانية عين طريق العمل. في ذلك الوقت أسمع آدم عليه السلام هذا القانون الذي يقول:

﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مَنَّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَــوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّــارِ هُمْ فيهَا خَالدُونَ﴾ (البقرة: ٣٨، ٣٩)

أخبر في هذه الآية أن هناك سببين لاستحقاق دخول جهنم: الأول الكفر والثاني التكذيب. انظر إلى الآية السالفة من سورة النساء، لقد ذكر فيها أيضا سببان أو شرطان لدخول الجنة هما الشكر والإيمان. فيتضح من هذا أن الشكر والإيمان شرطان لاستحقاق دخول الجنة، والكفر والتكذيب سببان لدخول جهنم. وسائر الأعمال الصالحة تتفرع من الشكر والإيمان، وسائر السيئات تتفرع من الكفر والتكذيب.

لم يخلق الله تعالى الإنسان ليدخله النار، بل خلقه لإظهار رحمته، لا لإظهار غيظه وغضبه. قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْتَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (٧٢) لَيُعَذَّبَ اللَّهُ المُتَافِقينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى المُؤْمنينَ وَالْمُوْمنينَ وَالْمُوْمنينَ وَالْمُوْمنينَ وَالْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمنينَاتِ وَيَعْرِبُونَ اللَّهُ عَنْ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِينَا اللّهُ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِونَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

فقد وضح جليا من هذه الآية الكريمة أن الصفة الأساسية لله تعالى هي المغفرة والرحمة، فإذا ما ظلم إنسان نفسه بالذنب وأبعد نفسه عن رحمة الله، فهذا صنيع الإنسان وفعله.

﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَاتُوا أَنفُسنَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ (التوبة: ٧٠)

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لَلْعِبَادِ ﴾ (غافر: ٣١) المقصود أن ما سيكون هو نتيجة لأعمالنا.

﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ (الجاثية: ٢٢)

لذا فإن الجنة أو النار ما هي إلا نتيجة حتمية لأعمال الإنسان، فكما أن لكل عمل في الدنيا نتيجة، فالشبع نتيجة للأكل، والارتواء نتيجة للشرب، والمشقة نتيجة للجوع، والألم نتيجة للمرض، والكسر نتيجة للوقوع، والموت نتيجة للسم، والحلاوة نتيجة للعسل. أي أن لكل فعل حسن أو قبيح نتيجة بدينة لازمة تتتج بعد أفعالنا في الدنيا، فكذلك نجد أن هناك نتيجة روحانية لأعمالنا، نتيجة واقعة لا محالة، لكنها ستكون في العالم الآخر. وكما أن مسئولية الموت عقب تناول السم تعود علينا، ولا نستطيع أن نسأل ونقول: لماذا متنا بعد أن تتاولنا السم؟ أو لماذا كسرنا بعدما سقطنا؟ كذلك لا نستطيع أن نسأل ونقول: لماذا سندخل النار بسبب أعمالنا؟ لأنها أعمالنا. والنار أو الجنة تكون نتيجة حتمية لها.

ومن سعة رحمة الله تعالى أنه أطلعنا على نتائج الأعمال أولاً، وألهمنا التمييز بين الخير والشر، ومَنَّ علينا بالعقل، وخصنا بالضمير، ثم أرسل الأنبياء والرسل، وشرع الشريعة، وأنزل الكتاب، فلو لم نسر علي هديه، وقمنا بالأعمال، فمن سينقننا من نتائج الأعمال إنن:

﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسْلِ ﴾ (النساء: ١٦٥)

ثم أرسل سبحانه من واسع رحمته المظهر الكامل لرحمته في النهاية: ﴿وَمَا أَرْسَلُنُكُ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)

لكن الظالمين والجهلاء لم يقبلوا هذه الرحمة، ودمروا أنفسهم بمعتقدات خاطئة وأعمال فاسدة، وأعرضوا عن الغرض الذي خلقهم الله من أجله، فأهلكوا أنفسهم بأنفسهم.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهِلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصلَّحُونَ (١١٧) وَلَوْ شَسَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحْدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَسن رَّحِسمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (هود: ١٧: ١٩) فقد وضبح من هذه الآية أن الله تعالى قد خلق الإنسان للرحمة، لا للعذاب، لكن الإنسان بعمله هو يجعل نفسه مستحقا لعذاب الله بدلاً من رحمته. يقول سيدنا ابن عباس في تفسير هذه الآية:

للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب

أما إذا لم يجعل الإنسان الظالم الجاهل نفسه مستحقًا لرحمة الله الواسعة، التي قال الرحمن الرحيم عنها:

﴿ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (الأنعام: ١٢) ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (الأنعام: ٥٥) ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (الأعراف: ١٥٦) ﴿ وَرَبُكَ الغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ (الكهف: ٥٨) ﴿ ورحمتي سبقت عضبي » (صحيح البخاري)

فإن الله سبحانه وتعالى سيعرض عن العصاة والمجرمين للأبد، مع أن رحمته بلا حدود يقول سبحانه: ﴿وَرَبُّكَ الغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ (الأنعام: ١٣٣)

وطمأن الناس فقال:

﴿ يَا عَبِادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْتَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الزمر: ٥٣)

وكما ظهرت رحمته في هذه الدنيا، ستظهر أيضنا في الآخرة. وأكبر مظهر لرحمته هناك هو البعد عن مكان اللعنة (النار) والقرب من مكان الرحمة (الجنة).

﴿مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَنِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ (الأنعام: ١٦)

وتقتضي رحمة الله الواسعة أن يدخل الظالمين في رحمته بعد أن يعاقبهم على أعمالهم، ويمن عليهم بفضله وجزيل إحسانه.

## النار ليست سجنًا بل دارًا للشفاء

حين يمرض الإنسان بسبب إهماله في الحفاظ على صحته، فيعتقد غالبا أن الطبيعة تعاقبه بآلام المرض جراء ذلك لكن الأمر ليس كذلك، فالنتائج السيئة التي تولدت داخل الجسم بسبب الإهمال، يحاول الجسم أن يُبعدها. وتسمى هذه الحرب بالمرض. ويسمى صراع هذه الحرب بآلام المرض التي نعبر عنها بألفاظ مختلفة كألم الرأس (الصداع) ،وألم البطن، وألم الأعضاء، والسهر. وهذا تماماً هو حال الأمراض الروحانية التي نسميها في الاصطلاح الشرعي ذنوبا ونطلق على نتائجها (عذابًا) تظهر هذه النتائج في شكل عذاب جهنم وآلامه. ويكون الهدف منه هو أن تنشغل الروح في السعي لإبعاد نتائج أخطائها، حتى تتجو منها، وتفوز برحمة الله وتخرج من النار وتدخل الجنة.

يتضح من هذا التمهيد أن الجنة ليست سجنا للمجرمين، بل إنها مصحة للمرضى. والمريض في المصحة يتحمل أنواعًا عديدة من المشاق، كالألم، والسم الأعضاء، وشدة العطش، وحرقة الجسم، وتناول أدوية مرة، ويتناول أطعمة لا الأعضاء، وإن اقتضت الضرورة تجرى له جراحة. ويقطع له عضو، أو يكوى، ويضطر لتحمل تلك المشاق كلها، لكن هذه المشاق لا تكون من أجل إيذائه وتعذيبه أو الانتقام منه، بل لأجل حفظ جسمه وسلامته من النتائج السيئة لإهمال الصحة. والمشاق التي يتكبدها هناك، رغم أنها تكون محسوسة في المشفى، فإن المشفى ليس هو المتسبب لها، بل السبب فيها هو الإهمال. يفهم هذا المبدأ فهمتا تامًا من الآيات والأحاديث الصحيحة التي ورد فيها بيان حالة أو كيفية النجاة من عذاب النار في النهاية. وقد قدم القرآن الكريم هذا المبدأ عسن الآلام والمستاق الدنيوية فقال:

﴿ وَلِيُمَدِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْدَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤١)

هذا المبدأ يصدق على العذاب الأخروي، والمقصود منه أيضا تمحيص
المذنبين من المؤمنين وتطهيرهم. لذا ورد في الحديث الصحيح أنهم بعد قصاص
حقوق العباد (حتى إذا هُذَّبوا ونَقوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة) (صحيح البخاري
باب القصاص يوم القيامة صد ٩٦٧)(١)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٦٣٨٨) \_\_\_ حدَّثنا الصلتُ بن محمد حدَّثنا يزيدُ بن ن زريع (ونزَعنا ما في صدورِهم من غلّ (الحجر: ٤٧) قال: حدَّثنا سعيد عن قَتادةَ عن أبي المتوكل الناجيِّ أنَّ أبا سعيد الخُدريُّ رضيَ اللَّهُ عنه قال: قال

في هذا الحديث لفظان يحتاجان لشرح هما "هذبوا ونقوا". هذبوا مستنقة من المصدر هذب، والمعنى اللغوي للتهذيب هو تقليل الأغسصان الخربة من الأشجار حتى تخضر وتتضر، وتجد حياة جديدة. أما نقوا فمصدرها تنقية، ومعناه الأصلي هو إخراج المادة الفاسدة التي تكون داخل أي شيء حتى ينقى هذا الشيء تماما. وقد وضح جليا من هذا الشرح المانع من دخول العصاة الجنة. لذا ورد في القرآن الكريم أن أهل الجنة حين يوشكون على دخول الجنة يُنادون ويقال لهم.

﴿طِبْتُمْ فَانْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (الزمر: ٣٧)

والمقصود أنه حين ينقى العصاة ويهذبون، فإنهم سيدخلون الجنة. لذا فإن لخروج العصاة من النار مدة، ومهما طالت المدة ستكون لها نهاية. قال تعالى: 

(النبأ: ٢٣)

لكن سيكون لهذه الأحقاب في النهاية يوم تتتهي عنده، ثم ينجبيهم الله إن شاء.

ورد في حديث رؤية النار أن النبي (ﷺ) «قال: أتاني الليلة آنيان فابتعثاني، فانتها بي إلى مدينة مبنية بلبن ذَهَب ونّبن فضة، فتلقّانا رجال شطر من خَلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ماأنت راء، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصماروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عَدن، وهذَاك منزلُك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، تجاوز الله عنهم». (١)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَخلُصُ المؤمنونَ منَ النار، فيُحبسون على قَنطرة بينَ الجنَّة والنار، فيُقصُ لبعضهم من بعض مَظالمُ كانت بيسنهم في الدنيا، حتى إذا هُذَبوا ونقوا أننَ لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسُ محمد بيده لأحدُهم أهدَى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». (يوسف عامر).

ا - وهذا نص الحديث: (٤٥٥٦) حدَّثنا مؤمَّلٌ هو ابن هِشَام، حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، حدَّثنا عوفٌ حدثنا أبو رجاء، حدثنا سَمرة بر جُنب رضى الله عنه

#### هل النار نعمة

بعد هذا النفصيل يقال إن أهوال القيامة وعذاب النار أيضاً نعمة من الله تعالى على العصاة، كما أن وجود المستشفيات في هذه الدنيا نعمة للمرضى. فلو لم تكن النار لما تاب العصاة وأدخلوا الجنة، إذ إن رحمة الرحمن الرحيم وكرمه لم ترد أن تحرمهم على الدوام من الجنة رغم عصيانهم. ولهذا جعل غسل البرزخ في البداية لتطهيرهم، وجعل لمن لم يطهر من البرزخ عذاب جهنم، حتى ينقى من درن ووسخ ننوبه وآثامه. ثم يدخل الجنة بعد أن يطيب في النهاية. ضمع هذه النظرية في الاعتبار ثم اقرأ آيات القرآن الكريم التي عبر فيها عن أهوال وعذاب القيامة وجهنم بالنعم. قال تعالى: ﴿ يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مَن نَار وتُحَاسٌ فَللاً القيامة وجهنم بالنعم. قال تعالى: ﴿ يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مَن نَار وتُحَاسٌ فَللاً تَنتَصرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلاء رَبّكُمَا تُكذّبانِ (٣٦) فَبِوْمَادُ لاَ يُسْئُلُ عَن نَنْبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌ (٣٦) فَبِأَيِّ آلاء رَبّكُمَا تُكذّبانِ (٣١) فَيوْمَدُ لاَ يُسْئُلُ عَن نَنْبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌ (٣٩) فَبِأِيِّ آلاء رَبّكُمَا تُكذّبانِ (٣١) فَيوْمَدُ لاَ يُسْئُلُ عَن نَنْبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌ (٣٩) فَبِأِيِّ آلاء رَبّكُمَا تُكذّبانِ (٣٠) فَيوْمَدُ لاَ يُسْئُلُ عَن نَنْبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌ المُجْرِمُونَ بِسسيمَاهُمْ فَيُؤخَفُ لَا المُجْرِمُونَ بِسسيمَاهُمْ فَيُؤخَفُ لَا يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ (٣٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَميم آن ﴾ (الرحمن: ٣٤) عَلْ المُجْرِمُونَ (٣٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَميم آن ﴾ (الرحمن: ٣٥) عَنْ الله عَلَالُولُونُ وَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَميم آن ﴾ (الرحمن: ٣٥) عَنْ

فسر هذه الآيات كيف شئت. ستضطر في كل الأحوال إلى الاعتراف بأن أهوال وأحوال القيامة والنار نعمة للمجرمين، ولذلك يخشونها في الدنيا ويتركون الآثام ويهتدون، ونعمة في الآخرة أيضا لأنها ستخلصهم في النهاية من نتائج أعمالهم السيئة وتؤهلهم لدخول الجنة.

قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيانِ فابتَعتاني، فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبنِ ذهب ولَبن فضة، فتلقّانا رجالٌ شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ماأنت راء، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثمّ رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، تَجاوز الله عنهم». (يوسف عامر).

## النار إظهار لرحمة الله ونجاة

إن الإنسان الذي يقول بتوحيد الله ويعترف بصدق الرسل قد يكون مقصرا أو ومننبا، لكن صحائف أعماله ستضم بلا شك بعض الحسنات. وسيكون يوم القيامة يومًا لمعاتبة الله له. في هذا اليوم سيكون كل عاص متهما بعصيانه. لكن في النهاية ستظهر عظمة رحمة الرحيم. ستظهر هذه الرحمة طبقا لقول الله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ في صورة الشفاعة. وبفضل هذه الشفاعة سيخرج العصاة من النار بعد أن يطهروا من الننوب ويؤنن لهم بدخول الجنة.

﴿ وَمَن يُوْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُنْخِلْهُ جَنَّاتِهِ ﴾ (التغابن: ٩)

﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّــةُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٠٢)

ولهذا العفو صورتان: الأولى أن يكون عفوا مطلقًا دون عذاب. أو عفوا بعد التعذيب بعض الوقت في جهنم. قال تعالى:

﴿ وَإِن مَنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياً (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِياً ﴾ (مريم: ٧١، ٧٢) وبهذا صرح النبي ( عَلَيْ) في الأحاديث الصحيحة:

- ا. ورد فى حديث عن جابر أن النبي (ﷺ) أخبر (بما معناه) بأن الناس سيخرجون من النار بالشفاعة كالحجارة الصغيرة. (صحيح البخاري،
   كتاب الشفاعة).
- ٢. ورد عن سيدنا أنس بن مالك أن رسول الله (ﷺ) أشار إلى أن بعض الناس يخرجون من النار بعد أن يكتووا بها، ويدخلون الجنة. (صحيح البخاري، كتاب الشفاعة).
- عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ﷺ) أنه قال: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثمَّ يقولُ اللَّهُ تعالى أُخْرِجوا مَنْ كانَ في قلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةً مِنْ النَّارِ النَّارَ، ثمَّ يقولُ اللَّهُ تعالى أُخْرِجوا مَنْ كانَ في قلبِه مِثْقَالُ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إيمان، فَيُخْرَجونَ منها قد اسْوَدَوا فَيُلْقَوْنَ في نهر الحيا \_\_

أو الحَيَاةِ، شَكَّ مالك ل فينبتُون كما تَتْبُتُ الْحِبَّةُ في جانب الستيل» (البخاري كتاب الشفاعة). (١)

أ. روى سيدنا أنس ابن مالك أن رسول الله (ﷺ) قال وهـو يبـين أحـوال القيامة: «فإذا رأيتُهُ وقعتُ له ساجداً، فيدَعُني ما شاءَ اللَّه، ثم يُقال لـي: ارفعُ رأسكَ، وسلَ تُعطّه، وقلْ يُسمَع، واشفعْ تُشفع. فأرفعُ رأسي فأحمـد ربيٌ بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحدُ لي حداً، ثمَّ أخرجُهم من النار وأدخلُهم الجنة. ثم أعودُ فأقع ساجداً مثلَه في الثالثةِ أو الرابعة، حتى ما يبقى فـي النار إلا من حبسهُ القرآن» (صحيح البخاري، كتاب الشفاعة). (٢)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٢٢) \_ حدَّثنا اسماعيلُ قال: حدَّثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي اللَّهُ عنهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَدْخُلُ أهلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ، ثمَّ يقولُ اللَّهُ تعالى أخْرِجوا مَنْ كانَ في قلبه مِثْقَالُ حَبَّةً مِنْ خَرْدَل مِنْ ايمان، فيُخْرَجونَ منها قد اسورتوا فيُلْقُونَ في نهر الحيا \_ أو الحياة، شُكَ مالك \_ فينبتُون كما تَنْبُتُ الْحَبَةُ في جانبِ السَّيل، ألم تر أنَّها تَخْرُجُ صَفْراءَ مُلْتَوِيَةً؟» في جانبِ السَّيل، ألم تر أنَّها تَخْرُجُ صَفْراءَ مُلْتَوِيةً؟» قال وهنبّ: حدَّثنا عَمْرٌ و «الحياة». وقال «خَرْدَل منْ خَيْر». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (١٤١٨) -- حتَّتُنا مسدَّدٌ حتَّنا أبو عَوانة عن قتادة عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «يجمع اللَّهُ الناسَ يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربّنا حتى يُريحنا من مكاننا، فيأتون آدمَ فيقولون أنت الذي خلقك اللَّهُ بيده، ونفخ فيك من رُوحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: استُ هناكم، وينكرُ خطيئته، ويقول: ائتوا نوحاً أول رسول بعثهُ اللَّه. فيأتونَه، فيقول: لستُ هناكم، ويذكرُ خطيئته، ائتوا إبراهيمَ الذي اتخذهُ اللَّه خليلاً. فيأتونَه، فيقول: لستُ هناكم، ويذكرُ خطيئته، ائتوا موسى الذي كلمه اللَّه. فيأتونَه، فيقول: لستُ هناكم، فيذكرُ خطيئته، ائتوا عيسى. فيأتونهُ فيقول: استُ هناكم، فيذكرُ خطيئته، ائتوا عيسى. فيأتونهُ فيقول: استُ هناكم، فيذكرُ خطيئته، ائتوا عيسى. فيأتونهُ فيقول: استُ هناكم، الله عليه وسلم فقد غُفرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبه وما

تأخر . فيأتوني، فأستأذن على ربي، فإذا رأيتُهُ وقعتُ له ساجداً، فيدَعُني ما شَاءَ اللَّه، ثم يُقال لمي: ارفعُ رأسكَ، وسَلْ تُعطُه، وقلْ يُسمَع، واشفعْ تُـشفُّع. فأرفعُ رأسي فأحمدُ ربيِّ بتحميد يعلِّمني، ثم أشفع فيحدُ لي حدّاً، ثمَّ أخرجُهم من النار وأنخلَهم الجنة. ثم أعودُ فأقع ساجداً مثلَّه في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسة القرآن» وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. (يوسف عامر). كما ورد في البخاري: (٢٢٤٤) \_\_\_ حدَّتني معاذ بن فضالة حدَّثنا هشامٌ عن قتادة عن أنس أنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «يجمعُ الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يُريحنا من مكاننا هذا، فيأتونَ آدمَ فيقولون: يا آدمُ أما ترى الناسَ؟ خلقُك اللهُ بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربُّك حتب يُربِحَنَا من مكاننا هذا. فيقول: استُ هناك \_ ويذكر لهم خَطيئتَهُ التي أصاب ــ ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثهُ الله إلى أهل الأرض. فيأتونَ نوحـــاً فيقول: لستَ هُناك \_ ويذكرُ خُطيئته التي أصاب \_ ولكن ائتوا إبراهيمَ خليلَ الرحمن، فيأتونَ إبر اهيمَ فيقول: لستُ هُناكم \_ ويذكرُ لهم خطاياه التي أصابها \_ ولكن ائتوا موسى عبداً آتاهُ الله التوراة وكلمه تكليماً. فيأتونَ موسى فيقول: لست هُناكم \_ ويذكر لهم خطيئتَهُ التي أصابها \_ ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسولة وكلمتة ورُوحَه. فيأتونَ عيسيٰ فيقولُ: لستُ هناكم، ولكن ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم عبداً غُفرَ له ما تقدُّم من نُنبه ومــا تــاخر. فيــأتوننَى، فأنطلقَ، فأستأذنُ علَّى ربى فيؤذن لى عليه، فإذا رأيتُ ربى وقعتُ له ساجداً، فَيَدَعني ماشاء الله أن يَدَعني، ثم يقالَ لي: ارفعْ محمدُ، قلْ يُسمَعْ، وسَلَّ تعطه، واشفَع تَشفّع، فأحمدُ ربى بمحامدَ علمينها، ثم أشفعُ، فيحدُ لي حداً، فأدخلهمُ الجنة، ثم أرجعُ فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً، فيدَعنى ماشاء الله أن يدَعنى، ثم يقال: ارفع محمد وقلْ يُسمَع، وسل تعطُّه، واشفع تسشفع، فأحمد ربِّسي بمحامد علَّمنيها، ثم أشفع فيحُدُّ لي حدّاً فأدخلهم الجنَّة، ثم أرجع فسإذا رأيت ربى وقعت ساجداً فيدعني ماشاء الله أن يَدَعني، ثم يُقال ارفع محمَّد، قل

- ٥. روى عن سيدنا عمران بن الحصين أن رسول الله (ق) قال: «يَخرُجُ
   قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، يُسمون الجهنميين» (البخاري) (۱)
- 7. وجاء فى إجابة رسول الله (業) على سؤال لأبي بكر أنه سيحظى بشفاعة الرسول 業 من أقر بتوحيد الله خالصنا من قلب. (البخاري، كتاب الشفاعة).
- ٧. روى عن أبي هريرة أن: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يُشرك بالله شيئاً ممَّن أراد الله أن يرحمه ممَّن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرَّم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتُحشوا فيُصنبُ عليهم ماءُ الحياة فيَنبئتُون تحته كما تنبت الحبَّة في حَميل السيَّل» (البخاري، كتاب الشفاعة)(٢)

يُسمع، وسل تُعطّه، واشْفَع تُشفع، فأحمدُ ربي بمحامدَ علّمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أرجعُ فأقولُ يا ربّ مابقيَ في النار إلا من حبسته القرآنُ ووجَبَ عليه الخلود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجُ من النار من قال لاإله إلا الله، وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة، ثم يخرج مسن النار من قال لاإله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن برة، ثم يخرجُ مسن النار من قال لاإله إلا الله وكان في قلبه مايزنُ من الخير نرّةً. (يوسف عامر). النار من قال لاإله إلا الله وكان في قلبه مايزنُ من الخير نرّةً. (يوسف عامر). وهذا نص الحديث: (١٩٤٦) حدثنا عمرانُ بن حُصين رضي الله عنهما عن النبي نكوان حدّثنا أبو رجاء حدّثنا عمرانُ بن حُصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَخرُجُ قومٌ من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، يُسمّون الجهنّميين». (يوسف عامر).

وهذا نص الحديث: (٧٢٧١) \_\_\_ حدَّثنا عبدُ العزيز بن عبداللَّه، حــدَّثنا البراهيمُ بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريزة أن

الناسَ قالوا: «يا رسولَ الله هل نرى ربّنا يومَ القيامة؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارُّون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسولَ اللُّه، قال: فهل تضارُّون في الشمس ليس دونها سحابٌ؟ قالوا: لا يا رسول اللَّه، قال: فإنكم ترونه كذلك يجمعُ اللَّهُ الناسَ يومَ القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبعُ من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبدُ الطواغيتُ الطواغيتُ، وتبقى هذه الأمَّة فيها شافعوها، أو منافقُوها، شكَّ إبراهيم، فيأتيهم اللَّهُ فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربُّنا فإذا جاء ربُّنا عرفناه، فيأتيهم اللَّهُ في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربُّنا فيتبعونه، ويضربُ السراط بين ظَهْرَى جهنم، فأكون أنا وأمَّتي أول من يُجيزُها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسُلُ ودعوَى الرسل يومئذ: اللهمَّ سلَّم سلَّم، وفي جهنم كالليب مثلُ شوك الـستَّعدان، هـل رأيـتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسولَ اللَّه، قال: فإنها مثلُ شوك السعدان، غير أنه لا يعلمُ قَدْرَ عظمها إلا اللَّهُ تخطفُ الناسَ بأعمالهم فمنهم الموبِّقُ بقي بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوُّه، ثم يتجلى حتى إذا فرغَ اللَّهُ من القضاء بين العباد، وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكــة أن يُخرجوا من النار من كان لا يُشركُ بالله شيئاً ممَّن أراد الله أن يرحمه ممَّن يشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النارُ ابن آدمَ إلا أثرَ السُّجود، حرَّم اللَّه على النار أن تأكلَ أثرَ السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيُصنبُ عليهم ماءُ الحياة فَينبُتُون تحتّه كما نتبُت الحبّةُ في حَميل السَّيِّل، ثم يَفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقّى رجُّلّ مقبلٌ بوجهـ علـى النار هو آخر أهل النار دخولاً الجنة، فيقول: أي ربِّ اصرف وجهي عن ا النار، فإنه قد قشبَني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول اللَّه: هل عَسَيْت إنَّ أعطيت ذلك أن تسألني غيرَه، فيقول: لا وعزَّتك لا أسألك غيرَه ويعطي ربه من عهود ومواثيقَ ما شاء، فيصرفُ اللَّهُ وجهـــه عن النار فأِذا أُقبِل على الجنة ورآها سكتَ ما شاء الله أن يسكتَ، ثم يقول:

أيُ ربّ قدّمني إلى باب الجنة، فيقول اللّه له: السّتَ قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: أي ربّ، ويدعو اللّه حتى يقول هل عسَيْت إن أعطيت ذلك أن تسسأل غيره، فيقول: لا وعزّيك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه على باب الجنّة، فإذا قام إلى باب الجنّة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، شم يقول: أي رب أدخلني الجنة، فيقول اللّه ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت، فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغذرك، فيقال أي رب لا أكون أشقى خاقك فلا يزال يدعو حتى يضحك اللّه منه، فإذا ضحك منه قال له: أدخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له: تمنّه فسأل ربّه وتمنّى، حتى أن اللّه ليسنكره، يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله: ذلك لك ومثله معه. (يوسف عامر).

ا - وهذا نص الحديث: (٢٢) - حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثني مالكٌ عن عمرو بن يحيى المازنيُّ عن أبيه عن أبي سعيد الْخُدْرِيُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَدْخُلُ أَهلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهلُ النَّارِ النَّارَ، ثمَّ يقولُ اللَّهُ تعالى أخْرِجوا مَنْ كانَ في قلبه مِثْقالُ حَبَّة مِنْ خَرْدَل مِنْ إيمانِ، فيخْرَجونَ منها قد اسوردوا فيلْقُونَ في نهر الحيا - أو الحياة، شَكَّ مالك في نبر الحيا - أو الحياة، شَكَّ مالك في فينبتُون كما تَثبُتُ الْحَبَّةُ في جانبِ السَّيلِ، ألم تر أنَّها تَخْرُجُ صَفْراءَ مُلْتَوِيةً؟» في جانبِ السَّيلِ، ألم تر أنَّها تَخْرُجُ صَفْراءَ مُلْتَوِيةً؟»

- ١٠ ورد عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله (義) أخبر
   بأن آخر من ينجى من النار، يخرج منها باليا، وتبدو له الجنة مملوءة.
- 11. روى سيدنا أبو سعيد الخدري (ش) في الصحيحين أن الله تعالى سيقول: «شفعت الملائكة، وشفع الأنبياء، وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين أخرجوا من النار من لم يعملوا صالحًا قط» (الصحيحين)(۱)

<sup>&</sup>quot; - وقد ورد في مسند الإمام أحمد: ١٦٤٣) — حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أنبانا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فياتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربما أخرجنا من أمرنتا، ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة، قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تـك حـسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً} قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا مـن

١٢. روى سيدنا أنس بن مالك « أخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَــالَ لاَ إِلَــه إِلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً» (الترمذي، صفة النار، إلَّه إلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً» (الترمذي، صفة النار، حديث حسن صحيح)(١)

ويوجد في كتب الحديث أحاديث كثيرة من هذا القبيل. لكن لا مجال لذكرها هنا. إذ يتضح مفهوم كل هذه الأحاديث ويبرز في قول الله تعالى في أهم آية من القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ بِشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨)

أمرنتا فلم يبق في النار أحد فيه خير، قال: ثم يقول: الله شهعت الملائكة، وشفع الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين، قال: فيقبض قبضة من النار أو قال: قبضتين، ناس لم يعملوا شه خيراً قط، قد احترقوا حتى صاروا حمماً، قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له: ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، في أعناقهم الخاتم: عتقاء الله، قال: فيقال لهم: الدخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذا، قال: فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال فيقول: رضائى عليكم فلا أسخط عليكم أبداً». (يوسف عامر).

' - وهذا نص الحديث: (٢٦٥٤) - حدَّثَتا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ، أخبرنا أَبُو دَاودَ، أخبرنا شُعْبَةَ وَهِشَامٌ، عن قَتَادَةَ عن أَنس، أَنَّ رَسُولَ الله قسالَ: قسالَ هسشامٌ: «بِخْرُجُ مِنَ النَّارِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْرِجُواْ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَسالَ لاَ إِلَسَهَ إِلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ثَرَّةً». وقَالَ شُعْبَةُ مَا يَزِنُ ذَرَةً مُخَفَّفَةً.

وَفِي البابِ عن جَابِرِ وأَبِي سَعِيدِ وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

قال أبو عيسني: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر).

عبى هذه الآية تصريح بأنه يمكن أن يغفر أي ننب غير المشرك، لأن لشرك هو هذا المرض الذي لا يمكن الخلاص من نتائجه، لأن ترك نتائجه بدون عقوة خاتون الله الأبدى.

#### لا مغفرة للشرك والكفر

الأحكام الإلهية الشرعية الربانية قسمان واضحان: أحدهما يتعلق بالقلب، وهو بمثابة الأصل. هذا القسم يسمى في الدين إيمان وفي الفلسفة علم، ويسمى في التصوف العرفان. أما القسم الثاني فهو فرع ونتيجة للقسم الأول، ويسرتبط أو يتعلق القسم الثاني بالأعضاء والجوارح.

نطلق على هذا القسم باختصار العمل وبالتفصيل العبادات والمعاملات والأخلاق، ويرتبط الكفر والشرك بالقسم الأول، أما باقي الننوب فترجع إلى القسم الثاني. فإن كان في القلوب شعاع من الإيمان والعمل والعرفان في محكن توقع إضاءة هذه الكلمة أما القلب الذي يخلو تماما من الإيمان والعمل والعرفان، فلا يتوقع إضاءته أبدا. لذا تكون الأعمال بلا إيمان كالعدم، وإذا وجد الإيمان فلابد أن يكون هناك عمل صالح. حتى وإن وجدت معه أعمال صالحة. والذين يعافون أو يفوزون برحمة الله تعالى بعد عذاب جهنم هم أولئك الذين يؤمنون بالغيب، إذ إن الغيبيات سنتضح بنفسها بعدالموت أمامنا. ولن يكون هذا نتيجة لسعينا بل نتيجة لطهور الحقائق بنفسها. وعلى هذا لا يمكن تمني أو توقع مغفرة ذنب السشرك والكفر طبقًا لقانون الله، أما أي ذنب آخر فلن يكون بعيدًا عن رحمة الله تعالى.

ولكي نفهم أو نستوعب الأمر نقدم هذا المثال الواضح للأمسرين فلسو افترضنا أن النجاح في أي امتحان تعليمي في الدنيا يكون بحد أنى من ٣٣ درجة، فإذا كانت ورقة شخص ما خالية تمامًا ولا تستحق غير الصغر فلا يتوقع مسن الأستاذ أن يستعمل الرأفة معه وينجحه، أما من كتب بعسض الأجوبة وتسرك بعضها، وكتب بعض الأجوبة خاطئة واقتربت درجاته من ٢٩ أو ٣٠ فإن الأستاذ الرؤوف يمكن أن ينجحه برفع درجاته إلى ٣٣.

والمقصود أن مجرم الإيمان والعلم والعرفان الذي يسمي مشركًا أو كافرًا لا يتوقع له بأن ينجى من عذاب النار لنتيجته السلبية؛ لأن فقدان عرفان حياتهم

الدنيوية لا تجلب لهم رحمة الله تعالى إليها، ولكن يمكن توقع نجاة المــشركين والكافرين بعد قضائهم فترة عذاب الشرك والكفر، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.

### هل للنار نهاية

هل تظل النار التي هي مكان للعقاب الإلهي، خالدة؟ إن القائلين بعمـوم رحمة الله تعالى يجيبون على هذا السؤال بالنفي (١)، فهم يعتقدون أن نـار جهـنم ستبرد بعد مدة حددها الله تعالى:

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وقد انعقدت مناظرات عديدة بين الفرق الإسلامية الأولى حول أبدية جهنم من عدمها، وتفصيل هذه الآراء في كتاب الملل والنحل. وقد اتفقت الآراء - عدا رأى أو اثنين – على أن وجود الجنة أبدي ودائم، أما دوام النار ففيه اختلاف إلى حد ما؛ فيعتقد عامة أهل السنة أن وجود كل من الجنة والنار أبدى دائم، فالمؤمن العاصى سيعذب في النار بقدر ذنبه ثم يفوز برحمة الله ويدخل الجنة في النهاية، أما ننوب المشرك والكافر فلن تعافى إطلاقًا وسيعذبون في جهنم إلى مالا نهاية. هناك فريق من الفقهاء والمحدثين يسمى المرجئة يقولسون إن المؤمن أيضًا بكون مذنبًا لكنه لن يدخل النار بل سيعافي ويدخل الجنــة مـن البداية. خلافًا لذلك يعتقد الخوارج والمعتزلة أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة فإنه مبخلد كالكافرين في جهنم، وتختلف أراء الناس حول هذا الأمر أيضنا فتعتقد طائفة صغيرة من أهل السنة منهم بعض الصحابة والتــابعين ومــن أبــرز المؤيدين لهم من المتأخرين الحافظ ابن القيم، أنه حين يذوق العصاة عــذاب جهنم بقدر عصيانهم وينتهون من العذاب فإن جهنم ستفنى، وقد استدل الحافظ بن القيم في كتابيه "شفاءالعليل" و"حادي الأرواح" (الكتابان مطبوعان، وكتاب حادى الأرواح طبع مع أعلام الموقعين) بكثير من الأدلة المأخوذة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والأدلة العقلية على رأيه (انظر شفاء العليل من صـ ٢٥٢ وحتى صــ ٢٦٤ طبعة الحسين مصر. وحادي الأرواح من صــ ١٦٧ حتى ٢٣٥ المجلد الثاني الطبعة الجديدة مصر) وقد سلم العلامة بن تيمية

وقد ورد في حديث صحيح أن الله تعالى يقول: « ...الجنة رحمت ... و النار عذابي (١). و ورد في حديث صحيح معه أنه «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كَتَابِهِ، فَهُو عَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي» (٢).

أيضًا بهذه النظرية طبقًا لمعتقد طائفة أهل السنة (انظر حادي الأرواح لابن القيم المجلد الثاني ص ١٦٧) وقد قبله أيضًا العالم الرويدى اليمني السشيخ مقيلى (العلم المشايخ في آثار الحق على الآباء والمشايخ ص ١٢٢) ومن الصوفية يقول الشيخ محيى الدين ابن العربي وأنباعه أن الكافرين والمشركين الذين ورد في شأنهم الخلود في النار سيظلون في النار حتى يعتادوا عليها، ويجدوا فيها راحة ولذة مثل بعض الديدان التي تحب القاذورات وتعتاد عليها، وقد كتبت هذا الباب ويمتلكني الخوف من الوقوع في الخطأ، ولو كان رأي هذا خطأ فأسأل الله العفو والهداية والتوفيق.

- (۱) صحيح البخاري، باب رحمة الله، الجزء الثاني ص ۱۱۱ وصحيح مسلم، وورد في مسند أحمد بن حنبل: (۱۱۶۹) \_\_\_ حدثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدثنا عثمان بن محمد، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، قال: فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكلكما على ملؤها». (يوسف عامر).
- (۲) صحيح البخاري، باب ولقد سبقت كامتنا للعبادنا المرسلين. ج ٢ ص ١١١٠ وصحيح مسلم باب سعة رحمة الله. وهذا نص الحديث: (٢٩١٨) حدثنا قُتنَبَهُ بن سعيد. حَدَّثنا المُغيرة (يَعْني الْحِزَاميُّ) عَن أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَن أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْق، كَتَبَ في كتَابِه، فَهُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْق، كَتَبَ في كتَابِه، فَهُو عَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش: إِنَّ رَحْمَتي تَغْلِبُ غَضبي». (يوسف عامر).

فلو كانت النار التي هي مظهر لغضب الله تعالى دائمة كالجنة لسعبق غضب الله رحمته أو تساوى معها، وهذا لا يمكن أن يكون في حق السرحمن الرحيم. كذلك ورد في الحديث أن الله تعالى «جَعلَ الله الرَّحْمَةَ مائة جُزء. فَأَمْعَكَ عنْدَهُ تِسْعَة وتسْعينَ. وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً (١). لذا يجب الاعتراف بأنه سيأتي يوم تغلب رحمة الله على عذابه فلا يبقى غيرها، وسيكون ذلك اليوم حين يطيب ويطهر العصاة من أوساخ ننوبهم وأدران عصيانهم بقضاء المدة المحددة في النار ثم يستحقون الفوز برحمة الله.

إن أكبر مجرم في نظر الإسلام هو المشرك والكافر الذي لن ينجى من عذاب النار طالما كانت النار. وبالرغم من ذلك فقد ورد تنصريح في القرآن الكريم عن مدة عذابهم فقال:

# ١. ﴿ لَابِنْيِنَ فِيهَا أَحْقَاباً ﴾ (النبأ: ٢٣)

أحقابًا مدة طويلة جدًا، ولكن سيأتي يوم وتنتهي، والآية الثانية صدريحة في حق الكافرين والمشركين هي:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم باب سعة رحمة الله. وهذا نص الحديث: (١٩٢٣) \_ حتثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن نُميْر. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النّبِيِّ قَالَ: «إنَّ لله مائة رحْمة. أَنْزَلَ منْهَا رحْمة وَاحَدة بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ. فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ. وَبِها يَتَرَاحَمُونَ. وَبِها تَعْطف الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ. فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ. وَبِها يَتَرَاحَمُونَ. وَبِها تَعْطف الْجَنْ عَلَىٰ وَلَدِها. وَأَخْرَ اللّهُ تَسْعا وَيَسْعِينَ رحْمة. يَرْحَمُ بِها عِبَادَهُ يَوْمَ الْفَيَامَة». (يوسف عامر). (٢٩٢١) \_ حدثتا حرْملَة بن يَحْدِن الْمُسَيِّب أَخْبَرني يُونُس عَنِ ابْنِ شهاب أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب أَخْبَرنَ الْبَنُ وَهْب. أَخْبَرني يُونُس عَنِ ابْنِ شهاب أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب أَخْبَرنَ الله يَقُولُ: «جَعَلَ اللّهُ الرَّحْمة مائة جُسْزِهِ فَأَمْسكَ عَنْدُهُ سَمْعَةُ وتَسْعِينَ. وأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءا واحداً. فَمِنْ تَلِكَ الْجُزْء فَأَمْسكَ عَنْدُهُ سَعْعَةً وتَسْعِينَ. وأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً واحداً. فَمِنْ تَلِكَ الْجُزْء تُصَيِّبَهُ ». (يوسف عامر). تَرَفَع الدَّابَة حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِها، خَدَي تَرَفَع عامر).

٢. ﴿ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيدٍ ﴾ (الأنعام: ١٢٨)

يثبت من هذه الآيات أن عقوبة الشرك والكفر هي في الأصل دائمة مع دوام الجنة. لكن رحمة الله تعالى تقتضي شيئًا آخر، لأنه عليم حكيم، ويفعل كل شيء طبقا لحكمته وعلمه، ويعلم ماذا يجب أن يفعل في حق أي شخص ومتى يُفعل.

والآية الثالثة هي:

٣. ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُكَ إِنَّ رَبُكَ فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ ﴾ (هود: ١٠٧)

فقد أوضح الله تعالى في الآية الثانية والثالثة أن نهاية عــذابهم راجعــة لمشيئته تعالى. وقد عبر عن نفسه بــ «رب» الذي يشير إلى أن نهاية عذابهم في النهاية هو ما تقتضيه ربوبية الله.

ولا يوجد في القرآن الكريم أي آية صريحة واضحة يمكن أن يستدل بها على بقاء جهنم ودوامها. مع أنه توجد آيات عديدة توضح وتبين خلود الجنة وعدم فنائها ولكي نفهم الفرق بين الاثنين جيداً ننقل الآية السسابقة هنا كاملسة. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠١) خَالدينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالٌ ثَمَا يُرِيدُ (١٠٠) وَأَمَّا الَّذِينَ سَعُدُوا فَفي الجَنَّة خَالدينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاً مَا شَاءَ رَبُكَ الشَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاً مَا شَاءَ رَبُكَ عَلَامً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ (هود: ١٠١٠)

انظر فقد قال بالخلود والدوام لكل من أهل الجنة وأهل النار، ثم استثنى هذا بعد ذلك بقوله إلا ما شاء الله. لكنه قال في ذكر دوام أهل النار إن ربك فعال لما يريد، فيتضبح من هذا أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أنهى عذاب النار وإذا شباء أدامه، لكنه قال صراحة في ذكر دوام أهل الجنة: «إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» وهذا يوضح أن مشيئته تعالى ستكون في حق أهل الجنة خلود ودوام بلا نهاية ولا انقطاع. وقد تكلم في تفسير هذه الآية كثير من أئمة السلف فمثلا قال

ابن زيد والشعبي: إن الله تعالى قد أظهر مشيئة فيما يتعلق بأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ، لكنه لم يظهر مشيئته فيما يتعلق بأهل النار لحكمة ما(١).

وقيل في موضع آخر بعد ذكر أسماء الكفار والمشركين خاصة:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي ثَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ لَمُ فَيهَا الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاوُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَنْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَأَ ﴾ (البينة ٣: ٨)

تمعن فقد أكد على خلود أهل الجنة أكثر من تأكيده على خلود أهل النار، فقال أو لا عدن التي تعني القيام والاستقرار، ثم قال خالدين، ثم قال بعد ذلك أيضًا «أبدا» وقال أيضًا في سورة أخرى:

﴿ وَيُدْخَلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (التغابن: ٩، ١٠)

انظر فالفرق واضح جدا بين خالدين وبين خالدين فيها أبدا وقد سكت في موضع ما تماما عن تعيين مدة عذاب الكفار، لكن صرح بالخلود في الجنة. مثل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمًّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَاتُكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمًّا الَّذِينَ ابْيَضَتُ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَة اللَّه هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٦، ١٠٧)

فقد سكت في الآية السابقة تماما عن التصريح بالمدة في ذكر العداب، لكنه صرح بالخلود عند ذكر الرحمة. وقد روى في تفسير هذه الآيات عن رسول الله (ﷺ) وعن بعض صحابته بأنه سيأتي يوم تكون النار فارغة فلا يرى فيها أي أحد. لذا:

ا. ورد عن سيدنا أبي أمامة شه في الطبراني أن رسول الله (業) أخبر بأنه سيأتي يوم على جهنم تكون فيه مثل أوراق الخريف وستفتح أبوابها.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي، تفسير آيات هود، حزب ٩ والأنعام حزب ١٥.

- ٢. ورد عن سيدنا جابر شه أو صحابي آخر أن رسول الله (هم) أخبر بأنه سيأتي يوم على جهنم تفتح فيه أبوابها و لا يبقى فيها أحد.
- ٣. ورد عن سيدنا أبي هريرة الله أنه قال إنه سيأتي على جهنم يوم لا يكون فيها أحد.
- ورد عن سيدنا عمر شه في تفسير عبد بن حميد أنه قال: لو أن أهل النار
  يمكثون فيها بقدر عدد حبات رمال بحر عالج، لحل عليهم يوم يخرجون
  منها.
- روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سيأتي يوم على جهتم تدق فيه أبواب جهنم خالية، والايكون فيها أحد حين يقضى الناس فيها أحقابا.
- ٦. ورد في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وعبد للرازق وابن المنذر والطبراني أن سيدنا جابر بن عبدالله أو أبا سعيد الخدري أو صحابيًا آخر قال إن استناء «إلا ما شاء الله» يشمل القرآن الكريم كله. يعني حيث ذكر في القرآن لفظ خالدين فيها، يقوم استثناء المشيئة الإلهية.
- ٧٠. قال سيدنا عبد الله بن مسعود سيأتي زمان على جهنم يطرق على على أبوابها الخالية. (١)

## دفع شبهة

وردت في القرآن الكريم بعض آيات جعلت الناس تعتقد بـ بولم وخلـ ود جهنم؛ كتلك الآيات الثلاث التي أخبر المولى سبحانه فيها الكافرين بأنهم خالدون فيها أبدا.

<sup>(&#</sup>x27;) نقل الحافظ ابن القيم هذه الروايات في "شفاء العليل" صــ ٢٥٨ من كتـب تفسير وحديث غير مطبوعة وقد ذكر بعضها في ابن جرير الطبري في تفسير الآيات المذكورة هذه وخاصة في تفسير سورة هود (المجلد ١٢ صــ ٦٦). وهذا ما ذكره الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسير سورة هود. والرواية الـسادسة ذكرت في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي صــ ١٢٣ طبعة حيدر أباد.

- ١. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (١٠) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدأَ ﴾
   (الأحزاب: ٦٥، ٦٥)
- ٢. ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ (الجن: ٢٣)
- ٣. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (١٦٨)
   إلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ (النساء: ١٦٨، ١٦٩)

والمراد من قوله تعالى ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ في هذه الآيات الـثلاث أن هؤلاء الناس الذين نزلت في حقهم هذه الآيات سيخلدون في النار إلى أن يـشاء الله.

أما باقي الآيات فقد ورد فيها لفظ خالدين فقط دون لفظ "أبدا" كقوله تعالى ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ . وقوله ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٤)

فهنا يجب معرفة أن "خالدين" لفظة ذات معنيين: أحدهما الدوام الحقيقي، والثاني القيام والمكث الطويل. ويكون تخصيص أحد المعنيين عن طريق القرينة. وعلى أساس المعنى الثاني ورد لفظ "خوالد" و "خالدات" كصفات لحجارة الجبال والبيوت البدوية في الشعر العربي. لأنها تبقى وتمكث لزمن طويل، فوضح مسن هذا أن لفظ "خالدين" وحده لا يكون بمعنى الأبدية طالما لم تصاحبه قرينة أخرى تخصص وتحدد معنى الدوام، كهذه القرينة التي وردت في الآيات السابقة. وحين قال لأهل الجنة "خالدين" أوضح في عشرين آية أن معنى الخلود هو الدوام وعدم الانقطاع. لذا إذا قيل في شأن الجنة "خالدين" فقط فإن المعنى سيكون الدوام والخلود غير المنقطع، وعلى العكس من ذلك إذا قيل في شأن النار خالدين فللا يعني هذا الدوام والخلود. إذن فالمقصود من الخلود في الآيات المتعلقة بالنار هو عدم استعمال لفظ "أبدا" مع "خالدين" عند بيان عقاب العصاة من المؤمنين، فأكبر عقاب بيّن للعصاة أو المذنبين من المؤمنين كان لمن قتل مؤمنا متعمدا، لكن على الرغم من ذلك لم يستخدم لفظ "أبدا" مع خالدين. قال تعالى:

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنا مُتَعَمِّداً فَجَزَاقُ هُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيها ﴾ (النساء: ٩٣)

وهذا هو السبب في أن كل الفرق الإسلامية – عدا المعتزلة والخوارج – ترى العفو عن قاتل المسلم بغير ذنب (أي المقتول عمداً). فوضح من هذا أن الخلود في هذه الآيات لا يراد به الدوام؛ بل الأمد البعيد؛ لأن العفو عن أهل التوحيد في النهاية تعليم يُستنبط من القرآن والسنة. لذا لا يمكن أن يدخل مفهوم الخلود والدوام في عقاب أي مؤمن. وعليه لا يكون المقصود من الخلود في هذه الآيات هو الدوام المنطقي؛ بل الدوام العرفي، أي المدة الطويلة أو الأمد البعيد. ونحن في العرف العام نستخدم المصطلح القانوني "المؤبد أو الحبس الدائم" للمجرم، ولا نقصد به الحبس طيلة الحياة ولا الحبس إلى يوم القيامة ولا حتى الحبس طيلة حياة المجرم، بل نقصد به أطول مدة قانونية للحبس والتي قدرت بعشرين عاما. وكم من المجرمين قضى هذه المدة ثم أطلق سراحه. وكثير منهم قد عُفي عنه قبل المدة بسبب عفو ملكي أو قرار رئاسي.

وقد وردت بضع آيات ورد فيها أن العصاة والمجرمين لن يخرجوا من الناز هذه الآيات بالترتيب هي:

- ١. ﴿إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١١) يَصلُونَهَا يَوْمَ السَّيْنِ (١٥) وَمَسا هُسمْ عَنْهَا بَوْمَ السَّيْنِ (١٥) وَمَسا هُسمْ عَنْهَا بَوْمَ السَّيْنِ (١٥) ﴾ (الانفطار: ١٤-١٦)
- ٢. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَ لَنَا كَرَّةُ فَنَتَبَرّاً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْسَا كَــذَلِكَ يُرِيهُمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمَ بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ (البقرة: 17٧)
- ٣. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبُلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ثَيْمٍ (٣٦) يُربِدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقْيِمٌ ﴾ (المائدة: يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ولَهُمْ عَذَابٌ مُقْيِمٌ ﴾ (المائدة: ٣٦، ٣٧)
- ٤. ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمَ أُعِينُوا فِيها وَذُوفُوا عَذَابَ الْحَريق ﴾ (الحج: ٢٢)

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكِذَّبُونَ ﴾ (السجدة: ٢٠)

هذه هي الآيات الخمس التي بسببها اعتقد البعض أن عذاب جهنم خالد وغير منقطع. لكن انظر إلى كل آية من هذه الآيات على حدة وتمعنها، فسيتضح لك فوراً خطأ وبطلان هذا الاعتقاد. فالمقصود من الآية الأولى أن المجرم لو اعتقد أنه يمكن أن يفر ويهرب من عذاب النار بالاختباء في مكان ما، فيسيكون مخطئا لأنه لا يمكن الهرب والفرار من العذاب. والمراد من الآية الثانية هو أن أهل النار سيقولون لو أخرجنا من النار وردينا إلى الحياة الدنيا لعملنا صالحا. فيرد عليهم أنه لا مرد الآن إلى الدنيا. وقيل في الآية الثالثة إنه لا يمكن شراء النجاة في الآخرة ولا حتى بكل ثروات الأرض. ولا يمكن الهروب لأحد هناك. والمفهوم الواضح للآيتين الرابعة والخامسة هو أن الذي يكون في النار الوراب لأحد هناك بسبب خوفه من الجحيم أن يفر من النار، فلن يفلح وسيلقي فيها ثانية. فلم يقل في بسبب خوفه من الجحيم أن العصاة والمجرمين لن يستطيعوا الخروج بأنفسهم من النار ولن يستطيعوا الخروج بأنفسهم من النار الخلاص والنجاة في النهاية من العذاب وقت العذاب، لكن لا ينغي هذا كونهم سيجدون الخلاص والنجاة في النهاية من العذاب بأمر الله تعالى وإرادته. ولا يثبت من هذا أيضاً أن النار قد كتب لها الدوام والبقاء غير المتناهي كالجنة.

هذه هي الآيات التي يمكن أن يفهم أو يستنبط منها مفهوم دوام عذاب المذنبين والمجرمين. لكن تمعن كل آية منها، هل تجد في أي آية منها تصريح بعدم انتهاء أو عدم فناء النار ؟ على الرغم من أنك تجد مقابل هذا تصريحا ورد مرارا وتكرار ببقاء ودوام الجنة.

هناك أمر آخر جدير بالذكر وهو أنه لو سلّم أن الله تعالى قد توعد العصاة بدوام وأبدية عذاب جهنم، فلا يجب أن ننسى أن عدم مقابلة الإحسان بالإحسان يعد إثما وعيباً مؤكدا: وهذا لا يليق تماما مع قدسية الله ﴿لاَ يُخْلَفُ الميعَادَ ﴾ (آل عمران: ٩) و ﴿إِنّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِياً ﴾ (مريم: ٦١). أما إذا لم يقابل السوء بالسوء فإن هذا لا يعتبر نقضا للعهد يستحق أو يستوجب اللوم بل يسمى مغفرة وكرما وعطاء وعفوا. وليس هناك من هو أهل لهذه الصفات أكثر من

الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لذا يستطبع سبحانه وتعالى أن يفعل مع العصاة ما توعد به وقاله طبقاً لمشيئته وإرادته. لذا روي في مسند أبي يعلى عن سيدنا أنس شي أنه ورد عن رسول الله (ﷺ) أنه أخبر بأن الله سبحانه وتعالى سيوفي جزاء ما وعد به على العمل الصالح، أما ما توعد به على السوء فأمره راجع إليه "(۱).

ورب قائل يقول: إذا كان رحمة الله تعالى ومغفرته للذنوب واسعة لدرجة أن العصاة أيضاً يدخلون الجنة في نهاية المطاف بعد أن يطهروا باحتراقهم فسي جهنم؛ فلماذا لم يصرح لهم بهذا بدلاً من الإشارة إليه بالكناية والرمز؟ وجواب ذلك هو أنه لو فعل مثل هذا، لما كان طيبا في حق هؤلاء المجرمين والآثمين، إذ النه هذا يخلق فيهم الرغبة في المعصية والتمرد والغرور بدلاً من الندم والتوبة، كما يخلق فيهم أيضا عدم الخوف والخشية من نتائج أعمالهم السيئة. وهذا مناف تماما للهداية والإصلاح. وعليه فقد حدد الله سبحانه وتعالى عقاباً دائما لهم، شم جعل نجاتهم في النهاية رهن مشيئته وعلمه وإرادته حتى لا ييئسهم من ناحية ويولد فيهم من ناحية أخرى حبه والخضوع له في حالتي التمني والخشية. وهذا إصلاح عظيم في هذا الشأن كفره المسيحيون من ناحية وخربته المذاهب الهندية من ناحية أخرى.

كانت النصارى تعتقد أن كل الذنوب ستغفر مرة واحدة بالإيمان بأن يحيي سيدنا عيسى النبخ بعد أن يصلب. وقد اعتبر هذا الاعتقاد الأعصال شيئاً غير ضروري. وعلى النقيض من هذا اعتبرت الأديان الهندية الإله بلا اختيار لدرجة أن لا يستطيع أن يغفر ويعفو عن السيئات. فلما جاء الإسلام ساوى كفتى الميزان. فقال من جهة إن: ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (المدثر: ٣٨) وقال من جهة أخرى: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (المائدة: ١٨)

أي أن كل إنسان من الناحية القانونية بما كسب مرهون. لكن رغم وجود هذا القانون فإن الله تعالى يغفر برحمته وقدرته لمن يشاء ويعذب من يشاء، كما

<sup>(&#</sup>x27;) نقلاً عن شفاء العليل، لابن القيم، ص ٢٢٢، مصر.

هو الحال بالنسبة لهذه الحياة. فمع أن قوانين الله تعالى ترى فيها تلك القوانين التي نطلق عليها قوانين الطبيعة، وبالرغم من وجود هذه القوانين والتسليم بها، فإن حكم الله وإرادته فوق هذه القوانين فهو يصنع ما يشاء. وقد أنقذ تعليم الإسلام هذا الأعمال من التهميش والثانوية من ناحية ومن ناحية أخرى جعل باب رحمة الله وقدرته مفتوحاً.

### سبب العذاب الطويل

يعترض بعض السفهاء ويقولون: "إن ذنب الإنسان يقع في لحظة واحدة فلما يكون عقابه طويلا على هذا النحو ؟. إن معاقبة ذنب سنة أو سنتين أو حتى ذنب العمر كله بآلاف السنين والأعوام ليس مناسباً". ومع أن هؤلاء الناس لو أمعنوا النظر في أحوال الدنيا لكفتهم للإجابة على اعتراضهم، لأن أي خطاً قانوني من أي قانون من قوانين الدنيا يقع أيضاً في لحظة واحدة. فكم تستغرق السرقة أو التزوير أو القتل؟ ومع هذا نقترح أن يسجن مرتكبها في سجوننا البشرية أعواماً عديدة. لم لا نقول إن ذلك مخالفة للعقل ؟!

والمثال الأصح لهذا هو أن الإنسان يظل مريضاً لأسابيع وشهور وأعوام عديدة بسبب أخطاء عادية تخالف قواعد الصحة، ويظل فترة طويلة يداوي خطا لحظات معدودة. وقد يظل العمر بأكمله مصاباً بهذا المرض ثم يتوفى في نهاية المطاف وهذا يوضح أنه ليس هناك مساواة بين الذنب أو الخطأ وبين عقوبته، فتكون مدة العقوبة دائماً أطول من مدة الذنب بفترات عديدة، لكن أثرها الذي يقع على النفس يختلف طبقاً لمدة تلافيه ونوعية الخطأ وصلاحية الفطرة والأخلق. لذلك تكون النجاة من العقاب الطويل أو مدة الشفاء متفاوتة وليست متساوية لكل العصاة. والله أعلم بحقيقة الحال.

## مآل المشرك والكافر

لو صبّح أن النار ستخمد يوماً ما في النهاية، فهل سيستحق الكفار والمشركون أيضاً الرحمة والكرم بعد أن يطهروا من ذنوبهم؟ والجواب هو أن القرآن الكريم ورد فيه ما يدل على عدم غفران الشرك والكفر وأعلن أيضاً أن

جزاء الشرك والكفر هو العذاب المقيم ﴿ خَالدينَ فِيهَا أَبداً ﴾ فلا تكون منه نجاة. لكن حين يريد الله سبحانه وتعالى وتنتهي فترة جهنم فلا عجب وقتها أن ينجوا هم أيضاً منها لأن الله تعالى يقول في شأن الكفار والمشركين:

﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (الأنعام: ١٢٨)

فالجزء الأخير من هذه الآية خاصة يحتاج إلى تمعن وتأمل. قال: إن ربك حكيم عليم. واستعمال كلمة رب لله تعالى في هذه المناسبة تعني أن عظمة ربوبيته لو أرادت واقتضت حكمته ذلك، فإنهم سينجون من النار بعد نهايتها، لكن المشكوك فيه أنهم سيدخلون الجنة بعد ذلك. لأن القرآن الكريم صرح على لسان سيدنا عيسى وقال:

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ (المائدة: ٢٧) وقال أيضاً في آية أخرى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَــدْخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الْجَيَاطِ﴾ (الأعراف: ٤٠)

والمقصود هو أن قانون جزاء الله تعالى المعلن يقتضي أن لا يدخلوا الجنة حتى بعد نهاية النار أيضاً. إلا أن رحمة الله تعالى ومغفرته واسعة، فهو الذي قال بنفسه عن أهل النار:

﴿إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ نَّمَا يُرِيدُ﴾ (هود: ١٠٧)

فمن يستطيع أن يحجم أو يقلل سعة رحمة الله، وهو الذي قال عن سعة رحمته: ﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف: ١٥٦)

فيل هناك زاوية أو جهة من الأرض أو السماء محرومة من سعة رحمة الله ؟ بل الأكثر من ذلك أن الله تعالى يقول لمكذبي نبيه (ﷺ):

﴿ فَإِن كَنَّبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةً وَاسْعَةً وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ القَومِ المُجْسرِمِينَ ﴾ (الأَتعام: ٧٤٧)

أي لا يستطيع أي أحد آخر أن يرد عذاب الله عن القوم المجرمين. لكن رحمته هو واسعة إن أراد هداهم في الدنيا وأدخلهم الجنة أو أن يتوب عليهم بعد

أن يعذبهم في الآخرة التي هي محل رحمته حيث لا وجود لرحمة أخرى غير رحمته. قال تعالى:

﴿مَن يُصِرْفُ عَنْهُ يَوْمَنذ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ (الأنعام: ١٦)

ورد في صحيح البخاري ومسلم والترمذي أن رسول الله (ﷺ) قال «لَـوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَـا يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عَنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ، ولَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَـا عَنْدَ اللَّه مِنَ الرَّحْمَة، مَا قَنطَ مِنَ الْجَنَّة أَحَدٌ». (١)

وقد أبرز سعدي الشيرازي هذه الحقيقة في بيتيه:

لو تسل سيف الحكم بالترهيب لبقيت الملائكة مسم وبكم ولو تعطى الدر بسخاء لقال غزازيل أريد حمل نصيبي

ويقول الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته السماوات والأرض أنه يفعل ما يريد:

﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المَصيِرُ ﴾ (المائدة: ١٨)

لكن مشيئته سبحانه هذه كما قال هو في الحزب ١٥ (٢) من سورة الأنعام مبنية على حكمته، أي يفعل ما يريد، ولكنه سبحانه يفعل ما تقتضيه حكمته.

وقول شيء آخر أكثر من ذلك في هذا الأمر هو قول لا قيمة لــه كمــا صرح بذلك رب العالمين وليس لأحد أن يتكلم فيها. لذا فــسؤال مــآل المــشرك والكافر ليس له جواب سوى مشيئة الله كما قال سبحانه وتعالى نفسه:

<sup>&#</sup>x27; - وردت هذه الرواية في صحيح ابن حبان، باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء المسلم من ترك القنوط من رحمة الله: (٣٤٤) أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا القعنبيّ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ، قسال : «لسو يعلّم العزيز بن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ، قسال : «لسو يعلّم المؤمنُ ما عند الله مِن الْعَقُوبَة ، ما طَمع في الْجنّة أحدً ، ولَوْ يَعلَمُ الْكَافِرُ مَا عند الله مِن الْجنّة أحدً ، ولو يعلم الرّحمة ، ما قَنِطَ مِن الْجنّة أحدً » (٣٠٧٢) (يوسف عامر).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) الركوع مصطلح خاص بأهل شبه القارة الهندية الباكستانية، وهو يدل على مقدار ما يقرأ من آيات الذكر الحكيم في الركعة من الصلاة. ويشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: « فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَتَّمَا يَـصَعَدُ في السَّمَاء كَذَلكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الدِّينَ لاَ يُوْمنُونَ» (الأنعام :١٢٥)».(يوسف عامر).

﴿ النَّالُ مَثُّو الْكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (الأنعام: ١٢٨) رأي الجمهور

إن كل ما قيل هو رأي تلك الجماعة التي تعتقد بعموم رحمة الله تعالى. أما رأي الجمهور فيختلف عنها لأنهم يرون أن النار كالجنة ستظل باقية وأن المشركين والكافرين لن ينجوا منها أبدا.

وطبقاً لهذا الاعتقاد ينقسم العصاة إلى قسمين: أولهما أولئك الذين كانوا يؤمنون بقلوبهم. هؤلاء الناس سيدخلون الجنة في النهاية بعد فوزهم بعفو الله وكرمه سواء بعد تعذيبهم أم بدون تعذيب، القسم الثاني من العصاة هم الذين ابتلوا على الدوام بالشرك والكفر ولم يتوبوا ثم ماتوا على شركهم وكفرهم. وهؤلاء لن يغفر لهم وسيدخلون جهنم خالدين فيها، لأن معصيتهم بلغت حدا لا تكون فيه رحمة الله.

والمعاني التي استنبطها القائلون بعموم رحمة الله ليست صحيحة عند الجمهور، ويعتبرون هذه المعاني تأويلات، ويرون أن رواياتهم السابقة خالية من الصحة والقوة، ويستدلون على دعواهم بالآيات القرآنية التالية:

- اللّه لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدُ لَهُمْ سَعِيراً (١٠) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾
   (الأحزاب: ٦٥، ٦٥)
- ٢. ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ (الجن: ٣٣)
- ٣. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِينَهُمْ طَرِيقاً (١٦٨)
   إلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيها أَبَداً ﴾ (النساء: ١٦٨، ١٦٩)

فالواضح من هذه الآيات أن أنهم سيخلدون في العذاب وأن النار ستظل خالدة وإضافة لهذه الآيات توجد آيات أخرى ندل على أن عذاب جهنم لن ينقطع عن الكفار:

اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمَثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ
 مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القَيَامَةِ مَا تُقُبّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألسيمٌ ("") يُريسدُونَ أَن مِنْ هُمْ عَذَابٌ السيمّ ("") يُريسدُونَ أَن

يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقْيِمٌ ﴾ (المائدة: ٣٦، ٣٧)

٢. ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧)

وقال عن منكري القيامة:

- ٣. ﴿ فَالْيُورُمُ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُستَنْعَتُبُونَ ﴾ (الجاثية: ٣٥)
  - ٤. ﴿ أَلاَ إِنَّ الظَّالَمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ﴾ (الشورى: ٤٥)

وقد أطلق الظلم في القرآن الكريم على الشرك. لذا وضع أن عذاب المشركين سيظل قائماً

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَغَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلاَ هُمَ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلاَ هُمَ يُنظَرُونَ ﴾ (البقرة: ١٦١، ١٦١)
- ٣٠. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُحَفَّفُ عَنْهُم
   مَنْ عَذَابِهَا ﴾ (فاطر: ٣٦)

ولن يغفر على أية حال للمشركين والكافرين قال تعالى:

- ٧. ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِه ﴾ (النساء: ١٨)
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَــن يَغْفِـرَ اللَّهُ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَــن يَغْفِـرَ اللَّهُ ثَهُمْ ﴾ (محمد: ٣٤)

لن تفتح لهم أبواب الجنة أبدا:

- ٩. ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَدَّةَ وَمَلْوَاهُ النَّارُ ﴾ (المائدة: ٧٧)
- ١٠ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخياطِ وَكَدْلِكَ نَجْرِي المُجْرِمِينَ ﴾ (الأعراف: ٤٠)

وتوجد من هذا القبيل آيات كثيرة، تثبت أن من ابتلي حتى الموت بالشرك والكفر، ومات ولم يتب، لن يُغفر له، ولن يدخل الجنة، وسيُخلد في النار حيث لا يخفف عنه العذاب، ولا يقضى عليه فيموت.

# جزاء الجنة وعقوبة النار أيضا أمر تمثيلي

ذكرنا بالتفصيل آنفا عند الحديث عن عالم البرزخ، أن جـزاء وعقوبـة الجنة والنار سيكونان تمثيليين أو تشبيهيين. ولهذا معنيان أولهما: أنه كما يكـون العمل سيكون الجزاء والعقاب مشابها ومناسبا له. فمثلاً قيل في القرآن إن من لم يعط المستحقين من مال زكاته سيسقى في جهنم صديد وقيح الجرحى، أو إن من يضحي بنفسه في سبيل الله يجد في الآخرة روحاً جديدة وحياة باقية. والغني الذي أعطى في الدنيا قصرا ومكاناً يقيه من الحر وماء باردا ورفاهية إذا لم يؤد فـي الدنيا حق هذه النعم، فإنه في الآخرة سيجد هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى في القرآن إذ قال:

﴿فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (''') وَظَلِّ مِّن يَحْمُومِ ("') لاَ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ (''') إِنَّهُمْ كَاتُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ (الواقعة: ٢١ - ٤٥)

وفي حديث عالم البرزخ أن رسول الله (ﷺ) رأى أناساً أنصاف أبدانهم طيبة والأنصاف الثانية خبيثة. هم الذين كانت بعض أعمالهم صالحة وبعضها طالحة. لذا برز سوء العمل في صورة القبح وحسن العمل في الحسن والطيب.

وتستتبط هذه الأصول بطريقة صريحة من هذه الأحاديث:

١. روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: أيّما مُؤْمِنِ أَطْعَمَ مُؤْمِناً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَ أُومِناً مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وأَيُما مُؤْمِن سَقَى مُؤْمِناً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ الله يَوْمَ القيّامَةِ مِنْ الرَّحِيقِ المختوم، وَأَيُما مُؤْمِن كَـسا عَلَى ظَمَاء سَقَاهُ الله يومَ القيّامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ المختوم، وَأَيُما مُؤْمِن كَـسا مُؤْمِناً عَلَى عُرْي كَساهُ الله مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ» (الترمذي، كتـاب الزهـد والرقاق، ص ٤٠٤)(١)

ا - وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة: (٢٤٩٧) حَدُثنا محمدُ بنُ حَاتِم المؤدّبُ ، أَخْبَرنَا أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى حَاتِم المؤدّبُ ، أَخْبَرنَا أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى وَاسْمُهُ زِيَادُ بنُ المُنْذِرِ الْهَمَدَانِيُ ، عن عطيّةَ العَوْفِيِّ ، عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهُ : «أَيْمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ ثُمَارِ الْجَنَّةِ، وأَيُّمَا مُومِنِ

٢. روى سيدنا أبو هريرة عن النبي (ﷺ) أنه قال: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مسلم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَــتَرَ عَلَــى مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَــتَرَ عَلَــى مُسلّمِ سَتَرَهُ الله في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، والله في عَوْنِ الْعَبْدِ ما كَانَ العَبْدُ فــي عَوْن أَخْبِهِ » (الترمذي، ص ٣٢٣)(١)

٣. "الرَّاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَن " (الترمذي) (١)

سَغَى مُؤْمِناً عَلَى ظَمَاء سَقَاهُ الله يوم القِيَامَة مِنَ الرَّحِيقِ المختوم، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِناً عَلَسى عُرْي كَسَاهُ الله مِنْ خُصُر الْجَنَّة» .

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد رُوِيَ هذا، عن عَطِيَّة، عن أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ مَوْقُوف، وَهُوَ أَصْنَحُ عِنْدَهَا وَأَشْبُهُ (يوسف عامر).

' - وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي، باب ما جاء في الستر على المسلم، كتاب الحدود: (١٤٢٦) حدثنا قُتنينة حدثنا أبو عَوانة عن الأعْمَشِ عن أبي صَالِح عن أبي هُرَيْدرة ، قالَ قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ نَفْسَ عَنْ مسلم كُرْبَةُ مِنْ كُرَبِ الثُنْيَا نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ الثُنْيَا وَالآخِرَةِ، والله في عَوْنِ الْعَبْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنَ الْعَبْدُ مِنْ اللهِ اللهِ في عَوْنَ الْعَبْدُ مِنْ اللهِ اللهِ في الدُنْهَا وَاللهِ في الدُنْهِ اللهِ في عَوْنَ الْعَبْدُ مِنْ اللهِ في الدُنْهَا وَاللهِ في الدُنْهَا وَالْعُمْرَةِ أَنْ الْعَبْدُ فِي الْهُ فَيْ الْهُ فَي الدُنْهَا وَالْهُ فِي الْفُرْرَةِ اللهِ في الدُنْهُ اللهِ اللهُ في الدُنْهُ اللهُ في الدُنْهُ اللهُ في الدُنْهُ اللهُ في الدُنْهَا وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مِنْ النّهِ في اللهُ في الدُنْهَا وَالْهُ في اللهُ في اللهُ في المُنْهَا وَاللهُ في اللهُ في اللهِ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ اللهُ اللهِ في اللهِ في اللهُ في اللهُ في اللهِ في اللهِ في اللهُ في

قال وفي الْبَابِ عنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ و ابنِ عُمَرَ.

قال أبو عيسى حَدِيثُ ابي هُرَيْرَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدِ عِنْ الأَعْمَشِ عِنْ أبي صَالِحِ عِنْ أبسي هُرَيْرَةَ عِن النبيِّ نَحْوَ رِوَايَةٍ أبي عَوَانَةَ ورَوَى أسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ عِنْ الأَعْمَشِ قَالَ حُدَّثْتُ عَــنْ أبي صَالِحِ عِنْ أبي هُرَيْرَةَ عِنْ النَّبِيِّ نَحْوَهُ وكان هذا أصبح مِن الْحديث الأول.

حدثنا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدُ قَالَ حدثني أبي عن الأعْمَشِ بِهَذَا الْحَديثِ (يوسف عامر). (
( ) وهذا نصه كاملا: (١٩٢٨)حتَّثنا ابنُ أبي عُمَر ، حدثنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بنِ دينَارِ عن أبي قَابُوسَ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو ، قال: قال رَسُولُ الله : «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أرْحَمُسُوا مَنْ في السَّماءِ . الرَّحِمُ شَجِنَةً مِنَ الرحمَنِ فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَهُا قَطَعَهُ الله » .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. (يوسف عامر). وورد في مسند أحمد بسن حنبان: (٢٤٧٨) حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي قابوس ، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، يَبَلُغ به النبي صلى الله عليه ومسلم، قسال: «الرّاحمسون يَسرخمهُمُ الله الرّحمٰن، الرّحمٰن، مَسن وصلها الرّحمٰن، الرّحمٰن، مَسن وصلها وصلة من الرّحمٰن، مَسن وصلها وصلة وصلة ومسلم، وصلة المستندة من الرّحمٰن، مَسن أبي داود: (٩٣٧) حدثنا مستدد و أبو بكر بن أبي شيئة المعنى قالاً أخبرنا سُفيان عن عمرو عن أبي قانوس مولى لعند الله بن

المعنى الثاني للتمثيل هو أن هذه الأمور المعنوية وغير المجسمة ستظهر في صورة حسية مجسمة فمثلاً:

- ١. قيل في القرآن الكريم: «وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى
   و أَضلُ سَبِيلاً »(الإسراء: ٧٢) انظر إن العمى المعنوي للدنيا سيظهر في الآخرة في شكل عمى ظاهري بين.
- ٢. ورد في الحديث «يُحْشَرُ المُتكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صَمْورِ الرجالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ»(١) انظر سيكون جزاء التكبر النل الرجالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ»(١) انظر سيكون جزاء التكبر النل والمهانة، ولأنه لا يوجد أحقر ولا أذل من النمل لذا سيحشرون على هيئة النمل.
- ٣. كذلك قال النبي (美): «مَن آتاهُ الله مالاً فلم يُؤد زكاتَه مُثِلَ له ماله شُجاعاً أورَعَ» (٢) فقد أخذت صفة بخله شكل تعبان يكون سبب عذابه. كذلك قال

غُمْرُو عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرُو يَبِلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « الرَّاحِمُونَ يَرْحُمُهُمُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُكُم مَنْ في السَّماءِ» لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ عَمْرُو، وقالَ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. (يوسف عامر).

(') الترمذي، كتاب الزهد والرقاق، ص ٤١٠. وهذا نصه كما ورد في باب: في يوم القيامة: (٢٥٤١)حدَّثنا سُويَدُ بنُ نَصْر ، أخبرنا عَبْدُ الله بن المُبَارِك ، عَنْ مُحمَّد بنِ عَجْلاَنَ ، عـن عَمْرُو بنِ شُعَيْب ، عن أبيه ، عن جَدّه ، عن النبيَّ قَالَ: «يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقَيِّامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِ فِي صُورِ الرجال، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانِ، يُسَاقُونَ إِلَى سَجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَس تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْبَارِ يُستَقُونَ مِنْ عُصَارَةً أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ» .

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر).

وورد في مسند أحمد: (٦٦٥٩) حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا يحيى ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال، عصارة أهل النار». (يوسف عامر).

(٢) صحيح البخاري وألفاظ الحديث هي: مثل له ماله شجاعا أقرع. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، باب « و لا يحسبن الذين يبخلون»، كتاب النفسير: (٤٤٤٧) حدَّتَني عبد الله بن منير سمع أبا النَّضر حدَّتَنا عبدُ الرحمن هو ابنُ عبدالله بن دينار عن أبيه عن أبسي

النبي (عَنِي): «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مسألةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيّ كَانَـتُ شَـيْناْ فـي وجهه». (') انظر لقد ظهر عدم الحياء والخجل في الدنيا في شكل وجه بلا لحم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ، يَميلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَحَدُ شَقَيْهِ سَـاقَطٌ» ('') لقـد ظهر عدم أداء حق أحداهن في شكل تمثيلي وهو الجنب المفلوج.

هذه الاقتباسات التي ذكرت يجب أن تقاس عليها الجزئيات الأخرى للثواب والعقاب ويجب تمعن الآيات التالية لفهم هذه القضية جيدا:

صالح عن أبي هريرة قال: «قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَن أَتَاهُ الله مالاً فلم يُؤد زكاتَه مُثَلَ له ماله شُجاعاً أَفرَعَ له رَبيبتان يُطُوقَهُ يومَ القيامة، يأخذُ بلهْزِمتيهِ \_ يعنى بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كَنزك. ثمُ تلا هذه الآية (ولا يَحسبنُ الذين يَبخلُون بما آتساهُمُ الله من فضله) (آل عمران: ١٨٠) إلى آخر الآية».(يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نصه في سنن الدارمي: (١٦٥١) أخبرنا محمدُ بنُ عبدالله الرقاشيُّ ، ثَنَا يزيدُ هُـوَ لِبِنُ زِيعٍ، نَا سعيدٌ عنْ قتادَةَ عنْ سالم بنِ أبي الجعد ، عنْ معدانَ بنِ أبي طلحة ، عنْ ثوبانَ مولَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَـنْ سَـالَ النّاسَ مسألةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌ كَانَتُ شَيْناً في وجههِ». (يوسف عامر).

وورد فى صحيح مسلم: (٢٣٥٢) حدّثنا أَبُو كُريْب وَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَـــيُّ. قَـــالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُصْنَيْل عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «مَنْ سَالَ النَّاسَ أَمُوَالَهُمْ تَكَثُّرُا ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً. فَلْيَسْتَقِلُ أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ». (يوسف عامر).

وورد في صحيح ابن حبان: (٣٣٥٩) أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَــيْبَةَ، قال: حدَّثنا ابنُ فُضَيْل ، عن عُمَارَة بنِ القعقاع ، عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُريْرَةَ ، قــال: قــال رَسُولُ اللَّه : «مَنْ سَأَلَ النَّــاسَ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ، فَإِنْمَــا يَــسَأَلُ جَمْــراً فَلْيَـسَتَقِلَّ مِــنْهُمْ، أَوْ لَيَسَتَكُثِرْ ».(٢:٦٢) (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) الترمذي. وقد وردت هذه الرواية في سنن ابن ماجه، باب القسمة بين النساء، كتاب النكاح: (٢٠٢٦) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ بَشْيرِ بْنِ نَهِيك، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأْتَان، يَميلُ مَعَ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمُ الْقَيَامَة، وأَحَدُ شَقَيْه سَاقَطّ». (يوسف عامر).

« وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكاً وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ القَيَامَـةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتُكَ أَتَتُكَ آيَتُكَ أَتَتُكَ الْيَوْمَ تُنسَى» (طه: ١٢١ – ١٢٦)

انظر لقد ظهر عمى قلوبهم الدنيوي في الآخرة في شكل عمى ظـاهري وبرز نسيانهم لله و لأو امره في الدنيا في شكل نسيانهم من رحمة الله في الآخرة.

# عقوبات جهنم الجسدية

توجد في جهنم عقوبات جسدية، وأخرى معنوية. والعقوبات الجسدية التي ورد نكرها في القرآن الكريم هي كالتالي:

ا. ورد ذكر لهيب جهنم وحرقها مراراً عديدة. بل إن الاسم الثاني لجهنم هو النار ومن معانيها أيضاً السعير أي النار الحارقة. وورد قوله تعالى "عذاب الحريق" في بضع مواضع فمثلاً يقول تعالى في موضع ما:

﴿ تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٤)

وسقر أحد أسماء جهنم. ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ (٢٠) لَوَّاحَةٌ لَلْبَشَرِ ﴾ (المدثر: ٢٧ - ٢٩)

﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَى (\*) نَزَّاعَةً لِّنشَّوَى ﴾ (المعارج: ١٦،١٥)

﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ (٢٦) كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صَفْرٌ ﴾ (المرسلات: ٣٦، ٣٣)

٢. لن يكون فيها ظل بل أمران:

﴿ الطَّلِقُوا إِلَى ظُلِّ ذِي ثَلاثِ شُعَبِ (٣٠) لاَ ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْسِي مِنَ اللَّهَ بِ﴾ (المرسلات: ٣٠، ٣١)

٣. لا يكون فيها برد:

﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً ﴾ (النبأ: ٢٤)

لا یکون فیها موت حتی یریح و لا حیاة حتی لا یکون فیها سعادة: قال تعالی فی موضعین:

﴿ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَ لاَ يَحْنِي ﴾ (طه: ٧٤ ، الأعلى: ١٣)

٥. يسقون ماء حميما تقطع منه أمعاؤهم:

وَسُنُقُوا مَاءَ حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمُعَاءَهُمْ ﴾ (محمد: ١٥)

ت. ويشربون غساقا: ﴿إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَاقاً ﴾ (النبأ: ٢٥)

٧. يصب من فوقهم الحميم: ﴿ يُصبَبُ مِن فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ (الحج:
 ١٩)

٨. يأكلون من شجرة الزقوم:

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَقُومِ ("1) طَعَامُ الأَثْيِمِ ("1) كَالْمُهُلِ يَظْنِي فِي البُطُونِ ("1) كَعَلْيَ البُطُونِ البُطُونِ البُطُونِ الْأَثْنِمِ الْمُهُلِ يَظْنِي فِي البُطُونِ ("1) كَعَلْيَ الْمُهُلِ يَظْنِي فِي البُطُونِ ("1) كَعَلْيَ الْمُهُلِ يَظْنِي فِي البُطُونِ ("1) كَعَلْيَ البُطُونِ الْأَثْنِمِ البُطُونِ ("1) كَعَلْيَ البُطُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

٩. لا يكون طعامهم إلا من الضريع الذي لا يفيد الجسم شيئاً: ﴿ لَسَيْسَ لَهُ مَ طُعَامٌ إِلا مِن ضَرِيعٍ (١) لا يُستمنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ (الغاشية: ٦، ٧)

١٠. لا يكون الطعام إلا من غسلين (الصديد):

﴿ وَلا طُعَامٌ إِلا مِنْ غِسلينٍ ﴾ (الحاقة: ٣٦)

١١. ولا يهضم الطعام: ﴿وَطَعَاماً ذَا غُصَّة ﴾ (المزمل: ١٣)

١٢. ويكون اللباس من النار:

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمْ ثَيِّابٌ مِّن نَّارِ ﴾ (الحج: ١٩)

١٣. تساقط مقامع من حديد:

﴿وَلَّهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ (الحج: ٢١)

١٤. في الأعناق أطواق وسلاسل:

﴿إِذِ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْتَبُونَ ﴾ (غافر: ٧١) ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلُ وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً ﴾ (الإنسان: ٤) ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلُ وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً ﴾ (الإنسان: ٤) ﴿مُقَرِّتِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴾ (ابراهيم: ٤٩)

# العقوبات المعنوية في جهنم

ستكون في جهنم عقوبات معنوية أيضاً إضافة لهذه العقوبات الجسدية. بل إن العقوبات المعنوية ستكون كما يرى أهل النظر أشد وأصعب من الجسدية؛ لأن نار جهنم التي مر ذكر حرها ولهيبها آنفا ستذل الأفئدة قال تعالى

﴿ اللَّهِ المُوقَدَةُ (١) اللَّهِ تَطلَّعُ عَلَى الأَفْنِدَةِ ﴾ (الهمزة: ٦، ٧) ﴿ وَأُسرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا العَذَابَ ﴾ (يونس: ٥٠)

﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا قَرَطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٥٦) ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا منْهَا مِنْ غَمَّ ﴾ (الحج: ٢٢)

#### عذاب المذلة

﴿فَالْيُومَ تُجْزَونَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ (الأحقاف: ٢٠)

والأكثر من هذا الأسى والحسرة والندامة أنهم لا يؤذن لهم حتى يعتذروا: ﴿لاَ تَعْتَدْرُوا الْيَوْمَ﴾ (التحريم: ٧)

ولا يحصلون على شرف مخاطبة الله عز وجل وحين يريدون الحديث. يقول الله لهم:

﴿ لاَ تَعْتَثْرُوا الْيَوْمَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٨)

والأدهى من هذا أنهم يحرمون من رؤية ربهم:

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ (المطففين: ١٥)

ومن كان منهم قد نسى الله تعالى في الحياة الدنيا يُنسى يوم القيامة من رحمة الله ولطفه قال تعالى:

﴿ كَذَٰلِكَ أَتَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسبِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ اليَوْمَ تُنسنى ﴾ (طه: ١٢٦)

وسيكون أيضاً من بين أهل النار من سيحرمون من نظر الله تعالى إليهم فلا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. وهذه في الحقيقة هي قمة غضب رب العالمين سبحانه وتعالى ويستطيع أن يشعر بإحساس الألم المشتاقون والمحبون لربهم. قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْنَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَاتِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَسلاقَ لَهُ مَ فِسى الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنَظُّرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القَيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (آل عمران: ٧٧)

# الجنة

#### أسماء الجنة

الجنة اسم للمستقر الدائم للصالحين. جاءت في الغالب في القرآن الكريم مفردة بلفظ الجنة، ووردت أحيانا مضافا مثل جنة النعيم وجنة الخلد وجنة عدن وجنة المأوى. وقد عبر عنها أيضاً بكلمات أخرى مثل فردوس وروضة ودار الخلد ودار المقامة ودار السلام.

## دوام الجنة

تمتلئ هذه الحياة الدنيا التي نعيشها هي الأخرى بالملذات والمسرات. لكن الشيء الذي لا يوجد هنا هو الخلد. ففي هذه الحياة كل لذة عارضة وكل مسرة فانية. فلا توجد في الحياة فرحة لم يعقبها حزن وألم، فهنا مع كل وردة أشواك ومع كل ضوء ظلام، ومع كل موجود فناء فبعد كل شبع يكون جوع وبعد الارتواء يأتي عطش وبعد كل غنى احتياج. فالإنسان يشاهد بعد آلاف المشاكل والصعاب والصدمات منظرا مفرحا ورسالة مسعدة، ولكنه ما يلبث أن يفرح بهذا المنظر والرسالة إلا وتنتهي. المقصود أن كل شيء في هذه الحياة فان. وهذا أكبر عيب فيها.

أما الجنة فهي تلك المملكة التي تكون فيها اللذات خالدة والمسرات غير فانية، فيها حياة بلا موت وراحة بلا تعب ولذة بلا ألم وفرحة بلا حزن وسكون بلا اضطراب وسعادة بلا حسن ولا نصب. والصورة التي كان الشيطان صورها للجنة أمام سيدنا آدم كانت صورة صحيحة تماما. لقد قال له: يا آدم:

﴿ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شُجَرَةٍ الخُلْدِ وَمَلْكِ لاَّ يَبْلَى ﴾ (طه: ١٢٠)

لكنه أسمعه هذا الوصف وأخبره بطريق الطرد، حيث بَـيَّن لـه شـجرة الموت وبلد الفناء وكان هذا هو الفخ الذي وقع فيه آدم، لذا كان الشيء الذي أكله للوصول لهذه الحياة الفانية بمثابة السم أي ثمرة أو شجرة المعصية. فكانت نتيجة ذلك أن أصبحت الجنة جزاء له وللصالحين من ذريته. لذا قال تعالى:

﴿ وَمَصِيراً ﴾ (الفرقان: ١٥) جنة الخُلْد النّبي وُعدَ المُتَقُونَ كَاتَتْ لَهُمْ جَزَاءً ومَصِيراً ﴾ (الفرقان: ١٥) جنة الخلد هذه هي المملكة غير الفانية حيث الراحة الدائمة والسلامة الخالدة واللذة إلى لا تنقضي والحياة الباقية والسرور الدائم والرفاهية التي لا تنتهي. وقد صرح بهذا بطرق مختلفة في ست عشرة آية من القرآن الكريم قال تعالى:

١. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنَدُخلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْسِرِي مِسِن تَخْتِهَا الأَدْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعُذَ اللَّهِ حَقاً وَمَنْ أَصْدُقُ مِسِنَ اللَّهِ قِسِيلاً ﴾ (النساء: ١٢٢)

انظر لهذا التأكيد وطريقة التعبير المليئة بالتأكيد، فلم يكتف بقوله ﴿ حَالَ لَهِ يَنَ اللّهِ وَلَم يكتف بل ذكر بعدها لفظ أبداً فأكد بذلك أن هذا الخلود غير منقطع ودائم، ولم يكتف بهذا فحسب بل قال ﴿ وَعَدَ اللّهِ حَقالًا ﴾ ثم أضاف تأكيدا آخر وهو قوله: ﴿ وَمَن أَصْدَقُ مِن اللّهِ قِيلاً ﴾ ويمكن أن يفهم من هذا مدى الجزم بخلود ودوام الجنة.

٢. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْسِرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أَبداً ﴾ (النساء: ٥٠)

٣. ﴿ هُمُ مُنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً ﴾ (المائدة: ١١٩)

٤. ﴿ وَجَنَّاتَ لَّهُمْ فيهَا نُعِيمٌ مُقيمٌ (\*) خَالدينَ فيهَا أَبَداً ﴾ (التوبة: ٢١، ٢٢)

٥. ﴿ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَدَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً ﴾ (التوبة: ١٠٠)

٦. ﴿ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً ﴾ (التغابن: ٩)

﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَالُ
 خَالدينَ فيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقَالِهِ (الطّلاق: ١١)

٨. ﴿جَزَاوُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أبداً ﴾ (البينة: ٨)

هذه هي الآيات التي بُشر فيها أهل الجنة بالخلود الأبدي والدائم للجنة.

وبالإضافة لهذه الآيات توجد آيات أخرى أخبر فيها أن راحة الجنة وملذاتها باقية خالدة. قال تعالى:

٩. ﴿وَيُبَشِّرَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسسَاً (١)
 ماكثِينَ فِيهِ أَبَداً ﴾ (الكهف: ٢، ٣)

وقال في سورة ص بعد ذكر أكثر نعم الجنة:

١٠. ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾
 ١٠. ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾
 ١٠. ﴿ هَذَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾

١١. ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرَ مَجِذُود ﴾ (هود: ١٠٨)

أي لن يستطيع أن يخرجهم من الجنة أحد سوى مشيئة الله تعالى. لكن الله تعالى أراد أن يكون عطاؤه هذا لهم غير منقطع لذا قال عطاء غير مجنوذ.

١١. ﴿ وَجَنَّاتَ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقْيِمٌ ﴾ (التوبة: ٢١)

١٣. ﴿أَكُلُهَا دَاتُمٌ وَظُلُّهَا ﴾ (الرعد: ٣٥)

1 ٤. ﴿ وَفَاكِهَةً كَثِيرَةً (٣٦) لاَ مَقْطُوعَةً وَلاَ مَمْتُوعَةً ﴾ (الواقعة: ٣٦، ٣٣)

10. ﴿ إِلاَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ (التين: ٦) ولفناء الراحة وانقطاع المسرة صورتان أولهما أن تتهيي وتسزول أسباب الراحة والمسرة، والثانية أن تنتهي وتنقضي حياة اللذة نفسها. وقد نفيت الصورة الأولى في الآيات السابقة لأن أسباب الراحة والمسرة لا تنتهي ولا تنقضي هناك. والصورة الثانية نفاها قوله تعالى ﴿ خَالِدِينَ فَيِهَا أَبَداً ﴾ وقيل في أحد المواضع صراحة إنه لا موت في الجنة قال تعالى:

١٦. ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ (الدخان: ٥٦)

لكن هناك صورة ثالثة ممكنة وهي أن تظل أسباب المسرة باقية وتظلل حياة أو عمر الجنة ممدودا لكن يُخرج منها أهل الجنة بعد بضع أيام. لكن الله تعالى صرح أن هذا أيضاً ليس ممكناً، لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج أهل الجنة من الجنة قال تعالى:

﴿لاَ يَمَستُهُمْ فيهَا نصب وَمَا هُم منها بمُخْرَجِينَ ﴾ (الحجر: ٤٨)

ويمكن أيضاً أن يمل أهل الجنة الجنة، ويخرجوا هم بأنفسهم منها، لكن الله تعالى قال إنهم هم أنفسهم لا يبغون عنها حولا.

# ﴿ فَالدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ﴾ (الكهف: ١٠٨)

ويتضح ويُستنبط من التأكيد مراراً وتكرارا على الدوام والخلود وعدم الانقطاع أن الصفة المميزة للجنة هي دوام أسباب الراحة والرفاهية وبقاء المسرة والبهجة وخلود الحياة. هذه هي الحقيقة التي أغوى بها الشيطان سيدنا آدم في الملك الخالد حين قال له ﴿وَمُلْكَ لاَ يَبِلَى﴾ (طه: ١٢٠) فأخرجه بهذه الحيلة من عالم البقاء إلى عالم الفناء، لكن في النهاية سيأتي وقت يرث فيه أو لاد آدم وذريته بفضل أعمالهم هذه المملكة الخالدة للأبد.

# الملك الذي لا يفنى

إن أعلى وأسمى فكر للراحة والرفاهية الشخصية في السنيا يمكسن أن يترجم في لفظ ملك. فليس هناك لفظ أفضل من هذا اللفظ لتبشير الإنسان بتحقيق أحلامه وأمانيه. فكأن الملك اسم لهذه الكيفية التي لا يمكن أبدا أن لا تتحقق فيها أماني الإنسان. ولا تقل منها الفرحة والبهجة أبداً بسبب توافر أسباب الراحة والسعادة. ففيها قصور عالية، وبسائين مثمرة، وأنهار جارية وأرائك مطروحة، وطلي ذهب وفضة، وآنية من ياقوت ومرجان، وخدم وحشم، وثياب من حريسر وقلائد من ياقوت، وأساور من ذهب، وكؤوس من زمرد وبلور، وحسور عسين، وغير ذلك من اللوازم الضرورية للجنة، وأكثر أوصاف الجنة اختصاراً وصدقاً هو الذي قاله عدو آدم عليه لعنة الله حين قال: ﴿ وَمَلْكُ لا يَبِكَى ﴾ (طه: ١٢٠)

وقد استعمل الأنبياء ألفاظاً متعددة للسعادة والنعيم الخالد للحياة الآخرة، فقد استخدم سيدنا عيسى (الخيرة) لذلك مصطلح الملك السماوي. عُبر عن هذا المعنى في الاستعارات الحديثة بهذا اللفظ. وكما قيل مرارا إن الذي تربى وترجرع في حضن المادة والطبيعة لا يمكن أن يفهم مصطلح المعنوية والروحانية بلوازمها وما فيها، لأن هذا بعيد عن فهم الإنسان لذا لن يفهمها إلا بأفكاره الموروثة. وقد رفع سيدنا عيسى الخيرة بقوله الملك اللفظ عن عالم المادة. لكن لا يمكن أن تكون الأفكار واللوازم المرتبطة بهذا اللفظ بعيدة، لأن سيدنا عيسى قد ذكر اللطف والمسرة المادية للملك السماوي في الليلة الأخيرة له حين أراد الحواريون أن يملئوا له كأساً بهذه الطريقة فقال:

و أقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك البوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي" (إنجيل متى، إصحاح ٢٦ ،فقرة ٢٩)

فقد رأى عليه السلام أنه سيوجد في الملك السماوي لأبيه شراب العنب هذا. وحين رأى يوحنا الحواري حلم الملك السماوي تراءت له قصور الذهب والفضة وأنهار ماء الحياة وجدران الجواهر (رؤيا يوحنا باب ۲،۲۲)

"و لا يكون ليل هناك و لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن السرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين" (رؤيا يوحنا، إصحاح ٢١، فقرة ٥) الا أن هذا الملك كان لا يزال يحتاج لتفسير في الرسالة العيسوية. فجاعت رسالة آخر النبوات وفصلت هذا الإجمال في هذه الألفاظ:

﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَ ذَلِكَ اليَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرُوا وَسُرُوراً (١١) وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَةٌ وَحَرِيراً (١٢) مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسِماً وَلاَ رَمْهَرِيراً (١٣) وَدَائِيةٌ عَلَيْهِمْ ظَلالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً (١٤) وَيُطَافُ عَلَيْهِم لَلهُ عَلَيْهِم بَانِية مِن فَضَة وَلَيْرا (١٤) وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِية مِن فَضَة وَلَيْرا (١٤) وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِية مِن فَضَة وَلَيْرا والمَا تَقْديرا (١٤) وَيُطُوفُ عَلَيْهُم وَلَدَانٌ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِينَتَهُمْ لُونُلُوا مَنتُوراً (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً (٢٠) عَالِيَهُمْ شِيَابُ سَنَدُس خُصْرً وَإِسْتَبْرَق رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمَلْكا كَبِيراً (٢٠) عَالِيَهُمْ ثَيَابُ سَنَدُس خُصْرً وَإِسْتَبْرَق وَكُلُوا أَسَاوِرَ مِن فَضَة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً (٢١) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً ﴾ (الإنسان: ١١-٢٢)

هذه صورة كاملة لهذا النعيم والسرور الذي يمكن أن يتخيل عن القصور الملكية لتلك الدار، ويؤكد هذا البيان هذا الحديث الذي رواه سيدنا مغيرة (ف) في جامع الترمذي عن رسول الله (ف) أنه قال: «إنَّ مُوسَى عليه السلام سَالً رَبَّهُ فَقَالَ أي رَبِّ أي أهل الجنَّة أننَى مَنْزِلة، قالَ رَجُلٌ يَأْتِي بَعْدَ مَا يَنْخُلُ أهل الجَنَّة فَقَالُ لَهُ الْخُلُ وقَدْ نَزِلُوا مَنَازِلَهُمْ وَأُخَنُوا أَخَداتِهِمْ؟ قَالَ الجنَّة فَيْقَالُ لَهُ الْخُلُ. فَيقُولُ كَيْفَ أَنْخُلُ وقَدْ نَزِلُوا مَنَازِلَهُمْ وَأُخَنُوا أَخَداتِهِمْ؟ قَالَ الجَنَّة فَيْقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا كَانَ لِمَكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ هَذَا ومِنْلَهُ وَمِنْلَهُ وَمِنْلَهُ، فَيَقُولُ رَصِيتُ أَيْ رَبِّ

فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِه، فَيَقُولُ رَضِيتُ أَيْ رَبَّ، فَيُقَالُ لَهُ: فإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَت نَفْسُكَ وَلَذَّتُ عَيْنُكَ» (١).

## استعارة الجنة

كثيرا ما استعمل القرآن الكريم لفظ جنة وأحياناً روضة لمكان نعيم وراحة الآخرة. ويرى بعض الجهلاء أن السبب في هذا هو أن منتهى تمنى العرب الذين كانوا يسكنون الصحاري واليابس كانت جنات وحدائق خضراء يانعة، لذا استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ لذاك المكان الأخروي. لكن يجب أن نفهم أن القرآن الكريم لم يخاطب العرب فحسب بل خاطب كل العالم. لذا فإن تخصيص العرب بهذا يُعتبر لغوا، أو ليست البساتين الخضراء اليانعة محببة لسكان البلدان الخضراء ؟! الحقيقة هي أنه ليس هنا تخصيص للصحاري والبساتين، بل إن هذه هي صورة الفطرة البشرية، فالإنسان حيثما يعيش في أي مكان من الأرض يعتبر المناطق الخضراء والأنهار والشواطئ هي مكان الراحة والسعادة، لذا تسعد وتهدأ روحه من الداخل حين يراها.

الأمر أو النقطة الأخرى التي تحتاج لاهتمام أيضاً في استعمال هذه الاستعارة هي أن بيت الإنسان هو مسكنه الذي يكون فيه حزن وألم، إذ إن قلب الإنسان ينشغل بأفكار الأهل والأولاد والمال، لكن حين يذهب الإنسان للتنزه في الحديقة أو البستان فإنه ينسى غمه هذا قليلاً ويُفرغ قلبه من كل الارتباطات،

قال أبو عيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. ورَوَى بَعْضُهُم هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ المُغيِرَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، والمَرْفُوعُ أُصَنَحُ.(يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي، تفسير سورة السجدة. (حديث حسن صحيح) وهذا نص الحديث: (٣٣١٨) حدثنا ابنُ أبي عُمرَ ، أخبرنا سُفْيَانُ عَن مُطَرّف بنِ طَريف وعَبْد الملك هُوَ ابنُ أَبْجَر سَمِعَا الشَّعْبِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ المُغْيِرة بنَ شُعْبَة ، عَلَى الْمَنْبَرِ يَرْفَعُهُ إلى النبيُّ يَقُولُ: «إِنَّ مُوسَى عليه الشَّعْبِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ المُغْيِرة بنَ شُعْبَة ، عَلَى الْمَنْبَرِ يَرْفَعُهُ إلى النبيُّ يَقُولُ: «إِنَّ مُوسَى عليه السلام سألَ رَبُهُ فَقَالَ أي رَبِّ أي أهل الجنَّة أنني مَنْزلة ، قَالَ رَجُلٌ يَأْتِي بَعْدَ مَا يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّة الجنَّة فَيْقَالُ لَهُ ادْخُلُ . فيقولُ كَيْفَ أَدْخُلُ وقد نزلُوا مَنَازلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ قَالَ فَيْقَالُ لَهُ: فَيِنَ لَكَ مَا كَانَ لِملك مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيعُولُ نَعْمُ أي رَبُّ قَدْ رَضِيتُ ، فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنْ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ ، فَيْقُولُ رَضِيتُ أَيْ رَبِّ، فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنْ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمَثْلَهُ ، فَيْقُولُ رَضِيتُ أَيْ رَبِّ، فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنْ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ ، فَيْقُولُ رَضِيتُ أَيْ رَبِّ، فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنْ لَكَ هَذَا ومِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ ، فَيْقَالُ لَهُ عَذَا مَا اشْتَهَتَ نَفُسُكَ وَلَدَّتُ عَيْدُكَ » .

ويسعد ويفرح لأنه بعيد عن مظاهر الحزن والألم. لهذا استعمل الوحي المحمدي – على صاحبه أفضل الصلاة والسلام – هذا اللفظ حتى يصور بدقة النعيم والفرحة والسعادة وراحة البال الأخروية.

## الأسماء الدنيوية لنعيم الجنة

ذكرت هذه الحقيقة وكررت مراراً، وهي أن تلك النعم الأخروية التي ذكرت بألفاظ دنيوية ليست هي النعم الدنيوية التي اعتدنا عليها، لكن سميت هذه الأشياء والنعم الأخروية بها لأنها تشابهها. مع أن النعم الأخروية أعلى وأسمى منها بمراحل. لذا قال القرآن الكريم:

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزْقُوا مَنْهَا مِن ثَمَرَةً رَزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبَلُ وَأَتُوا بِهِ مُنْهَا مِن ثَمَرَةً رَزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبَلُ وَأَتُوا بِهِ مُنْتَمَابِها وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسسنتَحْيِي أَنْ يَضْرُبَ مَثَلاً منا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (البقرة: ٢٥، ٢٦)

بالنظر إلى سياق ونظم وترتيب هذه الآيات تتداعى في ذهني هذه المعاني، وهي أن فيها تشابها بين الألفاظ الدنيوية والمفاهيم الأخروية. وإلا فالحقيقة أن النسبة بين الاثنين يمكن أن تكون كالنسبة التي بين الباعوضة وبين شيء ضخم الجثة. لهذا السبب قال القرآن الكريم عن ملذات ونعيم الجنة أيضاً هُفَلاَ تَعْمَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْينٍ جَرَاءً بِمَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة: ١٧)

ولأن قرة العين هذه أي حالة، اللذة والراحة أعلى بكثير من التخيل والفكر الدنيوي لذا قيل إن لذة ونعيم الدنيا لا تعلمه نفس. وهذا ما قاله النبي (ﷺ) في قوله:

«قال اللهُ: أعدَدتُ لعبادي الصالحينَ ما لا عَـينٌ رأتُ، ولا أذنٌ سـمعت، ولا خَطرَ على قلب بَشر» (1).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري باب كلام الرب وتفسير سورة السجدة، صحيح مسلم كتاب الجنة والترمذي وتفسير السجدة.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٣١٧٤)حتتني الحُميديُ حدَّثنا سفيانُ حدَّثنا أبو الزَّنادِ عنِ الأعرجِ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ

فلو فهمنا حقيقة حدائق الجنة وأنهارها وثمارها وشرابها وحريرها وآنيتها بالمعنى اللغوي لهذه الألفاظ الدنيوية لما قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولما بلغ النبي (ﷺ) في وصفها بقوله «فيها ما لا عَيْن رأت، ولا أَذُن سَمِعَت، ولا خَطَر على قلب بَشْر» (۱). والتأكيد الثاني في الرواية الثانية التي يقول فيها: بنه ما أطنعتم (۱)

وقد وردت هذه الألفاظ في رواية صحيح مسلم<sup>(٦)</sup>. ويمكن أن يكون لقوله هذا معنيان: أولهما أن الله لم يطلعكم عليه، والثاني أنها

صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أعددتُ لعبادي الصالحينَ ما لا عَينٌ رأتُ، ولا أذنَّ سمعت، ولا خَطرَ على قلب بَشر. فاقرؤوا إن شُئِتُم: {فلا تَعلمُ نَفس ما أَخْفِيَ لَهم مِن قُرَّةٍ أَعَيْن} (السجدة: ١٧). (يوسف عامر).

<sup>-</sup> وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٧٠٨٤) حدّثنا هَـــٰرُونُ بنــنُ مَعَــرُوف وَ هَــٰرُونُ بنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَب. حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرِ أَنْ أَبَا حَــازِمٍ حَدَّثَــهُ قَـــالُ: سَمَعْتُ سَهَلَ بْنَ سَعْدِ اللّيْلِيُ. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَب. حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنْ أَبَا حَــازِمٍ حَدَّثَــهُ قَــالُ: سَمَعْتُ سَهَلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُ ، يَقُولُ: شَهِدَتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ. حَتَّــي النَّهَىٰ. ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِه: «فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنُ سَمِعْتُ، وَلاَ خَطَرَ عَلَــي قَلْـب بَشَر » ثُمَّ اقْتَرَأً هذه الآيةَ: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاحِبِ عِيدُعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعــاً وَمِسًـا رَرَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعَيْنٍ جَزَاهً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٣٢الـسَجدة الآيتَان: ٢١ ، ٧١). (يوسف عامر).

<sup>\[
\</sup>begin{align\*}
\text{Vector} = \text{exist} \text{Vector} \text{Vector}
\text{Vector} = \text{exist} \text{Vector}
\text

وهذا نصها: (٧٠٨٣) حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُريْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح
 وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لَهُ. حَدَّثَنَا أبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّه : «يَقُولُ اللّهُ عَزُ وَجَلّ: أَعْدَدْتُ لعبَادِيَ الصَّالَحينَ مَا لاَ عَنِنْ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنْ

أكثر مما قاله الله وبينه، والمقصود أنها أسمى من تلك الألفاظ التي تفهمونها. وقد نقل أصحاب التفاسير عن ابن عباس قوله الذي ورد بسنده:

"وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن ابن طبيان عن ابن المعاء"(١) عباس لا يشبه شيئا مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء"(١) ونص الرواية الثانية هو:

"ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء"(٢).

المقصود أنه يجب ألا نفهمها على أنها كالأشياء الدنيوية بل، إنها أعلى وأسمى منها بمراحل عديدة، ولكن لم تكن هناك وسيلة أخرى للتعبير عنها إلا بهذه الألفاظ الدنيوية. ومع ذلك لم تؤد هذه الألفاظ نفس المفهوم، وليس السبب في ذلك هو عدم قدرة أو عجز كلام الله تعالى والعياذ بالله، بل بسبب عجز وقصر العقل البشري عن فهم هذه المفاهيم التي لم تراها العين أو تسمع عنها الآذان أو تخطر بالقلب، لذا لم تكن هناك ألفاظ أخرى للتعبير عنها.

سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. ذُخْراً. بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيهِ». ثُمَّ قَرَأَ: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةَ أَعْيُن}.(يوسف عامر).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير الطبري، الآية المذكورة، والبيهقي في البعثة كما في الدر المنثور للسيوطي تفسير الآية المذكورة.

# نعيم الجنة يطابق الأعمال

أشرنا مرارا إلى أن عذاب النار ونعيم الجنة كليهما يطابقان ويشبهان الأعمال البشرية. لذا قال القرآن الكريم بصراحة تامة أن:

﴿إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ( الطور: ١٦)

وورد في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة «يَا عَبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ. ثُمَّ أُوَقِيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ تَكُمْ لِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ تَكُمْ لِيَّا نَفْسَهُ». (١)

فالصالحون الذين كانوا في الدنيا يخشون الله تعالى، ويخافون عذابه حين يجدون في الجنة إضافة للأمن والطمأنينة وسائر أنواع الراحة يقولون:

﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُثْفَقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَاتَا عَذَابَ السَّمُومِ (الطور: ٢٦، ٢٧)

<sup>(</sup>١) وهذا نصه كما ورد في صحيح مسلم باب بر الوالدين: (٢٥٢٤) حدَّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْـــد الرَّحْمَانِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثْنَا مَرْوَانُ يَعْني ابْنَ مُحَمَّد الدَّمَشْقَيُّ. حَدَّثْنَا سَعيدُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِي ذَرَ عَنْ النَّبِيِّ . فيمَا رَوَىٰ عَنِ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: هِمَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي. وَجَعَلْتُـــهُ بَيْــنَكُمُ مُحَرَّماً. فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي كُلُكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ. فَاسْتَهْدُوني أهْدكُمْ. يَا عبَادي كُلُكُمْ جَائعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ. فَاسْتَطْعَمُوني أَطْعَمْكُمْ. يَا عَبَــادي كُلُّكُــمْ عَــار إِلاَّ مَــن كَــسَوْتُهُ. فَاسْتَكْمُنُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عبَادِي إِنْكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ السِّنُنُوبَ جَمِيعًا. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبَلُّغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي. وَلَــنْ تَبَلُّغُــوا نَفْعـــى فَتَنْفَعُونِي. يَا عَبَادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ. كَانُوا عَلَي أَنْقَى قَلْب رَجُل وَاحد منْكُمْ. مَا زَادَ ذَلكَ في مُلْكي شَيْئًا. يَا عبادي لَوْ أَنَّ أُوتَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ. كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَر قَلْب رَجْل وَاحد. مَا نَقَصَ ذَلكَ منْ مُلْكَى شَيْنًا. يَا عَبَادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخركُمْ. وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ. قَامُوا فِي صَعيدٍ وَاحدِ فَسَأَلُونِي. فَأَعْطَيْتُ كُلُّ إِنْسَانِ مَسْأَلْتَهُ. مَا نَقَصَ ذلك ممَّا عندي إلاَّ كَمَا يَنقُصُ المُخْيِطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عبادي إنَّمَا هي أَعْمَالُكُمْ أَحْصيهَا لَكُمْ. ثُمُّ أُوفَيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرِ أَ فَلْيَحْمَد اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلَكَ فَلاَ يَلُومَنَ إلاَّ نَفْسَهُ». قَالَ عامر).

وضح تماما من هذه الآية أن الذين كانوا يخشون غضب الله في الدنيا، سيقون عذاب السموم في الآخرة، فشبه الغضب بالسموم. فانظر إلى الذين كانوا يخشون غضب الله في الدنيا، لقد بشروا بوقايتهم من نار السموم يوم القيامة.

وكان الأغنياء والأقوياء من الكفار حين يرون المسلمين الفقراء في الدنيا يسخرون منهم. لكن يوم القيامة سيختلف الوضع إذ سيُضحك عليهم هم. قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَاتُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصَحْحُونَ (٢٩) وَإِذَا مَسرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا الْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَكِهِدِينَ (٣١) وَإِذَا رَأُوهُمُ فَالُوا إِنَّ هَوُلاءِ لَصَالُونَ (٣٣) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الصَّدِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُونَ ﴾ (المطقفين: ٢٩ – ٣٤)

فقد بدلت دموع الصالحين التي كانت في الدنيا إلى ضحك وسرور في الآخرة وبدلت ضحكات المجرمين في الآخرة إلى دموع.

والمنتبون الذين كانوا يعيشون في الدنيا متلذذين بمالهم وقوتهم سعداء مع أهلهم وعيالهم سيكونون تعساء ني الآخرة. والذين كانوا في الدنيا تعساء سيكونون في الآخرة سعداء

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُنُوراً (١١) وَيَصِلَى سَسِعِيراً (١٢) إِنَّــة كَــانَ فِــى أَهْلِــهِ مَسْرُوراً ﴾ (الانشقاق: ١١ – ١٣)

والصالحون الذين كانوا يعيشون في الدنيا مع أهلهم وهم على غير علم بالمسرة ولم يذوقوها سيكونون في الآخرة كما قال تعالى عنهم: ﴿فَسَوَفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً (^) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ (الانشقاق: ٨، ٩)

وقد تكررت في القرآن الكريم هذه الآيات وآيات أخرى بنفس المعنى:

﴿وَبَشُرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (البقرة: ٢٥)

فقد قابلت الجنات وأنهارها في هذه الآيات الإيمان والعمل الصالح. ومن هنا يعتقد أن بينهما مماثلة ما معينة. وواضح أن الأشجار هي الأشياء الأصلية التي تنمو وتترعرع بالماء. هكذا الإيمان أصل تتمو فروعه بماء الأعمال

الصالحة. فإن كان هناك إيمان ولم تكن هناك أعمال صالحة كان ذلك مثل الشجرة التي لا يرجى نموها وإن وجدت الأعمال الصالحة بدون الإيمان لكان ذلك مثل جريان الماء في الصحراء. وبهذا التمثيل يرد في الذهن قول الله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها بإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيتُهُمْ فيها سَلامٌ (٣٣) أَلَمْ تُرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمةً طَينَة كُشَجَرَة طَيبة أَصلُها ثَابِتٌ وَقَرْعُها في السَّماء (٤٢) تُؤْتِي أَكُلَها كُلَّ حين بِإِنْنِ رَبِها وَيُضرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَهمْ يَتَذَكّرُونَ ﴾ (إبراهيم: ٣٣ - ٢٥)

فهناك تمثيل في هذه الآية للجنة وشجرة الكلمة الطيبة. وفي الآية تقابل فحين قال في الأولى أنهم سيخلدون في هذه الجنات بإذن ربهم قال في الثانية أن هذه الشجرة ستظل تؤتى أكلها بإذن ربهم.

ورد في صحيح البخاري أن سيدنا عثمان بن مظعون ﷺ أحد صحابة رسول الله (奏) لما توفي رأت إحدى جاراته في المنام أن نهر يجري، فلما علمت أن هذا النهر هو نهر سيدنا عثمان ذهبت لرسول الله (秦) وقصت عليه الرؤية فقال النبي (炎): «ذلك عمله». (٢) (البخاري، كتاب التعبير).

يتضح من هذين الاقتباسين أن الإيمان شبه بالسهرة الطيبة والعمل بالأنهار وعلى هذا فالجنات والأنهار الجارية التي يشربها أهل الجنة هي في الحقيقة شكل تمثيلي لإيمانهم وعملهم الصالح، فسيظهر إيمانهم في شكل جنة دائمة الخضرة، وتظهر أعمالهم الصالحة في صورة أنهار شفافة صافية يتلذون ويستمتعون بها.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير الطبري تفسير الآية المذكورة.

٢ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، باب رؤيا النسساء، كتاب التعبير: (٦٨٥٢) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال: «ما أدري ما يفعل به» قالت: وأحزنني فنمتُ، فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ذلك عمله». (يوسف عامر)

وعلى هذا القياس يمكن شرح حقبقة ملذات الجنة ومسراتها الأخرى، كتب أحد كبار الواقفين بالعلوم النبوية وأبرز العارفين بأسرار الشريعة شاه ولي الله الدهلوى في كتاب "الحجة البالغة" فيقول:

"وأكثر الوقائع الحشرية من هذا القبيل وبالجملة فتشبهيات وتمثيلات لما عندها وتتشبه النعمة بمطعم هنئ ومشرب مريئ ومنكح شهي وملبس رضي ومسكن بهي" (الحجة البالغة، ص ٣٦، الهند)

أوردنا مراراً من قبل وبأدلة من القرآن والسنة، معاني هذا التمثيل والتشبيه، وكيف تجسم هذه المعاني غير المجسمة في قالب مناسب لها. وإذا استعرضنا كل أنواع الأعمال الصالحة في الدنيا لوجدناها على ضربين: الأول الإيمان بالله وإطاعته بإخلاص، وهذا ما نعبر عنه بحقوق الله. الصرب الثاني حسن معاشرة خلق الله. وحسن معاشرة خلق الله تعني احترامهم واحترام حرمتهم، وهذا ما نقول عنه عفة وعصمة، وكذلك مساعدتهم في تهيئة ضروريات حياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وهذا كله نسميه حسن السلوك معهم الآن أصبحت هذه أقسام خمسة. وتتوقف على هذه الأقسام أو الأنواع الخمسة نعم وملذات الجنة، إذ سيجري الله تعالى بنفسه عن الإيمان والإخلاص والطاعة، وذلك بأن يقربهم منه وينظر إليهم. وسيكون جزاء العفة والعصمة في شكل حور عين، ويكون جزاء إطعام الآخرين أكل أنواع عديدة ومنتوعة من ثمار الجنة.

وسيكون جزاء سقى الآخرين شراباً طهورا، وجزاء الباس الآخرين لباسا حريرا. وجزاء إسكان الآخرين مسكناً كريما طيبا.

ومن ناحية أخرى انظر إلى الوصف الذي وصف الله به الجنة لسيدنا آدم فقال:

﴿إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَسَضْمَى ﴾ (طه: ١١٨، ١١٩)

هذه هي الضروريات البشرية الأربعة التي اتسعت وأصبحت دنيا. وحين تنجى ذرية آدم بفضل أعمالها الصالحة، ستكون لهم هذه الجنة، والتي لا يكون فيها جوع و لا ظمأ، و لا عري و لا ضحى. ويمكن أن تتحقق هذه الحقيقة

بطريقين: الأولى هي إما أن يصبح أهل الجنة في غنى عن كل هذه الضروريات البشرية، وعليه لن يكون هناك جائع أو ظمآن أو عار أو متأذ من حرارة الضحى. والطريقة الثانية هي أن يجد أهل الجنة في الجنة ألوانا وضروبا من الطعام حين يأكلها الإنسان لن يجوع بعدها، وأنهارا جارية من ماء وخمر حين يشربها الإنسان فلن يعطش أبدا، ولباسا حين تلبس فلن تتسخ ولن تبلى، وجنات وقصور للسكن لا توجد فيها حرارة أو لهيب.

وقد أشرنا من قبل إلى القاعدة القائلة بأن لذة الإنسان ومتعته في الحياة تكون نتيجة لبعض التعب والنصب. فالقاعدة أن يتحمل الإنسان قليلاً من المسشقة حتى يحصل على كثير من اللذة. فيضحى بمسرات وأفراح قليلة لأجل مسسرات وأفراح أكبر. وعلى هذا المبدأ يبنى نجاح أو فشل أعماله كلها. ويضطر الإنسان أن يتحمل بعض الصعاب الصغيرة في الحياة الدنيا لأجل أعمال الخير. فيضحي لأجلها بأفراحه ولذاته العارضة الزائلة. فمؤدي صلاة الفجر يودع ويترك لذة نوم الفجر ويذهب للمسجد لصلاة الظهر في الحر السشديد، ويظلل جائعاً ويطعم الآخرين ويضحي بكثير من الملذات والشهوات عير المباحات. وبهذا تُيسسر لسه سعادة الآخرة الأبدية وثروتها الخالدة.

ومن بين الأشياء التي يضطر الإنسان لأن يضحي بها في الدنيا في سبيل الأعمال الصالحة، حياته هو. والحياة البشرية هي هذه الأشياء الأربعة التي تسمى الأكل والشرب واللبس والعيش. لذا يكون جزاء تضحياته هذه ملائما ومناسباً لها، وهي الحياة الخالدة ومأكولات عديدة ومشروبات متنوعة وملابس فاخرة ومساكن عالية، لذا يقول القرآن الكريم:

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الجَحِيمَ هِيَ المَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَتَهَى النَّفْسَ عَن الهوَى ﴾ (النازعات: ٣٧ - ٤٠)

وكان جزاء أعماله الصالحة الجزئية، سيجده في الدنيا في شكل الــشهرة الندريجية والثناء والاحترام والثروة. لكن جزاء حياته كلها ســيجده فـــي الــدار الآخرة.

﴿ وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أَجُورِكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ﴾ (آل عمران: ١٨٥)

#### معتقد اللطف والمسرة

المسرة هي اسم لحالة نفسية تعتري الإنسان حين تكتمل إحدى أمانيه. وعلى هذا لابد من وجود أمنية ما لإيجاد هذه المسرة. وإذا حللنا الرغبات أو الأماني البشرية، لوجدناها تنتهي عند هذه الأمور التي جبل الإنسان على طلبها. والآن تأمل ماذا تكون هذه الأشياء وهل يمكن إدراكها. هذه الأشياء هي الزينة واللباس والطعام والحور والقصور والخدم والحشم والأمتعة والجواهر. حين نتخيل هذه الأشياء ونود معرفتها لاضطررنا لأن نرسم لها خريطة وأن نعتاد على البحث عنها. ونرتكب كل أنواع المحرمات والذنوب من أجل الحصول عليها. لهذا ستكون الأشياء التي سنأخذها في الآخرة جزاء تركنا هذه الأشياء، وسنكل وسائل المسرة المعروفة لنا فنستمتع بها.

## المعتقد الأسمى للطف والمسرة

لقد ابتلينا بمصيبة عجيبة في دنيا الفساد هذه، وهي أننا أعطينا عالما واسعا غير محدود من الخيال لرغبانتا وأمانينا، لكننا نعجز عن جعل دنيانا مطابقة لرغبانتا وأمانينا، فتكون النتيجة أننا إن لم نتحل بالصبر سنتعذب من صعوبة التخيل والتمني في هذه الحياة. والجنة هي أسمى مراتب الدار الآخرة التي ستكون مطابقة لأسمى وأعلى تخيلنا وفيها كل أمانينا ورغباتنا.

﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَسْمَاعُونَ كَسَقَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (النحل ٣١)

﴿ لَكُمْ فَيِهَا مَا تَشْنَتُهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ (ق: ٣١) ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْنَتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَدُّ الأَعْيُنُ ﴾ (الزخرف: ٧١) ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالدينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْنُولاً ﴾ (الفرقان: ١٦)

﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (الزمر: ٣٤)

والمقصود أن الجنة هي ذلك المكان الذي يوجد فيه أقصى ما نتخيله، فسنجد فيه من اللطف والمسرة ما لا يمكن تصوره، ولقد كان الصحابة متنوعين. وكانوا يسألون رسول الله دائما عن ملذات الجنة ونعيمها كل حسب رغبته

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، انظر المشكاة، صفة الجنة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٢٦٠٦) حدثنا أحمد بنُ منبع وهناد، قالاً: حدثنا أبو مُعاوِية ، حدثنا عَبْدُ السرَّحْمَنِ بسنُ إسْحَاقَ ، عن النَّعْمَانِ بنِ سَعْد ، عن علي ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله : «إِنَّ في الْجَنَّةِ لَسُوقاً مَا فيها شرى وَلا بَيْع إِلاَّ الصُّورَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاء، فَإِذَا الشُّتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فيها» . (يوسف عامر). ولكن لا يكون البيع والشراء هنا حقيقيا، إذ لا يوجد هناك نقص أو حاجة لأي شيء؛ بل سيكون هذا في صورة تمثيلية. (يوسف عامر).

قال أبو عيسنى: هذا حديثٌ غريبٌ. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) الترمذي. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي، كتاب الجنة: (٢٥٩٨) حَدِّتنا عُبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَحْمنِ قال: أخبرنا عاصم بنُ علي ، أخبرنا المسعُوديُ عن عَلْقَمة بنِ مَرْتُد ، عن البيه ،: «أنَّ رَجُلاً سَألَ النبيُّ فَقَالَ يَا رَسُول الله هَلْ في الْجَنَّة مِن خَيْل؟ قَالَ: «إنْ أَدْخَلَكَ الله الْجَنَّة فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَا قُوتِة حَمْرًاءَ مَن خَيْل؟ قَالَ: «إنْ أَدْخَلَكَ الله الْجَنَّة فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَا قُوتِة حَمْرًاءَ تَطِيرُ بِكَ في الْجَنَّة حَيْثُ شُنْتَ إِلاَّ فَعَلْتَ» . قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَـلْ فـي الْجَنَّة مِنْ إِبْل؟ قَالَ : هَلِن يُدْخِلُكَ الله الْجَنَّة، يكن لَـك فيها مَا الله الْجَنَّة، ولَدَّتْ عَيْنُك» . (يوسف عامر).

وسيكون أهل الجنة درجات، لذا سيعتقد الأقل مرتبة حين يرى لباس وأسباب من هو أعلى منه، مرتبة أنه أقل منه ثم يخيل إليه أن لباسه هو أفصل من لباس الآخر وذلك حتى لا يغتم أحد في الجنة (١).

الجنة حيث لا نصب ولا لغوب

قال أحد العارفين في مدح الجنة:

الجنة ليس فيها حززن

إن أسعد حياة في الدنيا لا تخلو أن يكون فيها بجانب الأفراح أحزان أو خوف من انتهاء وزوال السعادة أو حزن على فشل مضن، وعلى هذا فلن تكون في الدنيا سعادة كاملة تخلو من حزن من الماضي والحال أو من الخوف من المستقبل. لذا ورد عن أهل الجنة:

﴿لاَ خُولَفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٢٧٤).

وهذه هي أكبر نعم الجنة التي يكون فيها كل أنواع النعم البدنية والروحانية.

لا يوجد في الدنيا إنسان يستطيع أن يأكل لقمة أو يلبس مخيطا إلا إذا كد وسعى، فكل مسرات الدنيا مسرات فانية لمساعينا الفانية، أما نعيم الجنة فهو نتيجة خالدة لأعمالنا الصالحة الماضية الخالدة، ومن رحمة الله تعالى أننا نجد كل أسباب الراحة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها في الدنيا والتي بسببها أصبحت الحياة جحيما، نجدها في الآخرة بدون أدنى تعب ولا نصب، لذا يقول أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة ويُحلّو بلباسها وزينتها شاكرين الله تعالى حامدين إياه سبحانه.

﴿ جَنَّاتُ عَنْ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُوْلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُوْلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنًا لَغَفُورٌ شَـكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضَلِّهِ لاَ يَمَسُنَّا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُنَّا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ (فاطر: ٣٣ – ٣٥)

<sup>(</sup>١) الترمذي كل هذه الأحاديث أخذت من المشكاة صفة الجنة.

# ﴿ لاَ يَمَسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (الحجر: ٤٨) الجنة حيث لا غل ولا حسد

الدنيا الحالية مشكلة من عناصر متضادة من الخير والشر، ففيها بجانب الخير شر وبجانب الرحمة القسوة ومع الحب البغض. فهذا الشر وهذه القسوة وهذا البغض هي تلك النار التي تحرق الأمن والأمان القلبي، ففي الدنيا حين يرى الإنسان حالة أخيه السعيدة يحترق ويغلي حقداً وحسداً على الآخرين، والجنة هي تلك الدار التي لا يوجد فيها نار ولا لهيب، فلا وجود فيها للشر ولا للقسوة ولا للبغض والحسد. إذ إن بحار الحب والألفة تموج هناك. لذا قال تعالى:

﴿لاَ يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا إلاَّ سَلَاماً ﴾ (مريم: ٦٢)

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِّنْ عِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ ﴾ (الأعراف: ٤٣) ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَاتنا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (الحجر: ٤٧)

وجاء في هذه الآيات الكريمة في الحديث الصحيح عن رسول الله (ﷺ) أنه قال: « لا اخْتلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ. قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحدٌ» (١).

## الحياة الجسدية في الجنة

أن ملذات الحياة في الجنة يمكن أن تفسر بألوان النعم وأنواع المسراب والخمور والملذات المادية الأخرى. لكنها لا تشابه الخصائص المادية في أي معنى آخر غير السعادة والسرور والاطمئنان والسكينة. ففي الحياة الدنيا يكون بعد الأكل والشراب بول وبراز وعرق وسوء هضم وغير ذلك من الأشياء التي لا يعيش الإنسان بمنأى عنها. لكن لن يكون شيء من هذا في الآخرة فقد قال

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، باب صفة الجنة وهذا نص الحديث: (۷۱۰۰) حدّثتا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع. حَتَّتَنَا عَبِّدُ الرَّزُاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبَّه قَالَ: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ . فَذَكْرَ أَحَاديثَ مَنْهَا: وقَالَ رَسُولُ اللّه : «أُولُ زُمْرَة تَلْجُ الْجَنَّة، صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَة الْبَدْر. لاَ يَبْصُعُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخَطُونَ وَلاَ يَتَعُوطُونَ فِيهَا. آنِيتَهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ النَّهُمْ مِنَ الأَلُوّةِ. ورَشْحُهُمُ الْمسكُ. وَلِكُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ. يُسرَى النَّهَ بِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّهْمِ، مِنَ الْحُسُنِ. لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ. قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِد. مُنْهُمْ وَلاَ تَبَاغُصَ . قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِد. يُسْبَحُونَ اللّهَ بُكْرَةً وَعَشَيًّا». (يوسف عامر).

النبي (ﷺ): «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَـشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُـونَ وَلاَ يَبُولُـونَ وَلاَ يَبُولُـونَ وَلاَ يَبُولُـونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ». هناك يهضم الأكل في منضعه ويكون العرق عطرا (١). وقال ﷺ: «مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأُسُ لاَ تَبْلَىٰ ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَىٰ شَـبَابُهُ» عطرا (٢). وقال ﷺ: «يُنادي مُناد: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبْداً. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبْداً. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتْعَمُوا فَلاَ تَبْأُسُوا فَلاَ تَمْوتُوا أَبْداً. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتْعَمُوا فَلاَ تَبْأُسُوا أَبْداً. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتْعَمُوا فَلاَ تَبْالُسُوا فَلاَ تَعْرَفُوا أَبْداً. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتْعَمُوا فَلاَ تَبْالُسُوا أَبْداً. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتْعَمُوا فَلاَ تَبْالُوا أَبُداً. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَتْعَمُوا فَلاَ تَبْالُونَ وَجِهِ الناسِ هناك طبقا لأعمالهم، فمنهم من سيكون وجهه على صورة القمر ليلة البدر. (١).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث: (٧١٠١) حتثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ و إِسْحَـٰى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ وَاللَّفْخُ لَ لِعُثْمَانَ ـ قَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا. وقَالَ إِسْحَـٰى : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي يَقُولُ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتُغُلُونَ وَلاَ يَتُغُلُونَ وَلاَ يَتَغُلُونَ وَلاَ يَتَغُلُونَ وَلاَ يَتَعَرِّمُونَ وَلاَ يَتَعَرِّمُونَ وَلاَ يَتَعَرِّمُونَ وَلاَ يَتَعَرِّمُونَ وَلاَ يَتَعَرِّمُونَ التَّعْمِينَ وَلاَ يَتَعَرِّمُونَ التَّعْمِينَ النَّفْسَ».(يوسف عامر)

ح وهذا نص الحديث: (٧١٠٥) حتتني زُهيْرُ بْنُ حَرْب. حَتَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَــٰنِ بُــنُ مَهــدي.
 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَىٰ ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَىٰ شَبَابُهُ». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث: (٧١٠٦) حتثنا إسخالى بن إيراهيم و عَبْدُ بن حُمَيْد وَاللَّفْظُ لإسخالى .
قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزُاقِ. قَالَ: قَالَ التَّوْرِيُ : فَحَدَثَتِي أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الأَغْرُ حَدَثَة عَنْ أَبِي سَعِد الْخُدْرِيِّ و أَبِي هُرَيْرَةَ ،، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُنَادي مُنَاد: إِنْ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبْدَأ. وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلاَ تَمْرَمُوا أَبْدَأ. وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبْدَأ. وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبْدَأ. وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُذَّتُمُ تَعْمُوا فَلاَ تَعْمُونَ } وَجَلُ: (وَبُونُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُذَّتُمُ لَنْ تَعْمُونَ } وَعِلْ وَجَلُ: (وَبُونُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُذَّتُمُ لَعْمَلُونَ} وَعَلَى وَاللَّهُ عَامِلُ وَعَلَى عَامِل).

<sup>(1)</sup> أخنت كل هذه الأحاديث من صحيح مسلم صفة الجنة وهذا نص الحديث: (٧٠٩٦) حتتي عَمْرٌ و النَّاقِدُ و يعتُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورُ قِيُّ. جَمِيعاً عَنِ ابنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَعَقُوبِ. قَالاً: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ الْخَبرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد ، قَالَ: إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا: الرَّجَالُ في الْجَنَّةِ أَكْثرُ أَمِ النَّسَاءُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوَ لَمْ يَعُلَى أَبُو الْقَاسِم : «إِنَّ أُولَى رُمُسرة تَسنخُلُ في الْجَنَّة عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ أَضُوا إِكُوكَب دُرِّيَ فِي السَّمَاء. لكُللُ الْجَنَّة عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ أَصْوَا إِكُوكَب دُرِّيَ فِي السَّمَاء. لكُللًا المرئ منهُمْ زَوْجَتَانِ النَّتَانِ. يُرَىٰ مُسخُ سُوقِهِمَا مِن وَرَاءِ اللَّذُهِ. وَمَا فِي الْجَنَّة أَعْزَبُ؟» (يوسف عامر).

تأمل كم ستكون الحياة البدنية هناك مختلفة عن حياتنا البدنية الحالية. ولا يجب أن نندهش أو نتعجب من هذا، فقد كان الإنسان حيا وهو جنين في بطن أمه وكانت حياته غذاؤه. وفضلاته وأنفاسه ومستلزمات حياته الأخرى وهو في بطن أمه، مختلفة تماما عنها بعد خروجه من بطن أمه. ومن سينكر هـذا الأمـر أو يعجب منه سيكون أحمقا. وكذلك فإن من ينكر طريقة الحياة في الآخرة ووسـيلة غذائها من المعتادين على الحياة المادية سيكون أحمق أيضا.

# الجنة تطور ورقي روحاتي

تبرهن قراءة وتحقيق تاريخ الخلقة والفطرة المادية والجسدية آلاف السنين المادة قد تطورت بعد آلاف السنين حتى وصلت لهذه الجسمانية البشرية، فقد كانت في البداية جمادا، ثم صارت في شكل نبات، ثم في قالب حيوان، ثم في مورة جسم إنساني. وهذا هو قمة رقي المادة، فقد زالت المادية (الجماد)، وظهرت النباتية، ثم فنيت النباتية، وبرزت الحيوانية، شم انعدمت الحيوانية، وطهرت الإنسانية، ووصل الجانب الجسماني للرقي البشري إلى الكمال. أما الجانب الثاني للإنسانية والذي هو عبارة عن الروحانية فمازال في بداية طفولت حتى الآن. ولكن ألن يمر هو أيضا بمراحل تطور ورقي. ولم تصل المادة إلا إلى مستوى الرقي أما الدين فيوصلها إلى ما هو أبعد من هذا إذ يأخذها من هنا ويطير بها إلى السماء فتبدأ في تخطى حدود الملكوتية.

وتتضح إشارات هذه النظرية من التأمل والتمعن في الآيات القرآنية التالية:

﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْتَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَة مَن طَيِن (١٢) ثُمَّ جَعَنْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأَتَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالقينَ ﴾ (المؤمنون: ١١ - ١٤)

لكن هذا الرقي لن يتوقف بالوصول إلى هذه المرحلة بل سيواصل تقدمه، وكما أن ضيق وظلمة بطن الأم كانت للحياة والعيش فيها قواعد وضوابط، شم كانت هناك ضوابط أخرى للحياة التي وطأتها أقدامه بعد الميلاد. فكذلك سمتكون

لتلك الحياة المعنوية الواسعة قواعد أخرى وضوابط للرقي والسعادة. لذا قال تعالى بعد ذلك: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القَيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٥، ١٦)

وكما انتهت قبل آلاف السنين من الإنسانية مرحلة نوع وبدأت مرحلة نوع أخر حتى وصلت لمرحلة البشرية، فكذلك ستفنى كل المراحل والحالات البشرية بعد الموت، ويبدأ الاستعداد لحالات نوع آخر أرقى وأكثر تطورا. إذ سيظهر نوع ملكوتى آخر بعد آلاف السنين في القيامة.

وهنا يظهر مبدأ آخر لقضية الرقي، وهو المبدأ الذي نطلق عليه بقاء الأصلح، إذ سيفنى خلال مراحل الرقي تلك النوعيات التي لا تملك صلحية الرقي والتطور، وستبقى تلك الأنواع التي تمتلك الاستعداد الكامل للبقاء الأجل. وكما يتولد الاستعداد الآجل من الاستعداد السابق، كذلك يجد هذا النوع الملكوتي الأخر الاستعداد من ذلك الاستعداد الذي كان عنده وقت حياته المادية البدنية السالفة. وتكون النار درجات لأولئك الذين بقوا دائما في مراحل المادية (الجماد) والنباتية والحيوانية. ويمكن أن يظلوا في دار الامتحان على قدر قلة استعدادهم يخلقون استعداداً ورقيا آخر حتى يصلوا لمرحلة الملكونية.

وتكون الجنة درجات لمراحل استعداداتهم التي كانوا قد ولدوها وصنعوها في حياتهم الأولى. ولكن لن يغلق باب رقيهم الروحاني أيضاً بالوصول إلى هناك (الجنة) بل سيواصلون طي مراحل الرقي على حسب استعدادهم.

وربما قال الله تعالى بسبب هذا:

﴿فَالَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ (التين: ٦)

ويقول في آية أخرى إن يوم القيامة سيكون النور من أمام المؤمنين ومن خلفيه وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولكنهم بالرغم من ذلك يدعون ويقولون:

﴿ وَمُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَاتِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورِتَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (التحريم ٨)

فدعاء المؤمنين ربهم أن يتم لهم نورهم يشير إلى أن مدارج رقيهم مرز ثت تتواصل.

دار الأمن والسلام

يتوق الإنسان إلى الأمن والسلام، ولكنه يبحث عنهما في أكوام أسباب ووسائل الراحة ولا يجده. يبحث في الدنيا عن مكان الأمن ولا يجده لكنه في الجنة لن يجد غير بيت بل دنيا الأمن والسلام. ذلك الطائر الذي عاش حياته كلها محبوسا في قفص بين أربعة جدران سيتحرر ويطير ويقف على كل أغصان سدرة المنتهى. ومن الأسماء العديدة التي أخبرنا بها الوحي المحمدي للجنة اسمدر السلام والذي يعنى بيت الأمن والأمان. يقول تعالى عن أهل الجنة:

﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (الأنعام: ١٢٧)

والشريعة التي بعث الله تعالى بها نبينا محمد (ﷺ) هي في الحقيقة بشارة لهذا الأمن والسلام. لذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ (يونس: ٢٥)

وحين هاجر النبي (ﷺ) إلى المدينة دعا أول ما دعا إلى بيت الأمن والسلام. وقد كان عبد الله بن سلام عالما يهوديا كان أول ما أثر في قلبه من أقوال النبي (ﷺ) قوله: «يًا أيُّهَا الناسُ، أفشوا السلامَ وأطعموا الطعامَ وصيلُوا الأرحامَ وصلُوا والناسُ نيامٌ تنخلوا الجنة بسلام». (١)

وقد ذكر الأمن والسلام عند الحديث عن الجنة في القرآن الكريم مـــرارا وتكرارا فيتضح أن أناشيد الأمن والسلام تسمع من أطراف الجنة.

> فلن يسمع هناك غير الأمن والسلام. ﴿إِلاَّ قَيلاً سَلَاماً سَلَاماً ﴾ (الواقعة ٢٦)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الدرامي، باب إفساء السملام، كتساب الاسستذان: (٢٦٣١) أخبرنا سعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى ، عن عبد الله بن سلام ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، استشرفه الناس فقالوا قدم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال : فخرجت فيمن خرج ، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول ما سمعته يقول : «يا أيها الناس ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» (يوسف عامر).

وتقول الملائكة لأهل الجنة:
﴿ الْخُلُوهَا بِسِلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ (ق ٣٤)
﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلاَّ سَلَاماً ﴾ (مريم ٦٢)
ومن أحد أسماء الجنة في القرآن "مقام أمين "قال تعالى:
﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينٍ ﴾ (الدخان ٥١)

### مقام الرحمة

متى تفتقد رحمة الله ؟ وأين تنعدم ؟ لكن تمر في الدنيا بموجب قـوانين الدنيا الفطرية أحداث ووقائع نعبر عنها بدلاً من رحمة الله بغضب الله. شـم أننا أيضاً نبتلى أنفسنا بسبب أعمالنا بقهر الله وغضبه. لكن في الآخرة لن يوجد فـي الجنة سوى رحمة الله، فلن يكون هناك وجود لغضب أو قهره. فتكون رحمة الله في كل صوب واتجاه ولن يرى أي شيء آخر غير رحمته.

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَة مَنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّات لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقْيِمٌ ﴾ (التوبة ٢١) و وُيبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَة الذين ستبيض وجوههم سيسمعون هذا النداء:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتُ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (آل عمر ان: ١٠٧)

### مكان النور

الجنة هي ذلك المكان الذي لن يكون للظلام والظلمـة وجـود فيـه، إذ ستضيء وجوه أهل الجنة، فمنهم من سيضيء وجهه كالنجم ومنهم من يـضيء كالبدر، فتكون الأنوار من كل الاتجاه. لذا قال تعالى:

﴿ وَمِا يُمْ مُ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَاتِهِمْ ﴾ (التحريم: ٨)

في ذلك اليوم سيسعى نور المؤمنين في كل اتجاه:

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى ثُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَاتِهِم بُشْرَاكُمُ اليَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظيمُ (الحديد: ١٢) سيلتمس في ذلك اليوم المنافقون من المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبسوا من نورهم: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا الظُرُونَ الْقُتَبِسِ مِن وَرِهُم ﴾ (الحديد ١٣)

### مكان الرضوان

إن آخر النعم التي أعدها الله لعباده في الجنة ما يسمى بمكان الرضوان، وهو أن يرضي الله سبحانه وتعالى عن عبده فلا يغضب عليه أبدا ولا يحاسبه أبدا بل يمن عليه برضاه الخالد الدائم، فمن النعم التي أعدها الله للمتقين الجنات والأنهار والأزواج المطهرات ثم سعادة قلوبهم، لكنه تعالى يمن عليهم بعد هذا كله بآخر نعمة وهي رضاه عنهم، لذا ورد ذكر الجنة في سورة التوبة بعد الرحمة والرضوان: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةً مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمًا مُقِيمًا مُقِيمًا مُقِيمًا مُقِيمًا لَعُمْ والتوبة؛ ٢١)

وكذلك ورد نكر الجنة في سورة الحديد بصفة تكميلية بعد ذكر مغفرة الله ورضوانه. قال تعالى:

﴿ وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَضُوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ السَّدُنَيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ (٢٠) سَلَبِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضَلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلُ العَظيم ﴾ (الحديد: ٢٠، ٢١)

وبعدما عدد في سورة آل عمران نعم الجنة كلها، ختم الآيات بالبـشرى العظيمة برضوان الله فقال: ﴿لِلْقَدْيِنَ التَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١٥)

وفي سورة التوبة اعتبر أن نعمة رضوان الله تعالى أكبر من كـــل نعـــم الجنة فقال:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ المُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَـرُ ذَلِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ٢٢)

وتبشر الملائكة أرواح الجنة المطمئنة وتقول: ﴿يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ الْجَعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرَّضِيَّةً ﴾ (الفجر: ٢٧، ٢٨)

ومن صفات أهل الجنة أن:

﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (المائدة: ١١٩)

وقد قال النبي (ﷺ) في تفسير هذه الآيات: إِنَّ اللّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: هَلْ رَضَيْتُمْ؟ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَضَيْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَنَى ؟ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْنَتَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقَك. فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيْ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِ وَأَيُ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِ وَأَيُ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِ وَأَيُ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيْقُولُونَ: يَا رَبِ وَأَيُ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِ وَأَيْ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِ وَأَيْ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِ وَأَيْ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ تَلْك؟ فَيَقُولُونَ عَلَيْهُ مِعْدَهُ أَبْداً» (١).

#### مكان الطيب والطهر

كل أشياء الدنيا الحالية مليئة بالنجاسات والقاذورات. أما الجنة فهي مكان النظافة والطهارة والطيب، وسيدخلها الطيبون. قال تعالى:

وطِيْتُمْ فَانْخُلُوهَا خَالدِينَ ﴾ (الزمر: ٧٣)

والحياة التي ستكون في الجنة، ستكون طاهرة طيبة مبرأة من كل الأدران البننية والروحانية قال تعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَتَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَتَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (النحل: ٩٧)

الصحيح البخاري ومسلم صفة الجنة وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٧٠٨٩) حنتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَــنِ بنِ سَهْم. حَنْتَنَا عَبْدُ اللّه بنُ الْمُبَارِك. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ وَ وَحَدَّنتِي هَــرُونُ بنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ وَاللَّفْظُ لَهُ. حَدَّنتَا عَبْدُ اللّه بنُ وَهْب. حَدَّنتِي مَالِكُ بُسنُ أَنسٍ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَم، عَنْ عَطَاء بن يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيُ قَــالَ: «إِنْ اللّهَ يُعُولُ لاهلَ الْجَنَّة: يَا أَهْلَ الْجَنَّة فَيقُولُونَ لَبَيْكَ. رَبَّنَا وَسَعَدَيْكَ. وَالْجَيْــرُ فِسِي يَسدَيْكَ. فَيقُولُ نَ هَي مُولُونَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّة فَيقُولُونَ : لَبَيْكَ. رَبَّنَا وَسَعَدَيْكَ. وَالْجَيْــرُ فِسِي يَسدَيْكَ. فَيقُولُ نَ هَنْ أَهْلَ الْجَنَّة فَيقُولُونَ : يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطَ أَحَدا مِسن فَيْعُولُ فَي فَيقُولُونَ : يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطَ أَحَدا مِسن فَيقُولُ نَ : فَيقُولُ نَ : فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً». (يوسف عامر).

والمساكن التي ستكون في الجنة ستكون أيضا طاهرة ﴿وَمَسَاكِنَ طَيْبَــةُ ﴾ (الصف: ١٢) والأزواج اللاتي ستكون هناك أيضاً ستكون طاهرات:

﴿ وَأَرْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ ﴾ (آل عمران: ١٥)

وسيكون القول في الجنة أيضا طيبا:

﴿ وَهُدُوا إِلَى الطُّيْبِ مِنَ الْقُولِ ﴾ (الحج: ٢٤)

والمشرويات التي ستكون هناك ستكون هي الأخرى طاهرة ﴿شُسرَاباً طَهُوراً ﴾ (الإتسان: ٢١) والمقصود أن كل شيء هناك سيكون طيبا طاهرا نقيا ميراً من كل العيوب والأدران الروحانية والبدنية.

### مكان التسبيح والتهليل

بعد هذه الراحة والمتعة ستكون اللذة الروحانية والبدنية لأهل الجنة في حمد الله تعالى وتسبيحه وتقديسه، فسيكون هذا غذاءهم، إذ سيكون العالم هناك محفوفا من كل مكان بالأنوار الإلهية، ولن يرى فيه غير الطهارة والنظافة. تتراءى فيه من كل صوب صور القدسية والنزاهة.

وستعلو هناك دعوات حمد الله والثناء عليه في كل جانب

﴿ وَعُواهُمْ فِيهَا سُنِحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعُوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ (يونس: ١٠)

وأكبر نعمة ستكون في الجنة بعد هذه النعم كلها أنه ستتضح هناك طرق جديدة لتسبيح الله تعالى. لذا قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُوْلُوْا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٣) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّب مِنَ الْقَوْلُ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطُ الْحَميدِ ﴾ (الحج: ٢٣، ٢٤)

سيلتقي أهل الجنة مع الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويشكرونه على كل نعمه التي أنعمها عليهم في وقت يكون فيه حمد الله تعالى في كل مكان، قال تعالى:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَرْنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَانْخُلُوهَا خَالدينَ (٧٣) وَقَالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورْئَنَا الأَرْضَ نَتَبُواً مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ نَـشَاءُ فَـنِعْمَ أَجْـرُ

للْعَامِلِينَ (٢٤) وَتَرَى المَلائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوَّلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مُ وَقَيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الزمر: ٧٣، ٧٥)

وقال القرآن الكريم في موضع آخر عن أهل الجنة: ﴿لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ وَلَيَّهُ أَوْرَةً وَعَشْياً ﴾ (مريم: ٦٢)

هل المقصود من رزق البكرة والعشية هذا أطعمة الجنة المتعددة ؟ لـو كان هذا هو المراد فلم خصصت البكرة والعشية، مع أنه سيكون موجودًا كل وقت ؟ لذا أعتقد أن المقصود برزق البكرة والعشية تسبيح الله تعالى الدي هو الرزق الروحاني، ويفسر هذا قول رسول الله (ﷺ) الذي ورد في صحيح مسلم في شأن نعم الجنة والذي يقول فيه رسول الله (ﷺ) «يُستبِّحُونَ اللّه بُكْرَةً وعَـشيًّا» (صفة الجنة)

وقال (ﷺ) في حديث آخر: " يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ ". (٢) وربما كان هذا هو معنى الآية الكريمة:

﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقُولُ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴾ (الحج: ٢٤)

الرَّرَاقِ. حَنَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَه قَالَ: هٰذَا مَا حَنَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ . الرَّرَاقِ. حَنَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَه قَالَ: هٰذَا مَا حَنَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ . فَنَكَرَ أَحَادِيثَ مَنْهَا: وقَالَ رَسُولُ اللّه : «أُولُ زُمْرَة تَلَجُ الْجَنَّة، صُورَهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْنَة الْبَدْرِ. لاَ يَبْصَعُونَ فِيهَا وَلاَ يَمتَخطُونَ وَلاَ يَتَعَوَّطُونَ فِيهَا. آليَتُهُمْ وَأَمشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ لَيْنَة الْبَدْرِ. لاَ يَبْصَعُونَ فِيهَا وَلاَ يَمتَخطُونَ وَلاَ يَتَعَوَّطُونَ فِيهَا. آليَتُهُمْ وَأَمشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْعَنْدَ. وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلُوّةِ. وَرَشْحُهُمُ الْمسكُ. وَلَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ. يُسرَى مُسخَّ وَالْجِسَد. مَنْ اللَّهُ بُكُنَ وَرَاءِ اللَّحْم، مِنَ الْخُسْنِ. لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ. قُلُوبُهُمْ قَلْ بِهُ وَاحِد يُسْمُونَ اللّهَ بُكُرَةً وَعَشَيًا». (يوسف عامر).

آ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم، كتاب الجنة: (٧١٠١) حتنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً و إِسْحَــٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـــ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ ـــ قَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَقَا. وَقَالَ إِسْحَــٰقُ : أَهْـلَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي يَقُولُ: «إِنَّ أَهْـلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتُولُونَ وَلاَ يَتُعَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ» قَالُوا: فَمَا الْجَنَّةِ يَاكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتُفلُونَ وَلاَ يَتُعَوِّطُونَ وَلاَ يَتَعَلَّمُ وَلاَ يَنْفُلُونَ عَلَى اللَّهُمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَ، كَمَــا يُلْهَمُـونَ النَّسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَ، كَمَــا يُلْهَمُـونَ النَسْسِهِ.

#### مكان القرب

إن كل ما سيقدر لأهل الجنة لا يكون في الدرجة كمكان القرب الخاص الذي سيتشرف فيه العباد بالقرب من ربهم. وقد وردت الإشارة لهذا في القرآن الكريم:

﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ('') فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (القمر: ٥٤، ٥٥)

### التجلى

ان تجلى المولى سبحانه وتعالى هي آخر نعسم الجنسة لكنها أعظمها وأجملها. لكن من يستطيع أن يتحمل رؤية مطلع الأنوار. لكن ربما ستكون هناك عيون أخرى، أو أن الله سبحانه وتعالى سيظهر في شأن آخر معين. في ذك الوقت سيكون المولى سبحانه وتعالى هو مركز النور الذي ستتجه وتتظر إيه أعين أهل الجنة المشتاقة:

# ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَنَذِ نَاصْرَةٌ (٢١) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ (القيامة: ٢٢، ٢٣)

يروى سيدنا جرير بن عبد الله رضى الله عنهما أحد الله صحابة الكهرام فيقول: قال رسول الله (素): «إنكم سترون ربكم عياتاً». (١) وفي رواية أخرى أنه (紫) قال: « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » (١) وقال 紫 أيها: « لا

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٧٢٦٩) حدّثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعيّ حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عياناً».(يوسف عامر).

آ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٧٤٠) حدثنا الحُمَيديُ قــال: حــنئنا مروانُ بنُ مُعاوية قال: حدثنا إسماعيلُ عن قيس عن جَريرِ قال: كنّا عنْدَ النبي صــلى الله عليه وسلم فنظرَ إلى القمر لَيلةً \_ يَعني البدرَ \_ فقال: إنكم سترونَ ربّكم كما ترونَ هــذا القمر، لا تُضامُونَ في رُوْيته، فإن استَطعتم أن لا تُغلّبُوا على صلاة قبلَ طلّــوع الــشمس وقبلَ غروبها فافعلوا. ثم قرأ: (وسبّع بحمد ربك قبلَ طلوع الشمسِ وقبلَ الغــرُوب) (ق: ٩٣) قال إسماعيلُ: افعلُوا، لا تَفوتنكم. (يوسف عامر).

تضامون في رؤيته (١) لرسول الله (ﷺ) والمقصود من هذا التشبيه إظهار شدة اليقين في أنكم سترون ربكم كما ترون أو كرؤيتكم البدر. والمقصد الثاني هو أنكم كما ترون القمر وأنتم جمع غفير لا يزاحم بعضكم بعضا ولا يعوقه عن الرؤية كذلك لن يكون هناك عائق أو مانع عن رؤية الله. بل إن أهل الجنة سيقابلون الله تعالى في ذلك اليوم وعلى السنتهم السلام. لذا يقول تعالى:

﴿ تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونُهُ سَلامٌ ﴾ (الأحزاب: ٤٤)

بل و الأكثر من ذلك أن الله تعالى بنفسه سيسلم عليهم:

﴿سَلَامٌ قَوْلاً مِّن رَبِّ رَحِيم ﴾ (يس: ٥٨)

وورد في صحيح البخاري عن رسول الله (ﷺ) أنه قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمهُ ربهُ ليس بينَهُ وبينَهُ ترجمان» (٢).

كيف تكون هذه الرؤية ؟ أهل الرواية يأخذون بظاهر اللفظ. وأهل العقل يؤولونها بزيادة الإيمان. وأهل الحقيقة يعبرون عنها بظهور الأسماء والصفات غير القابلة للبيان. لكن الحكم هو: قال الشاعر:

تعال، فإنَّ هذا هو الحكم فأحضرنا أمامه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ٢ صـ ١١٠٥. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (٧٢٧٠) حدَّتُنا عبدةُ بن عبدالله حدثنا حُسينُ الجعْني عن زائدة حدثنا بيانُ بنُ بِشرِ عـن قيس بن أبي حازم حدثنا جريرٌ قال: «خرج علينا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ليله البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيتهِ».(يوسف عامر).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> صحيح البخاري ج ٢ باب كلام الرب. وهذا نص الحديث: (٣٤٦) حدّتنا علي بن حُجْرِ أخبرنا عيسى بنُ يونس عنِ الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سبُكلمهُ ربهُ ليس بينهُ وبينهُ ترجمان فينظرُ أيمنَ منهُ فلا يرى إلا ما قدَّمَ، وينظرُ بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة».

قال الأعمشُ: وحدثني عَمرو بن مُرَّةً عن خيثمة مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيَّبة (يوسف عامر).

### الأثر العملى لهذه التعليمات

استعرضنا الصفحات السابقة المشاهد والمناظر الكاملة للقيامة والحسشر والنشر والجنة والنار. هذا الإيمان بالغيب هو الجوهر الأصلي لحقيقة الدين وفيه أيضاً تكمن الطاقة الحقيقية للدين. وقد علمنا أن العرب كانت تنكر هذه الحقائق إنكارا تاما بل إنها كانت تستبعد تماما الحياة بعد الموت، لذا اشتمل القرآن الكريم في أكثر أجزائه على تلقين الإيمان بالحياة بعد الموت والدعوة إلى الإيمان بها فكانت أكثر ما ورد في القرآن الكريم بعد إيطال الشرك وإثبات التوحيد لله. وأكثر الرسول (ﷺ) من التركيز على هذا الموضوع أيضا في أكثر خطبه السشريفة، وكان يتلو في خطب الجمعة سورة ق بصفة خاصة تلك السورة التي وردت فيها أحوال يوم القيامة. لكن انظر إلى حالهم بعد ٣٣ عاما فلم يتبدل إنكارهم بسبب أحوال يوم القيامة. لكن انظر إلى حالهم بعد ٣٣ عاما فلم يتبدل إنكارهم بسبب تأثير القرآن الكريم وبفضل هداية رسول الله (ﷺ) إلى إقرار فحسب، بل إن هذه المناظر قد ترسخت واستقرت في قلوبهم وأذهانهم. فأحد شعراء العرب كان قد قال سخرية في بداية الإسلام:

أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو

لكن بعد بضع سنين تبدلت سخريتهم وأفكارهم إلى ثقة ويقين. وأخذ أحد شعراء العرب في ذلك الوقت يقول:

" بلغنا السماء مجدنا وجدودنا \* وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر ا "(١).

<sup>(</sup>۱) الإصابة والاستيعاب، ذكر النابغة الجعدى. ورد فى الإصابة فى تمييز الصحابة: ٥٦٤٥ النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر اختلف فى اسمه فقيل هو قيس بن عبد الله بسن عدس بن ربيعة بن عامر عدس بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وقيل اسم النابغة عبد الله وقيل حنان بن قيس بن عمرو بن عدس وقيل حبان بن قيس بن عبد الله بن قيس بن عبد الله وبه جزم القحنمي وأبو الفرج بن قيس بن عبد الله بن قيس وقيل بتقديم قيس على عبد الله وبه جزم القحنمي وأبو الفرج الأصبهاني، وبالأول جزم بن الكلبي وأبو حاتم السجستاني وأبو عبيدة ومحمد بسن سلم الجمحي وغيرهم وحكاه البغوي عنه، وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنه غلط لأنه كان له أخ اسمه وحوح بن قيس قتل في الجاهلية، فرثاه النابغة قلت ويحتمل أن يكون وحوح أخاه لأمه، وقد أخرج الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي وهب الوليد بن عبد الملك عن يعلى بن الأشدق حدثتي قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة نابغة بني جعدة فذكر حديثا قال أبو

الفرج أقام مدة لا يقول الشعر ثم قال فقيل نبغ وقيل كان يقول الشعر ثم تركه في الجذهية ثم عاد إليه بعد أن أسلم فقيل نبغ وقال القحذمي كان النابغة قديما شاعرا مغلقا طويل العمر في الجاهلية وفي الإسلام قال وكان أسن من النابغة النبياني ومن شعره الدال على طول عمره. (يوسف عامر).

كما ورد عن النابغة الجعدي يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وجدودنا \* وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجل إن شاء الله تعالى ثم قال ولا خير في حلم إذا لم يكن له \* بوادر تحمي صفوه أن يكدرا

ولا خير في جهل إذا لم يكن له \* حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك مرتين، وهكذا أخرجــه البــزار والحسن بن سفيان في مسنديهما، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، والشيرازي في الألقاب كلهم من رواية يعلى بن الأشدق قال وهو ساقط الحديث، قال أبو نعيم رواه عين يعلي جماعة منهم هاشم بن القاسم الحراني وأبو بكر الباهلي وعروة العرقي، لكنه توبــع فقــد وقعت لنا قصة في غريب الحديث للخطابي. وفي كتاب العلم للمر هبي وغير هما من طريق مهاجر بن سليم عن عبدالله بن جراد سمعت نابغة بني جعدة يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم قولي علونا السماء البيت فغضب وقال أين المظهر يا أبا ليلي ؟ قلت الجنة قال أجل إن شاء الله ثم قال أنشدني من قولك، فأنشدته البيتين و لا خير في حلم فقال لي أجدت لا يفضض الله فاك فرأيت أسنانه كالبرد المنهل لما انفصمت له سن ولا انفلت. ورويناه في المؤتلف والمختلف للدارقطني وفي الصحابة لابن الكسن وفي غيرهما من طريق الرحال بن المنذر حدثتي أبي عن أبيه كرز بن أسامة وكانت له وفادة مع النابغة الجعدى فذكرها بنحوه. ورويناها في الأربعين البلدانية للسلفي من طريق أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه سمعت النابغة يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته قولى أتيت رسول الله البيت وبعده بلغنا السماء فقال إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال إلى الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فلما أنشدته ولا خير فــى جهــل البيت ولا خير في حلم البيت فقال لي صدقت لا يفضض الله فاك فبقى عمره أحسن الناس ثغرا كلما سقطت سن عادت أخرى وكان معمرًا. ورويناه في مسند الحارث بن أبي أسامة ـ من طريق الحسن بن عبيدالله العنبري قال جدلتى من سمع النابغة الجعدي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته

> وإنا لقوم ما نعود خيلنا \* إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا وننكر يوم الروع ألوان خيلنا \* من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا

وليس بمعروف لنا أن نردها \* صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا

بلغنا السماء البيت وبقية القصيدة نحوه ورويناها مسلسلة بالشعراء من رواية دعبل بن على الشاعر عن أبي نواس عن والبة بن الحباب عن الفرزدق عن الطرماح عن النابغة وهي في كتاب الشعراء لأبي زرعة الرازي المتأخر وقد طولت ترجمته في كتاب من جاوز المائة مما دار بينه وبين من هاجاه من الماجريات كليلي الأخيلية صاحبة توبة وأوس المزني وغيرهما ونكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان أنه قيس بن عبدالله وأنه مات بأصبهان قال وكان معاوية سيره إليها مع الحارث بن عبد الله بن عبد عوف بن أصبرم وكان ولي أصبهان من قبل على، ثم أسند من طريق الأصمعي عن هانئ بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن هانئ بن عبد الله قصيدة أبيه عن عبد الله بن عبد الله قصيدة النابغة مطوله نحو مائتي بيت أولها:

خليلي غضا ساعة وتهجرا \* ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا يقول فيها:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى \* ويتلو كتاب كالمجرة نيرا

ومنها

وجاهدت حتى ما أحسن ومن معي \* سهيلا إذا ما لاح ثم تحورا أقيم على التقوى وأرضى بفعلها \* وكنت من النار المخوفة أحذرا

قال وما أظنه إلا أنشدها النبي صلى الله عليه وسلم كلها. ثم أورد أبو عمر بإسناده إلى أبي الفرج الرياشي منها أربعة وعشرين بينا، وذكر عمر بن شبة عن مسلمة بن محارب أن النابغة الجعدي دخل على على فذكر قصة وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان وأخرج بن أبي خيثمة في تاريخه عن الزبير بن بكار، وحدثتي أخي هارون بن أبي بكر عن يحيى بن أبي قتيلة عن سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة عن أبيه عن عمه عبدالله بن عروة قال: الحت السنة على نابغة بنى جعدة فدخل على بن الزبير في المسجد الحرام فأنشده

حكيت لنا الصديق لما ولينتا \* وعثمان والفاروق فارتاح معدم

وسويت بين الناس في الحق فاستووا \* فعاد صباحا حالك الليل مظلم

أتاك أبو ليلى تجوب به الدجى \* دجى الليل جواب الفلاة عرمرم

لتجبر منه جانبا دعدعت به \* صروف الليالي والزمان المصمم

فقال بن الزبير هون عليك يا أبا ليلى فإن الشعر أيسر وسائلك عندنا لك في مال الله حقان حق لرؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لشركتك أهل الإسلام في فيئهم. ثم أخذ بيده فدخل به دار النعم وأعطاه سبع قلائص وحملا وخيلا وأوقر الركاب برا وتمرا وثيابا فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب صرفا، فقال ابن الزبير ويح أبي ليلى لقد بلغ به الجهد،

وقد استفسر رسول الله (على) وقال: «أين المظهر يا أبا ليلى» قلت: الجنة. قال: «أجل إن شاء الله» انظر إلى أولئك الذين كانت أنظارهم لا ترتفع عنن الأرض، أصبح تصورهم يعلو عن السماء أيضا. أخذ أولئك الذين كانوا ينكرون الحياة بعد الموت، ولا يخافون من حساب الآخرة، فلا يبالون بأعمالهم ولا علم مفهوم الثواب والعقاب، ولا يعرفون شيئا عن فكرة الجنة والنسار، أخذوا يتحسبون للآخرة ولأعمالهم، وأخذوا يحاسبون أنفسهم على أعمالهم لخشيتهم من العقاب، وأخذ شوقهم للجنة يرضيهم على التضحية بأشياء كبيرة وغالية وأصبح الخوف من النار يحركهم ويعيش داخل قلوبهم، فأبكي أعينهم، وأفاضها بالدموع، وأبعلها دوما على استعداد وقناعة لأداء الفرائص والمسئوليات بأمانة وإخلاص، وأبعظهم من أحلام الراحة والمتعة، وجاء بهم إلى ميدان العمل، وجعلهم مشغولين وأبعظهم من أحلام الراحة والمتعة، وجاء بهم إلى ميدان العمل، وجعلهم مشغولين كلية في كل أعمال الخير والصلاح، وأبعد قلوبهم وأبدائهم عن السيئات والفواحش حتى في الوحدة والظلمة. وكانت صفائح ضمائرهم وأفئدتهم مفتوحة كل وقلت أمام أعين الله تعالى.

ذات مرة حدث نزاع بين صحابيين حول أمر ما، فسمع رسول الله (ﷺ) كلام الفريقين ثم حكم لأحدهما وبعد ذلك قال «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مِمَّا أُسْسَمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بَشَيْىء، فَلا يَاْخُذُ مِنْهُ شَيْدًا فَإِنَّمَا أَقُطَعَ لَهُ قِطْعَةً

فقال النابغة أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما وليت قريش فعدلت، واسترحمت فرحمت، وحدثت فصدقت، ووعدت خيرا فأنجرت، فأنا والنبيون وأطر التابعين، وقد وقع لنا عاليا من حديث ابن الزبير موافقة قرأت على فاطمة بنت محمد بسن المنجي بدمشق عن سليمان بن حمزة أنبأنا محمود بن إبراهيم في كتابه، أنبأنا مسعود بسن الحسن، أنبأنا أبو بكر السمسار، أنبأنا أبو إسحاق بن خرشة، أنبأنا أبو الحسن المخزومي، حدثتا الزبير بن بكار به بتمامه، وأخرجه بن جرير في تاريخه عن بسن أبسي خيثمة، وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني عن بن جرير، وأخرجه بن أبي عمر في مسنده عن هارون، وأخرجه بن السكن عن محمد بن إبراهيم الأنماطي والطبراني في الصغير عن حسين بن الفهم وأبو الفرج الأصفهاني عن حرمي بن العلاء ثلاثتهم عن الزبير فوقع عن حسين بن الفهم وأبو الفرج الأصفهاني عن حرمي بن العلاء ثلاثتهم عن الزبير فوقع لنا بدلا عاليا وأخرج أبو نعيم عن الطبراني طرفا منه. (يوسف عامر).

مِنْ النَّارِ». (') فلم سمع تعریف کانم رسول الله (ﷺ) غلبهم البکاء، وأخذ كل ولحد منهم يعطى نصيبه ناتخر . ('')

وكلن مينن عمر (ع) مطيعا شه، ومنفذا لأوامره سبحانه، وكان عاشقا ومحبا ومتبعا لرسول الله (ع)، وكانت فضائله كثيرة، فكان من المبشرين بالجنة، لكنه بالرغم من ذلك كان يخاف من حساب الآخرة لدرجة أنه قال ذات مرة ما معناه: "لو تساوت أعمالي الصالحة والسيئة بعد إسلامي، فإنني ساكون سعيدا أيضا، وإن لم أدخل الجنة، فلا أبالي، ولكني أخشى النار (الموروض)، وكان (ع) حسين حضرته الوفاة فزعاً قلقا، فأخذ بعض الصحابة يعدون أعماله الصالحة ويطمئنونه فقال لهم: والله لو أن لي طلاع الأرض ذَهباً لافتديت به من عذاب الله عزاً وجل قبل أن أراه»(ا)، وورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتمنى أن تكون عشبا في غابة (۱)، أو ما كنت شيئا (۱).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود وكتاب الأقضية. وهذا نص الحديث: (٣٥٨٤) حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ أَنْبانَا فَ سُفْيَانُ عن هِشَامِ بنِ عُرُورَةَ عن عُرُورَةَ عن زَيْنَبَ بنت أُمَّ سَلَمَةً ، قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيٍّ وَلَعَلُ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجْتِه مِنْ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجْتِه مِنْ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجْتِه مِنْ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ الْحَنَ يَحُجُتِه مِنْ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ الْحَنَ يَحُوبُهُ مِنْ النَّارِ». ويوسف عامر).

آ - وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (٣٥٨٥) حدثتا الربيع بن نافع أبو توبية أخبرنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع موللى أم سلمة عن أم سلمة ، قالت : «أنّى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رجُلان يختصمان في مواريث لَهما أم تكسن لَهما بَينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فبكى الرجُلان وقال كُلُ وَاحد منهما حتى لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فبكى الرجُلان وقال كُلُ وَاحد منهما حتى لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أمّا إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوَخَدياً الدول المعالم عامر).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري باب الهجرة ج ١ صـ ٥٥.

<sup>(\*)</sup> البخاري فضائل سيدنا عمر ج ١ صـ ٥٢١. وهذا نص الحديث: (٣٦١٠) حدَّثنا الـ صلّت بنُ محمد حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ حدَّثنا أيُّوبُ عنِ ابنِ أبي مُلْيكةً عن المسور بن مَخرَمة قال: «لما طُعِنَ عمرُ جعلَ يألمُ، فقال له ابن عبَّاسٍ ـ وكأنه يُجَزَّعهُ ـ: يا أميرَ المؤمنين، ولئن كان ذاك، لقد صحبتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأحسنتَ صحبتَه، ثمَّ فارقتَه وهو عنكَ راض، ثمَّ صحبتَ أبا بكر فأحسنتَ صحبتَه، ثمَّ فارقتَه وهو عنك راض، ثمَّ صحبتَ أبا بكر فأحسنتَ صحبتَه، ثمَّ فارقتَه وهو عنك راض، ثمَّ

وحين نزلت هذه الآية القرآنية المباركة المؤثرة في بيان أهوال القيامة:

هِنَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَـَـيْءٌ عَظِيمٍ (١) يَـوْمَ

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمًا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلُ حَمْلَهَا وَتَرَى التَّاسَ

سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكنَّ عَذَابَ اللَّه شَديدٌ ﴾ (الحج: ١، ٢).

وتلاها النبي (秦) على أصحابه وفسرها لهم تغير لون وجوهم والما النبي (秦) القبر وعذابه، وأخنت أعينهم تفيض بالدموع. (١) وذات مرة ذكر رسول الله (秦) القبر وعذابه،

صحبت صحبت صحبة من الله على الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى ما نكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به على، وأمّا ما نكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به على، وأمّا ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذَهَا لافتنيتُ به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه».

قال حمّادُ بن زيد حدَّثتا أيُّوبُ عن ابنِ أبي مُليكةً عن ابنِ عبّاس «خطّتُ علّى عمر» بهذا.(يوسف علمر).

(۱) ابن سعد جزء النساء ص ٥١.

(<sup>۲)</sup> صحيح البخاري مناقب عائشة وتفسير سورة النور ومستدرك الحاكم وترجمة عائشة وابسن حنبل مسند عائشة.

المنظري: البخاري، تفسير سورة الحج، ج ٢، صب ١٩٣. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (٢٦٢٤) حدَّثنا عمرُ بن حفص حدَّثنا أبي حدَّثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عسن أبي سعيد الخُدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: نبيك ربنا وسَعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرِج مسن ذريّتك بعثا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل الف \_ أراه قال \_ تسعمائة وتسعة وتسعين. فحينثذ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق نلك على الناس حتى تغيرت وجُوهُهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين، ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في جنب الشور في الناس كالشعرة البيضاء في جنب الشور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الشور في الناس سكارى وما هم بسكارى». قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ومنع مسكارى». قال: «من كل ألف تسعمائة وتسعين». وقال جريسر وعيسسى بسن يونس وأبو معاوية: «سكرى وما هم بسكارى». وقال جريسر وعيسسى بسن يونس وأبو معاوية: «سكرى وما هم بسكرى». (يوسف عامر).

فأخذت الصحية تصرح وتكي أن وذات مرة أضطر سيدنا أبو هريرة شه لبيان أحد مناظر ومشاهد القيامة، فأعمى عليه أثناء الرواية وسقط ثلاث مرات، وحين تليت هذه الآية الكريمة أمام معاوية أخذ يبكي (٢).

المشهد الثاني لهذا اليقين والإيمان هو ساحة القتال يوم بدر حين زحف جيش المشركين القوي المكون من ألف مشرك فتصدى لهم المسلمين الذي لا يتعدى الثلاث مائة جندي مصطفين، فينظر الرسول (ﷺ) إلى أصحابه ويخبرهم

قال أبو عيسنى: هذَا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيرٍ وَجُهٍ عَن عِمْرَانَ بن حُصنَيْنٍ عَن النبيّ . (يوسف عامر).

<sup>(</sup>۱) الترمذي تقسير سورة الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي، كتاب التقسير: (٣٢٨٤) حدثتا ابن أبي عُمَرَ حدثنا سُفيَانُ بن عُينِنَةَ عَن ابن جُدْعَان عَن الحَـسَنِ عَـن عَمرَانَ بن حُصنَيْن ، أَنْ النبي قَالَ «لما نزلَت إِيا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنْ زَلْزِلَةَ الـسَاعةِ شَيءٌ عَظيمٌ الى قُولِهِ إُولَكِنُ عَذَابَ الله شَدِيدٌ ﴾ قالَ: أُنزلَت عليه هذه الآيةُ وَهُوَ في سَفَر قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُ يَوْمَ ذَلك؟ فقالُوا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ذَلك يَوْم يَقُـولُ الله لآدَمَ ابْعَـثُ بَعْثَ النَّارِ ، فقالَ يَا ربّ وما بَعَثُ النَّارِ ؟ قَالَ بَسْعُمَانَة وبَسْعَةٌ وبَسْعُونَ في النَّارِ وَوَاحِدُ إلى الجَنَّة ، قال: فأنشأ المسلمون يَبكُونَ ، فقالَ رسُولُ الله : قَارِبُوا وسَدَدُوا فانِهَا لَمْ تَكُن نُبُوثً قَطُ الجَنَّة ، قال: فأنشأ المسلمون يَبكُونَ ، فقالَ رسُولُ الله : قَارِبُوا وسَدَدُوا فانِهَا لَمْ تَكُن نُبُوثً قَطُ ومَا مَثَلُكُمْ والأُمْم إلا كَمَلَكُ مِن المُنافقينَ . إلاَّ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهلِيَّةٌ فَي ذَرَاعِ الدَّابَة أَو كَالشَّامَة في جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمُّ قَالَ: إنِي وَمَا مَثَلُكُمْ والأُمْم إلا كَمَثَلُ الرَّقْمَة في ذِرَاعِ الدَّابَة أَو كَالشَّامَة في جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمُ قَالَ: إنِي وَمَا مَثَلُكُمْ والأُمْم إلاّ كَمَثَلُ الرَّقْمَة في ذِرَاعِ الدَّابَة أَو كَالشَّامَة في جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمُ قَالَ: إنِي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ربُعَ أَهِلُ الجَنَّةِ فَكَبْرُوا ، ثُمَّ قَالَ إِنِي قَالَ الْبَلْقَيْنِ فَكَبُرُوا ، ثُمَّ قَالَ إِنِي قُلْرُجُو أَنْ تَكُونُوا نِصِعْفَ أَهْلَ الجَنْةِ فَكَبُرُوا ، قَالَ ولا أَدْرِي قَالَ التَلْتَقَيْنِ أَمْ لاَجُ» .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي كتاب الجنائز باب التعوذ من القبر. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن النسائي: (٢٠٦٣) أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الرَّبَيْدِ أَنَّهُ سَمْعَ أَسْمَاءَ بِنُتَ أَبِي بَكْر ، تَقُولُ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْفَتَةَ اللّهِ يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِي قَبْرِهِ قَلْمًا ذَكَرَ ذَلِكَ صَنَجً الْمُسْلَمُونَ صَنَجَةُ حَالَتُ بَسِيْنِي وَبَيْنِ أَنْ أَفْهَمَ كَلاّمَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَجَةُمُ قُلْتُ لِرَجُل قَرِيب مِنِي: أَيْ بَارِكَ اللّهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم في آخِرِ قَولِهِ؟ قَالَ: قَدْ أُوحِيَ إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ الدُجَالِ». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> جامع الترمذي أبواب الزهد.

بأن هذه هي فرصة الجنة، التي عرضها السماوات والأرض قد أتتهم. (۱) فسأل أحد الأنصار متعجبا: أعرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ فيجيبه (ﷺ) مصدفًا. فيسعد الرجل، ويتمنى أن يكون ممن يدخلون الجنة. فبشره (ﷺ) بها. فلما سمع الرجل هذه البشرى أخرج تمرة، وأخذ يأكلها بسرعة. ولكنه رأى أن الانتظار حتى الانتهاء من أكل التمرة شاق وصعب، فقال ولم أنتظر؟ وألقى التمرة، واستل سيفه، وتقدم في المعركة حتى استشهد.

وقد حدث مثل هذا الموقف في غزوة أحد أيضاً. فكانت ساحة القتال تضبح وتتساقط الجثث فوق بعضها، فتقدم أحد الصحابة صوب رسول الله وساله قائلاً: أَيْنَ أَنَا، يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ: «فِي الْجَنّةِ». وكان السسائل يأكل تمرا. فألقى التمر من يده وقائل حتى قتل(١). وكان أحد الصحابة وهو قيس شريكا في الجهاد قال: قال رسول الله (ﷺ: أَبُوابَ الْجَنّة تَحْتَ ظِلْلِ السنيُوفِ». وكان رجل من عامة المسلمين يقف بالقرب منا، فتقدم وسألني هل سمعت رسول الله (ﷺ) يقول هذا ؟ فقلت نعم، فلما سمع هذا ذهب إلى أصحابه وسلم عليهم مودعا واستل سيفه وذهب يقائل وسط صفوف الأعداء حتى استشهد (١).

<sup>(&#</sup>x27; ) قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبُّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهُمَا السَّمُوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِلَتُ لَلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران:١٣٣). (يوسفُ عامر).

آ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٤٨٦٩) حدثنا سَعِيدُ بنُ عَمْـرو الأشْـعَثِيُ
 وَسُوْرِيدُ بنُ سَعِيدِ وَاللَّفْظُ لسَعِيد. أَخْبَرَنَا سَفْيَانِ عَنْ عَمْرو سَمِعَ جَابِراً ، يَقُولُ: قَالَ رَجُــلَ:
 أَيْنَ أَنَا ، يَا رَسُولُ اللّهِ إِنْ قُتْلَتُ؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَالْقَيْ تَمَرَات كُنُ فِي يَدِهِ. ثُمُّ قَاتَلَ حَتَّــيٰ
 قُتُلَ. وَفي حَدِيثِ سُويَد: قَالَ رَجُلٌ للنَّبِيِّ ، يَوْمَ أَحُد. (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الوقائع الثلاث في صحيح مسلم كتاب الجهاد باب ثبوت التحية للسشهيد ووردت الواقعة الثانية في سبيل السائي أيضاً كتاب الجهاد باب ثواب من قتل في سبيل الله ١٢٠. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٤٨٧٢) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِمِيُّ وَ وَهَذَا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (٤٨٧٢) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِمِيُّ وَ وَقُلْتَبَهُ بْنُ سَعِيد وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ قَتْيْبَهُ : حَدَّثَنَا. وقالَ يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا جَعَفَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْد الله بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمَعْتُ أَبِي ، وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظَلالَ السَّيُوفِ» فَقَالَ مَرْجَعُ رَبُ مَنْ أَبْوَابَ اللهِ يَقُولُ هَـٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ هَـٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ هَـٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ

تأمل كل حدث من هذه الأحداث المؤثرة، وانظر كيف بدل تعليم رسول الله (ﷺ) شيئا فشيئا قلوب وعقول وأذهان المنكرين والكفار من العرب. وإلى أي مدى أوصل عقائدهم وأخلاقهم.

إِلَىٰ أَصِنْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلْاَمَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيَّقِهِ فَٱلْقَاهُ. ثُمُّ مَشْى بِسَيْقِهِ إِلَى الْعَنُوِّ. فَضَرَبَ بِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ.(يوسف عامر).

### القضاء والقدر

# ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ (البقرة: ٤٩)

مع أن القضاء والقدر لم يرد نكره في القرآن الكريم عند الحديث عن الإيمان، لكنه ورد في القرآن الكريم مراراً وتكرارا، لدرجة أن أهميته اقتضت أن يُعطى مكاناً مع الإيمانيات أيضاً. لذا اعتبر في بعض الأحاديث المصحيحة أنه أخر حلقات الإيمان (۱) والخريطة التي رسمها الإسلام في شأن التوحيد عن سعة قدرة الله ومشيئته المطلقة لابد أن يكون هذا أيضاً نتيجة حتمية لها.

وخلاصة هذا الاعتقاد أن نؤمن أن كل ما حدث في الدنيا حتى الآن وما يحدث وسيكون مطابقا لعلم الله القديم ولقضائه الأزلى. فكما أن المهندس يتفحص أولاً كل أجزاء المكان ثم يعد خارطته، ويأتي بعد ذلك البناءون والعمال ويُتمون المبنى، فذلك مهندس الخلق، سبحانه، قد حدد وعين كل الأصول والقواعد

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بروايتي ابن عمر وأبي هريرة باب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم، كتاب الإيمان: (٦٥) حتثني زهير بن حرب : حَدَّثنا جَرِير عَنْ عُمَارة (وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ)، عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرِيْرة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه : «سلُونِي» فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَجَاسَ عِنْدَ رَكُبَيْنِه . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه ! مَا الإسلامُ؟ قَالَ: «لا تشركُ بالله شيئا، وتُقيمُ الصَلاة . وتُوْتِي الزَّكَاة ، وتصومُ رمضنان ». قالَ: صندَقْت . قالَ: يَا رسُولَ الله أَله مَا الإيمان ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا الإيمان ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ وَتُحْمِ وَتَقَانِه وَرُسُله وَتُوْمِي بِالْبَعْث مَا وَتُحْمِ وَتَقْتُهُ وَرَسُله وَتُحْمِ وَتَقْتُهُ وَلَا الله إِمْنَ بِالله وَمُلاَتَكُتُه وَكَتَابِه وَلقَانِه وَرُسُله وَتُحْمِينَ بِالْبَعْث مَا الله إِمْنَ بالله وَمُلاَتَكُتُه وَكَتَابِه وَلقَانِه وَرُسُله وَتُحْمِينَ بِالْبَعْث مَا الله إِمْنَ الله إِمْ الله إِمْنَ الله وَمُلاَتُكُت عَنْ أَشْرَاطِها : إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك ». قَالَ: صَدَقْت . قَالَ: يَا رَسُولَ الله ! مَنَى نَقُومُ النَّائِ وَإِنَا وَرَبُها ، فَذَاك مِنْ أَشْرَاطِها . وَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَاقَ الْعُرَاةَ الصُمُّ الْبُكُمُ مَلُوكَ النَّسِ فَذَاك مِن أَشْرَاطِها . وَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَاقَ الْعُراقَ الصُمُّ الْبُكُمْ مَلُوكَ النَّس فَذَاك مِن أَشْرَاطِها . وَإِذَا رَأَيْتَ رَعَاء الْبُه عِنْ أَسُرَاطِها . وَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَاقَ الْعُرْقِ فَيْ الْبُنْيَانِ ، فَذَاك مِن أَشْرَاطِها . في خَمْس مَل الشَّوبُ الْمُولِقُ الله إلله عَنْدُ عَنْ أَسْرَاطِها . وَإِذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضَ تَمُوتُ . إِنْ الله عَلْمُ الرَّجُلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه هِرُبُولُ الله عَلْمُوا . إِنْ الله تَمُنالُوا» . (يوسف عامر ) . فَقَالَ رَسُولُ الله هِمُولُ الله هَمَالُوا الله يَعْمَلُ الله وَلَا الله عَلْمُ الرَّجُلُ . فَقَالَ رَسُولُ الله هَا عَلْمَ الرَّجُلُ . فَقَالَ رَسُولُ الله هَا عَلْمَ الرَّجُلُ أَلَا اللهُ الْمَاعِلُ الله عَلْمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

والجزئيات الأخرى المهمة لخلق الكائنات أولاً، ثم قرر وحكم وقدر بعد ذلك على كل شيء. والآن تسير هذه الكائنات وكل قضاياها وشئونها طبقا لتدبير الله تعالى ولقضائه. فالموت والحياة والفقر والغنى والنجاح والفشل والراحة والتعب فكل شيء قد حدد منذ الأزل ويسير طبقا لتقدير الله.

وهذا الاعتقاد ليس خاصاً بالإسلام فحسب، أما ما يختص فيه بالإسلام فهو تعليمه التكميلي، إذ توجد إشارات لهذه العقيدة في التوراة في قلصص آدم والشيطان وهابيل وقابيل. ويوضح هذه الحقيقة حلم أو رؤيا سيدنا يوسف. لكن بغض النظر عن هذه الإشارات يوجد تعليم واضح لهذا الاعتقاد في الزبور. ففي المزمور: ١٣٨ – ١٤:

"أعمالك محيرة، فعندي يقين بالغ أنني حين كنت أخلق في الغيب وكنت أنقش في أسفل الأرض لم تكن صورة جسمى مخفية عنك. فقد رأت عينيك مادتي غير المرثية. وكتبت كل هذه الأشياء في لوحك ومتى ستخلق حين لم يكن أحد موجود" بعد ذلك يبدأ نشيد المزمور (١٤٨؛ ٥، ٦) بحمده:

"... لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخُلقت. وثبتها إلى الدهر والأبد. وضع لها حداً فان تتعداه".

وقد ورد القضاء والقدر في الإنجيل تحت عنوان "مسشيئة أو أرادة الله" فيقول سيدنا عيسى في دعاء آخر ليالي حياته: "ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" (إنجيل متى، إصحاح ٢٦، فقرة ٣٩)(١). وورد ذكره أيسضاً في يوحنا (الإصحاح ٥، الفقرة ٣) و(الإصحاح ٦ ،الفقرة ٣٨)(٢)، وخطابسات (فليون٢-

أ - وهذا نص الفقرة كما ورد في الكتاب المقدس، إنجيل متى، إصحاح ٢٦، الفقرة ٣٩: " ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يُصلى قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هـذه الكـاس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" (بوسف عامر).

وهذا نص الفقرة الثامنة والثلاثين من الإصحاح السادس، إنجيل يوحنا: لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني" (يوسف عامر).

17)(۱) وورد تفصيل كامل له في الباب التاسع للروم. لكن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (ﷺ) قام أولاً بتوضيح الحقيقة المجملة له، وشرح حكمته وفائدته، ثم قال إن القرآن الكريم لم يلزم الصمت فيما يتعلق بهذه الحقيقة الثابتة كالكتب الأخرى السالفة، بل أعادها وأكد عليها مرارا حتى ترسخ الاعتقاد بها في قلوب السامعين، وحفظ هذا التلقين في شكل يقين راسخ في قلوبهم. وقد فعل هذا حتى يصبح لا تعليم الصبر والشكر نظرية فحسب بل ليولد في قلوب تبعية ثبات وعزيمة وقوة تسلي وتشفي في مصائب الدنيا وحوادثها. وهكذا لم يصبح هذا المعتقد مجرد تلقين ديني أو نظرية فلسفية، كما كان من قبل، بل اختار شكل تعليم عملى مفيد.

وقد استعمل الوحي المحمدي لهذا الاصطلاح لفظين أولهما القدر أي التقدير والثاني القضاء أي الحكم. قال تعالى:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ (القمر ٤٩) ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ (الأنعام ٢)

هذان اللفظان في حد ذاتهما يوضحان بطريقة كاملة الحقيقة الإسلامية لهذه العقيدة، إذ المقصود أن الله تعالى قد حدد وقدر بتقديره كل شيء للكائنات قبل أن يخلقها. وهذه الكائنات تسير طبقا لتقدير الله، فلا يمكن أن يحدث فيها مثقال ذرة من التغير بغير إذن الله تعالى، فالشمس كما خلقها، والقمر كما أضاءه، والنجوم كما حد منازلها وضوابط مغاربها ومشارقها، والموت والحياة والغناء والبقاء والمد والجزر وغير ذلك من المخلوقات كل يسير طبقا لما قدره الله تعالى له. لذا يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن بين كثيرا من أحوال الكائنات:

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْطَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَسِرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَاتِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُلدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْسُ مَنَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (يس ٣٨ – ٤٠)

هذا فيما يتعلق بالسماء، أما فيما يتعلق بالأرض يقول:

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نصها: " لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسسرة (يوسف عامر).

# ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ (فصلت ١٠)

والأكثر من ذلك أن الله تعالى قد جعل لكل شيء في الوجود قدرا: وقد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ (الطلاق ٣)

والموت والحياة أيضاً يسيران بالمنهج نفسه:

﴿ نَحْنُ قَدَّر ثَا بَيْنَكُمُ المَونتَ ﴾ (الواقعة ٦٠)

والتقدير الذي قدره الله تعالى لكل شيء هو ما يقول عنه الناس قانون القدرة، وهو الذي تسير الدنيا عليه. كذلك جعل المولى سبحانه وتعالى أحكاماً لكل جانب وكل جزء من الكائنات يجب إطاعتها. وعلى هذا فقد سنت أصول وقواعد لعروج الإنسان وزواله ولموته وحياته ولصحته وسقمه وغناه وفقره ولراحت ونصبه وسعادته وشقاوته. والمقصود أن ما يعتريه من راحة أو نصب كله يكون بعلم الله تعالى وإرادته.

# ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (التغابن ١١)

ولأنه لا يمكن لشيء أن يحيد عن التقدير، لذا نقول عن المقدرات تقديرات الله أو كتابات الله. فكما أن الكلام المكتوب لا يزول ولا ينسى، فكذلك لا تزول ولا تتبدل هذه الأمور:

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنشَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلاَ يُسنقصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسبيرٌ ﴾ (فاطر ١١)

اشتملت هذه الآية الكريمة على فقرتين الأولى هي أن المرأة التي تحمل في بطنها جنيناً أو تضعه إنما يكون ذلك بعلم الله تعالى. والثانية هي أن ما يعمر من معمر أو ينقص من عمره إلا وهو مكتوب في كتاب. وبمقابلة هاتين الفقرتين يتضح أن ما يكون في كتاب الله وما يكون في علم الله واحد.

وقد أظهر القرآن الكريم أيضاً أنه يركز على الأهمية الأخلاقية لهذه العقيدة (عقيدة القضاء والقدر) أكثر من تركيزه على حقيقتها الفلسفية. فالإنسسان يكون فخورا مغرورا إذا نجحت محاولاته البسيطة، وييأس ويحزن إذا فشل. وهذان الشيئان مرضان أخلاقيان يصيبان الإنسان؛ لأن الإنسان يعتبر أن النتيجة الخيرة لأعماله أو غيرها، إنما هي ألا نتيجة حتمية لأعماله هو، لذا يغتر أحيانا

ويياس أحياناً. وهائان الحالئان تدمران جوهر قوة واستقلال وصبر وثبات الأفراد والشعوب. لذا كانت هناك حاجة إلى هذه العقيدة، التي تأخذ بيد الإنسان العاجز عند الغرور والفرح على النجاح والحزن والحسرة على الفشل. وهذه العقيدة هي عقيدة القضاء والقدر.

وهدف هذه العقيدة هو إبراز أن النجاح الذي يتحقق لنا ليس نتيجة مباشرة لسعينا بل إنه نتيجة فضل الله تعالى وكرمه. لذا لا يجب أن نغتر به ونفخر. كذلك الفشل الذي يعترينا إنما هو نتيجة لحكمة الله تعالى. وإن نتائج أعمالنا معلومة في علم علم الغيوب قبل أن نقوم بالأعمال، لذا يجب أن لا نيأس ونحزن، بل يجب أن نشغل بنفس الحماس والنشاط في العمل من جديد.

وقد ورد التوضيح الكامل لقضية القضاء والقدر هذه في سورة الحديد في قوله تعالى

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَتَفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِّن قَبَلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (الحديد ٢٢، ٢٣)

لقد أوضحت هذه الآية الكريمة فلسفة القضاء والقدر لدرجة أنه لـم تعدد هناك حاجة لمزيد من التوضيح لتأييدها. وكانت نتيجة هذه العقيدة أن الـصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يخرون سجودا للمولى عز وجل عند نـصرهم وظفرهم في الفتوحات، ولم يكونوا ييأسون أو يغتموا عند الفشل والهزيمة. وكانوا يعتبرون أن نتيجة حياتهم العملية ليست لهم بل لله عز وجل لذا كانوا يلزمون الصمت. فلم ييأسوا من رحمة الله تعالى عند الحسرة، ولا المصائب السياسية ولا عند مفارقة الأعزاء والأحباب، ولا عند الهزيمة في الحرب، ولا في أي مناسبة أخرى. وكانوا يستعدون ويتأهبون لأخطر الأعمال على يقين بأن الموت لن يأتي الإ في وقته، وأن ما سيكون سيكون. فكانت قلوبهم عامرة بتيقنه بأن الجبال لـن توقفهم، وأن البحار لن تغرقهم، وأن طوفان الحوادث لـن يغنـيهم، وأن النـار المشتعلة لن تحرقهم:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه كِتَاباً مُّوَجَّلاً وَمَن يُسرِدْ تَسوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِه مِنْهَا وَسَنَجْزِي السَسَّاكِرِينَ (١٤٥) الدُّنْيَا نُوْتِه مِنْهَا وَسَنَجْزِي السَسَّاكِرِينَ (١٤٥) وَكَأْيِّن مِّن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَاتُوا وَاللَّهُ يُحبُ الصَّابِرِينَ ﴾ (آل عمران ١٤٥، ١٤٦)

أوضحت هذه الآيات أن نتيجة عقيدة القضاء والقدر لا تكون السوهن ولا الضعف ولا الاستكانة، بل الرفعة والقوة والصبر والثبات. وهذا هو الشيء الذي يرى جليا للناظرين في أعمال رسول الله (ﷺ) وصحابته الكرام، فقد علمهم صاحب الوحى أن لا يخافوا من الأعداء لأنه:

﴿ لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَــى اللَّــهِ فَلْيَتَوَكَّــلِ المُؤْمِنُــونَ ﴾ (التوبة: ٥١)

ولم يكونوا يبالون بالمخاطر ولا المشكلات، لأن من كتب عليهم المسوت سيموتون سواء في ساحة المعركة أو على فراشه، ومن لم يات وقت موتهم سيسلمون من حد السيوف ومن طوفان البحور:

﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لَوْ كُنتُ مَ فِي بُيُوتِكُمْ لَيَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (آل عمران ١٥٤)

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكِكُمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ ﴾ (النساء ٧٨)

هذه هي العقيدة التي هي سر شـجاعة المـسامين المطلقـة وعـزيمتهم الراسخة. ويعتقد بعض الناس – بسبب سوء فهمهم – أن الإقرار بقـضية القـدر يعنى أن الإنسان مجبر، لذا يظل الإنسان متقاعداً غافلا لا عليـه إلا أن يـشكر ويصبر على تقديره. مع أن هذا الأمر لو كان صحيحا لما كان هناك داع لمبعثه (ﷺ)، ولما كانت هناك حاجة لتتزيل الكتب السماوية، ولا للتأكيد علـي التبليـغ والإرشاد، ولا للأمر بالإصلاح والهداية، ولترك خلق الله على حالهم. لكن هذا لم يحدث فقد أرسل آلاف الأنبياء والرسل، ونزلت كتب عديدة، وبعث كثيـر مـن المبلغين والمرشدين، وأكد على الهداية والإرشـاد. واعتبـرت دعـوة النـاس وإصلاحهم فريضة على كل مسلم وحُث كل مسلم على السعي والكـد والكفـاح

والعمل، واعتبرت حياة رسول الله (ﷺ) المليئة بالكفاح نموذجا لنا. وصدق الخلفاء الراشدون والصحابة نجاح هذا النموذج بأعمالهم.

والآن هل تلقين الرسول (震) وعمله شيئان متضادان ؟ كلا، إن كليهما يعضد الآخر. فهكذا يصدق كل منهما الآخر. يقول النبي (紫): «اعملوا فكلٌ مُيسرً لما خُلقَ له» (البخاري)(۱)

فالعمل فرض على الإنسان. أما نتيجة العمل فعلى الله تعالى وهذا هو النقدير. قال تعالى:

﴿ إِنَّ سَعَيْكُمْ لَشْنَتَى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسنَى (١) فَسَنَيْسَرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَحْلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَلْبَ بِالْحُسسْنَى (٩) فَسَنَيْسَرُهُ لِلْيُسْرَهُ لِلْيُسْرَهُ لِلْيُسْرَهُ لِلْمُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى فَسَنَيْسَرُهُ لِلْمُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْحُرَةَ وَالْأُولَى ﴾ (الليل ٤ – ١٣)

هذا هو التطبيق العملي بين القضاء والقدر والسعي والعمل. الذي كان لغزه قد أضل العالم قبل الإسلام، فالعمل وإبرازه فرض على الإنسان. أما نتيجة العمل والتي كانت قد قدرت قبل العمل فهي شه سبحانه وتعالى. ويطلق على إظهار طريق الخير للصالحين توفيق وهداية، وعدم إظهاره للأشرار إخفاق وضلال، ويكون الأمر أن الهداية أو الضلال مبنيان على السعي الأول للإنسان. لذا يقول تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِينَّهُمْ سُبُكُنَا ﴾ (العنكبوت ٦٩)

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، باب فسنيسره للعسرى، كتاب التفسير: (٤٨٣٠) حدَّثتا آدمُ حدُّثتا شُعبَةُ عن الأعمشِ قال: سَمِعتُ سعدَ بن عُبيدةَ يُحدَّثُ عن أبسي عبد الرحمن السلّمي عن على رضي الله عنه قال: «كان النبيُ صلى الله عليه وسلم فسي جنازة، فأخذ شيئاً فجعل ينكُتُ به الأرض، فقال: ما منكمُ من أحد إلا وقد كُتب مقعدُه مسن النّار، ومقعدُهُ من الجنة. قالوا: يا رسولَ اللّه أفلا نتكلُ على كتابنا ونسدعُ العمَل ؟ قسال: اعملوا فكلٌ مُيسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاءة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ (فأمًا من أعطى وانقى وصدق بالحسنى) الآية». (يوسف عامر).

فتكون هذاية الله وتوفيقه وكذلك يكون الضلال وعدم الهداية نتيجة حتمية لعمل الإنسان الصالح أو عمله غير الصالح:

### ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفَّاسِقِينَ ﴾ (البقرة ٢٦)

المقصود أن الفسق وعدم الطاعة والعصيان تكون أولاً، لذا تكون الضلالة بعد ذلك نتيجة طبيعية من الله للعبد بناءً على أعماله: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِسْمَانِ إِلاَّ مَا سَعَى أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ﴾ (النجم ٣٩، ٤٠)

مثال ذلك مثال الطفل. فكيف للطفل أن يتعلم المشي أو الكلام. إنه يحاول أولاً بنفسه أن يمشي أو يتكلم ثم يعلمه والداه المشي والكلام. فحين يرفع الطفل قدميه يمسك والداه يديه ويمشيانه بضع خطوات. وهكذا يتعلم المشي شيئا فشيئا. وكذلك يحرك الطفل لسانه أولاً، ويخرج أصوات مبهمة فيعلمه والداه ألفاظاً ذات معنى. وهكذا يصبح بمقدوره أن الكلام. وكذلك يكون التقدير الإلهبي والعمل الإنساني.

### الجبر والقدر

يتطرق الناس بشكل عام إلى قضية الجبر والقدر عند الحديث عن هذا الموضوع أي هل الإنسان مجبور على أعماله أو مختار ؟ مع أن هذه هي العقدة واللغز الذي لم يستطع الدين و لا حتى العقل حله. فكما احتار أهل الدين في التوفيق بين إرادة الله وإرادة العبد، كذلك لم يستطع معلموا فلسفة الإلهيات التوفيق بين العلم الإلهي والحرية العملية للإنسان. وكذلك لم يستطع أصحاب فلسفة الأخلاق تفسير التصادم الذي يكون بين حرية عمل الإنسان وبين الآثار الموروثة له وبين المشاعر الفطرية وتأثيرات البيئة.

وقد كان هذا أيضاً هو حال عامة مذاهب الدنيا. كانت لديهم هذه العقدة وكانوا قد أوجدوا صورتين لحلها أو التزموا الصمت اتجاهها، ولم يتطرقوا للحديث عنها. فمال من اتجه للحل بوضوح إلى الجبر، لذا يوجد هذا الجبر في

المذاهب الهندية في شكل التناسخ والكرم، وفي شكل معصية آدم ومسشيئة الله(۱) عند النصارى، وفي مجموعة توراة اليهود في قيادة وإرشاد صحيفة سيدنا أيوب. في الجانب الآخر كان هناك المجوس الذين بالغوا في حرية واختيار الإنسان في الجانب الآخر كان هناك عندهم أي لدرجة أنهم جعلوا الله تعالى نفسه عاجزا أمام الإنسان، فليس لله تعالى عندهم أي تحكم في أعمال العباد فحسب بل في أعمال الملائكة أيضاً (۱). والمقصود أنه كان هناك هذان النوعان من الأديان قبل مبعثه (الله) أي أنه كان هناك من هم على جهل بهذه المشكلة، ومن عندهم دراية بالمشكلة ويعبرون عن قدرة الله المطلقة وبمشيئة العامة بجبر الإنسان التام، وهناك من أسقطوهم في دوامة النتاسخ وجعلوه رهينة أعمال حياته السالفة، وهناك من تفادوا هذا وجعلوا الإنسان مختاراً لدرجة جعلت الله تعالى نفسه مجبرا.

ومن بين كل الأنبياء كانت شخصية النبي (ﷺ) هي الشخصية التي أزاح الله تعالى بها الستار عن هذا السر. والحقيقة أن هناك حقيقتين ثابنتين وصحيحتين في حد ذاتهما: الحقيقة الأولى هي أن الله تعالى يملك القدرة المطلقة على كل البنيا وكل من وما فيها. فلا شيء في السماء والأرض والبر والبحر يتحرك دون إرانته ومشيئته، وكذلك الإنسان وأعماله كلها خاضعة لقدرة الله ومشيئته. هذه هي العقيدة التي هي أساس كل الأديان عامة والإسلام خاصة. فلو كانت قوة الدين بلا أثر، ولتحتم الإيمان بإله اختياراته محدودة وقدرته ناقصة وملكوته غير مكتمل.

٢- من ناحية أخرى هناك حقيقة أن الإنسان ليس كباقي المخلوقات بــل إنه أعطى بطريقة أو بأخرى اختيارا في القيام بأعماله أو عدم القيام بها. ولو لم يسلم بهذا وافترض أن الإنسان مجبور تماما كباقي المخلوقات الأخرى، لأصــبح التمييز بين الخير والشر والثواب والعقاب والشريعة والكتاب ومعية الأنبياء أشياء غير مجدية للإنسان، ولما بقى شيء في الظلم والإنصاف، ولأصبح مدح الإنسان

<sup>(</sup>۱) ورد في الإنجيل أن سيدنا عيسى قال في دعاء ليلة أسره: "يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه - الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". ويمكن الوقوف على جدل وآراء فرق الجبر والقدر المسيحية من خلال كتاب الإسلام لكانت (الترجمة العربية) صـــ ۸۷.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل لابن القيم.

أو ذمه على فعله لغوا، وستكون إثابة الله تعالى على الأعمال الصالحة وعقابه على الأعمال الطالحة ظلما بينا، بل لما اعتبر الإنسان مسئولا عن أي فعل من أفعاله في محكمة هذه الدنيا.

والمقصود أن هذين الأمرين صحيحان في حد ذاتهما. إذ يعني الأمر الأول أن لله تعالى قدرة تامة على مخلوقاته وأن مشيئته وإرادته تضم كل شيء. والثاني أن للإنسان اختيارا ما في أعماله يصبح به مسئو لا عن عمله، ويستحق المدح والثناء على العمل الصالح، والذم والعقاب على الأعمال الطالحة، ويستحق على أساس هذا اختيار الثواب أو العقاب في الآخرة على فعله. ويكون مسئو لا عن عمله في محكمة الدنيا والآخرة. ولأجله يأتيه من الله كتاب الهدايسة ورسل وأنبياء ليظهروا له أو ليبنوا له الطريق.

والكتاب الرباني الذي نزل على سيننا محمد والله وأول وآخر كتاب سماوي سلم بهاتين الحقيقتين بتفصيل ووضوح تامين وبلغهما فيقول من ناحية: ﴿وَمَا تَسنقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَّ يَطَمُهَا ﴾ ومن ناحية أخرى: ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسسَبَتُ رَهِينَةٌ ﴾ بمعنى أن الله تعالى رغم قدرته الشاملة واختيار، المطلق وإرادته الواسعة قد أعطى باختياره ومشيئته وحكمته هو الإنسان إرادة وطاقة مشروطة لتحريك الأعضاء القائمة بالأعمال طاقة تتماشى مع الإرادة. هذه الإرادة وهذه القوة المحدودة لتحريك الأعضاء طبقا للإرادة هما أساس مسئولية وتكليف ومحاسبة ومؤاخذة الإنسان، وعليهما أيضاً تقوم أعماله وأخلاقه ومعاملاته. لذا لا يعتبر الإنسان مسئولاً شرعا عن العمل الذي لم يصدر عن نيته وإرادته؛ بل إنه ظل مجبوراً وبلا اختيار في فعله أو عدم فعله. (إنّما الأعْمَالُ بالنّيات). (۱) وعليه فلا

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري، كتاب بدء الوحى: (١) حدَّثنا الحُمنيسديُ عبدُ اللهِ بنُ الرُبيرِ قال: حدَّثنا سُفيّانُ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سَعيد الأنصاريُ قال: أخبرنسي محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْمِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَقَمَةَ بنَ وقاصِ اللَّيْمِيُ يقولُ: سمعتُ عمرَ بنَ الخَطَابِ رضي اللهُ عنه على المنبرِ قال: سَمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ «إنِّما الأعْمَالُ بالنيات، وإنِّما لَكُلُّ امْرِيء ما نوى: فَمَنْ كانتُ هِجْرَتُه إلى دُنْيَا يُصِيبُها، أو إلى امْرَأَة يَنْكُمُها، فَهِجْرَتُه إلى ما هاجَرُ إليه». (يوسف عامر).

يكون هناك فرق في سعة قدرة واختيار الله تعالى، ولا يكون الإنسسان مجبورا كلية. ويسلب الله تعالى إرادته وقدرته اللذين وهبها للإنسان وقتما يشاء. ولكنه لا يحرمه حتى وقت محدد من الإرادة والقدرة التي وهبهما إياه طبقا لوعده تعالى وقانونه الذي سنه. لذا قال تعالى:

﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِنِ وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ (الكهف ٢٩)

لذا يجعل الإنسان نفسه في الجنة أو يهيئ لنفسه مكاناً في النار:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلَمُ لِلْعَبِيدِ ﴾ (فصلت ٤٦)

ولو لم يكن هذا لكن لكان وذات الله تعالى مبرأة عن الظلم ومنزهة عنه. لذا يقول لرسوله (ﷺ): ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَاتُت تُسْمِعُ الصَّمَّ وَكَوْ كَاتُوا لاَ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَتْتَ تَهْدِي الْعُسْمِي وَلَوْ كَاتُوا لاَ يَعْقِلُونَ (٢٤) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً ولكنِ النَّاسَ أَنفُ سَهُمْ يَظْلِمُ ونَ ﴾ يُبْصِرُونَ (٣٤) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً ولكنِ النَّاسَ أَنفُ سَهُمْ يَظْلِمُ ونَ ﴾ (يونس ٤٢ - ٤٤)

فذلك الإنسان الذي يكون أعمى وأصم ولا يسمع لرسالة الحق ولا يعمل به، فإن الله سبحانه وتعالى يخلقه أعمى وأصم ولا يكلفه الرؤية ولا السماع لأنه لو فعل هذا لكان ظلماً. وكل أوامر الله وأعماله مبرأة عن كل شوائب الظلم. وكانت الناس قد خدعت من ألفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم، مع أن الهداية والضلال هما فيضان من الله تعالى الذي يكون فمن الله جرزاء لأعمال الإنسان الصالحة أو الطالحة. يقول تعالى في شأن الضلالة:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَانْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (١) خَتَمَ النَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِثْمَاوَةٌ ﴾ (البقرة ٦، ٧)

انضر حين صدر الكفر من الإنسان أولاً، أضله الله، فقال بطريقة تشبيهية إن الله تعالى ختم على قلوبهم فلا يفقهون، وختم على سمعهم، فلا يسمعون، وختم

على أبصارهم فهم لا يبصرون. ويقول الله تعالى في آية أخرى: ﴿ بَلُ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (النساء ١٥٥)

هنا أيضاً قدم الكفر على خدم الله. والمقصود من ذلك هو أنه حين يظلل الكفر يصدر باستمرار فإن جوهر الصدق والمعرفة والتأثر يُسلب من القلوب وهذا هو خدم الله (٢). وعلى النقيض من ذلك لو حاول الناس سماع الحق باذانهم ورؤيته بأبصارهم وفهمه بقلوبهم، فإن الله تعالى يوفقهم ويهديهم. لذا قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَاتِهِمْ ﴾ (يونس ٩) ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ (محمد ٧١)

وقد زاد خلط فلسفة الخير والشر الإيرانية هذه المسألة تعقيدا، مع أن الفاظ الخير والشر العربية لا تقتصر على أعمال الخير والشر. فمعنى الخير المطلق في العربية المال والنعمة والراحة والمعنى المطلق للشر هو الفقر والتعب والمصيبة، وقد استعمل هذان اللفظان في القرآن الكريم في هذه المعاني، إلا أنه حين يأتي معها لفظ العمل فإنهما يستعملان في معنى عمل الخير أو عمل السشر. مثل قوله تعالى:

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَسِرَهُ (٧) وَمَسن يَعْمَلُ مِثْقَسالَ ذَرَّةٍ شَسراً يَرَهُ ﴿ (الزلزلة ٧، ٨)

لذا فهذان اللفظان في الحديث: "والقدر خيره وشره من الله تعالى"(") لا يعنيان أن أعمال الإنسان الخيرة والشريرة من عند الله تعالى؛ بل معناهما أن ما

<sup>(</sup>١) يقول تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْاَوَةٌ وَلَهُم عَدَابٌ عَظْيمٌ ﴾ (البقرة: ٧) (يوسف عامر).

<sup>(</sup>٢) حيث ذكر في القرآن الكريم ختم الله أو عدم هدايته ذكر مسبقا سبب كفره وفسقه، لذا لــيس الاستدلال بهذه الآيات على الجبر صحيحاً.

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان، كتاب الإخبار عين وصف الإسلام والإيمان: (١٦٧) أخبرنا الحسنُ بنُ سُفْيَان ، حدثنا محمدُ بنُ المنْهَال الضَّرِيرُ ، حدثنا يزيدُ بنُ زُريْع ، حدثنا كَهْمَسُ بنُ الحسن ، عن عبد الله بن بُريَدة عن يحيى بن يَعْمَر قال : خرجتُ أنا وحُمَيْدُ بنُ عبد الرحمٰن الحمنيري حَاجَيْن أَوْ مُعْتَمْريَن، وقُلْنا: لَعَلَنَا لَقينا رجُلْا من أصحاب محمد ، فَنَسُألَهُ عَن الْقَدْر ، فَلَقَيْنا ابنَ عُمْر ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكلُ الْكَامَ الْهَيْ، فَقُلْنا: يا

يصيب الإنسان من راحة وتعب ومسرة وتكليف وغنى وفقر وصحة ومرض وعير نلك من الخير أو الشر كلها جميعا من عند الله تعالى. وليس هناك عذر في الاعتراف بهذا.

وقد اشنبه على بعض الناس فهم المفهوم الصحيح بسبب تلك الآيات التي قيل فيها "ولو شاء الله لهداهم". فهم يفهمون بطريق الخطأ أن الله تعالى هو نفسه الذي يوقف ويحجز أولئك الكفار جبراً عن أن يهتدوا، مع أن مطلب هذه الآيات هو أن هؤلاء الناس لا يقبلون الإسلام بأنفسهم، ولو شاء الله لجعلهم مسلمين عنوة، ولكن جعل الإنسان مسلماً أو كافراً أو خيرا أو شريرا عنوة ينافي قانون الله تعالى. وهذا هو ما قصد من هذه الآيات:

﴿وَمَا تَشْمَاعُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الإنسان ٣٠) ﴿مَا كَاتُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الأنعام ١١١) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ﴾ (الأنعام ٣٥) ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (الأنعام ١٤٩)

نِهِ عبد الرحمان، قد ظَهَرَ عندنا أناسٌ يقروون القرآن يتقفّرون العلم تَقَفُراً، يزعمُون أن لا فَنَرَ، وأنَّ الأمرَ أَنْفٌ. قال: فإن لقيتهم، فأعلمهم أنّي منهم برية، وهم مني بُرآه، والدي يَحَلِفُ بِهِ ابنُ عُمر: لو أنَّ أحدَهم أنفق مثل أحد ذهبا، ثم لم يُومن بالقدر، لَم يتقبلُ منه. شم قال: حدثتي عمر بن الخطّاب، قال: بيناً رسُولُ الله ذات يوم جالسا، إذ جاءَ رجلٌ شَسديهُ سَوَاد اللّحيّة، شديهُ بيّاضِ الثيّاب، فَوضعَ ركبته على ركبته النّبي ، فقال: يما محمد، ما الإستام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وَإقامُ الصلّاة، وَإيتاء الزكاة، وصورُمُ رَمَضنان، وحَجُ البِستَام؟ قال: هأن تُومن بالله وَملّاتكته وكثيه ورسُله، وَالبَعْث بعد المونت، وَالقسدر خيسره وشرّه حلوه ومُرّه» قال: صندقت. قال: فعجبنا من سُواله إلياه، وَالبَعْث بعد المونت، والقسدر خيسره وشرّه حلوه ومُرّه» قال: صندقت. قال: فعجبنا من سُواله إلياه، والبَعْث بعد المونت، والقسدر خيسره وشرّه حلوه ومُرّه» قال: هند شأن تعبد الله كأنك ترزاه، فإن لم تكن تراه فإنه قياه قيال، هما المرتبعة إلى الله الله كأنك ترزاه، فإن لم تكن تراه فإنه قياه، وأن تربي الحقاة الفراة رعاء الشاة يتطاولون في البُنيان، قسال: فتولى وَذَهَب. فقال عمر؛ أتنزي من المنافرة بعد تالله فقال: «يا عمر، أتشري من الربياه؟» قلت: لما: قال: هنا فال: هنا عمر، أتشري من الربياء المناف أتاكم يعتمنكم ويتكم، وعاد الثافة وعال: هنا عمر، أتشري من الربياء؟ هنات: لما: قال: هناكم، وربياء عمر، أتشري من الربياء؟ هنات: لما:

﴿ وَلَقُ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (النحل ٩)

ولكن الله تعالى لا يهدي العبد من نفسه دون أن يريد العبد ويسعى. لذا تتطابق هذه الآيات القرآنية التي ورد فيها اعتبار مشيئة العباد تتطابق مع هذه المشيئة الإلهية قال تعالى:

﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرُ ﴾ (الكهف ٢٩) ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَنبِيلاً ﴾ (الإنسان ٢٩، والمزمل ١٩) ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبِاً ﴾ (النبأ ٣٩) ﴿فَمَن شَاءَ أَن يَتَخذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبِاً ﴾ (النبأ ٣٩) ﴿إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَخذَ إِلَى رَبِّهِ سَنبِيلاً ﴾ (الفرقان ٥٧)

وتكون الضلالة والزيغ كذلك من الله تعالى ولكن لمن تكون ؟ صدرح بذلك المولى سبحانه فقال:

- ١. ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفَاسِقِينَ ﴾ (البقرة ٢٦)
- ٢. ﴿ فَلَمَّا زَاغُ اللَّهُ أَلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ (الـصف
   ٥)
  - ٣. ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَاتُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (المطففين ١٤)
    - ٤. ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (النساء ١٥٥)
  - ٥. ﴿انصرَفُوا صرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (التوبة ١٢٧)
    - ٦. ﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الكَافَرِينَ ﴾ (الأعراف ١٠١)
      - ٧. ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ﴾ (البقرة ١٠)

تدبر في هذه الآيات حتى يتضح لك جليا من كل آية منها أن سوء أعمال الإنسان قد جاءت أولاً وتقدمت، وأن إضلال الله لهم وطبعه على قلوبهم، وانصرافهم عنه وإعراضهم كان جوابا لأعمالهم، بمعنى أن فسق الإنسان وصده وكفره وزيغه وانصرافه ومرض قلبه يكون أولاً، ثم تكون بعد ذلك ضلالة وطبع الله على قلوبهم، وهذا هو الوضع الطبيعي، مثال ذلك حين يسقط الإنسان فيتالم ويحزن ثم يبكي، ولو أوضح شخص ما هذا الأمر بطريقة مقلوبة لكان جهلاً بينا.

على كل حال فإن المصلحة العجيبة لمهبوط الوحي ولرسالة سيدنا محمد (ﷺ) في هذه المسألة هي أن النبي (ﷺ) قد لقن أمته أن يؤمنوا بهذه القضية لدرجة

كبيرة حتى أنه نهى عن البحث والنقاش فيها (١). وفي الحقيقة فالسر في الاستفادة بهذه الطريقة من هذه النظرية هو أن البرعم حين يعصر يذهب عطره.

وبترك كل الجهات الواسعة والأطراف المترامية لهذه العقيدة التي وادتها المساعي الجنلية للمتكلمين يجب أن نفهم هذه الآية القرآنية فقط: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّكُ لُلَّهُ مُرِيكٌ فِي المُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْء فَقَدَرَهُ تَقْديراً ﴾ (الفرقان ٢)

<sup>(</sup>١) المشكاة باب الإيمان بالقدر.

## نتائج الإيمان

وردت في الصفحات السابقة تفاصيل حقيقة الإيمان وفروعه السنة، وهي الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر (خيره وشره) وأوضحنا حقيقة كل منها، وأدلة تصديقها، والقوانين التي وضعها الـشارع في تعليمها. وبحثنا في البداية أيضاً لماذا أعطى الإيمان في كل الأديان عامة وفي الإسلام خاصة أهمية أولى. كانت هذه المباحث أسسا أو أصولا وهنا في الخاتمة نكرر هذه الدعوى ثانية على أساس أنها نتائج، أي أن الإيمانيات في الحقيقة تستحق أن تعطى درجة أولى في الدين لأن النتائج التي يريد الدين أن يصل إليها لا يمكن الوصول إليها بغير الإيمان.

وقبل أن نعمل بقانون ما يجب علينا أولاً أن تتأكد من صدق وميزة هذا القانون، ولو لم يحدث هذا لما استطعنا أن نعمل به بإيمان، ولا يمكن أن يؤثر على أنفسنا وضمائرنا. وقد ثبتت هذه الحقيقة بكل الأدلة، وهي أن كل أعمالنا تابعة لقلوبنا، لذا طالما لم يتبدل القلب فلن يحدث تغيير في أعمالنا، بمعنى أن إصلاح أعمالنا يتوقف على إصلاح قلوبنا، وهدف الإيمان هو إصلاح هذا القلب، لأنه لو صلح لصلح كل شيء.

وهذا نقطة خاصة لا يجب أن نتقدم دون أن نفهمها وهي أن اليهود كانوا قد أعطوا الطقوس العملية أهمية بالغة، وعلى النقيض منهم جعل النصارى مدار النجاح والفلاح على الإيمان فحسب، لذا أبرز هذا التعليم في رسائل وأقوال اتحواريين وقيل إن وسيلة النجاة هي الإيمان فحسب لا العمل. أما الرفعة والعظمة التكميلية الأولى للإسلام في هذا الشأن فهي أنه يجمع الانتين بعد أن يصلحهما، ويقول إن النجاة لا تتوقف على الإيمان فحسب ولا على العمل وحده بل موقوفة على اجتماع الإيمان الصحيح والعمل الصالح ﴿الَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَالَح ﴿الَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَالَح ﴿النَّذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَالَح ﴿الدِيمان أهمية على أساس أنه إيمان المحيان

فحسب، بل يعطيه أهمية لأنه سبب وعلة العمل الصالح بمعنى أنه يمهد الطريق للعمل الصالح ويسوي الأرض ويساويها للزراعة.

وثمة حقيقة واضحة وهي أن الشجرة تعرف بثمرتها، لذا يمكن أن يعرف نخل الإيمان بثمرته. فلو وجدت شخصا يدعي الإيمان بلسانه ولم تجد في أفعالم ما يؤيد ثوله، فيجب أن تفهم أن الإيمان نزل على لسانه ولم ينزل في أعماق قلبه. لهذا السبب يقول القرآن الكريم إن كل صلاح وخير هو وصف للإيمان وصفة لازمة للمؤمنين.

وفي كل مناسبة مهمة ينادي المسلمين ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذا النداء الذي يبين أنه يمكن أن يعمل بتلك الأحكام أولئك الذين اتصفوا بالإيمان. لذا قيل في أماكن عديدة: ﴿إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾ فوضح من هذا أن هذا الكلام خاص بالمؤمنين الذين هم أهل له. قال تعالى: ﴿وَالَّـذِينَ آمَنُـوا أَسْدُ حُبِاً لَّلَّهِ﴾ بالمؤمنين الذين هم أهل له. قال تعالى: ﴿وَالَّـذِينَ آمَنُـوا أَسْدُ حُبِاً لَلَّهِ فِي اللهِ مَا أَكْبِر علامات الإيمان. قال تعالى في سورة أخرى:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُقْبِحُونَ ﴾ (النور ٥١)

فظهر منها أن إطاعة الله ورسوله والتسليم لأمر هي نتيجة الإيمان. قال تعالى في أية أخرى:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ المُؤْمِنُونَ ﴾ (آل عمر ان ١٢٢).

علمنا أن التوكل والاعتماد على الله هي صفة المؤمنين. وهكذا بينت أوصاف المؤمنين في سورة النور:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ لَلْمُوْمِنُونَ (١) النَّدِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ (٣) وَالنَّدِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعْلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُممْ لِفُرَوجِهِمْ حَافَظُونَ (٥) إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَاتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ حَافَظُونَ (٥) إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَاتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ البّغَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلَمُونَ (٧) وَالّذِينَ هُمْ لِآمَاتَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلّواتِهمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (المؤمنون ١ – ٩)

فقد علمت من هذه الآيات الأوصاف الأساسية للمؤمنين وهي الخشوع والخضوع في الصلاة، والإعراض عن اللهو، وإخراج الزكاة، وحفظ الفرج، والأمانة، ومراعاة العهد، والحفاظ على الصلاة. وفي هذه الآيات رمز عجيب وهو أن أوصاف المؤمنين قد بدأت بالصلاة وانتهت بها أيضاً. فتخرج من هذا إشارة إلى أن الصلاة هي أول وآخر علامة الإيمان. لذا ركز أكثر ما ركز بعد الإيمان عليها.

وقد أوردنا هنا بعض الآيات على سبيل المثال، وإلا لو استقصى أحد فسيجد في القرآن الكريم آثارا أخرى ونتائج عديدة للإيمان. والأحاديث النبوية أيضا مليئة بهذا الموضوع. فيقول رسول الله (ﷺ) في حديث صحيح:

"الإيمان بضع وسبعون شعبة"(۱) وقد عدد البيهقي في كتاب شعب الإيمان شعب الإيمان أسعب الإيمان ألم أيضاً شعب الإيمان، وأخبر في أحد الأحاديث أن حسن الخلق شعبة من الإيمان، فيقول رسول الله (ﷺ):

«لَكْمَلُ المُؤْمنينَ إِيْمَاتاً أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً» (سنن أبي داود كتاب السنن) (٢)

والمركز الأساسي لحسن الخلق هو المحبة. هذه المحبة يجب أول من تكون لهذه الذات التي هي مرجع ومركز المحبة أي الله تعالى. ثم بعد ذلك تكون هذه المحبة بالتبعية لمن عملنا بتعليماته وإرشاداته الجوهر الإيماني. فلا تساوي هذه المحبة أي محبة أخرى سواء أكانت حبا لشئ دنيوي أو لقريب: لذا قال (ﷺ): «لا يُؤمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِنَيْهِ مِنْ وَلَسِدِهِ وَوَالسِدِهِ وَالنَّساسِ أَجْمَعِينَ». (البخاري ومسلم كتاب الإيمان)(١)

وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (١١٧) حتثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْب. حَتَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ شُهيَل عَنْ عَبْد الله بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «الإِيمَانُ بَضْعٌ وسَبْعُونَ، أَوْ بَضْعٌ وسَتُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلهَ إِلاَ الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مَنَ الإِيمَان». (يوسف عامر).

وهذا نص الحديث: (٤٦٧٤) حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنبَلِ أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيد عن مُحمَّد بـن عَمْرو عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريَّرَةَ ، قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أكمَــلُ المُؤْمنينَ إيْمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً» .(يوسف عامر).

الأثر الثالث للإيمان هو أن يحب لبني جنسه ويخلص إليهم كما يحب هو لنفسه، لذا قال رسول الله (ﷺ):

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدَ حَتَى يُحِبَّ لِجَارِهِ (أَوْ قَالَ لأَخِيهِ) مَا يُحبُ لَنَفْسه». (البخاري ومسلم كتاب الإيمان)(٢)

وقال رسول الله (ﷺ) لصحابته ذات مرة: «لاَ تَذْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. أُولاً أَثْلُكُمْ عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ «أَفْشُوا السَّلاَمَ بَينَكُمْ» (مسلم كتاب الإيمان)(٢)

ويجب ألا تكون هذه المحبة رياء أو سمعة أو لمنفعة أو خسران، بل يجب أن تكون خالصة لله تعالى وحده. قال رسول الله (ﷺ): «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَهَ وَجَهَ كَلَوْةَ الإِيمان: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ورسولُه أُحبُّ إليهِ مِمَّا سِواهُما، وأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا لله، وأَنْ يَكرَهُ أَنْ يَعودَ في الكُفرِ كما يكرَهُ أَنْ يُقذَفَ في النَّارِ» (٤) وذات

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث في صحيح مسلم: (١٣٢) حدثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُتَثَى وَ ابْنُ بَـشَّارِ قَـالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعَّرِ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: سَمِعْتُ قُتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّـى أَكُـونَ أَحَـبُ إِنَيْهِ مِـنْ وَلَـدِهِ وَوَالِـدِهِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِينَ».(يوسف عامر).

<sup>(</sup>٣) وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (١٣٤) وحدثتي زُهيْرُ بْنُ حَسرب: حَسدتُنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيد عَنْ حُسنَيْنِ الْمُعَلَّم عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُوْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُ لِجَارِهِ (أَوْ قَالَ لأَخِيهِ) مَا يُحِبُ لِنَفْسِه». وهذه رواية أخرى وردت في موحيح مسلم: (١٣٣) حَتَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَتَنْنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَتَنْنَا مُحمَّدُ بْنِ مَاللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَ تَتَادَة تَوْرَدَة يُحدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُ لأَخِيهِ (أَوْ قَالَ لِجَارِهِ) مَا يُحِبُ لِنَفْسِه». (يوسف عامر).

<sup>&</sup>quot; - وهذا نص الحديث: (١٥٧) حدثنا أبو بكر بن أبي شيئة : حَدَثَنَا أبو مُعَاوِيَة وَ وكِيعٌ عَـنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُريّرة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه : «لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَّـى تُوْمِنُوا. وَلاَ تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. أَوَلاَ أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُم ؟ «أَفْشُوا الـسَلْلَمَ بَيْنَكُمْ». (يوسف عامر).

أ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (١٦) حدثنا محمدُ بنُ المُنتَّى قال: حدثنا عبدُ الوهّابِ الثَّقَفِيُّ قال: حدَّننا أيوبُ عنْ أبي قلابَةَ عن أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم عبدُ الوهّاب أمنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإِبمان: أَنْ يكونَ اللَّهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممًا سواهُما،

مرة سأل أحد الصحابة رسول الله (ﷺ) وقال: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: مَنْ سَلَمَ المسلمونَ مِنْ لسانه ويده» (١) وقال (ﷺ) "الإيمان بسضع وسبعون شعبة ... والحياء شعبة من الإيمان (٢). وعلمنا أيضا أن: «مَنْ كَانَ يُسومِنُ بِسالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرمْ الْآخِرِ فَلْيُكُرمْ ضَيْفَهُ». وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُسرِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرمْ ضَيْفَهُ». (٢) ويروي أحد الصحابة عن رسول الله (ﷺ) أنه قال: «مَنْ رَأَى مَنْكُمْ مُنْكُرا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَصْعَفُ الإيمانِ» (١).

وأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا شه، وأَنْ يكرَهُ أَنْ يَعودَ في الكُفرِ كما يكرَهُ أَنْ يُقنَفَ في النار»(يوسف عامر).

<sup>&#</sup>x27; - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (١١) حثَّنَا سَعيد بن يَحيى بن سَعيد اللهُ الْقُرَشِيُّ قال حثَّنا أبي بُردَةً عن أبي بُردَةً عن أبي بُردَةً عن أبي موسى رضي اللهُ عنه قال: «قالوا: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: مَن سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويَده»(يوسف عامر).

آ - وهذا نص الحديث: (١١٧) حدثتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْل عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «الإيمَانُ بِضِنْعٌ وَسَـبْعُونَ، أَوْ بِضِنْعٌ وَسَتُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضِئُهَا قُولُ لاَ إِلّهَ إِلاَّ الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مَنَ الإيمان». (يوسف عامر).

آ - وهذا نص الحديث: (١٣٦) حتثتي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَىٰ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكُر مْ ضَيْفَهُ». (يوسف عامر).

<sup>(\*)</sup> وردت كل هذه الروايات في الصبحيحين كتاب الإيمان.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (١٤٠) حدثنا أبو بكر بن أبي شيئة. حَدَثنا وكيع عَن سُفيان. ح وحَدثنا محمد بن أبي شيئة كذمتا وكيع عن سُفيان. ح وحَدثنا محمد بن أبي بكر عَال أبي بكر قال من بن مُدالم عن قيس بن مُدسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطئة، يوم العيد قبل الصلاة: مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطئة؟. فقال: قد تُرك ما هناك. فقال أبد سمعت رسول الله يعول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقله. وذلك أضعف الإيمان». (يوسف عامر).

في المقابل نبهنا النبي ( إلى علامات النفاق، والتي إن وجدت واحدة منهن في أي شخص كان منافقا حتى وإن كان يصلي ويصوم. يقول الله : «أربع من كُنَّ فيه كان مُنافِقاً خالصاً، ومَنْ كانتْ فيه خصلة منهنَّ كانتْ فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كَذَب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فَجَرَ» (١).

يتضح من هذا التفصيل أن الأعمال الصالحة والطيبات فروع لجذر واحد يسمى الإيمان، لذا فالإيمان هو أساس الدين. فإن انعدم فلن يكون هناك أساس للصالحات والطيبات الإنسانية. ولا يجب أن يشك أحد في أنه لا أهمية للعمل بعد الإيمان، لأن الإسلام أكد مرارا على أن النجاة وتتوقف على الإيمان والعمل الصالح. لذا أكد دائما عند قوله "آمنوا" على "وعملوا الصالحات". بل إن كل ما سلف ذكره يهدف إلى أن الإيمان أصل والعمل فرعه والإيمان لازم والصالحات ملازمة له بمعنى أن الاثنين يرتبطان ببعضهما ارتباط الأصل والفروع واللازم والمازوم، الذي لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. وكما أنه لا خير في عمل بدون إيمان فكذلك الإيمان بلا عمل يكون كشجرة بلا ورق و لا شمر، لا فائدة لها ولا منها. وعلى هذا إذا وجد الإيمان فلا بد أيضا من وجود نتائج وآثار عملية له.

لقد كتبت أربعمائة وواحد وسبعين صفحة. وربما تعبت أيدي القارئين من تقل هذا الكم من الأوراق وأرقت عيونهم من قراءة هذه السطور. لذا فالأفضل لهم

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح البخاري كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث: (٣٤) حدّثنا قبيصة بنُ عُقْبة قال: حدثنا منْقيانُ عنِ الأعْمشِ عنْ عبد الله بن مُرآة عنْ مَسْروق عنْ عبد الله بن عَمْسرو أنَّ النبسيُّ صنى الله عليه وسلم قال: أربع مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافقاً خالصاً، وَمَنْ كانتْ فيه خَصلةٌ منهن كنت فيه خَصلةٌ منهن كنت فيه خَصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَها: إذا أوتمن خان، وإذا حدَّث كَذَب، وإذا عاهد غدر، وبنا خاصد فَجرَ». تابعه شُعبةُ عن الأعمش (يوسف عامر).

أن يستريحوا أيضا من الكاتب، بالرغم من أن الشاعر يقول: ليس هناك تعب في طريق السالكين(العاشقين) فالطريق هو العشق فامنحني إياه (١)

سليمان الندوى دار المصنفين – رمضان ١٣٥٠هـ

تمت الترجمة بحمد الله تعالى ٨ من ذي الحجة هـ ٨ ٨ يناير ٢٠٠٦م يوسف عامر

<sup>(</sup>۱) إن الأشعار التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب أغلبها من تأتيفه إذ يذكر أحيانا منشد الشعر الذي يستشهد به، وأحينا لا يشير إلى المؤلف، ومن ثم فإن الأشعار التي لم يذكر مؤلفها فهي من تأليفه هو. (يوسف عامر).

## الفهرس

| 1    | تقديم (المترجم)                         |
|------|-----------------------------------------|
| 1    | مقدمة (المؤلف)                          |
| 1    | مقام النبوة                             |
| *    | النبي والمصلح والحكيم                   |
| ٣    | حقيقة وخصائص النبوة                     |
| •    | الطريقة الإجمالية لثبوت النبوة والرسالة |
| ٦    | ثلاث طرق لثبوت النبوة مفصلاً            |
| 1    | الحلجة إلى النبي                        |
| 1.   | عصمة النبي                              |
| 11   | حب النبي لدى كافة الناس                 |
| 11   | المصلحون                                |
| 14   | بعثتان للنبي ﷺ                          |
| 1 £  | اصطفاء أمة للبعثة                       |
| 1 £  | زمن البعثة                              |
| 1 £  | النجاح المؤكد للنبي                     |
| 7 £  | شبهة والرد عليها                        |
| **   | حكمة                                    |
| **   | الفارق بين النبي وغير النبي             |
| TT   | خصائص النبوة                            |
| T0   | الاستعداد الوهبي                        |
| ۳۸   | العلم الغيبى                            |
| ۳۸   | مصادر الطم الإنسائي                     |
| £1 _ | أزمنة حصول مصادر العلم ودرجاتها         |
| ٤٣   | العلم الغير مادي                        |
| ٤٧   | حكمة                                    |

| علم الغيب                                     | ٤A         |
|-----------------------------------------------|------------|
| حقيقة الغيب                                   | £ 9.       |
| لوحي وموهبة النبوة                            | ٥٣         |
| الكتاب والسنة                                 | • •        |
| الوحي المتلو والوحي الغير متلو                | 07         |
| الأحاديث بيان للقرآن الكريم                   | • 9        |
| الإلهام والاجتهاد والحكمة                     | ٦.         |
| جتهاد النبوة                                  | 71         |
| استنباط الشرائع من حديث النبي الله            | 74         |
| باب بيان أقسام علوم النبي ﷺ                   |            |
| العصمة                                        | 11         |
| إزالة بعض الشبهات                             | <b>Y 0</b> |
| حكمة                                          | ٧٨         |
| بشرية النبي ﷺ                                 | ٨٢         |
| الخطأ في الاجتهاد النبوي                      | ٩.         |
| في معنى هذا الخطأ                             | 11         |
| العقل البشري                                  | 1.0        |
| الدليل الشرعي للموهبة النبوية أو العقل النبوي | 1 • 9      |
| الحكمة                                        | 11.        |
| تعليم الكتاب والحكمة                          | 1 7 •      |
| العلم                                         | 1 7 7      |
| العلم والحكم                                  | 1 7 7      |
| شرح الصدر                                     | 140        |
| تبيين الكتاب                                  | 171        |
| الإراءة                                       | 144        |
| الرسيم أرحوارة رفاته                          | 180        |

| التزكية                                                  | 177   |
|----------------------------------------------------------|-------|
| النور                                                    | ١٣٧   |
| رؤية الآيات والملكوت                                     | 1 47  |
| التبليغ والدعوة                                          | ۱۳۸   |
| نتيجة تطيم الأنبياء                                      | 1 £ £ |
| غرض النبوة وغايتها                                       | 1 2 0 |
| أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند بعثة رسول الله (紫)   | 101   |
| كيف كاتت حالة العالم الدينية والثقافية عند ظهور الإسلام؟ | 104   |
| مجوسية الفرس                                             | 104   |
| مسيحية الروم                                             | 101   |
| الهند                                                    | ۱٦٨   |
| اليهود                                                   | 1 7 1 |
| أحوال العرب الدينية والأخلاقية عند ظهور الإسلام          | 184   |
| الإيمان بالله                                            | 1 / 6 |
| تأليه الملائكة                                           | 100   |
| تأليه الجن                                               | 187   |
| عبادة الأصنام                                            | ١٨٧   |
| عبادة الكواكب                                            | 114   |
| الجن والشياطين والغيلان                                  | 144   |
| الكهاتية                                                 | ۲.,   |
| الإيمان بالخرافات                                        | ۲ . ٤ |
| الفتال                                                   | 7.7   |
| شرب الخمر                                                | Y • Y |
| الميسر                                                   | 771   |
| الربا                                                    | 777   |
| قطع الطريق                                               | 777   |

| <i>TTV</i>  | السرقة                                 |
|-------------|----------------------------------------|
| 271         | الوحشية والضراوة                       |
| 777         | الزنا والفواحش                         |
| 770         | الوقاحة والفجور                        |
| 177         | اضطهاد المرأة                          |
| Y £ .       | الجهل والبداوة                         |
| 7 £ 4       | سمات العرب                             |
|             | وجدارتهم بأن يكونوا خير الأمم          |
| <b>44</b> V | الدعوة النبوية "مبادئها وأسباب نجاحها" |
| 404         | الإسلام                                |
|             | أو الأعمال النبوية لرسول الله محمد (震) |
| 411         | العقاند                                |
| 779         | الإيمان بالله تعالى                    |
| ٤٠٩         | التوحيد وأركاته وأصوله                 |
| £AV         | الإيمان بالملائكة                      |
| ٥.٣         | الإيمان بالرسل                         |
| 010         | الإيمان بالله وكتبه                    |
| 077         | الإيمان باليوم الآخر والآخرة           |
| 011         | البرزخ                                 |
|             | المرحلة الثاتية الحقيقية للآخرة        |
| ٥٧٣         | القيامة والجزاء                        |
| <b>09</b>   | الثواب والعقاب                         |
| 117         | الجنة                                  |
| ٧.٥         | القضاء والقدر                          |
| V Y 1       | نتاج الإيمان                           |
|             |                                        |

2 4 11 2 خالیف (العلامترشبلی(النعابی اکسله العلامة اسپرسلیمان النر الجزءالرابع مفتى الديا والمصرية طبع على نفقة و رحمس کا وکار کی

## تقديم (المترجم)

هذه هي ترجمة الجزء الرابع من كتاب " دائسرة معسارف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم" وقد سبق أن ذكرنا – في تقديم ترجمة الجزء الأول – أن مؤلفه مولانا شبلي النعمائي توفاه الله تعالى قبل أن يتم تأليفه لهذا الكتاب، وأتمه من بعده تلميذه سسيد سسليمان الندوى. والكتاب في سبعة أجزاء. وتفضل السيد الأستاذ الدكتور علسى جمعة مفتي الديار المصرية بكتابة مقدمة وافية عن "السيرة النبويسة" نشرت ضمن ترجمة الجزء الأول.

ورغم أن موضوع الكتاب" السيرة النبوية"؛ إلا أنه يضم بين دفتيه أجزاء لا تتعلق بالمغازى ووقائع وأحداث السيرة النبوية فقط، والتي يُطلقُ عليها عامة "السيرة"؛ وإنما تتعلق برسالة الإسلام، وبمن بلغ هذه الرسالة. فالكتاب في مجمل أجزائه يُجيب على سؤالين: الأول: من نبي الإسلام؟ والثاني: ما دعوته ورسالته؟ وتجيب الأجزاء الثلاثة الأولى على السؤال الأول، أما بقية الأجزاء، فتجيب على السؤال الأول، أما بقية الأجزاء، فتجيب على السؤال

يتحدث المؤلف في هذا الجزء عن الأعمال النبوية للرسول إلى النبوية للرسول إلى النبوية الرسول المحافية أرسى قواعد الإخاء والتسامح بين الناس جميعا، وكيف كان صلى الله عليه وسلم قدوة في عظيم الأخلاق وحسن المعاملة مع الناس جميعًا. بدأ المؤلف هذا الجزء بمقدمة تحدث فيها عن مقام النبوة، وتحت هذا العنوان كتب عن الفرق بين النبي والمصلح والحكيم، وحقيقة النبوة وخصائصها، وعصمة النبي، وأنواع المصلحين، وبعثتي

النبي صلى الله عليه وسلم، وانتخاب أمة للبعثة، والإراءة. ثم كتب بعد ذلك عن أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن سمات العرب وأهليتهم لأن يكونوا خير الأمم، والتوحيد وأركانه وأصوله، ووحدة الأديان، وأسماء الله تعالى وصفاته، كما كتب تفصيلا عن العقائد، والدعوة النبوية ومبادئها وأسباب نجاحها، وعن البعث، والبرزخ وغيرها من الموضوعات الهامة التي قلما نجد لها ذكر في كتب السيرة النبوية.

طرح المؤلف مسائل جدلية من بينها مسألة خروج آدم عليه السلام من الجنة، وهل الشجرة التي أكل منها هي شجرة الخلد أم شجرة معرفة الخير من الشر؟ ومسألة تطور خلق الإنسان وغيرها من المسائل. وقد آثرت أن أترك للقارئ البحث في مثل هذه الأمور دون تدخل مني بتعقيب.

كتب المؤلف هذا الجزء بأسلوب فلسفي خالص، لذا كانت ترجمته صعبة للغاية، ولكنها تمت بفضل الله وتوفيقه.

اعتمد المؤلف في كل ما كتب على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، كما يرجع إلى مصادر أوربية وعربية وفارسية وأردية.

ويحرص المؤلف في كل ما كتب على الرجوع إلى ما جاء في القرآن الكريم، والصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة.

ويتسم أسلوبه بالحوار مع الأديان الأخرى مقتبساً من نصوصها وكتبها معلقاً عليها مستدلاً بما جاء في الكتاب والسنة على صحة ما يقول.

كما بُورد المؤلف أحيانا بعض الأشعار الفارسية المتضمنة لمثل عليا وحكم جليلة، وهذا يدل على ثقافته الشرقية والإسلامية الواسعة، وحرصه على تواصله بها.

اقتبس المؤلف آيات قرآنية كثيرة ولكن النسخة التي اعتمدت عليها في الترجمة كانت توجد بها أخطاء في تخريج الآيات القرآنية؛ لذا حرصت على تخريج كل آية كريمة استدل بها المؤلف.

رجع المؤلف إلى أحاديث نبوية كثيرة، ولم يكتب نصها العربي، واكتفى بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية؛ لذا حرصت على تحقيق هذه الأحاديث، وكتابة نصها العربي من خلال كتب الصحاح. وهناك أحاديث أشار إلى معناها فقط ولم يترجمها، لذا قمت بكتابة نصها كاملا في الحاشية؛ حتى يتعرف القارئ عليها بسهولة. أما بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف بنصها العربي في المتن، حرصت على تحقيقها من كتب الصحاح وأدرجتها بتخريجها في الحاشية. وكتبت اسمي (يوسف عامر) في الحاشية بعد كل تدخل مني، حتى إذا كان هناك أي خطأ يرجع إلي وليس إلى المؤلف أو الدكتور عبد المجيد الذي شاركني في ترجمة مائة وخمسين صفحة من هذا الجزء.

اقتبس المؤلف كثيراً من الكتب والمصادر العربية وهو ما حرصت على تحقيقه والرجوع إلى نصه الأصلي.

استشهد المؤلف بكثير من فقرات التوراة والأناجيل المختلفة مكتفيا بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية دون إدراج نصها العربي؛ لذا حرصت على توثيق هذه الاقتباسات وإدراج نصها العربي كما وردت في التوراة والأناجيل العربية.

استشهد المؤلف بأشعار فارسية وأردية؛ لذا قمت بترجمتها إلى اللغة العربية.

وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر لزوجتي وأولادي، النين هيئوا لي الجو المناسب حتى أتم هذا العمل. كما أتقدم بخالص الشكر لكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل، وهم الأستاذ محمد السيد، والأستاذ رضا راغب، والأستاذ عبد الرحيم، والأستاذ هاني السعيد، والأستاذ إسلام، والأستاذ محمد حامد، والدكتور طارق عبد الجليل، والأستاذ أحمد عبد المنعم. جزاهم الله عنى خير الجزاء.

المترجم **يوسف عامر**